

# بِشِيْرَالِهِ الْجَالِ الْجَالِ الْجَيْرِي



# نفحات الرحمن

في

# تفسير القرآن

تأليف الشيخ محمد بن عبدالرحيم النهاوندي (1211-1321هـ)

الجزءالسادس

تحقيق قسم الدراسات الإسلامية \_مؤسسة البعثة \_قم

#### مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة

اسم الكتاب: نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ تأليف: الشيخ محمد عبدالرحيم النهاوندي(١٣٩١ - ١٣٧١ هـ)

تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية \_مؤسسة البعثة \_قم

الطبعة: الأولى ١٤٢٥ هـ. ق

الكمية: ٢٠٠٠ نسخة

التوزيع: مؤسسة البعثة

طهران \_شارع سميّة \_ بين شارعي الشهيد مفتح وفرصت هاتف: ۸۸۲۲۲٤٤ \_ ۸۸۲۲۳۷۶، فاکس: ۸۸۲۱۳۷۰، ص. ب: ۱۳٦١ /۱۸۸۱ بيروت \_ ص. ب: ۲٤/۱۲٤، تلکس: ۲۰۱۷ کمك

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة البعثة

بِشِهِ أَنْ الْحِيْزِي

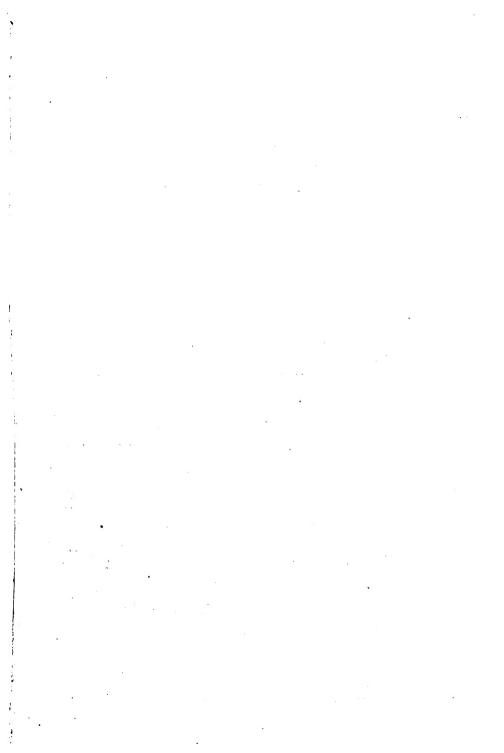

#### في تفسير سورة الحجرات

#### بِسْمِ اللهِ آلرَّحمٰنِ آلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي آللهِ وَرسُولِهِ وَآتَّقُوا آللهَ إِنَّ آللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ آلنَّبِيِّ [١و ٢]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الفتح المبتدئة ببيان فتح مكة وألطاف الله على النبي ﷺ بقوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ آللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ ( والمختتمة ببيان علو مقامه، وبيان فضائل أصحابه، وكونهم رُحماء بينهم، أردفت بسورة الحجرات المبتدئة بايجاب حفظ احترام النبي ﷺ وتعظيمه، وتعليم أدب حضوره، وبيان وظيفة المؤمنين وتعليم كيفية سلوك بعضهم مع بعض، ووجوب الاصلاح بينهم إذا تخاصموا وتنازعوا، وغير ذلك من المطالب المناسبة لما في السورة السابقة، فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى حسب دأبه تعالى تعليماً للعباد وتبرّكاً بقوله تبارك وتعالى: ﴿ بِسْمِ آللهِ آلرَّحِمْنِ آلرَّحِيم ﴾.

ثمّ لمّا كانت السورة مشتملة على التكاليف الشاقة، ابتدأها بالنداء شفاهية للمؤمنين بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا﴾ ليُزيل التعب والعَناء بلذّة النداء، ولينشّط قلوبهم بتوصيفهم بالايمان، وليبين أن امتثالها من لوازمه، وأن الايمان باعثٌ على المحافظة عليها، رادع عن الإخلال بها.

ثمّ شرع سبحانه في بيان وظائف المؤمنين مع النبي ﷺ بقوله: ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾ أنفسكم في المشي، أو أمر من الأمور، ولا تقطعوه ﴿بَيْنَ يَدَيِ آللهِ وَرسُولِهِ﴾ وأمامهما، وذكر ذاته المقدسة باسم الجلالة لتعظيم الرسول ﷺ، أو المراد بحضرتهما وفي منظرهما، إلّا بعد أن يحكما به ويأذنا فيه ﴿وَآتَـقُوا آللهَ﴾ العظيم الذي أنتم بين يديه وفي منظره في جميع أقوالكم وأفعالكم ﴿إِنَّ آللهَ سَمِيعٌ﴾ لأقوالكم ﴿عَلِيمٌ﴾ بضمائركم وأعمالكم، ثيجازيكم عليها إن خيراً فخير، وإن شراً فشرَ.

قيل: نزلت الآية في النهي عن الذبح يوم الأضحى قيل الصلاة، فمانٌ نماساً ذبحوا قبل صلاة النبي ﷺ.

٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وعن البراء أنّه خطبنا النبي ﷺ يوم النحر، فقال: وإنّ أول ما نبدأ به في يومنا هـذا أن نـصلّي ثـمّ نرجِع وننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُتتنا، ومن ذبح قبل أن نُصلّي فانّما هو لحمّ عجّله لأهله، ليس من النُسك في شيءه ١٠.

وعن عائشة: أنّها نزلت في النهي عن صوم يوم الشكّ، والمعنى لا تصوموا قبل أن يصوم نبيّكم . وعن الحسن: لمّا استقرّ رسول الله ﷺ بالمدينة، أتته الوفود من الآفاق، فأكثروا عليه بالمسائل، فنهوا عن أن يبتدؤا بالمسألة حتى يكون النبي ﷺ هو المبتدئ ، والظاهر والاعتبار مقتضي لأن يكون النهي عن كلّ ما يُقدّم عليه سواء كان بالقول أو بالفعل، كالأكل والمشي وغيرهما.

كرّر النداء بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ازدياداً لاظهار اللَّطف بهم والاهتمام بالمُنادى له واستقلاله ﴿ لَا تَرْفَعُوا ﴾ ولا تعلوا ﴿أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ في تكلّمكم عنده تعظيماً له وتأذباً منه.

روى بعض العامة عن عبدالله بن الزبير: أنّ الأقرع بن حابس من بني تميم، قَدِم على النبي ﷺ، فقال أبو بكر: يا رسول الله، استعمله على قومه. فقال عمر: لا نستعمله يا رسول الله، بل استعمل القَعْقَاع بن مَعْبَد. فتكلّما عند النبي ﷺ حتى ارتفعت أصواتهما، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت خلافك. فنزلت الآية، فكان عمر بعد ذلك إذا تكلّم عند النبي ﷺ لا يسمع كلامه حتى يستفهمه، وقال أبو بكر: آليت على نفسي أن لا أكلّم النبي ﷺ إلا سرّاً أ.

أقول: العجب من العامة القائلين بأفضلية الرجلين على أمير المؤمنين عليه وروايتهم عن النبي عَلَيْهُ أَنّه قال: «ما طلعت شمس، وما غربت على أحدٍ بعد النبيين والمرسلين خير ـ أو أفضل ـ من أبي بكر» مع أنّهم رووا نزول كثيرٍ من الآيات في ردع الرجلين عن زلاتهما، ولم يُرو نزول آية في ردع أمير المؤمنين عليه عن زلّة، بل ما نزلت آية فيه إلّا وفيها مدحة وبيان فضله.

#### وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ[۲]

ثم إنّه تعالى بعد النهي عن تعلية الصوت على صوت النبي عَيِّلَ عين مكاملته، نهى عن تسوية الصوت في الجهر لصوته بقوله: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا﴾ أيّها المؤمنون بالنبي عَيِّلَ ﴿لَهُ ﴾ بصوتكم

۲. تفسير روح البيان ۹: ٦٢.

٤. تفسير روح البيان ٩: ٦٣.

١. تفسير روح البيان ٩: ٦٢.

۳. تفسير روح البيان ۹: ٦٢.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٦٢.

﴿ بِالْقَوْلِ ﴾ إذا كلمتموه ﴿ وكلّمكم ﴿ كَجَهْرِ بَمْضِكُمْ ﴾ بصوته عند مخاطبتكم ﴿ لِبَمْضٍ ﴾ آخر، بل أجعلوا أصواتكم عند مكالمته أخفض من صوته، مراعاة لجلالته وعظمته، كما هو الدأب في مخاطبة العبد الذليل لسيده العظيم المهيب كراهة ﴿ أَن تَحْبَطَ ﴾ وتبطّل ﴿ أَعْمَالُكُمْ ﴾ فان عدم الاعتناء بشأن النبي عَلَيْ الله وتحقيره مؤدّ الى الارتداد الموجب لردّ الأعمال وعدم قبولها ﴿ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴾ بأن مخالفة هذا النهى مؤدّ إلى الكفر حبط الأعمال.

روى بعض العامة عن ابن عباس: أنّها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، فانّه كان في أذنيه وقرّ، وكان جَهوري الصوت، وربما كان يُكلّم رسول الله ﷺ فيتأذّى بصوته ٪

وعن أنس: أنّه لمّا نزلت هذه الآية فُقِد ثابت، فتفقّده رسول الله ﷺ فأخبِر بشأنه، فدعاه ﷺ فسأله، فقال: يا رسول الله، لقد أنزلت إليك هذه الآية، وإنّي رجلّ جهير الصوت، فأخاف أن يكون عملي قد حَبِط. فقال: «لست هناك، إنّك تعيش بخيرٍ، وتموت بخيرٍ، وإنّك من أهل الجنّة» ؟.
قيل: إنّه قُتِل شهيداً يوم مُسيلمة الكذّاب <sup>4</sup>.

وقيل: إنّ الفرق بين النهيين، أنّ النهي عن رفع الصوت فيما إذا تكلّمتم وتكلّم النبي ﷺ، فعلى المؤمنين أن لا يَبْلُغوا بأصواتهم فوق الحدّ الذي يبلّغ إليه صوت النبي ﷺ، وأن يغضّوا من أصواتهم بحيث يكون صوت النبي عالياً على أصواتهم، والنهي عن الجَهْر فيما إذا كلّمه المؤمنون وهو ساكت، فنهي المؤمنين عن أن يَبْلغُوا بالجَهْر في القول الجَهْر الدائر بينهم، بل يجب عليهم أن يلينوا القول ليناً يُقارب الهَمْس °.

وعن الكاظم للطِّلِه: «أنّ رسول الله عَلِمَا لله عَلَيْ لَمَا قَدِم المدينة، وكَثَر حوله المهاجرون والأنصار، كثُرت عليه المسائل، وكانوا يُخاطبونه بالخِطاب العظيم الذي لا يليق به، ولذلك قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّمُهَا لَمُنْوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ...﴾ الآية وكان رسول الله عَلَيْنَ بهم رحيماً، وعليهم

عطوفاً، وفي إزالة الآثام عنهم مجتهداً، حتى إنّه كان يَنْظُر إلى من يُخاطبه، فيَعمِد على أن يكون صوته مرتفعاً على صوته، ليُزيل عنه ما توعّده الله من حَبْط أعماله، حتى إنّ رجلاً أعرابياً ناداه يوماً من خلف حائط بصوت جهوري: يا محمد، فأجابه بأرفع من صوته، يُريد أن لا يأثم الأعرابي بارتفاع

١. في النسخة: تكلمتموه.

جوامع الجامع: 80٦، تفسير روح البيان ٩: ٦٤، تفسير الصافى ٥: ٤٧.

٣. جوامع الجامع: ٤٥٦، تفسير روح البيان ٩: ٦٥، تفسير الصافي ٥: ٤٨.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٦٤.

٨ ....... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦
 صوتهه ١٠.

وعن القمي الله على الله على وقد من بني تميم، كانوا إذا قَدِموا على رسول الله عَلَيْلُمْ وقفوا على باب جُجرته، ونادوا يا محمد، اخرَج إلينا، وكانوا إذا خرج رسول الله عَلَيْلُهُ تقدّموه في المشي، وكانوا إذا كلّموه أصواتهم فوق صوته، ويقولون: يا محمد، يا محمد، ما تقول في كذا؟ كما يكلّمون بعضهم بعضاً، فأنزل الله [الآية]؟.

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللهِ أُولٰئِكَ الَّذِينَ اَمْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ \* إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْـحُجُرَاتِ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَغْفِرة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ \* إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْـحُجُرَاتِ أَكُمْ وَاللهُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللهُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللهُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَاللهُ

ثمّ إنه تعالى بعد ترهيب المؤمنين من مخالفة نهيه، رغّبهم في امتثاله بقوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللّٰذِينَ يَغُضُّونَ ﴾ ويَخفضون ﴿أَصْوَاتَهُمْ ﴾ حين تكلّمهم ﴿عِندَ رَسُولِ اللّٰهِ ﴾ وفي حضُوره مراعاةً للأدب، وخشيةً من مخالفته نهي الله عن رفع الصوت فوق صوته، والجهر له بالقول ﴿أُولُمِكَ ﴾ المؤمنون هم ﴿اللَّذِينَ آمْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ وأخلصها ﴿لِلتَّقْوَىٰ ﴾ ووسعها له، أو مرّنها عليه ﴿لَهُم ﴾ في الآخرة ﴿مَثْفِرَةٌ ﴾ وسترٌ كامل لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ لا يسع البيان حُسنه وقدره.

ثُمَّ ذُمَّ الله سبحانه الرافعين أصواتهم المسيئين للأدب بالنسبة إلى النبي بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ يُنَادُونَكَ ﴾ يا محمد ﴿مِن وَرَاءِ ٱلْحُجُرَاتِ ﴾ وخارج البيوت المسكونة لأزواجك حين استراحتك فيها ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ ولا يُدركون قباحة سوء الأدب بالنسبة إلى من لا يُدانيه أحد من الأولين والآخرين في الجلالة والعظمة ووخامة عاقبته. وقيل: الأكثر هنا بمعنى الكلّ عُ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا ﴾ وتوقّفوا خارج الحُجرات، ولم يُنادونك ﴿حَتَّىٰ تَخْرُجَ ﴾ من حُجرتك متوجّها ﴿إِلَيْهِمْ ﴾ لا إلى غيرهم، والله ﴿لَكَانَ ﴾ ذلك الصبر والتوقف، وترك التعجيل والنداء ﴿خَيْراً لَهُمْ ﴾ وأصلح وأنفع في الدنيا والآخرة من التعجيل في لقائك، ورفع الصوت بندائك ﴿وَاللهُ غَفُورٌ ﴾ لذنب أولئك المسيئين للأدب إن تابوا ونَدِموا على ما صدر منهم ﴿رَحِيمٌ ﴾ بهم إن صَلَحوا.

قيل: إنَّ الذين نادوا الرسول عُبينة بن الحُصين الفَزَاري، والأقرع بن حابس التميمي، وفـدا عـلى

التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه المسلمي المسلم العسائي ٥: ٨٤.
 ع. تفسير القمي ٢: ٢٨٨، تفسير الصافي ٥: ٤٧.
 ع. تفسير القمي ٢: ٢٨٨، تفسير الصافي ٥: ٤٧.

رسول الله ﷺ في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة، وهو راقد، فقالاً: يا محمد، اخرَج إلينا، فنحن الذين مَدْحُنا زَيْنٌ وذمّنا شَينٌ، فاستيقظ ﷺ، فخرج وقال لهم: «ويحكم ذلكم الله»\.

ورُوي أنّه سُثِل رسول الله ﷺ عنهم فقال: «هم جُفاة بني تميم، لولا أنّهم من أشـدّ النـاس قـتالاً للأعور الدّجّال، لدعوت الله أن يُهلكهم، فنزلت الآية ذمّاً لهم '.

وعن ابن عباس على الله على الله على الله على الله على الله على العنبر، وأمرَ عليهم عُيينة بن الحصين، فلمّا عَلِموا أنّه توجّه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم، فسباهم عُيينة، وقَدِم بهم إلى رسول الله على الله على أنه تعالى في الله على الله الله على الله

فقال ﷺ: «أترضون أن يكون بيني وبينكم سَبْرة بن عمرو، وهو على دينكم؟» قالوا: نـعم. قـال سَبْرة: أنا لا أحكُم بينهم وعمى شاهدً، وهو أعور بن بَشَامة بن ضِرَار. فرضوا به.

فقال الأعور: فأنا أرى أن تُفادي نصفهم، وتُعتق نصفهم. فقال ﷺ: «قد رضيت» ففادى نصفهم، وأعتق نصفهم، وقال مقاتل: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَـيْراً لَـهُمْ﴾ لأنك كنتَ تُعتهم جميعاً وتُطلقهم بلا فِداءً".

### يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا فَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[٦]

ثمّ إنّه تعالى بعد تعليم المؤمنين الأدب مع الرسول عَلَيْ عَلَمهم كيفية معاملتهم مع سائر الناس، فابتدأ بكيفية معاملتهم مع الفُسّاق بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ ﴾ وأنبأكم ﴿فَاسِقّ ﴾ من الفُسّاق ﴿بنَبَاءٍ ﴾ وأخبركم بخبر يعظم وَقعه في القلوب، كالإخبار ببارادة قومٍ قتالكم ﴿فَتَبيّنُوا ﴾ وتَقَحَصوا عن صدقه وكذبه حتى تظهر حقيقة الحال، ولا تعتمدوا على خبره، فان من لا يحترز عن الفِسق لا يؤمن منه الكذب، فيكون في تحقيق الحال من الحذر ﴿أَن تُسَمِيبُوا ﴾ أيها المؤمنون وتَضُرُوا ﴿قَوْماً ﴾ من المسلمين ﴿يِجَهَالَةٍ ﴾ وبسبب عدم العلم بواقع الحال، وعدم طريق عُقلائي دالً

۱. تفسير روح البيان ۹: ٦٧. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٦٨.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٦٨.

عليه، أو بسفاهةٍ وعدم رعاية حكم العقل ﴿فَتُصْبِحُوا﴾ وتصيروا بعد ظهور خطأكم ﴿مَـلَىٰ مَـا فَعَلْتُمْ﴾ من الإضرار على القوم ﴿نَادِمِينَ﴾ مغتمّين متمنّين عدم صدور ذلك الفعل منكم.

في بعض مطاعن رُوي أنّ الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط أخا عثمان بن عفان لأمّه، بعثه النبي ﷺ إلى عثمان بن المُصْطَلِق ليأخُذ صدقاتهم ويُجبي زكاتهم، وكان بينه وبينهم إخْنَةً ( وحقد كامن في الجاهلية بسبب دم، فلمّا سَمِعوا بقدومه استقبلوه رُكباناً، فحسب أنهم مقاتلوه، فرجع هارباً منهم، وقال لرسول الله ﷺ إنّهم قد ارتّدوا، ومنعوا الزكاة، وهمّوا بقتلي، فَهمّ رسول الله ﷺ إنّهم قد ارتّدوا، ومنعوا الزكاة، وهمّوا بقتلي، فَهمّ رسول الله ﷺ

وقيل: إنّه ﷺ بعث إليهم خالد بن الوليد بعد رجوع الوليد بن عُقبة عنهم في عسكر، وقال له: اخفِ عنهم قدومك بالعسكر، وادخُل عليهم ليلاً متجسّساً، هل ترى فيهم شعائر الاسلام وآدابه، فان رأيت منهم ذلك فخُذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تَر ذلك فافعل بهم ما يُقْعَل بالكفّار، فجاءهم خالد وقت المغرب فسَمِع منهم أذان المغرب والعشاء، ووجدهم مجتهدين باذلين وسعهم ومجهودهم في امتثال أمر الله، فأخذ منهم صدقاتهم، وانصرف إلى رسول الله ﷺ [وأخبره الخبر فنزلت: ﴿أَن تُصِيبُوا...﴾]٣.

أقول: من مطاعن عثمان أنّه ولّى هذا الوليد الفاسق الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص، فصلّى بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعاً،ثمّ قال: هل أزيدكم؟ ومن الواضح أنّه لم يكن حاله خفياً على عثمان مع كونه أخاه.

ويدُلّ على كون المراد من الفاسق هو الوليد بن عُقبة ما روى في (الاحتجاج) عن الحسن المجتبى عليًا لا ين المولد على أن تُبغِض علياً وقد جلدك في الخمر ثمانين جلدة، وقتل أباك صبراً بيده يوم بدر، أم كيف لا تَسَبّه وقد سمّاه الله مؤمناً في عشر آيات من القرآن، وسمّاك فاسقاً وهو قوله: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيْمٍ فَتَبيّنُوا ﴾ ...الآيه، عُ. وعن القمي الله : نزلت في عائشة حين رَمَت مارية القبطية، واتهمها بجُريح القبطي، فأمر رسول الله بقتل جُريح ليُظهر كذبها، وترجع عن ذنبها ٥.

أقول: لعلّ المراد من النزول جَريانها في حقّها.

فِي الاستدلا على ثمّ اعلم أن العامة وكثيراً من الخاصة استدلّوا بالآية المباركة على حجية خبر العدل حجية خبر الواحد

۲ و ۳. تفسير روح البيان ۹: ۷۰. ٥. تفسير القمي ۲: ۳۱۸، تفسير الصافي ٥: ٤٩.

الواحد، حيث رتب وجوب التبيين على كون المخير فاسقاً، ولو لم يجز قبول خبر العادل، لما كان للترتيب على خبر الفاسق، يقتضي انتفاء اللترتيب على خبر الفاسق، فائدة، وتقريره أنّ تعليق وجوب التبيين على خبر الفاسق، يقتضي انتفاء الوجوب عند انتفاء الفسق في المُخير، وهو بكون المخبر عادلاً، وحينئذ فإمّا نقول بعدم قبول خبره ولو مع التبيين، بمعنى كون التبيين لغواً في مورده، فيلزم كون خبر العادل أسوأ حالاً من خبر الفاسق، وهو باطل، مع أنّ التبيّن سبب لليقين بصدقه، ولا معنى لعدم قبول الخبر المتيقن الصدق. وإمّا نقول بوجوب قبول خبره بلا تبيّن، فهو المطلوب، وفيه أنّ الاستدلال مبني على القول بحجية مفهوم الوصف، وتعليق الحكم عليه، وهو ممنوع، كما حُقّق في محلّه.

نعم لو تمسّك بمفهوم الشرط، بأن يقال: إنّ الآية نظير قولك: إن جاءك زيد سائلاً فأعطه درهماً، فانّ مفهومه إن جاءك غير سائل فلا تُعطه، وفيه: أن الشرط هنا لبيان تحقّق الموضوع، كقولك: إن رُزِقت ولداً فاختِنه، وهذه القضية الشرطية لا مفهوم لها إلّا أن يقال الموضوع هو النبأ، والمعنى: النبأ إن جاء به الفاسق فتبيّنوا، وإن جاء به غير الفاسق، وهو العادل، فلا تبيّنوا.

وَآعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ آللهِ لَوْ يُطِيمُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلٰكِنَّ ٱللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْـفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولٰئِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ \*فَضْلاً مِنَ آللهِ وَنِعْمَةً وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٧و٨]

ثمّ لمّا أخبر الوليد بقيام بني المُصْطَلِق لقتال المسلمين، رأى جمع من الأصحاب تجهيز الجيش وإصابتهم، وكانوا يتوقّعون أن رسول الله عَلَيْهُ يتبع رأيهم، فردعهم عن هذا التوقّع بقوله: ﴿وَآعْلَمُوا﴾ أيّها المسلمون ﴿أَنَّهُ محمداً الذي يكون ﴿فِيكُمْ ﴾ ويعيش بينكم كأحدكم هو ﴿رَسُولَ آللهِ العالم بحقائق الأمور، المحيط بجميع المصالح والمفاسد، فلا تتوقعوا منه أن يتبع آراءكم ويُطيعكم في أهوائكم، تنزيلاً له عن شأنه، وحسبانا أنه كأحدكم، جهلاً بمقامه، فأنه عَلَيْهُ ﴿لَوْ يُبطِيعُكُمْ ﴾ ويتبع آراءكم ﴿وَقعتم في المهالك أراءكم ﴿فِي كَثِيرٍ مِنَ آلاً مُرِ ﴾ وغالب الوقائع بالله ﴿لَمَنِتُمْ ﴾ وابتُليتم بالمفاسد، ووقعتم في المهالك أو المشاق، لجهلكم وقصور فهمكم وعقلكم، ولا تتوهموا أنكم لكمال عقلكم وجودة أفهامكم وتنور أفكاركم، اخترتم الايمان، واحترزتم عن الكفر والفِسق والعصيان، وتستدلون به على إصابة رأيكم في جميع الأمور، وحُسن أنظاركم في تشخيص المصالح ﴿وَلٰكِنَّ آللهَ ﴾ برحمته ولطفه عليكم رأيكم في جميع الأمور، وحُسن أنظاركم في تشخيص المصالح ﴿وَلٰكِنَّ آللهَ ﴾ برحمته ولطفه عليكم بأينكمُ آلإيمان واراءة المعجزات الباهرة، وتوفيقكم لقبوله، وتنبيهكم على فوائده ﴿وَكَتَهُ عَلَى المَالِهِ ﴿وَرَيَّتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ وحسّنه في ضمائركم بإقامة البراهين القاطعة، وإراءة المعجزات الباهرة، وتوفيقكم لقبوله، وتنبيهكم على فوائده ﴿وَكَتَهُ عَلَى اللهُ والمَالِهُ وَوَلَيْهُ وَلَهُ المِالِهِ وَاللهُ والمَالِهُ وَاللهُ واللهُ واللهُ والمَالِهُ وَالله واللهُ على فوائده وَكَمُ واللهُ عليه والمَالهُ عليه والمَالِهُ واللهُ عليه فوائده وتفيه على فوائده وتوفية في المُولِهُ واللهُ ويتنبه في فوائده وتفيه المُولِهُ المُولِهُ والمُولِهُ واللهُ والمُولِهُ واللهُ واللهُ والمَالِهُ والمُولِهُ والمُولِهُ والمُولِهُ والمُولِهُ والمُولِهُ والمُولِهُ والمُولِهُ والمُولِهُ والمُؤْكِولُهُ والمُولِهُ والمُولِهُ والمُؤْكُولُهُ المُولِهُ والمُؤْكُولُهُ والمُؤْكُولُهُ والمُولِهُ والمُؤْكُولُهُ واللهُ والمُؤْكُولُهُ والمُؤْكُولُ والمُؤْكُولُهُ والمُؤْكُولُولُهُ والمُؤْكُولُولُهُ والمُؤْكُولُولُهُ والمُؤْكُولُولُهُ والمُؤْكُولُولُهُ والمُؤْكُولُولُهُ والمُؤْكُولُولُهُ والمُؤْكُولُهُ والمُؤْكُولُولُهُ والمُؤْكُولُولُهُ والمُؤْكُولُولُولُهُ والمُؤْكُولُولُولُهُ والمُؤْكُولُولُهُو

إِلَيْكُمُ﴾ وأبغض لديكم ﴿ٱلْكُفْرَ﴾ والشُّرك ﴿وَٱلْفُسُوقَ﴾ والكذب عـلى مـاروي عـن البـاقر ﷺ\ ﴿وَٱلْمِصْيَانَ﴾ ومخالفة أحكام الله كافّة.

عن الصادق للعلم الله أنّه شيْل عن الحبّ والبغض أهو من الايـمان؟ قـال: •وهــل الإيــمان إلّا الحبّ والبغض، ثمّ تلا هذه الآية .

ثمّ مدح سبحانه المحبّين للايمان، المبغضين للكفر والعصيان بقوله: ﴿ أُولَٰئِكَ ﴾ الموصوفون بتلك الصفتين الجليلتين ﴿ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ﴾ والمهتدون إلى الطريق المُوصل إلى قُرب الله وجتّه التي وعد المتقون، وإنّما ذلكم الحبّ والبغض يكون ﴿ فَضْلاً ﴾ وإحساناً ﴿ مِنَ آللهِ وَنِعْمَةً ﴾ عظيمةً منه تعالى ﴿ وَآللهُ عَلِيمٌ ﴾ بقابليات الأشخاص و ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في أفعاله، لا يُعطى أحداً إلّا بالاستحقاق.

عن الصادق النَّالِة في تأويل الآية: ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيسَمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ يعني أمير المؤمنين النَّا ﴿ وَكَرُّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ﴾ يعني الأول والثاني والثالث ".

أقول: تحقيقه أنَّ حبّ الايمان عين حبّ أمير المؤمنين طلطٌ ، لكونه طلطٌ مُجسّمة الايمان، وبُغض أعمال الثلاثة عين بُغض الثلاثة الذين هم مُجسّمتها.

# وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْتَنَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَثْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا الْأَخْرَىٰ فَقَاتِلُوا آللهِ عَلَىٰ أَمْرِ ٱللهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَنْ أَمْدِ اللهِ فَإِن الْمَثْسِطِينَ [1]

ثمّ لمّا بين سبحانه عدم جواز الاعتماد على خبر الفاسق المورث لإثارة الفتنة بين المسلمين ووقوع القتال فيهم، بيّن حُكم القتال الواقع بينهم، ورغّب في الإصلاح بقوله: ﴿وَإِن طَائِفَتَالِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وجمعان منهم ﴿أَقْتَنَلُوا ﴾ وتنازعوا في أمرٍ من الأمور الدينية أو الدنيوية، والجمع باعتبار الأفراد، فانّهم يقتتلون ﴿فَأَصْلِحُوا ﴾ بالوعظ والنّصح والتهديد وبذل المال وغيرها ﴿بَيْنَهُمَا ﴾ حفظاً لنفوسهما، وردعاً لهم عن المنكر.

بيان فضيلة الاصلاح عن النبي ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟» قـالوا: بــلى يــا بين العؤمنين رسول الله. قال: «إصلاح ذات البين» <sup>4</sup>.

﴿فَإِنْ بَغَتْ﴾ وتعدَّت وإحَدَاهُمَا عَلَى﴾ الطائفة ﴿ٱلْأُخْرَىٰ﴾ ولم تىرتدع بـالوعظ

مجمع البيان ٩: ٢٠٠، تفسير الصافي ٥: ٤٩.
 ٢. الكافي ٢: ٢٠١/٥، تفسير الصافي ٥: ٥٠.
 تفسير القمي ٢: ٣١٩، الكافي ١: ٢٠/٣٥٢، تفسير الصافي ٥: ٥٠.
 تفسير القمي ٢: ٣١٩، الكافي ١: ٢٠/٣٥٢، تفسير الصافي ٥: ٥٠.

والنصح وغيرهما ﴿فَقَاتِلُوا﴾ أيّها المؤمنون الطائفة ﴿الَّتِي تَبْغِي﴾ وتتعدّى على الطائفة الأخرى ﴿حَتَّىٰ تَفِيءَ﴾ واتعدّى على الطائفة الأخرى ﴿حَتَّىٰ تَفِيءَ﴾ واتقادت لحكمه قهراً، من وجوب كفّ اليد عن قتال المؤمنين، والتحدّر عن البغي عليهم، فاذا انصرفوا عن القتال ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْمَدْلِ ﴾ والانصاف، واحسِموا مادة النزاع والفساد بإجراء حكم الله، وإحقاق حتى المظلوم، ومنع الظالم عن ظلمه، على كتاب الله وسنة نبيه.

ولمّا كان بعد القتال مظنّة الحِقد والحيف، قيّد الصّلح بالعدل، وأكّده بقوله تـعالى: ﴿وَأَقْسِـطُوا﴾ واعدلين. ﴿وَأَقْسِـطُوا﴾ واعدلين.

عن ابن عباس على النبي مرّ يوماً على ملاً من الأنصار، فيهم عبدالله بن أبي المنافق، ورسول الله يَهِينً راكبٌ على حماره، فوقف عليهم يَعِظهم، فبال حماره ـ أو راث ـ فأمسك عبدالله بن أبي بأغه، وقال: نحّ عنا نَتن حمارك. فقد آذيتنا بنّتنه، فمن جاء منّا فعِظْه. فسَمِع ذلك عبدالله بن رواحة، فقال: ألحمار رسول الله تقول هذا؟! والله إن بول حمار رسول الله أطيب رائحة منك. فمر عَهَا الله الكلام بين عبدالله بن أبي الخزرجي المنافق، وبين عبدالله بن رواحة الأوسي، حتى استبًا وتجالدا، وجاء قوم كلّ منهما من الأوس والخزرج، وتجالدوا بالعصيّ، أو بالنعال والأيدي، أو بالسيف، فنزلت الآية، فرجع رسول الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله الله عَمَا الله عَمَا الله الله عَمَا الله عَمَا الله الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله الله عَمَا الله الله عَمَا الله عَلَهم وأصلح بينهم أ

وعن الصادق للنَّلِيدِ قال: «لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ: إنّ منكم من يقاتل على التأويل كما قاتلتُ على التنزيل، فسُثل: من هو؟ قال: خاصف النّعل \_ يعني أمير المؤمنين للنَّلِا \_ فقال عمّار بن ياسر: قاتلتُ بهذه الرابة مع رسول الله ﷺ ثلاثاً، وهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى يُبلغوننا سَعَفات هَجر، لعلمنا أنّا على الحق، وأنهم على الباطل. وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليّلاً ما كان من رسول الله ﷺ في أهل مكة يوم فتح [مكة]» ٢.

عن الصادق الحَيْةِ: «إنّما جاء تأويل الآية يوم البصرة، وهم أهل هذه الآية، وهم الذين بَغوا على أمير المؤمنين الحَيْةِ، فكان الواجب قتالهم وقتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله». إلى أن قال: «فكان الواجب على أمير المؤمنين عَلَيْهِ أن يعدِل فيهم، حيث كان ظَفِر بهم، كما عدل رسول الله عَلَيْهِ في أهل مكّة، إنّما منّ وعفا، وكذلك صنع أمير المؤمنين بأهل البصرة» ".

۱. تفسير روح البيان ۹: ۷٤.

٢. تفسير القمي ٢: ٣٢١، الكافي ٥: ٢/١١، التهذيب ٦: ٢٣٠/١٣٧، تفسير الصافي ٥: ٥٠.

۲. الكافي ۸: ۲۰۲/۱۸۰، تفسير الصافي ٥: ٥١.

## إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّفُوا آللهَ لَمَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [١٠]

ثمّ حتّ سبحانه المؤمنين إلى الاصلاح بين المقاتلين والمنازعين منهم بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ فقط ﴿إِخْوَةً﴾ وأشخاص متحابُون، كالمنتسبين إلى أبِ واحدٍ وأم واحدة.

روي عن النبي ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلِمه ولا يَشْتُمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن القيامة، ومن ستر الله في حاجته، ومن فرّج [عن] مسلم كُربةً فرّج الله عنه بها كُربةً من كُربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» أ.

عن الصادق للطِّلِةِ: «المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه، لأنّ الله خلق المؤمنين من طينة الجِنان، وأجرى في صُوركم من ربح الجنة» ٢.

وعنه على الله الله الله الله الله الحديث: «المؤمن ينظُر بنور الله» فقال: «إنّ الله خلق المؤمنين من نوره، وصبغهم في رحمته، وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عـرّفهم نـفسه، فـالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمّه، أبوه النور، وأمّه الرحمة، وإنّما ينظُر بذلك النور الذي خُلِق منه» ".

أقول: يُمكن أن يكون وجه آخر لأخوّتهم، وهو أن ولادتهم الايمانية من الرسول والوصي عَلِيَتِها، كما قال: «أنا وعلى أبوا هذه الأمّة» .

وعنه على المؤمن أخ المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلِمه ولا يعيبه، ولا يَعِده عِدَةً فَيُخلفه . ثمّ رتّب سبحانه على أخوّتهم ما هو من لوازمها، وهو كون كلّ منهم مجداً في تحصيل صلاح الآخر بقوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ وأرفعوا التنازع منهم، وحصّلوا التواد والرحمة فيهم ﴿وَا تَقْهُ فَي جميع الأمور التي منها ما أمرتم به من الاصلاح وإيجاد التراحم بين المؤمنين المموّمنين المرابع في جميع الأمور التي منها ما أعرتم بهم وتقواكم من الله.

# يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَـيْراً مِـنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ [١١]

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان وظيفة المؤمنين بالنسبة إلى الظالم والمظلوم منهم، ووجوب إحـقاق حـقّ المظلوم، نهى عن إهانة المؤمن بذكر ما يُوجب وهنه وتحقيره بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا﴾ اعلموا

۱. مجمع البيان ۹: ۲۰۰، تفسير روح البيان ۹: ۷۸.

الكافى ٢: ٧/١٣٣، وتفسير الصافى ٥: ٥١، عن الباقر عليها.

٣. بصائر الدرجات: ٢/١٠٠، تفسير الصافي ٥: ٥١. 3. سعد السعود: ٢٧٥، تفسير الصافي ٥: ٥٣.

٥. الكافي ٢: ٣/١٣٣، تفسير الصافي ٥: ٥١.

أنَّ من وظائف الإيمان أن ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ﴾ وجمعٌ من رجالكم ﴿مِن قَوْمٍ﴾ وجمع آخرين منهم، ويستهزئ بعضكم ببعض ﴿عَسَىٰ﴾ ويُرجى ﴿أَنْ يَكُونُوا﴾ أولئك المسخورون والمستهزئون بهم ﴿ أفضل من الساخرين، و﴿خَيْراً مِنْهُمْ﴾ وأقرب عند الله ﴿وَلَا﴾ تَسْخَر ﴿نِسَاء﴾ منكم ﴿من نسّاء﴾ أخر منكم، ولا تستهزئ بعض المؤمنات ببعضِ آخر ﴿عَسَىٰ﴾ ويُرجي ﴿أَن يَكُنُّ﴾ أولئك المسخورات والمستهزئات بهنِّ ٢ أفضل من الساخرات والمُهزِّئات ٣ و ﴿ خَيْراً مِنْهُنَّ ﴾ عند الله، فانّ مِلاك القُربِ والبُّعد عند الله مستورٌ عنكم، ليس ممّا يظهر من الأشكال والصُّور، ولا الأوضاع ولا الأطوار التي يدور عليها أمر السُّخرية غالباً، فليس لأحد أن يُحقِّر أحداً، فيكون قد حقّر من عظمة الله، وأهان من وقَره الله، كإبليس الذي حقّر آدم فحقّره الله وطرده من رحمته، ولذا رُوى: أنّ الله تعالى قال: «أوليائي تحت قِبابي، لا يعرفهم غيري» ٤.

وإنّما لم يذكّر سبحانه سُخرية الرجال للنساء وبالعكس، لأنّهما نادران° ويُحتمل أنّه تعالى أراد من (يكون) معنى (يصير) فالمعنى: أن يصيروا خيراً منهم، ويصرن خير منهنّ، فانّ الغنيّ الذي يستهزئ بالفقير لفَقْره، يحتمل ان يصير الغني المهزّىُ <sup>٦</sup> فقير، ويصير الفقير المُهزّأ به<sup>٧</sup> غنياً، وهكذا.

عن ابن عباس: أنَّ الآية نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس، كان في أذنه وقرأ، فكان إذا أتى مجلس رسول الله ﷺ وسّعوا له حتى يجلِس إلى جنبه، يسمع ما يقول، فأقبل ذات يوم وقد فاتته ركعة من صلاة الفجر، فلمًا انصرف النبي ﷺ من الصلاة اقبل نحو رسول الله يتخطَّىٰ رقاب الناس وهو يقول: تفسّحوا تفسّحوا، فجعلوا يتفسّحون حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ بينه وبينه رجلّ، فقال له: تفسّح، فلم يفعل، فقال: من هذا؟ فقال له الرجل: إنا فلان بن فلان؟ فقال: بل أنت ابن فلانة، يُريد أمًا له كان يُعيّر بها في الجاهلية، فَخجل الرجل، ونكّس رأسه، فأنزل الله هذه الآية^.

ورُوى أنَّ عائشة قالت: إنَّ أمَّ سَلَمة جميلةً لولا أنَّها قصيرةً ٩.

وعن القمى: أنَّها نزلت في صفية بنت حُبيي بن أخطب زوجة رسول الله ﷺ، وذلك أن عـائشة وحَفْصة كانتا تُؤذيانها وتَشْتَمانها، وتقولان لها: يا بنت اليهودية، فشكت ذلك إلى رسول الله، فقال: «ألا تجيبيهما؟» فقالت: بماذا يا رسول الله؟ قال: قولي إنّ أبي هارون نبي الله، وعمَى موسى كليم الله، وزوجي محمد رسول الله، فما تُنكِران منّى؟!» فقالت لهما، فقالتا: هذا ما علّمك رسول الله. فأنزل الله

٢. كذا، والصواب: المسخور منهنّ، والمُسْتَهْزَأ بهنّ. ١. كذا، والصواب: المسخور منهم، والمُسْتَهْزَأُ بهم. ٤. تفسير روح البيان ٩: ٨٠

٣. كذا، والصواب: المستهزئات.

٦. كذا، والصواب: المُسْتَهْزَيْ. ٥. في النسخة: نادر.

۸ و ۹. تفسیر روح البیان ۹: ۸۰ ٧. كذا، والصواب: المُسْتَهْزَأُ به.

#### وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِنْسَ آلاسْمُ آلْفُسُوقُ بَعْدَ آلْإِيَـمانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ آلظَّالِمُونَ [١١]

ثمّ نهى سبحانه عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بالقول بقوله: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا ﴾ ولا تعيبوا غيركم من المؤمنين، أو لا تُطعنوهم فكأنهم تعيبون ﴿أَنفُسَكُمْ ﴾ لأنّ المؤمنين كنفسٍ واحدة، فما يُصيب واحداً منهم كأنّه يُصيب جميعهم.

وقيل: إنّ المعنى لا تعيبوا غيركم، فانّه يكون سبباً لأن يبحث من عبتموه عن عيوبكم فيعيبكم، فبالتعييب عبتم أنفسكم .

وقيل: إنَّ المراد لا تفعلوا ما تعيبون به، فكأنَّكم تعيبون أنفسكم ٣.

﴿ وَلَا تَنَابَزُوا ﴾ ولا يدعوا غيركم من المؤمنين ﴿ بِالْأَلْقَابِ ﴾ السوء ﴿ بِفْسَ آلاسُمُ ﴾ وساء الذكر المرتفع بين الناس ﴿ ٱلْفُسُوقُ ﴾ والذكر الذي يُخرج المذكور من الايمان ﴿ بَعْدَ ﴾ كونهم داخلين في ﴿ آلاِيَمان ﴾ .

نسي ذكر بمض روت العامة أنَّ الآية نزلت في صفية بنت حُيي بن أخطب، أتت رسول الله ﷺ مطاعن صائفة باكيةً، فقالت: إنَّ عائشة قالت لي: يا يهودية بنت اليهوديين، فقال ﷺ «هلا قلت إن وحفصة أبي هارون، وعمّى موسى، وزوجي محمد؟!» أ.

أقول: انظُروا إلى هذه البذيّة، كيف يُطهّرها العامة من الذنوب والعيوب، ويُفضّلونها على فاطمة المعصومة، ليت الرسول علمها أن تقول لها: يا مشركة بنت المشركين، وفي الحديث «مَن عيّر مؤمناً بذنب تاب منه» كان حقاً على الله أن يبتليه به، ويفضحه بين الناس» أ.

أقول: قد حقّق مضمون الحديث في عائشة، فانّها عيّرت صفية بكفرها، فابتلاها الله بالقتال مع على النَّالِيّ الذي كان نفس الرسول ﷺ وهو كفر، أو بمنزلة الكفر.

ثمّ حثّ سبحانه الناس على التوبة من تلك المنهيات التي كلّها ظلمٌ على المؤمنين بقوله: ﴿وَمَن ﴾ ارتكب تلك المعاصي و ﴿لَمْ يَتُبُ ﴾ إلى الله تعالى منها ﴿فَأُولٰئِكَ ﴾ العُصاة ﴿هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ على ربّهم بخروجهم عن طاعته، وكفران نعمته، وتضييع حقوقه، وعلى أنفسهم بتعريضها للهلاك

١. تفسير القمى ٢: ٣٢١، تفسير الصافى ٥: ٥٢. ٢٠. تفسير الرازي ٢٨: ١٣٢.

٤. تفسير روح البيان ٩: ٨٢

٣. تفسير الرازي ٢٨: ١٣٢، تفسير روح البيان ٩: ٨١

٥. تفسير روح البيان ٩: ٨٢

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ آلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ آلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَآتَقُوا آللهَ إِنَّ آللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ[١٢]

ثمّ علّم سبحانه المؤمنين أدب العِشرة بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آجْتَيْبُوا﴾ واحترزوا ﴿ كَثِيراً مِنَ الطّنِّ ﴾ بالرسول وبالمؤمنين، وابعدوا أنفسكم من الحسبان السوء، والحسبان الذي لا تعلمون أنه حَسَن أو سيء، وهو كثير، وفي مقابلة الظنّ الذي تعلمون أنّه حَسَن، وهو بالنسبة إلى غيره قليل، وذلك ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَنِّ ﴾ بهم، وهو ظنّ السوء ﴿إِثْمَ ﴾ وحرامٌ تتبعه عقوبة وعذاب، فعليكم الاحتياط والتروّي حتى تعلموا من أي القبيل من الظنّ سوء أو حَسَن.

رُوي عن النبي ﷺ أنَّه قال «ظنُّوا بالمؤمن خيراً» ١.

وعن الصادق للطِّلِا، قال: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك مايقلِبك <sup>٢</sup> منه، ولا تظُنّ بكلمةٍ خرجت من أخيك سوءاً، وأنت تجد لها في الخير محملً<sup>٣</sup>.

﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ ولا تفتشوا عن معايبهم المستورة، وزلاتهم الخفية، ولا تبحثوا عن عوراتهم. عن الصادق طلي قال: «قال رسول الله ﷺ: لا تطلبوا عثرات المؤمنين، فانّه من تتبّع عثرات أخيه تتبّع الله عثرته، ومن تتبّع الله عثرته يفضحه ولو في جوف بيته ٤٠٠ ورواه بعض العامة عن النبي ﷺ ورووا أن جَبْرثيل قال: يا محمد، لو كانت عبادتنا على وجه الأرض، لعملنا ثلاث خصال: سقي الماء للمسلمين، وإعانة أصحاب القتال، وستر الذنوب على المسلمين ٦.

في ذكر بسمض وروى بعض العامة أنَّ عمر يَعُسَّ ذات ليلة، فنظر إلى مصباح من خلل باب، فاطلع مطاعن عمر فاذا قوم على شراب لهم، لم يدرِ كيف يصنع، فدخل المسجد، فأخرج عبدالرحمن بن عوف، فجاء به إلى الباب، فنظر وقال له: كيف ترى أن نعمل؟ فقال: أرى والله أنًا

قد أتينا إلى ما نهانا الله عنه، لأنّا تَجَسّسنا واطّلعنا على عورة قوم سُتروا دوننا، وما كان لنا أن نكشِف ستر الله. فقال عمر: ما أراك إلّا وقد صَدَقت، فانصرفاً .

٢. في الكافي: يغلبك.

٤. الكافي ٢: ٥/٢٦٥، تفسير الصافي ٥: ٥٣.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٨٦

۱. تفسير الرازي ۲۸: ۱۳٤.

٣. الكافي ٢: ٣/٣٦٩، تفسير الصافي ٥: ٥٣.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٨٦

۷. تفسير روح البيان ۹: ۸۷

أقول: فيه طعنٌ عظيمٌ على عمر، حيث دلّ على أنه أجهل الناس بأحكام الكتاب، وتكليف نفسه، وأرتكب كثيراً من المعاصى، وليس ذلك ببعيد ممّن قال: كلّ الناس افقه من عمر حتى المُخدّرات في الحِجال.

﴿ وَلَا يَغْتُب ﴾ أيها المؤمنون، ولا يذكر بالسوء ﴿ بَعْضُكُم بَعْضاً ﴾ في غيابه.

روي عن النبي ﷺ أنَّه سُئل عن الغيبة، فقال: وأن تذكُّر أخاك بما يكره، فان كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بَهَتُه» أ.

وعن الصادق لطبُّلا أنَّه سُئِل عن الغيبة، فقال: «هو أن تقول لأخيك في ديـنه مـا لـم فسى حبرمة الغيبة وأحكامها يفعل، وتَبَتُّ أمراً ستره الله عليه، لم يُقَم عليه فيه الحدّ.".

وفي رواية: «وأمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحِدّة والعَجَلة فلا»٣.

وعن الكاظم للشِّلا: «من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته، ٤٠.

وروت العامة عن النبي ﷺ: «إياكم والغيبة، فانَ الغيبة أشدُ من الزنا».

ثُمَّ قال: «إن الرجل يزنى ويتوب، فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يُنغفَر له إلَّا أن ينغفِر له صاحبه». وعن ابن عباس: الغيبة أدام كلاب النار°.

ورُوي «أنّ المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخُل الجنّة، وإن لم يتُب أول من يدخُل النار» ٦. إلى غير ذلك من الأخبار.

ثمّ شبّه سبحانه تناول عِرض المؤمن بأكل لحمه بعد موته مبالغةً في الزجر عنه بقوله: ﴿أَيُسِحِبُ أَحَدُكُمْ﴾ ويرغب في ﴿أَن يَأْكُلَ لَحْمَ﴾ جسد ﴿أَخِيهِ﴾ النسبي

حال كونه ﴿مَيْناً﴾ وجيفة، ومن الواضح أنكم إذا ابتُليتم بأكل هذا اللحم ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ وتنفِر منه طِباعكم، واشمأزّت منه نفوسكم، وحَكَم بقُبحه عقولكم، فكذا تناول عِرض المؤمن الذي هو أخوكم في الايمان حال غيبته.

قيل: لمّا كان مجال توهّم أنّ اللَّمز والنَّبز حرامان، لاطلاع المؤمن عليهما وتألّمه بهما غايته، وأمّا الغيبة فلا وجه لحرمتها وقُبحها، لعدم تألم المغتاب منها؛ لأنَّه لا يطَّلع عليها، دفعه سبحانه بأن أكل

٢. الكافي ٢: ٣/٢٦٦، تفسير الصافي ٥: ٥٣.

٤. الكافي ٢: ٢٦/٢٦٦، تفسير الصافي ٥: ٥٣.

٦. مصباح الشريعة: ٢٠٥.

۱. تفسير روح البيان ۹: ۸۷

٣. الكافي ٢: ٧/٢٦٧، تفسير الصافي ٥: ٥٣.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٨٩

لحم الأخ الميت لا يُؤلِمه أيضاً، مع أنّه في غاية القُبح \، لكونه في غاية البُعد عن رعاية حقّ الأخوة ٢. وفي الآية والروايات دلالةً واضحةً على كونها من الكبائر، ولذا أكَّد سبحانه حرمتها بقوله: ﴿وَٱتُّقُوا آلةً﴾ واحذروا عقابه في ارتكابها.

ثُمّ حتّ سبحانه على التوبة منها بقوله: ﴿إِنَّ آللهَ تَوَّابٌ ﴾ سريع القبول لتوبة التاثبين ممّا فَرَط منهم ﴿ رَحِيم ﴾ بمن اتقى ما نهى عنه، ومُتفضّل عليه بالثواب.

روى بعض العامة أنّ رسول الله ﷺ إذا عزا أو سافر، ضمّ الرجل المحتاج إلى رجـلين مـوسرين يخدِمهما ويتقدِّمهما إلى المنزل، فيهيىء لهما طعامهما وشرابهما، فضَّم سلمان إلى رجلين في بعض أسفاره، فتقدّم سلمان إلى المنزل، فغلبته عيناه، فلم يُهيّىء لهما شيئاً، فلمّا قَدِما قالا له: ما صنعت شيئاً؟ قال: لا، غلبتني عيناي. قالا له: انطلق إلى رسول الله واسأله طعاماً. فقال ﷺ: «انطلق إلى أسامة بن زيد، وقل له إن كان عنده فضلّ من الطعام فليُعطك» وكان أسامة خازن رسول الله على رحله وطعامه، فأتاه فقال له أسامة: ما عندي شيء، فرجع سلمان إلى الرجلين فأخبرهما، فقالا: كان عـند أسامة شيء، ولكن بخِل به، فبعثا سلمان إلى طائفةٍ من الصحابة، فلم يجد عندهم شيئاً، فلمّا رَجع قالوا: لو بعثناه إلى بثر سُمَيحة " لغار ماؤها ثمّ انطلقا إلى أسامة يتجسّسان هل عنده ما أمر لهما بــه رسول الله ﷺ من الطعام، فلمّا جاءا إلى رسول الله ﷺ قـال لهـما: «مـالى أرى خُـرة اللـحم فـى أفواهكما؟» قالوا: والله يا رسول الله، ما تناولنا يومنا هذا لحماً؟ قال ﷺ: «ظللتما تأكلان لحم أسامة وسلمان» فأنزل الله الآية ُ.

وقد عيّن الرجلين في رواية (الجوامع) فانّه روى أنّ أبا بكر وعمر بعثا سلمان إلى رسول الله ﷺ ليأتي لهما بطعام، فبعثه إلى أسامة بن زيد، وكان خازن رسول الله ﷺ على رحله، فقال: ما عندى فعاد إليهما فقالا: بَخِل أسامة، ولو بعثنا سلمان إلى بثر سُمَيحة لغار ماؤها ثمَّ انطلقا إلى رسول الله يَتَأْلِلُه فقال لهما: «مالي أرى خُضرة اللَّحم في أفواهكما» قالاً: يا رسول الله، ما تناولنا اليـوم لحـماً. قـال: «ظللتم تفكّهون لحم سلمان وأسامة» فنزلت $^{\circ}$ .

وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لمَا عُرِج بي مررتُ بقوم لهم أظفار من نُحاس، يخْمُشُون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هم الذين يأكُلون لحوم الناس، ويقعون في

١. في النسخة: الفتح. ۲. تفسیر الرازی ۱۳٥/۲۸.

٣. سُمَيحة: بئر بالمدينة غزيرة الماء.

٥. جوامع الجامع: ٤٥٩، تفسير الصافي ٥: ٥٤.

أعراضهم الفظهر من ذلك أنّه لا يحرُم ذكر مساوئ غير المؤمن وغير المميّز، بل غير البالغين، لانصراف الأخ في الآية والأخبار إليهم، وإن الاحتراز أحوط، وكذا غير المتستّرين، فمن كان عيبه ظاهراً، أو بفسقه متجاهراً فلا غيبة له في عيوبه الظاهرة، وما تجاهر به لتوصيف المذكور بما ستره الله عليه، ولمّا رُوي «أنّ من ألقى جِلباب الحياء فلا غيبة له» لا إطلاق الرواية تَدُلّ على جواز غيبة المتجاهر بفسق في غير ما تجاهر به.

وكما أنّه تحرُم الغيبة يحرُم استماعها، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «المغتاب والمستمع شريكان في الاثم» ٣.

والظاهر منه ومن غيره من الأخبار أنّ ذكر عيب شخص لا يكون غيبة إذا لم يكن له مستمع، فان الظاهر من الأدلة حُرمة كشف العورة وهتك ما ستره الله، ومنه يظهر اشتراط كون المعتاب بالفتح معروفاً عند المستمع، فانّ ذكر عيبه لا يكون كشفاً للمستور، إلّا إذا كان معروفاً بالتفصيل أو بالاجمال في المحصورين كالاثنين والثلاث ونظائرهما، وكذا عدم اختصاصه بالذكر باللسان، بل يَعُم ذلك والكتابة والإشارة، ولا بالتصريح بل تَعُمّ التعريض والكناية، ولا يعتبر في حُرمتها قصد الازراء والتنقيص والذمّ. نعم، إذا صدرت بتلك القصود، كانت حُرمتها أشد وآكد، وكذا لا فرق بين كون العيب المذكور في بدنه أو خُلقه أو نسبه أو فعله أو قوله أو دينه أو أمور دنياه حتى ثوبه أو داره، كلّ العيب المذكور في بدنه أو خُلقه أو نسبه أو فعله أو قوله أو دينه أو أمور دنياه حتى ثوبه أو داره، كلّ ذلك إذا لم يكن ظاهراً مكشوفاً لمن رأه، أو للمستمع.

وإذا احتمل المستمع جواز الغيبة في حقّ المُغتاب بالكسر، لظهور العيب أو للتجاهر أو لكونه مظلوماً أو غير ذلك، كان عليه حمل فعله على الصحة والجواز، فلا يحرّم عليه استماعها، لتلازم جواز الغيبة وجواز استماعها، وكذا العكس، وإنّما صدّر الآية بالخطاب للمؤمنين تنبيهاً على أنّ امتثال الأحكام المذكورة من لوازم الايمان.

ثمّ لمّا نهى سبحانه عن سوء الظّن بالمؤمنين وتنقيصهم بالظّن فضلاً عن الشك والترديد، وكان مجال أن يقول أحد: إذا ظننًا بهم سوءان نتفحص عن واقع أمرهم حتى نتيقّن بما ظننًا، ثمّ نقول فيهم باليقين، نهى سبحانه عن التجسّس والتفحص عن معايبهم وزلاتهم، وتحصيل العلم بها، ثمّ نهى عن ذكر ما عُلِم اتفاقاً أو حصّله عصياناً.

# يَا أَبُّهَا آلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

۱. تفسیر روح البیان ۹: ۸۹ ۲ تفسیر روح البیان ۹: ۹۰.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٨٩

#### إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ آللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [١٣]

ثمّ لمّا كان الاستهزاء بالغير ولمزه ونبزه واغتيابه لتحقيره والتفاخر عليه، بيّن سبحانه أنّه لا تفاوت بين الناس في الشرف والرفعة إلّا من حيث الايمان والتقوى الذي أمر به بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا حَمَّقَاكُم ﴾ وأولدناكم ﴿مِن ذَكَرٍ ﴾ وهو آدم ﴿وَأُنثَى ﴾ وهي حوّاء، فليس لأحدٍ أن يفتخر على أحدٍ بالنسب؛ لأنّ جميعكم أبناء رجلٍ وأب واحد، وامرأة وأمّ واحدة.

وقيل: إنّ المراد من الذِّكر الأب المتّصل، ومن الأنثى الأمّ المتصلة، والمقصود أنّ كُلّكم في الخلق سيّان، ومن جنسٍ واحدٍ، حيث إنّ كلّ واحدٍ منكم ولدكما ولد غيره، وخالقه خالق غيره، فلا مـزيّة لأحدٍ على أحدٍ في أصله \.
لأحدٍ على أحدٍ في أصله \.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ﴾ وصيّرناكم ﴿شُعُوباً﴾ وجماعات عظماء منتسبين إلى أبِ واحدٍ ﴿وَقَـبَائِلَ﴾ وطوائف منشعبةً من كلّ شعب.

قيل: إنّ الشعوب جماعات لا يُدري من يجمعهم كالعجم، والقبائل جماعات منتسبون إلى أبٍ واحدٍ معلوم كالعرب ٢.

وعن الصادق للثِّلا: «الشعوب العجم، والقبائل العرب»".

وقيل: إنَّ الشعوب داخلة في القبائل، فانَّ القبيلة تحتها شعوبٌ، والشعوب تحتها بطون ُ.

وإنّما كان ذلك الجعل ﴿لِتَعَارَقُوا﴾ ويعرف بعضكم بعضاً بحسب الأنساب، لا لتفاخروا بـالآباء والقبائل، وتدّعون الشرف والتفاضل.

وقيل: لا لتناكروا بالسُّخرية واللُّمز والنَّبز والغِيبة، فانَ كلُّ واحدٍ منها يُؤدِّي إلى التناكر °.

في فضيلة التقوى وقيل: إنّ المعنى إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأُنشى لتعبَّدوا، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا<sup>٦</sup>.

واعلموا ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ﴾ واعلاكم شأناً ﴿عِندَ آللهِ﴾ وفي نظره ﴿أَتَقَاكُمْ﴾ وأعلمكم بطاعته، وإن كان عبداً حبشياً.

روي أنّها نزلت حين أمر النبي عَلِيُّه بلالاً بعد فتح مكّة ليُؤذّن، فعلا ظهر الكعبة. فاذّن، فقال عتّاب بن اسيد، وكان من الطُّلقاء: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم يَرَ هذا اليوم، ولم يسمع هذا الصوت.

۱. تفسير الرازي ۱۳۷/۲۸، تفسير روح البيان ۹۰/۹. ۲. تفسير الرازي ۲۸: ۱۳۸.

٣. تفسير القمي ٢: ٣٢٢، وتفسير الصافي ٥: ٥٤، ولم ينسباه إلى أحد. ٤. تفسير الرازي ٢٨: ١٣٨.

٥. تفسير الرازي ٢٨: ١٣٨. ٢. تفسير الرازي ١٣٨/٢٨.

٢٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وقال الحارث بن هِشام: أما وجد رسول الله سوى هذا الغُراب الأسود<sup>١</sup>.

وقيل: إنّ الآية نزلت في أبي هند من الصحابة، حين أمر رسول الله ﷺ بني بَياضة أن يُزَوّجوه امرأة منهم، فقالوا: يا رسول الله، نزوّج بناتنا موالينا ً<sup>٢</sup>.

وروي أنَّ رسول الله مرّ في سوق المدينة، فرآى غُلاماً أسود يُباع، وهو يقول: من اشتراني فعلى شرط أن لا يمنعني عن الصلوات الخمس خلف رسول الله: فاشتراه رجلٌ، فكان رسول الله ﷺ يراه عند كلّ صلاة فقعده فسأل عنه صاحبه، فقال: هو محمومٌ فعاده، ثمّ سأل عنه بعد أيامٍ فقيل! هو مشرفٌ على الموت، فجاءه وهو في بقية حركة، فتولّى غُسله ودفنه، فدخل على المهاجرين والأنصار أمرٌ عظيمٌ، فنزلت ".

روي عن النبي ﷺ أنّه قال يوم فستح مكّه: «إنّ الله قد أذهب عنكم بـالاسلام نـخوة الجـاهلية وتفاخرها بآبائها، إنّ العربية ليست بأبٍ والد، وإنّما هو لسانٌ ناطقٌ، فمن تكلّم به فهو عربي، إلّا أنكم من آدم، وآدم من التراب، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم» أ.

وعنه ﷺ: «أنَّ ربَّكم واحدٌ، وأبوكم واحدٌ، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على اسود، ولا أسود على أحمر إلّا بالتقوى» ٥.

وإنّما ذكر سبحانه من أسباب التفاخر الدنيوي النسب، مع أن أسبابه كثيرة كالمال والأولاد وغيرهما، لأنّ النسب أعلاها من حيث أنّه ثابتٌ مستمرٌ غير مقدور التحصيل بخلاف غيره؛ ولأنّه كان بين العرب من أعظم أسباب الافتخار، وكان دأبهم الشائع الافتخار به.

روي أنّه سئل عيسى عليه أي الناس أشرف؟ فقبض قبضتين من التراب، ثمّ قال: أي هذين أشرف؟ ثمّ جمعهما فطرحهما، وقال: الناس من تُراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم .

وعن النبي ﷺ (يقول الله يوم القيامة: أمرتكم فضيّعتم ما عَهِدت إليكم فيه، ورفعتم أنسـابكم، اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، أين المتّقون؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم» .

وعن أبي هُريرة: أنّ الناس يُحشَرون يوم القيامة، ثمّ يُوقَفُون، ثمّ يقول الله لهم: طالما كنتم تكلّمون وأنا ساكتٌ، فاسكُتوا اليوم حتى أتكلّم، إنّي رفعت نسبي وأبيتم إلّا أنسابكم، قلتُ إنّ أكرمكم أتقاكم، وأبيتم أنتم، وقلتم: لا بل فلان بن فلان وفلان بن فلان، فرفعتم أنسابكم، ووضعتم نسبي، فاليوم أرفع

۳. تفسير روح البيان ۹: ۹۱.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٩١.

٧. مجمع البيان ٩: ٢٠٧، تفسير الصافى ٥: ٥٤.

٤. تفسير القمي ٢: ٣٢٢، تفسير الصافي ٥: ٥٤.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٩١.

سورة الحجرات ٤٩ (١٤) ...... ٣٣

نسبى، وأضع أنسابكم، سيعلم أهل الجمع من أصحاب الكرم أين المتّقون ١.

وعن الصادق، عن أبيه، عن جدّه 如 الله على الله على الله على الناس من قال الحقّ فيما له وعله» ٢.

وعن الصادق على الله أنه شيل عن قوله: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللهِ أَنْفَاكُمْ ﴾ قال:«أعملكم بالتقية» ؟. ﴿إِنَّ آللهَ عَلِيمٌ ﴾ بأنسابكم وأعمالكم ﴿خَبِيرٌ ﴾ ببواطنكم وضمائركم، لا يخفى عليه إسراركم.

قِالَتِ آلْأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ آلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا آللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِنْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْناً إِنَّ آللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[١٤]

ثمّ لمّا كان التقوى متوّقفاً على الايمان الراسخ في القلب بالتوحيد ورسالة الرسول، ردّ الله سبحانه دعوى مُدّعى الايمان مع كون إيمانهم صورياً بقوله: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ﴾ وسَكَنة البوادي لك: ﴿آمَنّا ﴾ بتوحيد الله ورسالتك ﴿قُل ﴾ يا محمد لهم رداً عليهم: ﴿لَمْ تُوْمِنُوا ﴾ عن صميم القلب، فلا تقولوا: آمنا ﴿وَلٰكِن ﴾ لمّا أسلمتم وأظهرتم الشهادتين باللسان، وتركتم المقاتلة: ﴿قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ ودخلنا في السلم والانقياد مخافة أنفسنا وأعراضنا. كيف تقولون آمنا ﴿وَ﴾ الحال أنّه ﴿لَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ ﴾ بعد ﴿فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ وما باشر اليقين بالتوحيد ورسالة الرسول أفئدتكم.

قيل: نزلت في نفرٍ من بني أسدً، قَدِموا المدينة في سنة جَدْب، فأظهروا الشهادتين، وقالوا لرسول الله ﷺ: أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها، وأتيناك باثقالنا وعيالنا وذرارينا، ولم نُقاتلك كما قاتلت بنو فلان، يُريدون الصدقة <sup>4</sup>، ويَمُنُون عليه ما فعلوا <sup>0</sup>.

ني بيان الاختلاف أقول: ذهب بعض العامة إلى أنه لا فرق بين الاسلام والايمان أ، وقال بعضهم: فسي الفرق بين الإسلام أعمّ من الايمان، فانّ الايمان لا يحصُل إلّا في القلب، والاسلام يحصُل الايمان والاسلام باللسان لا

وعن الصادق للثِّلِة: «الايمان: هو الاقرار باللسان، وعقد القلب، وعمل بالأركان»إلى أن قال: «فـقد

۱. تفسير روح البيان ۹: ۹۲.

٢. من لا يحضره الفقيه ٤: ٨٣٦/٢٨٢ تفسير الصافي ٥: ٥٥.

٣. اعتقادات الصدوق: ١٠٨، تفسير الصافي ٥: ٥٥. ع. في تفسير روح البيان: يرون الصدق.

٥. تفسير أبي السعود ٨: ١٢٣، تفسير روح البيان ٩: ٩٢.

٧. تفسير الرازي ٢٨: ١٤٢.

وعن الباقر للطِّلِهُ، عن النبي ﷺ، قال: «الاسلام علانية، والايمان في القلب، وأشار إلى صدره \* وفي رواية: «الاسلام: هو الظاهر الذي عليه الناس، وهو شهادة أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصيام شهر رمضان، فهذا الاسلام والايمان: معرفة هذا الأمر مع هذا، فإن أقرّ بها ولم يعرف هذا الأمر، كان مسلماً، وكان ضالاً، ".

وعن الصادق للنِّلِهِ: «أنّ الاسلام قبل الايمان، وعليه يتوارثون ويتناكحون، والايمان عليه يُثابون» أ ولذا قال سبحانه: ﴿وَإِن تُطِيعُوا آللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ عن الايمان الخالص وترك النفاق ﴿لَا يَلِيْتُكُم ﴾ ولا يُنقِصكم ﴿مِن ﴾ أجور ﴿أَعْمَالِكُمْ ﴾ وثوابها ﴿شَيْناً ﴾ يسيراً.

وقيل: إن أتيتم بما يليق بضَعْفكم من الأعمال الحسنة المقرونة بالاخلاص وترك النفاق، فهو تعالى يأتكم بما يليق بفضله من الجزاء، لا يُنقِص منه شـيئاً، نـظراً إلى مـا فــي حــــناتكم مـن النُــقصان والتقصير <sup>٥</sup>.

﴿إِنَّ آللَهَ غَفُورٌ ﴾ وستَّار لما فَرَط من المطيعين ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بهم رمتفضّل عليهم بالثواب العظيم.

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱللهُ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ آللهِ أُولٰئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ \* قُلْ أَتُعَلِّمُونَ آللهَ بِدِينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي آلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* يَمُنُّونَ عَلَيْكَ يَعْلَمُ مَا فِي آلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَآللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ \* يَمُنُّونَ عَلَيْكُ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُم بَلِ آللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللهُ بَصِيرٌ بِمَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ \* إِنَّ آللهَ يَعْمَلُونَ [٥٠-١٨]

ثمّ وصف سبحانه حقيقة الايمان إرشاداً للأعراب القائلين: آمنا بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ الذين يحقّ منهم دعوى الايمان، ويَصدُقون في دعواه، هم ﴿ٱلَّـذِينَ آمَـنُوا﴾ عن صميم القلب ﴿إِللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ بالتوحيد والرسالة ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ ولم يشكّوا بسبب تشكيك المشكّك، ولم يختلج

١. الكافي ٢: ١/٢٣، تفسير الصافي ٥: ٥٥.

٢. مجمعُ البيان ٩: ٢٠٨. وتفسير الصافي ٥: ٥٦، عن النبي عَلِيُوالْهِ.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٩٣.

ببالهم كذب الرسول في دعوى الرسالة وفيما أخبر عن الله ﴿وَجَاهَدُوا﴾ الكفّار والمنافقين ﴿بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ وفدوهما ﴿فِي سَبِيلِ آللهِ﴾ وطلباً لمرضاته وترويج شريعته ﴿أُولُـئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفات الجليلة ﴿هُمُ ﴾ بالخصوص ﴿الصَّادقُونَ ﴾ في دعوى الايمان لا غيرهم. قيل: لمّا نزلت الآية جاءت الأعراب، وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون، فنزل ﴿ قُلُ ﴾ يا محمد لهم رداً عليهم: أيّها الأعراب ﴿أَتَّمَلُّمُونَ آللُهُ ﴾ وتُخبرونه ﴿يدينِكُمْ ﴾ الذي أنتم عليه بقولكم: آمنا ﴿وَآللهُ ﴾ باحاطته بجميع الموجودات وكلّ مخلوقاته ﴿يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسُّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ لا يعزُب عنه مثقال ذرّة فيهما ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ جليل وحقير، خفيّ أو أخفي ﴿عَلِيمٌ﴾ فكيف تـخفي عـليه ضمائركم حتى يحتاج في الاطِّلاع عليها إلى إخباركم؟! وفيه توبيخٌ لهم على اجتهادهم في إخفاء نفاقهم.

ثمّ لمّا أظهر الأعراب المِنّة على الرسول بإسلامهمن حيث قالوا: إنا أتيناك بأثقالنا وعيالنا وذرارينا ولم نُقاتلك كما قاتلك بنو فلان، وكان قولهم ذلك في غاية القُبح والشناعة، وبُخهم الله سبحانه عليه بقوله: ﴿يَمُنُّونَ﴾ هؤلاء الأعراب، ويُظهرون التفضّل ﴿عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿أَنْ أَسْلَمُوا﴾ وحسبوا بجهلهم أنَّ إسلامهم نعمةً عليك ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء الجُهَّال: ﴿لَا تَـمُنُّوا﴾ ولا تـعُدُّوا النعمة ﴿ عَلَيَّ إِسْلاَمَكُم ﴾ الظاهري المقرون بالنفاق، لأنه ليس بنعمة على، ولا مِنَّة لي عليكم بدعوتكم إليه، لأنَّي عملت بوظيفة رسالتي من قبل ربِّي ﴿ بَلِ آللهُ ﴾ المنَّان ﴿ يَمُنُّ ﴾ ويتفضَّل ﴿ عَـلَيْكُمْ ﴾ بأعظم النُّعم، وهو ﴿أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ وأرشـدكم إليه بـتبليغي ودعـوتي، ووفَّـقكم لقـبوله ﴿إن كُـنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعوى الايمان.

عن القمى ﷺ: أنَّها نزلت في عثمان يوم الحندق، وقد ارتفع الغُبار من الحُفرة، فوضع عثمان كُمَّه على أنفه، فقال عمار:

فيصلي ٢ فيها راكعاً وساجداً يعرض عنه جاحداً معانداً

لا يستوى من يعمر المساجدا ومن يُمرّ بالغُبار حائداً

فالتفت عثمان إليه، وقال: يا بن السوداء، إياي تعنى؟ ثمَّ أتى رسول الله ﷺ فقال: لم ندخُل معك لتَسَبّ أعراضنا؟ فقال رسول الله: «قد أقلتك إسلامك» فأنزل الله تعالى: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ ". ثمّ أكّد الله سبحانه علمه بالمُغيبات التي منها ما في ضمائر الناس من اعتقاد حقّانية الاسلام وعدمه

١. تفسير روح البيان ٩: ٩٦.

٢. كذا، والظاهر: يُصلَّى. ٣. تفسير القمى ٢: ٣٢٢، تفسير الصافى ٥: ٥٦.

| نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦                                                                       | 77     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ﴿إِنَّ آلَهُ يَعْلَمُ ﴾ بذاته ﴿ غَيْبَ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وخفياتها التي لا يعلم بها غيره أحد، | بقوله: |

فكيف يخفى عليه إسراركم وما في ضمائركم من الكفر والايمان ﴿وَٱللَّهُ بَصِيرٌ ﴾ بغير جارحة ﴿يِمَا

تَعْمَلُونَ﴾ بجوارحكم من الخيرات والشرور والطاعة والعِصيان.

عن الصادق عليه: «من قرأ سورة الحجرات في كلّ ليلةٍ أو كلّ يوم، كان من زُوَار محمد ﷺ» . الحمد لله على التوفيق لاتمام تفسير السورة المباركة.

١. ثواب الاعمال: ١١٥، مجمع البيان ٩: ١٩٣، تفسير الصافي ٥: ٥٧.

#### في تفسير سورة ق

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

### ق وَ ٱلْقُرْآنِ ٱلْمَجِيدِ \* بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هٰذَا شَىْءٌ عَجِيبٌ \* ءَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ[١-٣]

ثمّ لمّا ختمت سورة الحجرات ببيان منّة الأعراب على النبي ﷺ باسلامهم الدالَ على عدم إيمانهم برسوله وكتابه واليوم الآخر، تُظِمت بعدها سورة (ق) المبتدئة ببيان عظمة القرآن وجلالته، وبيان رسالة رسوله وأدلّة التوحيد، وتهديد مكذّبي رسوله بما نزل على الأمم الماضية من العذاب، فابتدأها بذكر الأسماء المباركات بقوله تبارك وتعالى: ﴿ بِسْم آللهِ آلرَّ حَمْن آلرَّ حِيم ﴾.

ثمّ افتتحها بذكر حرف ﴿ق﴾ جلباً لتوجّه القلوب إلى ما يرد عليها فلا يفوتها حلاوة الكلمات الرائقة، وفَهْم المعاني الفائقة، وقدّ مرّ أنّ تلك الحروف رموزٌ.

عن ابن عباس: هو اسم من اسماء الله، أقسم الله به ١٠

وقيل: هو رمزٌ عن كلّ اسم من الأسماء الحُسنى المصدّرة بالقاف، كالقادر والقدير والقديم والقاهر والقهار والقائم بالقسط والقاضي باللحقّ والقريب والقابض للم والقُدّوس نحوها "، فان العرب قد ترمُز عن كلمة بحرف.

وقيل: هو قسم بقوة قلب حبيبه ُ.

وعن الصادق على الله (وأمّا ﴿ق﴾ فهو جبلٌ محيطٌ [بالأرض] وتُحضرة السماء منه، وبه يُمسِك الله الارض أن تميد بأهلها» .

وقال جمع من العامة: هو جبل محيطً بالأرض كاحاطة بياض العين بسوادها، وهو أعظم جبال الدنيا، خلقه الله من زُمُرُدٍ أخضر، أو زَبَرجَدٍ أخضر، منه خُضرة السماء، والسماء ملتزقة بـه، وليس

١. تفسير روح البيان ٩: ٩٩.

في تفسير روح البيان: والقهار والقريب والقابض والقاضي.
 ثغسير روح البيان ٩: ١٠٠.
 تفسير روح البيان ٩: ١٠٠.

مدينة من المدائن أو قرية من القُرى إلّا وفيها عِرقٌ من عُروقه، ومَلَك مُوكَل به، واضعٌ يديه على تلك العُروق، فاذا أراد الله بقوم هلاكاً أوحى إلى ذلك المَلَك فحرّك عِرقاً، فخسف بأهلها، والشياطين ينطلقون إلى ذلك الزُّبرجَد، فيأخُذون منه، فيَبتُونه في الناس '، ونُسِب ذلك القول إلى ابن عباس '. والظاهر أن حرف (ق) رمزٌ من كلمة قاف التي هي اسم للجبل، فلا يَرِد اعتراض الفخر الرازي أنه لو كان اسماً للجبل لكتب (قاف) بالألف والفاء ".

ثمّ عظّم القرآن بالحَلْف به وتوصيفه بالعظمة بقوله: ﴿وَٱلْقُرْآنِ ٱلْمُسَجِيدِ﴾ والكتاب العظيم لعِظم فوائده وكونه من الله العظيم، وآية عظمته حيث عجز الخلق عن الإتيان بمثله.

وقيل: إنّ المجيد بمعنى الكريم، وتوصيفه بكثرة الكرم، لأنّه لا يطلُب أحد مقصوداً منه إلّا وجده، ولا يتمسّك به محتاج إلّا أغناه <sup>4</sup>. وإنّما لم يذكّر قبل (ق) أداة القسم، قيل: لوكالة ٥ دخول الحرف على الحرف<sup>7</sup>.

وحاصل المفاد أقسم بالجبل العظيم الذي به بقاء دنياكم، وبالقرآن الذي به بقاء دينكم، أنّ محمداً رسولٌ منذرٌ من جانب الله، والعجب أنّ قريشاً أنكروا رسالته مع دلالة المعجزات الباهرات على صدقه، ولم يكتفوا بالانكار ﴿بَلْ عَجِبُوا﴾ لحُبث ذاتهم وقلّة عقولهم من ﴿أَن جَاءَهُم﴾ رسولٌ هُمنَذِرٌ ومع كونه رجلاً ﴿مِنْهُمْ ﴾ يأكُل الطعام، ويمشي في الأسواق، وليس من جنس الملائكة ﴿فَقَالَ ﴾ اولئك ﴿آلْكَافِرُونَ ﴾ لنِعَم ربّهم بعضهم لبعض عناداً ولَجاجاً: ﴿هٰذَا ﴾ الأمر الذي يدّعيه محمد من رسالته مع كونه بشراً ﴿شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ يحِقّ أن يُتعجّب منه، مضافاً إلى أنه يقول بما لا يقبله العقلاء من أنّا نحيا بعد موتنا مرة أخرى، أنصفوا أيها العقلاء ﴿عَإِذَا مِثْنَا ﴾ وأقبرنا ﴿وكُنّا ﴾ بعد سنين ﴿تُرَاباً ﴾ نرجِع إلى ماكنا عليه من الحياة؟ لا يكون ذلك أبداً، لأنّ ﴿ذٰلِكَ ﴾ الرجوع الذي يدّعيه محمد ﴿رَجْعٌ ﴾ وردّ ﴿بَعِيدٌ ﴾ عن العادة أو الإمكان والصدق، لاختلاط أجزاء الموتى عند صيرورتهم تُراباً بعضها ببعض، وعدم تميّز أجزاء كلّ ميت عن أجزاء الآخرين، فكيف يُمكن جمعها وإعادة خلق كلّ ميتٍ من أجزائه التي كانت له حال حياته؟!

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ آلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ \* بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ \* أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى آلسَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا

٢. تفسير الجامع للقرطبي ١٧: ٢.

٤. تفسير الرازي ٢٨: ١٤٨.

۱. تفسير روح البيان ۹: ۱۰۱. ۳. تفسير الرازي ۲۸: ۱٤۷.

سورة ق ٥٠ (٤ـ٦) ...... .... ٢٩

# وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ [٢-٤]

ثمّ ردّ سبحانه استبعادهم بأنّ عدم تميّز الأجزاء إنّما هو عندكم، لقصور علمكم، وأمّا نحن فانًا ﴿قَدْ عَلِمْنَا﴾ وميّزنا كلّ ذرةٍ من تُراب ﴿مَا تَنقُصُ ﴾ وتأكُل ﴿آلاًرْضُ ﴾ من أجزاء كلّ جسد ﴿مِنْهُمْ ﴾ وتُصيّر من لحومهم وعظامهم وتُغيّرنا تراباً مع التفرّق في أقطارها وتُخومها، واختلاط بعضها مع بعضٍ ﴿وَ ﴾ مع ذلك ﴿عِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظً ﴾ ومَصّون من الغَلَط والتغيير والسهو، فيه تفاصيل الأشياء كلّها جزءاً ، وهو اللوح المحفوظ.

وقيل: إنّ المراد تمثيل علمه تعالى بعلم من عنده كتاب مضبوط فيه تفاصيل جميع الموجودات في العالم ، يعلم الناظر فيه بخصوصيات كلّ ذرّة منها، بحيث لا يشتبه عليه جزء بجزء، فكيف يُستَبُعد ممّن كان علمه بهذه السَّعة والكمال رجعهم وإعادتهم أحياء؟ لا والله ليس الإعادة عندهم بذلك البعيد ﴿بَلْ كَذَّبُوا﴾ عِناداً ولَجاجاً ﴿بِالْحَقِّ ﴾ ورسالة محمد الثابتة بالمعجزات الباهرات، أو القرآن الثابت كونه كلام الله باشتماله على وجوه من الإعجاز ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ من غير تفكّر وتأمّل في براهين صدقه ﴿فَهُمْ ﴾ كائنون ﴿فِي أَمْرٍ مَرِيج ﴾ قيل: إنّ المراد في رأي مختلف وقولٍ مختلط، حيث قالوا تارةً إنّه شاعر أو شِعر، وتارة إنّه كاهن أو كهانة .

وقيل: يعني في حالٍ مضطربٍ، فانّهم تارةً يُظهِرون الشكّ في صدقه، وتارةً يُظهِرون الظنّ بكذبه، ويتعجّبون من دعوته، وتارةً يُظهِرون الجزم بكذبه".

ثمّ إنّه تعالى بعد إبطال استبعادهم بقوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا ﴾ إلى آخره، استبعد منهم ذلك الاستبعاد مع ظهور قدرته بقوله: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا ﴾ قيل: إنّ التقدير أكان المنكرون للبعث عمياناً فلم ينظُروا نظراً منهياً \* ﴿إِلَى ٱلسّماءِ ﴾ وهي ظاهرة عندهم غير غائبة عنهم حيث إنّها ﴿فَوْقَهُمْ ﴾ فيروا أنّا ﴿كَيْفَ بَنَيْنَاهَا ﴾ ورفعناها مع عظمتها بغير عَمَدٍ؟! ومن المعلوم أنّ بناءها أصعب من نباء أساس أبدانهم والجلد ﴿وَ ﴾ كيف ﴿زَيّنًاهَا ﴾ بزينة الكواكب مع أنّ تزيينها أصعب وأكمل من تزيين أبدانهم باللحم والجلد والسمع والبصر ﴿وَ ﴾ الحال أنّه ﴿مَا لَهَا مِن قُرُوجٍ ﴾ وفتوق ومَسام وخَلل، ولبدن الانسان خَلل ومسامات، ومن الواضح أنّ تأليف ما خَلل وفُرَج ومَسام، فكل وفُرَج ومَسام، فكل وفُرَج ومَسام، فكل وفُرَج ومَسام، فكل وفَرَج ومَسام، فكل وفَرَج ومَسام،

١. تفسير البيضاوي ٢: ٤٢٠، تفسير أبي السعود ٨: ١٢٦، تفسير روح البيان ٩: ١٠٥.

۲. تفسير الرازي ۲۸: ۱۵٤. ۲۸ ۲۰. تفسير الرازي ۲۸: ۱۵۵.

٤. تفسير روح البيان ٩: ١٠٦.

٣٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

# وَ ٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَ ٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِىَ وَ ٱنَّبَتْنَا فِيهَا مِن كُلُّ زَوْج بَهِيج \* تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلُّ عَبْدٍ مُنِيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّماءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلُّ عَبْدٍ مُنِيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّماءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ تَبْصِيدِ [٧-١]

ثمّ بالغ سبحانه في الاستدلال على قدرته الموجب لرفع استبعاد المعاد بقوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ﴾ فوق الماء، وبسطناها كالفراش، كما رفعنا السماء كالسقف ﴿وَٱلْقَيْنَا ﴾ في الأرض، كما تُلقى الحصاة ﴿فِيهَا ﴾ جبالاً ﴿رَوَاسِيَ ﴾ وثوابت، لترسو الأرض، وتمنعها من الحركة والاضطراب فوق الماء.

رُوي أنّه لمّا خلق الله الأرض جَعَلت تَمُور، فقالت الملائكة: ما هي بمقرّ أحدٍ على ظهرها، فأصبحت وقد أرسيت بالجبال ﴿ وَأَنْتِنْنَا فِيهَا ﴾ بقدرتنا بعد يُبسها وزلاقها ﴿ مِن كُلُّ رَوْجٍ ﴾ وصنف من النباتات ﴿ بَهِيجٍ ﴾ وذي حُسن ونظارة، وإنّما فعلنا تلك الأفعال البديعة، وخلقنا تلك الأشياء العجيبة، لتكون ﴿ تَبْصِرةً ﴾ ومسبباً لمعرفة خالقهم، ومنبه بالتفكّر فيها ﴿ وَذِكْرَىٰ ﴾ وعِظة وداعية إلى شكرها للناس، وإنّما الانتفاع بها ﴿ لِكُلُّ عَبْدٍ مُنيبٍ ﴾ وراجع إلى ربّه بالتفكّر في بدائع صنعه وينقمه الموجبة لشكره وأداء حقّه ﴿ وَنَزَّلْنَا ﴾ برحمتنا ﴿ مِنَ ٱلسَّماء ﴾ بالأمطار ﴿ مَاءً مُبَارَكاً ﴾ كثير النفع، حيث إنّه به حياة كلّ شيءٍ من الأرض والنبات والحيوان والناس ﴿ فَأَنْبَثْنَا بِهِ ﴾ في الأرض ﴿ جَنَّاتٍ ﴾ وبساتين من حيث أشجارها المُثمرة وغير المثمرة وأنبتنا ﴿ وَحَبَّ ﴾ الزرع ﴿ آلْحَصِيدِ ﴾ في كلّ سنة وبالشعير والدُّخن وغيرها.

### وَ ٱلنَّخْلَ بَاسِفَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ \* رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَـيْتاً كَـذٰلِك ٱلْخُرُوجُ [١٠ و ١١]

ثمّ خصّ النخل بالذكر مع دخولها في الجنات، لكثرة منافعها وشرفها على سائر الأشجار المثمرة بقوله: ﴿وَ﴾ انبتنا ﴿آلنَّحْلَ﴾ التي تكون ﴿بَاسِقَاتٍ﴾ وطوالاً، أو حوامل بالثمار ﴿لَهَا طَلْعٌ﴾ وعُنقود ﴿نَضِيدٌ﴾ وموضوع بعض الحبوب على بعض أكمامها، كشنبلة البُرّ، فان كانت أنثى تصير تلك الحبوب بُسراً وتمراً، وهو من العجائب، فان الأشجار الطوال أثمارها بارزة متميزة بعضها من بعض، لكلّ واحدٍ منها أصلٌ يخرُج منه، كالجوز واللوز وغيرهما، وإنّما أنبتنا الحبوب والثمار والنخل ليكون ﴿رَوْقَا﴾ ومعاشاً ﴿لِلْعِبَادِ﴾.

۱. تفسير روح البيان ۹: ۱۰۷.

وقيل: إنَّ الرزق بمعنى الإنبات، والمعنى أنبتنا إنباتاً للعباد '.

وعلى أي تقدير إنّما علَل سبحانه خلق الثمار بكونها رزقاً مع أنّ فيها أيضاً تبصرةً وذكرى، لكون الارتزاق بها عند الناس أظهر فوائدها، ولأنّ الله تعالى بعد بيان كونه قادراً على خلق أجسادهم، بيّن نعمه عليهم المقتضية لغاية قُبح تكذيبهم مُنجِمهم.

ثمّ استدلّ سبحانه على قدرته على إحيائهم بعد خلق أجسادهم بقوله: ﴿وَأَحْبَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً﴾ وأرضاً يابسة جَدبة لا نبات ولا نَماء فيها، فتشقّقت وخرج منها بالمطر أنواع النبات والأزهار ﴿كَذْلِكَ﴾ الإحياء للأرض إحياؤكم في القبور، وكخروج النباتات ﴿ٱلْحُرُوجُ﴾ منها للحشر والحساب.

رُوي أنّ الله يُمطِر السماء أربعين ليلة كمَنِيّ الرجال، يدخُل في الأرض، فيُنبِت لحومهم وعروقهم وعظامهم، ثمّ يُحييهم ويُخرِجهم من تحت الأرض ٢.

# كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحَابُ آلرَّسٌ وَقَمُودُ \* وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ \* وَ أَصْحَابُ آلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثَبَّعِ كُلِّ كَذَّبَ آلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ[٢٧\_١٤]

ثمّ هدّد سبحانه المكذّبين للرسول ﷺ والمنكرين للمعاد من كفّار قريش وغيرهم بما نزل من العذاب على أمثالهم من الأمم الماضية بقوله: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ﴾ بالرسول والمعاد ﴿قَوْمُ نُوحٍ ﴾ من بني شيث وبني قابيل ﴿وَ﴾ كذب ﴿أَصْحَابُ ٱلرَّسِّ﴾.

في قصة أصحاب قيل: كان الرَّسّ بثراً بعدن لأمّة من بقايا ثمود، وكان لهم مَلِكَ عادلٌ حَسنُ السيرة، الرَّسُ السمه عليس، وكانت البئر كثيرة الماء بحيث تسقى المدينة وباديتها وجميع ما فيها

من أهاليها ودوابّها وأنعامها، ولم يكُن لهم ماء غيره، فطال عُمر المَلِك، فلمّا مات ضجّوا جميعاً بالبّكاء، لمّا رأوا أن أمرهم قد فَسَد، ثمّ طَلَوا جسده بالدُّهن لتبقى صورته، ولا يتغير، واغتنم الشيطان ذلك منهم، فدخل في جُنّة المَلِك بعد موته بأيام كثيرة فكلّمهم، وقال: إنّي لم أمّت، ولكنّي تغيّبت عنكم حتى أرى صنيعكم بعدي. ففرحوا أشد الفرّح، وأمر خاصته أن يضربوا حِجابًا بينه وبينهم، ويُكلّمهم من وراثه كيلا يُعرّف الموت في صورته، فنصبوه صنماً من وراء الحِجاب، لا يأكل ولا يشرب، وأخبرهم أنه لا يموت ابداً، وأنه إلههم، ويتكلم الشيطان ذلك كله على لسانه، فصدق كثيرٌ منهم، وارتاب بعضهم، وكان المؤمن المُكذّب أقلّ من المصدّق. فكلّما تكلّم ناصحً

١. تفسير الرازي ٢٨: ١٥٧ و١٥٨.

٣٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

منهم زُجِر وقُهِر، فاتَفقوا على عبادته، فبعث الله لهم نبياً كان الوحي ينزل عليه في النوم دون اليقظة، وكان اسمه حنظلة بن صفوان، فاعلمهم أن الصورة صنم لا روح له، وأن الشيطان فيه، وأن الله لا يتمثّل بالخَلْق، وأن المَلِك لا يكون شريكاً لله تعالى، ونصحهم وحَذرهم سَطْوة ربّهم ونَقِمته، فأذوه وعادوه، وهو يبالغ في تُصحهم ووعظهم، حتى قتلوه وطرحوه في بثرٍ، وعند ذلك حلّت عليهم النقمة، وأصبحوا والبثر [قد] غار ماؤها، فصاحوا بأجمعهم، وضج النساء والولدان والبهائم عطشاً حتى هلكوا، وتبدّلت اشجارهم المُثمرة بالسّدر والشوك .

وقيل: إنَّ الرُّسِّ بنرٌ قريب من اليمامة ٢.

وقيل: بئر أذربايجان $^{7}$ ، أو اسم وا ${}_{4}^{3}$ ، وقد سبقت قصتهم في سورة الفرقان.

﴿ وَ ﴾ كذّبت ﴿ ثَمُودُ \* وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ﴾ الذي كان مفترٍ ومستخفاً بقومه فأطاعوه وأتّبعوه، ولذا لم يقل: قوم فِرعون ﴿ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴾ وإنّما عبّر سبحانه عن قوم لوط بإخوان، لأنّهم كانوا طائفةً من قوم إبراهيم، لهم سابقة معروفة بلوط، وكذا قيل ٥ ﴿ وَأَصْحَابُ آلاً يُكَةِ ﴾ والغيظة، وهم من قوم شعيب ﴿ وَقَوْمُ تُبّعِ ﴾ الحِمْيري مَلِك اليمن ﴿ كُلِّ ﴾ من أفراد هؤلاء الأقوام ﴿ كَذَّبَ آلرُّسُلَ ﴾ المبعوثين إليهم، أو الرسل جميعاً فيما أرسلوا به من التوحيد والبعث والشرائع ﴿ فَحَقَّ ﴾ وثبت، أو حلّ عليهم ﴿ وَعِيدٍ ﴾ الله، وما أنذروهم به من العذاب، وفي الآية تسلية للرسول، لئلا يَحْزَن بتكذيب قومه، ويطمئن بالظّفر على أخدائه كما ظَفِروا.

#### أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ[٥١]

ثمّ إنّه تعالى بعد تعداد الآيات الآفاقية الدالة على التوحيد وصحّة البعث عاطفاً بعضها على بعض بالواو لكون جميعها من جنس واحد، استدلّ بخلق أنفسهم عاطفاً له بالفاء لتأخّره في الرُّتبة عن تلك الآيات بقوله: ﴿أَفَعَينِنا﴾ وعَجْزنا عن خلقكم ثاني مرّة ﴿بِالْخَلْقِ ٱلْأَوْلِ﴾ وبسبب إيجادهم في الدنيا أو بخلق السماوات والأرض؟! لا والله إنّهم لا يُنكِرون أنّا خلقنا السماوات والأرض، وأنّا خلقناهم في الدنيا ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ ﴾ وشكٌ وشبهة ﴿مِنْ خَلْقٍ ﴾ لهم ﴿جَدِيدٍ ﴾ وثاني مرة، لكونه على خلاف العادة في الدنيا، ويقولون: أيُكرّر ويُجدّد خلقنا، ونرجِع ثانياً أحياء؟! ذلك رجعٌ بعيدً.

قال بعض المتكلمين: إنَّ ابن آدم في كلِّ زمان متلبِّس بخلقٍ جديدٍ، فإنَّه تتحلَّل أجزاؤه، ويَخْلَق لها

۲ و ۳. تفسیر روح البیان ۹: ۱۱۰. ۵. تفسیر الرازی ۲۸: ۱۶۱.

۱. تفسير روح البيان ۹: ۱۰۹.

٤. تفسير روح البيان ٩: ١١٠.

بدل ما يتحلّل، فهو في هذا العالم يتجدّد خلقه، والله تعالى في كلّ يومٍ من خلقه، بل من خلق العالم في شأن، وعليه يكون معنى الآية أنّه لا يختصّ تجديد خلقهم بما بعد خُروجهم من الدنيا، بل هم في هذه الدنيا متلبّسون في كلّ يوم بخلق آخر جديد \.

وعن الباقر عليه أنّه سُئِل عن هذه الآية فقال: «تأويل ذلك أن الله تعالى إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم، وسكن أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، جدّد الله عالماً آخر غير هذا العالم، وجدّد خلقاً من غير فُحوله ولا إناث يَعْبُدونه ويُوحدّونه، وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم، وسماءً غير هذه السماء تُظلّلهم، لغلك ترى أن الله إنّما خلق هذا العالم الواحد، أو ترى أنّ الله لم يخلُق بشراً غيركم؟ بلى والله لقد خلق الله ألف ألف عالم، وألف ألف آدم، وأنت في آخر تلك العوالم، وأولئك الادميين» .

## وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ \* إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَسِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدٌ \* مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [١٦-١٨]

ثمّ بين سبحانه كمال قدرته وسَعَة علمه المبنيين لإمكان الخلق الجديد بقوله: ﴿وَلَقَدُ خَلَقْنَا﴾ بقدرتناالكاملة ﴿آلإِنسَانَ﴾ في الدنيا من غير مثالِ سابق ﴿وَنَعْلَمُ ﴾ بذاتنا ﴿مَا تُوسُوسُ ﴾ وتُحدّث ﴿ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ وتخطِر على قلبه من خيرٍ أو شرٍ، أو خَطَرات السوء الحاصلة بإلقاء الشيطان ﴿وَنَعْنُ أَقْرَبُ ﴾ علما ﴿إِلَيْهِ ﴾ من كلّ قريبٍ حتى ﴿مِنْ حَبْلِ ٱلْـوَرِيدِ ﴾ والعِرق المتصل بقلبه المخالط للحمه، وفيه مجاري روحه الحيواني، وهو كناية عن نِهاية القُرب، والمعنى أنّ الله تعالى أقرب إلى الانسان من رُوحه ونفسه ﴿إِذْ يَتَلَقَّى ﴾ وحين يتلقن المَلكان ﴿ٱلْمُتَلَقِّيانِ ﴾ والآخذان من الانسان فعله وقوله، وكاتبان عليه كلّما يصدُر منه، فليس توكيلهما عليه لكتابة أعماله للحاجة في الاطلاع على أعماله إلى ضبطهما وثبتهما أعماله، لأنّا أقرب إليه من كلّ قريب، وأعلم بحاله من نفسه، بل لكونه بعد الاطلاع على أنْ عليه ملكين موكلين لكتابة أعماله، أدعى له إلى الطاعة، وأزجر له عن المعصية، وكلّ منهما ﴿عَلَ أَنْمِينِ ﴾ من الانسان ﴿وَعَن آلشّمَالِ ﴾ منه ﴿قَعِيدٌ ﴾ وجالس.

﴿ مَا يَلْفِظُ﴾ وما يرمى به ﴿ مِن قَوْلٍ ﴾ وكلام خير أو شَرَ ﴿ إِلَّا لَدَيْهِ ﴾ مَلَك ﴿ رَقِيبٌ ﴾ يُراقِب ذلك القول ويكتُبه في صحيفته، وهو ﴿ عَتِيدٌ ﴾ ومُهيأ لكتابته، أو هو حاضرٌ عنده أينما كان، لا يفارقه ولا

٢. التوحيد: ٢/٢٧٧، تفسير الصافي ٥: ٦٠.

روى بعض العامة عن النبي ﷺ أنّه قال: «نقّوا أفواهكم بالخِلال، فانّها مجلس المَلكين الكريمين الحافظين، وإنّ مدادهما الرّيق، وقلمهما اللسان، وليس عليهما شيء أمرّ من بقايا الطعام بين الأسنان» .

ورووا عنه ﷺ في قوله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ قال: «عند نابيهه ٪.

ورووا عنه ﷺ أنّه قال: «كاتب الحسنات على يمين الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات أمير وأمين على كاتب السيئات، فاذا عَمِل حسنةً كتبها مَلَك اليمين عشراً، وإذا عَمِل سيئةً قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعلّه يُسبّح ويستغفر، " وروى أصحابنا عن الصادق عليّا ما يقرُب منه أ.

وعن النبي ﷺ: «أنّ ملائكة الليل وملائكة النهار يُصلّون معكم العصر، فتصعد ملائكة النهار وتمكّث ملائكة الليل وتمكّث ملائكة الليل، فاذا كان الفجر نزل ملائكة النهار ويُصلّون الصبح، فتصعد ملائكة الليل وتمكّث ملائكة النهار، وما من حافظين يرفعان إلى الله ما حَفِظا فيرى الله في أول الصحيفة خيراً وفي آخرها خيراً إلّا قال لملائكته: اشهدوا أنّى قد غفرت لعبدي ما بين طرفى الصحيفة» ٥.

وعنه ﷺ: «أنَّ الله تبارك وتعالى وكل بعبده المؤمن مَلكين يكتبان عمله، فاذا مات قال المَلكان للذين يكتبان عمله: قد مات فلان، فتأذن لنا أن نصعد إلى السماء. فيقول الله تعالى: إنَّ سمائي مملوءة من ملائكتي يُسبّحون. فيقولان: فأين؟ فيقول: قُوما على قبر عبدي فكبّراني وهللاني: واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة» 7.

وقيل: إنّ التلقّي بمعنى الاستقبال، والمعنى بناءً عليه: أنّ لكلٍ إنسانِ مَلكين يستقبلان روحه حين موته، فيأخذان روحه من مَلك الموت، أحدهما يأخُذ أرواح الصالحين، وينقُلها إلى دار السرور، والآخر يأخُذ أرواح الطالحين، وينقُلها الى الويل والثبور، وعنده مَلكان يكتبان أعماله، فاذا نزل المتلقيان يسألان الكاتبين أن الذي مات من الصالحين، أو من الطالحين، فإن كان من الصالحين يأخُذ روحه مَلك السرور، ويرجِع إلى الآخر مسروراً، وإن كان من الطالحين يأخُذها مَلك العذاب، ويرجِع إلى الآخر محروناً، وإن كان من الطالحين يأخُذها مَلك العذاب، ويرجِع إلى الآخر محروناً،

٦. تفسير روح البيان ٩: ١١٧.

۱ و۲. تفسير روح البيان ۹: ۱۱٦.

٣. جوامع الجامع: ٤٦١، تفسير الصافي ٥: ٦١، تفسير روح البيان ٩: ١١٥.

٤. الكافي ٢: ٤/٣١٣، تفسير الصافي ٥: ٦١. ٥. تفسير روح البيان ٩: ١١٦.

۷. تفسير الرازي ۲۸: ۱۹۳.

سورة ق ٥٠ (١٩) ...... ١٩٠

أقول: فيه أنَّ الظاهر أنَّ الآيتين بيان لحال الانسان قبل خروج روحه.

#### وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقُّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ [١٩]

ثمّ لمّا استبعدوا البعث بين سبحانه بعض أهوال النَّزع وقيام الساعة بقوله: ﴿وَجَاءَتْ سَحْرَةُ الْمَوْتِ ﴾ وشدّته المُذهبة للعقول المُزيلة للفِطن الجاعلة للانسان كالسكران ﴿يِالْحَقِّ ﴾ والموت الثابت الذي لا محيص عنه.

نقل رواية عامية في كما حكى بعض العامة أنَّ رجلاً أتى عمر وقال: إنِّي أحبِّ الفتنة، وأكره الحقّ، وأشهد فضيلة علي التَّلِيُّ، فقال: «يا عمر حبسته وجهل عمر ظلماً» فقال: كيف ذلك؟ قال: «لأنّه يُحبُ المال والولد، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مُنْ اللهِ عَالَى: ﴿إِنَّهُ مُنْ اللهِ عَالَى: ﴿إِنَّهُ مُنْ اللهِ عَالَى: ﴿إِنَّهُ مُنْ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

أَمَوالُكُم وَأُولادُكُمْ فِتنَةً ﴾ أو يكره الموت وهو الحقّ، قال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقّ ويشهد بأنّ الله واحد وهو لم يره، فقال عمر: لولا عليّ لهلك عمر أنتهى.

فيقول له مَلَك الموت، أو لسان حاله: يا إنسان ﴿ ذَلِكَ ﴾ الموت الذي نزل بك هو ﴿ مَا كُنتَ ﴾ في الدنيا ﴿ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ وتميل وتهرُب، بل تحسّب أن لا ينزل عليك لانغمارك في شهوات الدنيا وحبّها، والتعبير بالماضي للإيذان بتحقّقه وقُربه، وإسناد إتيان الموت إلى سكرته لبيان غاية شدّتها، فكأنَّ شدّة حال النزع اقتضت الموت، وأمات ذلك الانسان.

وقيل: إنّ المراد بالحقّ الدين الذي جاء به الرسول "، فانّ الانسان حال احتضاره يظهر له حقّانيته، فكنّى سبحانه عن ظهور الحقّ بالسَّكرة باتيانها به، أو المراد من الحقّ العذاب المُعدّ للكفّار، فإنّه ينزل عليه بالموت، أو يراه في حال الاحتضار وميله عن الحقّ على التقديرين إنكاره إياه.

عن القمي ﷺ، قال: نزلت في الأول ً.

أقول: يعني أنّه أظهر من تنطبق عليه الآية، روت العامة عن عائشة، أنّها قالت: أخذت أبا بكر غشيةً من الموت، فبكيت عليه، فأفاق أبو بكر، فقال: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ ٩.

وَتَفْخَ فِي ٱلصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ \* وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ \* لَقَدْ كُنتَ فِي خَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ \* وَقَالَ

۳. تفسير الرازي ۲۸: ۱٦٤.

١. التغابن: ١٥/٦٤. ٢. تفسير روح البيان ٩: ١١٨.

٤. تفسير القمي ٢: ٣٢٤، تفسير الصافي ٥: ٦١. ٥. تفسير روح البيان ٩: ١١٨.

قَرِينُهُ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ \* أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ \* مَنَّاعٍ لَلْخَيْرِ مُمْتَدٍ مُرِيبٍ \* الَّذِي جَمَلَ مَعَ آشِ إِلٰها اَخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي اَلْمَذَابِ اَلشَّدِيدِ \* قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ وَلٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ \* قَالَ لَا تُخْتَصِمُوا لَدَيُّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ \* مَا يُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَّم لِلْمَبِيدِ [٢٠-٢١]

ثمّ ذكر سبحانه أهوال البعث بعد الموت بقوله: ﴿وَتُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ النفخة الثانية، وهمي نفخة البعث والنشور، فيقول لهم المَلَك تهويلاً؛ ﴿ذَلِكَ ﴾ الوقت الذي بُعِثتم فيه ﴿يَوْمُ ﴾ إنجاز ﴿ٱلْوَعِيدِ ﴾ الذي أوعدكم الله على لسان رسله به من العذاب والأهوال ﴿وَجَاءَتْ ﴾ من القبور إلى المحشر ﴿كُلُّ نَفْسٍ ﴾ من النفوس البرّة والفاجرة و ﴿مَعَهَا ﴾ مَلَك ﴿سَائِقٌ ﴾ له يسوقه إلى المحشر، وإن اختلفت كيفية سوق المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي ﴿وَ ﴾ مَلَك ﴿شَهِيدٌ ﴾ على أعمالها أنّها خيرٌ تستحق بها الجنّة، أو شرّ تستحق بها النار.

وفي (نهج البلاغة): «سائق يسوقها إلى المحشر، وشاهد يشهد عليها بعملها» .

قيل: إنهما المَلَكان الكاتبان <sup>٢</sup>. وقيل: مَلَك واحدٌ يسوقها ويشهد على عملها <sup>٣</sup>. وقيل: السائق مَلَك، الشهيد جوارحه <sup>٤</sup>.

ثمّ يقال لذلك المَسُوق: ﴿لَقَدْ كُنتَ ﴾ في الدنيا غائراً ﴿فِي غَفْلَةٍ ﴾ عظيمةٍ ﴿مِنْ هٰذَا ﴾ اليوم وما فيه من الأهوال ﴿فَكَشَفْنَا ﴾ وأزلنا ﴿عَنك ﴾ غفلتك التي كانت ﴿غِطَاءَك ﴾ وحِجابك الذي يمنعك عن اليقين بمجيء هذا اليوم، ويُحتمل كون المراد من الغطاء الجهل والشهوة وحبّ الدنيا ﴿فَبَصَرُكُ آلْيُوم ﴾ لانكشاف الغطاء عنه ﴿حَدِيدٌ ﴾ ونافذ، تبصُر ما كنت منكره وتستبعده وتتعجّب ممّن يُخبر به، ولكن لا ينفعك اليوم إبصار ﴿وَقَالَ ﴾ المَلك الذي هو ﴿قَرِينُه ﴾ في الدنيا يكتب أعماله، أو المَلك الشهيد عليه، كما عنهما عَلَيْكِ الْ ﴿هٰذَا ﴾ الكتاب الذي فيه أعمالك ﴿مَا لَدَيّ ﴾ وهو الذي عندي ﴿عَتِيدٌ ﴾ وحاضرً، أو مهياً جميعاً للعرض.

وقيل: إنّ المراد بالقرين الشيطان المُقيّض له آ. يقول هذا الشخص العاصي الطاغي: ما لدي والذي عندي وفي ملكتي ومقدوري عتيد ومُهيأ لورود جُهنّم، قد هيأته له بإغوائي وإضلالي، فيقول الله تعالى للسائق والشهيد، أو المَلكين من خَزَنة النار: ﴿أَلْقِيّا ﴾ أيّها المَلكان ﴿فِي جَهَنَّمَ﴾ هذا الكافر

١. نهج البلاغة: ١١٦، الخطبة ٨٥ تفسير الصافي ٥: ٦١.

۳ و ٤. تفسير البيضاوي ٢: ٤٢٢.

تفسیر روح البیان ۹: ۲۲۱.
 مجمع البیان ۹: ۲۲۰، تفسیر الصافی ۵: ۲۲.

٦. تفسير أبي السعود ٩: ١٣١، وفي النسخة: المقبض له.

و﴿كُلِّ كَفَّارٍ﴾ وكثير الطغيان على المُنعم ومبالغ في التضييع لحقوقه بانكار توحيده ونعمه.

وقيل: يعني كلّ كافرٍ حامل غيره على كفره \، عنيد ومبغض للحقّ، أو منحرف عـن الطـاعة، أو معجب بما عنده.

وعن القمي: أنَّه خطاب للنبي عَيْمَا الله وعلى النَّالِد ٢.

وعن السجاد عليه عن أبيه، عن جدّه أمير المؤمنين عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد كنت أنا وأنت عن يمين العرش، ثـم يـقول الله تبارك وتعالى لى ولك: قُوما فالقيا من أبغضكما وكذّبكما في النار» .

وفي (المجمع) و(الأمالي) من طرق العامة مثله، وزادا: «وأدخلا في الجنّة من أحبكما، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيّا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ ، ٤٠.

﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾ وكثير البّخل بالمال، الممتنع عن أداء حقوق الله من الزكاة والخمس وغيرهما من الواجباتُ المالية.

وقيل: إنّ المراد بالخير الاسلام. قيل: نزلت في الوليد بن المُغيرة لمّا منع بني أخيه منه، وكان يقول: من دخل منكم في الاسلام لم أنفعه بخيرِ ما عشت°.

﴿مُعْتَدِ﴾ ومجاوز عن حدود العقل، ظالم على نفسه وعلى العباد، ومعاند لآيات الله ولأهل الحقّ ﴿مُرِيبٍ﴾ وشاكَ في دين الاسلام، أو في البعث ﴿آلَّذِى جَعَلَ﴾ واختلق من قبل نفسه وهواه ﴿مَعَ آلهِ﴾ وأشرك به في العبادة ﴿إِلٰها ٓ آخَرَ﴾ ومعبوداً غيره من مخلوقاته، كالكواكب والأصنام، فكلّ من كان من الناس بهذه الصفات ﴿فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْمُذَابِ آلشَّدِيدِ﴾ هذا الأمر تأكيدٌ لما سبق.

ثمّ قيل: إنّ الكفار يعتذرون إلى الله بأنّ الشيطان الذي كان قريننا في الدنيا أضلّنا وأطغانا، فهو المستحقّ للعذاب دوننا ﴿قَالَ﴾ الشيطان الذي هو ﴿قَرِينُهُ﴾ ومصاحبه في الدنيا ﴿وَبَّنَا﴾ ما أضللته و﴿مَا أَطْفَيْتُهُ﴾ بالقهر والجبر ﴿وَلْكِن كَانَ﴾ هو لخبث ذاته وسوء أخلاقه مستقراً ﴿فِي ضَلالٍ﴾ وانحرافٍ ظاهرٍ عن صراطك المستقيم ﴿بَعِيدٍ﴾ عن طريق الحقّ القويم، بحيث لا يُرجى منه الرجوع إليه، وأنا أعنته على ضلاله وطغيانه بالإغواء والدعوة لا عن قهرٍ وإلجاء. ﴿قَالَ﴾ الله تعالى ﴿لاَ يَتُخْتَصِمُوا﴾ ولا تنازعوا ﴿لَدَيُّ﴾ وفي محضر عدلي وموقف حكومتي، إذ لا فائدة فيه، ولا عُذر

۱. تفسير روح البيان ٩: ١٢٣. ٢. تفسير القمى ٢: ٣٢٤، تفسير الصافى ٥: ٦٣.

٣. تفسير القمى ٢: ٣٢٤، تفسير الصافى ٥: ٦٢.

<sup>.</sup> ٤. أمالى الطوسى: ٥٦٣/٢٩٠، مجمع البيان ٩: ٢٢٠، تفسير الصافي ٥: ٦٢.

مقبول ﴿وَ﴾ الحال أَنَي ﴿قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم﴾ وأعلمتكم في دار الدنيا بتوسط رسلي وكتبي ﴿ بِالْوَحِيدِ ﴾ والعذاب الشديد على الشرك والطغيان، وأتممت الحجّةُ عليكم، وقطعت عُذركم، فاليوم ﴿مَا يُبَدَّلُ ﴾ ولا يُغيّر ﴿ القُولُ ﴾ الذي قلته، والوعيد الذي وعدته على الشرك والكفر والطغيان في كتابي بقولي: ﴿ إِنَّ آللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ ﴿ وقولي: ﴿ وَمَن يُشرَكَ بِاللهِ ﴾ \* ﴿ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ".

﴿لَدَيُّ﴾ بوقوع الخُلف فيه ﴿وَمَا أَنَا يِظَلاَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ بتعذيبهم بغير استحقاق أشدّ العذاب مع كونهم أهلين للرحمة والعطوفة وإنّما نفى كثرة الظلم عن نفسه مع أنّه لا يصدُر منه أقلّه؛ لأنّـه لو عذّبهم بهذا العذاب الشديد بغير استحقاق، كان أكثر ظلماً من كلّ ظالم.

قيل: إنّ كثرة الظلم المنفي باعتبار كثرة العبيد <sup>ئ</sup>. وقيل: إنّ المبالغة راجعةً إلى النفي، لا إن النفي واردًّ على صيغة المبالغة <sup>٥</sup>. وقيل: إنّ الظلام بمعنى الظالم، كالتمّار بمعنى التامر.

وقيل: إنّ الظلام تقديري، والمعنى أنّي لو ظلمت عبدي الضعيف المستحقّ لغاية الرحمة، لكان ذلك غاية الظلم، وما أنا بذلك آ. وقيل: إنّ نفي كونه ظلّاماً لا ينافي نفي كونه ظالماً، ونفيه للعبيد لا ينافى عدم كونه ظالماً لغيرهم ٧.

### يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ آمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ \* وَأُزْلِفَتِ آلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ \* هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ [٣٠-٣٢]

وذكر العبيد والتخصيص بهم لكونهم أقرب إليه، وكونه أقبح منه، كما أنّه لا ينافي نفي كونه ظالماً في جميع الأزمنة تخصيص نفيه بيوم القيامة بقوله: ﴿يَوْمَ ﴾ والمعنى ما أنا بـظلام للـعبيد في يـوم ﴿نَقُولُ ﴾ في ذلك اليوم مع عظمتنا، طلباً ^ لتصديقنا في أخبارنا، وتحقيق وعدنا، وتقريع أهل العذاب ﴿لِجَهَنَّمَ ﴾ ودار العذاب بعد إلقاء جميع الكفّار من الجنّ والإنس فيها: ﴿هَلِ آمْتَلَأْتِ ﴾ بمن ألقينا فيك، وهل وفينا بوعدنا إيّاك أن نملأك من الجنّة والناس؟ ﴿وَتَقُولُ ﴾ جهنّم مجيبة لنا، واستكثاراً لما ألقي فيها مع غاية سَعَتها وتباعد أقطارها وأطرافها: يا رب ﴿هَلْ مِن مَزِيدٍ ﴾ وموضع يُمكن أن يُلقى فيه أ ديادة على ما ألقي فيّ، لا وعرّتك لم يبق فيّ موضع يَسَع إبرة.

وقيل: إنَّ الاستفهام لطلب الزيادة غيظاً على الكفَّار والعُصاة، وكان السؤال قبل إدخال الكلُّ فيها، أو

١. النساء: ٤٨/٤ و١١٦. ٢. النساء: ٤٨/٤ و١١٦.

٥ و٦. تفسير الرازي ٢٨: ١٧٢.

البقرة: ۸۱/۲ 3. تفسير روح البيان ٩: ١٢٦.
 ٧. تفسير الرازي ٢٨: ١٧٣.

٨ في النسخة: طالباً.
٩. في النسخة: في.

كان بعد إدخال الكلِّ، وهي تطلُب الزيادة في سَعَتها وإلقاء الكفَّار فيها ْ.

وقيل: إنّه لا يكون سؤال وجواب، وإنّما ذَكَر الله سبحانه ذلك على سبيل التمثيل والتخيّل . إظهاراً لامتلاء جهنّم، واشتياقها إلى الكفّار، والحقّ أنه بيان الحقيقة والواقع، حيث إنّ جهنّم بل جميع ما في عالم الآخرة لها شعور وحياة وقوة نطق، كما دلّ عليه بعض الأخبار.

ثم إنّه تعالى بعد بيان شدة غضبه وعذابه على الكفّار، بيّن كثرة لُطفه ورحمته للمؤمنين المتقين بقوله: ﴿وَأَوْلِفَتِ ﴾ وقربت ﴿ ٱلْجَنَّةُ ﴾ في ذلك اليوم ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ والمحترزين عن الشرك والكفر والعصيان، بحيث يَرونها من الموقف، ويطلعون على ما فيها من المحاسن والبهجة والنَّعم، ليزيد فرحهم وابتهاجهم، وهي تكون شيئاً ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ عنهم، وفيه تأكيدٌ لكمال قُربها منهم وإكرامه لهم، وأيضاً في صدر الآية دلالة على أنّ الجنة تقرُب إليهم، لا أنّهم يقرُبون إلى الجنّة، ويُحتمل أن يكون المراد بالقُرب هنا كناية عن شهولة دخولهم فيها.

وعن القمي ﷺ: أنَّ المعنى زُيِّنت الجنَّة للمتقين بسرعة ".

ثمّ يقال لهم تفريحاً لقلوبهم: ﴿هَذَا﴾ الذي تشاهدونه من الجنّة ونعيمها ﴿مَا﴾ كنتم في الدنيا ﴿تُوعَدُونَ﴾ وتُبشّرون به على إيمانكم وطاعتكم، في كتابنا المُنزَل على لسان النبي المرسل. ثمّ ابدل سبحانه عن المتقين بقوله: ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ﴾ ورجّاع إلى ربّه بالتوبة والاستغفار من ذنوبه ﴿حَفِيظٍ﴾ يَحْفَظ توبته من النقض، وعهده مع الله بالطاعة من الرفض، وقيل: الرجّاع إلى الله بالفِكر 4 والتوجّه بالقلب، شديد التحفّظ على طاعة أحكامه وأوامره ونواهيه.

#### مَنْ خَشِىَ ٱلرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ \* آدْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذٰلِكَ يَـوْمُ ٱلْخُلُودِ \* لَهُم مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ [٣٣\_٣٥]

ثمّ بالغ سبحانه في توضيح المتقين بقوله: ﴿مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمٰنَ ﴾ وخاف من الله العظيم، مع كونه الرحمن المبالغ في الرحمة والعطوفة بعبده حال كونه ﴿يِالْغَيْبِ﴾ من خلقه لا يرونه بالحواس الظاهرة، أو خشى الرحمن من أن يُعاقبه حال كون عقابه بالغيب لم يَرَه بعينه ﴿وَجَاءَ ﴾ ربه في الأخرة ﴿يِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ وحضر عنده مع قلبٍ سليمٍ من الشرك ورذائل الأخلاق والشك والنفاق. ثمّ يقال لهم على رؤوس الأشهاد من قبل الله تبارك وتعالى: أيّها المتقون، اذهبوا إلى الجنة التي

١. تفسير الرازي ٢٨: ١٧٤.

تفسير البيضاوي ٢: ٤٢٤، تفسير أبي السعود ٨: ١٣٢، تفسير روح البيان ٩: ١٢٧.
 تفسير القمي ٢: ٢٣٧، تفسير الصافي ٥: ٦٣.

ترونها و﴿أَذْخُلُوهَا﴾ حال كونكم مُكْرَمين ﴿بِسَلَامٍ﴾ من الله وملائكته، أو متلبسين بسلامة من العذاب والآفات وزوال النعم وحلول النقم، آمنين منها ﴿ذَٰلِكَ﴾ اليوم الذي أنتم فيه ﴿يَوْمُ ٱلْخُلُودِ﴾ في الجنّة ونِعمها والبقاء فيها أبداً.

ثمّ بشّر الله سبحانه في الدنيا المتّقين بنعمه التي أُعدّت لهم في الجنّة بقوله: ﴿لَهُم مَا يَشَاؤُونَ﴾ ويشتهون ﴿فِيهَا﴾ من المآكل اللذيذة، والأشـربة الطـيبة، والمـلابس النـاعمة الفـاخرة، والحُـور والقُصور، والسُّرر المرفوعة، والنَّمارق المصفوفة وغيرها في أيّ زمان وحال. ويُحتمل أن يكون ذلك خطاباً للملائكة الموكّلين بخدمتهم، والمراد اعلموا يا ملائكتي أن لهم مايشاؤون، فأحـضِروا عندهم ما يشتهون ﴿وَلَدَيْنَا﴾ على ذلك ﴿مَزِيدٌ﴾ ممّا لا يخطِر ببالهم، ولا تقدِرون أنتم عـليه، ولا يندرج تحت مشيئتهم من أنواع اللّذات والكرّامات.

قيل: إنَّهم يسألون الله حتى تنتهى مسألتهم فيُعطيهم ما شاءوا، ثمَّ يزيدهم من عنده ما لم يسألوه، ولم تبلُّغه أمانيهم ١.

قيل: إنَّ السَّحاب تمُرَّ بأهل الجنَّة فتُمطِّرهم الحُور، فتقول: نحن المزيد الذي قال الله تعالى: ﴿ وَلَدَيْنَا مَوْيِدٌ ﴾ ٢. ورُوي أنَّ هذه الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى ٣. وعن القمى ﷺ، قال: النظر إلى رحمة الله <sup>3</sup>.

### وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبوا فِي ٱلْـبلاَدِ هَـلْ مِـن مَحِيصٍ \* إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَـذِكْرَىٰ لِـمَن كَـانَ لَـهُ فَـلْبٌ أَوْ أَلْفَى ٱلسَّـمْعَ وَهُـوَ شَهِيدٌ[٣٦و ٣٧]

ثمّ إنّه تعالى بعد تهديد المشركين المنكرين للبعث بعذاب الآخرة وأهوالها، وترغيبهم إلى الايمان والتقوى ببيان حُسن عاقبة المتّقين، هدّدهم بما نزل على أمثالهم من الأمم الماضية من العذاب بقوله: ٠ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا ﴾ وكثيراً ما عذَّبنا بعذاب الاستئصال ﴿ قَبْلَهُم ﴾ وفي الأعصار السابقة على عصر قومك ﴿مِن قَرْنِ﴾ وجماعات مقترنين في العصر ﴿هُمْ أَشَدُّ﴾ من قومك وأكثر ﴿مِنْهُم بَطْشاً﴾ وقوةً في الجسم، كعاد وثمود وغيرهم، لكفرهم وتكذيبهم الرسل وإنكارهم البعث ﴿فَنَقُّبُوا ﴾ وبحثوا وتصرّفوا، أو جالوا ﴿فِي ٱلبلَادِ﴾ وأذلُوا أهلها وقهروهم وأستولوا عليهم، وهم قائلون حين نــزول

١. تفسير روح البيان ٩: ١٣٢.

۲ و ۳. تفسير روح البيان ۹: ۱۳۲. ٤. تفسير القمى ٢: ٣٢٧، تفسير الصافى ٥: ٦٤.

العذاب عليهم ﴿هَلْ مِن مَحِيصٍ ﴾ ومَفَرّ أو ملجأ منه؟ ولم يجدوه.

وقيل: إنّه من كلام الله تعالى مخاطباً لقوم النبي عَيَّالَهُ \، والمعنى: أنّ الأمم الماضية أهلِكوا مع قوة بطشهم، فهل لكم يا قوم محمد من مَحيص ومَهْرَب عن العذاب؟

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾ المذكور من إهلاك الأمم لكفرهم وطُغياهم، والله ﴿لَذِكْرَىٰ ﴾ وعِظَةَ ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ يَفْقَه به ويتفكّر فيما يَرِد فيها، ويُدرِك سوء عاقبة الكفر والطغيان، أو لمن كان له عقل، كما عن الكاظم عليّه . وعن ابن عباس آ ﴿أَوْ أَلْقَى آلسَّمْعَ ﴾ ولم يُمسكه عن سَماع ما يُتلى عليه من الوحي الناطق بما جرى عليهم ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ وحاضرٌ بذهنه ليفهم معانيه، أو شاهد بصدقه فيتّعظ بظواهره وينزجر بزواجره.

وقيل: يعني والمنذر الذي تعجّبتم منه شهيدٌ، كما قال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ﴾ ٣.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا آلسَّماوَاتِ وَآلاَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ \* فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ آلشَّمْسِ وَقَبْلَ آلْغُرُوبِ \* وَمِنَ آللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ آلسُّجُودِ \* وَآسْتَمعْ يَوْمَ يُنَادِ آلْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبِ[٣٨-٤]

ثمّ عاد سبحانه إلى الاستدلال على إمكان إعادة الخلق للحساب بقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا آلسَّماوَاتِ ﴾ السبع ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ بطبقاتها ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ من الموجودات ﴿ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ﴾ وأوقات بلا استعانة بالغير ﴿ وَمَا مَسَّنَا ﴾ وما أصابنا بذلك شيء ﴿ مِن لُغُوبٍ ﴾ وتعبٍ ونصبٍ حتى نعجِز من إعادة الخلق ثانياً، فان خلق كلَّ منها بالارادة المُعبِّر عنها بأمر (كُن) بلا حاجة إلى جركة وتحمل كلفة ومشقة، لاستحالة الحاجة في الواجب، وفيه أيضاً ردّ على اليهود حيث زعموا أنّ الله بدأ خلق العالم يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة، واستلقى يوم السبت على العرش واستراح.

ثمّ لمّا كان شدّة إنكار المشركين رسالة الرسول والبعث والمعاد ثقيلاً على قلب النبي عَلَيْهُ، أمره سبحانه بالصبر وتنزيهه تعالى عن العجز بقوله: ﴿فَاصْبِرْ﴾ يا محمد ﴿عَلَىٰ﴾ أذى المشركين و﴿مَا يَقُولُونَ﴾ في شأنك وشأن البعث من التعجّب من رسالتك واستبعاد البعث والإعادة بعد الموت، كما

١. تفسير الرازي ٢٨: ١٨٢.

٢. الكافي ١: ١٢/١٢، تفسير الصافى ٥: ١٤، تفسير روح البيان ٩: ١٣٥.

٣. تفسير الرازي ٢٨: ١٨٣، والآية من سورة الفتح: ٨/٤٨

صبر أولو العزم من الرسل، فانّك تَظفَر على أعدائك كما ظَفِروا ﴿وَسَبِّعُ﴾ ونزّه الله من العجز من تجديد الخلق وسائر الصفات الممكنات، وأقرن تسبيحه ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ على ما أنعم عمليك من الرسالة وإصابة الحقّ في الوقتين ﴿قَبْلَ طُلُوعٍ آلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْفُرُوبِ﴾ وهو وقت العصر، فأنهما أشرف الأوقات ﴿وَمِنَ﴾ أول ﴿آللَيْلِ﴾ أو بعضه ﴿فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارَ آلسُّجُودِ﴾ وأعقابه.

قيل: إنّ المراد أمر النبي ﷺ بإظهار عظمة الله وتنزيهه من العجز بالبرهان في مجامع العرب، وأن لا يسأم عن التبليغ بسبب أقاويلهم الباطلة، فانّ العرب كانوا يجتمعون في تلك الأوقات '.

وقيل: إنّ المراد بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل الغروب صلاة الظهر والعصر، وفي بعض الليل أو أوله صلاة المغرب والعشاء، وبالتسبيح في أدبار السجود صلاة النوافل أدبار الفرائض. الفرائض. أ

وعن الباقر للتَّلِيْ أَنَّه سُئل عن قوله: ﴿وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ﴾ قال: «ركعتان بعد المغرب» ٣. وعن الرضا للثَّلِيْ، قال: «أربع ركعات بعد المغرب» ٤.

وعن الصادق للثِّلاِ «أنَّه الوتر في آخر الليل»<sup>0</sup>.

وقيل: إنَّ المراد بالتسبيح والتحميد قول: سبحان الله والحمد لله ".

وعن الصادق للنِّلِهِ أنَّه سُئل عن هذه الآية فقال: «تقول حين تُمسي وحين تُصبح عشر مرات: لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيي ويُميت، وهو على كلّ شيءٍ قدير، ٢٩.

قيل: إنّ وظيفة النبي عَلِيَّ هداية الخلق وعبادة الحقّ ^، والمراد من الآية إذا لم يهتدوا بهدايتك، فاشتغل بعبادة ربك ﴿وَآسْتَمِعْ﴾ يا محمد ما أوحي إليك، ولا تكن من المُعرضين عنه، أو استمع النداء ﴿يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ﴾ بقوله: ﴿آلَقِيَا فِي جَهَنَّمَ النداء ﴿يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ﴾ بقوله: ﴿آلَقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ ١ وقوله للمتقين: ﴿آدخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ ١ أو بقوله: ﴿أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ﴾ ١ واعلم أنّ هذه الوجوه مبنية على كون المنادي هو الله عز وجل.

أو بقوله: ايتها العظام النخرة، اجتمعن وأتصلن واحشرن للحساب، بناءً على كون المنادي إسرافيل.

٢. تفسير روح البيان ٩: ١٤٠.

٤. تفسير القمي ٢: ٣٢٧، تفسير الصافي ٥: ٦٥.

٦. تفسير الرازي ٢٨: ١٨٥.

٨ تفسير الرازي ٢٨: ١٨٥.

١١. سورة ق: ٣٤/٥٠. ١٢. الأنعام: ٢٢/٦.

١. تفسير الرازي ٢٨: ١٨٥.

٣. الكافي ٣: ١١/٤٤٤، تفسير الصافي ٥: ٦٥.

٥. مجمع البيان ٩: ٢٢٥، تفسير الصافى ٥: ٦٥.

٧. مجمع البيان ٩: ٢٢٥، تفسير الصافي ٥: ٦٥.

٩. الصافات: ٢٢/٣٧. ١٠. سورة ق: ٢٤/٥٠.

قيل: إن إسرافيل يقوم على الصخرة وينادي: أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطّعة، واللحوم المتمزّقة، والشعور المتفرّقة، إنّ الله يأمُركن أن تجتمعن لفصل القضاء .

وقيل: إنّ جَبْرِثيل يُنادي بالحشر <sup>٢</sup>. ﴿مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ من جميع الناس يسمعه كلّهم على حدُّ مواء.

يَوْمَ يَسْمَعُونَ آلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ \* إِنَّا نَحْنُ نُحْيِى وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ \* يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ \* نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ[٢]-٤٥]

ثمّ بين سبحانه يوم نداء المنادي بقوله: ﴿يَوْمَ ﴾ يخرُج جميع الناس من القبور و ﴿يَسْمَعُونَ ﴾ من إسرافيل ﴿آلصَّيْحَةَ ﴾ والنفخة الثانية في الصُّور، وهي مقرونة ومتلبّسة ﴿بِالْحَقِّ ﴾ والتحقّق، أو مصحوبة بالبقين والقطع، لا بالظنّ والشك، أو المراد بالصيحة بالحشر الذي هو الحقّ بقوله: يا عظام اجتمع.

أقول: هذا التفسير لا يُوافق سَماع الناس تلك الصيحة.

﴿ وَٰلِكَ ﴾ اليوم الذي تُسمع فيه الصيحة ﴿ يَـوْمُ ٱلْـخُرُوجِ ﴾ من القبور والسوق إلى المحشر والحساب، ثمّ إلى الجنّة، أو النار.

وعن القمي ﴿ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ ﴾ باسم القائم واسم أبيه ٣ ﴿ مِن مَكَانِ قَرِيبٍ ﴾ بحيث [يصل] نداؤه إلى الكلّ سواء ﴿ يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ﴾ قال: صيحة القائم من السماء ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ أ. وعنه، عن الصادق عليه قال: «هي الرجعة» أ.

أقول: هذا تأويل الآية لا تفسيرها.

ثمَّ قرَّر سبحانه دليل البعث والنشور بقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ﴾ بقدرتنا الكاملة ﴿نُحْيِى﴾ الناس جميعاً في الدنيا ﴿وَنُمِيتُ﴾ جميعهم فيها ﴿وَ﴾ بعد ذلك ﴿إِلَيْنَا﴾ لا إلى غيرنا ﴿ٱلْمَصِيرُ﴾ والمرجع في الآخرة لحساب أعمالهم وجزائها، وذلك الرجوع إلينا يكون ﴿يَوْمَ﴾ يحيا الناس في قبورهم ﴿تَشَقَّقُ

۱. تفسير روح البيان ٩: ١٤٢. ٢. تفسير روح البيان ٩: ١٤٢.

٣. تفسير القمي ٢: ٣٢٧، تفسير الصافي ٥: ٦٥، وفي النسخة: واسم الله.

٤ و٥. تفسير القمى ٢: ٣٢٧، تفسير الصَّافي ٥: ٦٥.

٤٤ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

آلَّأَرْضُ﴾ ونكشِف حِجاب التُّراب ﴿ عَنْهُمْ ﴾ ويخرجُون من القبور ﴿ سِرَاصاً ﴾ بـلا ريثٍ وبُطء ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الإحياء والخروج ﴿ حَشْرٌ ﴾ وبعثُ عودٌ، وهو ﴿ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ وهينٌ لا عسر وصعب.

ثمّ سلّى سبحانه نبيه وحبيبه عَلَيْ بقوله: ﴿ نَحْنُ أَهْلَمُ ﴾ من كلّ أحدٍ ﴿ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ هؤلاء الكفّار من إنكار الرسالة، واستبعاد البعث بعد الموت، وتكذيب الآيات الناطقة به، وأنت لا تُتعب نفسك بدعوتهم إلى الايمان بك وبكتابك وبالآخرة، لأنّك لا تكون عليهم رقيباً ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبّارٍ ﴾ تجبرهم على تصديقك، وتُقهر على الاقرار بالمعاد والبعث، وإنّما عليك البلاغ والتذكير ﴿ فَلَد كُو بِاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عداهم فقوض أمرهم إلينا، فانا نُعاملهم بما يستحقون، ونفعل بهم ما يستوجبون له.

قيل: كان رسول الله ﷺ يخطُب في كثيرٍ من الأوقات بسورة (ق) لاشتمالها على ذِكر الله والثناء عليه، وعلمه بما تُوسوس به النفوس، وما تكتبه الملائكة، وتذكير الموت وسكرته وشدّته، وتذكير القيامة وأهوالها، والشهادة على الخلائق بأعمالهم، وتذكير الجنّة والنار والصَّيحة والنُشور والخُروج من القبور، والمواظبة على الصلوات .

وفي الحديث: «من قرأ سورة (ق) هوّن الله عليه تارات الموت وسَكَراته» ٢.

وعن الباقر للسَّلِهِ: «من أدمن في فرائضه ونوافله سورة (ق) وسّع الله عليه في رزقه، وأعطاه كـتابه بيمينه، وحاسبه حساباً يسيراً» ٣.

الحمد لله الذي مَنّ على بالتوفيق لإتمام تفسير السورة المباركة، وأسأله التوفيق لإدمان قراءتها.

١. تفسير روح البيان ٩: ١٤٥.

تفسير روح البيان ٩: ١٤٥، ونقل عن حواشي سعدى المفتي، تارات الموت: إفاقاته وغشياته.

٣. ثواب الأعمال: ١١٥، مجمع البيان ٩: ٢١٠، تفسير الصافي ٥: ٦٦.

#### في تفسير سورة الذاريات

#### بِسْم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

# وَ ٱلذَّارِيَاتِ ذَرُواً \* فَالْحامِلاَتِ وِقْراً \* فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً \* فَالْمُفَسُماتِ أَمْراً [١-٤]

ثمّ لمّا تُحتِمت سورة (ق) المُصدِّرة بالحَلْف على صدق رسالة رسوله وإثباته، وإثبات البعث، وتهديد المكذّبين بما نزل على قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقوم لوط، وإثبات التوحيد ببناء السماء ومدّ الأرض وغيرها من الآيات، أردفت بسورة الذاريات المصدّرة بالحَلْف على صدق المعاد، وتهديد المنكرين بما نزل على أولئك الأمم مع شِرْذِمةٍ من تفصيل العذاب الواقع بهم، واثبات التوحيد ببناء السماء وفرش الأرض، وبعض آخر من المطالب المهمة المربوطة بمطالب السورة السابقة.

قيل: لمّا بيّن الله الحشر بدلائله في السورة السابقة، وقال: ﴿ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ أوذكر إصرار المشركين على الإنكار بقوله: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيهِم بِجَبّارٍ ﴾ آلم يبق إلّا اليمين، فنظمت بعدها سورة والذاريات "، المُصدِّرة بالحَلْف على المعاد، وصدق البعث والحساب، فابتدأها بذكر الاسماء الحسنى، بقوله تبارك وتعالى: ﴿ بِسْم آللهِ آلرَّحِمْنِ آلرَّحِيم ﴾.

ثمّ شرع سبحانه بالحَلْف على صدق المعاد، فابتدأ بالحَلْف بالرياح التي تَذُر التراب وتفرّقه في أقطار الأرض بقوله: ﴿وَٱلدَّارِيَاتِ﴾ والمُطِيرات للتُراب والأشياء الخِفاف كالحشائش والتبن في أطراف الأرض ﴿ذَرُوا﴾ وإطارةً خاصةً بها، وإنّما قدّم سبحانه الحَلْف بها لكونها أدل على كمال قدرته، ثمّ حلف بقطعات السَّحاب الحاملات للأمطار بقوله: ﴿فَالْحامِلاَتِ وِقْراً﴾ وحملاً ثقيلاً من الماء، وإنّما قدّمها لكونها أنفع للناس بعد الرياح، ثمّ حلف سبحانه بالسُّفن الجارية بتوسط الرياح

٣. تفسير الرازي ٢٨: ١٩٣.

٤٦ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

بقوله: ﴿فَالْجَارِيَاتِ ﴾ في البحار جرياناً ﴿يُسْراً ﴾ وسهلاً. ثم حلف بالملائكة الذين يُعقسمون الأمطار والأرزاق بقوله: ﴿فَالْمُقَسَّماتِ أَمْراً ﴾ والمراد بالأمر جنسه، فيشمُل جميع الأمور المنقسمة بين الخلائق.

روى بعض العامة عن أمير المؤمنين عليه أنه قال: «الذاريات هي الرياح، والحاملات هي السّحاب، والجاريات هي السُّفن، والمُقسِمات هي الملائكة الذين يُقسّمون الأرزاق، ١٠

وعن القمي ﷺ، عن الصادق للبيّلا: «أن أمير المؤمنين سُئل عن (الذاريات ذرواً) قال: الربح، وعن (الحاملات وقراً) قال: السّحاب، وعن (الجاريات يسراً) قال: هي السُّفن، وعن (المقسمات امراً) قال: الملائكة» ٢. وعن (الاحتجاج) عن أمير المؤمنين للبيّلا مثله ٢.

والعجب من الفخر الرازي أنّه نقل هذا التفسير عن أمير المؤمنين لطَيُلاً، ومع ذلك اختار غيره، مع رواية العامة عن النبي ﷺ أنّه قال: «أنا مدينة العلم، وعلىّ بابها» ۚ وأنّه مع الحقّ والحقّ معه» ۚ.

قال الناصب: الأقرب أنّ هذه صفات أربع للرياح التي تُنشئ السُّحاب أولاً، والحاملات هي الرياح التي تحمِل السُّحب التي هي بُخار المياه التي إذا سّحت جرت السيول العظيمة، وهي أوقار أثقل من الجبال، والجاريات هي الرياح التي تتعري بالسُّحب بعد حملها، والمُقسمات هي الرياح التي تُفرق الأمطار على الأقطار ?

وفيه مع أنّه تفسير بالرأي ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ومخالفٌ لما فسّره به نفس الرسول عَلَيْقُ ولسانه وعَببة علمه، على تقدير ثبوته، فاسدٌ في نفسه لظهور أنّ الذاريات غير المُنشئات، والسائقات غير الحاملات، والجاريات غير المجريات، والمقسمات مطلق الأمر الشامل للأمطار والأرزاق وغيرها، غير مقسمات خصوص المطر، فالمقسمات أمراً كالمدبرات أمراً، قيل: هم أربعة: جَبرئيل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل لا والظاهر أنّ هؤلاء عُمد المُدبّرات، وإلّا فالمُدبّرات أكثر.

قيل: إنَّ هذه الأمور دلائل التوحيد أخرجها بصورة القسم^.

١. تفسير الرازي ٢٨: ١٩٥. ٢ . تفسير القمي ٢: ٣٢٧، تفسير الصافي ٥: ٦٧.

٣. الاحتجاج: ٢٥٩، تفسير الصافى ٥: ٦٧.

٤. مستدرك الحاكم ٣: ٢٦٦ و١٢٧، جامع الاصول ٩: ٢٤٨٩/٤٧٣، أُسد الغابة ٤: ٢٢، تاريخ بغداد ١١: ٤٩ و٥٠.

٥. مناقب الخوارزمي: ٥٧، ترجمة الامام على المُثَلِّةُ من تاريخ دمشق ٣: ١١٧٢/٥٣.

٦. تفسير الرازي ٢٨: ١٩٥. ١٠٠ ٧. تفسير روح البيان ٩: ١٤٨.

٨ تفسير الرازي ٢٨: ١٩٤.

قيل: إنّ الرياح في الدلالة على كمال القدرة أتمّ لكونها أسباباً للسُّحب، والسُّحب أتمّ دلالة عليه من السفن لكونها أغرب ماهيةً وأكثر نفعاً، وهذه الثلاثة لكونها من المحسوسات غير القابلة للانكار أتمّ دلالة من الملائكة، لإمكان إنكار المُنكِر وجودهم، ولذا صدّر الثلاثة بالفاء '.

وقيل: إنّ الترتيب المترقّي من الأضعف إلى الأقوى، فانّ السَّحب أقوى دلالةً على كمال القدرة من الرياح، لتألّفها من الأجزاء المائية والهوائية. وقليل من الأجزاء الأرضية والنارية، وفيها غرائب من الآثار العُلوية، والسُّفن أقوى دلالةً من السَّحب، لتألفها [من] جميع العناصر على ما فيها من الصنعة البديعة والأمور العجيبة من حمل الأثقال مع خفّة الحامل، وقطعها المسافة البعيدة في زمان يسير بهبوب الرياح العاصفة، والأدلّ من الجميع إقداره الروحانيات مع لطافتهم على التصرّف في الجسمانيات مع كثافته، ولا اعتبار بانكار من لا عبرة به ٢.

وقيل: إنّ وجه الترتيب كون حركة السُّحاب والسفن من آثار الرياح، وبعد الحلف بما يكون سبباً للرزق ذكر مُقسّمات الأرزاق<sup>٣</sup>.

وقيل: إنّ المراد بالذاريات الكواكب السريعة في السير من ذرا يذرو، بمعنى أسرع. وقيل: إنّ المراد الملائكة. وقيل: إنّ التقدير: وربّ الذاريات<sup>1</sup>.

# إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ \* وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ \* وَالسَّماءِ ذَاتِ الْحُبُكِ \* إِنَّكُمْ أَنِكَ وَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ [٥-٩] لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ \* يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ [٥-٩]

ثمّ ذكر سبحانه المُقسَم عليه بقوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ ﴾ أيّها المشركون من البعث والحشر والحساب ﴿لَصَادِقٌ ﴾ ومطابقٌ للواقع، لا مجال للشك فيه. قيل: إنّ الصادق بمعنى ذو صدق ٥. وقيل: إنّ في وصف المصدر بما يُوصَف به الفاعل غاية المبالغة ٦. ﴿وَإِنَّ ٱلدِّينَ ﴾ وجزاء الأعمال في الآخرة ﴿لَوَاقِعٌ ﴾ وكائنٌ لا مُحالة.

ثمّ حكى سبحانه اختلاف طريقة المشركين في تكذيب الرسول والمعاد والقرآن، مؤكّداً بالحَلْف بقوله: ﴿وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ الْأَشْكَالِ المختلفة بسبب النجوم.

وعن ابن عباس: ذات الخَلْق الحَسن المستوي V.

۲. تفسير روح البيان ۹: ۱٤۸.

٤. تفسير الرازي ٢٨: ١٩٥.

٧. تفسير أبي السعود ٨ ١٣٧، تفسير روح البيان ٩: ١٥٠.

١. تفسير روح البيان ٩: ١٤٨.

٣. تفسير روح البيان ٩: ١٤٨.

٥ و٦. تفسير الرازي ٢٨: ١٩٦.

﴿إِنَّكُمْ ﴾ أيّها المشركون ﴿لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴾ ومتناقض في شأن الرسول، فـتارةً تـقولون: إنّه ساحرٌ، وتارةً تقولون: إنّه معادرٌ، ومرّةً تقولون: إنّه معادرٌ، وتارةً تقولون: إنّه معادرٌ ونحن عاجزون من الجدل، وسادسة تقولون: إنّه أمين، وسابعة تقولون: إنّه كاذب.

وفي شأن القرآن تارةً تقولون: إنّه سِحرٌ، وتارةً تقولون: إنّه شعر، وتارةً تقولون: إنّه كِـهانة، وتــارةً تقولون: إنّه أساطير.

وفي شأن المعاد تارةً تقولون: إنّه متيقّن والأصنام شُفعاؤنا عند الله، وتارةً تقولون: إنّه مظنونٌ، وتارةً تقولون: إنّه مشكوكُ، وتارة تقولون: إنّه مقطوع العدم.

وقيل: إنَّ المراد أنَّكم غير ثابتين على قولٍ، ومن يكون كذلك لا يكون متيقناً في اعتقاده ١.

ثمّ بالغ سبحانه في ذمّهم بقوله: ﴿ يُؤْفَكُ ﴾ عن الرسول، أو عن القرآن، أو عن القول بالحشر، ويُصرّف ﴿ عَنْهُ ﴾ مع كونه حقاً يجب الايمان به ﴿ مَنْ أَفِكَ ﴾ وصُرِف عن كلّ خيرٍ وسعادةٍ، إذا لا صرف أفظع وأشنع منه.

وقيل: إنّه مدحٌ للمؤمنين، فإنّهم يُصْرَفون عن القول المختلف [ويَصْرِفون] من صُرِف عـن كـلّ باطل، ويُرشِدون إلى القول المستوي ، وفيه ما لا يخفى من الضَّغف.

قُتِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ \* يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ \* يَسْفُونَ \* نُوقُوا فِئْنَتَكُمْ هٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ يَسْوْمَ هُسَمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُسْفُتَنُونَ \* ذُوقُوا فِئْنَتَكُمْ هٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ [١٠٤]

ثمّ أظهر سبحانه الغضب على منكري رسالة الرسول والقرآن بالدعاء عليهم بقوله: ﴿قُتِلَ ﴾ ولُعِن ﴿ ٱلْحَرَّاصُونَ ﴾ والمعتمدون على الحَدَس والتخمين في دينهم، والمتبعون فيه لهوى أنفسهم، مع أنّ الدين لابدّ فيه من اليقين والاعتماد على البراهين.

ثمّ لمّا كانت توصيفهم بالخَرْص غير صريح في الذمّ، وصفهم بما فيه التصريح به بقوله: ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ﴾ كاثنون ﴿فِي غَمْرَةٍ﴾ وشدّة جهلٍ وضلالٍ و ﴿سَاهُونَ﴾ وغافلون عمّا يُراد بهم، بل عن أنفسهم، أو عمّا أمروا به من قبل ربّهم.

ثمّ حكى سبحانه ما يدُلّ على شدّة جهالتهم وبُغضهم للحقّ بقوله: ﴿يَسْأَلُونَ﴾ أولئك المشركون عنك استهزاءً بقولك: (انّ الدين لواقع) ويقولون: يا محمد ﴿أَيَّانَ﴾ ومتى يقع ﴿يَوْمُ ٱلدِّينِ﴾ ووقت

۱. تفسير الرازي ۲۸: ۱۹۷.

ثمّ لمّا كان غرضهم من السؤال الاستهزاء، هدّدهم بما يُشبه الجواب وليس بجواب بقوله: ﴿يَوْمَ هُمْ ﴾ فيه ﴿عَلَى آلنّارِ يُقْتَنُونَ ﴾ ويُعذّبون بها، كما يُفتّن الذهب بالنار ويُحرّق خَبَنه. قيل: يعني يُعرَضون على النار كعرض المُجرّب للذهب المُذهّب عليها أ، كأنّهم يُجرّبون عليها، وتقول لهم خَرَنة جهنّم حين تعذيبهم: ﴿دُوقُوا ﴾ أيّها المنكرون للحشر ﴿فِتْنَتَكُمْ ﴾ وعذابكم، أو ما به امتحانكم وابتلاؤكم في الدنيا من العقائد والأعمال ﴿هٰذَا ﴾ العذاب ﴿آلَّذِي ﴾ يتذوّقونه الآن ما ﴿كُنتُم بِهِ ﴾ في الدنيا ﴿تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ استهزاءاً بالرسول وبإخبارنا به في كتابنا، وسخريةً منه حيث كنتم تقولون: متى هذا الوعد، أو أيّان يوم الدين.

### إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ \* كَانُوا قَسلِيلاً مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ \* وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [٥٠-١٨]

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان سوء عاقبة المشركين وشدّة عذابهم في الآخرة، بيّن حُسن عاقبة المتّقين والمجتنبين عن الشرك والكفر والعِصيان في الدنيا، المحترزين من عذاب الله في الآخرة بقوله: ﴿إِنَّ ﴾ المؤمنين ﴿آلْمُتَّقِينَ ﴾ عن الشرك والعِصيان في الدنيا، متمكّنون في الآخرة ﴿فِي جَنَّاتٍ ﴾ وبساتين ذات قصور وبهاء وبهجة لا يمكن توصيفها ﴿وَ ﴾ في ظلال ﴿عُيُونٍ ﴾ غريزة، وأنهار جارية في أطرافهم بحيث يَرَونها ويفرحون بالنظر إليها حال كونهم ﴿آخِذِينَ ﴾ وقابلين ﴿مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ بغضله من النّعم الجِسام، وراضين به لغاية جودته وكماله.

قيل: في قوله: ﴿مَا آتَاهُمْ ﴾ بصيغة الماضي، دلالةٌ على أنّ الإعطاء والتمليك كان في الدنيا، والقَبول والأخذ كان منهم في الآخرة ٢.

ثمّ بين الله سبحانه علّة الإنعام على المتّقين بتلك النّعم العظيمة الجسيمة بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ في العالم الذي كان ﴿قَبْلَ ذَٰلِكَ﴾ العالم، وهو عالم الدنيا ﴿مُحْسِنِينَ ﴾ في عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم، فأعطوا بذلك أحسن الجزاء، وكان من حسناتهم أنّهم ﴿كَانُوا﴾ في الدنيا مقداراً وزماناً ﴿قَلِيلاً مِنَ اللّهُ ويصلون وزماناً كثيراً منه يذكُرون الله، ويُصلون ويعبُدون.

١. تفسير الرازي ٢٨: ١٩٩١.
 ٢. تفسير الرازي ٢٨: ٢٠١.

٥٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

قيل: إن كلمة (ما) في (ما يهجعون) زائدة مؤكّدة للقِلة\. وقيل: إنّها مصدرية، والمعنى قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم \.

قيل: نزلت في شأن الأنصارن حيث كانوا يُصلّون في مسجد النبي ﷺ، شمّ يحضّون إلى قُبا، وبينهما مِيلان ً. وقيل: إنّهم كانوا لا ينامون حتى يُصلّون العِشاء الآخرة ؛

وروى بعض العامة عن الصادق عليه أنه قال: «من يَهجَع ما بين المغرب والعِشاء حتى يشهد العِشاء فهو منهم» ٥.

وفي (الكافي) عنه لطَّلِل: «كانوا أقلَ الليالي تفوتهم لا يقومون فيها»<sup>7</sup>.

وعن الباقر لطَّيِّلاً: «كان القوم ينامون، ولكن كلّما انقلب أحدهم قال: الحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر»<sup>٧</sup>.

﴿ وَبِالْأَسْحَارِ ﴾ والنُّلث الآخر من الليالي ﴿ هُمْ ﴾ على الدوام ﴿ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ربّهم لذنوبهم. وقيل: يعنى بالأسحار يُصلّون طلباً لمغفرة ذنوبهم^.

ني فضيلة الاستغفار روي أنّ الله تعالى قال: «إنّ أحبّ أحبّائي إليّ هم الذين يستغفرون بالأسحار أولئك في الأسحار الذين إذا أردت بأهل الأرض شيئاً ذكرتهم فصرفت بهم عنهم، ٩.

قيل: يا رسول الله، كيف الاستغفار؟ قال ﷺ: «قولوا: اللهمّ اغفر لنا، وأرحمنا، وتُب علينا، إنّك أنت التواب الرحيم» ١٠.

#### وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَتِّ لِلسَّائِلِ وَٱلْمَحْرُومِ \* وَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِئِينَ \* وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ [١٩-٢١]

ثمّ إنّه تعالى بعد مدح المتقين بعبادة ربّهم وتعظيمه، وشفقتهم على أنفسهم بطلب مغفرة ذنوبهم، مدحهم بشفقتهم على الخلق وإحسانهم إلى العباد بقوله: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ ﴾ التي أعطاهم الله إياها، وخصّهم الله بها ﴿حَقَّ ﴾ عظيمٌ ونصيبٌ وافر يُوجبونه على أنفسهم ﴿لِلسَّائِلِ ﴾ والفقير الذي يستعطيهم بل يتعفّف عن السؤال والطلب، بحيث يستعطيهم الناس غنياً فيُحرَم الصدقات.

نفسير الرازي ۲۸: ۲۰۱، تفسير روح البيان ۹: ۱۵۳.
 تفسير روح البيان ۹: ۱۵۳.

٧. التهذيب ٢: ١٣٨٤/٣٣٥، تفسير الصافي ٥: ٦٩.
 ٩. تفسير روح البيان ٩: ١٥٤.

تفسير الرازي ۲۸: ۲۰۲، تفسير أبي السعود ۸: ۱۳۸.
 الكافى ۳: ۱۸/٤٤٦، تفسير الصافي ٥: ٦٩.

٨ تفسير الرازي ٢٨: ٢٠٥، تفسير روح البيان ٩: ١٥٥.

١٠. تفسير روح البيان ٩: ١٥٤.

عن الصادق عليه قال: «المحروم المُحارِف الذي حُرِم كد يده من الشراء والبيع» ل. وعن الباقر عليه المحروم الذي ليس بعقله بأس، ولا يُبْسَط له الرزق، وهو مُحارف» ".

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان عبادة المتقين وحُسن أعمالهم وحُسن جزائهم، بيّن استحقاقه للعبادة والجُهد في الطاعة وطلب مرضاته بقوله: ﴿وَفِي الْأَرْضِ﴾ سهلها وجبلها، وبَرّها وبحرها، وعيونها وأنهارها، ومسالكها وفِجاجها، ونباتها وأشجارها، وأثمارها ومعادنها، وما رتّب فيها ودبّر لمنافعها لشكانها ﴿آيَاتٌ﴾ عظيمة، ودلائل واضحة على وجود صانعها ووحدانيته، وقُدرته وعلمه وحكمته، وإرادته ورحمته، وإنّما يكون الانتفاع بتلك الآيات ﴿لِلْمُوقِنِينَ ﴾ بتوحيد الله، فانهم لا يغفلون عنه في حال، ويرون له في كلّ شيء آية ﴿وَفِي أنفُسِكُم ﴾ خصوصاً آيات ودلائل على أن لها صانعاً مستجمعاً لجميع الكمالات، حيث إنّه انطوى في كلّ فردٍ منكم نظير كلّ موجودٍ يكون في العالم، مع ماله من الأفعال البديعة والصنائع المختلفة العجيبة، والعلوم الشريفة، والمعارف العالية، والكمالات النفسانية الانسانية، أأنتم عمون ﴿أَفَلاَ تُبْصِرُونَ﴾ تلك الآيات بعين البصيرة حتى تعتبروا وتستدلّوا النفسانية على الصانع وبالنقش على النقاش وكماله.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ العامة: أنّ علياً عليه صَعِد يوماً على المِـنْبَر فقال: «سلوني عـمّا دون العرش، فانّ ما بين جوانحي علم جمّ، هذا لُعاب رسول الله ﷺ في فمي، هذا ما رزقني الله من رسول الله ﷺ رزقاً» وفي رواية: «هذا ما زقني رسول الله زقاً، فوالذي نفسي بيده، لو اذِن الله للتوراة والانجيل أن يتكلّما، فأخبرتُ بما فيهما لصدقاني».

وكان في المجلس رجل يماني، فقال: ادّعى هذا الرجل دعوى عريضةً لأفضحنَه. فقام وقال: يا على، أسأل؟ قال «سلّ تفقّهاً ولا تسأل تعنّتاً».

فقال: أنت حملتني على ذلك، هل رأيت ربّك يا علي؟ قال: «ما كنت أعبُدُ رباً لم أره». فقال: كيف رأيت؟ فقال: «لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأت القلوب بحقيقة الإيمان، ربّي واحدٌ لا شريك له، أحدٌ لا ثاني له، فَردٌ لا مثل له، لا يحويه مكان، ولا يداوله زمان، ولا يُدرَك بالحواس، ولا يُقاس بالقياس، فسقط اليماني مغشياً عليه، فلمّا أفاق، قال: عاهدت الله أن لا أسال تعتّاً على .

### وَفِي ٱلسَّماءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ \* فَوَ رَبِّ ٱلسَّماءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا

المُحارف: المحروم يطلُبُ فلا يُرزَق.
 ٢. الكافي ٢٠ ١٢/٥٠٠، تفسير الصافي ٥: ٧٠.

٣. الكافي ٣: ١٢/٥٠٠، وتفسير الصافي ٥: ٧٠، عن الباقر والصادق علِمَيَّكُ. ٤. تفسير روح البيان ٩: ١٥٩.

أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ \* هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنكُرُونَ \* فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ \* فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ اللّا تَخَفُ وَبَشَرُوهُ فَقَرْبَهُ إِلَيْهِمْ قَالُوا لَا تَخَفُ وَبَشَرُوهُ فَقَرْبَهُ إِلَيْهِمْ قَالُوا لَا تَخَفُ وَبَشَرُوهُ بِهُلاَمٍ عَلِيمٍ \* فَأَقْبَلَتِ آمْرَ أَتَهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ \* بِهُلاَمٍ عَلِيمٍ \* فَأَقْبَلَتِ آمْرَ أَتَهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ \* فَالُوا كَذْلِكَ قَالُ رَبُكِ إِنَّهُ هُو آلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ \* قَالُوا كَذْلِكَ قَالُوا كَذْلِكَ قَالُوا كَذْلِكَ قَالُوا كَذْلِكَ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ \* لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن الْمُسْرِفِينَ \* لِنُوسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِين \* مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ [٢٢-٣٤]

ثمّ لمّا مدح الله سبحانه المتّقين بأنّ في أموالهم حقاً معلوماً، حثّ الناس على إنفاق أموالهم بقوله تعالى: ﴿وَفِي آلسَّماءِ﴾ مكتوبٌ ومقدّرٌ ﴿وِزْقُكُمْ﴾ وما يَلزَم لمعايشكم، ولولا التقدير لما حصل لكم في الأرض حبّة قوتٍ، ولو بذلتم في تحصيله غاية الجهد. وقيل: يعني أسباب رزقكم من المطروغيره ﴿وَمَا تُوعَدُونَ﴾ من خير وشرٌ ورخاءٍ وثواب وعقاب.

وعن المجتبى للطُّلِهِ أنَّه سُئِل عن أرزاق الخلائق، فقال: «في السماء الرابعة، تــنزِل بـقدرٍ وتُـبسَط بقدر» ٢.

﴿فَوَ رَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الذي يربّيهما ويربّي ما فيهما بإيصال ما يوجب بقاءها وكمالها ﴿إِنَّهُ لَحَقُّ﴾ وصدق.

قيل: الضمير راجعً إلى (يوم الدين) حيث قالوا: (ايان يوم الدين)".

وقيل: إنّه راجعٌ إلى القرآن حيث قال سبحانه: ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ ومعنى المقسم عليه أنّه حتىّ يُكلّم به المَلك من قبل الله، وينطق<sup>٤</sup> به ﴿ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ وتتكلّمون <sup>٥</sup>. وقيل: إنّه راجعٌ إلى ما يُوعَدون من الجنّة ٦. والمعنى كما أنكم تتكلّمون ولا تَشْكُون في كلامكم.

وقيل: إنّه راجعٌ إلى ما أخبر به من كون الأرزاق في السماء <sup>٧</sup>، وهو الأظهر.

في البحديث: «أبى ابن آدم أن يُصدّق ربّه حتى أقسم له فقال: ﴿ فَوَ رَبِّ ٱلسَّماءِ ﴾ » الآية ^. وروي أنّ رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله أقواماً أقسم الله لهم بنفسه فلم يُصدّقوه» انتهى ٩.

١. تفسير روح البيان ٩: ١٥٩.

۳. تفسير الرازي ۲۸: ۲۰۹.

٥ و٧. تفسير الرازي ٢٨: ٢٠٩.

۸ تفسیر روح البیان ۹: ۱۵۹. م

بنفسير القمي ٢: ٢٧١، تفسير الصافي ٥: ٧١.
 في النسخة: ونطق.

۷. تفسیر روح البیان ۹: ۱۵۹.

٩. تفسير روح البيان ٩: ١٥٩.

قيل: لو أنّ يهودياً وعد لانسانٍ رزقه، وأقسم به عليه، لاعتمد بوعده وقسمه، فـقاتله الله كـيف لا يعتمد على وعد الله وقسمه برزقه؟!\

حكي أنّ هَرم بن سِنان قال لأويس القرني: أين تأمّرني أن أكون؟ فأوما إلى الشام، فقال هَرم: كيف المعيشة بها؟ قال أويس: أنُّ لهذه القلوب التي قد خالطها الشك، فما تنفعها العِظة ٢.

قصة ضيف إبراهيم ويشارتهم باسحاق

ثمّ شرع سبحانه في تهديد الكفّار بما نزل على الأمم السابقة المُهلَكة، بكفرهم وطنيانهم من العذاب بقوله: ﴿هَلْ أَتَاكَ ﴾ يا محمد وسَمِعت من أحدٍ ﴿حَدِيثُ ضَيْفٍ ﴾ جدّك ﴿إِبرَاهِيمِ ﴾ الذين كانوا عند الله من ﴿أَلْمُكْرَمِينَ ﴾ ومعظّمين

بالعصمة والاصطفاء والقُرب، حيث كانوا من الملائكة الذين وصفهم الله بأنَّهم عباد مُكرَمون.

وقيل: يعني كانوا مُكرَمين عند إبراهيم المثلِلِ حيث خَدَمهم بنفسه بحسبان أنّهم ضيف ". قيل: لم يُكذّبه الله في حُسبانه إكراماً له <sup>4</sup>.

﴿إِذْ دَخَلُوا﴾ وحين وردوا ﴿عَلَيْهِ فَقَالُوا﴾ بعد دخولهم تأذباً وتحيةً له: نُسلّم عليك ﴿سَلاماً ﴾ فردّ إبراهيم تحيّنهم و ﴿قَالَ سَلاَمٌ ﴾ عليكم. قبل: إنّه للسلالِ لمّا ردّ عليهم قبال في نفسه: همؤلاء ﴿قَوْمٌ مُنكرُونَ ﴾ غير معروفين في هذا البلد، حيث كان أهله كفّاراً، ولم تكن تحيتهم السلام ٥.

وقيل: إنّه للطُّلِدِ قال لهم: أنتم قوم منكرون، لم أرّ مثلكم في حُسن الصورة والقامة، فعرّفوني أنفسكم. قالوا: نحن أضيافك ..

﴿ فَرَاعَ﴾ وذهب ﴿ إِلَى أهلِهِ ﴾ وزوجته سارة خُفيةً من أضيافه، لئلا يمنعوه من إتيان الطعام وتحمّل الكُلفة ﴿ فَجَاءَ ﴾ إليهم ﴿ بِعِجْلٍ ﴾ وولد بقر ﴿ صَمِينٍ ﴾ كثير اللحم مشويّ؛ لأنّه كان عامة ماله البقر ﴿ فَقَرِّبَهُ إِلَيْهِمْ ﴾ ووضعه بين أيديهم ليأكلوا منه، فلم يَمُدّوا أيديهم إليه، ولم يأكُلوا منه ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم حَثّاً لهم على الأكل: ﴿ أَلاَ تَأْكُلُونَ ﴾ من اللحم المشوي؟

روي أنهم قالوا: لا نأكل منه بغير ثمنٍ. قال إبراهيم: كُلُوا وأعطوا ثمنه. قالوا: وما ثمنه؟ قال إبراهيم: إذا أكلتم فقولوا: بسم الله، وإذا فرغتم فقولوا: الحمد لله، فتعجّبوا من قوله، ثمّ أنّهم مع ذلك لم يأكلوا منه ﴿فَأَوْجَسَ﴾ وأضمر في نفسه ﴿مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ لتوهّمه أنهم اعدؤه جاءوا بالشرّ، لكون العادة أنّ من يجيء بالشرّ ما كان يأكُل من طعام من يُريد إضراره لا. وقيل: وقع في نفسه أنّهم ملائكة أرسلوا

٢. تفسير روح البيان ٩: ١٦٠.

٤. تفسير الرازي ٢٨: ٢١٠.

٦. تفسير روح البيان ٩: ١٦٢.

۱. تفسير روح البيان ۹: ١٦٠.

۳. تفسير روح البيان ۹: ١٦١.

ه. تفسير روح البيان ٩: ١٦٢.
 ٧. تفسير روح البيان ٩: ١٦٢.

٥٤ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

للعذاب ، فلمّا أحسّوا بخوفه ﴿قَالُوا﴾ يا إبراهيم ﴿لَا تَخَف﴾ من شرّنا وضرّنا، إنّا رسل ربّك. قيل: مسح جَبْرئيل العِجل بجَناحه فقام يمشى حتى لحق بأمّه، فعرفهم وأمِن منهم ٢.

﴿ وَبَشَّرُوهُ ﴾ تطيباً لقلبه ﴿ بِغُلامٍ ﴾ وولد ذكر ﴿ عَلِيمٍ ﴾ من سارة عقيمة لم تلد له ﴿ فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ ﴾ سارة على أهلها لمّا سَمِعت البشارة، وهي ﴿ فِي صَرَّةٍ ﴾ وصيحةٍ تقول: يا ويلتا. وعن الصادق للنِّلا: «في جماعة " من نسائها » ﴿ فَصَكَّت ﴾ ولطمت ﴿ وَجُهَهَا ﴾ تعجّباً من قولهم، كما هو عادة النساء إذا أنكرن وتعجّبن من شيءٍ ﴿ وَقَالَت ﴾ استبعاداً لما بشرت به بحكم العادة: كيف ألد الآن وأنا ﴿ عَجُوزٌ ﴾ قد بلغتُ من العمر تسعاً وتسعين سنة، على ما قيل أ؛ ﴿ عَقِيمٌ ﴾ لم ألد مدّة عمري قط ؟ ﴿ وَجُهُوزٌ ﴾ قد بلغتُ من العمر تسعاً وتسعين سنة، على ما قيل أ؛ ﴿ عَقِيمٌ ﴾ لم ألد مدّة عمري قط ؟ ﴿ وَكَذَٰلِك ﴾ الذي بشرناك ﴿ قَالَ رَبُّك ﴾ الذي خلقك بقدرته، وبلغك برحمته إلى المرتبة العالية من الكمالات الجسمانية والروحانية، ونحن أخبرناك بما قال ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في فعاله ﴿ آلمَلِيمُ ﴾ بأحوال عباده، فلا محالة يكون حقاً، وفعله محكماً، فليس لكِ أن تقولي: لم يُعطيني الولد في شبابي، بأحوال عباده، فلا محالة يكون حقاً، وفعله محكماً، فليس لكِ أن تقولي: لم يُعطيني الولد في شبابي، وبشرني به في زمان كِبري وعجزي.

رُوي أنّ جبرئيل قال لها: انظري إلى سقف بيتك، فنظرت فإذا جذوعة مُورِقةٌ ومثمرةٌ، فأيقنت . قيل: لمّا عرف إبراهيم الرسل وأنس بهم، استعجلوا في الخروج من عنده ﴿قَالَ ﴾ لهم: ﴿فَهَا خَطْبُكُمْ ﴾ وأي الأمر العظيم عجّل بكم بعد هذا الأنس آ ﴿أَيُّها ﴾ الملائكة ﴿آلْمُوسَلُونَ ﴾ لبشارتي ؟ ﴿قَالُوا ﴾ ما أرسِلنا لبشارتك فقط، بل ﴿إِنّا أُوسِلْنا ﴾ من جانب ربّك ﴿إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ ومُصرّين على الكفر والطُّغيان، وهم قوم لُوط ﴿لِتُرْسِلَ ﴾ ونُمطِر ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ من السماء ﴿حِجَارَةً ﴾ مخلوقة ﴿مِن طِينٍ ﴾ متحجرٍ مطبوخٍ بنار جهنّم، على ما قيل أ، فلا يُتوهم أنها من بَرَد، كما قيل أ الحجارة قد تُطلَق عليه، وتلك الحجارة تكون ﴿مُسَوَّمَةً ﴾ ومُعلَمة كل واحدة منها باسم من يُقتَل بها، أو المراد مخلوقة لتعذيبهم ﴿عِندَ رَبِّكَ ﴾ وبقدرته، لا للانتفاع بها كسائر الأحجار، أو مرسلة في علم الله ﴿لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ ولإهلاك المجاوزين عن الحدّ في الفجور.

١. تفسير أبي السعود ٨: ١٤٠، تفسير روح البيان ٩: ١٦٢.

٢. تفسير أبي السعود ٨: ١٤٠، تفسير روح البيان ٩: ١٦٢.

٣. مجمع البيان ٩: ٢٣٨، تفسير الصافى ٥: ٧١، تفسير القمي ٢: ٣٣٠، لم ينسبه إلى أحد.

٤. تفسير روح البيان ٩: ١٦٣. ٥. تفسير أبي السعود ٨: ١٤٠، تفسير روح البيان ٩: ١٦٣.

٦. تفسير الرازي ٢٨: ٢١٦.

۷. تفسير روح البيان ۹: ١٦٤.

٨ تفسير الرازي ٢٨: ٢١٧، تفسير روح البيان ٩: ١٦٤.

سورة الذاريات ٥١ (٣٥\_٤٦) ...................

عن ابن عباس: أي للمشركين، فانّ الشُّرك أسرف الذنوب وأعظمها .

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ \* وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينِ \* فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ \* فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُو مُلِيمٌ \* وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطَّيْحِ ٱلْمُعَيِّمَ \* مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ \* وَفِي ثَمُودَ إِذْ أَلْسُلْنَا عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ \* وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ \* فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَنْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ فَو مِن قَبْلُ يَنظُرُونَ \* فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ يَنظُرُونَ \* فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّا مَا عَنْ أَمْ وَيَا عَنْ أَمْ وَيَهِمْ الْحَرَادُ وَمِن عَنْوا عَنْ أَمْ وَيَهِمْ مَنَا السَّعَطِومِينَ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ

ثمّ أخبر الله سبحانه بلُطفه بلُوط بقوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ قبل نزول العذاب على القرى الخمسة، أو السبعة ﴿مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ بأن قلنا للُوط: ﴿أَشْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِنَ ٱللَّيلِ﴾ ٢.

﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا﴾ أهلاً للنجاة من العذاب ﴿غَيْرَ﴾ أهل ﴿بَيْتٍ﴾ وأحدٍ ﴿مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ﴾ وهم لُوط وأهله، كما عن النبي عَيَّلِهُ ٣، قيل: أهله بنتاه أ، وقيل: كانوا ثلاثة عشر سوى امرأته الكافرة ٥، ﴿وَتَرَكْنَا﴾ بتعذيب أهل القرى ﴿فِيهَا آيَةً﴾ عظيمةً ودلالة واضحةً على التوحيد وبطلان الشرك، وهي تلك الحجارة المُسوّمة، أو ماءً أسود مُتنِن خرج من أرضهم ﴿لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾ فاتهم يرون آثار العذاب آيةً، ويعتبرون بها، لسلامة فطرتهم، وتنوّر قلوبهم، وقوّة بصيرتهم دون من عداهم.

﴿ وَفِي ﴾ حدیث ﴿ مُوسَىٰ ﴾ بن عمران اللهِ أیضاً آیة وعبرة \_ وقیل: إنّه عطفٌ علی قوله: ﴿ وَفَی الارض آیات ﴾ آ \_ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ ﴾ من جانب الطور الأیمن ﴿ إِلَیٰ فِرْعَوْنَ ﴾ مَلِك مِصر مستدلاً علی رسالته ﴿ بِسُلْطَانِ ﴾ ومعجز باهر ﴿ مُبِینِ ﴾ كالعصا والید والبیضاء وغیرهما ﴿ فَتَوَلَّیٰ ﴾ فرعون، وأعرض عن دعوة موسی اللهِ ﴿ بِرُحْنِهِ ﴾ وجانبه، ولم يقبل دعوته، ولم يعتنِ به. وقیل: یعنی وتقوّی علی معارضة موسی بقومه وجُنده ٧، أو تصدّی لدفع مصی مقوّة نفسه حیث قال: ذرونی أفتل

١. تفسير روح البيان ٩: ١٦٤.

۲. هو د: ۸۱/۱۱

۱. ٤. مجمع البيان ٩: ٢٣٨، تفسير روح البيان ٩: ١٦٤.

٣. علل الشرائع: ٥/٥٥٠، تفسير الصافي ٥: ٧٢. ٥. تفسير أبي السعود ٨: ١٤١، تفسير روح البيان ٩: ١٦٥.

٦. تفسير روح البيان ٩: ١٦٥.

۷. تفسیر روح البیان ۹: ۱۶۲.

٨ في النسخة: دفع.

موسى ومن معه ﴿قَالَ﴾ لقومه في حتّ موسى الله ﴿سَاحِرٌ ﴾ يفعل ما يفعل من خوارق العادات بالسحر والشّعبذة، ﴿أو﴾ هو ﴿مَجْنُونٌ ﴾ فاقد العقل حيث يقول قولاً لا يقبله المنه عاقل، مع أن فيه هلاك نفسه وقومه.

قيل: إنّ الساحر والمجنون كلاهما يستعينان بالجنّ، والفرق أنّ الساحر يأتي الجنّ باختياره، والمجنون يأتيه الجنّ بغير اختياره، وغرضه من الترديد صيانة كلامه من الكذب ٢.

وقيل: إنّه لغاية جهله طعن على موسى للثُّلِلْ بالمتضادين، حيث إنّ السحر مستلزمٌ للعقل وجَودة الذهن وكمال الحَذاقة والجنون هو زوال العقل وعدم الفّهم والادراك، وهما ضدّان؟.

وقيل: إنّ كلمة (أو) بمعنى الواو؛ لأنّه نسبه إليهما جميعاً <sup>ع</sup>، وعلى أي تقدير عصى فرعون وطغى ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ﴾ بذنبهم، كما يأخُذ أحدكم الحُصيات الصغار بكفّه ﴿ فَنَبَذْنَاهُمْ ﴾ وطرحناهم ﴿ فِي ٱلْيَمُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ ومستحق للملامة عند العقلاء وعند نفسه بما ارتكب من معارضة موسى عليه وطُغيانه بالكفر والعِصيان.

﴿ وَفِي ﴾ قصّة قوم ﴿ عَادٍ ﴾ الذين عارضوا هود آيات وعِبر للناس إلى يـوم القيامة ﴿ إِذْ أَرْسَـلْنَا عَلَيْهِم ﴾ عقوبةً على كفرهم وطُغيانهم ومعارضة رسولهم هود ﴿ الرّبِحَ الْعَقِيم ﴾ والصّرصر العاتية التي لم تلد خيراً من إنشاء مطر أو تلقيح شجر، وكيف يُتوقّع منها الخير؟ وقيل: وُصِفت بالعقيم لأنّها قطعت دابرهم ٥، فشُبّهت بالنساء العقيمات اللاتي لا يلدن، لأنّها كانت سبب قطع الأرحام من الولادة بإهلاكهم، والحال أنّها ﴿ مَا تَذَرُ ﴾ وما تترُك ﴿ مِن شَيْءٍ أَتَتْ ﴾ وجرت ﴿ عَلَيْهِ ﴾ من انفسهم وأموالهم وأبنيتهم ومواشيهم ﴿ إِلّا جَعَلَتْه ﴾ وصيّرته لشدّتها ﴿ كَالرّمِيم ﴾ ومثل الحشيش اليابس المنفتت.

عن أمير المؤمنين للنُّهُ: «الرياح خمسة: الريح العقيم، فتعوُّذوا بالله من شرّها» ٦.

وعن الباقر النِّلا: «أنَّ لله جُنوداً من الربح، يُعذَّب بها من عصاه، ٧.

﴿ وَفِي ﴾ حديث قوم ﴿ ثَمُودَ ﴾ وهم قوم صالح آيات أو آية ﴿ إِذْ قِيلَ لَهُمْ ﴾ والقائل صالح بعد عَقْرهم ناقة الله: ﴿ تَمَتَّعُوا ﴾ وانتفعوا أيها القوم بالحياة ﴿ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ وإلى وقت نزول العذاب، وهو آخر ثلاثة أيام، أو إلى انقضاء آجالكم المقدّرة، فإن أحسنتم حصل لكم التمتّع في الدارين، وإلّا فما لكم في الآخرة من نصيب ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْر رَبِّهمْ ﴾ وطَغُوا على خالقهم ونبيّهم، ولم يعتنوا بإنذاره،

١. في النسخة: لا يقبل. ٢. تفسير الرازي ٢٨: ٢٢١.

٣ و٦. تفسير روح البيان ٩: ١٦٦. ٥. تفسير روح البيان ٩: ١٦٧.

٦. من لا يحضره الفقيه ١: ١٥٢٧/٣٤٥، تفسير الصافي ٥: ٧٣.

٧. الكافي ٨: ٦٣/٩١، من لا يحضره الفقيه ١: ١٥٢٥/٣٤٤، تفسير الصافي ٥: ٧٣.

حيث قال لهم صالح: تُصبِح غداً وجوهكم مُصفرَةً، وبعد غدٍ مُحمّرة، وفي اليوم الثالث مُسوّدة، ثمّ يُصبّحكم العذاب.

قيل: لمّا رأوا وجوههم كما قال صالح، عَمَدوا إلى قتله، فنجّاه الله إلى ارض فِلَسْطين، ولمّـا كـان اليوم الرابع تَحنّطوا وتكفّنوا ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ ﴾ والنار النازلة من السماء ﴿وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ إليها حين نزولها.

وقيل: ان المراد بالصاعقة صيحة جَبْرئيل مجازاً، ويُحتَمل أنّه كانت الصاعقه مع الصيحة، فانّ الصيحة لا يُنظر إليها، بل تُسمَع بالأذن ٢.

وقيل: هو من الانتظار، والمعنى: هم ينتظرون ما أوعدوا به من العذاب، حيث شــاهدوا عــلامات زوله ً.

وقيل: إنّ معنى ينظُرون يتحيّرون عُ، فأهلكوا جميعاً ﴿فَمَا آسْتَطَاعُوا﴾ شيئاً قليلاً ﴿مِن قِيَامٍ﴾ وما قَدَروا على قليلٍ من المقاومة والنَّبات له ﴿وَمَا كُـاتُوا﴾ حيئلٍ ﴿مُنتَصِرِينَ ﴾ بغيرهم في دفع العذاب، أو ما كانوا مدافعين عن أنفسهم، أو ممّن له شائبة الدفاع.

﴿وَ﴾ أهلكنا ﴿قَوْمَ نُوحٍ﴾ بالغرق، أو اذكرهم ﴿مِن قَبل﴾ وفي عصر سابق على أعصار هؤلاء المُهلكين، ثمّ ذكر سبحانه سبب إهلاكهم بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ حال حياتهم ﴿قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ وخارجين عن طاعة الله ورسوله، وفي ذكر القضايا الخمسة تسلية للنبي عَيَّا الله عَلَم كلا لا يشُقّ عليه كفر وعِنادهم، فان البلية إذا عمّت طابت.

وَ ٱلسَّماءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِمُونَ \* وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ \* وَوَلَّا رَضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ \* وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* فَفِرُّوْا إِلَى آللهِ إِنِّى لَكُم مِنْهُ فَذِيرٌ مُبِينٌ [٤٧-٥١] فَذِيرٌ مُبِينٌ [٤٧-٥١]

ثمّ إنّه تعالى بعد إثبات الحشر وتهديد منكريه، شرع في إثبات التوحيد بـالموجودات بـقوله: ﴿وَٱلسَّماءَ﴾ المرفوعة التي تَرَونها لهذا العام والدار الدنيا سقفاً محفوظاً، لاشكُ في أنّه مـا بـنتها الكواكب التي فيها، ولا الأصنام التي تنحتونها، بل نحن ﴿بَنْيْنَاهَا﴾ ورفعناها ﴿بِأَيْدٍ﴾ وقوةٍ وقدرةٍ لنا

١. تفسير أبي السعود ٨: ١٤٢، تفسير روح البيان ٩: ١٦٩.

٢ ـ ٤. تفسير روح البيان ٩: ١٦٩.

﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ ها بحيث تُحيط بجميع كُرات العناصر، بل كلّها بالنسبة إليها كحَلقة في فَلاة، أو لموسعون الرزق على الخلق منها، أو المراد لقادرون على خلق أمثالها ﴿وَٱلْأَرْضَ﴾ البسيطة التي تشكّنونها، نحن ﴿فَرَشْنَاهَا﴾ وبسطناها تحتكم، لتستقرُوا عليها، ومَهدناها لكم كالفَراش، تـنامون وتتقلبون عليها ﴿فَوَعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ﴾ نحن، أو ماهدها.

﴿ وَمِن كُلُّ شَيءٍ ﴾ من الأشياء، وجنس من الاجناس ﴿ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ ونوعين، أو صنفين، كالجوهر والعَرض، والمُجرّد والمادي، والجماد والنامي، والمدرك والنبات، والناطق والصامت، والذكر والأنثى، إلى غير ذلك، وإنّما فعلنا جميع ذلك ﴿ لَعَلَّكُمْ ﴾ أيّها الناس ﴿ تَذَكّرُونَ ﴾ وتتنبّهون أنّ ربكم قادرٌ على كلّ شيءٍ، وفردٌ لا زوج له، وأنّه خلق للدنيا زوجاً، وهو الآخرة، وأنّه مستحق للعبادة، ومتفرّد في الألوهية، فقل يا محمد إذا ظهر لكم أنّ الأمر كذلك: ﴿ فَفِرُوا ﴾ وأهربوا من العذاب، ومن كلّ ما تخافون منه ﴿ إِلَىٰ اللهِ ﴾ القادر المُنعِم عليكم وحده، واسرعوا في الايمان بتوحيده والتسليم لأحكامه، وبادروا إلى عبادته، كي تنجوا من عقابه، وتفوزوا بثوابه ﴿ إِنَّى لَكُم ﴾ يا عباد الله ﴿ مِنْهُ لَذِير ﴾ ومنحرّق من عذابه على الشرك ﴿ مُبِين ﴾ وظاهر رسالتي عنه ببرهان قاطع ومعجز باهر، لا عُذر لكم في تكذيبي وعدم اتّباع قولى.

ثمّ أكّد الأمر بالتوحيد بالنهي عن الشرك بقوله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا ﴾ بهوى أنفسكم ﴿مَعَ آلَهُ ﴾ الواحد الأحد في الألوهية والربوبية والمعبودية ﴿إِلْها ﴾ ومعبوداً ﴿آخَرَ ﴾ من مخلوقاته، كالكواكب والأصنام وغيرهما، ولا تدعوا معه غيره ﴿إِنِّى لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾.

كَذٰلِكَ مَا أَتَى آلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ \* أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاهُونَ \* فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ \* وَذَكِّرْ فَإِنَّ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاهُونَ \* فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ \* وَذَكِّرْ فَإِنَّ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ مِنِينَ [٥٢-٥٥]

ثمّ لمّا كان النبي ﷺ كلمًا دعا قومه إلى التوحيد والايمان بالبعث بعد الموت، قالوا إنّه مجنون وكلّما أتى بالمعجزات قالوا: إنّه ساحر، وكان يتأثّر قلبه الشريف من ذلك، سلّاه سبحانه بالإخبار بأنّ سائر الأمم كان دأبهم ذلك بقوله: ﴿كَذٰلِك﴾ أمر سائر الأمم، فانّه ﴿مَا أَمَىٰ﴾ الأمم ﴿الّذِينَ ﴾ كانوا ﴿مِن قَبْلِهِم ﴾ من زمان نوح ﴿مِن رَسُولٍ ﴾ مبعوث لهدايتهم ﴿إِلّا قَالُوا ﴾ في حقّه إذا أتاهم بمعجزة: إنّه ﴿مَجْنُونٌ ﴾ فلاتحزَن على ما قال قومك في حقّك. والعجب من اتفاق جميع الأمم على هذا القول الشنيع في حقّ رسلهم ﴿أَقَوَاصَوا بِهِ ﴾ وتعاهد والعجب من اتفاق جميع الأمم على هذا القول الشنيع في حقّ رسلهم ﴿أَقَوَاصَوا بِهِ ﴾ وتعاهد

بعضهم مع بعض أن يقولوا هذا القول، لا ليس توافقهم عليه لتوصيتهم بذلك، لبعد زمانهم، وعدم تلاقيهم في وقت ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاهُونَ ﴾ مشركون في عداوة الله والإعراض عن الحقّ، فاشتركوا في التقوه بتلك الكلمة الشنيعة ﴿ فَتَوْلُ ﴾ يا محمد وأعرض ﴿ عَنْهُمْ ﴾ فإنّك قد بالغت في دعوتهم، وأتعبت نفسك في تصحهم ووعظهم، وأتممت الحُجّة عليهم ﴿ فَمَا أَنتَ ﴾ بعد ذلك ﴿ بِمَلُومٍ ﴾ في تركهم والإعراض عنهم، فان كنت رحيماً وعطوفاً بهم، ولا تُريد أن تَدَعهم بالكُلية ﴿ وَذَكُرُ ﴾ وعِظ الناس ﴿ فَإِنَّ ٱلذَّكُرَى ﴾ والعِظة وبيان العلوم والمعارف وأمور الآخرة ﴿ تَنفَعُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ حيث إنها الناس ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَرَى ﴾ والعِظة وبيان العلوم والمعارف وأمور الآخرة ﴿ تَنفَعُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ حيث إنها الغامة والعبادة.

عنهما عليه قالا: «إنّ الناس لمّا كذبوا رسول الله عَلَيْهُ همّ الله بإهلاك أهل الأرض إلّا علياً فما سواه بقوله: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ ثمّ بدا له فرّحِم المؤمنين، ثمّ قال لنبيه عَلَيْهُ: ﴿ وَذَكُرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ بَعُوله: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ أَنْهُ وَمِنْهِ ﴾ ".

وعن أمير المؤمنين لطيَّلِا «لمّا نزلت ﴿فَتُولُّ عَنْهُمْ﴾ لم يبق أحد منّا إلّا أيقن بـالهَلكة، فـلمّا نـزل ﴿وَذَكُّو ﴾ ... الآمة طالت أنفسنا» ٢.

#### وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [٥٦]

ثمّ لمّا كان ازدياد المعرفة ورغبة المؤمنين في العبادة من منافع التذكير، بيّن سبحانه أنّ معرفته وعبادته هو الغرض من الخلقة بقوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ ﴾ أولاً وهم أعمّ من المَلَك ﴿وَٱلإِنسَ ﴾ بعدهم لغرض من الأغراض وحكمة من الحكم ﴿إِلَّا ﴾ ليعرفون ربّهم بالوجود والحكمة والقدرة وسائر الصفات الجمالية والجلالية و ﴿لِيَعْبُدُونِ ﴾ خالقهم، فيستكملوا بالعلم والعبادة، ويستعدّوا للنيل بالفيوضات الأبدية، ويستأهلوا للحياة الدائمة والنّعم الباقية، والكرامات الفائقة غير المتناهية.

عن الصادق للنظير، قال: «خرج الحسين بن علي عليه على أصحابه، فقال: أيّها الناس، إنّ الله ما خلق العباد إلّا ليعرفوه، فاذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه» فقال رجل: يابن رسول الله، بأبي أنت وأمّي، فما معرفة الله؟ قال: «معرفة أهل كلّ زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته».

وعن الصادق للشِّلا أنَّه سئل عن هذه الآية فقال: «خلقهم ليأمُرهم بالعبادة» قيل: قوله تعالى: ﴿وَلَا

الكافي ٨: ٣٠/١٠٣، تفسير الصافي ٥: ٧٤.
 علل الشرائم: ١/٩، تفسير الصافي ٥: ٧٥.

٢. مجمع البيان ٩: ٢٤٣، تفسير الصافي ٥: ٧٥.

نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ \* إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِلْلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾؟ قال: دخلقهم ليفعلوا ما يستوجبون رحمته

[فيرحمهم]» `.

تحقيق في الجمع بين الروايات

أقول: بعد ما بينا أنَّ معرفة الله مستلزمةً لعبادته، وعبادته مستلزمةً لاستحقاق رحمته، والغرض من الخلق أن يستكملوا أنفسهم وتترقّى من حضيض الحيوانية إلى كمال الانسانية حتى تستأهل للرحمة الدائمة والفيوضات الأبدية، صحّ أن يقال: خلقهم الله

لمعرفته ولعبادته، ولمًا كان حصول العبادة متوقَّفاً على أمر الله ونهيه، وتعليمه كيفية عبادته، كتوقَّفه على معرفته، صحّ أن يقال: خلقهم ليأمُرهم بالعبادة، للتنبيه على أنّ العبادة التي هي المقصودة من الخلق، هي العبادة الاختيارية لا الجبرية والاضطرارية، فظهر ممّا ذكر صحّة تعليل الخلق بكلّ من المعرفة والأمر بالعبادة، والعبادة والرحمة، ولمّا كان ظاهر الآية المباركة كون العبادة غاية الغايات، بيّن سبحانه بقوله: ﴿وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ أنَّ غاية الغايات نيلهم بالرحمة والنعم لا نفس العبادة، ومن ذلك يـصِحّ إطلاق الناسخ عـلى الآيةالثانية، كما ورد في حديث «أنّالاً يةمنسوخةً بقوله: ﴿وَلَا يَسَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ ، ٢ فلا تنافي بين الروايات.

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْمِمُونِ \* إِنَّ اللهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْـقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ \* فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ \* فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ [٥٠ ـ ٦٠]

ثمّ لمّا كانت الآية موهمةً لحاجته تعالى إلى عبادة خلقه، صرّح سبحانه بأنّ الغرض استكمال الخلق لا استكمال نفسه بقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم﴾ شيئاً ﴿من رزَّق﴾ ومالِ يكتسبون لى لأنظِم به أمور معيشتي، كما يُريد الموالي من عبيدهم ذلك ﴿وَمَا أُرِيدُ﴾ منهم أقلّ من ذلك، مثل ﴿أَنَّ﴾ يَطْبُخوا لي طعاماً ﴿يُطْمِمُونِ﴾ وحاصل مفاد الآية والله أعلم: إنَّى لا أريد منهم مالاً ارتزق به، أو عملاً أقضى به حاجتي ﴿إِنَّ آللَهُ﴾ الذي هو خالق كلّ شيءٍ ﴿هُوَ ٱلرَّزَّاقُ﴾ لعباده، فكيف يُريد منهم الرزق وهو ﴿ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾ والشديد على جميع خلقه، فكيف يحتاج إلى عملهم له؟

وإذا عُلِم أنَّ خلق الثقلين للعبادة ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ولم يَعْتَنوا بالغرض الذي خُلِقوا له، ووضعوا عبادتهم في غير موضعها، بأن عبدوا غير الله، و وضعوا مكان تصديق النبي ﷺ تكذيبه، أو ضيّعوا

١. علل الشرائع: ١٠/١٣، تفسير الصافى ٥: ٧٥.

٢. تفسير القمي ٢: ٣٣١، تفسير الصافي ٥: ٧٥، والآية من سورة هود: ١١٨/١١.

حق أنفسهم بتعريضها للعذاب الدائم ﴿ فَتُوبِا ﴾ ونصيباً وافراً من العذاب ﴿ مِثْلَ فَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ﴾ وأنصباء نظرائهم من الأمم المُهْلَكة، أو المراد أنَّ لهم تَبِعات من العذاب مثل تَبِعات أضرابهم من الطُّغاة الذين أستأصلهم العذاب ﴿ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ ﴾ ولا يسألون سرعة مجيئه بقولهم: ﴿ فَاتَنا بِما تعدنا ﴾ أو ﴿ متى هذا الوحد ﴾ ٢ فأنه نازلُ بهم في الوقت المعيّن عندنا.

ثمّ عظم سبحانه ذلك العذاب الموعود تهويلاً لهم بقوله: ﴿ فَوَيْلٌ ﴾ أي ويل ﴿لِلَّذِينَ ﴾ استحقوا أشدّ العذاب، لأنهم ﴿ كَفَرُوا ﴾ بالله ورسوله ﴿مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ بعد خروجهم من الدنيا من يوم القيامة، أو زمان الرجعة، فوافق أوّل السورة آخرها، حيث قبال في أولها: ﴿انسما تـوعدون لصادق ﴾ " وفي آخرها: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾.

عن الصادق للطِّلا: «من قرأ سورة والذاريات في يومه أو ليلته، أصلح الله له معيشته، وآتاه بــرزقٍ واسع، ونوّر له في قبره بسراج يَزْهَر إلى يوم القيامة»<sup>٤</sup>.

١. الأعراف: ٧٠/٧. ٢. الأنبياء: ٣٨/٢١. ٣. الذاريات: ٥/٥١.

٤. ثواب الأعمال: ١١٥، مجمع البيان ٩: ٢٢٨، تفسير الصافي ٥: ٧٦.

#### في تفسير سورة الطور

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

### وَٱلطُّورِ \* وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ \* فِي رَقَّ مَنشُورٍ \* وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ \* وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ \* وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ[١-٦]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة والذاريات المُبتدئة بأربعة أيمان على أنّ وعد الله بالعذاب والحشر صادقً، وبيان كون يوم القيامة يوم يُفتَنون على النار، المُتضمّنة بسوء عاقبة الكفار، وحسن عاقبة المتّقين، المُختتمة بذكر الويل للكافرين، أردفت بسورة الطور المُبتدئة بخمسة أيمان على أنّ العذاب في القيامة واقعٌ لا محالة، وبيان كون القيامة فيه أهوال عظيمة، وذكر الويل للمكذّبين بيوم الدين، إلى غير ذلك من المطالب المناسبة للسورة السابقة، فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى بقوله تبارك وتعالى: 

﴿ يِسْم آللهِ آلرَّ حَمْنِ آلرَّ حِيم ﴾.

ثمّ لمّا كان العرب يتحرّزون عن الأيمان الكاذبة، وأنّ الشخص العظيم لا يحلِف إلّا على الأمر العظيم الذي لا يرتدع المُشنكر بالبرهان لنسبته إلى الجدل، أكّد سبحانه البرهان على الحشر بالأيمان بقوله: ﴿وَالطُّورِ ﴾ وهو على ما قيل: الجبل الذي كلّم الله عليه موسى بن عمران، أو طور سِينين، أو مطلق الجبل لل وعن ابن عباس: الطور كلّ جبل يُنبِت لله ﴿وَكِتَابٍ ﴾ كريم ﴿مَسْطُورٍ ﴾ ومكتوبٍ على وجه الانتظام. قيل: هو التوراة المكتوب في الألواح أ. وقيل: هو القرآن المكتوب ﴿فِي رَقَّ ﴾ وجلد رقيق ﴿مَنشُورٍ ﴾ ومبسوط وقيل: هو اللوح المحفوظ للأولى: هو صحائف الأعمال المبسوطة للناس يوم القيامة، أو مفتوحة له لا ختم عليها أ.

﴿ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ﴾ الذي يكون تحت العرش، أو في السماء السابعة، أو الرابعة بحيال الكعبة، وعُمرانه بطَواف الملائكة، يطوف به كلّ يوم سبعون ألف مَلَك، ويُصلّون فيه، ولا يعودون إليه أبداً،

١. كذا، والظاهر لا يردع. ٢٠. تفسير الرازي ٢٨: ٢٣٩.

<sup>£</sup> و٥. تفسير روح البيان ٩: ١٨٥. ٨ تفسير روح البيان ٩: ١٨٥.

نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض.

عن الباقر عليُّلا: «أنَّ الله وضع تحت العرش أربع أساطين، وسمَّاهن الضُّراح، وهو البيت المعمور، وقال للملائكة: طوفوا به، ثم بعث ملائكةً، وقال: ابنوا في الارض بيتاً بمثاله وقَدَره، وأمر [من] في الأرض أن يطوفوا بالبيت» .

وعن النبي ﷺ في حديث المعراج: «أنَّه في السماء السابعة» ٢. وعن القمي: أنَّه في السماء الرابعة ّ.وعن النبي ﷺ في روايـة: «أنَّه في السماء» ؛ وفي روايـة أخـري عـنه ﷺ: «أنَّه في السماءالدنيا» ٥.

وعنه ﷺ «البيت الذي في السماء يقال له الضُّراح، وهو بفناء البيت الحرام، لو سقط لسقط عليه، يدخُله كلّ يوم ألف مَلَك لا يعودون فيه أبداً» ٦.

وعن أمير المؤمنين ﷺ قال: «ويدخُله كلّ يوم سبعون ألف مَلَك، ثمّ لايعودون اليه أبداً» <sup>٧</sup>. وقيل: إنّ المراد منه بيت الله الحرام^.

﴿ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴾ عن الأرض، وهو السماء، أو العرش، وفي إرداف السقف بالبيت ما لا يخفي من الحُسن ﴿وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ﴾ والمملوء من الماء. قيل: هو البحر المحيط الذي هو مـادة ســاثر البحار ٩.

وروى بعض العامة، عن أمير المؤمنين عاليُّلا: «هو بحر تحت العرش، عمقه كما بين سبع سماوات إلى سبع أرضين، فيه ماءٌ غليظً، يقال له بحر الحيوان، وهو بحرٌ مكفوفٌ، يمطُر منه على الموتى ماءٌ كالمَنيّ بعد النَّفحة الأولى أربعين صباحاً، فينبّتون في قبورهم» ١٠.

وقيل: هو بحرٌ في السماء الدنيا، لولاه لأحرقت الشمس الدنيا ١٠. وقيل: المسجور بمعنى المُوقد، لما رُوي أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة ناراً، يُسجرُ بها نار جهنّم ١٢.

# إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ \* مَا لَهُ مِن دَافِعٍ \* يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّماءُ مَوْراً \* وَتَسِيرُ

٢. تفسير القمى ٢: ٩، تفسير الصافى ٥: ٧٧. ١. مجمع البيان ١: ٣٨٩، تفسير الصافى ٥: ٧٧.

٣. تفسير القمى ٢: ٣٣١، تفسير الصافى ٥: ٧٧. ٤. الجامع للقرطبي ١٧: ٥٩، مجمع البيان ٩: ٢٤٧.

٥. مجمع البيان ٩: ٢٤٧، تفسير الصافى ٥: ٧٧.

مجمع البيان ٩: ٢٤٧، تفسير الصافى ٥: ٧٧، عن أمير المؤمنين التَّالِير.

٧. مجمع البيان ٩: ٢٤٧، تفسير الصافى ٥: ٧٧.

٩. تفسير روح البيان ٩: ١٨٦.

۱۱. تفسير روح البيان ٩: ١٨٦.

۸ تفسیر الرازی ۲۸: ۲۳۹.

١٠. تفسير روح البيان ٩: ١٨٦.

۱۲. تفسير الصافي ٥: ٧٨، تفسير روح البيان ٩: ١٨٦.

# ٱلْجِبَالُ سَيْراً \* فَوَيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ \* يَوْمَ الْجِبَالُ سَيْراً \* فَوَيْلً يَوْمَنِ لِلْمُكَذِّبِينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ \* يَوْمَ يُدَعِّلُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ثمّ ذكر سبحانه المُقسَم عليه بقوله: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبُّكَ لَوَاقِعٌ ﴾ ونازل لا محالة، وفي لفظ (ربّك) تأمين للرسول منه.

قيل: إنّ الحَلف بالطُّور والبيت المعمور الذي هو ملاذ الملائكة، وبالسماء والبحر، مع أن وجود كلّ منها وبقائه بقدرة الله، مُشعِرٌ بأن لا مَهرَب من ذلك العذاب أ، كما صرح به سبحانه بقوله: ﴿مَا لَهُ مِن دَافِع ﴾ حيث إنّ التحصّن منه إما بالذَّهاب إلى شاهق الجبل، أو بالتحصين في البيت، أو بالصعود إلى السمّاء، أو بالغوص في البحر، ومن المعلوم أنّ كلّها تحت قدرة الله وإحاطته، حيث وصف زمان وقوع ذلك العذاب بقوله: ﴿يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّماءُ ﴾ وتضطرب، وتجيء وتذهب ﴿مَوْراً ﴾ واضطراباً شديداً عجيباً. قيل: تدور السماء كما تدور الرَّحى، وتتكفّأ بأهلها تكفّؤ السفينة ٢ ﴿وَتَسِيرُ ٱلحِبَالُ ﴾ كالربح كما عن القمي ٣، أو كالسَّحاب كما عن بعض العامة ٤ ﴿ سَيْراً ﴾ سريعاً، ثم تصير كالعِهن، وذلك لانقضاء الدنيا، وعدم انتفاع بني آدم بها، وعدم عودهم إليها، فاذا كان الأمر كذلك ﴿فَوَيْلٌ وَنُولُلُ لِلمُكَدِّبِينَ ﴾ بتوحيد الله ورسله.

ثمّ ذمّهم سبحانه بقوله: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ ﴾ مستقرّون ﴿ فِي خَوْضٍ ﴾ واندفاع عجيبِ عظيم، وانغماسٍ في الأباطيل والأكاذيب، كما يُغاص في الماء و ﴿ يَلْعَبُون ﴾ ويَلهون بالدنيا ويتشاغلون بما يصرِفهم عمّا فيه خيرهم وسعادتهم الأبدية، ثمّ وصف سبحانه ذلك اليوم الذي فيه الويل للمكذبين بقوله: ﴿ يَوم ﴾ كأنه قال ذلك اليوم يكون يوم ﴿ يُدَعُّونَ ﴾ ويُدْفَعُ المُكذّبون بالعُنف والشّدة ﴿ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ وَعُلَا اللهِ عَلَى عَلَمُ وَعُوم اللهُ وَقَلْتِهم. وقيل: إنّ اليوم بدل عن قوله: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ﴾ أو ظرف للقول المقدّر فيما بعد ٥.

لهٰذِهِ آلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ \* أَفَسِحْرٌ لهٰذَا أَمْ أَنتُمْ لاَ تَبْصِرُونَ \* آصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّـمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ \* إِنَّ آلْمُتَّقِينَ فِيجَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ \* فَاكِهِينَ بِمَا آتَـاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَـاهُمْ رَبُّهُمْ عَـذَابَ

مجمع البيان ٩: ٢٤٨.
 ٢. تفسير أبي السعود ٨: ١٤٧، تفسير روح البيان ٩: ١٨٩.

٣. تفسير القمي ٢: ٣٣٢، تفسير الصافي ٥: ٧٨. ٤. تفسير روح البيان ٩: ١٨٩.

٥. تفسير أبي السعود ٨: ١٤٧، تفسير روح البيان ٩: ١٨٩.

#### آلْجَحِيم[١٨\_١٤]

ثمّ يقول لهم خازن النار تقريعاً وتوبيخاً: ﴿ هٰذِهِ ٱلنَّارُ ﴾ التي تَصْلَونها هي النار ﴿ ٱلَّتِي كُنتُم ﴾ في الدنيا بالنبي الذي كان يُهدّدكم ﴿ بِهَا تُكذَّبُونَ ﴾ وتستهزؤن، وكنتم تنسبون القرآن الناطق به إلى السُحر ﴿ أَفَسِحْرٌ هٰذَا ﴾ الذي تَرون ﴿ أَمْ أَنتُم ﴾ عُمي ﴿ لا تُبْصِرونَ ﴾ النار التي وُعدتم بها، كماكنتم في الدنيا عُمياً عن معجزات الرسول وآيات التوحيد والمعاد. فلمّا ثبت أنها نارٌ في الواقع ولا خلل في أيصاركم، ذوقوا حرّها وألمها ﴿ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا ﴾ أيّها المُكذّبون على النار وشدائدها ﴿ أَوْ لا تَصْبِرُوا ﴾ لا خلاص لكم منها أبداً ﴿ سَوَاءً عَلَيْكُمْ ﴾ الأمران الصبر والجَزَع، لا الصبر يُنجيكم منها، ولا الجَزَع يدفعها عنكم.

واعلموا أنَّ تعذيبكم بها ليس ظُلماً عليكم، بل هو ما اخترتم لأنفسكم بأعمالكم ﴿إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنتُمْ﴾ في الدنيا ﴿تَعْمَلُونَ﴾ وترتكبون من الكفر والعِصيان، بلا زيادة ولا نُقصان.

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان سوء حال الكفار المكذّبين للآيات في الآخرة، بيّن حسن حال [المتقين بقوله: ﴿إِنَّ ] آلمُتَقِينَ ﴾ من الكفر والعصيان، والمُصدّقين بالرسول والمعاد، يومنذ طوبى لهم، فانهم حين ابتلاء الكفّار بعذاب النار في جهنّم، متمكّنون ﴿في جَنَّاتٍ و ﴾ بساتين عديدة، ومستغرقون في ﴿فَيهِم ﴿فَاكِهِينَ ﴾ ومتلذّذين ﴿بِمَا آتَاهُمْ ﴾ وأعطاهم ﴿رَبُّهُمْ ﴾ اللطيف بهم من خزائن رحمته، ومسرورين به، ﴿وَ ﴾ بأنه ﴿وقَاهُمْ ﴾ وحَفِظهم ﴿رَبُّهُمْ عَذَابَ آلجَحِيمِ ﴾ والاحتراق بالنار الجاحمة أ

#### كُلُوا وَآشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ \* مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُدٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِين[١٩ و ٢٠]

ثمّ يقول له خازن الجنة أو خالقها إذناً واباحةً وإكراماً لهم: ﴿كُلُوا﴾ أيّها المؤمنون المتّقون من أيّ مأكولٍ اشتهيتم ﴿وَآشْرَبُوا﴾ من أيّ مشروبٍ أحببتم، أكلاً وشرباً ﴿ هَنِيئاً ﴾ سانغاً لا تكدير فيه من التّخم والسّقم والمرض والنّكب وخوف الانقطاع ﴿ بِمَا كُنتُمْ ﴾ في الدنيا ﴿تَعمَلُونَ ﴾ من الايمان والأعمال الصالحة وترك المشتهيات المُحرّمة، فان الله لا يضيع أجر المحسنين، ويكون أكلهم وشربهم حال كونهم ﴿ مُتَّكِئِينَ ﴾ ومستندين كالسلاطين على نَمارق ووسائد موضوعة ﴿ مَلَىٰ سُرُو ﴾ وعروشٍ متعددة ﴿ مَصْفُوفة ﴾ ومُصطفة متصلة بعضها ببعضٍ. قيل: طول كلّ سرير في السماء

١. النار الجاحمة: الشديدة الحرّ، وفي النسخة: الماحجة.

سورة الطور ٥٢ (٢١) ....... ٧٦

مانة ذراع، إذا أراد المؤمن الصعود عليه اتّضع له، فاذا قَعَد عليه ارتفع إلى أصل حـاله \. وقـيل: إنّ المصفوفة بمعنى المزيّنة بالذهب والفَضة والجواهر \.

﴿ وَزَوَّجْنَاهُم ﴾ وقَرنَاهم ﴿ بِحُورِ ﴾ ونساءٍ يَحار الناظر في حُسنهنَ ﴿ عِينٍ ﴾ واسعات الأحداق، وفيه إظهار غاية اللطف بهم، حيث نسب تزويجهم إلى نفسه، وبيّن أنّه المتصدّي له، ثم وصف أزواجهم بغاية الحُسن، فان أحسن الأعضاء الوجه، وأحسن ما في الوجه العَين، وأحسن العيون العين الواسعة. قيل: إنّ سَعَة العين سبب كثرة الروح المصوّبة " إليها ً.

فبيّن سبحانه إتمام النَّعم على المتقين، فانّ أول ما يحتاج إليه المسكن، ثمّ المأكول والمشروب، ثمّ الفرش والبّسط، ثمّ الأزواج، فذكر سبحانه جميعها على الترتيب، ووصف كلاّ منها بغاية الكمال.

## وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَثُهُمْ ذُرَّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ ٱلْحَفْنَا بِهِمْ ذُرَّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَثْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ كُلُّ آمْرِيْ بِمَاكَسَبَ رَهِينٌ [٢١]

ثمّ لمّا كان شفقة المؤمنين في الآخرة على الأولاد كشفقتهم في الدنيا عليهم، طيّب سبحانه قلوب المؤمنين بأنّه يجمع بينهم في الجنّ بقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ بل إنّه عطفٌ على قوله: ﴿إِنَّ المُتّقِين﴾ وقيل: على قوله: ﴿بِحُورٍ عِينٍ ﴾ والمعنى: وقرنًاهم بحورٍ عينٍ وبالذين آمنوا ﴿وَاتَّبَعَتْهُم ﴾ ووافقتهم ﴿ذُرِيَّتُهُم ﴾ وأولادهم ﴿بإيمَانٍ ﴾ حكمي كما في غير المُميز، أو حقيقي كما في المُميز، ولو كان قليلاً وضعيفاً ﴿أَلْحَقْنَا بِهِم ﴾ وجعلنا في درجتهم ﴿ذُرَيَّتَهُم ﴾ يتنعمون بما يتنعمون به آباؤهم ﴿وَمَا أَلتناهُم ﴾ وما أنقصنا بالحاق أولادهم بهم ﴿مِن ﴾ ثواب ﴿عَمَلِهم ﴾ في الدنيا ﴿مِن شَيءٍ ﴾ قليل، بأن أعطينا بعض مثوباتهم أبناءهم، بل لا يكون رفعهم إلى درجة آبائهم إلا بالاحسان والتفضّل عليهم، لكون فطرتهم فطرة الاسلام، والتفضّل عليهم تفضيل على والديهم.

رُوي عن النبي ﷺ أنّه قال: «يرفع ذُرية المؤمن في درجته، وإن كانوا دونه، لتَقَرّ بهم عينُه» ثمّ تلا هذه الآية <sup>7</sup>.

ورُوي أنّه سألت خديجة رسول الله ﷺ عن ولدين لها ماتا في الجاهلية، فقال ﷺ: «هـما فـي النار» فكرهت. فقال ﷺ: «لو رأيت مكانهما لأبغضتِهما» قالت: فالذي منك؟ قال: «فـي الجـنة، إن

۲. تفسير روح البيان ۹: ۱۹۱.

٤. تفسير الرازي ٢٨: ٢٤٩.

تفسير الصافى ٥: ٧٩، تفسير روح البيان ٩: ١٩٢.

۱. تفسير روح البيان ۹: ۱۹۱.

٣. في النسخة: المصبوبة.

٥. تفسير الرازي ٢٨: ٢٥١.

المؤمنين وأولادهم في الجنّة، وإنّ المشركين وأولادهم في الناره · .

عن الصادق للثِّلْاِ، قال: ﴿أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِينَ يُهَدُّونَ إِلَى آبَائِهُمْ يُومُ القيامَةُ ۗ.

وعنه لِلنِّلِيِّةِ: وقَصُرت الْأَبناء عن عمل الأباء، فألحقوا ۗ الأبناء بالآباء لتَقرَّ بذلك أعينهم، 4.

وعنه عليه الله تبارك وتعال كفّل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين، يغذونهم بشجرة في الجنّة، لها أخلاف كأخلاف البقر، في قصر من درّة، فاذا كان يوم القيامة ألبِسوا وطُيبوا وأهدوا إلى آبائهم، فهم ملوك في الجنّة مع آبائهم، وهذا قول الله: ﴿وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرَّيَّتُهُم ﴾، الآية ٠. أقول: الظاهر أنّ الوعد لا يختص بالآباء المؤمنين، بل إذا كانت الأمّ مسلمة، ولحق بها الولد في الذنيا، لحق بها في الآخرة أيضاً.

ثمّ لمّا ذكر سبحانه لحوق الأولاد بآبائهم في درجة الجنة، وإن لم يكن لهم إيمانٌ حقيقي وعملٌ صالح، بل إيمان تبعيٌ وحُكميٌ، بين سبحانه أنّ الايمان الحقيقي والعمل الصالح لا يُطلَب إلّا ممّن بلغ مبلغ الرجال بقوله تعالى: ﴿كُلُّ آمْرِيُ ﴾ ورجل بالغ ﴿يِمَا كَسَبَ ﴾ من الايمان والعمل الصالح ﴿رَهِينٌ ﴾ ومحتبس عند الله، فان أدّى ما عليه من الاحسان وصالح الأعمال قُك وخلص من الرهانة والحبس ودخل الجنة، وكذا المرأة، دون الصبي والصبية، فأنهما يدخُلان الجنة بعمل الآباء والمُمهات.

وَ أَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْم مِمًّا يَشْتَهُونَ \* يَتَنَازَحُونَ فِيهَا كَأْساً لَا لَغُوَّ فِيهَا وَلاَ تَأْثِيمٌ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُوَّ مَكْنُونٌ \* وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ \* قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ \* فَمَنَّ آللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ آلسَّمُومِ \* إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ [٢٢-٢٨]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه عدم تنقيص ثواب أعمال المؤمنين بالحاق أولادهم بهم، بيّن أنّه لا يقتصر على إعطاء ثواب أعمالهم، بل يزيدهم آناً فآناً من فضله بقوله: ﴿وَأَمْدَدْنَاهُم ﴾ وزدناهم على ما ذكر من النّعم بأن نتفضّل عليهم ﴿بِفَاكِهَةٍ ﴾ كثيرة طيبةٍ دائمةٍ من ثمار الجنة ﴿وَلَحْمٍ ﴾ كثير طيبٍ، وهما أرفع

۱. تفسير روح البيان ۹: ۱۹۳.

٢. تفسير القمى ٢: ٣٣٢، مجمع البيان ٩: ٢٥١، تفسير الصافى ٥: ٧٩.

٣. في التوحيد ومن لا يحضره الفقيه: فألحق الله عزّ وجلّ.

٤. التوحيد: ٧/٣٩٤، من لا يحضره الفقيه ٣: ٥٣٧/٣١٦، الكافي ٣: ٥/٢٤٩، تفسير الصافي ٥: ٧٩.

٥. من لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٣٦/٣١٦، تفسير الصافي ٥: ٧٩.

أنواع المأكولات للمتنعمين، ولا يقتصر على نوع خاص، بل يُعطون ﴿مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ويرغبون إليه من أنواع الفواكه واللحوم. رُوي أنّ المؤمن إذا استهى الطير يخِرّ بين يديه مشوياً أ ﴿يَتَنَازَعُونَ ﴾ وكلام ويتعاطون ﴿فِيهَا ﴾ بنحو التجاذب والتلاعب ﴿كأساً ﴾ مملوءةً من خمر الجنة، لكن ﴿لاّ لَغُوّ ﴾ وكلام باطل وواه ﴿فِيهَا ﴾ كما يكون في شُرب خمر الدنيا ﴿وَلا ﴾ يكون فيها ﴿تَأْثِيمٌ ﴾ وفعل قبيحٌ من السبّ والقحش، كما هو لازم السُكر في الدنيا، بل لا يتكلّمون إلّا بأحاسن الكلام، ولا يفعلون إلّا ما يفعله الكرام، لعدم حصول نقصٍ في عقولهم، فضلاً من زوالها. وقيل: لا يكون في شربها إشمّ وعصيان أ.

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ﴾ ويدور حولهم لخدمتهم، أو بكؤوسهم ﴿ فِلْمَانٌ ﴾ وخدمٌ حِسانُ الوجوه، مخلوقون ﴿ لَهُمْ ﴾ في الجنّة ﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ في البياض والصفاء ﴿ لَوْ الْوَ ﴾ رطبٌ ﴿ مَكْنُونٌ ﴾ ومصونٌ في الصّدف عن الغبار ومسّ الأيدي، أو مخزونٌ فانه لا يُخزَن إلّا الثمين الغالى القيمة.

روي أنّه قيل لرسول الله ﷺ: هذا لخادم، فكيف المخدوم! فقال: «والذي نفسي بده إنّ فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ".

ورُوى أنّه ﷺ قال: «إن أدنى أهل الجنّة منزلةً من يُنادي الخادم من خُدّامه، فيُجيبه ألفّ ببابه: لبيك لبيك، ٤.

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ هَلَىٰ بَعْضِ ﴾ آخر، وتوجّه إليه، وهم يتحادثون و ﴿ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ تلذذاً وتفكها واستئناساً، ويتذاكرون أحوالهم وأعمالهم في الدنيا، وبأنّه نالوا الكرامة في الآخرة ﴿ قَالُوا ﴾ جواباً للسائلين عن أحوالهم: يا إخواننا ﴿ إِنَّا كُنّا ﴾ في زمان حياتنا ﴿ قَبْلُ ﴾ وفي دار الدنيا ﴿ فِي أَهْلِنَا ﴾ وأقاربنا ﴿ مُشْفِقِينَ ﴾ وخائفين من مخالفة أحكام الله وسوء عاقبتنا وأهوال الآخرة ﴿ فَمَنَّ آللهُ عَلَيْنَا ﴾ بالتوفيق لطاعته ﴿ وَوَقَانَا ﴾ بذلك وحفظنا به من ﴿ عَذَابِ آلسَّمُومِ ﴾ والاحتراق بالنار الحارة النافذة فيها ﴿ إِنَّا كُنّا مِن قَبْلُ ﴾ وفي دار الدنيا نعبُدُ الله و ﴿ نَدَعُوهُ ﴾ أن يقينا من العذاب، فَوقانا واستجاب داعاءنا، وأدخلنا في جنته ورحمته ﴿ إِنَّهُ ﴾ تعالى ﴿ هُمُو آلْبَرّ ﴾ والمُحسِن بعباده ﴿ أَلرُّحِيمُ ﴾ بمن آمن به وأطاعه، الكثير الرحمة على من أقبل إليه.

فَذَكُرْ فَمَا أَنتَ بِيعْمَتِ رَبُّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ \* أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّصُ بِهِ

١. تفسير روح البيان ٩: ١٩٥. ٢. مجمع البيان ٩: ٢٥١.

# رَيْبَ الْمَنُونِ \* قُلْ تَرَبُّصُوا فَانَّى صَعَكُم مِنَ الْمُتَرَبُّصِينَ \* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَنْ الْمُتَر

ثمّ لمّا أمر سبحانه في آخر السورة السابقة بتذكير الخانفين من الوعيد، وذكر هنا حال الخانفين من عذابه، أمره بوعظهم وتذكيرهم بقوله تعالى: ﴿قَذَكُرْ﴾ يا محمد وعظ الخانفين من الله بآيات الكتاب الكريم، ولا تعتن بما يقوله الكفار من أنّ محمداً كاهنّ أو مجنون ﴿قَمَا أَنتَ ﴾ بحمد الله و ﴿بِنِمْمَةِ رَبُك ﴾ التي أنعمها عليك من كمال العقل ومنصب الرسالة ﴿بِكَاهِنٍ ﴾ ومُخبِر بالغيب بتوسّط الجنّ ﴿وَلَا مَجْنُونِ ﴾ وفاسد العقل.

ثمّ وبَخهم سبحانه على بعض أقاويلهم الشنيعة تعبجباً منها بقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ﴾ أولئك الطّغاة إذا سَمِعوا القرآن: إنّ محمداً ﴿شَاعِرٌ ﴾ ومُلفّق الكلمات الموزونة المزينة المُموّهة الطلب المال، ولا نُعارضه خوفاً من أن يَغلِبنا بقوة شعره، أو يهجونا، بل ﴿نَعَرَبُّصُ ﴾ وننتظر ﴿يِهِ ﴾ في خلاصنا من شرّه ﴿وَيْبَ ٱلْمُتُونِ ﴾ وحوادث الدهر، أو موته وهلاكه ﴿قُلْ ﴾ يا محمد، لهؤلاء المعاندين: ﴿ تَرَبُّصُوا ﴾ وانتظروا هلاكي بحوادث الدهر ﴿فَإِنِّي مَعَكُم ﴾ أيضاً متربص ﴿مِنَ ﴾ جملة ﴿ٱلْمُتَرَبُّصِينَ ﴾ لهلاككم بالعذاب النازل عليكم من الله أو بأيدينا.

ثمّ وبّخهم سبحانه على ضَعْف عقولهم بقوله: ﴿أَمْ تَأْمُرهُمْ ﴾ وتبعثهم ﴿أَحْلامُهُم ﴾ وعقولهم ﴿ مِنْ وَبَخهم سبحانه على ضَعْف عقولهم بقوله: ﴿أَمْ تَأْمُرهُمْ ﴾ وتبعثهم ﴿ أَحْلامُهُم ﴾ وعقولهم ﴿ بِهٰذَا ﴾ القول الشنيع، وإلى التكلّم بالمتناقضات، حيث إنّ لازم الكِهانة الفِطنة والعقل والدقّة في الأمور، ولازم الشاعر القدرة على الكلام الموزون المُتّسق المُخيّل بقوة الفكر، ولا يمكن اجتماع الثلاثة في شخصِ واحدٍ، لا والله لا يُجوّز العقل التكلّم بها ﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ وهل هم إلا طائفة معاندون لله ولكلّ حتَّ وصوابٍ، يبعثهم عِنادهم إلى التكلّم بالخرافات التي لا تصدّر من ذي شعور، والمكابرة بالتفوّه بكلّ كلام باطلٍ لإطفاء الحقّ مع ظهوره.

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ \* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ \* أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ \* أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لاَ يُوقِنُونَ \* أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ \* أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَعِمُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينِ [٣٣-٣٨]

١. في النسخة: المموّهمة.

ثمّ وبّخهم سبحانه على الطعن على القرآن الذي فيه وجوه من الاعجاز بقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾: إنّ القرآن الذي جاء به جَبْرئيل مما ﴿تَقَوَّلُهُ ﴾ محمدٌ، واختلقه من قبل نفسه، وينسّبه كذباً إلى الله؟ لا والله ليس كذلك، ولا يعتقدون ذلك ﴿بَل ﴾ هم قومٌ خَتَم الله على قلوبهم، فهم ﴿لاّ يُؤْمِنُونَ ﴾ بآيةٍ من الايات، ولا يُصدّقون معجزةٌ من المعجزات، فان كان القرآن ممّا تقوّله محمد كما يقولون الكفّار ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ ﴾ وكلام مركب ﴿مِنْلِه ﴾ في الفصاحة والبلاغة وحُسن الأسلوب، والاشتمال على العلوم والمعارف، من عند أنفسهم ﴿إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ في ما يقولون من أنه كلام البشر، مع أنهم مَهرة الكلام وفُرسان ميدان الفصاحة والبلاغة، وطول ممارستهم الخُطب والأشعار، وكثرة مزاولتهم لأساليب النَّظم والنثر، وشدّة اهتمامهم بحِفظ الوقائع والأيام ولا يُمكنهم الإتيان بسورةٍ منه فضلاً عن جميعه.

ثمّ إنّه تعالى بعد توبيخ المشركين على الطعن على رسوله وكتابه، وبّخهم على إنكار الله تعالى بقوله: ﴿أَمْ خُلِقُوا﴾ قيل: إنّ التقدير أما خُلِقوا أصلاً ، أم خُلِقوا وقُدِّروا ووجِدوا ﴿مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ يكون خالقهم ومقدّراً وموجداً لهم ﴿أم﴾ لهم موجد وخالق، ولكن ﴿هُم﴾ أنفسهم ﴿آلْخَالِقُونَ﴾ لأنفسهم؟ وكل الصور الثلاث باطل بالبّداهة، لتحقّق خَلْقهم، وامتناع وجود المخلوق بغير خالق، وامتناع كون أنفسهم خالقاً لهم.

وقيل: إنّ المراد من قوله: ﴿خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ من غير حكمةٍ، وعبثاً لا لشيء ً. وقيل: يعني خُلِقوا من غير أب وأُمَّ ً.

وقيل: في وجه ارتباط الآية: إنّه لمّا كذّبوا النبي ﷺ ونسبوه إلى الكِهانة والجنون والشعر، ذكر الدليل على صدقه أ، حيث إنّه يدّعي التوحيد والرسالة والحشر، ودليل كلَّ منها ظاهرٌ في أنفسهم، أمّا دلالة وجودهم على التوحيد فظاهر، وأما دلالته على الحشر فلأنّ الخلق الأوّل دليلٌ على الخلق الثاني، والمراد: أما خُلِقوا أصلاً، فيُنكِرون التوحيد لانتفاء الايجاد، ويُنكِرون الحشر لانتفاء الخلق الأول، أم يقولون: إنّهم ما خُلِقوا لشيءٍ فلا إعادة، أو ما خُلِقوا من تُرابٍ وماءٍ أو من نُطفةٍ حتى يخفى عليهم أنّ لهم خالقاً ويقولون: إنّ خَلقنا كان اتّفاقياً، أم هم الخالقون للموجودات، فيَعْجِزون بكثرة العمل عن الخلق الثاني مرّة، كما أن الإعياء ° دأب الانسان؟

۱. تفسیر الرازی ۲۸: ۲۰۰. ۲۰ بنسیر الرازی ۲۸: ۲۹۰.

٣. تفسير الرازي ٢٨: ٢٦٠، تفسير روح البيان ٩: ٢٠٢. ٤. تفسير الرازي ٢٨: ٢٥٩.

٥. في النسخة الأعباء.

﴿أَمْ﴾ هم ﴿ خَلَقُوا﴾ بقدرتهم ﴿آلسَّماوَاتِ وَآلاَّرْضَ ﴾ فلا يستدلون بهما على وجود الصانع القادر الحكيم؟ لا والله لا يقولون بأنهم خالقهما ﴿بَل ﴾ يَشْكُون في خالقهما و ﴿لاّ يُوقِنُونَ ﴾ بالنظر إلى الآيات الآفاقية والأنفسية المذكورة بأنّ الله خالقهما وخالق كلّ شيءٍ، وإلّا لما أعرضوا عن عبادته، وما أنكروا قدرته على البعث ﴿أَمْ عِندَهُمْ ﴾ وتحت تَصرُفهم ﴿خَزَائِنُ ﴾ رحمة ﴿رَبُّك ﴾ حتى يُعطوا النبوة من شاءوا ويمنعوها عمن شاءوا؟ ﴿أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴾ والغالبون على من له الخزائن حتى يجبروه على الاعطاء والمنع على وفق إرادتهم وهوى أنفسهم؟ ﴿أَمْ ﴾ لا يحتاجون إلى الرسول، بل ﴿لَهُمْ سُلَّمٌ ﴾ يصعدون فيه إلى السماء، و ﴿يَسْتَعِمُونَ ﴾ من الملائكة ما يحتاجون إلى العلم به من الأحكام وسائر الأمور حال كونهم صاعدين ﴿فِيهِ ﴾؟ فان كانوا يَدّعون ذلك ﴿فَلْيَأْتِ مُسْتَعِمُهُم ﴾ من الملائكة بصعوده إلى السماء ﴿بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ وبرهانٍ واضحٍ على استماعه وصدةه في دعواه.

أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ \* أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ \* أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ \* أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ آللهِ سُبْحَانَ آللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ [٣٩-٤٣]

ثمّ وبّخ جماعة من قريش على قولهم: إنّ الملائكة بنات الله، وعبادتهم إياهم لكونهم أولاده بقوله: ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ ﴾ اللاتي هنّ أخسّ الأولاد عندكم ﴿ وَلَكُمُ ﴾ أيّها السّفهاء ﴿ ٱلْبَنُونَ ﴾ الذين هم أشرف الأولاد؟ قيل: إنّ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد والتوبيخ \. قيل: فيه إيذانٌ بأنّ من هذا رأيه لا يُعَدّ من العقلاء فضلاً من أن يَرقى إلى السماء ويَطلّع على الأسرار الغيبية \.

ثمّ لمّا كان ظهور نبوة النبي عَلَيْ بحيث لم يبق لأحدٍ مجال الشك والانكار، أعرض سبحانه عن المشركين، ووجّه خطابه للنبي عَلَيْ بقوله: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ ﴾ وتطلّب منهم على تبليغ الرسالة ﴿أَجْراً ﴾ وجُعلاً من المال ﴿فَهُم ﴾ لأجل ذلك ﴿مِن مَغْرَمٍ ﴾ ومالي ألزمتهم بأدائه إليك ﴿مُثَقَلُونَ ﴾ ومتقاعدون عن الايمان بك واتباعك، الثقل أجرك عليهم؟ وفيه تسلية النبي عَلَيْ وإظهار عدم تقصيره في أداء وظيفته ﴿أَمْ ﴾ لا يحتاجون إلى الرسول؛ لأن ﴿عِندَهُم ﴾ اللوح المحفوظ الذي فيه ﴿أَلْغَيْبُ ﴾ وما لا يعلم به إلا بإعلام الله ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ ما فيه ليبقى في حِفظهم، ويراجعون إليه عند نسيانهم شيئاً منه، ولذا لا يتبعونك؟ أيكتف المشركون بتلك التُرّهات ولاأقاويل الباطلة ﴿أَمْ يُعرِيدُونَ ﴾ مع ذلك

۱ و۲. تفسير أبي السعود ٪ ۱۵۱.

﴿كَيْداً﴾ وإساءة إليك في الخَفاء منك، كالقتل والحبس والاخراج من البلد، أو حيلة وتدبير سوء في إطفاء نورك والاخلال في أمر رسالتك؟

﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وأنكروا رسالتك ﴿ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ﴾ ومستحقّون لما ينزل بهم من العذاب غفلة وبَغتة، أو هم الذين يعود إليهم وبال مكرهم وكيدهم من القتل والعذاب بعلّة كفرهم، لا من يُريدون أن يكيدوه، فانّه المنصور من الله قولا وفعلا وحُبّة وسيفاً، أو هم المغلوبون في الكيد، ألهم صبرً على ما ينزِل عليهم من العذاب ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلٰهٌ غَيْرُ آللهِ ﴾ يحرُسهم منه؟ ﴿ سُبْحَانَ آللهِ ﴾ ونُنزَهه ﴿ عَن ﴾ شركة ﴿ مَا يُشْرِكُونَ ﴾ به، أو عن إشراكهم.

وَإِن يَرَوْاكِسْفاً مِنَ آلسَّماءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ \* فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ \* يَوْمَ لاَ يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْناً وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ \* وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ [٤٤-٤٤]

ثمّ بيّن كيفية نزول العذاب عليهم غفلةً وبَغتةً بقوله تعالى: ﴿وَإِن يَرَوْا﴾ حين انقضاء مدّة إمهالهم ﴿كِسْفاً﴾ وقطعةً منها، ﴿سَاقِطاً﴾ عليهم ﴿يَقُولُوا﴾ من فَرط الغفلة: هذا الذي نرى ﴿سَحَابٌ﴾ غليظً ﴿مَرْكُومٌ﴾ ومُنضمٌ بعضه ببعضٍ، أو مُلقى بعضه فوق بعض يُمطرنا الساعة.

وقيل: إنّه بيان لغاية لجاجهم وعِنادهم، والمراد أنّهم في اللَّجاج والعِناد بحيث لو أسقطنا عليهم قطعةً من السماء حسبما قالوا: (أو تسقط علينا كسفاً من السماء لقالوا هذا سحاب مركوم) ولم يُصدّقوا أنّه كِسْفٌ من السماء ساقطً عليهم لتعذيبهم في الذا كان لَجاجهم وعِنادهم إلى هذا الحدّ ﴿فَذَرهُمْ ﴾ واتركُهم على حالهم، ولا تتعِب نفسك بالاصرار على دعوتهم ﴿حَتَّىٰ يُلاقُوا﴾ ويُعاينوا ﴿يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴾ ويُهلكون بالعذاب، أعني ﴿يَومَ لَا يُغْنِي ﴾ ولا يكفي في دفع العذاب ﴿عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ ﴾ ومكرهم وتدبيرهم ﴿شَيْناً ﴾ من الإغناء ﴿وَلَا هُمْ ﴾ من جهة الغير ﴿يُستَصَرُونَ ﴾ ويُخفظون من العذاب.

ثمّ بيّن سبحانه أنّه لا يقتصر في حتّى المصرّين على العِناد واللَّجاج على عذاب الآخرة، بل لهم في الدنيا عذابٌ أخفّ من عذاب الآخرة بقوله: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا ﴾ على أنفسهم بالإصرار على الكفر والعِناد، وعلى الله تعالى بتضييع حتّى ربوبيته ونعمته، وعلى الرسول بتكذيبه وكُفران نجمة هـدايـته.

١. تفسير الصافي ٥: ٨٢، تفسير الكشاف ٤: ١٥٥.

٧٤ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

القمي: ظلموا آل محمد ' ﴿هَذَابِاً ﴾ أليماً في الدنيا ﴿دُون ذَٰلِكَ ﴾ العذاب الموعود في الآخرة وقبله، أو أخفّ منه. عن القمي: عذاب الرجعة بالسيف '. وقيل: يعني عذاباً أخفّ قبل العذاب بالقتل، وهو العذاب بالقحط ". وقيل: يعنى وراء عذاب الدنيا، وهو عذاب الآخرة <sup>4</sup>.

﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ﴾ لَفَرْط جهلهم وعِنادهم ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك، وإنّما يعلمه أقلَهم، وهـم الذيـن آمنوا. وقيل: يعني أنّهم في أكثر أحوالهم ـ وهو حال اشتغالهم بالدنيا ـ لا يعلمون، وفي أقلها ـ وهو حال احتضارهم ـ يعلمون. وقيل: إنّ أكثر هنا بمعنى الكلّ <sup>٥</sup>.

# وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ \* وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ[٤٨ و ٤٦]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه عِناد القوم وكيدهم في شأن رسوله، سلّاه بقوله: ﴿وَآصْبِرْ﴾ يا محمد، على عِناد القوم وأذاهم ﴿لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾ بإمهالهم إلى اليوم الموعود، ولا يضيق صدرك بما يقولون، ولا تخف من كيدهم ﴿فَإِنَّكَ ﴾ محفوظٌ من الآفات جميعها ﴿بِأَحْيُنِنَا ﴾ وفي مرآنا، أو بحفظنا وفي حمايتنا. وجَمَع العين لجمع الضمير، وللإيذان بغاية الاعتناء بحفظه وبكثرة أسبابه.

ولا تَدْع على أعدائك، ولا تشغل قلبك بالتفكّر في سوء فِعالهم وأقوالهم، بل فرّغه للعبادة ﴿ وَسَبِّح ﴾ الله ونزّهه عن النقائص الإمكانية، واقرِن تسبيحك ﴿ بِحَمْدِ رَبِّك ﴾ على نِعمه عليك ﴿ حِينَ تَقُومٌ ﴾ من النوم لصلاة الليل، كما عن القمي ٦. أو تقوم من النوم في أيّ وقت، كما رُوي أنّه عَلَيْ الله قال: «من جلساً أنّه عَلَيْ الله قال: «من جلس مجلساً فكثر فيه لَغَطه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أنّ لا إله إلّا أنت، استغفرك وأتوب إليك، كان كفارة لما بينهما ٩٠٠ أو تقوم إلى الصلاة، لمّا رُوي عنه عَلَيْ اذا قمت إلى الصلاة، فقل: سبحانك اللهم وبحمدك، ولا إله غيرك ٩٠٠

أقول: أو في جميع تلك الأوقات المذكورة في الروايات.

﴿ وَ﴾ بعضاً ﴿ مِنَ ٱللَّيْلِ ﴾ أوله، أو آخره ﴿ فَسَبِّحُهُ ﴾ فانَّه أفضل أوقات العبادة. وقيل: القدر الذي

١ و٢. تفسير القمي ٢: ٣٣٣. تفسير الصافي ٥: ٨٣ 💮 ٣. تفسير أبي السعود ٨: ١٥٧، تفسير روح البيان ٩: ٢٠٥.

تفسير الرازي ۲۸: ۲۷۳، تفسير أبي السعود ۸: ۱۵۳، تفسير روح البيان ۹: ۱۰۵.
 تفسير الرازي ۲۸: ۲۷۵.

٦. تفسير القمي ٢: ٣٣٣، تفسير الصافي ٥: ٨٣ ٧٠ تفسير الرازي ٢٨. ٢٧٥.

۸ تفسیر روح البیان ۹: ۲۰۷. ۹ تفسیر الرازي ۲۸: ۲۷۵.

سورة الطور ٥٢ (٤٨ و ٤٩) .......٥٧

يكون فيه يقظان \. وعن القمي: صلاة الليل \. ﴿وَ﴾ كذا ﴿إِذْبَارَ ٱلنَّجُومِ ﴾ وحين يخفى ضياؤها وهو وقت الصبح. وقيل: إنّ المراد من التسبيح في الليل صلاة العِشاءين، ومن التسبيح إدبار النجوم صلاة الفجر \. الفجر \. وقيل: إنّه ركعتان قبل الفجر \.

وعنهما عِلْمَثِلًا: «﴿ وَإِذْبَارَ ٱلنُّجُومِ ﴾ يعني الرُّكعتين قبل صلاة الفجر» °.

وعن الصادق للتِّللِّ: «من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا والآخرة» ٦.

الحمد لله الذي وفقني لتفسيرها.

۱. تفسير الرازي ۲۸: ۲۷٦.

٢. تفسير القمى ٢: ٣٣٣، تفسير الصافى ٥: ٨٣

تفسير أبي السعود ٨: ١٥٣، تفسير روح البيان ٩: ٢٠٨.

٤. تفسير روح البيان ٩: ٢٠٨.

gen i de la compressa qui el estre de en la establica en el describir de la compressa en el compressa en el co Con el compressa en la compressa de la compressa en la compressa en la compressa en la compressa de la compres

 $(\omega_{i},\omega_{i},\mathcal{P}_{i})=(\mathbf{e}_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega_{i},\omega$ 

 $(1+\frac{1}{2}\log n) + (1+\frac{1}{2}\log n) + (1+\frac$ 

a dan en e

## فى تفسير سورة النجم

## بِسْم آللهِ آلرَّحمٰنِ آلرَّحِيم

## وَ ٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ [١-٤]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الطُّور المتضمنّة لبيان إنعام الله على النبى بنعمة الرسالة، وردّ من قال إنّه عَيَّظِللله كاهنَّ أو مجنونٌ أو شاعرٌ، ومن قال بأنَّ القرآن اختلقه محمدٌ ﷺ، وتوبيخ المشركين على إنكارهم توحيد الله، وقولهم بأنَّ له البنات ولهم البنون، وردَّ قولهم بعدم حاجتهم إلى الرسول بأنَّهم لا يعلمون الغيب حتى لا يحتاجوا إلى المُبلّغ عن الله، وأمر الرسول بالاعراض عن المُصرّين على الكفر بقوله: ﴿ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلاَّقُوا ﴾ ' نَظِمت سورة النجم المتضمّنة لإثبات نبوة النبي ﷺ، ونـفي الضلالة والغَواية عنه، وأنَّ ما يقوله ليس إلَّا ما يُوحيٰ إليه، وأنَّ ما يعلمه ليس إلَّا ما علَّمه الله بتوسّط جَبْر نيل لا بالكِهانة، وإثبات التوحيد ونفي الوهية اللات والعُزى وسائر الأصنام، وتوبيخ المشركين على قولهم بأنَّ لهم الذكر وله الأنثي، وإنكار كونهم عالمين بالغيب حتى لا يحتاجون إلى الرسول بقوله: ﴿أَعِندُهُ عِلمُ ٱلغَيبِ ﴾ ٢، وأمر الرسول بالإعراض عن المعرضين عن ذكر الله، إلى غير ذلك من المطالب المناسبة للسورة السابقة، فابتدأها بذكر الأسماء المباركات بقوله: ﴿ بِسُم آللهِ ٱلرَّحِمْنِ ٱلرَّحِيم ﴾.

ثُمَّ افتتحها بالحَلْف على صدق محمد ﷺ في الرسالة بقوله: ﴿وَٱلنَّجْمِ﴾ قيل: هو النُّريا، والحَلْف به لكونه أحسن النجوم عند قريش وأظهرها للرائي، لأنّه له علامة لا يـلتبس بـغيره ، وتـخصيص الحُلْف بحال هَوْيه بقوله: ﴿إِذَا هَوَىٰ ﴾ وسقط ومال إلى الغروب؛ لأنَّه يهتدي الساري به حين الزوال، كما يُهتدي بالنبي بخفض جَناحه ولِين جانبه.

قيل: لمّا كان بعض المشركين يَعْبُدونه، فقرن سبحانه تعظيمه بالحَلْف به بما يدُلُ على عدم قابليته

۳. تفسير الرازي ۲۸: ۲۷۹.

للعبادة، لكونه هاوياً آفلاً، كما قال إبراهيم: ﴿لا أحب الآفلين ﴾ ١.

وقيل: إنَّ المراد بالنجم جنسه الثابت في السماء للاهتداء ٢.

وقيل: جنس النجوم المنقضّة التي هي رجومٌ للشياطين ، كما أنّ النبي ﷺ مُنجي المؤمنين من هَمَزات الشياطين.

وقيل: إنَّ الحَلْف بربِّ النجم، والتقدير: وربِّ النجم ُ وعن ابن عباس: قال: يقول: وخالق النجم ُ. وقيل: إنَّ المراد بالنجم النباتات التي لا ساق لها ، وهواه سقوطه على الأرض ، وهو سجوده. وقيل: إنَّ المراد بالنجم القرآن ُ، والحَلْف به استدلالٌ بأعظم معجزات النبي ﷺ على صدقه.

ثمّ ذكر سبحانه المحلوف عليه بقوله: ﴿مَا ضَلُّ ﴾ وما عَدَل عن الصراط المستقيم المُوصل إلى كلّ خيرٍ، وما انحرف عن طريق القرب إلى الله والنيل بنعم الآخرة لنقص عقله محمد ﷺ الذي هو ﴿صَاحِبُكُمْ ﴾ ومُعاشِركم من أول عمره إلى الآن، وما رأيتم منه كذباً ولا خِيانةً. وقيل: يعني سيدكم ومالك أموركم ﴿وَمَا غَوَىٰ ﴾ وما وقع في أمرٍ باطلٍ وفاسدٍ باغواء الشياطين ﴿وَمَا يَنطِقُ ﴾ بشيء ولا يتكلم بكلمة صادرة ﴿عَن ٱلْهَوَىٰ ﴾ وميل نفسه وشهوته.

وقيل: إنّه دليلٌ على عدم ضلالته، والمراد أنّه كيف يضِلّ ويغوي وهو لا ينطِق عن الهوى؟ وإنّما يضِلّ من اتّبع الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ ٱلهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ﴾ ١٠. وقيل: إنّ كلمة (عن) بمعنى باء، والمعنى لا ينطِق بسبب الهوى١١.

﴿إِن﴾ الذي ينطِق به، وما ﴿هُوَ﴾ شيءٌ ﴿إِلَّا وَحْيٍّ﴾ من الله تعالى ﴿يُوحَىٰ﴾ إليه حقيقةً بواسطة جَبْرئيل لا مجازاً، وما هو بكاهن ولا شاعر ولا مجنونِ.

۲. تفسير الرازي ۲۸: ۲۷۹.

ا. تفسير الرازي ۲۸: ۲۸۰، والأية من سورة الأنعام: ۷٦/٦.
 ۳. تفسير الرازي ۲۸: ۲۷۹.

تفسير روح البيان ٩: ٢٠٩.

٥. أمالي الصدوق: ٨٩٣/٦٦٠ تفسير الصافي ٥: ٨٤ ٪. تفسير روح البيان ٩: ٢١١.

۸ جوامع الجامع: ٤٦٨، تفسير الرازي ٢٨: ٢٧٩.

۷. تفسیر روح البیان ۹: ۲۱۱. ۹. تفسیر الرازی ۲۸: ۲۸۰.

١٠. تفسير الرازي ٢٨: ٢٨٠، والآية من سورة ص: ٢٦/٣٨.

۱۱. تفسير روح البيان ۹: ۲۱۳.

فأنزل الله تعالى: ﴿وَٱلنَّجْم إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾ \.

وعن (المجالس) عن ابن عباس، قال: صلّينا العِشاء الآخرة مع رسول الله، فلمّا سلّم أقبل علينا بوجهه ثمّ قال: «سينقضّ كوكب من السماء مع طلوع الفجر، فيسقط في دار أحدكم، فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيي وخليفتي والامام بعدي» فلمّا قرُب الفجر، جلس كلّ أحدٍ منا في داره، وكان أطمع القوم في ذلك أبي العباس بن عبدالمطلب، فلمّا طلع الفجر انقضَ الكوكب من الهواء، فسقط في دار علي بن أبي طالب عليه فقال رسول الله عليه الله عليه والذي بعثني بالنبوة، لقد وجبت لك الوصية والخلافة والامامة بعدي». فقال المنافقون عبدالله بن أبي وأصحابه: لقد ضل محمد في محبّة ابن عمّه وغوى، وما ينطق في شأنه إلا بالهوى. فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَآلنَّجُمِ محمد في محبّة ابن عمّه وغوى، وما ينطق في شأنه إلا بالهوى. فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَآلنَّجُمِ مِحْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ . وروىٰ ما يقرُب منه عن الصادق عليه . ومَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ في شأنه ﴿إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ . وروىٰ ما يقرُب منه عن الصادق عليه . .

ورُوي عن الباقر لمُليَّلِاً قال: «ما ضلَّ في عليّ وما غوى، وما ينطِق فيه عن الهوى، وماكان ما قاله فيه إلّا بالوحى الذي أوحى إليه» <sup>1</sup>.

وعن الصادق على الله قال: «إنّ رضى الناس لا يُملك، وألسنتهم لا تُضبَط، وكيف يَسْلَمون مـمّا لا يَسْلَم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله... ألم ينسِبوا نبيّنا محمدٌ ﷺ إلى أنه ينطِق عن الهوى في ابن عمّه عليّ لليّلا حتى كذّبهم الله فقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٍّ يُوحَىٰ ﴾» ٥. وعن الرضا على الله فقال الآية: «النجم رسول الله» آ.

وعن الباقر للنَّلِخ: «أقسم الله بمحمدٍ تَتَمَلِللهُ اذا قَبض ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾ لتفضيله أهل بيته ﴿وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ يقول: ما يتكلّم بفضل أهل بيته بهواه، وهو قول الله: ﴿إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَىٰ ﴾ ^^.

عَلَّمَهُ شَدِيدٌ ٱلْقُوَىٰ \* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ \* وَهُوَ بِالْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ \* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّىٰ \*فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ \* فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ \* مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ

١. نهج الحق: ١٩٣. ٢. أمالي الصدوق: ٨٩٣/٦٥٩ تفسير الصافي ٥: ٨٤

٣. أمالي الصدوق: ٨٩٤/٦٦٠ تفسير الصافي ٥: ٨٥ ٪. تفسير القمي ٢: ٣٣٤، تفسير الصافي ٥: ٨٥ ٪. ٥. أمالي الصدوق: ١٦٣/١٦٤، تفسير الصافي ٥: ٨٥

٦. تفسير القمى ٢: ٣٣٣، ولم ينسبه إلى أحد، تفسير الصافى ٥: ٨٥

٧. في الكافى: أقسم بقبض محمد، في تفسير الصافى: أقسم بقبر محمد.

٨ الكافي ٨: ٥٧٤/٣٨٠، تفسير الصافي ٥: ٨٥

٨٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

### مَا رَأَىٰ [٥-١١]

ثمّ لمّا كان بعض المشركين يقولون: إنّما علّم محمداً ما ينطق وما يقول من العلوم بعضُ أهل الكتاب في أسفاره إلى الشام، ردّهم الله سبحانه بقوله: ﴿عَلّمَهُ ﴾ جَبْرَثيل الذي هو ﴿مَدِيدُ ٱلْقُوّىٰ ﴾ في العلوم والأعمال، لا البشر الذي هو ضعيف القوة وقليل العلم، وذلك الملّك ﴿دُو مِرْةٍ ﴾ وكمال في الحسم والعقل والدين وحسن الأخلاق واستحكام الأركان ﴿فَاسْتَوَىٰ ﴾ ذلك المملك واستقام متوجّها إلى تعليم محمد عَلَيْهُ، واستقر على صورته الأصلية التي خُلِق عليها، أو استقرّ محمد عَلَيْهُ على العلم منه، كما عن القمى أ.

وقيل: إنّ فاعل (علّمه) الله، والمعنى علّمه الله الذي هو شديد القوى في العلوم، وما بعده أوصاف الرسول ﷺ والمعنى: أنّ الرسول ذو مِرّةٍ، فاستوى: وأستقام للتعلُّم من الله ٢.

عن الرضا للنُّلِهِ: «ما بعث الله نبياً إلَّا صاحب مِرَّة سوداء صافية» ٣.

﴿وَهُوَ﴾ متمكن ﴿بِالأَقُقِ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ أو المقام الأرفع من الكلمات الانسانية، والمرتبة الأسنىٰ من الفضائل الجسمانية والروحانية بحيث لا يُدانيه مَلَك مُقرّب ولا نبيّ مرسل ﴿فُمَّمَ دَنَا﴾ رسول الله وقرُب من الله بالعلم والكمال الصفاتى ﴿فَتَدَلَّىٰ﴾ الله وقرُب منه.

عن الكاظم على الله ، قال: «هذه لغة قريش، إذا أراد الرجل أن يقول: سَمِعتُ، يقول: تدلّيت، وإنّما التدلّي: الفّهم، أ.

أقول: وعليه يكون المعنى: ثمّ دنا رسول الله ﷺ فسمِع وفَهم من الله.

﴿ فَكَانَ ﴾ مقدار المسافة بين الله وبين رسوله ﴿ فَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ وقدر ما بين سِيَة ٥ القوس إلى رأسها، كما عن الصادق عليه ﴿ . وقيل: مقدار ما بين الوتر والقوس ﴿ . وهو حدّ الفصل في مجالسة الأحبّاء المتأدّبين ^ .

قيل: مثلٌ لغاية القرب، وأصله أنّ الحليفين كانا إذا أراد عقد الصفاء أخرجا قوسيهما، فألصقا بينهما، وهو إشارة إلى كونهما متظاهرين يحامى كلٌّ منهما عن صاحبه ٩.

وقيل: إن الكبيرين من العرب إذا اصطلحا وتعاهدا، أخرجا قوسيهما، ووتر كلُّ واحدٍ منهما طرف

٢. تفسير القمي ٢: ٢٣٤.

٤. الاحتجاج: ٣٨٧، تفسير الصافي ٥: ٨٧

٦. الكافي ١: ١٣/٣٦٨، تفسير الصافي ٥: ٨٧

۸ تفسیر روح البیان ۹: ۲۱۸.

١. تفسير القمى ٢: ٣٣٤، تفسير الصافى ٥: ٨٥

٣. تفسير القمي ٢: ٣٣٤، تفسير الصافي ٥: ٨٥

٥. سِية القوس: ما عُطِف من طرفيها.

۷. تفسير روح البيان ۹: ۲۱۷.

٩. تفسير روح البيان ٩: ٢١٧.

قوسه بطرف قوس صاحبه . فجعل سبحانه نفسه ونبيه ﷺ بمنزلة أميرين كبيرين اجتمعا للتعاهد والتصافى والتعاضد.

في (الامالي) عن النبي ﷺ قال: «لمّا عُرِج بي إلى السماء دنوتُ من ربي عز وجل حتى كان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى، فقال: يا محمد، من تُحبّ من الخلق؟ قلت: يا ربّ، علياً. قال: فالتفت يا محمد. فالتفت عن يساري، فاذا على بن أبى طالب، ٢.

وعن السجاد ﷺ: «أنا بن من علا فاستعلا، فجاز سدرة المنتهى، فكان من ربّه قاب قـوسين أو أدنى» ٣.

وعن أمير المؤمنين عليه الله الله الله الله المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر، وعُرِج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة، حتى انتهى إلى ساق العرش، فدنا بالعلم فتدلّى، فدنا له من الجنّة رفرف أخضر، وغشي النور بصره، فرأى عظمة الله بفؤاده، ولم يرها بعينه، فكان قاب قوسين بينهما وبينه أو أدنى» أ.

وفي رواية عن الصادق عليه الله وكان كما قال الله ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْفَى ﴾» قيل: ما قاب قوسين؟ قال: «ما بين سِيتها إلى رأسها» قال: «فكان بينهما حِجابٌ يتلألا يَخِفقُ ـ ولا أعلمه إلا وقد قال: وَلَا يَرْجِد ـ فنظر في مثل سَمّ الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة، فقال الله تعالى: يا محمد، قال: لبيك رتي. قال: من لأمتّك من بعدك؟ قال: الله تعالى أعلم.قال: على بن أبي طالب أمير المؤمنين، وقائد الغُرّ المُحجّلين».

ثمّ قال الصادق لله السادق اله الله على الله على الله على الأرض، ولكن جاءت من السماء مُشافهة ". أقول: الظاهر أنّ أول حضوره في الحضرة كان قربه قاب قوسين، ثمّ صار أقرب، ولذا أصرب سبحانه عن الحدّ الأول بقوله تعالى: ﴿أَو أَدْنَىٰ ﴾ وأقرب. عن الصادق اله في رواية: «وكان من الله عزّ وجلّ كما قال: ﴿قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ أي بل أدنى ".

وقيل: كلمة (او) للترديد، والمعنى: أو أقرب عـلى تـقديركم أيّـها المـخاطبون، كـما فـي قـوله تعالى:﴿أَوْ يَزِيدُون﴾ ٧ فالترديد والشكّ من جهة العباد، لا من الله، لامتناع الشكّ^.

وقيل: إنَّ المعنى فدنا من جَبْرَثيل فتدلَّى واسترسل جَبْرِثيل نفسه من الأفق الأعلى، وهـو مَطْلع

۱. تفسير الرازي ۲۸: ۲۸٦.

٣. الاحتجاج: ٣١١، تفسير الصافي ٥: ٨٦

٥. الكافي ١: ١٣/٣٦٨، تفسير الصافي ٥: ٨٧

۸ تفسیر روح البیان ۹: ۲۱۸.

أمالي الطوسي: ٧٢٧/٣٥٢، تفسير الصافي ٥: ٨٦.
 الاحتجاب: ٢٢٠. تفسيل الم افي ٥: ٨٧.

٤. الاحتجاج: ٢٢٠، تفسير الصافي ٥: ٨٧

تفسير الصافى ٥: ٨٦ ٧. الصافات: ١٤٧/٣٧.

الشمس، كما أنَّ أفق المغرب الأدنى، فدنا من النبي عَيْمَا اللهُ ١٠

وقيل: إنّ النبي ﷺ أحبّ أن، يرى جبرئيل في صورته التي خُلِق عليها، وكان ﷺ بجبل حِراء، المسمى بجبل النور في قرب مكة، فقال جَبْرَئيل: إنّ الارْض لا تسعني، ولكن انظر إلى السماء، فطلع له جَبْرثيل من المشرق، فسدّ الأرض من المغرب، وملأ الأفق، فخرّ رسول الله ﷺ كما خرّ موسى في الطور، فنزل جَبْرَئيل في صور الأدميين، فضمّه إلى نفسه، وجعل يمسح الغبار عن وجهه ٢.

وقيل: إنّ الله تعالى نزّل جَبرئيل والنبي عَلَيْهُ في لقائهما منزلة كبيرين من الناس، إذا قربا للتعاهد والتعاضد، ثمّ لمّا كان جَبْرئيل بالنسبة إلى النبي عَلَيْهُ بمنزلة الرعية إذا أراد أن يبايع السلطان، فانّه يقرّب منه ويُمدّ يده ليضعها في كفّ السلطان، فانّه يقرّب منه بقدر الباع، وهو أقصر من القوسين ". وقيل: إنّ البُعد المقدّر بين النبي عَلَيْهُ وجَبْرئيل هو بُعد البشرية عن حقيقة الملكية، فإنّ النبي عَلَيْهُ وابن تنزّه عن نقائص البشرية [وزال عن الصفات التي تخالف صفات الملك] من الشهوة والغضب والجهل والبُعد عن الله وغيرها من الرذائل [لكن بشريته باقية]، وجَبْرئيل [وان ترك الكمال واللطف الذي يمنع الرؤية والاحتجاب، لكن لم يخرج عن كونه مَلكاً، فارتفع النبي عَلَيْهُ حتى بلغ الأفق الأعلى من البشرية وجبرئيل] تدلّى إلى الأفق الأدنى من الملكية، فتقاربا ولم يبق بينهما إلّا [اختلاف] حقيقهما أ.

قيل: إنّ معنى الآيات: علّم النبي عَيْمَا للله جَبْرئيل الذي هو كامل القوى للتعليم، وذو حصافة في العقل، فاستوى محمد عَلَيْه و تكامل للرسالة، أو استقام جبرئيل على صورته الأصلية في حال كان محمد عَلَيْه في الأفق الأعلى من مراتب كمال الانسانية، وهو مرتبة النبوة، ثم دنا من جَبْرئيل وتخلّع بخِلعة الرسالة، ثمّ تدلى إلى أمّته بالرفق واللين .

عن السجاد للطُّلِيِّ ـ في رواية ـ «فتدلَّى فنظر في تحته ملكوت الأرض حتى ظنَّ أنَّه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى» . الأرض كقاب قوسين أو أدنى» .

﴿فَأَوْحَىٰ﴾ الله بلا واسطة جَبْرتيل ﴿إِلَىٰ عَبْدِهِ﴾ محمدٍ، أو جبرنيل إلى رسول الله وعبده ﴿مَـا أَوْحَىٰ﴾ من عظائم الأمور التي لا تَسَعها العبائر على الأوّل، أو ما أوحى الله إلى جبرئيل على الثاني. قيل: إنّ ما أوحى هو الصلاة^.

١. تفسير أبي السعود ٨: ١٥٥.

٣. تفسير الرازي ٢٨: ٢٨٦ و٢٨٧.

٥. الحصافة: استحكام العقل وجودة الرأي.

٧. علل الشرائع: ١/١٣٢، تفسير الصافى ٥: ٨٦

٢. تفسير أبي السعود ٨: ١٥٥، تفسير روح البيان ٩: ٢١٤.

٤. تفسير الرازي ٢٨: ٢٨٧.

٦. تفسير الرازي ٢٨: ٢٨٦.

۸ تفسیر الرازی ۲۸: ۲۸۷.

وعن (الاحتجاج): هو آية ﴿ثِينِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْـفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللهُ﴾ ...الآية \.

وقيل: كلّما جاء به جَبْرَئيل ٌ.

ويُحتَمل أنّه الولاية، عن القمي: سُئل رسول الله ﷺ عن ذلك الوحي، فقال: «أوحى الله إلي أنّ علياً سيد المؤمنين، وإمام المتّقين، وقائد الغُرّ المحجلين، وأول خليفة يخلُفه خاتم النبيين»٣.

﴿مَاكَذَبَ﴾ وما أخطأ الفؤاد الذي لمحمد ﴿مَا رَأَىٰ﴾ محمد تَتَظِيلُهُ من نور عظمة الله في العرش، كما رُوي عن النبي تَتَظِيلُهُ ، أو جَبْرثيل في الأرض على صورته الأصلية <sup>٥</sup>.

وعن الرضا للثُّلِهِ: «ما رأت عيناه [ثمّ أخبر بما رأى] فقال: ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ فآيات الله عبد الله <sup>7</sup>.

وقيل: ما رأى فؤاد محمد ﷺ بحقيقة الايمان هو ربّه ، كما قال أمير المؤمنين عليه: «لم أعبُد ربّاً لم أره. ^.

عن الكاظم عليُّه الله أنَّه سُئل: هل رأى رسول الله ربّه عزّ وجلّ؟ فقال «نعم، بقلبه رآه، أما سَمِعت الله يقول: ﴿مَاكَذَبَ ٱلْفُقُوادُ مَا رَأَىٰ﴾؟ ما رآه بالبصر، ولكن رآه بفؤاده»^.

عن أمير المؤمنين عليه: «أنَّ محمداً عَيْلِينَ أني ربِّه بفؤاده» ١٠.

## فَتُمارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ \* وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ \* عِندَ سِدْرَة ٱلْمُنتَهَىٰ [١٤-١١]

ثم وبّخ سبحانه المشركين على مجادلتهم رسوله فيما أخبر به من رؤيته جَبْرئيل بقوله: ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ ﴾ وتجادلونه أيّها المشركون ﴿عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ من جَبْرئيل على صورته.

رُوي أنَّ النبيِّ ﷺ لمَّا أخبر برؤيته جَبْرئيل تعجّبوا منه وأنكروا ١٠.

وعن القمي: بعد الإخبار بما قال الله في عليّ للنُّلِيّ دخل القوم في الكلام، فقالوا: أمن الله، أو من رسوله؟ فقال جلّ ذكره لرسوله ﷺ: قل لهم: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْمُقُوَّادُ مَا رَأَىٰ ﴾ ثمّ ردّ عليهم فقال:

١. الاحتجاج: ٢٢٠، تفسير الصافي ٥: ٨٨، والأية من سورة البقرة: ٢٨٤/٢. ٢٠ تفسير الرازي ٢٨: ٢٨٨.

٣. تفسير القمي ٢: ٣٣٤، تفسير الصافي ٥: ٨٩ ٤. مجمع البيان ٩: ٢٦٥، تفسير الصافي ٥: ٨٩

٥. مجمع البيان ٩: ٢٦٦.
 ٦. الكافي ١: ٢/٧٥، التوحيد: ٩/١١١، تفسير الصافي ٥: ٨٩

۷. تفسير الرازي ۲۸: ۲۹۰، تفسير روح البيان ۹: ۲۲۲.

۸ التوحيد: ۱/۳۰۵، و: ۲/۳۰۸، أمالي الصدوق: ۵٦٠/٤٢٣.

٩. التوحيد: ١٧/١١٦، تفسير الصافي ٥: ٨٩
 ١١. مجمع البيان ٩: ٢٦٤، تفسير الصافي ٥: ٩٨
 ١١. تفسير روح البيان ٩: ٢١٨.

٨٤ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦-﴿ أَفْتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَوَىٰ ﴾ `.

وقيل: إنّ المعنى: كيف توردون الشكّ على ما يراه بعين اليقين، ولا شكّ بعد الرؤية، وأنتم تقولون أصابه الجنّ ٢.

ثم أكد سبحانه رؤية محمد على ربّه بقوله: وَلَقَدْ رَآهُ ﴾ محمد على ﴿ فَزْلَةَ ﴾ ومرّة ﴿ أَخْرَىٰ ﴾ حين رجوعه من العرش، فانّ له نزولات وعروجات لسؤال التخفيف على ما قيل ". وعن كعب: أنّ النبي على أن ربّه مرّتين عُرْهِندَ ﴾ شجرة ﴿ سِدْرَةِ ﴾ كانت في السماء السادسة أو السابعة ﴿ المُنتَهَىٰ ﴾ إليها صعود الملائكة وأعمال العباد، وهو مقام جَبرئيل بحيث لا يُمكنه التجاوز، ولذا تخلّف عن النبي على حين عروجه إلى العرش، وقال: لو دنوت أنّملة لاحترقت.

وعنه على الله على الله عنه و الله عند منه الله و الله عنه عندها وافى به جَبْرئيل حين عندها وافى به جَبْرئيل حين صعد إلى السماء، فلمّا انتهى إلى محلّ السّدرة وقف جَبْرئيل دونها، وقال: يا محمد، إنّ هذا موقفي الذي وضعني الله عزّ وجلّ فيه، ولم أقدِر على أن أتقدّسه، ولكن أمضٍ أنت أمامك إلى السّدرة، فوقف عندها» قال: «فتقدّم رسول الله إلى السّدرة، وتخلّف جَبْرئيل».

قال: «إنّما سُمّيت سِدرة المنتهى؛ لأنّ أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحَفَظة إلى محلّ السدرة، والحَفَظة الكِرام البَرَرة دون السَّدره يكتبون ما يرفع إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض». قال: «فينتهون بها إلى محلّ السَّدرة».

قال: «فنظر رسول الله عَيَّالِيُّهُ فرأى أغصانها تحت العرش وحوله، فتجلّى لمحمد عَيَّلِهُمْ نور الجبّار عزّ وجلّ عزّ وجلّ، فلمّا غشي النور محمد عَيَّلِهُ شَخَص بصره، وارتعدت فرائصه» قال: «فشدّ الله عزّ وجلّ لمحمد عَيِّلُهُمْ قلبه، وقوّى له بصره حتى رأى من آيات ربّه ما رأى، وذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ \* هِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنتَهَىٰ ﴾.

۲. تفسير الرازي ۲۸: ۲۹۰.

<sup>2.</sup> تفسير روح البيان ٩: ٢٢٥، ولم ينسبه إلى أحد.

ا. تفسير القمي ٢: ٣٣٤، تفسير الصافي ٥: ٨٩
 ٣٠٠ تفسير روح البيان ٩: ٢٢٤.

٥. تفسير القمى ٢: ٢٤٣، تفسير الصافى ٥: ٩٠.

إلى أن قال: «وإنّ غِلَظ السدرة لمسيرة مائة عام من أيام الدنيا، وإنّ الورقة منها تُغطّى أهل الدنيا» (. وعن النبي ﷺ قال: «رأيت على كلّ ورقةٍ منها مَلكاً قائماً يُسبّح الله» .

وقيل: إنّها شجرة طوبي ٣، وقيل: إنّها في منتهى الجنه ². وقيل: ينتهي إليها ما يهبِط من فـوقها مـن الأحكام، ويصعد من تحتها من الآثار <sup>٥</sup>.

وعن أبي هُريرة: لمّا أسرى بالنبي عَيَالِلهُ انتهى إلى السّدرة، فقيل له عَيَالُهُ: هذه السّدرة ينتهي إليها كلّ أحد من أمّتك مات على سُنتك ٢.

وعن كعب الأحبار: أنّها سِدرةٌ في أصل العرش على رؤوس حَمَلة العرش، وإليها ينتهي الخلائق، وما خلفها غيبٌ لا يعلمه إلّا الله<sup>y</sup>.

وقيل: إنّه منتهى العلوم<sup>^</sup>.

وقيل: إنّ ضمير (رآه) راجعٌ إلى جَبْرئيل والمعنى: والله لقـد رأى محمد ﷺ جَبرئيل بصورته الأصلية مرة أخرى من نزوله ٩.

نُقِل عن عائشة أنّها قالت: أنا سألت النبي عَلِين عن ذلك، فقال: «رأيت جَبْرِئيل نازلاً في الأفق على خِلقته وصُورته» ١٠.

## عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ \* إِذْ يَغْشَى ٱلسَّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ \* مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ \* لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ[١٥-١٨]

ثمّ عظّم سبحانه السّدرة بقوله: ﴿عِندَهَا جَنَّةُ﴾ هي ﴿آلمَأُونُ﴾ والمرجِع والمقرّ للمُتّقين والشهداء والصالحين: أو مأوى آدم وحوّاء.

ثم بالغ سبحانه في تعظيم السُّدرة ببيان وقت رؤية النبي ﷺ ما رأى من نور عظمة الله، أو جبرئيل، بقوله: ﴿إِذْ يَغْشَى﴾ قيل: معناه لقد رآه حين يُغطّي ويستُر ١١ ﴿السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ ويُغطّيها ما لا يفي البيان كيفاً ولا كمّاً من نور عظمة الله. قيل: لمّا وصل النبي ﷺ إليها تجلّى ربّه لها، كما تجلّى للجبل، ولمّا كانت أقوى من الجبل، وقلب محمد ﷺ أربط من قلب موسى على للم تندك السُّدرة، ولم

٢. مجمع البيان ٩: ٢٦٥، تفسير الصافي ٥: ٩٠.

٤. تفسير أبي السعود ٨ ١٥٦، تفسير روح البيان ٩: ٢٢٤.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٢٢٥.

۸ تفسير روح البيان ۹: ۲۲۵.

١٠. تفسير روح البيان ٩: ٢٢٥.

١. علل الشرايع: ١/٢٧٧، تفسير الصافي ٥: ٩٠.

۳. تفسير روح البيان ۹: ۲۲۵.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٢٢٤.

٧. تفسير روح البيان ٩: ٢٢٥.

٩. تفسير روح البيان ٩: ٢٢٤.

۱۱. تفسير روح البيان ۹: ۲۲۷.

٨٦ ...... معدد عَمَا اللهُ الجبل، وخرّ موسى صَعِقاً \. يتزلزل محمد عَمَا اللهُ الجبل، وخرّ موسى صَعِقاً \.

وعن القمي ﴿ أَنَّهُ ، لَمَّا رُفِعِ الحِجابِ بينه وبين رسول الله ﷺ غشى نوره السَّدرة ٢.

وقيل: غشّتها الملائكة ".

عنه ﷺ: ﴿ وَأَيْتِ السُّدرة يَغَشُّيها فَرَاشٌ مَن ذَهِب، وَرَأَيْتَ عَلَى كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا مَلَكًا قَائماً يُستِّح الله﴾ .

وعنه ﷺ: «يغشيّها رَفْرَفٌ من طُيورِ خُضرِ» ٩.

وقيل: يغشّيها جَبْرئيل<sup>٦</sup>.

وهو ﷺ ما شاهد هناك من الأمور المحيّرة ﴿مَا زَاعَ﴾ وما مال منه ﴿ ٱلْبَصَرُ ﴾ أدنى ميل عمّا رآه من العجائب، وما التفت إلى يمين وشمال لعظمة الهيبة ﴿ وَمَا طَغَىٰ ﴾ محمد ﷺ وما جاوز عن حدّ الاستقامة والثبات، ولم يتوجّه إلى شيء سواه، بل استغرق في التوجّه إلى الحقّ واسمائه وصفاته وتجلياته، أو إلى عجائب مُبدعاته بالله ﴿ لَقَد رَأَىٰ ﴾ محمد ﷺ في عُروجه إلى السماء ﴿ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ ﴾ الآية ﴿ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ أو آيات هن أكبر الآيات. عن الباقر المُلِلاً: «يعنى أكبر الآيات» ٧.

وعن أمير المؤمنين للطِّلِهِ أنّه قال بعد ذكر الآية: «رأى جَبْرَئيل في صورته مرّتين، هذه المرة، ومرة أخرى، وذلك أنّ خَلْق جَبرئيل عظيمٌ، وهو من الرّوحانيين الذين لا يُدرِك خلقهم وصفتهم إلّا الله ربّ العالمين»^.

وعن الصادق للنِّلاِ، أنَّه سُئِل عن هذه الآية فقال: « رأى جبرئيل على ساقة الدُّرّ، مثل القَطْر على البَقْل، له ستمائة جَناح، قد ملأ ما بين السماء والأرض» ?.

وعن أمير المؤمنين للشُّلِّةِ: «ما لله آية أكبر منَّي» ``.

عن القمي، عن النبي ﷺ، قال لعلي: «يا علي، إنّ الله أشهدك معي في سبعة مواطن، أمّا أوّل ذلك فليلة أسري بي إلى السماء، قال لي جبرئيل: أين أخوك؟ فقلت: خلّفته ورائي. قال: أدعُ الله فليأتك به. فدعوت الله، فاذا مِثالك معى، وإذ الملائكة وقوفٌ صفوفٌ، فقلت: يا جبرئيل، من هؤلاء؟ قال: هم

١. تفسير الرازي ٢٨: ٢٩٣.

٣. الرازي ٢٨: ٢٩٣، تفسير البيضاوي ٢: ٤٣٩، تفسير أبي السعود ٨: ١٥٧.

٤. تفسير أبي السعود ٨: ١٥٧، تفسير روح البيان ٩: ٢٢٧.

٥. تفسير أبي السعود ٨: ١٥٧، تفسير روح البيان ٩: ٢٢٧.

٧. علل الشرائع: ١/٢٧٨، تفسير الصافي ٥: ٩٠.
 ٩. التوحيد: ١٨/١١٦، تفسير الصافي ٥: ٩١.

٢. تفسير القمي ٢: ٣٣٨، تفسير الصافي ٥: ٩١.

٦. مجمع البيان ٩: ٢٦٦.

٨ التوحيد: ٥/٢٦٣، تفسير الصافى ٥: ٩١.

١٠. الكافي ١: ٣/١٦١، تفسير الصافي ٥: ٩٢.

الذين يُباهيهم الله بك يوم القيامة فدنوت فنطقت بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، والثاني حين أسر بي في المرّة الثانية، فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلفته وراثي. قبال: ادعُ الله فيليأتك به. فدعوت الله، فاذا مِثالك معي، فكُشِط لي عن سبع سماوات حتى رأيت سُكَانَها وعُمّارها وموضع كُل منها، الخبر \.

# أَفَرَ أَيْتُمُ ٱللاَّتَ وَٱلْمُزَّىٰ \* وَمَنَاهَ آلفَّالِثَةَ ٱلأُخْرَىٰ \* أَلَكُمُ آلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأُنفَىٰ \* تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ \* إِنْ هِىَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَا أَنزَلَ ٱللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ[١٩-٢٣]

ثمّ لمّا قرّر سبحانه النبرّة، ذكر بطلان الشّرك الذي هو أهم ما يكون الرسول مأموراً بتبليغه، بإظهار سَفَه القائلين بألوهية الأصنام المعروفة بقوله تعالى: ﴿أَفَرَا يَتُمُ اللاّتَ﴾ وهي صنم تُقيف في الطائف ﴿وَالْمُزَّىٰ﴾ وهي صنم، أو سَمُرةٌ عبدتها قبيلة غَطفان ﴿وَمَنَاةَ﴾ وهي صخرةٌ يعبدها هُذيل وخُزاعة، أو صنم للأوس والخزرج، وهي تكون ﴿النَّالِكَةَ ﴾ للأولين ﴿اللَّحْرَىٰ﴾ والأدون والأذلّ منهما بنات الله وأهلات للعبادة، أو إنّكم رأيتم حقارتها، فكيف تُشرِكون بها مع الله تعالى مع كمال عظمته؟ عن القمي ﷺ: اللات رجلٌ، والعُزّى امرأته، ومَناة صنمٌ بالمسلك الخارج عن الحرم على ستة أميال ٢.

قيل: إنّ كون مَناة أذلّ من الأولين؛ لأنّ اللات على صورة الآدمي، والعُزّى على صورة نبات، ومَناة على صورة صخرة، والجماد أدون وأذل من الآدمى والنبات، ومتأخّر رتبةً منهما".

وقيل: إنَّ المعنى أفرايتم اللات والعُزَّى المعبودين بالباطل ومناة الثالثة المعبودة الأخرى 2.

ثمّ لمّا كان مُحالٌ أن يقول المشركون: نحن نعترف بأنّ الله تعالى أعظم من كلّ شيء، ولكن لمّا كانت الملائكة بنات الله صوّرنا لهنّ صُوراً نعبُدها تعظيماً لهنّ، فوبخّهم الله على ذلك القول الشنيع بقوله: ﴿ أَلَكُمُ ﴾ أيّها الجُهّال الولد ﴿ آلذً كُرُ ﴾ الذي هو أشرف الاولاد وأكملهم وأنفعهم مع كونكم مخلوق الله وعبيده ﴿ وَلَهُ ﴾ تعالى مع كمال عظمته وقدرته الولد ﴿ آلأَتنَى ﴾ الذي هو أخسّ الأولاد وأنقصهم ° بحيث إذا بُشر أحدكم به ظلّ وجهه مسوداً وهو كظيم ﴿ وَلِلْكَ ﴾ القسمة أو نسبة البنات إلى الله مع اعتقادكم أنهن ناقصات، واختياركم البنين مع أعتقادكم أنهم كاملون ﴿ إِذَا ﴾ وفي حال كونكم

١. تفسير القمى ٢: ٣٣٥، تفسير الصافى ٥: ٩١.

۳. تفسيرالرازي۲۸: ۲۹٦.

في النسخة: وأنقصه.

٢. تفسير القمي ٢: ٣٣٨، تفسير الصافي ٥: ٩٢.

٤. تفسيرالرازي٢٨: ٢٩٦.

في غاية النقص والحقارة، وكون الله تعالى في نهاية الكمال والعظمة ﴿قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ﴾ وجائرة، حيث إنّ العقل حاكم بأنّ الله لا يلد، وعلى فرض الولادة لا يختار لنفسه إلّا الولد الكامل ﴿إِنْ﴾ الالفاظ التي تُديرونها على أُلستكم من قولكم: إنّ الملائكة بنات الله وشفعاؤكم، وإنّ الأصنام آلهة، وما ﴿همى﴾ في الواقع والحقيقة ﴿إِلّا أَسْماءٌ ﴾ لا مُسمّيات لها، والألفاظ لا معنى تحتها ﴿سَمَّيْتُتُوهَا﴾ ووضعتموها ﴿أَنْتُم ﴾ تقليداً لآبائكم، ﴿وَ﴾ وضعها ﴿آبَاؤُكُم ﴾ تبعاً لكُبرائهم، والحال أنه ﴿مَا أَنزَلَ آللهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ ﴾ وحجة وبرهانِ تتمسكون به وتعتمدون عليه.

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ \* أَم لِلإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ \* فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ \* وَكَم مِن مَلَكٍ فِى ٱلسَّماوَاتِ لاَ تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْناً إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ آللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ [٢٦-٢٦]

ثمّ أعرض سبحانه عنهم إيذاناً بسقوطهم عن قابلية الخطاب بسَفَههم، ووجّه الخطاب إلى العقلاء بقوله: ﴿إِنْ يَشِّعُونَ﴾ هؤلاء السُّفهاء في تسمية الملائكة الذين هم عباد الله المكرمون بنات الله، واللات والعُزّى ومَناة اللاتي كُلّهن عجزة وغير شاعرات بالآلهة ﴿إِلّا آنظَنّ ﴾ السيء والحسبان الباطل ﴿وَمَا تَهْوَى ﴾ وتشتهي ﴿آلاًنفُسُ ﴾ الأمّارة بالسوء ﴿وَ ﴾ الحال أنّه بالله ﴿لَقَدْ جَاءَهُم مِن ﴾ جانب ﴿ربّهِم ﴾ اللطيف بهم ﴿آلهُدَى ﴾ وأسباب الرّشاد إلى الحقّ من رسولٍ عليمٍ كريمٍ وكتابٍ حكيم، وهم لكثرة جهلهم وعِنادهم كذبوهما واستهزءوا بهما.

ثمّ أُنكر سبحانه عليهم اتباع الهوى واشتهاء الأنفس بقوله: ﴿أَم لِلإِنسَانِ ﴾ وهل له ﴿مَا تَـمَنَّىٰ ﴾ وتشتهيه من القول بأنّ الملائكة بنات الله والشفعاء عنده، وأنّ الاصنام آلهة، لا والله لا يحصّل لهم مايشتهونه.

ويُحتمل أن لا تكون كلمة (أم) منقطعة، بل متصلة، والمعنى: الله القادر على كلّ شيءٍ ما أراد، أم للانسان العاجز عن كلّ ما يشتهيه، فاذا كانوا متبعين لهواهم وظنونهم ﴿فَلْهِ﴾ وحده الدار ﴿ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ﴾ يُعاقبهم فيهما على مخالفتهم لله.

قيل: إنّ الآية بيان العلّة لانتفاء أن يكون للانسان ماتمنّاه '، والمعنى: ليس للانسان ما تمنّاه، لاختصاص أمور العالمين به، فيعطي من أيّهما ما يُريد لمن يُريد، وليس لأحدٍ أن يحكُم عليه في شيءٍ منهما.

١. تفسير أبي السعود ٨: ١٥٩، تفسير الصافي ٩: ٢٣٦.

ثمّ أقنطهم سبحانه عن الطمع في شفاعة الملائكة فضلاً عن الأصنام بقوله تعالى: ﴿وَكُم مِن مَلَكِ ﴾ وكثير من الروحانيين الساكنين ﴿فِي آلسَّماوَاتِ ﴾ السبع ﴿لَا تَغْنِي ﴾ ولا تنفع ﴿شَفَاعَتُهُمْ ﴾ عند الله لأحدٍ ﴿شَيئاً ﴾ من الإغناء والنفع، وفي وقت من الأوقات ﴿إِلّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ آللهُ ﴾ لهم في الشفاعة ﴿لِمَن يَشَاءُ ﴾ أن يشفعوا له ﴿وَيَرْضَىٰ ﴾ عنه بتديّنه بالدين المرضى عنده، وهو الاسلام.

وقيل: يعني من بعد أن يأذَن الله لمن يشاء من الملائكة في الشفاعة، ولا يُؤذن لهم إلّا في الشفاعة لأهل الايمان بالتوحيد ( ورسالة خاتم النبيين، فانّهم آهلين للشفاعة دون الكفّار والمشركين، هذا حال أعظم المخلوقات عند الله، فكيف حال الأصنام اللاتي هُنّ أخسّها؟

إِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلاَثِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلأَّنفَىٰ \* وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْناً \* فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا \* ذٰلِكَ مَبْلَفُهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ [٢٧\_-٣٠]

ثمّ ذمّ سبحانه القائلين بانوثة الملائكة بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ عن صميم القلب وخُلوص النية ﴿إِلاَّخِرَةِ ﴾ ودار الجزاء ﴿لَيُسَمُّونَ ٱلمَلَائِكَةَ ﴾ الذين هم عباد الرحمن تسمية تُشبه ﴿تَسْمِيَةَ ٱلأَنْفَىٰ ﴾ ويقولون لهم بنات الله.

قيل: إن القائلين بأنّ الملائكة بنات الله، لم يكونوا معتقدين بالمعاد ودار الجزاء، بل كانوا يقولون لا حشر ولا بعث ، ولو فُرِض تحقيقه كانت الملائكة والأصنام شفعائنا، ولذا اجترءوا على هذا القول ﴿وَ﴾ الحال أنّه ﴿مَا لَهُم بِهِ﴾ شيء ﴿مِنْ عِلْمٍ ﴾ وأقلّ مرتبةٍ من اليقين، بل ﴿إِن يَتَّبِعُونَ ﴾ ولا يوافقون في قولهم هذا ﴿إِلّا ٱلظّنَّ ﴾ والحُسبان، كما لم يتبعوا في القول بألوهية الأصنام إلا ذلك ﴿وَإِنَّ ٱلظّنَّ ﴾ مطلقاً، أيّ ظنَّ كان ﴿لاَ يُعنِي ﴾ ولا يكفي ﴿مِنَ ﴾ الوصول إلى ﴿آلحَقِّ ﴾ والواقع في العقائد ﴿شَيئاً ﴾ يسيراً من الدق، فان الحقائق لا تُدرَك إلا يعلم ".

فلمًا رأيتهم لا يُصغون إلى البرهان، ولا يعتنون بالقرآن، ولا ينصرفون عن اتّباع الظنّ والحُسبان ﴿فَأَهْرِضْ﴾ يا محمد ﴿عَن﴾ دعوتهم إلى الحقّ بـالحكمة والمـوعظة الحسنة، لعـدم التأثـير فـي

١. تفسير أبي السعود ٨ ١٦٠، تفسير روح البيان ٩: ٢٣٧.

۲. تفسير الرازي ۲۸؛ ۳۰۸ تفسير روح البيان ٩: ٣٣٧. ﴿ ٣. تفسير أبى السعود ٨: ١٦٠، تفسير روح البيان ٩: ٣٣٨.

قلوبهم، فانهم ﴿ ﴿ مَن تَوَلِّى ﴾ وأعرض بقلبه ﴿ عَن ذِكْرِنَا ﴾ والمنبهات النازلة منا من القرآن الذي فيه تبيان كل شيء، والبراهين المتقنة المثبتة للحق ﴿ وَ ﴾ ذلك لأنه ﴿ لَمْ يُودٌ ﴾ ولم يطلب ﴿ إِلّا ٱلْحَيّاة الله الله عليه في لذاتها عن التفكّر في مآلها وتبعاتها، والاعتقاد بعالم الآخرة ودار الجزاء، ومن غَفل عن الآخرة وترك التفكّر فيها، لا يخاف العقوبة على سيئاته، ولا يرجع عمّا هو عليه من الباطل ﴿ ذَلِك ﴾ المذكور من حياة الدنيا وشهواتها المحسوسة ﴿ مَبْلَغُهُم ﴾ وحدٌ ما وصلوا إليه ﴿ مِن آلْعِلْم ﴾ والادراك، لا يكاد يُجاوزونه إلى المعقولات حتى ينفعهم التعليم والرشاد ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ﴾ خَبُث طيئته، وقل عقله، وساءت أخلاقه من كل عالم لو فُرِض وجوده، ولذا ﴿ ضَلّ ﴾ وانحرف ﴿ عَن ﴾ دين الله الذي هو ﴿ سَبِيلِه ﴾ المُؤدّي إلى قُربه ورحمته ضلالاً أبدياً بحيث لا يُرجى أن يرجع إليه ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِمَن ﴾ طابت طيئتُه، وتنور قلبُه، وانشرح صدرُه، وحسنت اخلاقه، ولذا ﴿ آهَتَدَىٰ ﴾ إلى دين الحق، وسلك سبيلة، ونال خير الدنيا والأخرة، وفي تكرير قوله: ﴿ وَهُو أَعْلَمُ ﴾ زيادة التقرير والايذان بتباين المعلومين.

قيل: إنّ معنى (أعلم) هنا العالم الذي لا عالم مثله أ، وإنّما قدّم سبحانه بيان علمه بضلال الضالين؛ لأنّ المقصود تهديدهم وتسلية النبي ﷺ.

وَشِي مَا فِي آلسَّماوَاتِ وَمَا فِي آلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ آلَّذِينَ أَسَاءوا بِمَا عَمِلُوا وَيَسَجْزِيَ آلَّـذِينَ أَحْسَـنُوا بِالْحُسْنَىٰ \* آلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ ٱلْإِثْمِ وَآلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ[٣١و٣٣]

ثمّ لمّا لم يكن العلم بالضلال مرعباً إلّا مع القدرة على العقوبة، بين سبحانه كمال قدرته بقوله: ﴿وَلَٰهُ ﴾ تعالى وحده ﴿مَا فِي آلسَّماوَاتِ وَمَا فِي آلاَّرْضِ ﴾ إيجاداً وإعداماً وتصرّفاً، ومن الواضح أنه لم يكن خلقهما عبئاً، بل إنّما خلق جميع ذلك ﴿لِيَجْزِى آلَّذِينَ أَسَاءوا ﴾ السوء ﴿يِمَا عَمِلُوا ﴾ في الدنيا. وقيل: إنّ التقدير بعقوبة ما عَمِلوا آ ﴿وَيَجْزِى آلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ وأطاعوا ربّهم ﴿فِالحُسنَى ﴾ والمَثُوبة العظيمة، وهي الجنّة والنّعم الدائمة. وقيل: يعني بالأعمال الحسنى أ

ثمّ بيّن سبحانه المحسنين بقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ﴾ الأفعال التي تكون ﴿كَبَائِرَ ٱلْإِثْمِ﴾ وعظائم المعاصي من حين بلوغهم أو اسلامهم إلى الموت سواء كانت تىرك الواجبات أو إتـيان

في النسخة: فان هم.
 ٢٠ تفسير الرازي ٢٩: ٣.
 ٢٠ تفسير أبي السعود ٨: ١٦١.
 ٤. تفسير الرازي ٢٩: ٦.

المُحرّمات. ويُحتَمل أن تكون الجملة لبيان اشتراط قَبول الحسنات بالاجتناب عن المعاصي الكبيرة. وقيل: إنه لمّا بيّن سبحانه حال المسيئين وحال المحسنين، بيّن حال من لم يأتِ بالحسنات ولم يرتكب المحرّمات الكبيرة (وَالفَوَاحِشَ ) والقبائح الشديدة القُبح، كالشرك والزنا واللواط وقتل النفس المحترمة وسبّ النبي أو أحد من المعصومين، فأنها أكبر الكبائر ﴿إِلّا ٱللَّمَمَ ﴾ وما يفعله مرّةً واتّفاقاً من غير عادةٍ ولا استمرار عليه.

وعنه طلطة الله تعالى: ﴿ وَقَدَّ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ، يَهْجُرُهُ الزَّمَانُ ثُمَّ يُلُمَّ بِهُ وَهُو قُولُ الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَاثِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ﴾ » قال: «اللَّمَام: العبد الذي يُـلمَّ بـالذنب بـعد الذب، ليس بسليقته » أي من طبعه <sup>٤</sup>.

أقول: «وقد طبع عليه المؤمن» أي يرغب إليه بطبعه وقوله: «ثمّ يُلِمّ به» أي يرتكبه ويقع فيه اتفاقاً، وقوله «يُلِمّ بالذنب بعد الذنب» أي يقرّبه مرةً بعد مرةٍ من باب الاتفاق لا للعادة كما عن بعضٍ، قال: اللّمم والإلمام: ما يعمله الانسان الحين بعد الحين، ولا يكون له عادة ولا إقامة عليه ٥.

أقول: على ذلك يكون الاستثناء متصلاً، وقيل: إنّ كلمة (إلّا) بمعنى غير، والمعنى والفواحش غير اللَّمم . اللَّمم . وقيل: إنّ الاستثناء منقطعٌ، والمراد باللَّمم المعاصي الصغيرة .

وروي أنّ نَبهان التمّار أتته امرأةً لتشتري التمر، فقال لها: ادخُلي الحانوت، فعانقها وقبَلها، فقالت المرأة: خُنت أخاك ولم تُصِب حاجتك، فنَدِم وذهب إلى رسول الله ﷺ فنزلت^.

أقول: نزول الآية في مورد الصغيرة الواقعة من باب الاتفاق، لا ينافي شُمولها الكبيرة الاتـفاقية، ودلالة الآية على قَبول التوبة من جميعها، بل مغفرته بلا توبة ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ﴾ لا تـضيق مغفرته عن ذنوب جميع الخلق، إلّا أنّه تعالى أوجب التوبة ووعد بقبولها.

# هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلاَ

١. تفسير الرازي ٢٩: ٦. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٢٤٢.

٣. الكافى ٢: ٧/٢١٧، تفسير الصافى ٥: ٩٤.
 ٩. الكافى ٢: ٧/٢١٧، تفسير الصافى ٥: ٩٤.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٢٤٢.

٦. تفسير الرازي ٢٩: ٨

٧ و٨ تفسير روح البيان ٩: ٢٤٢.

ثمّ قرر سبحانه علمه بأعمال عباده وأحوالهم بقوله: ﴿هُوَ ﴾ تعالى ﴿أَهُلَمُ ﴾ من كلّ أحدٍ ﴿بِكُمْ ﴾ أيّها الناس وبأحوالكم ﴿إِذْ أَنشَأَكُم ﴾ وحين خلقكم في ضمن خلق أبيكم آدم ﴿مِنَ ﴾ تُراب ﴿آلاً رُضِ ﴾ ثمّ من نُطفة ﴿وَإِذْ أَنشَا أَجِنَّة ﴾ ووقت كونكم أولاداً مستوزين ومتمكّنين ﴿فِي بُطُونِ أُمّها تِكُمْ ﴾ وظُلمات أرحامهن على أطوارٍ مختلفة، فاذا كان الأمر كذلك ﴿فَلَا تُزَكُّوا ﴾ ولا تُنزَهوا ﴿أَنفُسَكُمْ ﴾ من الضلالة والمعصية وذمائم الأخلاق ﴿هُو ﴾ تعالى ﴿أَهْلَمُ ﴾ من كلّ أحد ﴿بِعَنِ آتَهَىٰ ﴾ وأحترز من الضلالة والشرك والمعاصي قبل أن يُخرِجه من صلب آدم. قيل: كان ناسٌ يعملون أعمالاً خسنة، ثمّ يقولون: صلائنا وصيامنا وحجّنا، فنزلت الآية أ.

عن الباقر للتَّلِيُّ في هذه الآية قال: «لا يفخر أحدكم بكثرة صلاته وصيامه وزكاته ونُسكه؛ لأنّ الله يقول: ﴿هُوَ أَهْلَمُ بِمَن آتقَىٰ﴾» ٪.

وعن الصادق عليه أنّه سُئِل عنها فقال: «قول الانسان: صليتُ البارحة، وصُمت أمسٍ، ونحو هذا» ثمّ قال: «إنّ قوماً يُصبحون فيقولون: صلينا البارحة، وصُمنا أمسٍ، فقال عليّ: لكنّي أنام الليل والنهار، ولو أجد بينهما شيئاً لنمته» ".

وعن أمير المؤمنين ﷺ: «لولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكرٌ فضائل جمّة، تعرِفها قلوب المؤمنين، وتَمُجّها آذان السامعين»<sup>1</sup>.

قيل: لمّا نزل ﴿ فاعرض عن من تولى ﴾ قال لنبيه ﷺ: قد عَلِم الله كونك ومن معك على الحقّ، وكون المشركين على الباطل، فأعرضوا ° عنهم، ولا تقولوا: نحن على الحقّ وأنتم على الضلال؛ لأنّهم يقابلونكم بمثل ذلك، وفوّض الأمر إلى الله فائه أعلم بمن اتقى ومن طغى 7.

## أَفَرَ أَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ \* وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰ [٣٣ و ٣٤]

ثمّ لمّا أمر سبحانه النبي عَلَيْ التولّي عن المتولّين عن ذكره، أظهر العجب من غاية شقاء بعض المتولّين عن ذكره بقوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ﴾ يا محمد، الكافَر ﴿أَلَّذِى تَوَلَّىٰ﴾ وأعرض عن ذكرنا حتى تتعجّب من أنّه كيف تولّى تولّي فظيعاً، وأعرض إعراضاً شنيعاً ﴿وَأَعْطَىٰ﴾ شيئاً ﴿قَلِيلاً﴾ من ماله

١. تفسير أبي السعود ٨: ١٦٢، تفسير روح البيان ٩: ٢٤٤.

٢. علل الشرائع: ٨١/٦١٠، تفسير الصافي ٥: ٩٤. ٣. معاني الأخبار:

٤. الاحتجاج: ١٧٧، تفسير الصافي ٥: ٩٥.

٦. تفسير الرازي ٢٩: ١٠.

٣. معاني الأخبار: ٩٢/٢٤٣، تفسير الصافي ٥: ٩٤.
 ٥. في تفسير الرازي: فأعرض.

لغيره، ليتحمّل عنه وزِره وعذاب الآخرة ﴿وَأَكَدَىٰ﴾ وبَخِل بإعطاء باقي ما شـرط إعـطاءه فـخالف حكم العقل؛ لأنّه أعطى ليحمل الوزر، وهو لا يحصّل له، وخالف العُرف لأنّه خالف عهده.

ذكر طعن في عنمان حكى الفخر الرازي عن بعض المفسرين: أنّها نزلت في الوليد بن المُغيرة، قالوا: إنّه ردد الفسخر جلس عند النبي ﷺ، وسمِع وَعظة، فأثرت الحكمة فيه تأثيراً قوياً، فقال له رجل: الرازي لِمَ تترُك دين آبائك؟ ثمّ قال له: لا تَخف أعطني كذا وأنا أتحمّل أوزارك، فأعطاه بعض ما التزمه، وتولّى عن الوعظ وسماع الكلام من النبي ﷺ.

ثمّ قال الفخر: وقال بعض المفسرين: نزلت في عثمان، كان يُعطي من ماله عطاءً كثيراً، فقال له أخوه من أمّه عبدالله بن سعد بن أبي سرح: يُوشِك أن يفنى مالك، فأمسِك. فقال عثمان: إنّ لي ذنوباً أرجو أن تُغفّر لي بسبب العطاء فقال له أخوه: أنا اتحمّل عنك ذنوبك على أن تُعطيني ناقتك مع كذا.

ر. و ان محو عي بسبب العصد عن العطاء، فنزلت. فأعطاه ما طلب، وأمسك يده عن العطاء، فنزلت.

أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ \* أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ \* وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِى وَفَّىٰ \* أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ \* وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ \* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ \* ثُمَّ يُجْزاهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَىٰ \* وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ [٢٥-٤٢]

١. تفسير الرازي ٢٩: ١١. ٢. والأيتان من سورة النور: ٤٧/٢٤ و ٤٨.

ثم أنكر سبحانه عليهم اعتقادهم، بتحمّل الغير وزرهم بقوله: ﴿أَصِندَهُ هِلْمُ ٱلْغَيْبِ﴾ من أنّه يحمل الغير وزره يوم القيامة مع أنّه غانبٌ عنهم ﴿فَهُو يَرَىٰ﴾ بقلبه ويعتقد بجَنانه أنّه يتخلّص من العقوبة على سيّناته بتحمّلها غيره ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَأُ﴾ ولم يُخبر بتوسّط النبي ﷺ أو غيره من أهل الكتاب ﴿يِمَا فِي صُحْفِ ﴿إِيْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَقَىٰ﴾ بما عاهد الله وبالغ في العمل بأوامره. وقيل: يعنى وفَىٰ وأتمّ ما ابتلي به من الكلمات أ

وعن الباقر طلطِّلاً، أنّه شيْل ما عنى بقوله: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِى وَقَٰى ﴾؟ قال: «كلمات بالغ فيهنّ، قيل: وما هنّ؟ قال: «كان إذا أصبح قال: أصبحت وربّي محمودٌ، أصبحت لا أشرِك بالله شيئاً، ولا ادعو مع الله إلهاً، ولا أجد من دونه ولياً ـثلاثاً ـوإذا أمسى قال ثلاثاً، ٢.

وروى بعض العامة عن النبي ﷺ أنّه قال: «ألا أخبركم لِمَ سَمَىٰ الله الخليل الذي وفيّ؟ كان يقول إذا أصبح وأمسى: ﴿ فسبحان الله حين تُمسون وحين تُصبحون \* وله الحمد في السماوات والارض وعشيّاً وحين تُظهرون﴾ ٣.

ثمّ بيّن سبحانه ما في صُحفهما بقوله: ﴿ أَلّا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَىٰ ﴾ ولا يُعاقَب أحدٌ بذنب غيره ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ ﴾ ثواب وأجر ﴿ إِلّا ﴾ ثواب ﴿ مَا سَعَىٰ ﴾ وله جد في تحصيله، فلا يُثاب أحدٌ على عمل غيره، وأما إثابتهم على عمل من ناب عنهم، فإن كانت النيابة باستدعاء المُناب عنه فهو ثواب على عملهم، وإن كان عمل النائب تبرعاً وبغير الاستدعاء فهو من آشار إ يمانهم المكتسبة بسعيهم.

وعن ابن عباس وعِكرمة: أنّه منسوخٌ في شريعة خاتم النبيين ﷺ، فانّ المؤمنين يُثابون بصدقات إخوانهم المؤمنين وعباداتهم عنهم في هذه الشريعة <sup>٤</sup>.

وقيل: إنَّ الاثابة في المورد وأمثاله بالتفضل °، فلا نسخ على هذا وعلى الأول.

﴿وَ﴾ فيها ﴿أَنَّ سَعْيَهُ﴾ وعين ما عَمِله محفوظ عند ربّه و ﴿سَوفَ يُسرَىٰ﴾ ويُعاين ذلك العمل بصورته الواقعية في القيامة ﴿ثُمَّ يُجْزاهُ﴾ ويُثاب عليه في ذلك اليوم ﴿ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَىٰ﴾ والثواب الأحمل الأوفر الذي لا يُمكن أكمل ولا أوفر منه ﴿وَ﴾ فيها ﴿أَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ يا محمد، أو أيها العاقل، لا إلى غيره ﴿آلْمُنتَهَىٰ﴾ أو المصير لجميع الخلائق بعد الموت وحين البعث، فيُجازي كلاً منهم على

۱. تفسير روح البيان ٩: ٣٤٦. ٢. الكافي ٢: ٣٨/٣٨٨، تفسير الصافي ٥: ٩٥.

تفسير روح البيان ٩: ٢٤٦، والآيتان من سورة الروم: ١٧/٣٠ و ١٨.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٢٤٨.

سورة النجم ٥٣ (٤٣ـ ٥٤) ......... ٥٩

حسب أعمالهم، إنّ خيراً فخير، وإنّ شراً فشراً.

وقيل: إنّ المراد أنّ منتهى جميع المُمكنات في الوجود إلى الواجب، ولو بالوسائط، لوضوح أنّ ما بالغير لابُدّ أن ينتهى إلى ما بالذات \.

> وعن أبي بن كعب: أنَّه قال النبي ﷺ: ﴿ ﴿ أَنَّ إِلَىٰ رَبُّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾ لا فكرة في الربّ ٪. وعن أنس، عنه ﷺ، أنّه قال: ﴿إذا ذُكِر الربّ فانتهوا » أي اقطعوا التكلّم فيه ٪.

وعن الصادق على الله يقول: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ آلْمُنتَهَىٰ ﴾ فاذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا» . وعن الباقر على إلى الله فأمسكوا الله وعن الباقر على إن الناس قبلنا قد أكثروا في الصفة، فما تقول؟ قال: «مكروة، أما تسمع الله عزّ وجل يقول: ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ آلْمُنتَهَىٰ ﴾ تكلّموا دون ذلك» .

أقول: يعني النظر في ذاته وصفاته، فانّه لا تزيد إلّا تحيّراً لقصور العقول بالغة ما بلغت عن إدراكها بُكُنهها، فاذا انتهى النظر إليها فقفوا.

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ \* وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا \* وَأَنَّهُ خَلَقَ آلزَّوْجَيْنِ النَّمْأَةَ الْأَخْرَىٰ \* وَأَنَّهُ هُو النَّمْأَةَ الْأَخْرَىٰ \* وَأَنَّهُ هُو النَّمْأَةَ الْأَخْرَىٰ \* وَأَنَّهُ هُو أَنَّهُ مُو أَقْنَىٰ وَأَقْنَىٰ \* وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَىٰ \* وَثَمُودَ فَمَا أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ \* وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَىٰ \* وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْفَىٰ \* وَآلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ \* فَاللَّمَ وَأَطْفَىٰ \* وَآلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ \* فَنَشَاهَا مَا عَشَىٰ [2-28]

ثمّ بين سبحانه كمال قدرته الموجبة لأرعاب القلوب بقوله: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ ﴾ تعالى بقدرته الكاملة ﴿أَضْحَكَ ﴾ الانسان ﴿وَأَبْكَىٰ ﴾ رُوي عن عائشة: أنّ النبي ﷺ مرّ على قومٍ يضحكون، فقال: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً، ولضحكتم قليلاً فنزل جَبْرَثيل فقال: إنّ الله يقول: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴾ فرجع ﷺ إليهم، فقال: إنت هؤلاء القوم، فقل لهم: إنّ الله يقول: ﴿هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴾ ...

قيل: أي أضحك الأرض بالنبات والأشجار والأنوار، وأبكى السماء بالأمطار، كما عن القمي . فمن قدر على إيجاد الضدين، لا نهاية لقدرته؟

۱ و ۲. تفسير الرازي ۲۹: ۱۷. ۳ . تفسير الرازي ۲۹: ۱۷.

٤. الكافي ١: ٢/٧٢، التوحيد: ٩/٤٥٦، تفسير الصافي ٥: ٩٦.

التوحيد: ١٨/٤٥٧، تفسير الصافي ٥: ٩٦.

٧. تفسير القمى ٢: ٣٣٩، تفسير الصافى ٥: ٩٦.

﴿ وَأَنَّهُ ﴾ تعالى وحده ﴿ هُوَ أَمَاتَ ﴾ الأحياء ﴿ وَأَحْيَا ﴾ الموتى، ولا يقدِر عليهما غيره ﴿ وَأَنَّهُ خَلَق الزَّوْجَيْنِ ﴾ والصنفين من كل حيوان ﴿ اَلدَّكَرَ وَ الأَنفَىٰ ﴾ مع كونهما متضادّين ﴿ مِن نُعظّفَةٍ ﴾ وماء متكوّن في الصّلب ﴿ إِذَا تُمْنَىٰ ﴾ وتُدفّق في الرَّحِم، أو تتحوّل من الدم مع اتخاذ صورتها. وقيل: معنى (إذا تمنى) إذا قُدر منها الولد ١.

﴿ وَأَنَّ ﴾ الله يجب ﴿ عَلَيْهِ ﴾ بحكم العقل ويمقتضى الحكمة أن يوجد ﴿ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾ ويُعيد الخلق فيها تارةً أخرى، ليجزي الذين أساءوا بما عَمِلوا ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى. وقيل: إنّ المراد من النشأة الأخرى نفخ الروح الانساني في الجسد ٢ بعد خلقه وتكميل أجزائه وصورته، كما قال سبحانه: ﴿ ثُمَّ أَنْشَأَنَاهُ خُلقاً آخَرَ ﴾ ٣.

﴿وَأَنَّهُ﴾ تعالى ﴿هُوَ أَغْنَىٰ﴾ الانسان، وأعطاه جميع ما يحتاج إليه في تعيَّشه ﴿وَأَقْـنَىٰ﴾ وأعطاه القُنية والأموال المُذخرة الباقية كالإبل والبقر والغنم والمرعى الطيّب والرياض النَّضرة.

وعن الصادق الطِّلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذه الآية. قال: «أغنى كـلّ إنسان بمعيشته، وأرضاه بكسب يده» أ.

﴿وَأَنَّهُ ﴾ تعالى ﴿هُوَ ﴾ بالخصوص ﴿رَبُّ ﴾ الكوكب ﴿آلشَّعْرَىٰ ﴾ قيل: إنّه كوكبٌ يطلُّع خلف الجوزاء، تعبُّده خُزاعة ٩.

وعن القمي ﷺ، قال: نجمّ في السماء يُسمّى الشّعرى، وكانت قريش وقومٌ من العرب يعبّدونه، وهو نجمّ يطلّع في آخر الليل<sup>7</sup>. والمعنى: أعبّدوا الربّ دون المربوب.

وقيل: في النجوم شِعريان: أحديهما شامية، والأخرى يمانية، وكان العرب يعبُدون اليمانية Y.

﴿وَأَنَّهُ﴾ تعالى ﴿أَهْلَكَ﴾ بالعذاب ﴿عَاداً ٱلأَولَىٰ﴾ وهم قوم هود، قدّم ذكرهم ووصفهم بالأولى؛ لأنّهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح. وقيل: إنّ عاداً الأخرى من نسلهم، وهي التي قاتلها موسى بأريحاً^.

﴿وَ﴾ أهلك ﴿فَمُودَ﴾ بالصيحة ﴿فَمَا أَبْقَىٰ﴾ على وجه الأرض منهم، أو من الفريقين أحداً، لكفرانهم نِعم ربّهم، وطُغيانهم عليه بعد إغنائهم وإقنائهم ﴿وَ﴾ إنّه أهملك ﴿قَـوْمَ نُـوحٍ﴾ بالطُوفان والغَرق ﴿مِن قَبْلُ﴾ وفي العصر السابق على أعصار سائر الأمم المُهْلَكة ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ على نبيّهم

١. تفسير روح البيان ٩: ٢٥٥. ٢. تفسير الرازي ٢٩: ٢١.

٣٣٠ المؤمنون: ١٤/٢٣.
 تفسير القمى ٢: ٣٣٩، معانى الأخبار: ١/٢١٤، تفسير الصافى ٥: ٩٧.

۷. تفسير الرازي ۲۹: ۲۳، تفسير روح البيان ٩: ۲۵۷. 💮 ۸ تفسير روح البيان ٩: ٢٥٧.

نوح ﴿هُمْ أَظْلَمَ﴾ من الفريقين، حيث كانوا يُؤذونه ويضرِبونه حتى لا يبقى له حِراك ﴿وَأَطْغَىٰ﴾ عليه، أو على ربّهم منهم. قيل: كانوا يُنفرّون الناس عنه، ويُحذّرون صبيانهم من أن يقرّبوا منه وستمعوا وعظه \.

﴿وَ﴾ أهلك القرى ﴿آلْمُؤْتَفِكَةَ﴾ والمُنقلبة بأهلها بحيث جعل عاليها سافلها، وهي قرى قوم لوط، فانَّ الله ﴿أَهْوَىٰ﴾ وأسقطها إلى الأرض بعد رفعها إلى السماء على جَناح جَبْرَئيل. وقيل: يعني ألقاها في الهاوية ٢. وقيل: كانت بيوتهم مرتفعة، فأهواها الله بالزَّلزلة، وجعل عاليها سافلها ٣.

وقيل: إنّ المراد من المؤتفكة كلّ قوم انقلبت مساكنهم، وخَربت منازلهم ، وهو خلاف الظاهر، بل الظاهر أنّ المراد القرى المعهودة لقوم لوط.

﴿ فَغَشَّاهَا ﴾ واحاط بها ﴿ مَا غَشَّىٰ ﴾ ها،وأحاط بها من أنواع العذاب، وفي إبهام عذابهم ما لا نهاية له من التهويل.

# فَيِأَيُّ اَلاهِ رَبُّكَ تَتَمارَىٰ \* هٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّـذُرِ الأُولَىٰ \* أَزِفَتِ الْآزِفَةُ \* لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ [٥٥ــ٥٨]

ثمّ إنّه تعالى بعد تعداد نِعمه على الانسان من خلق الذكر والأنثى، وإغنائه وإقنائه، وإهلاك الظّلمة والطُّغاة، ونُصرة انبيائه ورسله، نبّه على أنّه لا مجال للشكّ في نِعمه بقوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ ٱلاهِ رَبِّكَ﴾ ونِعمه أيّها الانسان ﴿تَعَمارَىٰ﴾ وتشُك أو تُجادل إنكاراً له.

وقيل: إنّ الخطاب للنبي ﷺ من باب التعريض بالغير ° على طريقة: إياك أعني واسمعي يا جارة. قيل: إنّ الله عدّ النّقم التي ذكرها قبل الآلاء نِعماً من أجل أنّها عبر للـمُعتبرين، ونُـصرةٌ للأنسبياء والمرسلين والمؤمنين <sup>7</sup>.

ثمّ لمّا ذكر سبحانه إهلاك الأمم المُكذّبة لرسلهم أشار إلى النبي ﷺ بقوله: ﴿هٰذَا﴾ الشخص الشريف الذي يدعوكم أيّها الناس إلى التوحيد ودين الحقّ، ويُرشدكم إلى سعادة الدارين ﴿نَذِيرٌ﴾ لكم من الله تعالى، ورسولٌ مبعوتٌ من قبله ﴿مِنَ ﴾ جملة ﴿ ٱلنَّذُر ٱلأُولَىٰ ﴾ ومن قبيل الرسل السابقة، فلا تكذّبوه فانّه يُصيبكم ما اصاب الأمم المُكذّبة لرسلهم.

١. تفسير أبي السعود ٨: ١٦٥، تفسير روح البيان ٩: ٢٥٨.

٣. تفسير الرازي ٢٩: ٧٤. عسير روح البيان ١٠٠٠٠. ٣. تفسير الرازي ٢٩: ٧٤.

٥. تفسير أبى السعود ٨: ١٦٥، تفسير روح البيان ٩: ٢٥٨.

٦. تفسير البيضاوي ٢: ٤٤٣، تفسير أبي السعود ٨: ١٦٥، تفسير روح البيان ٩: ٢٥٨.

۲. تفسير روح البيان ۹: ۲۵۸.

وقيل: إنّ كلمة (هذا) إشارة إلى القرآن، والمعنى أنّ هذا القرآن الذي تُشاهدونه وتسمعونه إنذارٌ من قبيل الانذارات المتقدّمة التي سَمِعتم عاقبتها أن فان اتّعظتم به فهو خيرٌ لكم وسعادتكم، وإلاّ فلو فرض أنّا لا نُعذبُكم في الدنيا نعذبكم بالعذاب الشديد في القيامة، فانّه قد ﴿أَزِفَتِ﴾ وقَرُبت تلك القيامة التي هي ﴿آلاَزِفَةَ﴾ والقريبة منكم كل يومٍ وكلّ ساعةٍ بحيث تتضيق عليكم وقت التدارك لها و ﴿لَيْسَ ﴾ في عالم الوجود ﴿لَهَا مِن دُونِ آللهِ ﴾ ومن قبل غيره نفس ﴿كَاشِفَة ﴾ ومخبرة عنها كما هي ومتى يكون وقتها، أو المعنى: ليس لها نفسٌ قادرةً على ردّها وإزالتها عند وقوعها في الوقت المقدّر لها إلّا الله.

# أَفَمِنْ هٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ \* وَأَنتُمْ سَامِدُونَ الْمَعِنْ هٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجُدُوا شِو وَآعْبُدُوا [٥٩-٦٢]

ثم أنكر سبحانه على المشركين المستهزئين بالقرآن، أو بالأخبار بقرب القيامة بقوله تبارك وتعالى: ﴿ أَفَمِنْ هٰذَا ﴾ القرآن الذي هو أحسن ﴿ آلحَدِيثِ ﴾ أو من حديث قرب القيامة، أو ممّا تقدّم من الأخبار، كما عن الصادق المُلِيدِ ؟.

أنتم ﴿تَعْجَبُونَ﴾ إنكاراً ﴿وَتَضْحَكُونَ﴾ شخريةً واستهزاءً ﴿وَلَا تَبكُونَ﴾ على سوء حالكم ووخامة عاقبتكم وقُرب ابتلائكم بالعذاب والشدائد ﴿وَأَنتُمْ سَامِدُونَ﴾ وغافلون عن نتائج أعمالكم القبيحة، أو مستكبرون عن الايمان بالرسول والقرآن والحشر، مع أن الحقّ أن تبكوا كثيراً، وتضحكوا قليلاً، وتُؤمنوا به سريعاً، وتخشع له قلوبكم، وتخضع له جوارحكم.

روى أنَّ النبي عَلَيْقِهُ لم يُرَ ضاحكاً بعد نزول هذه الآية ُ.

عن أبي هُريرة: لمّا نزلت الآية بكى أهل الصُّفّة حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلمّا سَمِع رسول الله ﷺ: «لا يَلِج النار من بكى من خشية الله، ولا يَلِج النار من بكى من خشية الله، ولا يدخل الجنّة مُصرّ على معصية الله»..الخبر ٠.

سجدة واجبة ثمّ لمّا وبّخ سبحانه المشركين على التعجّب من كون القرآن من جانب الله تعالى، وعلى استهزائهم به، أمر المؤمنين بأداء شكر نعمة نزوله عليهم بقوله: ﴿فَاسْجُدُوا للهِ ﴾ أيّها المؤمنون

١. تفسير القمى ٢: ٣٤٠، تفسير الصافى ٥: ٩٨.

٣. مجمع البيان ٩: ٢٧٧، تفسير الصافي ٥: ٩٨.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٢٦٠.

تفسير أبي السعود ٨: ١٦٥، تفسير روح البيان ٩: ٢٥٩.

٤. تفسير روح البيان ٩: ٢٦٠.

سورة النجم ٥٣ (٥٩ ـ ٦٢) ...... ٩٩

شُكراً عي هدايتكم بالقرآن ﴿وَٱعبُدُوا﴾ الله خالصاً مخلصاً له الدين، ولا تعبُدوا غيره.

قد حكى كثيرً من الأصحاب وجوب السجود على من تلاها، أو استمع تلاوتها، ودلت عليه الأخار المعترة.

عن الصادق للعلا: «من كان يُدمن قراءة سورة النجم في كلّ يوم، أو في كلّ ليلةٍ، عاش محموداً بين الناس، وكان مغفوراً له أ ومحبوباً بين الناس، أو عند الله تعالى، ٢.

١. في ثواب الاعمال: موفوراً له.

٢. ثواب الاعمال: ١١٦، مجمع البيان ٩: ٢٥٨، تفسير الصافي ٥: ٩٨، في ثواب الاعمال إلى كلمة: الناس، وفي تفسير الصافي: الناس إن شاء الله.

#### في تفسير سورة القمر

## بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

## آفْتَرَبَتِ آلسَّاعَةُ وَآنشَقَّ ٱلْقَمَرُ[١]

ذكر معجزة شتّى ثمّ لمّا نُحتمت سورة النجم المختتمة باثبات النبوة، والإخبار بقُرب القيامة، وتوبيخ القمر المشركين على إنكارها، نُظمت سورة القمر المبدوءة بالإخبار بقرب يـوم القـيامة،

والاستدلال عليه بانشقاق القمر باعجاز النبي على الله الذي هو من أشراط الساعة، وتوبيخ المشركين على إنكار بنوّته، ونسبة معجزاته إلى السحر واتّباعهم هوى أنفسهم، فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى بقوله تعالى: ﴿ يِسْم آللهِ الرّحِيم ﴾.

ثمّ افتتحها بالإخبار بقرب القيامة بقوله: ﴿ أَقَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ ودنت القيامة، وقرُب قيامها ووقوعها. رُوي عن النبيﷺ أنّه قال: «أنا والساعة كهاتين» \ وضمّ وجمع بين سبابته ووسطاه.

وعنه ﷺ: «أنَّ الله جعل الدنيا قليلاً، فما بقي منها قليلٌ من قليلٍ» ٢.

وعنه ﷺ: «مثلى ومثل الساعة كَفَرسي رهان» ٣.

ثمّ لما كان انشقاق القمر من أشراط الساعة، قرن سبحانه الإخبار بــه بــاقترابــها بـقوله: ﴿وَآنشَــقً آلقَمَرُ﴾ وصار فِلقتين، وحصلت آية اقترابها.

رُوي أنّه خطب حُذيفة بن اليمان بالمدائن، وكان من خطبته: ألا إنّ الساعة قد أقتربت، وإنّ القمر قد انشقّ على عهد نبيّكم <sup>4</sup>.

وعن ابن عباس رضوان الله عليه: أنّه اجتمع المشركون إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إن كنت صادقاً فشُقّ لنا القمر فرقتين. فقال لهم: «إن فعلت تؤمنوا؟» فقالوا: نعم. وكانت ليلة بدر، فسأل ربّه أن يُعطيه ما قالوا، فانشقّ القمر فِرقتين، ورسول الله ﷺ ينادي: «يا فلان، يا فلان، اشهدوا» °.

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۲۹ و ۳۰.

۲ و ۳. تفسير روح البيان ۹: ۲۲۲. ٥. مجمع البيان ۹: ۲۸۱، تفسير الصافي ٥: ۹۹.

١٠٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وفي رواية: فرفع رسول الله ﷺ إصبعه، وأمر القمر بأن ينشقَ نصفين، فانفلق فِلقتين: فِلقة ذهبت عن موضع القمر، وفِلقة بقيت في موضعه \.

وعن جُبير بن مُطعِم: انشقَ القمر على عهد رسول الله ﷺ حتى صار فرقتين على هذا الجبل، فقال ناسّ: سحرنا محمد. فقال رجلّ: إن كان سَحَركم، فلم يَسحَر الناس كلّهم ٢.

وفي رواية، قال كفّار قريش: سَحَركم ابن أبي كبشة، فقال رجل منهم: إن كان محمد سَحَر القمر بالنسبة إليكم، فانّه لا يبلُغ من سِحره أن يَشحَر جميع أهل الأرض، فاسألوا من يأتيكم من البلاد، فسألوا أهل الأفاق فأخبروا كلّهم بذلك<sup>٣</sup>.

وعن ابن مسعود: رأيتُ حِراء بين فِلقتي القمر ُ.

قال بعض العامة: عليه عامة الصحابة وجلّ المفسّرين°.

وعن (شرح المواقف): أنّ خبر انشقاق القمر متواتر ٦.

في رد التشكيك في اقول: كفى في ثبوته اشتهاره بين المسلمين من قديم الدهر، بحيث كان من صحّة شق القمر المسلمات، والتشكيك فيه بأنّه لو كان واقعاً لنقله جميع الفرق وأهل التواريخ من سائر الأديان، لكونه من عظائم الأمور، وتوفّر الدواعي إلى نقله، ساقط عن الاعتبار،

لوضوح عدم التفات كثيرٍ من الناس إلى الأوضاع الفلكية، كما نرى أنَّ كثيراً ما لا يلتفتون إلى كُسوف القمر، كما أنّه يُمكن وقوعه في وقتٍ كان أكثر الناس نياماً، أو اختفاؤه لا عن قومٍ دون قومٍ بسبب الغَيم واختلاف الأفق، واقتضاء حكمته تعالى صرف كثيرٍ من الناس عن التوجّه إليه، لتتِمّ الحجّة على الحاضرين والمقترحين، ويقع الاختلاف في غيرهم، مع اخبار الله به في كتابه ونقل الثقاة إياه.

وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ \* وَكَذَّبُوا وَآتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ \* وَكَفَّةً بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ \* وَكُمْةً بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ آلنَّذُرُ \* فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ آلدًاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ \* خُشَّماً أَبْصَارُهُمْ النَّذُرُ \* فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ آلدًاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ \* خُشَّماً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ آلْأَجْدَاكِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ \* مُهْطِعِينَ إِلَى آلدًاعِ يَـقُولُ يَخْرُجُونَ مِنَ آلاً عِلَى آلدًاعِ يَـقُولُ اللَّهِ عَسِرًا ٢-٨]

١. تفسير روح البيان ٩: ٢٦٤. ٢. مجمع البيان ٩: ٢٨٢، تفسير الصافي ٥: ٩٩.

تفسير أبي السعود ٨: ١٦٧، تفسير روح البيان ٩: ٢٦٤.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٢٦٣.

۳. تفسير روح البيان ۹: ۲٦٤.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٢٦٣.

٧. في السنخة: واختفاؤه.

ثم إنّه تعالى بعد إخباره بهذه الآية العظيمة والمعجزة الباهرة، وبّخ الكفّار على إنكاره ونسبتها إلى السّحر بقوله: ﴿وَإِن يَرُوا﴾ بأعينهم ﴿آيَةُ ﴾ ومعجزة عظيمة دالة على صدق النبي ﷺ كشق القمر، وحنين الجِذع اليابس، والإخبار بالمغيبات وغيرها ﴿يُعْرَضُوا﴾ عن التأمّل فيها، ولا يعتنوا بها عِناداً ولَجاجاً ﴿وَيَقُولُوا﴾ دفعاً لدلالتها على صدق النبي ﷺ: هذه الخوارق للعادات التي يعجِز الناس عن الاتيان بمثلها ﴿سِحْرٌ مُستَمِرٌ ﴾ ومُطرد يأتي به محمد على مرّ الزمان بحيث يتبع بعضه بعضا، أو سحرٌ قويٌ محكم بحيث يُؤثر في السماويات والفلكيات، أو سحرٌ مارٌ ذاهب لا بقاء له، وذلك القول لأنّهم أنكروا نبوة محمد ﷺ عناداً ولجَاجاً ﴿وَكَذَّبُوا﴾، في دعوى رسالته، أو في إخباره بقرب الساعة، أو كذّبوا معجزاته ونسبوها إلى السحر والكِهانة ﴿وَآتَـبَعُوا﴾ في تكذيبه ﴿أَهْوَاءَهُمْ ﴾ وشهوات أنفسهم على عادتهم القديمة ﴿وَكُلُّ أَمرٍ ﴾ من الخير والشرّ ﴿مُستَقِرٌ ﴾ وثابتٌ منه بالآخرة الى خذلان ونصرة في الدنيا وشقاوة وسعادة في الآخرة.

ثمّ لمّا حتّهم سبحانه إلى الايمان والعمل ببيان اقتراب الساعة وإقامة الدليل عليه بوقوع انشقاق القمر، وهو من أشراط الساعة، وتوبيخهم على إنكار المعجزات وتكذيب الرسول يَمَيُّ واتباعهم هوى أنفسهم، بين سبحانه غاية خُبثهم وعدم تأثرهم بالمواعظ بقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم ﴾ في القرآن وسائر الكتب السماوية ﴿مِنَ ٱلأَنْبَاء ﴾ المُوحشة والأخبار العظيمة الهائلة من ابتلاء الأمم الماضية بأنواع العذاب في الدنيا على تكذيبهم الرسل ﴿مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ ورادعٌ عن التكذيب والعِصيان، ومانعٌ عن السوء والطّغيان، وصارفٌ عن اتباع الهوى، ومن الواضح أن تلك الأمور التي فيها عِظةً، أو الأنباء التي في القرآن ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ﴾ غايتها لا خَلل فيها، أو بالغة غاية الإنذار والوعظ ﴿فَمَا تُعْنِ ﴾ ولا تُفيد هداية النفوس الخبيثة والقلوب القاسية ﴿آلتُذُرُ ﴾ والرسل والمواعظ والتخويفات شيئاً.

وقيل: إنّ كملة (ما) استفهامية إنكارية، والمعنى أيّ إغناء وفائدة في النذر إذا خالفوا وكذّبوا لا وعائدوا ولجّوا، إذن لا تُتعِب نفسك الشريفة بالاصرار في دعوتهم إلى الايمان والاتعاظ ﴿فَتَوَلَّ وَأَعرِض ﴿عَنْهُمْ ﴾ ولا تعتنِ بهم، وانتظر ﴿يَوْمَ يَدْعُ ﴾ إسرافيل الذي هو ﴿الدَّاعِ ﴾ لجميع الخلق بنفخة في الصّور ﴿إلى ﴾ المحشر و ﴿شَيْءٍ نُكُرٍ ﴾ وفظيع لا سابقة لهم به، وهو أهوال يوم القيامة، وهم يُجيبونه في حال كونهم ﴿خُشَعاً أَبْصَارُهُمْ ﴾ وأذلة جوارحهم عند رؤية العذاب، وإجابتهم له بأنهم ﴿ يَحْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ والقبور انقياداً له، وينتشرون في الأرض، ويتفرّقون في أقطارها ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتشِرٌ ﴾ ومتفرق فيها كثرةً وتفرّقاً وهم مع ذلك يكونون ﴿ مُهْطِمِينَ ﴾ ومسرعين في

أي في آخر الأمر.
 ٢. تفسير روح البيان ٩: ٢٦٩.

المشي ﴿إِلَىٰ﴾ جهة ﴿آلدَاعِ﴾ مادّين أعناقهم إليه، أو ناظرين إليه غير قالعين أبصارهم عنه، وعند ذلك ﴿يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ﴾ بالله والرسول واليوم الآخر: ﴿هٰذَا﴾ اليوم الذي ابتلينا بـه ﴿يَـوْمٌ عَسِـرٌ﴾ وصعبٌ علينا، شديدة أهواله لنا، وأمّا المؤمنون فائهم يقولون: هذا يومٌ يسيرٌ.

عن السجّاد عليه عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه لله عن حديث ـ يذكر [فيه] أهوال يوم القيامة: «فيشرف الجبّار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلالٍ من الملائكة، فيأمر مَلكاً من الملائكة فينادي فيهم: يا معشرالخلائق، أنصتوا واستمعوا منادي الجبار» قال: «فيستمع آخرهم كما يستمع أولهم فتنكسر أصواتهم عند ذلك، وتخشع أبصارهم، وتضطرب فرائصهم، وتفزع قلوبهم، ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعي قال: «فعند ذلك يقول الكافرون: هذا يومٌ عَسِرً» (.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَدَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَآزْدُجِرَ \* فَدَعَا رَبَّهُ أَنَى مَعْلُوبٌ فَانتَصِرْ \* وَفَجَّرْنَا آلأَرْضَ عُيُوناً مَعْلُوبٌ فَانتَصِرْ \* وَفَجَّرْنَا آلأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى آلْمَاءُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ \* تَجْرِى فَالْتَقَى آلْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ \* وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ \* تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ \* وَلَقَد تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ [٩-٥٠]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه المشركين نبوّة نبيّه ﷺ ونسبتهم معجزاته إلى السّحر، ذَكَر حال الأمم المُهلكة الذين كانوا قبل كفّار مكّة تهويلاً لهم وتسلية لحبيبه محمد ﷺ بقوله: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُم ﴾ بالرسل والآيات ﴿قَوْمُ نُوحٍ ﴾ في دعوى رسالته وتوحيد الله، كما كذّبت قومك رسالتك وآية انشقاق القمر ﴿فَكَذَّبُوا ﴾ لتكذيبهم جميع الرسل ﴿عَبْدَنَا ﴾ ورسولنا نوح في دعوى رسالته مع علوّ شأنه، وبالغوا في تكذيبه حتى رموه بزوال العقل ﴿وَقَالُوا ﴾ إنّه ﴿مَجْنُونٌ ﴾ حيث يتكلّم بما لا يتكلّم به عاقل، ويدعوا إلى ما لا يقبله أحد ﴿وَآزُدُ جِرَ ﴾ ومُنِع عن تبليغ رسالته بالشتم والضرب وأنواع الأذى، حين يش من إيمانهم، وتَرَك دعوتهم. وقيل: إنّه من كلام القوم، والمعنى: ازدجره الجنّ، وتَخبّطه وأفسدته .

﴿ فَدَعَا رَبَّهُ ﴾ بعد يأسه عن إيمانهم، وكان دعاؤه ﴿ أَنِّى ﴾ يا ربِّ ﴿ مَغْلُوبٌ ﴾ من جهة قومي، ولا أقير على دفعهم ومنعهم عن إيذائي، وعِيْلَ صبري ﴿ فَانتَصِرْ ﴾ إذن لعبدك " نوح، وانتقم له من أعدائه، أو انتصر لنفسك من أعدائك، فاستجبنا دعاءه ﴿ فَقَتَحْنَا ﴾ لاهلاك قومه ﴿ أَبْوَابَ ٱلسَّمامِ ﴾

۱. الكافي ٨: ٧٩/١٠٤، تفسير الصافي ٥: ١٠٠. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٢٧١.

٣. في النسخة: عبدك.

وطُرقها من طرف المجرّة على ما روى عن أمير المؤمنين عليه الإوكان فتحها ﴿ بِمَاءٍ ﴾ كثير ﴿ مُنْهَمِرٍ ﴾ ومنصبً على الأرض انصباباً شديداً، فصار صبّ الماء كالمفتاح للأبواب. قيل: كان القوم يـطلُبون المطر سنين، فكأنّ مطلوبهم جاء إلى الباب ففتحه أ، أو المراد فتحنا الأبواب مقرونة بماء منصبّ ﴿ وَفَجَّرْنَا ﴾ وشققنا ﴿ الأرْض ﴾ بحيث صارت كلّها ﴿ عُيُونًا ﴾ تجرى منها الماء.

فلمًا غَرِقت الأرض بدعاء نوح نجيناه ﴿وَحَمَلْنَاهُ ﴾ ومَن آمن معه ﴿عَلَىٰ ﴾ سفينة ﴿ذَاتِ أَلْوَاحِ ﴾ وصاحبة قطعات من الخشب، ﴿وَ ﴾ ذات ﴿دُسُرٍ ﴾ ومسامير، فهي مع سهولة انفكاكها ﴿تَجْرِى ﴾ وتسير في الطُّوفان ﴿فِأَعُيْنَا ﴾ وحِفْظنا، أوبمرأى منا، وإنّما كان ذلك الحمل والنجاة من الفَرق، أو حِفظ السفينة من الانفكاك والغرق، أو إجابة دعائه وفتح أبواب السماء، أو جميع ما ذُكِر ﴿جَزَاءً لِمَن كَانَ ﴾ وجوده وبعثه في الخلق نعمة عظيمة من الله تعالى، ثم ﴿كَفِوَ ﴾ ذلك الشخص بترك إطاعته، والقيام بعداوته، والتظاهر على إيذائه، فصبر على جميع ذلك، فنُصِر على أعدائه بغَرقهم، وإنجائه بوسيلة السفينة.

﴿ وَلَقَد تَرَكُنَاهَا ﴾ وأبقيناها على وجه الأرض دهراً طويلاً، لتكون ﴿ آيَةٌ ﴾ وعِبرةً يعتبر بها من نظر إليها. قيل: بقيت إلى أوائل هذه الأمّة على وقيل: يعني جعلناها آيةً عظيمةً يعتبر بها من يقف على خبرها ٥ ﴿ وَفَهَلْ ﴾ في الناس ﴿ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ ومعتَبِر بالعِبَر ومُتّعظ بالمواعظ الإلهية، فيخاف من الله المنتقم، ويترُك عِصيانه.

فَكَيْفَ كَانَ مَذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ يَسَّوْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ \* كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ مَذَابِي وَنُذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرً \* تَنزِعُ آلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ \* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي مُسْتَمِرً \* قَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر [٢١-٢١]

١. تفسير روح البيان ٩: ٢٧٢. ٢. تفسير الرازي ٢٩: ٣٧.

٤. تفسير أبي السعود ٨: ١٧٠، تفسير روح البيان ٩: ٢٧٣.

۳. تفسير الرازي ۲۹: ۳۷. ٥. تفسير أبى السعود ٨: ۱۷۰، تفسير روح البيان ٩: ۲۷۳.

ثمّ أظهر سبحانه عظمة عذابه، والتعجّب منه، ومن كيفية إنذاراته بقوله: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ ﴾ يا محمد، أو أيها الناس بعد اطلاعهم على غَرَق أهل الأرض ﴿ عَذَابِي ﴾ في العظمة والشدّة ﴿ وَتُدُرِ ﴾ ي ومواعظي التي أنزلتها إليكم في الكثرة والكمال، أو رسلي في عظمة الشأن، والصبر على اذي قومهم، وصدق مواعيدهم، فاصبر أنت يا محمد، فان عاقبة أمرك كعاقبة أولئك الرسل ﴿ وَ ﴾ تالله ﴿ لَهَدْ يَسَّوْنَا ﴾ وسهلنا ﴿ القُوْآنَ ﴾ النازل عليكم، بأن جعلناه بلسانكم، وصرفنا فيه من أنواع المواعظ والوعيد ﴿ لِلدِّ كُو ﴾ والاتعاظ، حيث أتينا فيه بكل حكمةٍ، أو للحفظ على ظهر القلب ﴿ فَهَلْ ﴾ منكم ﴿ مِن مُدْكِر ﴾ ومتعظ بالقرآن، أو حافظ له.

ثم وعظ سبحانه بذكر قصة قوم عاد بقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ﴾ قوم هود، واسمهم ﴿عَادُّ﴾ بجميع الرسل، وإنّما ذكر فيما قبل اسم نوح وتكذيبه الرسل، وإنّما ذكر فيما قبل اسم نوح وتكذيبه البيان شأنه، وطول مدّة دعوته، وتحمّله أذى قومه، كذا قيل الله .

ثمّ سأل سبحانه عن كيفية تعذيبهم، توجيها للسامعين إلى إصغاء ما يُلقى إليهم بقوله ﴿فَكَيْفَ كَانَ ﴾ أيّها المستمعون ﴿عَذَابِي ﴾ النازل عليهم ﴿وَنُذُرِ ﴾ ي لهم، وتخويفاتي إياهم؟ ثمّ كأنّه قبل: بيّن لنا يا رب كيف كان عذابهم، فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا ﴾ وسلطنا ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ غضباً وسخطاً ﴿رِيحاً صَرْصَراً ﴾ شديدة الصوت والهُبوب، أو باردة ﴿فِي يَوْمٍ نَحْسٍ ﴾ وشُوم ﴿مُسْتَعِرٍ ﴾ شؤمه عليهم، أو إلى آخر الدهر، وهو آخر أربعاء من الشهر. عن ابن عباس: آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر ؟.

وعن الصادق للنِّلِيْةِ: «الأبعاء يوم نَحْس مستمر؛ لأنّه أول يوم وآخر يوم من الأيام التي قال الله عزّ وجلّ: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّام حُسُوماً ﴾» ٥.

وكانت شدّة تلك الربح بحيث ﴿تَنزِعُ ٱلنَّاسَ﴾ وتقلعهم من الأرض، وتَصْرعهم موتى ﴿كَمَانَّهُمْ أَصْجَازُ نَخْلِ﴾ وأصوله ﴿مُنقَعِرِ﴾ ومنقلع عن مَغْرِسه، أو ذاهبٍ في قَعْر الأرض.

روى الكلبي أ: أنّه كان طول كلّ واحدٍ سبعين ذراعاً، فاستهزءوا حين ذكر لهم الربح، فخرجوا إلى الفضاء، وضربوا بأرجلهم وغيبوها في الأرض إلى قريبٍ من الرُّكبة، فقالوا لهود: قبل للبريح حتى ترفعنا، فجاءت الربح، فدخلت تحت الأرض، وجعلت ترفع كلّ اثنين، وتضرِب أحدهما بالآخر

١. أي تكذيبهم إياه. ٢٠. تفسير الرازي ٢٩: ٤٣.

مجمع البيان ٩: ٢٨٧، تفسير الصافى ٥: ١٠٢.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٢٧٥.

٥. علل الشرائع: ٢/٣٨١، تفسير الصافى ٥: ١٠١، والآية من سورة الحاقة: ٧/٦٩.

بعدما ترفعهما في الهواء، ثمّ تُلقيهما على الأرض، والباقون ينظُرون إليهما، حتى رفعتهم كُلّهم، ثـمّ رَمت بالرَّمل والتُّراب عليهم\.

وقيل: شبّهت أجسادهم بالنخل لطول قامتهم، ولأنّ الريح كان تقلعهم وتصرعهم على رؤوسهم، فتدّق رقابهم، فتّبِين الرؤوس من أجسادهم، فبتقى أجساداً بلا رؤوس ً.

ثمّ كرّر سبحانه قوله: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَاهِى وَنُذُرِ ﴾ تهويلاً لهما، وتعجيباً من أمرهما ". وقيل: إنّ الأول في الدنيا، والثاني في التُقبى <sup>1</sup>.

## وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ \* كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ \* فَقَالُوا أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرِ [٢٢\_٢٤]

ثمّ أكّد سبحانه كون القرآن أكمل المذكّرات وأوفى المواعظ بتكرار قوله: ﴿وَلَقَدْ يَسَّـرْنَا ٱلْـقُوْآنَ لِلذُّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ﴾.

ثم ذكر سبحانه طُغيان قوم صالح بقوله: ﴿كَذَّبَتْ ﴾ ثوم صالح، اسمهم ﴿ثَمُودُ بِالتَّذُرِ ﴾ والمواعظ التي استمعوها من صالح، أو بالرسل جميعاً من صالح ومن قبله من الرسل، لانكارهم صلاحية: البشر للرسالة، كما حكاه سبحانه بقوله: ﴿فَقَالُوا ﴾ إنكاراً واستعجاباً ﴿أَبَشَراً مِنّا ﴾ وإنساناً كائناً من جنسنا مع كونه ﴿وَاحِداً ﴾ منا، لا فضيلة له علينا، حيث إنّه يأكُل ويمشي في الأسواق، أو واحداً لا تَبَع له، ومنفرداً لا أحد من الملائكة معه ﴿نَتَّبِعُهُ ﴾ ونطيعه في أوامره ونواهيه، ونقتدي به في عقائده وأعماله ﴿إِنّا ﴾ مع كَثرتنا وشوكتنا ﴿إذا ﴾ وعلى تقدير انقيادنا له واتباعنا إياه مع تفرّده في الرأي والاعتقاد، وكونه مثلنا في البشرية والحاجة ﴿لَفِي ضَلالٍ ﴾ وانحرافي عن طريق الصلاح والصواب ﴿وَسُعُمٍ ﴾ ونيران الذلّ والهوان. قيل: كان صالح يقول لهم: إن لم تتبعوني تكونوا في ضلالٍ عن الحقّ في الدنيا، ونيرانٍ في الآخرة، فعكسوا عليه عُتواً وقالوا: إن اتبعناه كنّا في ضَلال وسُعُر ٥، أو المراد كنّا في سُعُرٍ وجنونٍ، لكون اتباعه خلاف حُكم العقل.

أَءُلْقِىَ آلذُكُرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ \* سَيَعْلَمُونَ خداً مَنِ ٱلْكَذَّابُ آلْشِرُ \* سَيَعْلَمُونَ خداً مَنِ ٱلْكَذَّابُ آلْشِرُ \* إِنَّا مُرْسِلُوا آلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَآصْطَبِرْ \* وَنَبَّنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ \* فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ \* فَكَيْفَ كَانَ

۲. تفسير روح البيان ۹: ۲۷۵.

آفسیر روح البیان ۹: ۲۷۲.
 ۳ و ٤. تفسیر روح البیان ۹: ۲۷٦.

#### عَذَابِي وَنُذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْـمُـحُتَظِرِ \* وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذُّكْرِ فَهَلْ مِن مُدِّكِرِ [٢٥-٣٢]

ثمّ بالغوا في إنكار رسالته بقولهم: ﴿أَمَّلْقِى آلدَّكُون﴾ وأنزلت الرسالة والوحي ﴿عَلَيْهِ﴾ وانتُخِب لهذا المنصب الجليل ﴿مِن بَيْنِنَا﴾ وفينا من هو فوقه في الشرف وأحقّ به؟ لا والله ليس كما يقول ﴿بَلْ هُوَ كَذَّابٌ﴾ ومُصرّ على القول بخلاف الواقع والدعوى الباطل، و ﴿أَشِرٌ ﴾ وبَعلِر في كذبه حمله عليه حبّ الترفع والرئاسة علينا، لا ضرورة وحاجة، أو متجبّر.

ثمّ هدّدهم سبحانه حين قولهم ذلك بالوحي إلى صالح بقوله: ﴿سَيَعلمُونَ﴾ هؤلاء الطُّغاة، ﴾ فيما بعد هذا الزمان، وهو زمان نزول العذاب ﴿مَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ﴾ والمُصرّ وسهلنا لكم فَهُمه، بأن جعلناه بلسانكم أيها العرب ﴿للذِكرِ ﴾ والاتّعاظ، أو للحفظ على ظهر القلب ﴿فَهَلَ ﴾ فيكم ﴿مِن مُدَّكِرٍ ﴾ ومُتّعظِ فيرتدع عن الكفر والعِصيان، وفي التكرار تأكيدٌ ومبالغةٌ في التّذكار.

قيل: إنّ الله تعالى أطال قصة صالح من بين القصص الخمس التي ذكرها في هذه السورة، لكون معجزة صالح ـ وهي إخراج الناقة العظيمة من الجبل، أو الصخرة غير القابلة للحياة ـ أعجب من معجزات سائر الأنبياء، كما أنّ شقّ القمر الذي هو معجزة نبينا عَيْلُهُ، والمُصدّرة به السورة أعجب من معجزاتهم، حيث إنّ جميع معجزاتهم كانت أرضية، ومعجزة نبينا عَيْلُهُ كانت سماوية، مع أنّ المشركين والفلاسفة قائلون بامتناع تصرّف أحدٍ في السماويات، واستحالة الشقّ والخرق فيها، فأشبه حال صالح حال نبينا عَيْلُهُ، فكان تسليه ببيان حال صالح أتم وأكمل فأطاله .

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ \* نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ \* وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمارَوْا بِعِنْهُمْ مِنْ عَندُالِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ \* وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمارَوْا بِعِللَّذُرِ \* وَلَسَقَدْ رَاوَدُوهُ عَسن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابى وَنُدُر [٣٣\_٣٧]

ثمّ ذكر سبحانه قصة قوم لوط، وإلطافه به، وابتلائهم بالعذاب بقوله تعالى: ﴿كَـٰذَّبَتْ قَـوْمُ لُـوطٍ عِالنُّذُرِ﴾ والتخويفات والمواعظ الإلهية، أو بالمنذرين والرسل.

ثمّ بين سبحانه كيفية تعذيبهم بقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ غضباً وانتقاماً منهم عذاباً أو ريحاً ﴿حَاصِباً ﴾ ورامياً لهم بالحجارة الصغار ﴿إِلَّا آلَ لُـوطٍ ﴾ وأهله، فانّا ﴿نَجَيْنَاهُم ﴾ من العذاب ﴿يِسَحَرٍ ﴾ من الأسحار، وإنّما كان إنجاؤهم ﴿فِعْمَة ﴾ عظيمة كاثنة ﴿مِنْ عِندِنَا ﴾ وتفضلاً عليهم من قبلنا لايمانهم وطاعتهم لنا، كما أنّ تعذيب القوم كان عدلاً منا، وأداءً لما يستحقون علينا ﴿كَذَلِكَ ﴾ الإنجاء من العذاب الذي كان نعمة ﴿نَجْزِي ﴾ في الدنيا ﴿مَن شَكَرَ ﴾ نِعمنا بالايمان والطاعة من أيّ قوم وأية أمّة كان.

وقيل: يعني كما نجّيناهم من عذاب الدنيا، نجزي من أمن بالنجاة من عذاب الآخرة.

ثُمّ بيّن سبحانه أنّ عذابهم كان بعد إتمام الحجة عليهم وطغيانهم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم ﴾ وخوّفهم لوط ﴿ بَـطْشَتَنَا ﴾ وأخــذتنا الشــديدة بالعذاب ﴿ فَتَمارَوْا ﴾ أولئك الطُّغاة وكذّبونا ﴿ بِالنُّذُرِ ﴾

١. تفسير الرازي ٢٩: ٥٢.

١١٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

والتخويفات بالعذاب الدنيوي والأخروي، مع كونهم شاكّين فيه.

ثمّ إنّ القوم لمّا سَمِعوا بورود شُبّان حِسان الوجوه على لوط ضيفاً له، وطَمعوا في أن يُمكّنهم لوط من عمل الفحشاء بهم ﴿وَ﴾ تالله ﴿لَقَدْ رَاوَدُوهُ﴾ وطالبوه عن تمكينهم ﴿عَن ضَيْفِهِ﴾ وهم الملائكة أن يفجّروا بهم ومعهم جَبْرَنيل ﴿فَطَمَسنَا﴾ ومسحنا ﴿أَعْيَنَهُمْ﴾ وسوّيناها كسائر وجوههم بحيث لم يرّ لها شقّ، بضرب جبرئيل جَناحه عليها، أو باشارته إليها، أو بضرب كفّ من البطحاء على وجوههم، وقلنا لهم بلسان الملائكة: إذا بلغ طُغيانكم إلى هذا الحد ﴿فَذُوقُوا﴾ أيّها الطُّغاة ﴿عَذَابِي﴾ وهو الطّمْس ﴿وَنُذُرِهُي، ومال تخويفاتي بلسان لوط إيّاكم، لا خلاص لكم منه بالصّراخ والضّراعة.

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ \* فَذُوقُوا عَذَابِى وَنُـذُرِ \* وَلَـقَدْ يَسُّـرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ \* وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ \* كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ [٣٨\_٤]

قيل: إنّ المراد بمآل الانذارات عذاب الآخرة، فانّ أوّله متصلّ بآخر عذاب الدنيا، فهما كالواقع في زمان واحد ١.

ثمّ إنّه تعالى بعد ذكر العذاب الخاص بالداخلين على لوط المراودين له عن ضيفه، ذكر العذاب العام لجميع القوم بقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُم ﴾ وجاءهم حين طُلوع الفجر ﴿بُكْرَةً ﴾ من البكر، أو أوّل طلوعه بلا تأخير ﴿عَذَابٌ ﴾ عام ﴿مُستَقِرٌ ﴾ وثابت ودائم عليهم، متصل بعذاب الآخرة، أو ثابت لامدفع له، أو ثابت عليهم لا يتعدّى غيرهم، وهو جَعْل أعلى قريتهم أسفلها، وإمطار الحجارة عليهم، وقلنا لهم تشديداً لعذابهم: إذن ﴿فَذُوقُوا ﴾ أيّها الكفرة الطّغاة ﴿عَذَابِي ﴾ على كفركم وطُغيانكم ﴿وَنُدُوكِ ي وإيعاداتي.

ثمّ بالغ سبحانه في التنبيه على كون القرآن المشتمل على تلك القصص أكمل المواعظ بتَكْرار قوله: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْفَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ﴾ والعِظة ﴿فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ فانّ في التكرير مبالغة في التنبيه والايقاظ، وتقريراً للمعاني في الأسماع والقلوب، وتثبيتاً لها في الصدور، وكلما زاد ازدادت للأمور المذكورة.

ثُمَّ ذكر سبحانه شدَّة طُغيان فرعون وقومه، وابتلاءهم بالعذاب بقوله: ﴿وَلَقَدْ جَـاءَ اَلَ فِـرْعَوْنَ﴾ وأشراف قومه الذين شاركوه في الطُغيان وإضلال الناس ﴿ٱلنَّذُرُ﴾ والأيعادات والتخويفات من قبل

١. تفسير الرازي ٢٩: ٦١.

الله على لسان موسى، أو المنذرون والرسل كموسى وهارون.

ثمّ كَأَنّه قيل: فما فعلوا حينتذِ؟ فأجاب سبحانه بقوله: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ومعجزات رسلنا ﴿كُلُّهَا﴾ عِناداً وَلَجَاجاً ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ﴾ بالعذاب بسبب تكذيبهم ﴿أَخْـذَ﴾ مَلِك ﴿عَـزِيزٍ﴾ وقـاهرٍ لا يُـقهَر و﴿مُقْتَدِرِ﴾ لا يعجِزه شيءً.

### أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِن أُولِيْكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ \* أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ \* سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ \* بَـلِ السَّاعَةُ مَـوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ [27\_2]

ثمّ لمّا بيّن سبحانه ابتلاء مكذّبي الرسل بأنواع العذاب، وجّه الخطاب إلى كفّار العرب، أو الممكذّبين لخاتم النبين ﷺ من قريش وأهل مكّة، وبيّن أنّهم في استحقاق العذاب كمن تقدّمهم من الأمم المُهلّكة المُكذّبة للرسل بقوله تعالى: ﴿أَكَفّارُكُمْ ﴾ أيّها العرب المُصرّون على تكذيب رسولنا، أو يا أهل مكّة ﴿خَيْرٌ ﴾ عند الله، وأقلّ استحقاقاً للعذاب ﴿مِن أُولْئِكُمْ ﴾ الطّغاة الذين أهلكوا بما سَمِعتم من أنواع العذاب حتى تأمنوا منه ﴿أَمْ ﴾ لا تكونون خيراً منهم، ولكن ﴿لَكُم ﴾ من جانب الله ﴿بَرَاءَةٌ ﴾ وأمانٌ من عذاب الله مكتوبٌ ﴿فِي آلزُّبُرِ ﴾ والكتب السماوية التي نزلت على الرسل إن أصررتم على الكفر وتكذيب الرسل، فلذا تُصِرّون على الشرك وتكذيب محمد ﷺ وتجترئون على المعاصي، ولا تخافون من نزول العذاب عليكم، وأن يكون حالكم حال الأمم الذين كانوا قبلكم، لا والله ليس لكم تلك البراءة في كتابٍ من الكتب السماوية فضلاً عن جميعها.

ثمّ أعرض سبحانه عن خطابهم إيذاناً بعدم قابليتهم للخطاب لغاية الجهل، ووجّه خطابه إلى العقلاء بقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ أولئك الجُهَال الحُمقاء: إنْ نَزَل العذاب فانا ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ﴾ وكثيرً متّفقون على دفعه ﴿مُنتَصِرٌ﴾ ومتعاولٌ بعضنا مع بعض أ، أو ممتنع بقوّتنا عن الابتلاء به، وإنّما أفرد لفظ المنتصر إمّا باعتبار لفظ (الجميع)، والمعنى نحن جميعٌ جنسٌ منتصرٌ، أو باعتبار أنّ (جميع) بمعنى كلّ واحدٍ، والمعنى كلّ واحدٍ منّا منتصرٌ يغلِب محمداً، أو يدفع عن نفسه العذاب.

ثمّ ردّ الله قولهم الفرضي للمقوله تعالى: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ ﴾ وتـنكسر البـتة شـوكتهم ﴿ وَيُـوَلُّونَ ﴾ وينصرفون في حرب محمدِ عَيَّالِللهُ ﴿ ٱلدُّبُرَ ﴾ وإفراده لإرادة الجنس، كما وقع يوم بدرٍ.

عن عمر بن الخطاب، قال: لمّا نزلت (سيهزم الجمع) كنت لا أدري أي جمع، فلمّا كان يوم بدر

١. في النسخة: ببعض. ٢. في النسخة: الفرضية.

نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ رأيت رسول الله ﷺ يلبس الدُّرع ويقول: (سيهزم الجمع) ١.

وقال ابن عباس: كان بين نزول الآية وبين يوم بدر سبع سنين ٢. وهذا من معجزاتــه ﷺ، حـيث أخبر عن الغيب، فكان كما أخبر.

وقيل: إنَّ اللُّبر بملاحظة كلِّ واحدٍ، أو لتنزيل فِرار جميعهم منزلة فِرار شخص واحد، والمراد أنَّهم في التولية كنفيل واحدٍ لا يتخلُّف أحدهم من الجميع".

ثمَّ أخبر سبحانه بأنَّه ليس ذلك تمام عقوبتهم بقوله تعالى: ﴿ بَلِ ٱلسَّاحَةُ ﴾ ويوم القيامة ﴿مَوْعِدُهُمْ﴾ ووقت عذابهم، وهذا العذاب في الدنيا من طلانعه ﴿وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ﴾ وأعظم فـظيعةً ﴿ وَأُمَرُّ ﴾ وأشدّ عذاباً من يوم بدر وأدوم.

#### إِنَّ ٱلْمُـجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَسُعُر \* يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّـارِ عَـلَىٰ وُجُـوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ \* إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ [٤٧-٤١]

ثمّ بين سبحانه حال المشركين المعارضين للنبي عَيِّلْ في ذلك اليوم بقوله: ﴿إِنَّ ٱلمُجْرِمِينَ ﴾ والطُّغاة في ذلك اليوم مستقرّون ﴿فِي ضَلَالَ﴾ وهلاكِ، أو بُعدِ من طريق الوصول إلى الرحمة والجنة وجنون لا يعقِلون ولا يهتدون إلى الحقّ، وفي الآخرة في سَعَر ونيرانٍ ٤.

ويقال لهم ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ ﴾ ويُجَرّون ﴿فِي ٱلنَّارِ ﴾ بعنفِ ﴿عَلَىٰ وُجُوهِهُ ﴾ أيها المجرمون ﴿ ذُوقُوا ﴾ وأدركوا أكمل الإدراك ﴿ مَسَّ سَقَرَ ﴾ ولمس نار جهنم وألمها.

قيل: إنَّ سقر عَلَمٌ لجهنَّم ٥.

وعن الصادق للشُّلا: «أنَّ في جهنم لواديًّا [للمتكبرين] يقال له سَقَر، شكا إلى الله شدّة حرّه، وسأله أن يأذَن له أن يتنفّس، فتنفس فأحرق جهنّم» ٦.

ثُمّ بيّن سبحانه كمال قدرته لتهويل العباد بقوله تعالى: ﴿إِنَّاكُلُّ شَيءٍ﴾ وموجودٍ في عالم الأجسام والأرواح والمُلك والملكوت من الجواهر والأعراض نحن ﴿خَلَقْنَاهُ﴾ وأوجدناه ﴿بِقَدَرِ﴾ وحدُّ معين اقتضته الحكمة، مكتوب في اللُّوح المحفوظ قبل وجوده.

١. تفسير أبي السعود ٨: ١٧٤، تفسير روح البيان ٩: ٢٨٢.

٤. تفسير الرازي ٢٩: ٧١. ۳. تفسیر الرازی ۲۹: ۸۸.

٥. تفسير أبي السعود ٨: ١٧٤، تفسير روح البيان ٩: ٢٨٣.

٦. عقاب الأعمال: ٢٢٢، تفسير روح البيان ٥: ١٠٤.

۲. تفسير روح البيان ٩: ٢٨٢.

في الحديث: «كتب الله مقادير الخلائق كلّها قبل أن يخلّق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء» <sup>١</sup>.

وقيل: إنّ المراد بالقدر القدر المستعمل في جنب القضاء والقضاء علمه بصلاح إيجاد الموجودات المكتوب في اللّوح المحفوظ والقدر إرادة إيجاد كلّ موجودٍ ٢.

عن النبي ﷺ: «لا يُؤمِن عبدٌ حتى يُؤمِن بأربع: يشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّي رسول الله بعثت بالحقّ، ويُؤمِن بالبعث، ويُؤمِن بالقدر خيره وشرّه» ٣.

أقول: الظاهر أنَّ المراد الايمان بأنَّ كلِّ ما يُوجَد بإرادة الله.

وعنه ﷺ: « القدرُ خيرُه وشرُّه من الله» ٤.

قيل: إنّ أكثر المفسرين اتّفقوا على أنّ آية: ﴿إِنَّ ٱلْمُحْرِمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ نزلت في القدرية ٥. وعن أبي هريرة، قال: جاء مشركو قريش 'يخاصمون رسول الله تَكَيَّا الله عَلَى القدر، فانزل الله تـعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَمُ إلَا عَلَمُ اللهُ عَلِي عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَ

وعن عائشة، عن النبي عَيِّمُ قال: «مجوس هذه الأمة القدرية» وهم المجرمون الذين سـمّاهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَسُعُر﴾ ٧.

وعن الصادق لطَّهِ قال: «إنّ القدرية مجوس هذه الأمّة، وهم الذين أرادوا أن يَصفوا الله بعدله فأخرجوه عن سُلطانه، وفيهم نزلت ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ﴾ إلى قوله: ﴿يِقَدَرٍ﴾»^.

وشئل عن الرُّقيٰ ٩ أتدفع من القدر شيئاً؟ فقال: «هي من القدر» ١٠.

وعنه الطِّلِا قال: «ما أنزل الله هذه الآيات إلّا في القدرية ﴿إِنَّ ٱلْمُسْجِرِمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿بِقَدَرٍ ﴾ ١٠. وعن الباقر الطِّلاِ: «نزلت هذه الآية في القدرية ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ \* إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ ٢٠. وعن الصادق الطِّلاِ قال: «وجدت لأهل القدر اسماً في كتاب الله: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْجِرِمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿بِقَدَرٍ ﴾ قال: «فهم المجرمون» ٢٠.

أقول: مقتضى قول الصادق للشِّلا: «هم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله، فأخرجوه من سُلطانه» كون

۲. تفسير روح البيان ٩: ٢٨٤.

٤. تفسير روح البيان ٩: ٢٨٤.

٨ التوحيد: ٢٩/٣٨٢، تفسير الصافي ٥: ١٠٥.

١٠. بحار الأنوار ٥: ٢٤/٩٨.

١٢. عقاب الأعمال: ٢١٣، تفسير الصافي ٥: ١٠٥.

١. تفسير روح البيان ٩: ٢٨٤.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٢٨٤.

٥ ٦٠. تفسير الرازي ٢٩: ٦٩.

الرُّقىٰ: جمع رُقية، وهي العوذة التي يُرقىٰ بها.

عقاب الأعمال: ٢١٢، تفسير الصافي ٥: ١٠٥.
 تفسير الصافي ٥: ٣٤٢، تفسير الصافي ٥: ١٠٥.

المعتزلة القائلين بأنّ العبد مستقل في أفعاله، ولا يقدِر الله على منعه منها وصرفه عنها، هم القدرية، لأنّهم اشركوا بالله خلقه في افعالهم.

ومقتضى حديث أمير المؤمنين عليه مع الشيخ الذي منعه عن المسير إلى الشام ـ حيث قال: أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، ألقضاء أمن الله وقدر؟ فقال علي لليلا: «يا شيخ، ما عملوتم تلعة، ولا هبطتم بطن وادٍ، إلاّ بقضاء من الله وقدر».

فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي.

فقال على طليه الله الثواب والعقاب، وتظن أنه قضاء حتم، أو قدر لازم، لا إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، والأمر والنهي، والزجر من الله، وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائمة من الله للمذنب، ولا محمدة للمُحسِن، تلك مقالة عَبدة الأوثان، وخصماء الرحمن، وقدرية هذه الأمّة المحمدة أن الأشاعرة القائلين بأن افعال العباد مخلوقة لله.

وقال بعض الأفاضل: «تلك مقالة عَبَدة الأوثان» إشارة إلى الأشاعرة. وقوله: «قدرية هذه الأمّة» إشارة إلى المعتزلة ".

وقال بعض الأجلّة: «القدرية هم المنسوبون إلى القدر، ويزعُمون أنّ كلّ عبدٍ خالق فعله، ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله ومشيئته، فتُسبوا إلى القدر لأنّه بِدعتهم وضلالتهم <sup>4</sup>.

وقال شارح (المواقف): قيل: القدرية هم المعتزلة لاسنادهم أفعالهم إلى قدرتهم.

وفي الحديث: «لا يدخُل الجنّة قدريّ، وهو الذي يقول: لا يكون ما شاء الله، ويكون ما شاء إبليس».

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ \* وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ \* وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَيِيرٍ مُسْتَطَرٌ \* إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَيِيرٍ مُسْتَطَرٌ \* إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَيدٍ مُسْتَطَرٌ \* إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَيدٍ مُسْتَطَرٌ \* إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكُلُّ مَنْ مَلِيكٍ مُقْتَدرٍ [٥٠-٥٥]

ثمّ بيّن سبحانه كمال قدرته بقوله: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا﴾ لشيء إذا نُريد إيجاده ﴿إِلَّا ﴾ كلمة ﴿ وَاحِدَةً ﴾ لا تَكُوار فيها، وهي كلمة (كن) التي يعبّر بها عن الإرادة التكوينية، فاذا يكون الشيء المراد وجوده ويوجد بسرعة ويسير ﴿ كَلَمْح ﴾ ونظرٍ سريع ﴿ بِالبّصَرِ ﴾.

قيل: لمّا اشتملت الآيات السَّابقة على وعيَّد الكفار بالاهلاك عـاجلاً وآجـلاً، والوعـد للـمؤمنين

١. في الاحتجاج : أبقضاء.

بالانتصار منهم جيء بقوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ تأكيداً للوعيد والوعد، يـعني أنّ الوعـيد والوعد حتَّ وصدق، والموعود مثبتّ في اللوح المحفوظ، مقدّرٌ عند الله، لا يزيد ولا ينقُص، وذلك على الله يسير، لأنّ قضاءه في خلقه أسرع من لمح البصر \.

﴿وَ﴾ تالله ﴿لَقَدُ أَهْلَكُنّا﴾ بأنواع العذاب في الأعصار السابقة ﴿أَشْيَاعَكُمْ﴾ وأشباهكم في الكفر والطُّغيان من الأمم الذين كانوا أقوى منكم ﴿فَهَلْ﴾ فيكم أيها الكفّار الحاضرون ﴿مِن مُدَّكِمٍ ﴾ ومتعظ بما نزل عليهم ﴿وَكُلُّ شَيءٍ ﴾ وعمل من الكفر والعِصيان ﴿فَعَلُوهُ ﴾ في الليل والنهار والخلوة والجَلوة مكتوبٌ ﴿فِي آلزُّبُرِ ﴾ ودواوين الحفَظة الكِرام البَرَرة ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ ﴾ من أعمالهم وأعمال غيرهم في مدّة أعمارهم ﴿وَكَبِيرٍ ﴾ منها، كلّ بتفاصيلها ﴿مُسْتَطَرٌ ﴾ ومثبوتٌ في كتاب لا يترُك كُتُب عملٍ صغيرٍ لمُحتقاد بعدم نسيانه.

رُوي أنّ النبي ﷺ ضرب لصغائر الذنوب مثلاً، وقال ﷺ «إنّ مثل مُحقّرات الذنوب كمثَل قومٍ نزلوا بفَلاة من الأرض، وحضر جميع القوم، فانطلق كلّ واحدٍ منهم يحطّب، فجعل الرجل يجيء بالعُود والآخر بالعُود حتى جمعوا سواداً، وأججوا ناراً، فشُووا خُبزهم، وإنّ ذنب الصغير يجتمع على صاحبه فيُهلكه، إلّا أن يغفِر الله، اتقوا مُحقّرات الذنوب، فانّ لها من الله طالباً» ٢.

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان سوء حال الكفّار في الآخرة، وأنّهم يُسحَبون على وجوههم في النار، بيّن حُسن حال المتقين والمحترزين من الكفر والعصيان بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ والمعرضين عن الكفر والعصيان في الدنيا مستقرّون في الآخرة ﴿فِي جَنَّاتٍ ﴾ وبساتين كثيرة الأشجار، لا يُوصَف حُسنها ونظارتها ونِعمها ﴿وَ ﴾ في خلال ﴿نَهَرٍ ﴾ أعظم الأنهار وأصفاها، جارٍ من الكوثر على قول، أو من عين الرضوان على آخر ً.

وقيل: إنَّ المراد من النهر جنسه، وإفراده لرعاية الفواصل ٤.

وهو قاعد ﴿فِي مَفْعَدِ صِدْقٍ﴾ ومجلس صالح مرضيّ، أو مجلس حقّ لا لغو فيه ولاتأثيم، وكائن ﴿عِندَ مَلِيكٍ﴾ وسلطان عظيم الشأن، وفي قرب من مالك الملوك ﴿مُقْتَدِرٍ﴾ لا نهاية لقدرته ومُلكه وسلطانه، فأيّ منزلةٍ أكرم من تلك المنزلة، وأجمع للغِبطة والسعادة، وألذّ واشرف منها.

عن الصادق للنِّلةِ: «من قرأ سورة (اقتربت) أخرجه الله من قبره على ناقةٍ من نُوق الجنة» .

۲. تفسير روح البيان ٩: ٢٨٥.

ا. تفسير روح البيان ٩: ٢٨٤.
 ٣. تفسير الرازي ٢٩: ٧٩.
 ٤. تفسير الرازي ٢٩: ٧٩.

٤. تفسير أبي السعود ٨: ١٧٥، تفسير روح البيان ٩: ٢٨٥.

٥. ثواب الأعمال: ١١٦، مجمع البيان ٩: ٢٧٩، تفسير الصافي ٥: ١٠٥.

#### في تفسير سورة الرحمن

#### بِسْم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

#### ٱلرَّحْمٰنُ \* عَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ \* عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ [١-٤]

ثمّ لمّا ختم سبحانه سورة القمر المبتدئة باظهار المهابة بالإخبار باقتراب الساعة، وذِكْر أعظم معجزات النبي ﷺ وهو انشقاق القمر، وتكرار ذكر تسهيل نعمة القرآن للذَّكْر والاتعاظ به، وتكرار شدة عذابه وكَثْرة إنذاره بقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذَرِ ﴾ أمرة بعد مرة، وتعداد ما نزل على الأمم السالفة من أنواع العذاب، وختمها بذكر أسمائه الدالة على كمال عظمته واقتداره المشعر بشدة انتقامه، تُظِمت سورة الرحمن المبتدئة باظهار كمال رحمته، وذكر أعظم المعجزات العقلية لنبينا، وهو تعليم القرآن الذي فيه صفاء القلوب وشِفاء الصدور، وتكرار تذكير آلائه ويعمه بقوله: ﴿فَيَأَى وهو تعليم القرآن الذي فيه صفاء القلوب وشِفاء الصدور، وتكرار تذكير آلائه ويعمه بقوله: ﴿فَيَأَى اللّهِ وَبَعْمُ المَوْمَنِين، فابتدأها بذكر الأسماء المباركات بقوله: ﴿بِسْم آللهِ آلرُّحِيم ﴾.

ثمّ أعلن برحمته الواسعة لجمّيع الموجودات بقولُه تـعالى: ﴿الرَّحْمُنُ﴾ والذات العطوف عـلى جميع الخلق بالايجاد أولاً، والرزق وتهيئة أسباب البقاء ثانياً، وموجبات السعادة والهداية ثالثاً.

وإنّما خصّ هذا الاسم الاعظم بذاته المقدّسة بحيث لا يجوز إطلاقه على غيره، لكون سائر أسمائه تحت هذا الاسم، ولا يكون أحدّ قابلاً لتسميته به، كاسم الله الدالّ على الذات، والمستجمع لجميع الصفات الكمالية، ولذا أقرنهما في قوله: ﴿قُلِ آدعُوا آللهُ أُو آدعُوا آلرَّحْمُنَ ﴾ ٢.

ثمّ شرع سبحانه في تعداد نِعمه الدنيوية والاخروية والجسمانية والروحانية اللاتي كلّها من شؤون الرحمانية، ولمّا كان أعظمها قدراً وأرفعها شأناً القرآن الذي هو مدار السعادة الدنيوية والأخروية، ومظهر لحقائق الكتب السماوية، ومناط لكون سائر النّعم نِعماً، بدأ بإظهار المنّة بتعليمه بقوله: ﴿ عَلَّمَ ﴾ بتوسّط جَبْر نيل محمداً عَنْ اللهُ فيره ﴿ القُرآنَ ﴾ العظيم الشأن.

١١٨ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

قيل: يعني الذي علّم آدم الأسماء وفضّله بها على الملائكة، هو الذي علّمكم القرآن، وفضّلكم به على جميع الأمم'.

وقيل: إنّ المعنى جعل القرآن علامةً لنبوة محمد ﷺ ومعجزةٍ له، كما جعل شقّ القمر الذي أخبر به في أوّل السورة السابقة علامةً لنبوته ومعجزةً له ً.

وقيل: إنّ المراد أنّه تعالى علّم القرآن أولاً ملائكته المقرّبين "، ثمّ بيّن أنّه علّمه ثانياً الانسان بقوله تعالى: ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ ﴾. قيل: إنّ المراد محمد ٥. و ﴿ عَلَّمَهُ ٱلبّيّانَ ﴾ وهو القرآن الذي فيه تبيان كلّ شيءٍ.

وقيل: إنّه تعالى ذكر أولاً أعظم النّعم، وهو تعليم القرآن أ ولم يذكُر من علمه لعظم نعمة التعليم، ثمّ بيّن من علمه بقوله: ﴿حَلَّقَ الْإِنسَانَ ﴾ ثمّ بيّن كيفية تعليمه بقوله: ﴿حَلَّمَهُ ٱلبّيَانَ ﴾ وطريق كشف ما في الضمير بالنّطق وفهمه، والحق أنّ المراد تعداد عظائم نِعمه على الانسان ومطالبته بالشكر فذكر أولاً أعظم النّعم التي لا نِعمة لأحدٍ مع فقدها، ثمّ أعظم النّعم الداخلية بعدها، وهو نعمة وجود الانسان، ثمّ أعظم النّعم بعد نِعمة الوجود، وهو نِعمة البيان والمنطق، فأنه به يمتاز عن غيره من الحيوانات.

#### ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ \* وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ[٥ و ٦]

ثمّ ذكر بعد النعمتين الداخلتين نعمتين خارجتين ظاهريتين سماويتين بقوله: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمُو﴾ بجريانهما ﴿يِحُسبَانٍ﴾ وحركات مقدّرة في بُرجهما ومنازلهما، آتيين لها في فلكيهما، بحيث ينتظم بها أمور العالم السُّفلي، وتختلف الفصول والأوقات، ويُعلّم بها السنون والشهور، مع أنّ لوجودهما وكونهما فوق الأرض منافع مهمّة لا تُحصى، كزوال الظُّلمة، وتربية الأجسام، وتنمية النباتات والشجار، وتربية المعادن والزراعات، ونضج الثّمار وغير ذلك.

ثمّ بيّن نعمتين ظاهرتين أرضيتين، بهما بقاء الانسان والحيوان ومعاشهما بقوله: ﴿وَٱلنَّجُمُ ﴾ وهو النبات الذي لا ساق له، كالبقول والحشيش والعُشب المنبسطة على الأرض ﴿وَٱلشَّجَرُ ﴾ وهو النبات الذي لا ساق كالحنطة والشعير والشجر والنخل وغيرها ﴿يَسجُدُانِ ﴾ وينقادان لأمره تعالى وإرادته

۱. تفسير روح البيان ۹: ۲۸۸.

٣. تفسير الرازي ٢٩: ٨٤

٥. تفسير الرازي ٢٩: ٨٥

٧. في النسخة: الذي.

۲. تفسیر الرازي ۲۹: ۸۲ ٤. تفسیر الرازي ۲۹: ۸۵ تفسیر روح البیان ۹: ۲۸۹.

٦. تفسير الرازي ٢٩: ٨٥

انقياد الساجد، وقيل: إنَّ المراد من سجودهما سجود ظِلالهما. وقيل: غير ذلك '.

وإخلاء الجملة الأولى عن العاطف، لكون النظر فيها إلى تعداد النعم، وذَكره في هذه الجملة لتناسبها مع سابقتها من حيث التقابل؛ لأنّ الشمس والقمر علويان، والنجم والشجر سفليان، وكون فعل الجميع من الجريان والسجود من باب الانقياد لأمر الله، وإنّما قدّم النجم لمناسبته اللفظية مع الشمس والقمر، ولأنّ حال السجود فيه أظهر لانبساطه على الأرض، كما أنّ تقديم الشمس على القمر لأشرفيتها منه، ولأنّ الحساب فيها أظهر.

#### وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ \* أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ \* وَأَقِيمُوا الْـوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ[٧- ٩]

ثمّ ذكر واحداً من نِعمه المهمة السماوية بقوله: ﴿وَالسَّماءَ ﴾ المُطلّة ﴿رَفَعَهَا ﴾ وخلقها فوق الأرض، لتكون سقفاً محفوظاً. وقيل: أريد من رفعها رفع رُتبتها، لكونها محلّ ملائكته، ومنشأ اقضيته، ومنتزّل أوامره وأحكامه ٢.

ثم ذكر واحداً من نعمه المهمة الأرضية بقوله: ﴿وَوَضَعَ ﴾ في الأرض، وجعل فيها ﴿آلمِسِزَانَ ﴾ لتعيين الحقوق وتسويتها، ولولاه لوقع بين الناس العداوة والبغضاء، فان العدل سبب لبقاء عمارة العالم، وأخص أسبابه الميزان، ولذا عدّه من النّعمالعظيمة، فكأنّه قال: نشر سبحانه العدل الذي أخص أسبابه الميزان، وإنّما جعل ذلك لأجل ﴿أَلّا تَطْعُوا ﴾ ولا تجاوزوا عن الحدّ الواجب من الحقوق ﴿فِي آلمِيزَانِ ﴾ بأن لا تُنقصوا من "حقّ الغير، ولا تتعدّوا على ألغير بأخذ الزائد عن حقّكم. ثمّ قرّر سبحانه ذلك بقوله: ﴿وَأَقِيمُوا آلوَزُنَ ﴾ وداروا معرفة قدر الحقوق ﴿بِالقِسْطِ ﴾ والعدل ﴿وَلا تُعْسِرُوا ﴾ ولا تُنقصوا ﴿آلْمِيزَانَ \* قبل: لا تُنقصوا الموزون في الميزان، وإنّما كرّر لفظ الميزان تشديداً للوصية به، وحثاً على استعماله ٥.

وقيل: إنّ لفظ (ميزان) أريد به في كلّ آية معنىً، ففي الآية الأولى أريد به الآلة أو العدل، وفي الثانية أريد به الوزن أو الآلة، وفي الثالثة أريد به الموزون ".

وعن الرضا لطيُّلا عني تأويل الآيات وبيان بطنها في رواية ـ قيل له: ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ﴾؟ قال: «ذلك أمير المؤمنين لطيُّلاِ» قيل: ﴿عَلَمَهُ ٱلبِّيَانَ﴾؟ قال: «علّمه بيان كلّ شيءٍ يحتاج إليه الناس».

١. تفسير الرازي ٢٩: ٨٩.
 ٣٠ تفسير أبي السعود ٨: ١٧٧.
 ١٠ تفسير الرازي ٢٩: ٩٠.

قيل: ﴿ آلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ قال: «هما بعذاب الله». قيل: الشمس والقمر يُعذَّبان ؟ قال: «سألت عن شيءٍ فأتقنه، إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله تجريان بأمره، مطيعان له، ضوؤهما من نور عرشه، وحرّهما من جهنم، فاذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهما، وعاد إلى النار حرّهما، فلا يكون شمس ولا قمر، وإنَّما عناهما لعنهما الله، أو ليس قد روى الناس أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال «الشمس والقمر نوران في النار» قيل: بلى. قال: «أما سَمِعت قول الناس: فلان وفلان شمسا هذه الأمّة ونرهما؟ فهما في النار، والله ما عنى غيرهما».

قيل: ﴿ ٱلنَّجْمُ وَ ٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾؟ قال: «النجم: رسول الله ﷺ، وقد سمّاه الله في غير موضع فقال: ﴿ وَ ٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ ` وقال: ﴿ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهتَدُونَ ﴾ ` فالعلامات الأوصياء، والنجم رسول الله ﷺ، قيل: ﴿ يَسْجُدَانِ ﴾؟ قال: «يَعْبُدان».

قيل: ﴿وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ﴾؟ قال: «السماء: رسول الله ﷺ، رفعه الله إليه، والميزان: أمير المؤمنين على الله في خلقه».

قيل: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴾؟ قال: «لا تعصوا الامام». قيل: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ مِالْقِسْطِ ﴾؟ قال: «أقيموا الامام بالعدل». قيل: ﴿وَلَا تُخْسِرُواٱلْــــمِيزَانَ ﴾؟

قال: «لا تخسروا الإمام حقّه ولا تَظْلِموه» الخبر".

## وَ ٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ \* فِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ [١٠ و ١١]

ثمّ بعد المنّة بذكر وضع الميزان منّ سبحانه على الناس بذكر وضع الأرض بقوله تعالى: 
﴿وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا ﴾ وبسطها لتكون مِهاداً وفِراشاً ﴿لِلأَتّامِ ﴾ من الجنّ والانس على قول أ. وعن الرضا عليها وإنّما خصّ الانسان بالذكر، لأنّ الرضا عليها وإنّما خصّ الانسان بالذكر، لأنّ انتفاعه بها أكثر أ.

قيل: كلّما كان من النّعم العظام مختصاً بالانسان، قدّم سبحانه الفعل بالآية كقوله: ﴿ عَلَّمَ ٱلْقُوْآنَ \* خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ \* عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ \* وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ وكلّما لم يكن مختصاً بالانسان، أو لم يكن نفعه عظيماً كثيراً، قدّم الاسم كقوله: ﴿ وَالثَّرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَتَّامِ ﴾ عظيماً كثيراً، قدّم الاسم كقوله: ﴿ وَالثَّرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَتَّامِ ﴾ فان نفع الأرض مشترك بين الانسان وسائر الحيوانات ٧.

٣. تفسير القمى ٢: ٣٤٣، تفسير الصافى ٥: ١٠٧.

١. النجم: ١/٥٣. ٢. النحل: ١٦/١٦.

<sup>£.</sup> تفسير روح البيان ٩: ٢٩١. ٦. تفسير الرازي ٢٩: ٩٢:

٥. تفسير القمي ٢: ٣٤٣، تفسير الصافي ٥: ١٠٨.
 ٧. تفسير الرازي ٢٩: ٩٢.

﴿ فِيهَا فَاكِهَةٌ ﴾ وأشجار كثيرة تلتذ النفوس بثمارها الطيبة ﴿ وَ ﴾ فيها ﴿ ٱلنَّخْلُ ﴾ بأصنافها، وإنّما نكر الفاكهة لإظهار قلة نفعها بالنسبة إلى النخل، أو للاشارة إلى كثرة أنواعها، وإنّما ذَكر الفاكهة دون شجرها بخلاف النخل فانّ منافعها كثيرة جداً.

ثمّ نبّه سبحانه على تكميل نعمة النخل بتوصيفها بقوله: ﴿ ذَاتُ ٱلأَكْمَامِ ﴾ والأوعية للتمر، فان في جعل ثمارها في الأوعية سهولة جمعها والانتفاع بها، حيث إنّ النخل شجرة عظيمة لا تسقّط ثمارها بهزّها، فلابد من قطفها، فلو كان حبّات ثمرها متفرّقة لصعب قَطفُها واحدة بعد واحدة ، فجعله الله في وعاء إذا اقتطف ذلك الوعاء والكُمّ اقتطف قدرٌ كثيرٌ من الرّطب والتمر.

وقيل: إنَّ الكُمَّ بالضمَّ: كلَّما يغطِّي النخل من ليفٍ وسَعَفٍ وغيرهما ، فانه يُـنْتَفع بــه كــما يُـنْتَفَع بجدوعهما.

## وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْمَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ \* فَبِأَيِّ ٱلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ[١٣ و ١٣]

ثمّ ذكر سبحانه بعد نعمة الأشجار نعمة الزرع، ارتقاءً من النَّعمة الأنزل وهي الفاكهة والنخل إلى النَّعمة الأعلى بقوله: ﴿وَٱلحَبُّ﴾ مِن البُرّ والشعير والأرز وغيرهما ممّا يُقتات به أو يُـؤدم به ﴿ذُو ٱلعَصْفِ﴾ والتِبن، كما عن الرضا عليه الله عن الرضا عليه ". ﴿وَآلَوْ يَحَانُ ﴾ قيل: إنّ الريحان هنا بمعنى الرزق، كما عن ابن عباس عباس عباس عباس أبنه الحبّ المأكول أ. وقيل: إنّه كلما طابت رائحته من النباتات ". وقيل: هو الريحان المعروف، فان بَرْره من الأدوية النافعة، فالعصف عَلَف الدواب والريحان دواء الانسان ".

ثمّ إنّه تعالى بعد تعداد نعمه طالب من الثقلين الإقرار بنعمه والشُّكر عليها بقوله تعالى: ﴿فَيِأَيُّ الآءِ رَبُّكُمّا﴾ أيّها الجنّ والانس، وبأيّ النعم الظاهرة والباطنة التي أنعم عليكما مالككما ومرتبيكما ﴿تُكَدُّبَانِ﴾ وتكفران؟ عن الصادق المُلِلا في تأويل الآية ـ «فبأيّ النَّعمتين تكفُران؟ بمحمله عَلَيْلاً أم بعلى المُلِلا مِنْ وفي رواية (الكافي): «أبالنبي، أم بالوصى» ٩.

عن جابر، أنّه قال: قرأ علينا رسول الله ﷺ سورة الرحمن حتى خـتمها، شمّ قـال: «مـالي أراكـم سكوتًا؟ فانّ الجنّ أحسن منكم ردّاً ما قُرثت عليهم هذه الآية مرة ﴿فَيِأَيِّ اَلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَدُّبَانِ﴾ إلّا قالوا: لا بشيءٍ من نعمك ربّنا نكذّب، فله الحمد، ` \.

١. في النسخة: واحداً بعد واحد.

٣. تفسير القمي ٢: ٣٤٤، تفسير الصافي ٥: ١٠٨.

٧. تفسير الرازي ٢٩: ٩٤.

٩. الكافي ١: ٢/١٦٩، تفسير الصافي ٥: ١٠٨.

تفسير أبي السعود ٨: ١٧٨.
 ٦ ـ ٦. تفسير روح البيان ٩: ٢٩٢.

٨ تفسير القمي ٢: ٣٤٤، تفسير الصافي ٥: ١٠٨.

١٠. تفسير روح البيان ٩: ٢٩٣، وفيه: فلك الحمد.

١٢٢ ..... انفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وقيل: إنّ الخطاب للعدوّ والولي بقوله ﴿فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾. وقيل: إنّ الخطاب للـذكر والأنثى. وقيل: غير ذلك <sup>١</sup>.

قيل: كُرَرت الآية في هذه السورة المباركة إحدى وثلاثين مرة، ثمان منها بعد تعداد عجائب خلق الله وبدائع صُنعه ومبدأ الخلق ومعادهم مبالغة في الحثّ على الشكر، ثمّ سبع منها عَقيب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنّم، وذكر الآلاء عَقيبه؛ لآنٌ في التخويف بها والبعث على دفعها نعمة تُوازى النّعم المذكورة، أو لأنّ ابتلاء الأعداء بها نعمة على المؤمنين، ثمّ ثمان منها بعد ذكر الجنات ونعمها على عدد أبواب الجنة، وثمان منها بعد ذكر الجنّين اللتين دونها ونعمها آ.

وقيل: إنّما التفت سبحانه من الغيبة إلى الخطاب، لكونه أبلغ في التقريع والزجر عن الكفران والتكذيب، حيث إنّه تعالى نبّه المكذّب الغافل على أنّه كالواقف بين يدي ربّه، وهو يقول له: إنّي أنعمت عليك بكذا وكذا، فكيف تُكذّب نعمائي؟ ولاشك أن المكذّب يكون عند ذلك أشد استحياءً من وقيم المعاسب لتعداد نعمائه التي من شؤون ربوبيته.

#### خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ \* وَخَلَقَ ٱلْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ \* فَبِأَيُّ ٱلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ[١٦-١٦]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه نعمة خلق الانسان وبسط الأرض لأنتفاع الجنّ والانس، ذكر مبدأ خلقهما إظهاراً لكمال قدرته، وبياناً لاتمام نعمته بقوله: ﴿خَلَقَ ٱلإِنسَانَ﴾ أولاً وفي البدو ﴿مِن صَلصَالٍ﴾ وطين ئتنِ أو يابس، له صليلّ وصوتّ إذا وقع بعضُه على بعضِ ﴿كَالْفَخَّارِ﴾ والطين المطبوخ بالنار، فانّ مبدأ خلق آدم من تراب جعله طيناً، ثمّ صيّره حماً مسنوناً، ثمّ صيّره صَلْصَالاً ﴿وَخَلَقَ ٱلجَانَّ﴾ وهو أبو الجنّ، أو جنسه ﴿مِن مَارِحٍ﴾ وخالص ﴿مِن نَارٍ ﴾ لا يخالطها دُخال، أو من مختلطٍ منها بالدخان، أو الهواء. قيل: خلق الجن من عُنصرين: النّار والهواء، وخلق الانسان من عُنصرين: التّراب والماء عُنها.

وعن مجاهد: المارج هو المختلط بعضه ببعضٍ من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو النار°.

۲. تفسير روح البيان ۹: ۲۹۳.

٤. تفسير روح البيان ٩: ٢٩٤.

ا. تفسير الرازي ٢٩: ٩٥.
 ٣. تفسير الرازي ٢٩: ٩٦.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٢٩٤.

ثمّ أنكر سبحانه عليهما الكُفران لنعمه بقوله: ﴿فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبُّكُمَا﴾ أيّها الجنّ والانس ﴿تُكَذِّبَانِ﴾ وتكفُران؟

### رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ \* فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ \* فَيِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* يَخْرُجُ مِنْهُمَا آللُّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَانُ \* فَبِأَىِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [١٧-٣٣]

ثمّ من المعلوم أنّ الربّ الذي له هذه المَرتبة من القدرة لا يختصّ ربوبيته بكما، بـل هـو ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ﴾ مشرق الصيف ومشرق الشتاء، كما عن أمير المؤمنين عليَّا إِنَّ أو مشرق الشمس ومشرق القمر.

وعن الصادق للتُّلا: «تأويل المشرقين برسول الله تَتَلِللهُ وأمير المؤمنين للتُّلا» ٢.

﴿ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴾ لكلّ من المشرقين، وعنه لمائيلًا: «المغربين الحسن والحسين عليُّكا».".

ومن المعلوم أنّ لازم ربوبيته لها ربوبيته لجميع ما بينها من الموجودات والنُّعم التي لا تُتحصى ﴿ فَيِأَيُّ آلاَءِ رَبُّكُمًا﴾ ونِعمه أيّها الثقلان ﴿ تُكَذِّبَانِ﴾ وأيّها تُنكِران؟

ثمّ لمّا ذكر الشمس والقمر اللذين لهما جريان، ذكر نعمة البحر الذي له جريان بقوله: ﴿مَرَجَ﴾ وأرسل ﴿ ٱلبَحْرَيْنِ ﴾ بحر السماء وبحر الأرض، أو بحر العذب وبحر المِلح الأجاج، أو بحر الروم وبحر فارس أحدهما إلى الآخر بحيث ﴿ يَلْتَقِيَانِ ﴾ ويتماسّ سطحاهما، أو بحيث يكون من شأنهما الالتقاء والاختلاط، ومع ذلك ﴿ بَيْنَهُمَا ﴾ في الواقع من الأرض أو غيرها بقدرة الله ﴿ بَرَقَحٌ ﴾ وحاجِزً ومانِعٌ من الاختلاط.

قيل: إنّ الماء ينجذب بعضه إلى بعضٍ كأجزاء الزنبق أ ولذا لا يكون له إلاّ حيّزٌ ومكانٌ واحدٌ، فلذا من طبع البحرين وشأنهما أن يلتقيا ويختلطا، ومع ذلك يبقى كلِّ في مكانٍ متميّزٍ لمانع جعله الله بقدرته الكاملة، وقد رُوْي في صورة جريان الماء العذب في الماء المالح أو بالعكس، وفي جريان الماء الصافي في الماء المختلط بالطين وبالعكس، لا يختلطان في مقدارٍ من الزمان أو مطلقاً، لمانع جعله الله بينهما بقدرته، كقطعةٍ من الأرض ﴿لا يَبْغِيَانِ ﴾ ولا يتجاوزان حدّيهما حتى يمتزجا أو يُغرقا ما بينهما من الأرض، ولا يطلبان غير ما قُدرً لهما.

١. الاحتجاج: ٢٥٩، تفسير الصافي ٥: ١٠٨.

تفسير القمي ۲: ۳٤٤، تفسير الصافي ٥: ١٠٨.
 تفسير الرازى ۲۹: ١٠٠.

٣. تفسير القمى ٢: ٣٤٤، تفسير الصافي ٥: ١٠٨.

﴿فَبِأَيِّ آلَامِ رَبُّكُمَا تُكَدُّبَانِ﴾ مع أنه ليس شيءٌ منا ذكر قابلاً للتكذيب لظهوره وظهور منافعه ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّؤْلُونُ﴾ وهو الكِبار من الدُّرَ ﴿وَٱلْمَرْجَانُ﴾ وهو صغاره، أو الخَرَز الأحمر.

قيل: إنّ المشهور بين الغواصين أنّهما يُخرّجان من البحر الأجاج، من الموضع الذي يقع فيه النهر من الماء العذب <sup>١</sup>.

وعن ابن عباس: أنّه يكون اللؤلؤ والمرجان في البحر بنزول المطر، لأنّ الصَّدَف تـفتح أفـواهـها للمطر ٢.

وعن الصادق للسلام عن أبيه، عن أمير المؤمنين للسلام في قوله: ﴿ يَعْفُرُجُ مِنْهُمَا ﴾ قال: ومن ماء السماء، ومن ماء البحر، فاذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها [في البحر] فيقع فيها من ماء المطر، فيُخلق اللؤلؤ، الصغير من القطرة الصغيرة، واللؤلؤ الكبير من القطرة الكبيرة، ٣.

أقول: ويُؤيد ذلك ما أشتهر من أنّه إذا أجدبت السنة هَزَلت الحيتان وقلّت الأصداف والجواهر. ذكر منة على وعن الصادق للنَّا في بيان بطن الآية قال: «علي وفاطمة عليَّظ بحران يلتقيان، لا يبغي وفاطمة وابنهما عليم المساحبه ﴿ يَحْرُجُ مِسْنَهُمَا ٱللَّـوْلُو وَٱلْـمَرْجَانُ ﴾، قال: «الحسن وفاطمة وابنهما عليم الحسين عليك ،

وقال العلامة في (نهج الحق) روى الجمهور عن ابن عباس، أنه قال: البحران علي وفاطمة ﷺ ♦ الحسن والحسين، ولم

۲. تفسير روح البيان ۹: ۲۹۳.

۱. تفسير روح البيان ۹: ۲۹۰. ۳. قرب الاسناد: ۴۸۰/۱۳۷، تفسير الصافى ٥: ۱۰۹.

خديجة بفاطمة كانت فاطمة الله تحدّ تها من بطنها، وتؤنسها في وحدتها، وكانت تكتُم ذلك عن رسول الله على النبي على يومان فسمع خديجة تُحدّث فاطمة، فقال لها: «يا خديجة، لمن تُحدثين؟» قالت: أحدّث الجنين الذي في بطني، فانّه يُحدّثني ويُؤنسني. قال: «يا خديجة، أبشري فانّها أنثى، وإنّها النسلة الطاهرة الميمونة، فان الله تعالى قد جعلها من نسلي، وسيجعل من نسلها خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه».

فما يَرِح ذلك النور يعلو، وأشعته في الافاق تنمو، حتى جاءه المَلَك فقال: يا محمد، أنا الملك المحمود، وإنّ الله بعثني أن أزوّج النور من نور. فقال رسول الله ﷺ: «ممّن» قال: علي من فاطمة، فانّ الله قد زوّجها من فوق سبع سماواته، وقد شَهد مِلاكها جَبْرَ ثيل وميكائيل وإسرافيل في سبعين ألفاً من الكروبيين، وسبعين ألفاً من الملائكة الكِرام الذين إذا سجد أحدهم سجدةً لا يرفع رأسه إلى يوم القيامة، أوحى الله تبارك وتعالى إليهم: أن ارفعوا رؤوسكم، واشهدوا مِلاك عليّ بفاطمة، فكان الخاطب جَبرئيل، والشاهدان ميكائيل وإسرافيل.

ثمّ أمر الله عزّ وجلّ بحور العين أن يَحضُرن تحت شجرة طوبى، وأوحى إلى شجرة طُوبى أن انتُري مافيك، فنثرت ما فيها من جوزٍ ولوزٍ وسُكّرٍ، فاللَّوز من دُرّ، والجَوز من ياقوتٍ، والسُّكّر من سُكّر الجنّة، فالتقطته حُور العين، فهو عندهنّ في الاطباق يتهادينه، يقُلن: هذا من نِثار تزويج فاطمه بعلى.

فعند ذلك أحضر النبي أصحابه، وقال: «أشهدكم أنّي زوّجت فاطمة من علي» فلما التقى البحران: بحر ماء النبوة من فاطمة، وبحر ماء الفتوة من علي كرم الله وجهه، هناك ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ \* بَيْنَهُمّا بَرْزَخُ لاَ يَبْغِيَانِ ﴾ بَرْزَخ التقوى، لا يبغي علي النافج على فاطمة بدعوى، ولا فاطمة على على النافج بشكوى ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ اللؤلؤ الحسن، والمرجان: الحسين عليَّك ، فجاء السبطين شهيدين حبيبين إلى سيد الكونين، فهما روحاه وريحانتاه، كلما راح عليهما وارتاح إليهما يقوله: «هذان ريحانتاي من الدنيا» وكلما اشتاق إليهما يقول: «ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خيرٌ منهما وفاطمة بضعة منّي يريبني ما رابها، ويُؤذيني ما يُؤذيها، ويسُرّني ما يَسُرَها ﴿قُلْ لا أَسْفَكُمُ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المَوَدَةَ فِي الْقَرِينِ ﴾ (».

ثمّ قال القاضي ﴿ أَن وَبِهُ ظَهْرُ أَيضاً وَجِهُ كُونَ النَّبِي عَلَيْكُ بَرْزَخاً بِينَهُما، فَـانَّ وَجُـوده عَلَيْكُ مُؤكِّد لصمتها وعدم صدور خلاف الأولى من أحدهما على الآخر ٢.

١. الشورى: ٢٣/٤٢. ٢. إحقاق الحق ٣: ٢٧٧.

وقال شارح (نقش الفصوص في شرح كلمة حكمة إلهية في كلمة آدمية) على ما حكاه القاضي الله الانسان الكامل البَرْزَخ بين البحرين، والحاجز بين العالمين، وإليه الاشارة بقوله سبحانه: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْن يَلْتَقِيّانِ \* أَبْتَحْرِيْن يَلْتَقِيّانِ \* أَبْتُحْرَيْن يَلْتَقِيّانِ \* أَبْتُحْرَيْن يَلْتَقِيّانِ \* أَنْ يَبْغِيّانِ \* أَنْ يَبْغِيّانِ \* أَنْ يَعْمِيّانِ \* أَنْ يَعْمِيْنِ الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقال إسماعيل حقي في (تفسير روح البيان) قيل: البحران على وفاطمة رضي الله عنهما، والبَرْزَخِ النبي ﷺ ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَالُ﴾ الحسن والحسين رضى الله عنهما، انتهى ٢.

ثمّ طالب سبحانه بعد ذكر النعمة العظيمة الشكر عليها، وأنكر الكُفران بقوله: ﴿فَبِأَيُّ آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكذّبُون﴾.

## وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَآتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلاَمِ \* فَبِأَيُّ اَلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانِ \* كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلاَلِ وَٱلْإِكْرَامِ \* فَبِأَيُّ ٱلاَءِ رَبُّكُمَا تُكذِّبَانِ[٢٤\_٨]

ثمّ بعد ذكر نعمة البحر ذكر سبحانه نعمة السُّفن بقوله: ﴿وَلَهُ ﴾ تعالى السُّفن ﴿الجَوَارِ ﴾ والسائرات و ﴿المُنشَآتُ ﴾ والمخلوقات لنفع العباد، أو مرفوعات الشُّرُع، أو المرفوعات على الماء ﴿فِي البَّحْرِ ﴾ وهنّ في الارتفاع والعَظَمة ﴿كَالأَعلَامِ ﴾ والجبال الطوال، فالسفن في البحر كالجبال، كما أنّ الأبل في البرّ كالسُّفن في البحر.

ثمّ لمّا كان في خلق مواد السُّفن وأجزائها، والأرشاد إلى تركيبها وصُنعها، وإجرائها في البحر بقطع المسافات البعيدة في الأوقات القليلة، وحمل الأشياء النافعة الكثيرة إلى البلاد النائية، وتيسير المعاملات والتجارات بسببها، نعم عظيمة لا مدخل لغير الله تعالى فيها، حثّ الثقلين على الإقرار بها وشكرها بقوله: ﴿فَبَأَى آلاَء رَبُّكُمَا تُكَذِّبَان﴾.

ثمّ لمّا ذكر سبحانه البحر الذي هو من المهالك للبشر؛ ونبّه على أنّ النجاة منه بالسُّفن من يعم الله تعالى، نبّه سبحانه على أنّه ليس لأحدٍ أن يغتّر بالنجاة من المهالك في مَدة عمره المُقدّر له، فانّ مآل كلّ أحدٍ إلى الفناء والموت بقوله: ﴿كُلُّ مَنْ ﴾ تمكّن في الأرض، واستقرّ ﴿عَلَيْهَا ﴾ من الموجودات: العقلاء وغيرهم ﴿قَانٍ ﴾ وزائلٌ من وجه الأرض لا محالة، فلا يغترّ العاقل ببقائه في الدنيا وبقاء ماله من الصحة والعزّ والغنى والمال والولد، فانّ الذي يدوم ﴿وَيَبْقَىٰ ﴾ ولا يزول ولا يغنى ﴿وَجْهُ رَبّك ﴾ من الصحة والعزّ والقدسة عن الحاجة والنقائص الامكانية، ووجوده المنزّه عن شَوب العدم

١. احقاق الحق ٣: ٢٧٦. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٢٩٦.

عن الجواد عليه في حديث: «وإذا أفنى الله الأشياء أفنى الصُّور والهِجاء والتقطيع ، ولا يزالُ من لم زَل عالماً» .

وعن الصادق النَّهِ: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ نحن وجه الله ".

وعن السجاد عليُّلا: «نحن وجه الله الذي يُؤتى منه» ٤.

قيل: إنّ وصفه بالوصفين مرتبّ على الأمرين السابقين، فذو الجلال مرتّبٌ على فناء ما في الأرض، وذو الإكرام مرتّبٌ على بقائه بعد فناء كُل شيء، فيُوجد من يُريد ويُفيض عليه بعد إعادته أنواع رحمته ونِعمه ٥.

ثمّ لمّا كان الموت والخروج من الدنيا الدنية، والتنبيه على ذلك، والإعلام ببقاء ذاته المقدّسة وغاية عظمته وإفضاله من النّعم العِظام، حثّ سبحانه على الإقرار بنعمه وشُكرها بقوله: ﴿فَيِأَيِّ ٱلاَءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ﴾.

# يَسْأَلُهُ مَن فِي آلسَّماوَاتِ وَآلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ \* فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ [٢٩ و ٣٠]

ثمّ بيّن سبحانه سَعَة كرمه وإنعامه وكمال قدرته وجوده وغِناه بقوله: ﴿ يَسَأَلُهُ ﴾ ويطلُب منه ﴿ مَن فِي ﴿ اَللَّ رُضِ ﴾ من السبع من الملائكة وسائر الموجودات التي فيها ﴿ وَ ﴾ من في ﴿ اَلاَ رُضِ ﴾ من الانس والجنّ وسائر الحيوانات والموجودات بلسان الحال والمقال جميع ما يحتاجون إليه في بقائهم وكمالهم فيُعطيهم مايسألونه من خزائن كرمه.

عنابن عباس: فأهل السماوات يسألونه المغفرة، وأهل الارض يسألونه الرزق والمغفرة "، فهو ﴿كُلُّ

١. في النسخة: وينقطع، وفي التوحيد: ولا ينقطع، وما أثبتناه من الكافي، والمراد صور الحروف وهجاؤها وتقطيعها، كما في صدر الرواية.

۲. الكافي ۱: ۷/۹۱، التوحيد: ۷/۱۹۳، تفسير الصافي ٥: ١١٠.

٣. مناقب ابن شهر أشوب ٣: ٢٧٢، تفسير الصافي ٥: ١١٠.

٤. تفسير القمي ٢: ٣٤٥، تفسير الصافي ٥: ١١٠. ٥. تفسير الرازي ٢٩: ١٠٧.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٢٩٩.

نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

يَوم﴾ وآنٍ كائنٌ ﴿هُوَ فِيهَمَأْنِ﴾ منشؤون رحمانيته وربوبيته وفيًاضيته، ولا يَشْغُله شأنٌ عنشأن. عُن النبي ﷺ: ﴿أَنَّ الرَّبِّ لينظُر إلى عباده كلِّ يومٍ ثلاثمائة وستين نظرة، يخلُق ويــرزُق ويـحيي ويُميت، ويُعزّ ويُذلّ، ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى: ﴿كُلِّ يَوْم هُوَ فِي شَأْنٍ﴾، \.

وفي الحديث: «من شأنه أن يغفِر ذنباً، ويُفرّج كرباً، ويرفع قوماً، ويضع آخرين، ٢.

عن مقاتل، قال: نزلت الآية في اليهود حين قالوا: إنّ الله لا يقضي يوم السبت شيئًا، ففيها ردُّ لهمٌّ. وقيل: إنَّ قوله: ﴿هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ صفة اليوم، والمعنى: أنَّ في كلُّ يومٍ هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض، لا اليوم الذي فيه في شأن، وهو اليوم الذي يُهلِك جميع الموجودات، ويقول: ﴿لِمَن المُلكُ ﴾ ٤ فان فيه لا يبقى أحدّ يسأله، فهو السائل وهو المجيب ٥.

أقول: الظاهر أنه إخبار بعد إخبار. ثمّ إنّه تعالى لمّا ذكر إفاضته إلى جميع الخلق بنعمه التي لا تُحصى، طالبهم بالإقرار والشُّكر بقوله: ﴿ فَبَأَيُّ آلاَءٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانٍ ﴾.

## سَنَفْرُغُ لَكُمْ آيُّهَ ٱلنَّقَلاَنِ \* فَبِأَى ٱلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [٣١ و ٣٦]

ثمّ لمّا أخبر سبحانه بتوجّههه في الدنيا إلى شؤون خلقه، أخبر بأنّه في الآخرة يُصرَف عن تـلك الشؤون الدنيوية وبتوجّه إلى شؤونهم من الحساب وجزاء الأعمال بقوله: ﴿ سَـنَفْرُغُ لَكُـمْ﴾ وعن قريب نتجرّد عن الاشتغال بأمور دنياكم لحساب أعـمالكم ومـجازاتكـم عـليها ﴿آيُّـهُ ٱلشُّقَلَانِ﴾ وسنقصِدكم أيّها الجنّ والإنس.

وإنّما سمّيا بالتُّقلين لرّزانة رأيهما على قول، أو لغلو قدرهما في الموجودات على آخر، أو لتشبيه الأرض بالحمولة، وجعل الإنس والجنّ أثقالاً محمولةً عليها على ثالث ".

وعن الصادق التَّالِي: «سمّيا ثقلين لأنّهما يثُقُلان بالذنوب» ٧.

وقيل: إنَّ الكلام مسوقٌ للتهديد^ بشدَّة الاهتمام بأمرهم، وليس المقصود حقيقة الفَراغ، فانَّ السيَّد يقول عند الغضب لعبده: سأفرغ لك، مع كونه فارغاً جالساً لا يمنعه شُغل ٩.

ثمّ لمّا كان تعذيب الكفّار في القيامة، وصرفه عن المؤمنين نِعمةً عظيمةً عليهم، والتنبيه عـليهما

١. مجمع البيان ٩: ٣٠٦، تفسير روح البيان ٩: ٣٠٠.

٢. مجمع البيان ٩: ٣٠٦، تفسير الصافي ٥: ١١٠، تفسير روح البيان، ٩: ٣٠٠.

٤. غافر: ١٦/٤٠. ٣. مجمع البيان ٩: ٣٠٦، تفسير الصافي ٥: ١١٠، تفسير روح البيان، ٩: ٣٠٠.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٣٠١. ٥. تفسير الرازي ٢٩: ١٠٩.

۷ تفسیر روح البیان ۹: ۳۰۱. ٩. تفسير الرازي ٢٩: ١١١.

٨ تفسير الرازي ٢٩: ١١٠.

نعمة عظيمة أخرى، حثّ الناس على الإقرار بها والشكر عليها بقوله: ﴿فَبِأَيُّ ٱلَّاءِ رَبُّكُمَا تُكَذُّبَانِ﴾.

يَا مَعْشَرَ ٱلْـجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَـنفُذُوْا مِـن أَفْطَارِ ٱلسَّـماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَانفُذُوْا لاَ تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ \* فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ[٣٣ر٣٣]

ثمّ بيّن سبحانه لطفاً بالعباد بعض أهوال القيامة وشدائدها بقوله: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ﴾ وأيتها الجماعة العظيمة من الجنسين ﴿إِن آسْتَطَعْتُمْ ﴾ وقدرتم ﴿أَن تَسْفُذُوا ﴾ وتخرُجوا ﴿مِس أَقْطَارِ آلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وجوانبهما وأطرافهما فراراً من عذاب الله ونكاله، وتهرُبوا من مُلك الله وسُلطانه ﴿فَانفُذُوا ﴾ أو اخرُجوا فارّين منه، ومن الواضح أنكم ﴿لاَ تَنفُذُونَ ﴾ ولا تخرجون منهما ولا تتخلصون من أخذ الله وعذابه ﴿إِلّا بِسُلطَانِ ﴾ وقوّة وقهرٍ، وأنىٰ لكم ذلك؟ وإنّما قدّم الجنّ على الإنس لكونهم أقدم خَلْقاً، وأقوى تُفوذاً، وأشد بَطشاً من الإنس.

رُوي أنّ الملائكة تنزل وتُحيط بجميع الخلائق، فيهرُب الإنس والجنّ، فلا يأتون وجهاً إلّا وجدوا الملائكة أحاطت به، فيقول لهم الملائكة ذلك \.

وعن (المجمع): قد جاء في الخبر: يُحاط على الخلق بالملائكة وبلسانٍ من نار، ثمّ يُنادون: ﴿ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسُ ﴾ إلى قوله: ﴿ شواظ من نار ﴾ ".

وعن الصادق عليه إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد في صعيد واحد، وذلك أنّه يُوحي إلى السماء الدنيا: أن أهبِطي بمن فيك، فيهبِط اهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجنّ والإنس والملائكة، فلا يزالون كذلك حتى يهبِط أهل سبع سماوات، فيصير الجنّ والإنس في سبع سمادً قات من الملائكة، ثمّ ينادي مناد \* يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنُّ وَآلْإِنسِ \* الآية، فينظُرون فإذا أحاط بهم سبع أطواق عن الملائكة " من الملائكة " .

ثمّ لمَا ذُكِر قال سبحانه: ﴿فَبِأَيِّ ٱلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة.

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ \* فَبِأَيِّ اَلَاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ \* فَإِذَا آنشَقَّتِ آلسَّماءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ[٣٥ و ٣٧]

١. تفسير روح البيان ٩: ٣٠٢. ٢. مجمع البيان ٩: ٣١١، تفسير الصافي ٥: ١١١.

٣. في النسخة: يحيط. ٤. في مجمع البيان: سرادقات.

٥. مجمع البيان ٩: ٣١١، تفسير الصافي ٥: ١١١.

ثم يقول المنادي لهم تهويلاً في ذلك اليوم: اليوم ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا ﴾ يا عُصاة الجنّ والإنس ﴿ شُوَاظٌ ﴾ ولَهبٌ عظيمٌ بلا دُخانِ مُتصاعدٍ ﴿ مِن نَارٍ ﴾ ليسوقكم إلى المحشر، كما عن ابن عباس \. وقيل: إنّ الشُواظ هو اللهب المُختلط بالدُّخان آ ﴿ وَتُحاسٌ ﴾ وقِطْرٌ مُذابٌ يُصَبّ من فوق رؤوسهم. وقيل: إنّه الدُّخان الخالص آ ﴿ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴾ ولا تمتنعان من العذاب.

وقيل: إنّ قوله: ﴿لَا تَنفُذُونَ﴾ إشارةً إلى أنّه لا مَهْرَب لهم من العذاب قبل نزوله ، وقوله: ﴿فَـلَا تَنتَصِرَانِ﴾ إشارة إلى أنّه لا ناصر ولا منج لهم منه بعد نزوله.

ثمّ لمّا كان بيان عاقبة الكفر والعِصيان والتحذير عنها من الالطاف العظيمة والنُّعم الجسيمة قـال سبحانه: ﴿فَبِأَى اَلاَءٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

ثمّ بالغ سبحانه في إرعاب القلوب بقوله: ﴿فَإِذَا آنشَقَّتِ ﴾ وانصدعت ﴿آلسّماءُ ﴾ وانفك بعضها من بعض لعدم الحاجة إليها والدلالة على انقراض الدنيا المحتاجة إلى السقف والكواكب، أو لنزول الملائكة ﴿فَكَانَتْ ﴾ وصارت حمراء تُشبه ﴿وَرْدَةً ﴾ حمراء - والزهرة المعروفة التي تُشَم - في اللون قبل: إنّ السماء لونها في الواقع الحُمرة، وإنّما تُرى زرقاء للبُعد ، وقيل: يعني تتقلّب حمراء بعد أن كانت صفراء ﴿كَالدُّهَانِ ﴾، أو صارت كلون الورد تتلوّن كالأدهان المختلفة. وقيل: يعني تصير حمراء كالورد من حرارة جهنّم، وتذوب وتجري كالدُّهن المُذاب ، وجواب (إذا) محذوف، والمعنى: إذا صارت السماء كذلك، يكون من الأحوال والأهوال ما لا تُحيط به دائرة المقال، أو رأيت أمراً عظيماً

فَبِأَيُّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ \* فَيَوْمَنِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌ \* فَبِأَيُّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ \* يُعْرَفُ الْـمُجْرِمُونَ بِسِيَماهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِى الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ \* هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذَّبُ بِهَا وَالْأَقْدَامِ \* فَبِأَيُّ الآءِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانِ \* هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذَّبُ بِهَا الْسَعْبُ مُونَ \* يَسْطُوفُونَ بَسِيْنَهَا وَبَسِيْنَ حَسِيمٍ آنِ \* فَبِأَيُّ الآءِ رَبُّكُمَا لَلْسَعْبُ مُونَ \* يَسْطُوفُونَ بَسِيْنَهَا وَبَسِيْنَ حَسِيمٍ آنِ \* فَبِأَيُّ الآءِ رَبُّكُمَا لَيْسُ وَلاَ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُل

ولمًا كان الإخبار بما ذكر من الزواجر التي هي أعظم النُّعم، قـال سـبحانه: ﴿فَـبِأَيُّ ٱلَّاءِ رَبُّكُمَا

١. تفسير روح البيان ٩: ٣٠٢. ٢. تفسير الرازي ٢٩: ١١٤. تفسير أبي السعود ٨ ١٨٢.

٣. تفسير أبي السعود ٨: ١٨٢، تفسير روح البيان ٩: ٣٠٢، وفيهما: اللهب الخالص.
 ٤. تفسير روح البيان ٩: ٢٠٣.

تُكَدِّبَانِ ﴾ مع غاية ظهورها ﴿فَيَوْمَئِدٍ ﴾ وحينئذ ﴿لاَ يُسْأَلُ ﴾ أحدٌ من قبل الله أو غيره ﴿عَن ذَسْهِ ﴾ الذي ارتكبه في الدنيا، لا ﴿إِنسٌ وَلاَ جَانٌ ﴾ لأن العُصاة معروفون بسيماهم، فلا يحتاج عرفائهم إلى السؤال عن ذنبهم. قيل: لا يسألون في أول حشرهم إلى الموقف، ويسألون حين المحاسبة. عن ابن عباس: لا يسألهم: هل عَمِلتم كذا وكذا؟ فانّه أعلم بذلك، ولكن يسألهم لِمَ عملتم كذا وكذا؟ وعنه أيضاً: لا يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لا

عن الرضا للسلام عن هذه الآية ـ قال: «من اعتقد الحقّ ثمّ أذّنب ولم يتُب في الدنيا عُـذّب [فـي البرزخ ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه]» ﴿ فَبِأَى ّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴾.

ثمّ بيّن سبحانه علّة عدم السؤال من الجن والإنس عن ذنبه بقوله: ﴿ يُعْرَفُ اَلْمُجرِمُونَ ﴾ والعُصاة في ذلك اليوم ﴿ يِسِيمَاهُمْ ﴾ وعلامة الذنب الظاهرة في وجوههم من السواد وزرقة العين والغُبرة والقرة والحزن والنِكاية ﴿ فَيُوْخَذُ ﴾ أولئك العُصاة ﴿ بِالنَّوَاصِي ﴾ وشُعور مُقدّم رؤوسهم والله العُصاة ﴿ بِالنَّوَاصِي ﴾ وشُعور مُقدّم رؤوسهم ﴿ وَالله العُصاة فِي النارعُ وَلله عَلَى النارعُ وَالمراد تَسحبهم الملائكة وتَجرّهم إلى النار تارة بالأخذ بنواصيهم وتارة بالأخذ بأقدامهم ﴿ فَيَالَي الآءِ رَبّكُما للملائكة وتَجرّهم إلى النار تارة بالأخذ بنواصيهم وتارة بالأخذ بأقدامهم ﴿ فَيَالَي الآءِ وَيَكُمُ الله وَيَحْدُونِها هي ﴿ جَهَنّهُ الّتِي ﴾ وعد الله بها العُصاة في الدنيا على لسان ﴿ هَذِه ﴾ النار التي ترونها وتدخُلونها هي ﴿ جَهَنّهُ الّتِي ﴾ وعد الله بها العُصاة في الدنيا على لسان رسله، وكان ﴿ يُكذّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ والمُصرّون على الكفر والعِصيان، فانظُروا اليوم إلى المكذّبين أنهم ﴿ يَطُوفُونَ ﴾ ويَدُورون ﴿ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ﴾ وماء حادً ﴿ آنٍ ﴾ وبالغ منتهى الحرارة وأقصاها، يُصَبّ عليهم، أو يُسقون منه.

عن كعب الأحبار: أنّ وادياً من أودية جهنم يُجمَع فيه صَديد أهل النار، فيُنطَلَق بهم في الأغلال، فيُغطل في الأغلال، فيُغطب في الأغلال، فيُغمسون فيه حتى تَنْخُلع أوصالهم، ثمّ يُخرَجون منه، وقد أحدث الله لهم خَلقاً جديداً، فيُلقون في النار . ومن الواضح أنّ الإخبار بهذه الأمور العِظام من نِعم الله على الأنام ﴿فَبِأَيِّ اَلاَع رَبِّكُما ﴾ أيها النقلان ﴿تُكَذَّبَانِ ﴾ وقيل: يعني ﴿فَبِأَيِّ اللّهِ رَبِّكُما ﴾ ممّا عددناه من أوّل السورة ﴿تُكَذَّبَانِ ﴾ فتستحقّان هذا العذاب الشديد .

۱. تفسير روح البيان ۹: ۳۰۳.

۲. تفسیر روح البیان ۹: ۳۰۳.
 ٤. تفسیر روح البیان ۹: ۳۰۳.

٣. مجمع البيان ٩: ٣١٢، تفسير الصافي ٥: ١١٢.
 ٥. تفسير الرازي ٢٩: ٢١١، تفسير أبى السعود ٩: ١٨٣، تفسير روح البيان ٩: ٣٠٣.

٧. تفسير الرازي ٢٩: ١٢١.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٣٠٣ و ٣٠٤.

#### وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهِ جَنَّتَانِ \* فَبِأَيُّ آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* ذَوَاتَا أَفْنَانٍ \* فَبِأَى آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ[٤٦-٤١]

ثمّ لمّا حذر الله العُصاة بذكر سوء عاقبتهم وعذاب عِصيانهم، زجراً لهم عمّا هم عليه، بين سبحانه حُسن عاقبة المؤمنين الخائفين من عِصيانه، ترغيباً لهم إلى طاعته بقوله: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَبّهِ﴾ وحين الحضور في موقف فصل قضائه في القيامة، وظهور آثار قدرته وسَطوته وسُلطانه، وهَتُك السور، وكشف حقائق الأمور، وقيام الأشهاد، فاجتنّب لخوفه ذلك مخالفته وعِصيانه في الدنيا ﴿جَنّتَانِ﴾ قيل: جنة لتركه المعاصي والشهوات، وجنّة لفعل الطاعات أ. وقيل: جنة لإيمانه، وجنّة لعمله أ، وأمّا الجنتان فجنة عَدْن، وجنّة نعيم آ. وقيل: جنة داخل القصر، وجنّة خارجة أ. وقيل: جنة لسكونته، وجنّة لسكونة أزواجه وخَدَمه أ. وقيل: جنة من ذهب، وجنّة من فِضة أ، يطوف بينهما كما يطوف المُجرم بين جهنّم وحميم، وإنّما لم يقل يطوف بينهما الخائفون، لوضوحه والإظهار أنهم ملوكً يُطاف عليهم احتراماً لهم وإكراماً في حقّهم، ولا يُطاف بهم.

عن الصادق عليه في هذه الآية قال: «من عَلِم أنّ الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر، فحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربّه [ونهى النفس عن الهوى]» . وعن النبي عَلَيْكُ الله، حرّم الله عليه النار، وآمنه من النبي عَلَيْكُ الله، حرّم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الأكبر، وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾» ^. ﴿ فَبَالًى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْه

ثمّ وصف سبحانه الجنّتين بقوله: ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾ وصاحبتا أغصانٍ منشعبة من الشجرة، عليها أوراقٌ عجيبة، وأثمارٌ طيبةٌ من غير سُوق غِلاظٍ، مانعةٍ عن التردّد فيها كيف شاء، كذا قيل أ. وقيل: يعني صاحبتا أنواعٍ من الأشجار المُثمرة ﴿ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا ﴾ من الآلاء الدنيوية والأحروية ﴿ تُكَذِّبَانِ ﴾.

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ \* فَبِأَيِّ اَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ \*فَبِأَيِّ اَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* مُتَّكِثِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى

من لا يحضره الفقيه ٤: ١/٧، تفسير الصافى ٥: ١١٣.

تفسير روح البيان ٩: ٣٠٤، وفيه: لعقيدته، بدل لإيمانه.
 الكافي ٢: ١٠/٥٧، تفسير الصافي ٥: ١١٣.

#### ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ \* فَبِأَيِّ الآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ[٥٠-٥٥]

ثم وصف سبحانه الجنتين بغاية الصفاء والنَّزاهة بـقوله: ﴿فِيهِمَا صَيْنَانِ﴾ من مـاءٍ غير آسـنِ ﴿تَجْوِيَانِ﴾ من جبلِ من مِسكِ على ما قيل أ، وعن ابن عباس: تـجريان بـالماء الزَّلال، إحـداهـما التَّسْنيم، والآخر السَّلسبيل ل. قيل: تجري في كلّ جنةٍ عينٌ لمَ قال تعالى: ﴿فِيهَا حَينٌ جَارِيَةٌ﴾ أ. ﴿فَيالَةُ مَانِ كَالَمُ وَيُعَلَّمُ الْكُمَا تُكَذَّبَانِ﴾.

ثمّ لمّا وصف الجنتين بغاية النَّزاهة التي هي الأهمّ في نظر المتنعّمين، وصفها باستجماعهما لجميع الفواكه ﴿زَوْجَانِ﴾ وصنفان: حُـلق وحامض، أو رطبٌ ويابس، أو معهودٌ وغير معهودٍ.

عن ابن عباس: ما في الدنيا حلوة ولا مرّة إلّا وهي في الجنّة حتى الحَنظَل، إلّا أنه حُلوّ <sup>٥</sup> ﴿فَيِأَيُّ ٱلاَمِ رَبُّكُمَا تُكَدُّبَانِ﴾.

ثمّ بيّن سبحانه حال استراحة الخانفين في الجنّة بقوله: ﴿ مُتَّكِثِينَ ﴾ ومعتمدين كالمُلوك حال جلوسهم ﴿ عَلَىٰ فُرُسٍ ﴾ مبسوطة تحتهم بعضها على بعض، وتلك الفُرش ﴿ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ﴾ وديباج ثخين، فما ظنكم بظهائرها التي لابدّ أن تكون أعلى وأشرف من البطائن قبل: إن ظهائرها من سندس وحرير رقيق، وقبل: من نور ٧ ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ ﴾ وبثمارها التي تُقطَف ﴿ دَانٍ ﴾ وقريب بحيث يُجتنى في كلّ حالٍ بلا كُلفة القيام والمشى واستعمال الآلة.

عن ابن عباس. قال: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله، إن شاء قائماً، وإن شاء قاعداً وإن شــاء مضطجعاً^ ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌ \* فَبِأَيُّ اَلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذُّبَانِ \* كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ \* فَبِأَيُّ اَلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* هَلْ جَزَاءُ لَيَكُمُ الْكَذِّبَانِ إلَّا الْإِحْسَانُ \* فَبِأَيُّ اَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [70-7]

آلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ \* فَبِأَيُّ الاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [70-7]

ثمّ وصف سبحانه أزواجهم في الجنة بقوله: ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ﴾ على أزواجهن، لا تتجاوز أعينهنّ إلى غيرهم، ولا ينظُرن إلى سواهم لشدّة حبّهن لهم. قيل: تقول كلِّ منهنّ لزوجها: وعزّة رتمي

١. تفسير أبي السعود ٨: ١٨٤، تفسير روح البيان ٩: ٣٠٦.

٢ و٣. تفسير أبي السعود ٨. ١٨٤، تفسير روح البيان ٩. ٣٠٦.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٣٠٦ و٣٠٧.

٦ ٨ تفسير أبي السعود ٨: ١٨٥، تفسير روح البيان ٩: ٣٠٧.

١٣٤ ..... المحمن في تفسير القرآن ج٦

ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك، فالحمد لله الذي جعلك زوجي، وجعلني زوجك^.

وعن القمي: الحُور العِين يقصُر الطرفُ عنها من ضوء نورها '. وقيل: إنَّ قصر الطُّرف كنايةٌ عن الحَياء والدُّلال '' وقيل: إنَّ المراد أنَهن مانعات أبصارهن عند الحروج عن النظر إلى اليمين والشمال لغاية عَفْتهن '

﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾ ولم يَمَسَهن، أو لم يفضضنَ ﴿إِنسٌ﴾ غير أزواجهنَ ﴿قَبْلَهُمْ﴾ فـي الجـنّة ﴿وَلَا جَانٌّ﴾ بل هن باكرات غير ملموسات ﴿فَبأَى ٱلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

ثمّ بيّن سبحانه كمال جمالهنّ بقوله: ﴿كَأَنَّهُنَّ ﴾ في الصّفاء والحُسن ﴿ٱليَاقُوتُ ﴾ الأحمر ﴿وَالمَرْجَانُ ﴾ واللؤلؤ الصّغار الأبيض، فانّه أصفي من اللؤلؤ الكِبار.

عن النبي ﷺ أنّه قال: «إنّ المرأة من أهل الجنّة ليُرى بياض ساقها من وراء سبعين حُلّة ومُخّها، إنّ الله يقول: ﴿كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾ ° ﴿فَبِأَىّ اَلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

ثمّ أكّد سبحانه وعده المؤمنين بالجنّة والنّعم المذكورة ببيان حكم العقل بـوجوب كـون جـزاء المحسن هو الاحسان بقوله: ﴿هَلْ جَزَاءُ آلْإِحْسَانِ﴾ إلى الغير بحكم العقل السليم أيّها العقلاء ﴿إِلّا الْمِحْسَانُ﴾ إلى المحسن، لا والله لا يكون جزاء المحسن على إحسانه إلّا الاحسان إليه، فلابدّ من أن يُجازي المؤمن المُحسن بعمله من الله بالجنّة والنّعم الدائمة.

عن أنس، قال: قرأ رسول الله ﷺ ﴿ هَلْ جَزَاءُ آلْإِحْسَانِ... ﴾ الآية، ثمّ قال: «هل تدرون ما قال ريّكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلّا أن اسكنه جنّتي وحظيرة قُدسي برحمتي ٣٠.

وعن الحسن بن على للتَّلِيْ عن النبي عَيَالِللهُ، قال: «هل جزاء من قال لا إله إلَّا الله إلَّا العبَّة» ٢.

وعن الصادق على الله هذه الآية جرت في الكافر والمؤمن والبرّ والفاجر، من صُنِع إليه معروفٌ فعليه أن يكافئ به، وليس المكأفاه أن تصنع كما صَنَع حتى تربي، فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء»^.

﴿فَيِأَيُّ آلَاءِ رَبُّكُمًا﴾ من النَّعم العقلانية والنفسانية والروحانية والجسمانية ﴿تُكَذُّبُانِ﴾.

١. مجمع البيان ٩: ٣١٥، تفسير روح البيان ٩: ٣٠٧.

۳. تفسير روح البيان ۹: ۳۰۸.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٣٠٩.

٧. علل الشرائع: ٨/٢٥١، تفسير الصافي ٥: ١١٤.

تفسير القمي ٢: ٣٤٦، تفسير الصافي ٥: ١١٣.
 تفسير الرازي ٢٩: ١٢٩.

٤. نفسير الرازي ١٦: ١١٦. ٦. تفسير روح البيان ٩: ٣٠٩.

۸ مجمع البيان ۹: ٣١٦، تفسير الصافي ٥: ١١٤.

#### وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ \* فَبِأَيُّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ [ ٦٣ و ٦٣]

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان جزاء الخائفين المقرّبين بأنّ لهم جنتين موصوفتين بأعلى مراتب الحُسن، بيّن جزاء من دونهم في القُرب بقوله: ﴿وَمِن دُونِهِمَا ﴾ وأنزل منهما شرفاً وحُسناً ﴿جَنَّتَانِ ﴾ أخريان لمن دون الخائفين رُتبةً ومنزلةً عند الله.

قال بعض المفسرين: من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان من فِضّة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما <sup>١</sup>.

وروى (المجمع) عن النبي ﷺ ما يقرُب منه ٢.

وعن الصادق للتَّلِيْ: «لا تقولنّ الجنة واحدة، إنّ الله تعالى يقول: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ ولا تقولن واحدة، إن الله يقول: (درجات بعضها فوق بعض) " إنّما تَفاضَل القوم بالأعمال» <sup>4</sup>.

وعنه علي الله الله الناس يتعجّبون منا، كنّا إذا قلنا يخرُج قومٌ من النار فيدخُلون الجنّة، فيقولون لنا: فيكونون مع اولياء الله في الجنّة؟ فقال علي الله يقول: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴾ لا والله ما يكونون مع اولياء الله، ٥.

وقيل: إنّ الجنّتين الأدنيين ۗ لذرّيتهم الذين ألحقهم بهم ولأتباعهم، وإنّما جعلهما الله لهـم إنـعاماً على المؤمنين، كأنّه يقول الله لهم: هاتان الأخريان لكم، أسكِنوا فيهما من تُريدون ۗ.

وقيل: إنّ لكلّ من المؤمن والمؤمنة أربع جنات عن يمين ويسار، وقدّام وخـلف، ليـتضاعف له السرور بالانتقال من جنةٍ إلى جنةٍ، فإنّه ابعد من المَلَل فيما طُبع عليه من البشرية^.

وعن القمي، عن الصادق للشِّلاء أنّه سُثِل عن قوله تعالى: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ قال: «خضراوان في الدنيا يأكّل المؤمنون منهما حتى يَفرُغوا من الحساب، ٩.

﴿فَبِأَيُّ آلَاءِ رَبُّكُمًا﴾ من الآلاء الأخروية والجنّات العديدة ﴿ثُكَذُّبَانِ﴾.

مُدْهَامَّتَانِ \* فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \*فِيهِمَا عَيْنَانِنَضَّاخَتَانِ \*فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُسمَا تُكَسَدِّبَانِ \* فِسِهِمَا فَسَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ \* فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبُّكُمَا

١. تفسير روح البيان ٩: ٣١٠. وفي النسخة: أبنيتهما وما فيهما، وجنتان أوليان من ذهب أبنيتها.

۲. مجمع البيان ۹: ۳۱۸، تفسير الصافي ٥: ١١٤.

٣. في سورة الانعام: ١٦٥/٦ ﴿ورفع بعضكم فوق بعض درجات﴾.

٤ و٥. مجمع البيان ٩: ٣١٨، تفسير الصافي ٥: ١١٥. ٢٠ في النسخة: الأدونين. ٧٠. تفسير الرازي ٢٩: ٦٣٣. ٨ تفسير روح البيان ٩: ٣١٠.

١٣٦ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ تكذَّبّان [٦٤\_٦٤]

ثم وصف سبحانه الجَنتين الادنيين للمفات أدون من ضفات الجنتين الأوليين، حيث وصف الأوليين، حيث وصف الأوليين بقوله: ﴿مُدْهَامُتَانِ﴾ ومُخضرتان غاية التُحضرة بحيث تضربان الى السواد.

قيل: هذا الوصف يدُلَ على أنّ الاخريين دون الأوليين مكاناً '، فالمؤمنون إذا نـظروا إلى فـوقهم يَرَون الأفنان والأغصان تُظلّهم، وإذا نظروا إلى تحتهم يَرَون أرضاً مُخضرة ﴿فَيِأَيُّ ٱلاَءِ رَبُّكُمَا﴾ من خُضرة نباتات هاتين الجتّين، فتتمتع أبصاركم بهما، وانتفاع أنوفكم بشمّ رياحينهما ﴿تُكَذَّبُانِ﴾.

ثمّ وصف سبحانه نزاهتهما وصفائهما بقوله: تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ وفوّارتان إلى جهة الفوق بالماء. وقيل: بالخير والبركة <sup>٣</sup>. وعن ابن عباس: بالمِسك والعَنْبر <sup>٤</sup> ﴿فَيِأَيُّ آلَاءِ رَبُّكُمَا﴾ من ريّكم بالشراب، والتذاذكم بنزهة الجنّتين ﴿تُكَذَّبَانِ﴾.

ني مدح الزمان ثمّ وصف سبحانه المأكول فيهما بقوله: ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةً ﴾ كثيرة، ومايُتلذّذ به من ثمار الأشجار، ثمّ خصّ النوعين منهما بالذكر بقوله: ﴿ وَنَخُلٌ وَرُمَّانٌ ﴾ لفضلهما على سائر الفواكه، فان الرُّطَب والتمر فاكهة وغذاء، والرمان فاكهة ودواء. قيل: إن الفواكه أرضية وشجرية، فالأرضية كالبِطّيخ داخلة في قوله: ﴿ مُدْهَامُتَانِ ﴾ والشجرية كالتّفاح والسَّفَرجل والعِنب وغيرها ٥ هي المراد من الآية.

عن ابن عباس: نخل الجنة جُذوعها من زُمرُد أخضر، وكَرَبها من ذهبِ أحمر، وسَـعَفها كُسـورةً لأهل الجنّة، وثمرها أمثال القِلال<sup>7</sup> أو الدَّلا، أشدّ بياضاً من اللَّبن، وأحلى من العَسل، وألين من الزُّبد، ليس له عَجم <sup>7</sup>، كلّما نُزِعت ثمرةً عادت مكانها أخرى<sup>^</sup>.

وعنه: ما لَقِحت رُمَّانة قطَّ إلَّا بحبَّة من الجنّة ٩.

وعن أمير المؤمنين للنِّلِةِ: «إذا أكلتم الرمان، فكُلوه ببعض شَحْمه، فانّه دِباغ للمِعدة، وما من حبّةٍ منه تُقيم في جوف مؤمن إلّا أنارت قلبه، وأخرجت شيطان الوسوسة منه أربعين يوماً» · <sup>١</sup>.

وعن النبي ﷺ: «من أكل رُماناً أنار الله قلبه أربعين يوماً» ١٠.

١. في النسخة: الأدونين. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٣١١.

٣ و ٤. تفسير روح البيان ٢١١.٩. ١٣٤:٢٩.

٦. القِلال: جمع قُلَّة، وهي إناءٌ من الفَخَّار يُشرَب منه.

٧.العَجَم: جمع عَجَمة، وهي نواة التمر أو الرمان أو العنب وغيرها.

۸-۱۰. تفسيرروحالبيان ۲:۹ ۳۱٪ ، ۱۱. تفسيرروحالبيان ۲،۱۳۱٪

وعن الصادق لمائيلًا: «الفاكهة مائة وعشرون لوناً، سيّدها الرُّمَان» ١.

وعنه لِمُثَلِّلِةِ: «خمسٌ من فواكه الجنّة في الدنيا: الرُّمّان الأمليس» \* ﴿فَبِأَيِّ ٱلَّاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

# فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ \* فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي أَفِي وَلِي الْ

ثمّ وصف سبحانه المنكوحات في الجنتين بـقوله: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ﴾ أخـلاقهن ﴿حِسَـانٌ﴾ وجوههنّ. عن (المجمع) عن النبيّ ﷺ: «أي نساء خيرات الأخلاق، حسان الوجوه» ."

وقيل في تفسير الخَيرات: لسن بدَمِرات ولا بَخرات ولا مُتطلّعات ولا مُتشوّفات ولا ذَرِبـات ولا سَليطات ولا طَمِحات ولا طوّافات في الطّرق <sup>٤</sup>. وفي تفسير الحسان: حسان الخَلق والخُلق <sup>٥</sup>.

عن الصادق للتِيلاِ: «هن صوالح المؤمنات العارفات»<sup>7</sup>.

وعنه للطُّلا: «الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا، وهنَّ أجمل من حُور العِين» ٧.

روى بعض العامة: أن حُور العين يقُلن: نحن الناعمات فلا نبأس، الراضيات فلا نسخَط، طُوبى لمن كنّا له؛ فاذا قلن هذه [المقالة] أجابتهنّ المؤمنات من نساء الدنيا: نحن المُصلّيات وما صليتنّ، ونحن المُتصدقات وما تصدّقتنّ، فعلبنهنّ، والله غلبنهنّ ^.

وقيل: إنّ المراد من الخيرات الحُور العين <sup>٩ ﴿</sup> فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبُّكُمَا ثُكَـذَّبَانِ﴾ وقـد أنـعم الله عـليكم بالخيرات الحسان.

ثمّ بالغ سبحانه في وصف نساء الجنة بقوله: ﴿حُورٌ﴾ ونساء بيض ﴿مَقْصُورَاتٌ﴾ ومُخدّرات ﴿فِي ٱلْحِيَامِ﴾ والخُدور، أو مستورات في الحِجال، لا يظهرن لغير أزواجهن، ولا يخرُجن من سُورهن لغاية عظمتهنّ وعِفْتهن على ما قيل ١٠.

عن الصادق للنُّلِيِّ، قال: «الحور هنّ البيض، والمقصورات المخدّرات في خيام الدُّرّ واليـاقوت

١. الكافي ٦: ٢/٣٥٢، تفسير الصافي ٥: ١١٥.

٢. الكافي ٦: ١/٣٤٩، تفسير الصافي ٥: ١١٥، وفي النسخة: الأملس، والرمان الإمليس، أو الإمليسي، هو رمانً حملة طيب لا عَجَم له.
 ٣. الكافي ٦: ١٣٤٩، تفسير الصافى ٥: ١١٦.

 <sup>.</sup> تفسير روح البيان ٩: ٣١٢، والدّمِر: النتن، والبّخر: النتن في الفـم والابـط وغيرهما، والذريـة: السـليطة اللسـان، والطّمِحات، يقال: طمح بصره إليه، كمنح: ارتفع، والطوافات في الطرق: دوارات.
 ٦. الكافى ٨: ١٤٧/١٥٦، تفسير الصافى ٥: ١١٦.

۷. من لاً يحضره الفقيه ٣: ١٤٣٢/٢٩٩، تفسير الصافي ٥: ١١٦. ٨ تفسير روح البيان ٩: ٣١٣.

والمَرْجان، لكلُّ خَيمةٍ أربعة أبواب، على كلِّ باب سبعون مَلكاً، حُجَّاباً لهنَّ، وتأتيهنَّ في كل يوم كرامةً من الله عزّ ذكره، يبشّر الله عز وجلّ بهن المؤمنين» .

وعن ابن مسعود: لكلِّ زوجةٍ خيمةٌ طولها ستون ميلاً".

وقيل: إنَّ الخَيمة من خيامهنَّ دُرَّة مُجوَّفة عرضها ستون ميلاً، في كلِّ زاوية منها أهلون لا يرون إلّا حين يطوف عليهنَ المؤمنون ۗ ﴿ فَجَأَى آلَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مع أنه خلق لكما من النساء المقصورات المحبوسات.

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ \* فَبِأَىُّ آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* مُتُّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٌّ حِسَانٍ \* فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* تَبَارَكَ آسْمُ رَبُّك ذِى ٱلْجَلاَلِ وَ ٱلْإِكْرَام [٧٤-٧٨]

ثمّ بيّن سبحانه أنّ أزواج المؤمنين كأزواج المقرّبين في البّكارة وعدم مسّ غير أزواجهنّ بـقوله: ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ﴾ ولم يَمَسّهن، أو لم يفتضّهن غير أزواجهن، لا ﴿إنسّ قَبْلَهُمْ وَلَا ﴾ أحد ﴿جَانَّ ﴾ بل كلُّهن باكرات غير ملموسات ﴿فَبَأَى آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ مع إنعامه عليكما بأعلى النُّعم.

ثُمّ بيّن سبحانه راحة المؤمنين في الجنّتين بقوله: ﴿مُتُّكِئِينَ﴾ ومعتمدين فيهما ﴿عَلَىٰ رَفْرَفٍ﴾ وفُرش مرتفعةٍ، كما عن بعض<sup>؛</sup>، أو مجالس<sup>٥</sup>، كما عن ابن عباس، أو مرافِق<sup>٦</sup> ومساند ﴿خُــضْرِ﴾ لكونه أحسن الالوان ﴿وَعَبْقَرِيُّ ﴾ وفُرش ﴿حِسَانِ ﴾ أو بُسط موشَّاة ٧، أو فيها صور، وهي على كلِّ تقدير في غاية الجَودة ﴿فَبَأَىُّ الَّاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مع أنَّه قد هيَّأ لكم ما به نِهاية الراحة والكرامة.

ثمّ لمّا ذكر سبحانه نِعمه الدنيوية والأخروية التي كلّها من شؤون رحمانيته وفيّاضيته على جميع الموجودات، وصف ذاته بعلوّ الشأن أو بكَثْرة الخير والبركة بقوله: ﴿ تَبَارَكَ﴾ وتعالى شأناً، أو كــثر خيرًا، أو دام ﴿أَسُمُ رَبُّكَ﴾ وما يحكي عن ذاته كالرحمن الذي افتتحت به السورة المباركة، فكيف بذاته المقدّسة، فان عظمة الاسم دالة على عظمة المُسمّى.

ثمّ إنّه تعالى بعد تعداد النُّعم الدنيوية والتنبيه على فَناء العالم أخبر ببقاء ذاته، وعبّر عنها بالوجه، والمراد به وجوده الواجب غير القابل للعدم والزوال، وبعد تعداد نعمه الدائمة الأخروية أخبر بدوام اسمه المبارك في ألسنة الذاكرين في الجنّة، أو كثرة خيراته وبركاته، أو عُلّو شأنه اللازم لتوجّه الخلق

الكافى ٨: ٥٦ / ١٤٧/، تفسير الصافى ٥: ١١٦.

۲. مجمع البيان ۹: ۳۲۰، تفسير روح البيان ۹: ۳۱۳.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٣١٣.

٧. في النسخة: موشَّيّ.

وقيل: إنَّ المراد بالاسم صفته الرحمانية والرحيمية \. وقيل: إنَّ المراد ذاته المقدسة ٢.

وفي كلا الموضعين نبّه على جلالته، وتنزّهه عن النقائص، ووفور كرمه، ونهاية كبريائه بـقوله: ﴿ فِي ٱلْجَلاَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ إرعاباً للقلوب، لمكان الجلال، وإيناساً لها به لمكان الإكرام، ففي هـذين الوصفين تربيةً للخوف والرجاء.

قيل: من اللطائف أنّه تعالى ختم السورة السابقة ببيان سَعَة مُلكه وكمال قُدرته بقوله تعالى: ﴿عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِر﴾ ٣ وختم هذه السورة ببيان نهاية جلالته التي من آثار سَعَة مُلكه، ونهاية إكرامه التي من آثار كمال قدرته.

عن الباقر للنَّلِا \_ في هذه الآية \_ «نحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بطاعتنا ومحبّتنا» ٤.

عن الصادق للسلام الله و المراكب الرحمن فقال عند كلّ آية ﴿فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ لا بشيءٍ من آلائك ربّ أكذّب، فان قرأها ليلاً ثمّ مات مات شهيداً، وإن قرأها نهاراً ثمّ مات مات شهيداً» ٩. قيل: إن آيات أوّل هذه السورة المباركة أول ما قُرئ من القرآن على قريش ٦.

١. تفسير روح البيان ٩: ٣١٥.

۲. مجمع البيان ۹: ۳۲۰.

٣. تفسير الرازي ٢٩: ١٣٧، والآية من سورة القمر: ٥٥/٥٤.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٣١٥.

(x,y) = (x,y) + (x,y

•

#### في تفسير سورة الواقعة

## بِسْمِ آللهِ آلرَّحمٰنِ آلرَّحِيمِ

#### إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ \* لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ \* خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ [١-٣]

ثمّ لمّا خُتمت سورة الرحمن البمتدئة بالاعلان بسّعة الرحمة، ثمّ عظمة القرآن المحتوية لبيان النّعم الدنيوية والأخروية، وبيان فناء الموجودات الجسمانية، وأهوال القيامة، وكون الناس فيها فرقاً ثلاث: المجرمين، والمُقرّبين، والمؤمنين الأبرار، نُظِمت بعدها سورة الواقعة المبتدئة بإظهار المهابة ببيان أهوال القيامة، وبيان فناء الدنيا وخرابها فيها، وكون الناس فيها فرقاً ثلاث: السابقين المقربين، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، وغير ذلك من المطالب المربوطة بالسورة السابقة، فابتدأها بذكر أسمائه الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم آللهِ آلرَّحِمْنِ آلرَّحِيم ﴾.

ثمّ شرع سبحانه فيها ببيان أهوال القيامة الموجبة للخوف عن مقامه وإرعاب القلوب من مهابته بقوله: ﴿إِذَا وَقَعَتِ﴾ القيامة التي هي ﴿آلوَاقِعَةُ﴾ لا محالة، أو هي الواقعة العظيمة التي من عظمتها وشدائدها لا يتصوّر لها نظير، أو الزلزلة التي تَضَع لهَوْلها كلّ ذات حَمْل حَمْلها. قيل: إنّ جواب (إذا) محذوف، والتقدير: تكون أهوال وشدائد \.

﴿لَيْسَ لِوَقْمَتِهَا﴾ وحدوثها نفس ﴿كَاذِبَةٌ﴾ ومُنكِرة إيّاها لشهودها وشهود أهوالها، أو لا يـوجد نفس كاذبة لأجل شدّ تهاوأهوالها، ومن عظمتها أنّها ﴿خَافِضَةٌ﴾ لأقوام، و﴿رَافِمَةٌ﴾ لآخرين عن ابن عباس: تخفِض أقواماً كانوا مرتفعين في الدنيا، وترفع أقواماً كانوا متضعين فيها ٪.

وعن السجاد لمُليَّلاً: ﴿﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ﴾ يعني القيامة ﴿خَافِضَةٌ﴾ خفضت والله بأعداء الله إلى النار ﴿رَافِعَةٌ﴾ رفعت والله أولياء الله إلى الجنّة» ٣.

وقيل: إنَّه بيان لنفي وجود الكاذب في ذلك اليوم ، والمعنى: ليس فيها نفسٌ كاذبةٌ تغيّر الكلام

١. تفسير الرازي ٢٩: ١٤٠، تفسير أبي السعود ٨: ١٨٨.

مجمع البيان ٩: ٣٢٤، تفسير روح البيان ٩: ٣١٦.
 ٣. الخصال: ٩٥/٦٤، تفسير الصافي ٥: ١١٩.

٤. تفسير الرازي ٢٩: ١٤١.

١٤٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وتخفض كلمة أو ترفعها، أو المراد أن تلك الواقعة تخفض بعض الأشياء، وترفع بعضاً، تحط الأشقياء، وترفع السّعاء كِسَفاً، وتسيير الأشقياء، وترفع السّعاء، وتُزيل الأجرام عن مقارَها بنثر الكواكب وإسقاط السماء كِسَفاً، وتسيير الجبال في الجو كالسّحاب، وصيرورتها بعد الرفع عن الأرض [كثيباً] مَهيلاً منبسطاً، وصيرورة الأرض كثيباً مرتفعاً، وإنّما قدّم الخفض للتشديد والتهويل.

إِذَا رُجَّتِ آلْأَرْضُ رَجَّا \* وَبُسَّتِ آلْجِبَالُ بَسَاً \* فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَقاً \* وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثَةً \* فَأَصْحَابُ آلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ آلْمَيْمَنَةِ \* وَأَصْحَابُ آلْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ آلْمَشْأَمَةِ \* وَآلسَّا بِقُونَ آلسَّا بِقُونَ \* أُولٰئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ [٤-١١]

ثمّ بيّن سبحانه وقت كون القيامة خافضة رافعة بقوله: ﴿إِذَا رُجَّتِ﴾ وزُلزِلت ﴿ ٱلْأَرْضُ رَجّاً﴾ أو وزلزالاً عظيماً، وحُرّكت تحريكاً شديداً بحيث لا يبقى فوقها بناء ﴿ وَبُسَّتِ﴾ وفتتت ﴿ ٱلجِبَالُ ﴾ أو سيقت وسيّرت من أماكنها ﴿ بَسَا﴾ وتفتيناً عيجباً، أو سوقاً وسيراً سريعاً ﴿ فَكَالَتْ ﴾ وصارت جميع الجبال بسبب ذلك التفتت أو السوق ﴿ هَبَاءً ﴾ أو غباراً مرتفعاً، أو كالذرّات التي تُسرى في شمعاع الشمس، أو ما يتطاير من شَرّر النار، أو ما ذرّت الربح من الأوراق ﴿ مُنبَقاً ﴾ ومتفرّقاً ومنتشراً في الجوّ. قيل: إنّ الله تعالى يبعث ربحاً، فتحمل الأرض والجبال، وتضرّب بعضها ببعض، ولا تزال كذلك حتى تصير غُباراً .

﴿ وَكُنتُمْ ﴾ أيها الناس، من الأولين والآخرين في ذلك اليوم ﴿ أَزْوَاجاً ﴾ وأصنافاً ﴿ ثَلاقة ﴾ حسب اختلاف عقائدهم وأعمالهم في الدنيا، أما الصنف الأول ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ والبركة والسعادة، أو أهل المنزلة الرفيعة، أو ذوي الصحائف التي يُعطونها بأيمانهم، أو الجماعة الذين لا يقومون عن يمين العرش، أو كانوا على يمين آدم في عالم الذّر ويوم الميثاق، وما تدرون أيها العقلاء ﴿ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ وأيّ شيء هم في الفخامة وعلوّ الرئتية؟ فتتعجبون من حُسن حالهم، لكونهم مؤمنين صالحين، وإن كان لهم تبِعات يقومون بها للحساب ﴿ وَ ﴾ الصنف الثاني ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ ﴾ وأيّ شيء هم في سوء الخطّ وحطّ المنزلة؟ فتتعجبون من سوء حالهم لكونهم كفّاراً طُغاةً مستحقين وأيّ شيء هم في سوء الحظّ وحطّ المنزلة؟ فتتعجبون من سوء حالهم لكونهم كفّاراً طُغاةً مستحقين للعذاب ﴿ وَ ﴾ الثالث ﴿ آلسًا بِقُونَ ﴾ والمبادرون إلى الايمان والطاعة، والمسارعون إلى الخيرات، للعذاب ﴿ وَ ﴾ الثالث ﴿ آلسًا بِقُونَ ﴾ والمبادرون إلى الايمان والطاعة، والمسارعون إلى الخيرات، والمسارعون إلى الدرجات العاليات.

۱. تفسير روح البيان ۹: ۳۱۷.

وقيل: إنّ المراد أنّ (السابقون) هم السابقون المعروفون بحُسن الحال . أو هم الذين لا يُمكن الإخبار عن عظمتهم إلّا بأن يقال: هم السابقون، لكون حُسن حالهم وعلوّ مقامهم فوق أن يُحيط به علم البشر . وقيل: إنّ (السابقون ما السابقون) الثاني تأكيدٌ للأول . وقيل: إنّ (السابقون) الثاني مبتدأ، وخبره قوله: فحُذِفت كلمة (ما) لدلالة الجملتين السابقتين عليها . وقيل: إنّ (السابقون) الثاني مبتدأ، وخبره قوله: ﴿أُولُئِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ وإلى الله بأعلى درجات القرب الذي يكون للبشر، أو المقربون إلى العرش، لأنّ درجاتهم فوق درجات غيرهم في الجنّة التي سقفها عرش الرحمن ، لقول النبي عَلَيْهُ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فأنّه أوسط الجنّة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن ، لقول النبي عَلَيْهُ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فانّه أوسط الجنّة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن ، القول النبي عَلَيْهُ .

وقيل: إنّهم مقربون إلى الجنّة حين كون أصحاب الميمنة في مقام الحساب<sup>٧</sup>.

قيل: قدّم سبحانه عند ذكر الأصناف أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، لأنّهم الذين ينفعهم ذكر أهوال القيامة دون السابقين الذين لا يختلف حالهم بالخوف والرجاء^.

نقل كلام بعض قال بعض العامة: السابقون اربعة: سابق أمّة موسى للثيلا وهو جزبيل أو حزقيل مؤمن العامة وردّه آل فرعون، وسابق أمّة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية، وسابقا أمّة محمد وهما أبو بكر وعمر ١٠٠.

أقول: هذا القول مما تضحك به الثكلى، لوضوح أنّ الرجلين لا سبق لهما لا في الإيمان ولا في الطاعة، للاتفاق على أنّ إسلام أبي بكر كان بعد إسلام ثلاثة أو أربعة \'، وإسلام عمر كان بعد إسلام تسعة وثلاثين أو أربعين من الصحابة، مع أنّه روى الجمهور عن ابن عباس، أنّه قال: سابق هذه الامة على بن أبى طالب عليه الإ ١٠٠.

وقال فضل بن روزبهان الناصب: جاء في رواية أهل السنّة: «سباق الأمم ثلاثة: مؤمن آل فرعون، وحبيب النجّار، وعلى بن أبي طالب»<sup>١٣</sup>. وفيما رواه الفخر الرازي: «هو أفضلهم» <sup>١٤</sup>.

۱. تفسير أبي السعود ۸: ۱۹۰. ۲. تفسير الرازي ۲۹: ۱٤٥.

٣. تفسير الراّزي ٢٩: ١٤٦، تفسير روح البيان ٩: ٣١٨، وفي النسخة: تأكيد الأول.

٤ و٥. تفسير روح البيان ٩: ٣١٨. ٢٠ تفسير روح البيان ٩: ٣١٨.

٧.تفسيرالرازي٢٤٦:١٩. ٨تفسيرالرازي٢٩: ١٤٢ ٩.في تفسير روح البيان: خربيل. ٨٠.ت

١٠. تفسير روح البيان ١٠ ٨٣٨.
 ١١. وروي الطبري مستداً عن محمد بن سعد، قال: قلت لأمرز أكان أن بكر أولكم اسلاماً؟ فقال:

١١. وروى الطبري مسنداً عن محمد بن سعد، قال: قلت لأبي: أكان أبو بكر أولكم إسلاماً؟ فقال: لا، ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين. تاريخ الطبري ٢: ٣٦٦.

١٢. نهج الحق: ١٣/١٨١، مناقب ابن المغازلي: ٣٦٥/٣٢٠، الصواعق المحرقة: ٢٩/٢٥، يـنابيع المـودة: ٦٠، مـناقب الخوارزمي: ٢٠، شواهد التنزيل ٢: ٩٢٤/٢١٣ ـ ٩٣١. إحقاق الحق٣: ١٢١.

١٤. تفسير الرازي ٢٧: ٥٧.

وعن الباقر للطِّلِهِ: «السابقون أربعة: ابن آدم المقتول، وسابق أمّة موسى وهمو مؤمن آل فسرعون، وسابق أمّة عيسى وهو حبيب النجّار، والسابق في أمّة محمد وهو علي بن أبي طالب للطُّلِها\. وعن أمير المؤمنين للطِّلِهِ قال: «﴿السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ في نزلت، \.

وعنه عليه الله قال: اخلق الله الناس على ثلاث طبقات، وأنزلهم ثلاث منازل، وذلك قول الله: (اصحاب الميمنة واصحاب المشئمة والسابقون) وأمّا السابقون فهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين، وبها عَلِموا جعل الله فيهم خمسة أرواح: رُوح القُدُش، وبها بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين، وبها عَلِموا الأشياء، ورُوح الايمان وبها عَبَدوا الله، ولم يُشركوا به شيئاً، وروح القوّة وبها جاهدوا عدوهم وعالجوا معاشهم، وروح الشهوة وبها أصابوا لذيذ الطعام، ونكحوا الحلال من شباب النساء، وروح البدن وبها دبّوا ودرجوا، وأمّا أصحاب الميمنة، وهم المؤمنون حقّاً، جعل الله فيهم أربعة أرواح: روح الايمان، وروح القوة، وروح الشهوة، وروح البدن -إلى أن قال - ﴿وَأَصْحَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ ﴾ فهم اليهود والنصارى ... جحدوا ما عرفوا، فسلبهم الله تعالى روح الايمان، ورُوي عن الصادق عليه ما يقرُب

وعن (الامالي) عن النبي عَلَيْنَ أَنَه سُئل عن هذه الآية فقال: «قال جَبْرتيل: ذلك عليّ وشيعته هم السابقون إلى الجنّة، المقربون الى الله بكرامته [لهم]» ٥.

وعن الباقر عائيًا لا عن حديث ـ: «نحن السابقون السابقون إلى الجنّة، ونحن الآخرون» .

-وعن الصادق على قال: «قال أبي لأناسٍ من الشيعة: أنتم شيعة الله، وأنتم أنصار الله، وأنتم السابقون الأولون، والسابقون الآخرون، والسابقون في الدنيا إلى ولايتنا، والسابقون في الآخرة إلى الجنّة».

فِي جَنَّاتِ آلنَّعِيمِ \* ثُلَّةٌ مِنَ آلأَوَّلِينَ \* وَقَلِيلٌ مِنَ آلآخِرِينَ \* عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ \* مُتَّكِئِينَ عَلَيْهِا مُتَقَابِلِينَ \* يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ \* مَوْضُونَةٍ \* مُتَّكِئِينَ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ \* بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَعِينٍ \* لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ [١٩-١٦]

ثمّ قدّم سبحانه ذكر حال السابقين بقوله: ﴿فِي جَنَّاتِ﴾ والتقدير: هم كـاثنون أو مستقرّون في جناتٍ مشتملةٍ على ﴿أَلْمَعِم﴾ وأنواع اللذات الجسمانية والروحانية، وهم ﴿ثُلَّةٌ ﴾ وجماعة عظيمة

١. مجمع البيان ٩: ٣٢٥، تفسير الصافي ٥: ١٢٠.

٢. عيون أخبار الرضا عليه ٢. ٢٨٨/٦٥ تفسير الصافي ٥: ١٢٠. ١٢٠ الكافي ٢: ١٦/٢١٤.

الكافي ١: ١/٢١٣، تفسير الصافي ٥: ١٢٠.
 ٥. أمالي الطوسي: ١٠٤/٢١، تفسير الصافي ٥: ١٠٠.

٦. كمال الدين: ٢٠/٢٠٦، تفسير الصافي ٥: ١٢٠. ٧. الكافي ٨: ٢٥٩/٢١٣، تفسير الصافي ٥: ١٢٠.

﴿مِنَ ﴾ المؤمنين ﴿ الْأَوَّلِينَ ﴾ من لدن آدم عليه إلى بعث الخاتم ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ ﴾ المؤمنين ﴿ الآخِرِينَ ﴾ من أُمّة خاتم النبيين، كلّهم قاعدون في الجنّة ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ ﴾ ومجالس مرتفعة من الأرض مُعدّة لحال السرور، وتُجعَل للملوك ﴿ مَوضُونَةٍ ﴾ ومنسوجة بعضها على بعض، أو منسوجة بالحرير، أو بالذهب.

قيل: قوائمها من الجواهر، وأرضها من الذهب . عن ابن عباس: ألواحها من الذهب، مُكلّلة بالزُّبَرجد والدُّرِّ والياقوت، مرتفعة ما لم يجئصاحبها، فاذا أراد صاحبها الجلوس عليها تواضعت حتى يجلس عليها، ثمّ تُرفَع إلى موضعها .

حال كونهم ﴿مُتَّكِثِينَ﴾ ومعتمدين ﴿عَلَيْهَا﴾ كالملوك، وكونهم ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ ومتوجّهين بعضهم إلى بعضهم ولله وغلمان وغلمان وغلمان وغلمان وغلمان ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ ويدور حولهم للخدمة ﴿ولِدَانَّ﴾ وغلمان ﴿مُخَلَّدُونَ﴾ ومُبَقون على شَكْلهم وطَرواتهم أبداً.

قيل: إنَّهم مخلوقون [للخدمة] في الجنة<sup>٣</sup>، والمخلَّدون بمعنى مُقرّطون، أو مُسوّرون <sup>4</sup>.

وقيل: إنَّهم أطفال المشركين °، عن النبي عَيَّظِيَّةٍ: «أولاد الكفَّار خُدَّام أهل الجنَّة» ٦.

وعن أمير المؤمنين عليَّلاِّ: «هم أولاد أهل الدنيا» ٧.

ويكون طوافهم ﴿ بِأَكُوابٍ ﴾ وأوانٍ ـ لا عُروة لها ولا خُرطُوم ـ من الذهب والجواهر. وقيل: إنّها الأقداح الكبيرة ^ ﴿ وَأَبَارِيقَ ﴾ وأوانٍ لها عُرى وخُرطُوم تُبرِق من صفائها ﴿ وَكَأْسٍ ﴾ مملوء من خمر جارية ﴿ مِن مَعِين ﴾ ومنبع في الجنّة.

وقيل: إنّ المعنى كأسّ مملوءً من خمر ظاهره يُعايَن بالأبصار <sup>٩</sup>، وجمع الأكواب والأباريق للدلالة على الكَثرة، وإفراد الكأس لعدم حاجة شخص واحدٍ إلى أكثر من واحدٍ.

قيل: إنّه يُصَبّ الخمر من الأكواب في الأباريق، ومن الأباريق في الكأس ``.

ثمّ وصف سبحانه خمر الجنة بقوله: ﴿لَا يُصَدَّعُونَ﴾ ولا يُصيبهم وَجَع الرأس المُسبّب منها الصادرة ﴿عَنْهَا﴾ كما يُصيبهم ذلك من خمر الدنيا ﴿وَلَا يُنزفُونَ﴾ ولا يَسْكُرون.

عن ابن عبّاس: في الخمر أربعة خِصال: السُّكر، والصُّداع، والقّيء، والبول، وليست في خمر

٣.مجمع البيان ٩:٣٢٧.

١. تفسير الرازي ٢٠: ٢٩. ٢٠ . تفسير القرطبي ٢٠٢:١٧.

٤. تفسيرروح البيان ٩: ٣٢١.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٣٢١.

٥. مجمع البيان ٩: ٣٢٧، تفسير الصافي ٥: ١٢١، تفسير روح البيان ٩: ٣٢١.

٧. مجمع البيان ٩: ٣٢٧، تفسير الصَّافي ٥: ١٢١. مجمع البيان ٩: ٣٢٧، تفسير الرازي ٢٩: ١٥٠.

٩. تفسير روح البيان ٩: ٣٢٢.

١٠. تفسير الرازي ٢٩: ١٥٠.

#### وَفَاكِهَةٍ مِمًّا يَتَخَيَّرُونَ \* وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمًّا يَشْتَهُونَ \* وَحُـورٌ عِـينٌ \* كَأَمْـفَالِ اللُّؤْلُو الْمَكْنُونِ \* جَزَاءٌ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ [٢٠\_٢٤]

ثمّ لمّا كان دأب شاربي خمر الدنيا أكل شيء بعد الشرب من فاكهة أو لحم أو غيرهما، ممّا يُغيّر الذائقة، وساقي الخمر يأتي للشارب بعد الشُّرب بأحد الاشياء اللذيذة، عطف سبحانه على قوله: ﴿ يَأْكُوَابٍ وَأَبَارِيقَ ﴾ بقوله ﴿ وَفَاكِهَةٍ ﴾ وثمار لذيذة ﴿ مِمّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ ويختارون، مع أن كلّها خيار ﴿ وَلَحْمِ طَيْرٍ ﴾ من طيور الجنة ﴿ وَمَا يَشْتَهُونَ ﴾ وتميل إليه طباعهم مشوياً أو مطبوخاً ﴿ وَ ﴾ عندهم ﴿ حُورً ﴾ ونساء بيض، أو شديد بياض عيونهن وسوادها ﴿ عِينٌ ﴾ وواسعات الأحداق وهن في الصفاء والبياض ﴿ كَأَمْنَالِ ٱللَّوْلُومِ ﴾ والدُّر ﴿ ٱلمَكْتُونِ ﴾ والمخزون في الصدف لم تَمسَه الأيدي، ولم تَرَه الأعين، أو المصون ممّا يضُرّ بصفاته وشدة بياضه، وإنّما نُنعم عليهم بتلك النَّعم العِظام لكونها ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا ﴾ في الدنيا ﴿ يَعمَلُونَ ﴾ من الأعمال الحسنة الصالحة.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَفُوا وَلاَ تَأْثِيماً \* إِلَّا قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً \* وَأَصْحَابُ ٱلْيَسِينِ
مَا أَصْحَابُ ٱلْيَسِينِ \* فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ \* وَطَلْحٍ مَنضُودٍ \* وَظِلِّ مَمْدُودٍ \*
وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ \* وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ \* لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ \* وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ \*
إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً \* فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً \* عُرُباً أَثْرَاباً \* لِأَصْحَابِ ٱلْيَسِينِ \*
وَنَا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً \* فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً \* عُرُباً أَثْرَاباً \* لِأَصْحَابِ ٱلْيَسِينِ \*
وَلاَ اللَّهِ مِنَ الْأَوْلِينَ \* وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ [70 ـ 2]

ثمّ ذكر سبحانه ما تلتذ به اسماعهم في الجنّة بقوله: ﴿لاّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً ﴾ وباطلاً، وكلاماً لا ينتفع ولا يُعتد به ﴿وَلا تَأْثِيماً ﴾ وكلاماً فيه نسبتهم إلى الباطل والمعصية، كقول: أنت فاسق أو سارق، أو شارب خمر مُحرّم، كما قيل ٤.

وعن ابن عباس، قال: لا يقول بعضهم لبعض: أَرْمت ٥٠.

وعن القمي: يعني الفُحش والكَذِب [والغناء]".

والحاصل أنّه ليس في الجنة كلام لغوّ ولا مُؤلمّ لا مُحقّقاً ولا فرضاً ﴿إِلَّا قيلاً﴾ وكلاماً مـفروض

١. تفسير روح البيان ٩: ٣٢٢. ٢. تفسير الرازي ٢٩: ١٥٢، تفسير روح البيان ٩: ٣٢٢.

٣. في النسخة: شديدة بياض عيونهم. ٤. تفسير الرازي ٢٩: ١٥٨ و١٥٩.

٥. مجمع البيان ٩: ٣٢٨. ٦. تفسير القمي ٢: ٣٤٨، تفسير الصافي ٥: ١٢٢.

اللغوية على الفرض المُحال، وهو قول بعضٍ لبعضٍ عند الملاقات في الجنة، أو حين التـوجه، أو قول الملائكة لهم: سلّمت ﴿سَلاماً﴾ أوسلّمك الله ﴿سَلاماً﴾.

وقيل: إن الاستثناء منقطعٌ، والمعنى: ولكن يسمعون سلاماً بعد سلام أمن الله، كما قال سبحانه 
﴿سلام قولاً من ربّ رحيم ﴾ آو من الملائكة، كما قال تعالى: ﴿يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم بما صبرتم ﴾ آو بعضهم على بعض، كما قال تعالى: ﴿قسلام لك من أصحاب
اليمين ﴾ أو المراد أنهم يُفشون السلام، أو لا يسمع المُسلِّم والمُسلِّم عليه إلاّ السلام بدءاً ورداً ٥.
ثم شرع سبحانه في بيان حسن حال اصحاب الميمنة بقوله تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴾ وأيّ اشخاص هم في العظمة والكرامة عند الله؟ هم يوم القيامة
تدرون ﴿مَا أَصحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴾ وأيّ اشخاص هم في العظمة والكرامة عند الله؟ هم يوم القيامة
متمكنون ﴿فِي ﴾ جنة ذات ﴿سِدر الدنيا في أنّ له شوكاً كثيراً يكسر وَرَقه في غاية الصّغر، وشمو
محبوبٌ عندهم، ولكن يخالف سِدر الدنيا في أنّ له شوكاً كثيراً يكسر وَرَقه، ولولاه لكان أصفى
الشجر عند العرب لكثرة أوراقه، ودخول بعضها في بعض، وسِدر الجنة بلا شوك، وهو معنى
﴿مَخْضُودِ ﴾ على ما قيل آ. وقيل: إنّ معنى مخضود منعطف الأغصان إلى الأسفل لكثرة ثمره ٧.

﴿وَ﴾ ذات ﴿طَلِح﴾ وشجر موز ورقه في غاية الكِبر و﴿مَنضُودٍ﴾ بعضه فـوق بـعضِ بـحيث لا يكون فصل بين أوراًقه. وقيل: منضود حَمْله وراكب بعضه على بعض من أسفله إلى أعلاه، ليس له ساق بارز^.

وقيل: الطلح: شجر أُمّ غيلان، له أنوار كثيرة منتظمة طيبة الرائحة، تقصِد العرب منه النَّزهة والرِّينة <sup>1</sup>. وعن مجاهد: كان لأهل الطائف وادٍ معجب، فيه الطلّح والسُّدر، فقالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادى، فنزلت هذه الآية <sup>1</sup>.

﴿ وَ﴾ ذات ﴿ ظِلُّ مَمْدُودٍ ﴾ عريض لا ينتقص أبدًا، كظلَ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. رُوى أنّ أوقات الجنة كغُدرات الصيف لا يكون فيه حر ولا برد ١٠.

وفي الحديث: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» ١٣.

وعن الباقر للنَّلِيْ، عن النبي عَيَّلِلَهُ في حديث يصف أهل الجنة قال: «ويتنعمون في جنّاتهم في ظلُّ ممدودٍ في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأطيب من ذلك»^^.

۱. تفسير روح البيان ۹: ۳۲۳. ۲. یس: ۵۸/۳۱. ۳. الرعد: ۲۳/۱۳ و ۲۶.

٤. الواقعة: ٩١/٥٦. ٥. تفسير أبي السعود ٨: ١٩٢، تفسير روح البيان ٩: ٣٢٤.

٦-١٠ تفسير روح البيان ٩: ٣٢٤.

۱۳. الكافي ٨: ٦٩/٩٩، تفسير الصافي ٥: ١٢٣.

۱۲. تفسير روح البيان ٩: ٣٢٥.

١٤٨ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ وقيل: إن الظل الممدود كناية عن الراحة الدائمة ١.

﴿وَ﴾ ذات ﴿مَاءٍ﴾ كثيرٍ ﴿مَسكُوبِ﴾ ومصبوبٍ من فوق أينما شاء، وكيفما أراد، فالّ العـرب لم

وقيل: إن المسكوب بمعنى الجاري في غير أخدود ٢. وقيل: إنّه كنايةٌ عن الكَثرة ٢، لأنّ الماء لعزّته عند العرب لا يُسكّب ولا يُراق، بل يُحفظ ويُشرَب.

﴿ وَ ﴾ ذات ﴿ فَاكِهَةٍ ﴾ دائمةٍ مبذولةٍ ﴿ كَثِيرَةٍ \* لا مَقْطُوعَةٍ ﴾ ومعدومةٍ في وقت من الأوقات كفواكه الدنيا صيفيها لا يكون في الصيف ﴿ وَلَا مَمْتُوعَةٍ ﴾ عن أهلها بسبب من الأسباب.

وفي الحديث: «ما قُطِعت ثمرةً من ثِمار الجنّة إلّا أبدل الله مكانها ضِعفين» أ.

وعن النبي ﷺ قال: «لمّا دخلتُ الجنة رأيت في الجنة شجرة طُوبى أصلها في دار علي، وما في الجنة قصر ولا منزلٌ إلّا وفيها فنن [منها] عليها أسفاط حُللٍ من سُندسٍ واستبرق، يكون للمعد المؤمن ألف ألف سَفَط، وفي كلّ سَفَطٍ مائة حُلّة، وما فيها حُلّة تشبه الأخرى، على ألوانٍ مختلفة، وثياب أهل الجنّة وسطها ظلّ ممدود في عرض الجنة، وعَرض الجنة كعَرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله، يسير الراكب في ذلك الظلّ مسيرة ماثتي عام فلا يقطعه، وذلك قوله تعالى: ﴿وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾ وأسفلها ثمار أهل الجنة وطعامهم متدلٍ في بيوتهم، يكون في القضيب منها مائة لونٍ من الفاكهة ممّا رأيتم في دار الدنيا وممّا لم تَرَوه وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلها أ، وكلّما يُجتنى منها شيءٌ نبت مكانها أخرى لا مقطوعة ولا ممنوعة » .

﴿ وَ ﴾ ذات ﴿ فُرُشٍ ﴾ وبُسط ﴿ مَرفُوعةٍ ﴾ القدر على السرر، أو بعضها على بعضٍ من الحرير والدَّيباج، بألوانٍ مختلفةٍ، وحشوها المِسك والعنبر والكافور، رواه في (الكافي) ^ عن النبي عَلَيْكُ في حديث صفة أهل الجنّة.

وقيل: ارتفاعها كما بين السماء والأرض ٩.

۱. تفسير روح البيان ٩: ٣٢٥.

٢. مجمع البيان ٩: ٣٣٠، تفسير أبي السعود ٨: ١٩٣، تفسير روح البيان ٩: ٣٢٥.

٣. تفسير الرازي ٢٩: ١٦٤، تفسير روح البيان ٩: ٣٢٥. ٤. تفسير روح البيان ٩: ٣٢٥.

٥. في النسخة: وفيها قتر عليها، وفي تفسير القمي: وفيها فرع منها أعلاها.

٦. في تفسير الصافي: تسمعوه منها. ٧. تفسير القمي ٢: ٣٣٦، تفسير الصافي ٥: ١٢٣٠.

وقيل: إنّ الفُرش كنايةٌ عن الأزواج \، وارتفاعهنّ كونهنّ على الأرائك، أو رفعتهنّ في الجمال والكمال، ويُؤيده إرجاع الضمير إليهنّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنّ ﴾ وخلقناهنّ بغير ولادة ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنّ ﴾ وخلقناهنّ بغير ولادة ﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنّ ﴾ وخلقاهنّ بغير ولادة

وقيل: إن الفُرش بمعناه ٢، ولمّا كان الفرش التي هي المضاجع دليلة بالألتزام عـلى الأزواج، ذكـر أوصافهنّ بلا تصريح بذكرهنّ إشعاراً بصونهن وتخدّرهن.

وقيل: إنَّ المراد بهنَّ حُور العين، كما عن القمى وبعض مفسري العامة ٣.

وعن الصادق لطيُّلا أنَّه شيْل من أي شيءٍ خلقن الحور العين؟ قال: «من تُربة الجنَّة النورانية» ٤.

وقيل: إنّ المراد نساء الدنيا، والمراد من إنشانهنّ إعادة خلقهنّ في الآخرة، لقوله تعالى ﴿ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ﴾ ولو كان المراد حُور العين كان ذلك الوصف توضيح الواضح.

وفي الحديث: «هنّ اللواتي قَبِضن في دار الدنيا عجائز شُمطاً رُمصاً، جعلهن الله بعد الكِبر أتراباً على ميلادٍ واحدٍ في الاستواء، كلّما أتاهنّ أزواجهنّ وجدوهنّ أبكاراً»...الخبر<sup>7</sup>.

ورُوى أنّه قالت عجوز من بني عامر: يا رسول الله، ادّعُ الله أن يُدخلني الجنّة. فقال ﷺ مزاحاً: «يا أمّ فلان، إنّ الجنّة لا يدخُلها عجوز» فولّت وهي تبكي، فقال ﷺ: «أخبروها أنّها لست يومئذٍ بعجوزٍ» وقرأ: ﴿فَجَمَلْنَاهُنَّ أَبْكَاواً﴾ ٪.

﴿عُرُباً ﴾ متحنّنات إلى أزواجهنّ، ومتحبّبات إليهم.

وعن أمير المؤمنين طَلِيُلِا أَنَّه سئل عن العروبة ^ فقال: «هي الغَنجة الرضية الشهية» ٩. وعن القمي، قال: يتكلِّمن بلسان العربية ١٠. وقال به بعض مفسري العامة ١١.

﴿ أَتَرَاباً ﴾ ومستويات في السنّ لأزواجهن، أو بعضهم لبعض، لا تفاوت بينهنّ بصِغر ولاكِبر، كُلَهنّ بنات ثلاث وثلاثين سنة، أو متماثلات في النّظر إليهنّ. وقيل: يعني متساويات في السن ١٢ ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴾ كما ذكرنا لا يُعيّرون ازواجهنّ بكبِر السنّ وعلى التفسيرين الأوليس قوله: ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ ﴾ والمعنى خلقناهنّ لأصحاب اليمين.

۱. تفسير أبي السعود ٨: ١٩٣، تفسير روح البيان ٩: ٣٢٥.

٣. تفسير القمي ٢: ٣٤٨، تفسير الصافي ٥: ١٢٤. ٤٤ . تفسير القمي ٢: ٨٢ تفسير الصافي ٥: ١٢٤.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٣٢٦.
 ٧. تفسير روح البيان ٩: ٣٢٦.
 ٧. تفسير روح البيان ٩: ٣٢٦.
 ٨. في النسخة: العربي.
 ٩. تفسير الصافي ٥: ٣٢٥.

١٠. تفسير القمي ٢: ٣٤٨، تفسير الصافي ٥: ١٢٤. ١١. تفسير روح البيان ٩: ٣٣٦.

١٢. تفسير الرازي ٢٩: ١٦٦، تفسير أبي السعود ٨: ١٩٤.

ثمّ لمّا نزل قوله في السابقين السابقين ﴿ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَقَلِيلَ مِنَ ٱلْآخِـرِينَ﴾ بكى بـعض الصحابة وقال: يا نبي الله، نحن آمنا بك صدّقناك، ولا ينجو منّا إلا قليل! فنزلت: ﴿ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ﴾ \.

قيل: إنّ النُّلَتين من أمّة نبينا ﷺ، الثلة الأولى الذين كانوا في زمانه، والثُّلّة الأخرى الذين جاءوا بعد مانه ٢.

وفي الحديث: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنّة؟» قالوا: نعم قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنّة؟» قالوا: نعم، قال: «والذي نفس محمدٍ بيده إنّي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة» ٣.

وفي رواية عنه ﷺ: «إنّ جميع الثُّلَتين من اُمّتي» ٤.

أقول: الأظهر أنّ المراد من الأولين أمم الأنبياء السابقين من آدم إلى زمان خاتم النبيين، ومن الآخرين أمّة نبينا ﷺ، كما قلنا أولاً، لوضوح أنّ في سائر الأمم أصحاب اليمين أيضاً، كما أنّ فيهم السابقين، ولدلالة قوله: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة» ولما روي عنه ﷺ أنه قال: «إني لأرجو أن تكونوا شَطْر أهل الجنّة» ثمّ تلا هذه الآية» من لوضوح أنّ النصف الآخر والشطر الآخر لابدً أن يكون من سائر الأمم.

# وَأَصْحَابُ آلشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ آلشِّمَالِ \* فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ \* وَظِـلٌ مِـن يَحْمُومٍ \* لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيم[٤١-٤٤]

ثمّ ذكر سبحانه سوء حال الفرقة الثالثة الذين عبّر سبحانه عنهم أولاً بأصحاب المشأمة، لأنّ فساد الدنيا إنّما هو لشؤم كفرهم وعِصيانهم، وعبّر عنهم هنا بقوله: ﴿وَأَصْحَابُ ٱلشَّمَالِ ﴾ قيل: لكونهم في شمال المحشر. وقيل: لإعطاء كتاب أعمالهم بشعِالهم لافيه.

وما تدرون ﴿مَا أَصِحَابُ آلشَّمَالِ﴾ وأيّ شيءٍ هم في الذّلة وسوء العاقبة والحال في الآخرة وشدّة العذاب؟ أولئك الملعونون في القيامة مستقرّون ﴿فِي سَمُومٍ﴾ ونارٍ نافذٍ في تُقْب أجسادهم ومنافذ أبدانهم. وقيل: إنّ السَّموم ريحٌ حارةٌ عَفِنة قتّالة ﴿وَ﴾ في ﴿حَمِيمٍ﴾ وماء بالغ منتهى الحرارة ﴿وَ﴾ في ﴿طَلِّ ﴾ وفيء ﴿مِن﴾ جنس ﴿يَحْمُومٍ﴾ ودخانٍ أسود كالفحم، أو ظلّ نـاشئ من نـارٍ

۱. تفسیر روح البیان ۹: ۳۲۰. ۲. تفسیر روح البیان ۹: ۳۲۷.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٣٢٠. ٤. مجمع البيان ٩: ٣٣١، تفسير الصافي ٥: ١٢٥.

ه. مجمع البيان ٩: ٣٣٢، تفسير الصافى ٥: ١٢٥، تفسير روح البيان ٩: ٣٢٧.
 ٦. لم نعثر عليه.

٧. مجمع البيان ٩: ٣٣٣، تفسير أبي السعود ٨: ١٩٤، تفسير الرازي ٢٩: ١٦٨.

سوداء. وقيل: إنّ يحموم من أسماء جهنّم ١٠

ولمّا كان الظلّ مطلوباً لبرده واستفادة الراحة فيه، وصف الظلّ بضّدٌ ما يكون مطلوباً له بقوله: ﴿لا بَارِدٍ﴾ ذلك الظلّ ﴿وَلا تَرِيمٍ﴾ ونافع ومريح من أذى الحرّ.

قيل: لمّا كان المُترفون والمتنعمون يطلبون أحسن الأهوية، وأعذب المياه وأبردها ألقعود في الظلال، بيّن سبحانه أنهم إذا طلبوا الهواء الطيب يهُبّ عليهم السّموم، وإذا أرادوا دفع حُرقته بالماء البارد كان ماؤهم حميماً، وإذا أرادوا أن يستكنوا ويدفعوا عن أنفسهم السّموم يكونون في ظلّ من يَحْمُوم.

وقيل: إنَّ السموم يُحرقهم فيعطشون، فيشربون من الحميم فيُقطِّع أمعاءهم، ويستظلُّون منه، فيكون ظلُّهم من يَحموم ٣.

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ \* وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْمَظِيمِ \* وَكَانُوا يَصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْمَظِيمِ \* وَكَانُوا يَقُولُونَ \* أَوَ اَبَاوُنَا الْأَوَّلُونَ \* قُلْ يَقُولُونَ \* أَوَ اَبَاوُنَا الْأَوَّلُونَ \* قُلْ إِنَّ الْأَوَّلُونَ \* قُلْ إِنَّ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ \* لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيَّهَا إِنَّ الْشَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثمّ بين سبحانه سبب استحقاقهم ذلك العذاب بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَاتُوا قَبْلَ ذَلِكَ ﴾ اليوم في الدنيا ﴿مُثْرَفِينَ ﴾ ومتنعّمين بالنّعم الدنيوية فألهتهم عن ذكر الله وكفروا نعمه ﴿وَكَانُوا ﴾ مع ذلك ﴿يُصِرُّونَ عَلَى الحِنْثِ ﴾ والذنب ﴿المَظِيمِ ﴾ وهو الشّرك بالله العظيم، ويكذّبون الأنبياء الذين يدعونهم إلى التوحيد والإقرار بالمعاد ﴿وَكَانُوا يَقُولُونَ ﴾ إنكاراً لهم واستبعاداً لقولهم بالبعث بعد الموت: ﴿عَإِذَا وَحَيْنًا وَكُنّا ﴾ بعد الموت ﴿ وَبَرَاباً وَعِظاماً ﴾ نَخِرةً بالية ﴿عَإِنّا لَمَبْعُونُونَ ﴾ من القبور، ومُخرَجون منها أحياء ؟ ﴿أَو ﴾ يبعث ﴿آبَاؤُنَا آلاًولُونَ ﴾ وأجدادنا السابقون بعد تفرّق أجزاء تُرابهم في أقطار الأرض، واختلاطها بغيرها من التراب؟ وفي إعادة الاستفهام مبالغة في الإنكار.

ثمّ أمر الله سبحانه نبيّه ﷺ بردّهم بقوله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهم: نـعم ﴿إِنَّ﴾ الأمم ﴿آلأَوَّلِينَ﴾ والسابقين من لدُن آدم إلى زمانكم هذا ﴿وَ﴾ الأمم ﴿آلآخِرِينَ﴾ الذين يأتون إلى يـوم فـناء الدنـيا

١. مجمع البيان ٩: ٣٣٣، تفسير أبي السعود ٨: ١٩٤، تفسير الرازي ٢٩: ١٦٨.

٢. مجمع البيان ٩: ٣٣٣، تفسير أبي السعود ٨: ١٩٤، تفسير الرازي ٢٩: ١٦٨.

﴿لَمَجِمُوعُونَ﴾ بعد الاحياء في المحشر، ومبعوثون لا محالة ﴿إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ﴾ ووقت واحدٍ معينٍ ﴿مَعلُوم﴾ عند الله لا يعلمه غيره، وهو يوم القيامة.

﴿ ثُمَّ ﴾ بعد الإحياء والبعث ﴿ إِنَّكُمْ أَيُهَا آلضًالُونَ ﴾ عن طريق الحقّ والمنحرفون عن مسلك الصواب ﴿ آلْمُكَذَّبُونَ ﴾ للرسل إخبارهم بالبعث بعد الموت، والله ﴿ لَآكِلُونَ ﴾ بعد البعث والجمع ودخول جهنّم ﴿ مِن شَجَرٍ ﴾ من أشجار جهنّم، أعني ﴿ من ﴾ شجر ﴿ زَقُومٍ ﴾ وهو شجر كريه المنظر، مرّ الطعم، حار في اللّمس مُتِن في الرائحة، ولا يقنع منه بالأكل من تلك الأشجار والثمار، بل يُجبّرون على الإكثار من أكلها ﴿ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ﴾ كرها ﴿ آلْبُعلُونَ ﴾ أو لشدّة الجوع، فيعطشون من حرارة الزَّقُوم وحُرقته ﴿ فَشَارِبُونَ ﴾ أنتم بعد أكله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ شراباً ﴿ مِن الحَمِيم ﴾ والماء الحار البالغ منتهى الحرارة ﴿ فَشَارِبُونَ ﴾ أنتم منه كرها وجبراً ﴿ شَرْبَ آلهِيمٍ ﴾ والجمال التي بها داء الاستسقاء، لا تروي من الماء حتى تموت، أو مثل شرب الرمال التي لا تتماسك.

عن الصادق عليه أنه سئل عن الهيم، قال: «الابل» ( وفي رواية: «إنّه الرَّمل» ٢.

وحاصل المعنى على ماقيل: أنّه يُسلّط عليكم أيّها الضالّون من الجُوع ما يضطرّكم إلى أكل الزقّوم الذي هو كالمُهل، فاذا ملأتم منه بطونكم، وهو في غاية المرارة والحرارة، سلّط عليكم من العطش مايضطرّكم إلى شُرب الحميم الذي يقطّع أمعاءكم ثمّ يُلزِمونكم على أن تشربوا منه، ولا يكون شُربكم شرباً معتاداً، بل يكون شُربكم مثل شُرب الجمل الذي به مرض العُطاش، أو مثل شرب كثيب الرّمل.

### هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ آلدِّينِ \* نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلاً تُصَدِّقُونَ \* أَفَرَ أَيْتُم ما تُمْنُونَ \* ءَ أَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ آلْخَالِقُونَ [٥٦-٥٩]

ثمّ بيّن سبحانه أن ما ذكر ليس جميع عذابهم، بل هو أوّل ما يَلْقُونه يوم القيامة بـقوله: ﴿هٰـذَا﴾ المذكور ﴿نُوْلُهُمْ ﴾ وأوّل ما يُهيّأ لهم ﴿يَومَ آلدّينِ ﴾ ووقت الجزاء على الضلال وتكذيب الرسل والبعث، وبعدما استقروا في الجحيم أشّد وأشقّ، وفيه من التهكّم ما لا يخفى، فانّ النّزل ما يُعدّ تَكْرِمَةً للضيف أوّل وروده.

ثمَّ أخذ سبحانه في الاستدلال على صحَّة البعث وصدق الرسل في إخبارهم به بقوله: ﴿ نَحْنُ ﴾

المحاسن:٣٤.٣٢/٥٧٦، معاني الأخبار: ٣/١٥٠، تفسير الصافي ٥: ١٢٦.
 المحاسن: ٣٦/٥٧٧، معاني الأخبار: ٣/١٥٠، تفسير الصافي ٥: ١٢٦.

بقدرتنا ﴿خَلَقْنَاكُمْ﴾ أوّل مرة، فاذا علمتم ذلك ﴿فَلُولَا تُصدُّقُونَ﴾ الرسل في قولهم بالبعث، وهلا تُقرّون بخلقكم ثاني مرّة؟ مع أنه في نظركم أهون وأسهل، وإن أنكرتم أنكم مخلوقون بقدرتنا، وقلتم: إنّا موجودون من المنيّ بتأثير الطبيعة أو الكواكب فيه، نقول: ﴿أَفَرَأَ يَتُمُ ﴾ وأخبروني عن ﴿مَا تُمنُونَ ﴾ وتَدفُقون من المَنيّ في ارحام النساء، فانّه لابّد له من خالتي يخلقه في أصلابكم ﴿مَأْنَتُمْ ﴾ بقدرتكم ﴿تَحْلُقُونَهُ في أصلابكم ﴿أَمْ نَحنُ آلْخَالِقُونَ ﴾ لذلك المنيّ من غير دخل شيءٍ في خلقه وتقديره في الأصلاب وأطواره وتصويره في الأرحام؟ لا مجال لأحدٍ إلا القول بأنّا خالقه، وإلا لتسلسل، فمن خلقه وصوّره في ظلمات ثلاث وأحياه، قادرٌ على إحيائكم ثانياً بعد موتكم.

# نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِـمَسْبُوقِينَ \* عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمُ وَنُسنشِأَكُــمْ فِــى مَــا لاَ تَــعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلأُولَىٰ فَلَوْلاَ تَذَكَّرُونَ[٢٠- ٢٢]

ثم إنّه تعالى بعد إثبات أن الخلق بقدرته، لا دخل لأحدٍ فيه، أثبت أنّ الموت أيضاً بقدرته، ليس قدرته على الخلق والإحياء فقط، بل الحياة والموت كلاهما بقدرته وإرادته بقوله: ﴿ فَحْنُ قَـدَّرْنَا ﴾ وجعلنا، أو قسّمنا ﴿ بَيْنَكُمُ المَوتَ ﴾ بقدرتنا ومشيئتنا المبنية على الحكم البالغة ﴿ وَمَا نَحنُ ﴾ في آن من الآنات ﴿ بِمَسبُوقِينَ ﴾ وغير قادرين ﴿ عَلَىٰ أَن ﴾ نُعدِمكم ونُميتكم و ﴿ نُبَدِّلَ ﴾ منكم ﴿ أَمثالَكُمْ ﴾ ونخلًق عوضاً منكم في مكانكم أشباهكم في الخلق.

وقيل: قوله: ﴿عَلَىٰ أَن نُبَدُّلَ﴾ متعلق بقوله: ﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلمَوتَ﴾ ﴿ والمعنى: نحن قدّرنا بينكم الموت، لكن لا بأن نهلِككم دُفعة واحدةً، بل قدّرنا بأن نُميتكم ونجعل بدلكم في الأرض مثلكم مدّة طويلةً ثم نهلِككم جميعاً ﴿وَنُنشِأَكُمْ ﴾ ونخلُقكم ثانياً ﴿فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من الوقت والزمان وفيه تحريص على الايمان والعمل الصالح، والإعداد ليوم لا يُعلم وقوعه في أي وقت.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلأُولَىٰ ﴾ والخلق الأول في دار الدنيا، حيث إنّه خلقكم أولاً من تُرابٍ، ثمّ من نُطفةٍ، ثمّ من عَلقةٍ، ثمّ من عَلقةٍ، ثمّ من عَلقةٍ، ثمّ من مُضغةٍ ثمّ جعلكم عظاماً، ثمّ كسا العظام لحماً، ثمّ جعلكم خلقاً ذا حياة وقوة وقدرة وشعور ﴿ فَلُولَا ﴾ وهلا ﴿ تَذَكّرُونَ ﴾ وتعتبرون أنّ من قَدِر عليها قَدِر على النشأة الأخرى والخلق الآخر؟

في الخبر: «عجباً كلّ العجب للمكذّب بالنشأة الآخرة، وهوى يرى النشأة الأولىٰ» ٢. وعن

۱. تفسير الرازي ۹: ۱۷۹.

١٥٤ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ السجاد لمائيل ما يقرُب منه ١.

#### أَفَرَ أَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ \* ءَ أَنتُمْ تَزرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ [٦٤-٦٤]

ثمّ إنّه تعالى بعد الاستدلال على المعاد بقدرته على الخلق الأول، استدلّ بقدرته على خلق ما يحتاجون إليه في بقائهم من المأكول بقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُم مًا تَحْرُثُونَ ﴾ وأخبروني عمّا تبدُّرون من الحبوب كالحنطة والشعير ونحوهما ﴿ءَأَنتُمْ ﴾ بقدرتكم ﴿تَزَرَعُونَهُ ﴾ وتُنبتونه من الأرض، وتبلغونه إلى الثمر المقصود ﴿أَمْ نَحْنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴾ والمُنبتون له من الأرض، والمُبلغون له إلى الثمر بحيث تتفعون به وتأكلونه؟

في الحديث «لا يقولنّ أحدكم: زرعت، بل يقول: حرثت، فانَ الزارع هو الله تعالى» ٪.

قيل: يُستحب لمن ألقى في الأرض بَذراً أن يقرأ بعد الاستعاذة: ﴿ أَفَرَأَ يُتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ بل نحن محرومون ﴾ "ثم يقول الله الزارع والمُنبِت والمُبلغ اللهم صلّ على محمد وآل محمد، وارزُقنا ثَمَره، واجنبنا ضررَه، واجعلنا لأنْقمك من الشاكرين فان الدعاء أمانً لذلك الزرع من جميع الأفات .

وحاصل الآية أنّ من قَدِر على إنبات الزرع من الأرض، قادرٌ على خلق الانسان من النَّـطفة المستديرة الباقية في القبر.

لَوْ نَشَاءُ لَجَمَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ \* إِنَّا لَمُغْرَمُونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ \* ءَأَنـتُمْ أَنْـزَلْتُـمُوهُ مِـنَ ٱلْـمُزْنِ أَمْ نَـحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ \* لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ [٦٥\_٧]

ثمّ استدلّ سبحانه على قدرته على حفظ الزرع إلى بلوغ الثمر بقوله: ﴿لَوْ نَشَاءُ﴾ بعد إنبات الزرع واستوائه على سُوقه ﴿لَجَعَلْنَاهُ ﴾ وصيّرناه ﴿ حُطَاماً ﴾ ويابساً منكسراً متفتّناً ﴿فَظَلْتُمْ ﴾ وبقيتم بسبب فساد زرعكم ﴿ تَفَكّهُونَ ﴾ وتتحدّثون بعجيب ما رأيتم من فساد الزرع بعد ما كان على أحسن الحال من النمو والاشراف على الثمر، أو تندمون على ما انفقتم فيه، وما بذلتم فيه من غاية الجُهد، وتقولون: يا قوم ﴿ إِنَّا لَمُعْرَمُونَ ﴾ ومتضرّرون بفساد زرعنا أو مُهلكون بهلاك رزقنا ﴿ بل نحن محرومون ﴾ من

١. الكافي ٣: ٢٨/٢٥٨، تفسير الصافي ٥: ١٢٧.

٢. مجمع البيان ٩: ٣٣٧، تفسير الصافي ٥: ١٢٧، تفسير روح البيان ٩: ٣٣٢. ٣. الواقعة: ٦٥/٥٦.

تفسير روح البيان ٩: ٣٣٢.

ثمّ استدلّ سبحانه على قدرته الكاملة بإنزال ما يشربونه من الماء العذب بقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ وأخبروني عنه ﴿ءَأَنتُمْ ﴾ بقدرتكم ﴿أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُؤْنِ ﴾ والسُحاب المُتصل بالماء ﴿أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴾ له بقدرتنا لشُربكم الذي هو أهمّ منافعكم، وبه بقائكم؟

ثمّ بالغ سبحانه في إظهار قدرته بقوله: ﴿ لَوْ نَشَاءُ ﴾ عدم استقائكم ﴿ جَعَلْنَاهُ ﴾ وصيّرناه ﴿ أَجَاجاً ﴾ ومُرّاً من شدّة المُلوحة، فلا يمكنكم شُربه ﴿ فَلَولاً ﴾ وهلا ﴿ تَشكُرُونَ ﴾ الله على إكمال نعمة مأكولكم بنعمة مشروبكم ؟ قيل: تصدير جزاء الشرطية الأولى باللام للدلالة على أن سَلب نعمة المأكول أشدٌ على [الانسان من سلب] نعمة المشروب، لكون الحاجة إلى المشروب تبع للحاجة إلى المأكول أ.

عن ابن عباس: أنّ تحت العرش بحرٌ تنزل [منه] أرزاق الحيواناتن يُوحي الله إليه ما شاء من السماء إلى السماء، حتى ينتهي إلى سماء الدنيا، ثمّ يُوحي الله إلى سماء الدنيا أن غربليه فتُغَربله، فليس من قطرةٍ تقطُر إلّا ومعها مَلَك يضعها موضعها، ولا تنزل من السماء قطرةً إلّا بكيلٍ معلوم ووزن معلوم، إلّا ما كان من يوم الطُّوفان، فانّه نزل بغير كيلٍ ووزن ٢.

#### أَفَرَ أَيْتُمُ آلنَّارَ آلَّتِي تُورُونَ \* أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ آلْـمُنشِئُونَ \* نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ[٧٦\_٧٧]

ثمّ استدلّ سبحانه بالنار المنقدحة من الزِّناد بقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ﴾ وأخبروني عن البُرقة التي تقدحونها وتُخرجونها من عودين يُحَك أحدهما بآخر ﴿ءَأَنتُم﴾ أيّها العرب ﴿أَنشَأْتُمْ﴾ وأوجدتم بقدرتكم ﴿شَجَرَتَهَا﴾ التي منها الزَّند والزَّندة، وهي المَرْخ والعَفَار ؟ وقيل: أريد مطلق الشجر الذي يصلح للإيقاد ا ﴿أَمْ نُحنُ ٱلمُنشِئُونَ ﴾ والموجدون لها بقدرتنا؟

ثمّ بين سبحانه منافع النار بقوله: ﴿ نَحنُ ﴾ بقدرتنا وحكمتنا ﴿ جَعَلْنَاهَا تَدْكِرَةً ﴾ ومنبهاً لصحة البعث، حيث إنّ من قدِر على إيداع النار في الشجر الأخضر، قادرٌ على أن يخلُق في بدن الميت حرارة غريزية يحيا بها الميت، أو تذكرةً لنار القيامة، فيخشى العاقل من عذاب ربّه إذا رأى النار الموقدة ﴿ وَمَنَاعاً ﴾ ومنفعةً مهمةً ﴿ لِلمُقوينَ ﴾ والمسافرين الذين ينزلون البوادي والقِفار، فانهم اشدّ

۱ و۲. تفسير روح البيان ۹: ٣٣٤.

٣. المَرْخ: شجرٌ سريع الوَرْي يُقْتَدح به. والعَفَار: شجر يُتَّخذ منه الزُّناد.

١٥٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

حاجةً بالنار لحفظهم من السباع ودفع البرد وغير ذلك. وقيل: يعني للذين أوقدوها وقوّوها ، أو للذين خَلَت بطونهم، أو مزاودهم أ من الطعام، وفي تقديم التذكرة إشعار بأهمية المنافع العقلية من المنافع الجسمانية.

### فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبُّكَ ٱلْعَظِيمِ \* فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ \* وَإِنَّـٰهُ لَـفَسَمٌ لَـوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ[٧٤\_٧]

ثمّ لمّا أثبت سبحانه التوحيد والمعاد، أمر نبيّه ﷺ بتنزيهه عن الشريك وترك إعادة الخلق للحساب بقوله تعالى: ﴿ فَسَبّع ﴾ يا محمد ﴿ بِاسْمِ رَبّكَ الْمَظِيمِ ﴾ وذاته المقدسة عمّا لايليق به من الشريك، وخلق العالم عبثاً، وعدم إعادة الخلق للحساب والجزاء، وفي إضافة التسبيح إلى اسمه دلالة على نهاية عظمة المُسمّى، والظاهر أن المراد أمر النبي ﷺ بتسبيح الله وإقران تسبيحه بذكر اسم ربّه العظيم، بأن يقول: سبحانه ربّي العظيم.

روي عن النبي ﷺ أنَّه لمَّا نزلت الآية قال: «اجعلوها في ركوعكم» ٣.

ثمّ إنّه تعالى بعد إثبات التوحيد والمعاد بالأدلة القاطعة، وكان ذلك دليلاً على صحّة نبوة نبينا ﷺ وصدق القرآن، ولم يبق مجالٌ للاستدلال عليهما لوضوحهما، أقسم سبحانه عليهما بقوله: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ التي في السماء ومساقطها. قيل: هي مشارقها ومغاربها، أو مغاربها وحدها، أو منازلها وبروجها، أو مساقطها في اتباع الشياطين، أو في القيامة حين انتشارها أ.

وقيل: إنَّ المراد بالنجوم معانى الآيات وأحكامها التي وردت فيها.

قيل: إن كلمة (لا) زائدة يُجاء بها لتأكيد القسم ٥. وقيل: إنّ الأصل لأقسم بلام التأكيد، أشبعت فتحتها فصارت (لا) وقيل: إنّها نافية على أصلها ٧، والمنفي محذوف، والتقدير: فلا صحة لقول الكفار من انكار البعث، أو كون القرآن كلام البشر، أقسم عليه بمواقع النجوم: وقيل: إنّ المعنى لا أقسم لظهور الأمر ووضوحه ٨، وإلا لكنتُ أقسم بمواقع النجوم، وفيه دلالة بناءً عليه على ظهور الأمر والحلف عليه. وعن الصادق عليه قال: «كان أهل الجاهلية يحلِفون بها، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَواقِعِ

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۱۸٤.

٣. مجمع البيان ٩: ٣٣٩، تفسير الصافي ٥: ١٢٨.

٥ ٧٠. تفسير الرازي ٢٩: ١٨٧.

٩. الكافي ٧: ٤/٤٥٠، تفسير الصافي ٥: ١٢٨.

٢. المزاود: جمع مِزوَد: وعاء الزاد.

٤. تفسير الرازي ٢٩: ١٨٨.

٨ تفسير أبي السعود ٨: ١٩٩، تفسير روح البيان ٩: ٣٣٦.

وعنهما عليه الله أن مواقع النجوم رُجومها للشياطين، فكان المشركون يُقسمون بها، فقال سبحانه: فلا اقسم بها» \

وقال الطريحي: في الحديث يعني به اليمين بالبراءة من الأنمة المَثِيُّا، يحلِف بها الرجل، يقول: إنّ ذلك عند الله عظيم ، وهو قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ ":

قيل: إنّ المعنى: ليس تركي للقسم بمواقع النجوم لأجل أنّه ليس بقسم 4، أو ليس بقسم عظيم، بل لأنّي أُريد بتركي القسم به أن اقسم بأعظم منه لغاية جزمي بصحّة المقسم عليه ٥، وإنّ القسّم بمواقع النجوم عظيمٌ لو تعلمون عظمته، أو لو كنتم من أهل العلم لصدّ قتموني ٦.

ولمّا كان المقسم به \_ وهو اختلاف مواقع النجوم ومغاربها \_ دليلاً على كمال قدرة الله، استدلّ بها بصورة القسم، كأنّ المعنى: لو تعلمون أنّ اختلافها ليس إلّا لكونها تـحت قدرة القادر المختار الحكيم، لاعترفتم بمدلوله، وهو توحيد الله وقدرته على كلّ شيء، ومنه حشر الأجساد البالية.

# إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ \* لَا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* أَفَيِهٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ \* وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكذِّبُونَ[٧٧\_٨]

ثم ذكر سبحانه المُقسَم عليه، وهو كون القرآن كلام الله بقوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرآنٌ ﴾ متلوّ على النبي ﷺ من جانب الله، وهو ﴿كَرِيمٌ ﴾ وذو فضل عميم ونفع عظيمٍ في الدنيا والآخرة، لاشتماله على أصول العلوم وصلاح المعاش والمعاد، أو حَسَن مرضي من الكتب، أو ذو كرامة عند الله، ولذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو مكتوبٌ ﴿فِي كِتَابٍ مَكنُونٍ ﴾ ومصونٍ عن أن تناله أيدي الشقلين، أو محفوظٍ عن التغيير والتبديل، أو مستورٍ عن أعين غير المقرّبين من الملائكة، وهو اللوح المحفوظ، وفيه ردّ على المشركين القائلين بأنّه كلام البشر، أو شعر أسحر وكِهانة.

ثمّ بالغ سبحانه في بيان عَظَمة شأنه عنده بقوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ من الأحباث والأحداث، وهم الملائكة المُنزهون عن الادناس الجسمانية، والمؤمنون المنظفون عن الأحداث الشدية.

١. مجمع البيان ٩: ٣٤١، تفسير الصافي ٥: ١٢٨.

٢. من لا يحضره الفقيه ٣: ١١٢٣/٢٣٧، تفسير الصافى ٥: ١٢٨.

۳. مجمع البحرين ۳: ۱۹٦۱ ـ وقع\_ ٥. تفسير الرازي ۲۹: ۱۹۰.

٤. تفسير الرازي ٢٩: ١٩٠.

٦. تفسير الرازي ٢٩: ١٨٩.

عن الكاظم للشِّلِة قال: «المُصحف لا تَمَسّه على غير طُهرٍ ولا جُنباً، ولا تَمَسّ خيطه، ولا تُعلّقه، إنّ الله تعالى يقول: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾» \.

وفي (الاحتجاج): لمّا استخلف عمر سأل علياً للجَّلِا أن يدفع إليهم القرآن فيُحرَفوه فيما بينهم، فقال: يا أبا الحسن، إن جنت بالقرآن الذي جنت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه؟ فقال للجَلان هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنّما جنت به إلى أبي بكر لتقوم الحُجّة عليكم، ولا تقولوا يوم القيامة: إنّا كنّا عن هذا غافلين، أو تقولوا: ما جئتنا به، فان القرآن الذي عندي لا يَمَسّه إلّا المُطهّرون، وهم الأوصياء من ولدي. فقال عمر: فهل لإظهاره وقتٌ معلوم؟ فقال: نعم، إذا قام القائم من ولدي يُظهره ويحمل الناس عليه، فتجرى السنة به» ٢.

أقول: المراد من التحريف تغيير ما كتبه أمير المؤمنين من التفسير والتأويل، لا تغيير ألفاظ الآيات التي نزلت من السماء، ومن وقوله (لا يَمسّه إلّا المُطهّرون وهم الأوصياء) بيان تأويله وبطنه لا تنزيله. وقيل: إنّه وصف الكتاب المكنون، وهو اللوح المحفوظ ، والأصح الأول، لقوله: ﴿ تَنزِيلٌ ﴾ ومُنزّل هذا القرآن ﴿مِن رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ وفي نسبة تنزيله إلى ذاته مع توصيفها بربّ العالمين دلالةٌ على غاية عظمة القرآن المُنزّل منه، وكونه من شؤون ربوبيته لجميع الموجودات.

ثمّ وبّخ سبحانه المشركين على إهانتهم بهذا الكتاب العظيم بقوله: ﴿أَفَيهٰذَا ٱلْحَدِيثِ﴾ الذي هو أحسن الحديث، وهذا القرآن الذي هو أعظم الكتب السماوية ﴿أَنْتُم ﴾ ايّها المشركون ﴿مُدُهِنُونَ ﴾ وتكذّبون، أو تهينون ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُم ﴾ ومعاشكم ﴿أَنْكُمْ تُكذّبُونَ ﴾ محمداً وكتابه، أو المراد تجعلون شُكر رزقكم ونِعم ربّكم تكذيبكم بمن أنزله عليكم ورزقكم نِعمه بأن تَنسُبونها إلى الأنواه. عن أمير المؤمنين عليه أنّه قرأ الواقعة فقال: ﴿تجعلون شُكركم أنّكم تُكذّبون ﴾ فلمّا انصرف قال: ﴿تجعلون شُكركم أنّكم تُكذّبون ﴾ فلمّا انصرف قال: ﴿أَنِي سَمِعتُ رسول الله عليه عليه عليه عليه على عملون شكركم انكن تكذبون ﴾ ٤. وكانوا إذا أمطروا قالوا: أمطرنا بنوء كذا، فأنزل الله تعالى: ﴿تجعلون شكركم انكن تكذبون ﴾ ٤. وعن الصادق عليه في الآية قال: ﴿وتجعلون شكركم ﴾ ٥.

أقول: في الرواية العلوية دلالة واضحة على اشتهار قراءة ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ في الصدر الأول، فيمكن أن تكون قراءة ﴿شكركم﴾ تفسيراً للآية، كما فسرها به كثيرً من المفسّرين، أو يكون نزول

الاحتجاج: ١٥٦، تفسير الصافي ٥: ١٢٩.
 تفسير القمى ٢: ١٣٤٩، تفسير الصافى ٥: ١٢٩.

التهذیب ۱: ۳٤٤/۱۲۷، تفسیر الصافی ٥: ۱۲۹.
 تفسیر الرازی ۲۹: ۱۹۲.

٥. تفسير القمى ٢: ٣٥٠، تفسير الصافى ٥: ١٣٠.

الآية على النحوين (رزقكم) و(شكركم).

والذي يهوّن الخطب أن الروايتين لا حُجّية فيهما، لكونهما أخبار آحاد، وغير قطعيتين، وعدم ترتّب عملٍ عليهما، بل عدم جوازه، لوضوح عدم حُرمة مسّ (شُكركم) إذا كتب بدل (رزقكم) وعدم جواز قراءته في الصلاة، أو في غير الصلاة بقصد القرآنية.

ومن المعلوم أنّ هذا النحو من الحذف والوصل كثيرٌ في القرآن المجيد، وقد ورد أنّ الآية توبيخً لمن نسب الأمطار والأرزاق إلى الأنواء، وهي منازل القمر، أو النجوم التي يسقُط واحدٌ منها عند طلوع الفجر في جانب المغرب، ويطلّع رقيبه من ساعته في جانب المشرق، وكانت العرب تنسّب الأمطار والرياح إلى الساقط أو إلى الطالع منها، وهو الشَّرك بالله العظيم، وتكذيب لقوله: ﴿هو الذي ينزل الغيث﴾ ( وقوله: ﴿أَفُوأَيتُم الماء الذي تشربون ﴾ آ إلى غير ذلك.

## فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ \* وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ \* وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِـنكُمْ وَلٰكِـن لَا تُبْصِرُونَ \* فَـلَوْلَا إِن كُـنتُمْ غَـيْرَ مَـدِينِينَ \* تَـرْجِعُونَهَا إِن كُـنتُمْ صَادِقِينَ[٨٣-٨٨]

ثمّ بيّن سبحانه أنهم لا يبقون على ذلك التكذيب والقول بالأنواء عند المموت وحين انكشاف حقائق الأمور بقوله: ﴿فَلُولَا﴾ وهلا تقولون أيّها المشركون هذه الأقوال الشنيعة ﴿إِذَا بَلَغَتِ﴾ أرواحكم ﴿آلحُلقُومَ﴾ ومجرى النفس، وتداعت إلى الخروج من أبدانكم ﴿وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾ إلى ما أنتم فيه من غَمَرات الموت، ولو كان ما تقولونه لكان الواجب أن تقولنه في ذلك الوقت الذي هو زمان ظهور الواقعيات ورفع حجاب الجهل والشُّبهات.

وقيل: إنّ الخطاب للحاضرين عند المحتضر "، والمعنى والحال أنّكم في ذلك الوقت حاضرون عند من بلغت الروح حلقه، وتنظرون إلى ما هو فيه من سَكَرات الموت، وتعطفون عليه غاية العُطوفة، وتشتاقون إلى أن تُنجونه من الموت والهلاك ﴿وَ﴾ مع كمال قُربكم منه ﴿نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ في تلك الحال، وفي جميع الأحوال علماً وقدرةً وتصرفاً، حيث إنّا متولون لجميع أحواله ﴿وَلٰكِن لَا تُبْصِرُونَ ﴾ ولا تُدرِكون قُربنا إليه وإحاطتنا به، وكونه بشراشِر وجوده تحت قدرتنا وتصرفنا.

۱. الشورى: ۲۸/٤٢. ٢. الواقعة: ٦٥/٥٦.

٣. تفسير البيضاوي ٢: ٤٦٤، تفسير الصافي ٥: ١٣٠، تفسير روح البيان ٩: ٣٣٩.

ثمّ أكد سبحانه تحضيضهم بتكرار كلمة التحضيض بقوله: ﴿ فَلَوْلا إِن كُتتُمْ هَيْرَ مَدِينِنَ ﴾ وغير مملوكين ومقهورين تحت قدرتنا، أو غير مجزيين بأعمالكم في الآخرة، تعيدون أنفسكم و ﴿ تَرجِعُونَهَا ﴾ إلى الدنيا كما كتم في الدنيا مختارين في الذهاب، والإياب والقُعود في الأماكن، وحاصل المعنى، والله أعلم: إنّ كنتم غير مملوكين ومخلوقين لنا، أو غير مجزيين في دار الآخرة، أو غير مقيمين فيها لاستيفاء جزاء الأعمال، لم لا تُرجعون أنفسكم إلى الدنيا، لوضوح أنه لولا المقهورية تحت قدرتنا، أو إرادتنا بقاءكم في الآخرة للجزاء، لكنتم مختارين في الرجوع إلى الدنيا، أو إرجاع أنفسكم بعد بلوغها إلى الحلقوم إلى ابدائكم، كما كتم مختارين في الرجوع إلى أيّ مكانٍ تُريدون، أو أي عملٍ تهوون ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعوى كونكم غير مخلوقين لله، أو غير مجازين في الآخرة، أو غير مقيمين في العذاب، كما قالت اليهود: ﴿ لن تسمسنا النار إلا اياماً معدودة ﴾.

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَمِيمٍ \* وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْبَمِينِ \* فَسَلاَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْبَمِينِ \* وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ \* فَنَزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ \* وَتَصْلِيَهُ جَحِيمٍ \* إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَتَّ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ \* فَسَبِّحْ بِاسْمٍ رَبِّكَ ٱلْمُظِيمِ [٨٨-٩٦]

ثمّ إنّه تعالى بعد إثبات الحشر، وذكر حال النّزع، بيّن حال الفِرق من الناس بعد خروج روحهم، أو في المحشر بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ﴾ الذي بلغت روحه حُلقومه، أو حُشِر في المحشر ﴿مِنَ المُحشر بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ﴾ الذي بلغت روحه حُلقومه، أو حُشِر في المحشر ﴿مِنَ المُعَقّرِبِينَ﴾ من الله، السابقين إلى الإيمان والطاعة في الدنيا ﴿فَرَوحٌ ﴾ وراحة دائمة، أو رحمة أبدية، أو فرحٌ بسبب لقاء الله ﴿وَرَيحَانٌ ﴾ ورزق طيبٌ مرضي، أو ورق، أو زهرٌ طيب الرائحة ﴿وجَـنّة﴾ النُخلد التي ذات ﴿فَعِيم﴾ لا يُوصف.

عن الصادق المُلِيِّةِ قالَ: «﴿ فَرَوحٌ وَرَبِحَانٌ ﴾ يعني في قبره ﴿ وَجَنَّةُ نَمِيم ﴾ يعني في الآخرة » أ. ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ ﴾ المُتوفّى ﴿ مِنْ ﴾ جملة ﴿ أَصْحَابِ آلْيَمِينِ ﴾ وأهل اليُّمن والسعادة، أو الواقفين عن يمين العرش، أو يمين المحشر، أو الذين يُؤتون كتابهم بأيمانهم ﴿ فَسَلامٌ ﴾ وأمانً ابدي من جميع الآفات والمكروهات ﴿ لَكَ ﴾ يا صاحب اليَّمن والسعادة والكرامة ﴿ مِنْ أَصحَابٍ آليَمِينِ ﴾ . قيل: إنّ المراد أنّ اصحاب اليمين كلّ يبشر الآخر بالسلامة من المكاره، كما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿ لا

١. تفسير القمى ٢: ٣٥٠، أمالي الصدوق: ٤٥٥/٣٦٥ و: ٧٥٣/٥٦١، تفسير الصافي ٥: ١٣٠.

يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً إلا قيلا سلاماً سلاماً ﴾ أو المراد سلام التحية، والمقصود أن أصحاب اليمين يُسلّم بعضهم على بعض ٢.

وقيل: إنّ خطاب (لك) إلى النبي عَلَيْلَةُ والمراد بيان عدم حاجتهم إلى الشفاعة، والمعنى: فسلام لك يا محمد لا يَهُمَك أمرهم، فانّهم في سلامة وعافية ". أو المراد أنّ أصحاب اليمين يسلّمون عليك يا محمد، وفيه دلالة على عظمتهم، فانّ العظيم لا يُسلم عليه إلّا العظيم -كذا قيل - أ وعلى أنّ أصحاب اليمين وإن كان مكانهم دون المقرّبين، إلّا أنه لا ينقطع بينهم التسليم والمكالمة، كما أنّهم يُسلمون عليك.

﴿ وَأَما إِن كَانَ ﴾ المُتوفّى ﴿ مِنَ ﴾ الكفار ﴿ آلْمُكَذِّبِينَ ﴾ للرسل في دعوى الرسالة والتوحيد والبعث من جهة كونهم من ﴿ آلضَالِين ﴾ والمُنحرفين عن طريق الحق والهلى، أو الواقفين عن شمال العرش، أو المَحْشَر، المؤتين كتابهم ° بشمالهم.

عن الباقر لطَّيْلاِ: «فهولاء المشركون» ٦.

﴿ فَنُزُلَ ﴾ وما أعد لهم حين ورودهم علينا، كائنٌ ﴿ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ وماءٍ متناهٍ في الحرارة تُقطّع به أمعاءهم. قيل: هذا في قبره ﴿ وَ تَصْلِيَهُ جَحِيمٍ ﴾ وإلقاء في النار، وهذا في الآخرة، كما عن الصادق للنظّي \* ﴿ إِنَّ هٰذَا ﴾ المذكور في هذه السورة المباركة، أو أصناف الناس وجزاؤهم في الآخرة، والله ﴿ لَهُو حَقَّ ٱلْيَقِينِ ﴾ والثابت الذي لا ريب فيه ^، والثابت المتيقن أو حقّ الخبر ٩ اليقين، أو الثابت الذي لا يقين حق اليقين \* .

ثمّ لمّا كان حقّية ما في السورة الكريمة ممّا يُوجِب تَنزّهه تعالى عن الشرك والكذب وسائر ما لا يلق بربوبيته تعالى، رتّب على بيان ما في السورة أمر نبيّه ﷺ بتسبيحه وتنزيهه بقوله تعالى: ﴿فَسَبِّع ﴾ يا محمد ﴿بِاسْمِ رَبُّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وقد مرّ تفسيره أو المراد فسبّح شُكراً لما أنزلتُ إليك من المطالب العالية التي ما نزلت على غيرك من الرسل.

وقيل: لمّا بيّن سبحانه الحقّ، وامتنع الكفّار عن قبوله، أمر نبيّه ﷺ بتسبيحه وتنزيهه ١، والمراد إن المتنع الكفّار من قبول ما فصّل في السورة، فلا تترّكهم ولا تُعرض عنهم، وسبّح ربّك في نفسك، وما

٣. تفسير الرازى ٢٩: ٢٠٢.

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۲۰۲، والأية من سورة الواقعة: ۲۵/۵۳. ۲۰ تفسير روح البيان ۹: ۳٤١.

٤. تفسير الرازي ٢٩: ٢٠٢.

٥. في النسخة المؤتون كتابتهم. ٦. الكافي ٢: ١/٢٥، تفسير الصافي ٥: ١٣١.

٧. تفسير القمي ٢: ٣٥٠، امالي الصدوق: ٣٦٦/٤٥٦، و: ٧٥٣/٥٦١، تفسير الصافي ٥: ١٣١.

٨ في النسخة: التي لا ريب فيها. ٩. في النسخة: بالخبر.

۱۰. تُفسير روح البيَّان ۹: ۳٤۲. ۲۰. تُفسير الرازي ۲۹: ۲۰۵.

۱٦٢ ........... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ عليك إن صد قوك أو كذبوك.

رُوي أنَّ عثمان بن عفان عاد عبدالله بن مسعود في مرض موته، فقال له: ممّا تشتكي؟ قال: أشتكي من ذنوبي. قال: عثمان: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربّي. قال: أفلا تدعو الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه، تعطينيه وأنا مستغن عنه! قال: أجعل عطاءك بعدك لبناتك؟ قال: لا حاجة لهن فيه؛ لأنّي علمتهنّ سورة الواقعة يقرأنها بعد العِشاء، وإنّي سَمِعتُ رسول الله عَيْنِيُ قال: هن قرأ سورة الواقعة بعد العِشاء لم تُصبه فاقه الله .

وفي رواية، قال: «من قرأ سورة الواقعة [في كل ليلة] لم تُصبه فاقة أبداً، ٢.

وفي حديث آخر: «من داوم على قراءة سورة الواقعة لم يفتقر أبداً» ٣.

وعن الغزالي: أنّ قراءة هذه السورة عند الشدّة في أمر الرزق والخَصَاصة شيءٌ وردت به الأخبار المأثورة عن النبي ﷺ وعن الصحابة <sup>4</sup>.

وعن الباقر ﷺ: «من قرأ الواقعة كلّ ليلةٍ قبل أن ينام لقي الله عزّ وجلّ ووجهه كالقمر ليلة البدر» ٥. الحمد لله على التوفيق لاتمام تفسيرها، وأسأله التوفيق لتلاوتها.

١. مجمع البيان ٩: ٣٢١، تفسير روح البيان ٩: ٣٤٣.

۲. مجمع البيان ۹: ۳۲۱، تفسير البيضاوي ۲: ٤٦٥، تفسير أبي السعود ۸: ۲۰۲. ". تفسير روح

٤. تفسير روح البيان ٩: ٣٤٤.

٥. ثواب الأعمال: ١١٧، مجمع البيان ٩: ٣٢١، تفسير الصافي ٥: ١٣١.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٣٤٤.

#### في تفسير سورة الحديد

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

# سَبَّعَ شِهِ مَا فِي ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ \* لَهُ مُلْكُ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ [١ و ٢]

ثمّ لمّا تحتمت السورة المباركة المتضمّنة لأحوال الفِرق الثلاثة المقرّبين، وأصحاب اليمين، والمكذّبين الضالين، المختتمة بأمر النبي عَيَّا الله بالتسبيح، تُظِمت سورة الحديد المتضمّنة لأحوال الفِق الثلاث المؤمنين المُخلصين، والمنافقين، والكفّار، المبدورة ببيان تسبيح الموجودات، فافتتحها سبحانه بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ ثمّ شرع فيها ببيان تسبيح جميع الموجودات بقوله: ﴿ يَسْمُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ كأنّه قال تعالى: سَبّح يا محمد باسم ربك العظيم، كما أنّ جميع الموجودات سبّحته خالصة اله بلسان الحال والمقال، كما شمِع حنين المجذع، وذكر بعض الجمادات. وقبل: إنّ المراد بما في السماوات والأرض الموجودات الأحياء العقلاء، كالملائكة وحَمَلة العرش والجنّ والإنس الم

ثمّ بين سبحانه صفاته الموجبة لتسبيحه وتنزيهه عن النقائص الإمكانية بقوله: ﴿وَهُو ٱلْمَزِيرُ﴾ والعالم بجميع مصالح الأشياء ومفاسدها، والغالب على كلّ شيء، ولا يغلِبه شيء ﴿آلْحَكِيمُ﴾ والعالم بجميع مصالح الأشياء ومفاسدها، والفاعل لما هو الأصلح والأصوب بنظام العالم ﴿لَهُ﴾ خاصة ﴿مَلْكُ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ والسلطنة التملقة على جميع الممكنات، والتصرّف الكُلّي، ونفوذ الإرادة فيها إيجاداً وإعداماً، وتغييراً وتقلباً، ومن آثار سلطنته أنه ﴿يُحْمِي﴾ الميت ﴿وَيُمِيثُ﴾ الحيّ، كما تشاهدون في حياة النّطف وموت الحيوانات.

ثمّ نبّه على عدم اختصاص قدرته بالاحياء والاماتة بقوله: ﴿وَهُوَ﴾ تعالى ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ﴾ من الأشياء المُتَصوّرة وغير المُتَصوّرة، وكلّ فعلٍ من الأفعال الممكنة ﴿قَدِيرٌ﴾ بـذاتـه، بـلا حـاجة إلى

١. في النسخة: سبّحه خالصاً.

١٦٤ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

معاونٍ ومُعاضدٍ وإلهٍ ومادةٍ ومدةٍ، ومن المعلوم أنَّ من له هذه القدرة الكاملة والعلم الشامل، والغَناء والسلطان الدائم، مُستحقًاً للتنزيه عن العجز والجهل والحاجة والفقر بحكم العقل.

#### هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلُّ شَيءٍ عَلِيمٌ [٣]

ثمّ وصف سبحانه ذاته بالأزلية والأبدية المساوقتين لوجوب الوجود بقوله: ﴿هُوَ﴾ تعالى الموجود ﴿آلاَّوُّلُ﴾ الذي لا أول له، والسابق الذي لم يَسبِقه شيءٌ في الوجود، والكائن الذي لا كينونية لشيءٍ قبل كينونيته ﴿وَٱلْاَخِرُ﴾ الذي لا آخر له ولا متأخّر عنه، والباقي الذي لا فَناء له ولا زوال ﴿وَٱلطَّاهِرُ﴾ والخفيّ بالذات والكُنه.

قيل: يعني هو الأول في سلسلة الموجودات، والآخر لها بحيث ينتهي إليه كلّ شيء، والظاهر يعني الغالب على كلّ شيء، والباطن يعني العالم ببواطن كلّ شيء \.

وقيل: إنّه أول لأنّه قبل كلّ شيءٍ، وإنّه آخر لأنّه بعد كلّ شيءٍ <sup>٢</sup>، وإنّه ظاهر بحسب الدلائل، وإنّـه باطنٌ لأنّه لايُدرَك بالحواس.

رُوي أنّ فاطمة الزهراء ﷺ دخلت على رسول الله ﷺ فسألته خادماً فقال ﷺ: «ألا أدّلك على ما هو خير لك من ذلك؟» قالت: «نعم». قال: «قولي: اللهم ربّ السماوات السبع ورب العرش العظيم، وربّنا وربّ كلّ شيءٍ، مُنزِل التوراة والانجيل والفرقان، فالق الحبّ والنّوى، أعوذ بك من شرّ كلّ ذي شرّ أنت آخذ بناصيتها ـ أنت الأول فليس قبلك شيءٌ، وأنت الأخر فليس بعدك شيءٌ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ، اقضِ عنى الدين، وأغننى من الفقر» ".

وفي رواية: «صلَّ على محمدٍ وآله، واقضِ عنّي الدين، وأغنني من الفـقر، ويَسّــر لي كـلّ الأمــر برحمتك يا أرحم الراحمين» <sup>٤</sup>.

وعن أمير المؤمنين للطِّلِا قال: «الذي ليس لأوّليته نهاية، ولا لآخريته حدّ ولا غاية» وقال: «الذي بطن من خفيّاته الأمور، وظهر في العقول بما يُرى في خلقه من علامات التدبير» <sup>٥</sup>.

وقيل: يعني هو الأول بالأزلية، والآخر بالأبدية، والظاهر بالأحدية، والباطن بالصَّمدية ، وحاصلَ الجميع أنّه لا ابتداء لوجوده، ولا اختتام له، لاستحالة عدمه بدواً وختماً، وكلّ شيءٍ منه بــدأ وإليــه

۲. تفسير روح البيان ٩: ٣٤٦.

٤. بحار الأنوار ٩٥: ٤٠٦.

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۲۰۲.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٣٤٧.

٦. مجمع البيان ٩: ٣٤٧، تفسير روح البيان ٩: ٣٤٩.

٥. الكافي ١: ٧/١٠٩، تفسير الصافي ٥: ١٣٢.

يعود، والظاهر الواضح للألوهية والربوبية بالآثار والدلائل، والباطن المحتجب كُنهه عـن العـقول والأوهام.

قيل: يجب أن ينعدم جميع ما يكون من الجنّة والنار وأهلها حتى يصِحّ كونه آخراً \. وفيه: أنه بعد ثبوت بقاء الموجودات الأخروية، مع حُكم العقل بإمكانه، لابـدّ من حـمل آخـريته عـلى مـعنى اختصاص شأنيتها به تعالى، وإن لم يقع انعدام غيره بقدرته، أو آخريته بعد فناء الدنيا.

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍ﴾ ظاهره وباطنه ﴿عَلِيمٌ﴾ لا يعزُب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء، إذ ما من موجودٍ إلاّ وهو بشراشِره مخلوقُهُ ومصنُوعُهُ.

قيل: من قرأ هذه الآية بعد صلاة ركعتين خمساً وأربعين مرّة قضى الله حاجته ٢.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّماءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَآللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* لَهُ مُلْكُ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ آللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ \* يُولِجُ ٱللَّيْلَ فِى آلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ [ ٤- ٢]

ثمّ بيّن سبحانه علّة كون جميع الموجودات ملكاً له تعالى وتحت سُلطانه بقوله: ﴿هُوَ﴾ الإله القادر ﴿أَلَّذِى خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وأوجدهما بقدرته الكاملة وحكمته البالغة ﴿فِي﴾ مدّةٍ مُقدّرةٍ بـ ﴿سِيَّةٍ أَيَّامٍ﴾ من أيام الدنيا، أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، ليتعلم العباد التأني في الأمور ﴿ثُمَّ اَسْتَوَىٰ﴾ واستولى بالعلم والقدرة ﴿عَلَى ٱلْعَرْشُ﴾ المُفسّر في آية الكُرسيّ.

ثم صرّح سبحانه بإحاطته العلمية بقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ ﴾ ويدخُل ﴿فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْوَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ إلى الأرض ﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ وما يصعد من الأرض إليها، وقد مرّ تفسيرها في سوره سبأ ۗ ﴿وَهُوَ ﴾ بذاته ﴿مَعَكُمْ ﴾ بالاحاطة والقُدرة ﴿أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ وفي أيّ مكانٍ تمكّنتم من الأرض، تحتها أو فوقها، خلوتها أو جلوتها ﴿وَٱللهُ ﴾ العظيم حسب الوهيته ﴿يِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من الطاعة والعِصيان ﴿بَصِيرٌ ﴾ وشهيدٌ، فيجازيكم عليه بالثواب الجزيل والعقاب الشديد.

ثمّ أعاد سبحانه بيان سلطنته التامة المطلقة على جميع الموجودات بقوله: ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسُّماوَاتِ

١. تفسير الرازي ٢٩: ٢١٢.

۲. تفسير روح البيان ۹: ۳۵۰.

٣. تقدّم في سورة سبأ: ٢/٣٤.

177 ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ وَالَيْ آفِهِ القادر على كلّ شيء ﴿تُرْجَعُ ﴾ وتُردُ ﴿ٱلْأُمُورُ ﴾ ووَالَيْ آفِهِ القادر على كلّ شيء ﴿تُرْجَعُ ﴾ وتُردُ ﴿ٱلْأُمُورُ ﴾

كلُّها من الأعمال الصالحة والطالحة، فيجازَيكم عليها، فاستعدُّوا للقائه بـاختيار الأعـمال الصـالحة وأحسنها عنده.

حسنها عنده.

ثمّ استدلّ سبحانه على إعادة الخلق بإعادة كلّ من الليل والنهار إلى ما كانا عليه بعد إذهاب جزء من الليل وجعله من النهار وبالعكس بقوله: ﴿يُولِحُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ ﴾ بجعل ساعات منه جزءاً من اللهار حتى يصير خمس عشرة ساعة ﴿وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ ﴾ بجعل ساعات منه جزءاً من الليل حتى يصير خمس عشرة ساعة، ويعود كلّ منها إلى ما كان عليه قبل الادخال، فمن كان قادراً على إذهاب ساعاتٍ من الليل حتى يصير تسع ساعات، ثمّ إعادة تلك الساعات الذاهبة حتى يصير الليل مثل ما كان قبل وبالعكس، قادرً على إعادة خلق الانسان بعد صيرورته تُراباً.

ثمّ بعد إحاطته سبحانه بالأعمال الجوارحية، بيّن إحاطته بالأعمال الجوانحية بقوله: ﴿وَهُو عَلِيمٌ ﴾ ومحيطٌ غاية الإحاطة ﴿ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ والمخفيّات في القلوب من العقائد الفاسدة، والنيات السبئة، والمكنونات القبيحة.

عن ابن عباس: اسم الله الأعظم في ستّ من أول سورة الحديد، فإذا عُلَقت على المقاتل في الصفّ لم ينقُذ إليه حديد \.

آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَمَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَـالَّذِينَ آمَـنُوا مِـنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ \* وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيغَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ [٧و ٨]

ثمّ لمّا بيّن سبحانه دلائل توحيده وقدرته وعلمه، وكونه مبدأً للخلق ومعادهم، دعاهم إلى الايمان به وبرسوله بقوله: ﴿آمِنُوا﴾ أيّها الناس ﴿بِاللهِ وَرَسُولِهِ﴾ عن صميم القلب ثمّ دعاهم إلى أهمّ الأعمال بقوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا﴾ في سبيل الله ﴿مِمَّا﴾ أعطاكم الله من فضله، و ﴿جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ﴾ وناثبين عنه في التصرّف ﴿فِيهِ﴾ من غير أن تملِكوه حقيقة، فلا ينبغي أن يشقّ عليكم إنفاق ما هو في أيديكم بعنوان النيابة والوكالة عن مالكه الحقيقي، كما لا يشقّ على أحدٍ إنفاق مال الغير إذا أذِن له فيه أو المراد جعلكم مستخلفين ممّن كان قبلكم، حيث إنّ ما بأيديكم من الأموال كان لغيركم زماناً، ثمّ انتقل بايكم بالإرث وغيره، فإذا بَخِلتم به ينتقل منكم إلى غيركم، كما انتقل من غيركم إليكم، فلا يبقى

١. تفسير روح البيان ٩: ٣٥٣

لكم عينه ولا منافعه، وأما إذا انفقتم في سبيل الله يبقى لكم إلى الأبد، بل يربو ويُضاعف أضعافاً كثيرة بشرط الإيمان الحقيقي، كما نبّه سبحانه عليه بقوله: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ [إيماناً] خالصاً لله ﴿وَأَنفَقُوا﴾ في سبيله وطلباً لمرضاته بعنوان الزكاة أو غيرها من الوجوه البِرّية ﴿لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ وثوابٌ عظيمٌ.

قيل: نزلت الآية في غزوة تبوك ١.

ثمّ وبَخ سبحانه على ترك الايمان مع تأكّد مقتضياته بقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ ﴾ وأيّ فائدةٍ أو عُذرٍ في ترك الايمان تتصوّرون، ولذا ﴿لاَ تُوْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ مع حُكم العقل والعقلاء بوجوبه؟ ﴿وَآلرّسُولُ ﴾ المُرسَل من جانب الله لدعوتكم إلى الايمان ﴿ يَدْعُوكُمْ ﴾ إليه، ويبعثكم عليه بالحجج والمواعظ الحسنة ﴿لِتُوْمِنُوا بِرَبّكُمْ ﴾ اللطيف بكم، المُنعِم عليكم ﴿ وَقَدْ أَخَذَ ﴾ الله ﴿ مِيفاقَكُمْ ﴾ والعهد الأكيد منكم على الايمان به في عالم الذرّ، على ما قاله جمع من المفسرين أ أو بإقامة الحجج والبراهين القاطعة على توحيده، ونصب الدلائل الواضحة، وتمكينكم من النظر فيها، وذلك أوثق من الحَلْف والعهد اللهظي ﴿ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ بشيءٍ لأجل الدليل عليه، فتوحيد الله شيءً لا يُساويه شيءً في كَثْرة الدليل عليه.

وقيل: يعني إن كنتُم مُصدّ قين بالميثاق".

هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيُّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ آلله بِكُمْ لَرَوُّوتٌ رَحِيمٌ \* وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ آللهِ وَلِلهِ مِيرَاتُ آلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لاَ يَسْتَوِى مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلِئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاَّ وَعَدَ آللهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَآللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [٩-١]

ثمّ بيّن سبحانه دليل ربوبيته ورسالة رسوله ورجوع عنائدة الايمان إليهم بـقوله: ﴿هُـوَ﴾ الرب اللطيف ﴿آلَذِي يُنزُّلُ﴾ من قِبَله، أو من اللَّوح المحفوظ ﴿عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾ محمد ﷺ بتوسط جَبْرئيل ﴿آيَاتٍ﴾ عظيمة الشأن ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ وواضحات الدلالات على كلِّ حتى وحقيقة، وإنّـما فـعل ذلك ﴿آيَاتٍ﴾ طلمة ﴿لَيْخُرِجَكُم﴾ أيّها الناس، أو العرب، أو الحاضرين في مكّة بسبب ذلك ﴿مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ﴾ طلمة

۲. تفسير الرازي ۲۹: ۲۱۷.

ا. تفسير روح البيان ٩: ٣٥٣.
 ٣٠٤. تفسير روح البيان ٩: ٣٥٤.

الكفر، وظلمة الجهل، وظلمة الأخلاق السيئة ﴿إِلَى آلنُّورِ﴾ نور العلم، ونور الايمان في الدنيا، ونور الرحمة والمخفرة والرضوان في الآخرة ﴿وَإِنَّ آلَهُ بِكُمْ﴾ أيّها الناس ﴿لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ﴾ لا يسرضى بضلالكم وحرمانكم من الخيرات الدنيوية والأخروية، بل يُحبّ أن يهديكم إلى الكمالات النفسانية والمقامات العالية العلمية والأخلاقية في الدنيا، والدرجات العالية في الجنّة والنَّعم الدائمة في الأخرة.

ثمّ لامهم سبحانه على ترك الانفاق في سبيله مع كَثْرة فوائده الدنيوية والأخروية بقوله: ﴿وَمَا لَكُمْ ﴾ أيّها المؤمنون، وأيّ عُذر تتصوّرون في ﴿أَلّا تُنفِقُوا ﴾ ولا تصرفوا بعض أموالكم التي هي في الواقع ليست لكم ﴿فِي سَبِيلِ آللهِ ﴾ وتحصيل مرضاته، ﴿وَ ﴾ الحال أنّ ﴿فِي ﴾ وحده ﴿مِيرَاتُ ﴾ أهل ﴿آلسَّماوَاتِ وَ ﴾ أهل ﴿آلاَّرْضِ ﴾ بعد موتهم، فأنّه ينتقل بموتهم جميع ما في أيديهم إلى الله، فإذا عُلِم أنّه لا تَبقى هذه الأموال في ملككم وتحت تصرّفكم، بل تخرُج من أيديكم لا مُحالة بالموت، كان إخراجها بالانفاق الموجب للمدح والثواب العظيم خيرٌ في حكم العقل والعقلاء من ترك الانفاق وابقائها حتى تخرُج قهراً من ملككم بالموت فتستحقّون اللعن والعقاب، أو المراد إنّ أمركم بالانفاق ليس لحاجة الله إلى أموالكم، فانّ لله جميع ما لأهل السماوات والأرض، يُنقَل إليه بموتهم، أوله ما يرثونه من الأموال في زمان حياتهم، وإنّما يأمُركم بالانفاق لحاجتكم إليه في الآخرة، وكون فوائده

ثمّ لمّا بيّن سبحانه وجوب الانفاق وفضيلته، بيّن أفضلية المبادرة إليه حين ضَعْف الاسلام بقوله: 
﴿لاّ يَسْتَوِى مِنكُم ﴾ أيّها المؤمنون في الفضيلة ﴿مَنْ أَنفَقَ ﴾ من أمواله في سبيل الله وتُنصرة دين الاسلام ﴿مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ ﴾ قيل: يعني فتح مكة أ. وقيل: فتح الحديبية ٢ ﴿وَ ﴾ من ﴿قَاتَلَ ﴾ أعداء الله، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتلهم ﴿أَوْلَئِك ﴾ المؤمنون المنفقون والمقاتلون من قبل الفتح، وفي زمان ضعف الاسلام ﴿أَعْظُمُ دَرَجَةً ﴾ وأرفع منزلة، وأعلى رُتبةً عند الله في الدنيا والآخرة ﴿مِنَ ﴾ المؤمنين ﴿وَكُلاً ﴾ ﴿أَلْدِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ﴾ وجاهدوا بأنفسهم في حال قوة الاسلام وكثرة المسلمين ﴿وَكُلاً ﴾ من الفريقين ﴿وَعَدَهُ المشلمين ﴿وَكُلاً ﴾ من الفريقين ﴿وَعَدَهُ المشلمين ﴿وَكُلاً ﴾

ثمّ لمّا كان الوفاء بالوعد موقوفاً على العلم بالأعمال وخصوصياتها، أخبر سبحانه بعلمه بـجميع أعمال العباد بقوله: ﴿وَآللُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال ظاهرة وباطنة ومزاياه وخصوصياته ﴿خَبِيرٌ﴾

١. تفسير الرازي ٢٩: ٢١٨، مجمع البيان ٩: ٣٥٠، تفسير روح البيان ٩: ٣٥٦.

۲. مجمع البيان ۹: ۳۵۰، تفسير روح البيان ۹: ۳۵٦.

سورة الحديد ٥٧ (٩ ـ ١٠) ......

وبصير، فيجازيكم بحسبه.

رُوي أنَّ جماعة من الصحابة أنفقوا نفقات كثيرة حتَّى قال ناس: هؤلاء أعظم أجراً من كلَ من أنفق قديماً، فنزلت الآية ١، وبيّن سبحانه أنَّ النفقة قبل فتح مكة أعظم أجراً.

روى الفحر الرازي عن الكلبي أنّه قال: نزلت هذه الآية في فضل أبي بكر؛ لأنّه أول من أنفق المال على رسول الله ﷺ وعنده أبو بكر، وعليه على رسول الله ﷺ وعنده أبو بكر، وعليه عباءة على صدره بخِلال، فنزل جَبْرُئيل فقال: مالي أرى أبابكر عليه عباءة خلّلها في صدره، فقال: أنفق ماله على قبل الفتح ، ... انتهى.

في نقد كلام بعض أقول: ليث شعري من أين علم الكلبي أنّ أبابكر أول من أنفق على رسول الله ﷺ المامة في فضيلة مع أنّه لم يُعلَم له مال، بل عُلِم فقره، فانّه كان معلم أطفال، وكان أبوه من فقراء مكة، أي بحرورد، بل المعلوم أنّ أول من أنفق ماله على رسول الله ﷺ خديجة ثم أبوطالب.

وقول عمر ـ على فرض صدقه ـلا يدُلّ على نزول الآية في فضل خصوص أبي بكر، بل يَدُلّ على أنّ أبابكر كان من المنفقين قبل الفتح، ومن المعلوم أنّ المنفقين قبل الفتح كثيرٌ من الصحابة، وليس في الرواية أنّ الآية نزلت حين قول رسول الله ﷺ أنّه أنفق قبل الفتح.

وأعجب من ذلك أنّ الفخر حكى عن الواحدي أنّه قال: إنّ أبابكر كان أوّل من قاتل على الاسلام، وذلك لأنّ علياً في أول ظهور الاسلام كان صبياً صغيراً، ولم يكن صاحب قتال، وأما أبوبكر فإنّه كان شيخاً مقدّماً، وكان يذّب عن الاسلام حتى ضُرِب بسببه ضرباً أشرف [به] على الموت "... انتهى. فإنّه حين كان علي طلي الله صبياً لم يكن قتال، ولم يكن ذبّ أبي بكر ـ على تقدير التسليم ـ إلّا باللسان، وضربه حتى أشرف على الموت لايدُلّ على قتاله، بل يدُلّ على ضَعْفه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، فضلاً عن القتال، كما أن قتل والد عمار لايدُلّ على قتاله.

ثمّ اعلم أنّ تقديم ذكر من أنفق قبل الفتح على من قاتل لا يدُلّ على تقدّم صاحب الانفاق على صاحب القتال صاحب القتال صاحب القتال

۱. تفسير روح البيان ۹: ۳۵٦. ۳. تفسير الرازي ۲۹: ۲۱۹.

٢. تفسير الرازي ٢٩: ٢١٩.

هنا لأهميته وشدّة الاعتناء به، فما قال الفخر ـ من أنّ صاحب الانفاق أبوبكر، وصاحب القتال على المثلِّة، وفي تقديم صاحب الإنفاق إيماءً إلى تقديم أبىبكر ـ من تُرّهات الكلام.

مَن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ \* يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَسجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ جَالِدِينَ فِيهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ جَالِدِينَ فِيهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ جَالِدِينَ فِيهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ

ثمّ بالغ سبحانه في الحتّ على الانفاق في نُصرة المسلمين ومواساة فقرائهم بقوله: ﴿مَن ذَا الَّذِي﴾ يُنفِق ماله في سبيل الله رجاء أن يأتخد عوضه، فإنّه كمن ﴿يُقْرِضُ الله ﴾ ماله ﴿قَرْضاً حَسَناً ﴾ وخالصاً لوجه الله، أو يُقرِض الله مالاً حسناً، وهو المال الحلال الطيب ﴿قَيْضَاعِفَهُ ﴾ الله، ويزيد ذلك المال أمثاله ﴿لَهُ ﴾ من فضله ﴿وَلَهُ ﴾ مضافاً إلى ذلك ﴿أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ وثوابٌ مرضي لا يُوصَف بالبيان. في نضيلة الانفاق رُوي أنه لما نزلت الآية جعل أبو الدَّحداح يتصدق بنصف كلّ شيء يملكه في سبيل في سبيل أنه الله، حتى إنّه خلع إحدى نعليه، ثمّ جاء إلى أمّ الدَّحداح فقال: إنّي بايعتُ ربّي فقالت: وَبِع بيعُك. فقال النبي عَلَيْكُ: «كم من نخلةٍ مدلّاة عُذوقها في الجنّة لأبي الدَّحداح» . عن الصادق طَالِلا: «أنّ الله تعالى لم يسأل خلقه من حاجةٍ به إلى ذلك، وما كان لله من حقّ فإنّما هو لوليّه» ٢.

وعن الكاظم عليَّا إذ: «نزلت في صِلة الإمام» ٣.

ثمّ عين سبحانه يوم تأدية ذلك القرض بقوله: ﴿ يَوْمَ تَرَى ﴾ يا محمد، أو يا من له شأنية الرؤية ﴿ الْمُؤْمِنِينَ وَ المحشر و ﴿ يَسْعَى ﴾ ويسير سريعاً ﴿ أَنُورُهُم ﴾ الحاصل لهم بإيمانهم، ومعرفتهم بالله، وأعمالهم الصالحة ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِم ﴾ وفي قُدّامهم ﴿ وَيِأَيْمَانِهِم ﴾ لأنهم أصحاب اليمين، ويكون مسيرهم إلى الجنّة من جانب اليمين، كما عن النبي عَمِينًا ﴿ «أَنْ كُلَ مُثابٍ يحصُل له النور على قدر عمله ﴾ . وقيل: إنّ المراد بالنور ما يُهتدى به إلى الجنّة ٥.

ويقول لهم الملائكة: أيِّها المؤمنون ﴿ بُشْرَاكُمُ ﴾ والخبر الذي يسرُّ قلوبكم، هو أنَّ لكم ﴿ٱلْمَيُّومُ

۱. تفسير روح البيان ۹: ۳۵۹. ۲ الكاند در ۱۵۶۱ تند ال

الكافي 1: ٣/٤٥١، تفسير الصافي ٥: ١٣٤.
 و ٥. تفسير الرازي ٢٢٢ /٢٠٤.

٣. الكافي ١: ٤/٤٥١، تفسير الصافي ٥: ١٣٤.

جَنَّاتٌ ﴾ كثيرة الأشجار ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا آلَأَنْهَارُ ﴾ حال كونكم ﴿ خَالِدِينَ ﴾ ومقيمين ﴿ فِيهَا ﴾ أبداً، لا تُخرَجون منها طَرْفة عين ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الثواب العظيم الذي أعدّه الله لكم ﴿ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُظِيمُ ﴾ والنَّيل بأعلى المطالب وأقصى المقاصد.

# يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا آنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ آرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَـمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ آلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْمَذَابُ[٣]

ثمّ أنته تعالى بعد بيان حُسن حال المؤمنين المخلصين، بين سوء حال المنافقين بقوله: ﴿يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ عَن صميم القلب: يا أيها تتلألأ وجوههم نوراً يمشون بنورهم كالبرق الخاطف ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ عن صميم القلب: يا أيها المؤمنون ﴿آنظُرُونَا﴾ واستقبلونا بوجوهكم، أو انتظرونا ﴿نَفْتَيِسْ﴾ ونستضيء ﴿مِن نُورِكُمْ﴾ ونمشي فيه معكم ﴿قِيلَ﴾ تخييباً الهم وتهكماً بهم من جهة المؤمنين: أو الملائكة أيّها المنافقون والمنافقات، ليس لكم من النور الذي حصّلناه في الدنيا بالايمان الخالص والأعمال الحسنة حظّ ونصيب، فإن أردتم النور ﴿آرْجِعُوا﴾ إلى الدنيا التي خلفتموها ﴿وَرَاءَكُمْ﴾ إن أمكنكم الرجوع إليها ﴿فَالْتَحِسُوا﴾ وحصّلوا لأنفسكم بالايمان الخالص والعلم والمعرفة ﴿وَرَاءَكُمْ﴾ كنورنا تمشونا فيه.

قيل: إنّ الناس يكونون في ظُلمةٍ شديدةٍ، ثمّ المؤمنون يُعطون الأنوار، فإذا أسرع المؤمن في الدَّهاب، قال المنافقون: انظُرونا نقتبس من نوركم. فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً. وهي خُدعة خُدِع بها المنافقون. كما قال الله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ آللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ آ فيرجِعون إلى المكان الذي قسّم فيه النور، فلا يجدون شيئاً فينظُرون إليهم ؟.

ا. في النسخة: تجنيتاً.
 ٢. النساء: ١٤٢/٤.
 ٤. جو كل شيء: باطنه وداخله.

نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ والمنافقون يُمْنَعون من الدخول، ويبقون في العذاب والنار ١٠.

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبِّصْنُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَغَرَّثُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ آللهِ وَغَرَّكُم بِاللهِ ٱلْغَرُورُ \* فَالْيَوْمَ لاَ يُـؤْخَذُ مِسنكُمْ فِسدْيَةٌ وَلاَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلُكُمْ وَبِنْسَ آلْمَصِيرُ [١٤ و ١٥]

فلمًا رأى المنافقون أنَّ المؤمنين يدخُّلون الجنَّة ﴿يُنَادُونَهُمْ﴾ ويقولون لهم: أيها المؤمنون ﴿أَلَمُ نَكُن﴾ في الدنيا ﴿مَعَكُمْ﴾ في العبادات والمساجد والصلوات والغزوات؟ فأجابهم المؤمنون و ﴿قَالُوا بَلَيٰ﴾ كنتم معنا في إظهار الايـمان، والاشـتغال بـالعبادات ﴿وَلٰكِنُّكُمْ فَتَنْتُمْ﴾ وأضـررتم ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ بالكفر وارتكاب المعاصى، ﴿وَتَرَبُّصْتُمْ﴾ بالتوبة، وأخّرتموها، كما عن ابن عباس ٢، أو تربّصتم بمحمد ﷺ الموت، وقلتم: يُوشِك أن يموت محمد فنستريح منه". أو دائرة السوء، فتلتحقوا بالكفار، وتتخلُّصوا من النفاق ع ﴿ وَأَرْتَبْتُمْ ﴾ وشَككتم في نبوة محمد ﷺ وصحَّة البعث والقيامة، وصدق وعيد الله بالعذاب ﴿وَخَرَّنْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ ﴾ وَشَغلتكم أباطيل الدنيا وشهواتها، وخُدَع الشيطان ﴿حَتَّىٰ جَاءَ﴾ كم ﴿أَمْرُ آللهِ ﴾ وقضاؤه بموتكم ﴿وَغَرَّكُم ﴾ وخَدَعكم ﴿باللهِ ﴾ وأطمعكم في عفوه الشيطان ﴿ٱلْغَرُورُ﴾ الخَدَّاع ﴿فَالْيَوْمَ﴾ الذي تكونون فيه أيُّها المنافقون هو يـوم القـيامة ﴿لاَ يُؤْخَذُ ﴾ ولا يُقبَل ﴿مِنكُمْ فِدْيَةً ﴾ ومال تدفعون به العذاب عن أنفسكم ﴿وَلاَ مِنَ ٱلَّـذِينَ كَـفَرُوا ﴾ ظاهراً وباطناً بل ﴿مَأْوَاكُمُ ﴾ ومَرجعكم ﴿النَّارُ ﴾ ومسكنكم جهنِّم ﴿هِيَ مَوْلُكُمْ ﴾ ومصيركم، كما عن ابن عباس°. أو أولى بالتصرّف فيكم، والسُّكونة لكم ﴿وَ﴾ هي ﴿بِنْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ وساء المنقلب لكم.

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقُّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسقُونَ [١٦]

۲. تفسير الرازي ۲۹: ۲۲٦.

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۲۲٦. ٣. تفسير الرازي ٢٩: ٢٢٦، مجمع البيان ٩: ٣٥٥، تفسير روح البيان ٩: ٣٦٢.

٥. تفسير الرازي ٢٩: ٢٢٧.

ثمّ لمّا ذكر سبحانه بعض أهوال القيامه حنّ المؤمنين على الخَشية والخُشوع لله بقوله: ﴿أَلَمْ يَأْنِ﴾ وأما حان ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ بعد أن عمّروا طويلاً في الايمان، وشاهدوا آثار عظمة الله، وعَلِموا عِظَم عِصيانه وشدة عقابه ﴿أَن تَخْشَعَ﴾ وتضرّع وترقّ ﴿قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ آللهِ ﴾ والتنبيه لعظمته، فيسارعوا إلى طاعته بلا توانٍ وفتورٍ، أو لموعظته ﴿وَمَا نَوَلَ مِنَ ﴾ القرآن ﴿ٱلْحَقِّ ﴾ والصدق، فيبادرون إلى العمل بما فيه من الأحكام التي منها الانفاق في سبيل الله.

رُوي أنّ المؤمنين كانوا مُجْدِبين بمكة، فلمّا هاجروا أصابوا الرزق والنعمة، ففتروا عمّا كانوا عليه من الخشوع، فنزلت \.

وقيل: إنّه لمّا بدا في الصحابة شيءٌ من المِزاح فنزلت ٢.

عن ابن عباس: أنّ الله استبطأ خُشوع قلوبٍ فعاتبهم على رأس ثلاثة عشرة سنة من نزول القرآن". وعن ابن مسعود: ماكان بين إسلامنا وبين أن عُوتبنا بهذه الآية أربع سنين <sup>4</sup>.

﴿وَ﴾ لم يأنِ أن ﴿لاَ يَكُونُوا كَأَلَّذِينَ أُوتُوا آلْكِتَابَ مِن قَبْلُ ﴾ كاليهود والنصارى ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ
آلاَّمَدُ ﴾ والزمان الذي بينهم وبين أنبيائهم ﴿فَقَسَتْ ﴾ وصَلَبت ﴿قَلُوبُهُمْ ﴾ وذهب عنهم الخوف ورقة
القلب التي كانت تأتيهم بتلاوة التوراة والانجيل ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ اليوم لشدّة قساوة قلوبهم
﴿فَاسِقُونَ ﴾ وخارجون عن حدود دينهم، ورافضون لما في كتبهم من الأحكام، وفيه إشعار بأنّ عدم
الخشوع في أوّل الأمر يُفضي إلى الفِسق والخُروج من الدين في الآخر.

آعْلَمُوا أَنَّ آللهَ يُحْمِى آلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ آلاَيَاتِ لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* إِنَّ آلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَٱقْرَضُوا آللهَ قَرْضَاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ إِلَّا وَهُمْ اللَّهُمْ وَلَهُمْ أَلْهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ وَلَهُمْ اللَّهُمُ وَلَهُمْ وَلِهُمْ وَلَهُمْ وَلَوْتِهَا وَلَهُمْ وَلَا لَكُمْ اللَّهُمُ لَلَّهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَالْمُصَالَّةُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَا لَمُنْ اللَّهُمُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَلَا لَهُولَا وَاللَّهُمْ وَلَالِمُولَا لَا لَهُمْ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَاللَّهُمْ وَلَالِهُمْ وَلَالَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَالَهُمْ لَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ لَالِمُولَالِمُ لَلْمُ لَا لَاللَّهُمْ لَا لَا لَا لَهُمْ لَلْلَهُمْ لَالْمُولِمُ لَلْمُولَالِهُمْ لَا لَاللَّهُمْ لَالْمُولَالِمُ لَا لَاللَّهُمْ لَلْمُولَالِمُ لَلْمُولَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَ

ثمّ بالغ سبحانه في الترغيب في الخشوع، بتمثيل القلوب في إحياثها بالخشوع بالأرض الميتة التي تحيا بالمطر بقوله: ﴿أَخَلَمُوا﴾ أيّها المؤمنون ﴿أَنَّ آللهَ يُحْمِى ٱلْأَرْضَ﴾ بالمطر الذي ينزِل من السماء ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ويُبسها، فكذلك القلوب تحيا بالخشوع والذكر وتلاوة القرآن بعد موتها بالقساوة. وقيل: رغّب سبحانه في الخُشوع والخضوع بالتذكير بإحياء الأرض ببعث الأموات ٥ ﴿قَدْ بَيَّنًا﴾ وأوضحنا ﴿لَكُمُ ﴾ أيّها الناس ﴿الآيَاتِ﴾ التي فيها بيان موجبات سعادتكم في الدارين ﴿لَمَلّكُمُ

۲. تفسير روح البيان ۹: ٣٦٤.

٤. تفسير روح البيان ٩: ٣٦٤.

١. تفسير أبي السعود ٨ ٢٠٨، تفسير روح البيان ٩: ٣٦٣.

٣. تفسير أبي السعود ٨: ٢٠٨، تفسير روح البيان ٩: ٣٦٤.

٥. تفسير الرازي ٢٩: ٢٣٠، تفسير روح البيان ٩: ٣٦٥.

ثمّ بالغ سبحانه في الحثّ على الانفاق لوجهه بقوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدُّقِينَ ﴾ والمنفقين أموالهم في وجوه الخير ﴿وَٱلْمُصَّدُّقَاتِ ﴾ والمنفقات ﴿وَ﴾ هم ﴿أَقْرَضُوا آلله قَرْضاً حَسَناً ﴾ وسلّموا أموالهم إلى الله بإنفاقهم في سبيله برجاء العوض والأجر ﴿يُضَاعَفُ ﴾ ذلك المال المُنفَق ﴿لَهُمْ ﴾ ويتزايد مقداره في ميزانهم على ما كان في الدنيا مرّات ﴿وَلَهُمْ ﴾ مع التضاعف ﴿أَجْرٌ ﴾ وثوابٌ ﴿كَرِيمٌ ﴾ مرضيً. وقيل: إنّ المُصدَقين بمعنى الذين تصدّقوا، ولذا صحّ عطف الجملة الفعلية عليه آ.

وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ ٱلصَّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِـندَ رَبِّهِمْ لَـهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم[١٩]

ثم أنته تعالى بعد بيان حال المؤمنين والمنافقين، بين حال المؤمنين والكفّار المتظاهرين بالكفر بقوله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ عن صميم القلب ﴿بِاللهِ وَ﴾ بـجميع ﴿رُسُلِهِ﴾ من آدم إلى الخاتم ﴿أُولُئِكَ ﴾ العالون في الايمان، أو الحاتم ﴿أُولُئِكَ ﴾ العالون في الايمان، أو بمنزلة المستشهدين في سبيل الله في عظمة الأجر ﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ وفي حُكمه ونظره.

عن السجاد للنظار عن أبيه للنظار الله النظام الله عن المحديق شهيد. قيل: أنّى يكون ذلك، وعامتهم يموتون على فُرشهم؟ فقال للنظار: أما تتلو كتاب الله في الحديد ﴿وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصّدِيدُ وَالشِّهداء قليلاً»؟. الصّدِّيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ ﴾ قال: «لو كان الشهداء كما يقولون، كان الشهداء قليلاً»؟.

وعن الباقر عليه قال: «العارف منكم هذا الأمر، المنتظر له، المحتسب فيه الخير، كمن جاهد والله مع القائم بسيفه» ثم قال الثالثة: «بل والله كمن جاهد مع رسول الله بسيفه» ثم قال الثالثة: «بل والله كمن استُشهد مع رسول الله عَيْمَا في فُسطاطه، وفيكم آيةٌ من كتاب الله.

قيل: وأيّة آية؟ قال: «قول الله: ﴿ وَآلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ... ﴾ الآية » ثمّ قال: «صرتم والله الصديقون والشهداء عند ربكم » <sup>4</sup>.

أقول: حاصل الروايات أنّ المؤمن بما جاء به النبي عَيَّيُنَا في ومنه الولاية بمنزلة الصدّيقين والشُّهداء في المعركة لنُصرة الإسلام ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ﴾ الموعودان لهم المعروفان بالعظمة والكمال.

١. تفسير الصافي ٥: ١٣٥.

٢. تفسير أبي السعود ٨: ٢٠٩.

٣. المحاسن: ٣٣ /١١٥/٦، تفسير الصافي ٥: ١٣٦. ٤. مجمع البيان ٩: ٣٥٩، تفسير الصافي ٥: ١٣٦.

ثمّ بيّن حال الكفّار بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله ورسله ﴿وَكَذَّبُوا بِـاَيَاتِنَا﴾ المُـنزَلة ﴿أُولُـئِكَ﴾ البُعداء عن الرحمة ﴿أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم﴾ وملازمو النار، لاخلاص لهم منها.

آعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَبَاةُ ٱلدُّنْيَا لَمِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ آلَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَبَاةُ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ آلَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَبَاةُ الْفُرُورِ [٢٠]

ثمّ لمّا كان الكفر والنفاق بسبب حُبّ الدنيا وشهواتها، أخبر سبحانه بحقارتها وسرعة زوالها بقوله: 
﴿ أَعْلَمُوا ﴾ أيّها الناس ﴿ أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ ومُشتهياتها التي لايُراد بها التوصّل إلى السعادة الأخروية 
﴿ لَعِبٌ ﴾ وعملٌ يُتعِب الانسان نفسه فيه بغير غرضٍ عقلاني، كعمل الصبيان الذي يُتعِبون أنفسهم فيه 
بغير فائدة ﴿ وَلَهُو ﴾ واشتغال باللذائذ السريعة الزوال، السيئة العاقبة، والوخيمة المآل، الموجبة 
للحسرة والندامة، كأشغال الشُّبّان التي ليس غرضهم منها إلّا التذاذ النفس مع الغفلة عن وَخامة عاقبتها 
﴿ وَزِينَةٌ ﴾ وتحسين للظاهر في الأوهام مع عدم حقيقة وواقعية له، كلبس الملابس الفاخرة، وركوب 
المراكب الفارهة، والسكونة في المساكن البهية الحسنة، ونظائرها كتزيين النُسوان صُورهن للرجال 
﴿ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ ﴾ بالمزايا الجسمانية الزائلة بالأمراض والموت، كالقوة والقدرة والجمال والنسب 
والرئاسة ونظائرها ﴿ وَتَكَاثُرٌ ﴾ وتزايد ﴿ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ ﴾ .

ومن الواضح أنّ هذه الأمور الجامعة للمشتهيات النفسانية الدنيوية، ممّا يستحقرها العقل السليم، ولا يعتني به العاقل الفهيم، لسرعة زوالها، وعدم فائدة مهمة لها، مع استلزام توجّه النفس إليها فوات فوائدٍ عظيمة باقية.

ثمّ أكّد سبحانه حقارة المشاغل الدنيوية السريعة الزوال، المفوّتة للمنافع الأخروية بضرب مثل لسرعة زوال الدنيا بقوله: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ﴾ ونظير مطرٍ نافعٍ أنبت بنزوله من الأرض اليابسة النباتات النافعة بحيث ﴿أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ﴾ والزارعين الذين يكفرون ويستُرون البذور بالتُّراب ﴿نَبَاتُهُ﴾ وما يخرُج من الأرض بسببه.

وقيل: إنّ المراد بالكفار الكافرون بالله، فانّهم أشدّ إعجاباً بزينة الدنيا \. بل إعجابه مختصّ بهم، لأنّ نظرهم إلى المحسوسات، وأمّا المؤمنون فإنّهم لا يُعجبهم نـموّه وخُـضرته، وإنّـما يُـعجبهم قـدرة

١. تفسير الرازي ٢٩: ٢٣٤، تفسير البيضاوي ٢: ٤٧٠.

﴿ ثُمَّ ﴾ بعد النمو والخُضرة والنَّظارة ﴿ يَهِيجُ ﴾ وييبس وتزول خُضرته ونَظارته ﴿ فَتَرَاهُ ﴾ أيّها الرائي بعد مدَّةٍ قليلةٍ ﴿ مُصْفَرًا ﴾ بعد ما رأيته ناضراً مونِقاً ﴿ ثُمَّ يَكُونُ ﴾ بعد اصفراره ويُبسه ﴿ حُـطَاماً ﴾ ومُنكسراً ومتفتّناً ﴿ وَ ﴾ يكون ﴿ فِي آلاَ خِرَةٍ ﴾ لمن أعجبه الدنيا وأقبل عليها، ولم يطلُب بها الآخرة ﴿ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ لايُقادر قدره ﴿ وَ ﴾ لمن طلب الآخرة بها ﴿ مَغْفِرَةٌ ﴾ عظيمةٌ كائنةٌ ﴿ مِنَ آللهِ ﴾ العظيم الغفور ﴿ وَرِضْوَانٌ ﴾ منه تعالى، المستلزم لدخول الجنّة والنعّم بالنّعم الدائمة.

ثمّ بيّن سبحانه نتيجة شرح المشاغل الدنيوية وحاصل المثل الذي ضرب للدنيا ﴿وَ﴾ زينتها بقوله: ﴿مَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا﴾ ولذائذها ﴿إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ﴾ وانتفاع يُخدَع الانسان الجاهل به، وفيه غاية تحقير الدنيا، والحثّ على الإعراض عنها، وتعظيم الآخرة.

سَابِقُوا إِلَىٰ مَفْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ آلسَّماءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِـدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذٰلِكَ فَصْلُ آللهِ يُدوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذٰلِكَ فَصْلُ آللهِ يُدوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذٰلِكَ فَصْلُ آللهِ يُدوْتِيهِ

ثمّ حتّ على الجدّ في تحصيل ما يُشتَفع به فيها بقوله: ﴿سَابِقُوا﴾ أيّها المؤمنون، واجتهدوا في التقدّم على الأقران، وسارعوا مسارعة السابقين في المِضْمار ﴿إِلَىٰ ﴾ موجبات ﴿مَفْفِرَةٍ ﴾ عظيمة كائنة ﴿مِن رَبِّكُمْ ﴾ وخالقكم اللطيف بكم، وإتيان الأعمال الموجبة للدخول في بستان ﴿وَجَنَّةٍ ﴾ وسيعة ﴿عَرْضُهَا ﴾ وسَعَتها إذا بُسِطا ﴿أُعِدَّتُ ﴾ وهيئت تلك وسيعة ﴿عَرْضُهَا ﴾ وسَعَتها إذا بُسِطا ﴿أُعِدَّتُ ﴾ وهيئت تلك الجنّة من قبل الله تعالى ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ﴾ جميعاً، ولا يقول: نؤمن ببعض، ونكفر ببعض. عن ابن عباس: إنّ الجنان أربعة، قال الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ أ ثمّ قال: ﴿وَمِن وعنه أيضاً: أَنْ لكلّ من المطبعين جنّة بهذه الصفة أ.

وعن الصادق ﷺ: «أن أدنى أهل الجنّة منزلاً من لو نزل به الثقلان الجنّ والانس لوسعهم طعاماً وشراباً»°.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الثواب العظيم المذكور ﴿ فَضْلُ آللهِ ﴿ وإنعامه ﴿ يُؤْتِيهِ ﴾ ويُعطيه ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ إعطاءه إياه

٣. تفسير الرازي ٢٩: ٢٣٥.

١. الرحمن: ٤٦/٥٥. ٢. الرحمن: ٦٢/٥٥.

٥. تفسير القمى ٢: ٨٢ تفسير الصافي ٥: ١٣٧.

من عباده المؤمنين ﴿وَٱللُّهُ﴾ العظيم ﴿ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ﴾ والإحسان الجسيم.

فسي الرّد عسلى ثمّ لا يخفى أنّ استحقاق الأجر بالعمل لا يُوجِب على الله إعطاء الجنة بهذه الصفة، الأشاعرة فإعطاؤها فضل من الله، مع أنّ الفضل لا يكون إلّا في المحلّ القابل، والمراد بالاستحقاق القابلية التي لا يجوز البّخل مع وجودها، وبالوجوب على الله كونه مقتضى الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه، فظهر أنّ استدلال الاشاعرة بالآية على عدم استحقاق العبد على الله شيئاً وأنّ كلّما يُعطى الله بإزاء العمل تفضّل منه تعالى، يجوز له في حكم العقل منعه والبخل به واسدّ جدّاً.

مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِى أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَابٍ مِن قَـبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ ٱللهِ يَسِيرٌ \* لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا اَنَاكُمْ وَآللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [٢٢ و ٢٣]

ثمّ لمّا كان الحُزن على الأمور الدنيوية والفرح بها شاغلاً للقلب عن الإقبال على العبادة والتوجّه إلى الآخرة، نبّه سبحانه على أنّ الحوادث كلّها بتقدير الله بقوله: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ ﴾ ولا حدث عن حادث ﴿فِي ٱلْقُرْضِ ﴾ من قَحْط أو فساد ﴿وَلاَ ﴾ عارضة ﴿فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ من المرض والجُرح والصحّة والغنى والفقر وغيرها ﴿إِلّا ﴾ وهو مكتوبٌ ﴿فِي كِتَابٍ ﴾ مكنون ولوح محفوظ ﴿مِن قَبْلِ أَن عُني مَن قبلِ أَن تُوجِد الأنفس، أو نوجِد الأرض ؟ .

عن أمير المؤمنين للطِّلاِ: «أنَّ مَلَك الأرحام يكتُب كلّ ما يصيب الانسان في الدنيا بين عينيه، فذلك قول الله عز وجل: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيَبةٍ﴾ الآية ".

عن الصادق للسلام على رواية: «كتابه في السماء علمه [بها]، وكتابه في الأرض علومنا في ليلة القدر وفي غيرها»<sup>٤</sup>.

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ﴾ المذكور من كتب الحوادث من الخير والشرّ قبل إيجادهما ﴿عَلَىٰ آشِ﴾ العالم بالأمور ﴿ يَسِيرٌ ﴾ وسهل، وذلك التقدير وكتب المقدرات قبل وجودها والإخبار بها ﴿لِكَيْلاَ قَأْسَوًا ﴾ ولأجل أن لا تحزنوا ﴿عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ ولم يُقبِل إليكم، أو ذهب منكم من النّعم الدنيوية كالمال والجاه

١. زاد في النسخة: الفقر و.

٣. علل الشرائع: ٤/٩٥، تفسير الصافي ٥: ١٣٨.

۲. تفسير الرازي ۲۹: ۲۳۷.

تفسير القمى ٢: ٣٥١، تفسير الصافى ٥: ١٣٧.

والصحّة والأمان ونظائرها ﴿وَلاَ تَفْرَحُوا﴾ ولا تسُرّوا ﴿يِمَا آتَاكُمْ ﴾ الله وأعطاكم منها، فانَّ من عَلِم أنْ إقبال الدنيا وإدبارها بتقدير الله لابسعي الانسان وكده، لا يشتد جَزَعه عـلى إدبـارها، لعـلمه بكونه لصلاحِ أنفع منه، ولا فرحه بأقبالها لتجويزه ذَهابه في أسرع وقتٍ، أو كونه امتحاناً واستدراجاً. وعن بعض الحكماء: لا التأسف يردُ فائتاً، ولا الفرح يُقرَب معدوماً ويُديم آتياً \.

وعن ابن مسعود: لأن أمَسٌ جمرةً أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت، أحبٌ إلي من أن أقول لشيءٍ لم يكن ليته كان ٢.

وعن أمير المؤمنين للطُّخِلا: «الزُّهد كلّه بين كلمتين في القرآن قال الله تعالى: ﴿لِكَيْلاَ تَأْسُوا حَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آقَاكُمْ﴾ ومن لم يأسَ على الماضي، ولم يفرح بالآتي، فقد أخذ الزُّهد بطرفيه» .

وعن السجاد عَلَيْكِ: «أَلا إِنَّ الزُّهد في آيه من كتاب الله» ثمَّ تلا هذه الآية °.

ثمّ نبّه سبحانه على أنّ الأسى المذموم هو المانع عن التسليم لأمر الله، والفرح المبغوض هو الفرح الموجب للاختيال والفخر بقوله: ﴿وَآلَهُ لاَ يُحِبُّ ﴾ بل يُبغِض ﴿كُلُّ ﴾ شخصٍ ﴿مُخْتَالِ ﴾ ومتكبّر ﴿فَخُورٍ ﴾ ومتطاولٍ على عباده، فان من عظمت عنده الحظوظ الدنيوية وفرح بها، اختال وافتخر بها لامُحالة، وأمّا الفرح بنعمة الله والشُّكر عليها فغير مذموم.

عن ابن عباس، قال: ليس أحدً إلا وهو يفرَح ويحزَن، ولكن اجعلوا للمصيبة صبراً، وللخير شُكراً. شُكراً.

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ \* لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَمْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْفَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [٢٤ و ٢٥]

ثمّ لمّا كان التكبّر والتطاول على الناس بالأموال وكثّرة النّعم الدنيويه لعظمتها في نفسه وشدّة حُبّه لها ملازماً للبُخل بها، وصف سبحانه المختال والفخور بقوله: ﴿ٱلَّـذِينَ يَـبْخَلُونَ﴾ بأموالهـم، ولا

۱. تفسير روح البيان ٩: ٣٧٦. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٣٧٦.

٣. في نهج البلاغة: من. ٤. نهج البلاغة: ٤٣٩/٥٥٣، تفسير الصافي ٥: ١٣٨.

٦. تفسير الرازي ٢٩: ٢٣٩.

يُنفقونها على الفقراء، وفي سبيل الله، لحُبّهم لها، ولعزّتها عندهم، ثمّ لا يقنعون ببُخلهم، بل يبعثون ﴿وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبَخْلِ ﴾ بأموالهم وإمساكها وعدم صرفها في وجوه الخير، وهذا غاية الذمّ ﴿وَمَن يَتَوَلَّ ﴾ ويُعرِض عن الإنفاق، أو عن إطاعة أوامر الله ونواهيه ﴿فَإِنَّ آللهَ هُوَ ٱلْمَغَنِيُ ﴾ عن إنفاقهم وطاعتهم لا يضُرّه بُخلهم وعصيانهم، ولا ينفعه إنفاقهم وشكرهم وطاعتهم ﴿ٱلْحَمِيدُ ﴾ في ذاته، المحمود في فعاله التي منها فتح أبواب نِعمه على البُخلاء، لأنّ فيه نظام العالم، وامتحان الخلق، ووبال بُخلهم عائد إليهم.

ثمّ لمّا كان نظام العالم بالعلم والقواعد المقرّرة لحفظ النظام وقيام العدل وقوّة دفاع الظالمين، بيّن سبحانه إتمام نِعمه على الناس حنّاً لهم على طاعته بقوله: ﴿ لَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ إليكم أيّها الناس ﴿ رُسُلْنَا ﴾ في كلّ عصرٍ وقرنٍ، مستدلّين على رسالتهم من قبلنا ﴿ وِالْبَيِّنَاتِ ﴾ والمعجزات الظاهرات، والحجج الباهرات، لئلا يشُكَ أحدٌ في صدق دعواهم الرسالة ﴿ وَأَنزَلْنَا ﴾ إتماماً لللّطف ﴿ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ ﴾ السماوي الذي فيه بيان كلّما يحتاجون إليه من العلوم المربوطة بمعاشهم ومعادهم. عن الصادق المُلِلا: «الكتاب الاسم الأكبر الذي يعلم به علم كلّ شيء الذي كان مع الأنبياء ... » الخبر أ . ﴿ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ وما المراد بالميزان العدل والانصاف ً . القمى، قال: الميزان الامام أ .

﴿لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ﴾ في معاملاتهم وحقوقهم ﴿بِالْقِسْطِ﴾ والعدل، ولا يظلِم أحدَّ أحداً في إيفاء حقوقهم واستيفائها، كما أنّه تعالى قائم في عباده بالقسط والعدل، فوفاهم حقوقهم بـلا حَـيف ﴿وَأَنوَلْنَا﴾ من السماء ﴿ٱلْحَدِيدَ﴾ عن أمير المؤمنين للنَّلِةِ: «يـعني السـلاح» الذي ﴿فِـيهِ بَأْسٌ ﴾ وعذابٌ ﴿شَدِيدَ ﴾ على من لم يعمل بالكتاب وأخسر الميزان.

وقيل: يعني قوّة شديدة عليهم، فان آلات الحرب كلّها من حديد".

عن ابن عمر: أنّ النبي ﷺ قال: «إنّ الله تعالى أنزل أربع بـركات مـن السـماء إلى الأرض؛ أنــزل الحديد، والنار، [والماء]، والملح، ٧.

١. الكافي ١: ٣/٢٣٢، تفسير الصافي ٥: ١٣٨.

٢. جوامع الجامع: ٤٨٦، تفسير الصافي ٥: ١٣٩، تفسير الرازي ٩: ٢٤١، تفسير أبي السعود ٨: ٢١٢.

٥. التوحيد: ٢٦٦، تفسير الصافى ٥: ١٣٩. ٦. تفسير روح البيان ٩: ٣٨٠.

٧ مجمع البيان ٩: ٣٦٣، تفسير الرازي ٢٩: ٢٤٧، تفسير الصافي ٥: ١٣٩، وتفسير روح البيان ٩: ٣٨٠، ولم ينسباه إلى أحد من الرواة.

وعن ابن عباس: نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من الحديد: السُّندان، والكَلْبَتان، والعِيْقَعة <sup>١</sup> أو الجِقْمَعة ـ والمِطْرَقة، والابرة ٢.

وقيل: إنَّ الإنزال التهيئه". وعن أمير المؤمنين للنِّلْا: ﴿إِنزالُهُ خَلَقُهُۥ ٤.

﴿ وَ ﴾ فيه مع ذلك ﴿ مَنَافِعُ ﴾ كثيرة ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ كافة، فانَ انتظام العالم ومصالحه بالزراعة والحياكة والبناء والسلطنة، ولايتم شيءً منها إلا بالحديد، فلو لم يكن الحديد لاختل جميع مصالح العالم، ولذلك جعله الله تعالى بجُوده ورحمته سهل الوجدان كثير الوجود ليستعملوه ﴿ وَلِيَعْلَمَ آلله ﴾ ويميّز في الخارج ﴿ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَه ﴾ ومن يحامي عن دينه وأنبيائه بالسيوف والسّنان والنّبال، مع أنه تعالى ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ والستر عن نظر ذلك الناظر، وهو مؤمن به بالدلائل و ﴿ إِنَّ ﴾ كان ﴿ آلله ﴾ العظيم لايحتاج إلى تُصرتكم وحمايتكم عن دينه ورُسله؛ لأنّه ﴿ قَوِي ﴾ بذاته شديد البطش ﴿ عَمْرِيرٌ ﴾ وغالبٌ غير مغلوبٍ، وإنّما يأمُركم بذلك لحاجتكم إليه، وعود نفعه إليكم في العاجل والآجل.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيْتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدِ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ \* ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آفارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ
وَآتَيْنَاهُ آلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ آلَّـذِينَ آتَّـبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً
آبْتَذَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا آبْتِغَاءَ رِضُوانِ آللهِ فَمَا رَحَوْهَا حَتَّ رِحَايَتِهَا
فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ [77 و 27]

ثمّ لمّا أمر بنصرة رسله، ذكر عظمة شأن بعض أولى العزم منهم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً ﴾ الذي هو أول أولي العزم من الرسل ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ﴾ الذي هو الثاني منهم ﴿ وَجَعَلْنَا ﴾ وقررنا ﴿ فِي ذُرِيَّتِهِمَا ﴾ ونسلهما طبقة بعد طبقة ﴿ النَّبُوّةَ وَ الْكِتَابَ ﴾ ولم يك نبي إلّا من نسلهما، ولم ينزل كتاب إلّا إليهم ﴿ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ ﴾ إلى الحقّ مؤمن بالكتاب ﴿ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ وخارجون عن طاعة الله؛ إما بالكفر، وإمّا بالعصيان ﴿ فُمَ ﴾ لمّا مات نوح وإبراهيم ﴿ فَقَيْنَا ﴾ واتبعنا ﴿ عَلَىٰ آفَارِهِم ﴾ وأعقابهم ﴿ بِيُسَى آبُنِ مَرْيَمَ ﴾ وهو آخر أنبياء بني إسرائيل ﴿ وَ اَتَعِنَاهُ ﴾ زمان عيسى النِّا ﴿ وَ فَقَيْنَا ﴾ واتبعناهم ﴿ بِعِيسَى آبُنِ مَرْيَمَ ﴾ وهو آخر أنبياء بني إسرائيل ﴿ وَ اَتَعِنَاهُ ﴾

١. الميقعة: خشبة القصّار يُدَقّ عليها، والمِسنّ الطويل يُحدّد به، والمطرقة.

تفسير الرازي ٢٩: ٢٤١، تفسير أبي السعود ١/ ٢١٢، وتفسير روح البيان ٩: ٣٧٩، وقد نسباه إلى القيل.
 تفسير الرازي ٢٩: ٢٤٢.

وأعطيناه ﴿ آلْإِنجِيلَ ﴾ الذي فيه هدى ونور ﴿ وَجَمَلْنَا فِي قُلُوبِ ﴾ المؤمنين ﴿ اللَّذِينَ آتَّبَعُوهُ ﴾ في دينه بهدايته وتربيته ﴿ وَأَفْقَ ﴾ ومودة للمؤمنين ﴿ وَرَحْمَة ﴾ وعطوفة عليهم ﴿ وَرَهْبَانِيَّة ﴾ وإعراضاً عن الدنيا ولذائذها، ولكن ما أوجبناها عليهم، وإنّما ﴿ ابْتَدَعُوهَا ﴾ وأحدثوها من عند أنفسهم ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ وما شرّعناها لهم لطريق النّدب على ما قيل أ ﴿ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضْوَانِ آللهِ ﴾ وطلباً للقرب منه. قيل: إنّ الاستثناء منقطة ٢، والمعنى: ما أوجبناها عليهم في كتابهم ولسان رسوله لهم، ولكن التزموها لابتغاء مرضاة الله.

عن ابن عباس: أنّ في أيام الفترة بين عيسى ومحمد ﷺ غيّر الملوك التوراة والإنجيل، فساحَ قومٌ في الأرض ولَبسوا الصُّوف".

وعن ابن مسعود، عن النبي ﷺ أنّه قال: «يابن مسعود، أما عَلِمت أنّ بني إسرائيل تفرّقوا ثلاث وعُ سبعين فرقة كلّها في النار، إلّا ثلاث فرق؛ فرقة آمنوا بعيسى التَّلِيْ وقاتلوا أعداء الله في تُصرته حتى قَتِلوا، وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال، فأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وفِرقة لم يكن لها طاقة بالأمرين، فلبسوا العباء، وخرجوا إلى القِفار والفيافي، وهو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ آلَّذِينَ المَّعَدُ، وهو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ آلَّذِينَ المَّعَدُ، وهو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ آلَّذِينَ

وقيل: إنّ الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد رفع عيسى للنِّلا فقاتلوا ثلاث مرات، فقُتلوا حتى لم يبقّ منهم إلّا قليل، فخافوا أن يُقْتَنوا في دينهم، فاختاروا الرّهبانية في قُلل الجبال، فـارّين بـدينهم، مخلصين أنفسهم للعبادة، منتظرين للبعثة النبوية التي وعدها عيسى للنِّلاً.

ورُوي أنّ الله لمّا أغرق فرعون وجنوده؛ استاذن الذين كانوا أمنوا من السَّحرة موسى للطِّلِا في الرجوع إلى الأهل والمال بمِصر، فأذِن لهم، ودعا لهم، فترهّبوا في رؤوس الجبال، فكانوا أول من ترهّب، وبقيت طائفة منهم مع موسى للطِّلاِ حتى توفّاه الله، ثمّ انقطعت الرَّهبانية بعدهم حتّى ابتدعها بعد ذلك أصحاب المسيح للطِّلاِ ٧.

﴿ فَمَا رَعَوْهَا ﴾ ولم يَحْفَظوها قيل: يعني المقتدين بهم بعدهم ^ ﴿ حَقَّ رِعَا يَتِهَا ﴾ وكمال حِفظها، بل خَلَطوها وأفسدوها بالقول بالتثليث، وأكل الخنزير، وشُرب الخمر، وقصد الرياء والسُّمعة، والكفر

١. تفسير جوامع الجامع: ٤٨٣.

۲. تفسير الرازي ۲۹: ۲٤٦، تفسير البيضاوي ۲: ٤٧١، تفسير روح البيان ۹: ٣٨٢. تفسير الرازي ۲۹: ٣٤٥.

٤. (ثلاث و) ليست في تفسير الرازي. ٥. تفسير الرازي ٢٤. ٢٤٥.

٦. تفسير أبي السعود ٨: ٢١٣، تفسير روح البيان ٩: ٢٨٢.

۷ و ۸ تفسیر روح البیان ۹: ۳۸۲.

عن النبي ﷺ قال: همن آمن بمي وصدّ قني، فـقد رعـاها حـقّ رعـايتها، ومـن لـم يـؤمن بــي فأولئك هــم الهالكونه'.

﴿ فَا تَشِنَا آلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ برسالة محمد عَلَيْ ﴿ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ﴾ الذي يليق بهم على رَهبانيتهم وإيمانهم بالرسول، وهو المغفرة والجنة والرضوان ﴿ وَ ﴾ الأسف أنه ﴿ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ﴾ وهم الذين ابتدعوها ثمّ ضيّعوها، وكفروا بمحمد عَلَيْ ﴿ فَاسِقُونَ ﴾ وخارجون عن حدّ الاتباع والعقل.

يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا آتَٰقُوا آللهُ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَآللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* لِنَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ آلْكِتَابِ أَلاَّ يَعْدُرُونَ عَلَىٰ شَيءٍ مِن فَضْلِ آللهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ آللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَآللهُ ذُو يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيءٍ مِن فَضْلِ آلهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ آللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَآللهُ ذُو يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيءٍ مِن فَضْلِ آلْعَظِيم [٢٨ و ٢٩]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه أنّ الذين آمنوا من أتباع عيسى الملي المحمد على أتوا أجرهم وكثير منهم لم يؤمنوا، دعاهم سبحانه إلى الايمان به بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بعيسى وسائر الرسل ﴿آتُقُوا آلله ﴾ واحد روا عقابه ﴿وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ﴾ النبي الأمّي ﴿يُوْتِكُمْ ﴾ الله بإزاء إيمانكم بسائر الرسل وبمحمد على ﴿كُمْ الله بإزاء إيمانكم بسائر الرسل النبامة ﴿نُوراً ﴾ منهين أيديكم وأيمانكم ﴿تَمْشُونَ بِهِ ﴾ في ظلمات العَرَصة إلى الجنة ﴿وَيَعْفِرْ لَكُمْ ﴾ الله باذوا كم التي ارتكبتموها في حياتكم الدنيا ﴿وَآللهُ مَفْورٌ ﴾ للذنوب ﴿رَحِيمٌ ﴾ بعباده المؤمنين.

عن ابن عباس: أنّه نزل في قومٍ جاءوا من اليمن من أهل الكتاب إلى الرسول ﷺ وأسلموا، فجعل الله لهم أجرين ٢.

رُوي أنّ أهل الكتاب افتخروا بذلك على المسلمين ".

وعن الصادق علي ﴿ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ ﴾، قال: «الحسن والحسين علي الله و ﴿ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ﴾ يعني إماماً تاتمون به » ٤ وفي رواية، قال: «والنور على » ٥.

ثمَّ أنَّه تعالى بعد دعوة أهل الكتاب بالايمان بنبيه محمد ﷺ، وكانوا يدَّعون أنَّ النبوة والرسـالة

١. مجمع البيان ٩: ٣٦٦، تفسير الصافي ٥: ١٤٠، تفسير روح البيان ٩: ٣٨٢.

۳. تفسیر أبی السعود ۸: ۲۱۶، تفسیر روح البیان ۹: ۳۸۷.

٤. تفسير القمى ٢: ٣٥٢، الكافى ١: ٨٦/٣٥٦ تفسير الصافي ٥: ١٤٠.

٥. مناقب ابن شهرآشوب ٣: ١٣٨١، تفسير الصافي ٥: ١٤٠.

۲. تفسير الرازي ۲۹: ۲٤٧.

مختصة بهم، لكونهم أهل النسب الشريف، والعلم بالكتاب، بين سبحانه أن جعل الرسالة لمحمد على الذي ليس من بني إسرائيل، ووعد الأجر الجزيل على الايمان به، ونصيبين من الأجر على إيمان أهل الكتاب به فرلِفَلاً يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ الذين لم يؤمنوا بمحمد على الله لعدم كونه من بني إسرائيل، والمشهور زيادة (لا) والمعنى لأن يعلموا ﴿أَلاً يَقْدِرُونَ عَلَىٰ ﴾ نيل ﴿شَيءٍ ﴾ قليل ﴿مِن فَضْلِ آشِهِ ﴾ وإحسانه، أو تخصيصه وحصره في أقوام معينين ﴿وَ ﴾ يعلموا ﴿أَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ آشِهِ ﴾ وبقدرته ﴿يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ وقيل: إن ﴿لا ﴾ نافية، وضمير ﴿يَقْدِرُونَ ﴾ راجع إلى الرسول وأصحابه \، والمعنى: لئلا يعتقدوا أهل الكتاب أن محمداً وأصحابه لا يقدِرون على شيءٍ من فضل الله، فقد عَلِموا أنهم يقدِرون عليه، والمراد تعظيم النبي عَيَلِين في نبوته وشَرْعه وكتابه، وليعتقدوا أن الفضل بيد الله وفي تصرّفه وسلطانه ﴿وَآلَهُ ﴾ العظيم ﴿ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ فان العظيم لا يكون فضله الا عظيماً.

رُوي: أنّ النبي ﷺ كان يقرأ التسبيحات قبل أن يرقُد ويقول: «إنّ فيهن آيةً أفضل من ألف آية» ٢. وعن الصادق للسلخ: «من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة [وأدمنها]، لم يُعذّبه الله حتّى يموت أبداً، ولا يرى في نفسه ولا في أهله سوءاً أبداً، ولا خَصاصة في بدنه» ٣.

وعن الباقر المُثَلِّذِ: «من قرأ المسبّحات كلّها قبل أن ينام، لم يَمُت حتى يُدرِك القائم، وإن مات كان في جوار رسول الله ﷺ؛ .

الحمد لله الذي مَنّ على بالتوفيق لإتمام تفسيرها.

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۲٤۸.

۲. مجمع البيان ۹: ۳٤٥، تفسير روح البيان ۹: ۳۸۷.

٣. ثواب الاعمال: ١١٧، مجمع البيان ٩. ٣٤٥، تفسير الصافي ٥: ١٤١.

٤. مجمع البيان ٩: ٣٤٥، تفسير الصافي ٥: ١٤١.

en de la companya de la co

 $\label{eq:continuous} \mathcal{S}_{i}(\mathcal{S}_{i}) = \lim_{n \to \infty} \mathcal{S}_{i}(\mathcal{S}_{i}) = \mathcal{S}_{i}(\mathcal{S}_{i}) = \frac{1}{2} \mathcal{S}_{i}(\mathcal{S}_{i})$ and the second of the second o

graduation of the second of the second of  $\mathcal{A}_{i,k}(x,y) = \mathcal{A}_{i,k}(x,y) + \mathcal{A}_{i,k}$ 

### فى تفسير سورة المجادلة

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# قَدْ سَمِعَ آللهُ قَوْلَ آلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى آللهِ وَآللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ آللهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [١]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الحديد المتضمّنة لبيان ابتداع الرَّهبانية التي من أركانها ترك التزوّج والعشرة مع الناس في دين المسيح، والمختتمة بدعوة الناس إلى الايمان بخاتم الأنبياء عَلَيْهُ الناسخ للرُّهبانية بقوله: «لا رَهبانية في الاسلام» والاَمر بالتزويج حيث قال: «النكاح سُنتي، فمن رَغِب عن سُنتي فليس منّي» الباعث إلى مصادقة الناس والمعاشرة معهم، نُظِمت سورة المجادلة المتضمّنة لبيان بعض أحكام الأزواج والمباشرة التي يكون الالتزام بها من شؤون الإيمان بمحمد عليه والتحذير عن مُوادة الكفار، فابتدأها بذكر أسمائه بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ افتتحها بذكر مقدّمة نسخ حكم الظهار بينَ الزوج والزّوجة بقوّله: ﴿قَدْ سَمِعَ آللهُ قَوْلَ ﴾ المرأة ﴿آلَتِي تُجَادِلُك ﴾ وتُكالمك يا محمد ﴿فِي ﴾ شأن ﴿زَوْجِهَا ﴾ وتُراجعك بالكلام فيه ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى آللهِ مَنَا لَقَيته من ظِهار زوجها ﴿وَآللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمًا ﴾ وتَخاطبكما فيه ﴿إِنَّ آللهَ سَمِيعٌ ﴾ لكلّ مقالٍ ﴿بَصِيرٌ ﴾ بكلّ حالٍ.

نسى بسبان شأن رُوي أن خَولة بنت ثعلبة "بن مالك بن خُزاعة الخَوْرجية كانت حَسَنة البدن، رآها نزول آيات الظهار رجها أوس بن الصامت أخو عُبادة وهي تُصلّي، فاشتهى مواقعتها، فلمّا سلّمت راودها فأبت، فغَضِب أوس، وكان به خِفّة، وقال: أنت عليّ كظهر أمّي، ثمّ نَدِم وقال لها: ما أَظْنَك إلّا وقد حَرُمتِ عليّ، فشقّ ذلك عليها، فأتت رسول الله ﷺ وعائشة تغسِل شِقَ رأسه عليها فقالت: يا رسول الله، إنّ زوجي أوس بن الصامت أبو ولدى وابن عمّي وأحبّ الناس إليّ،

١. النهاية لابن الأثير ٢: ٢٨٠. ٢. جامع الاخبار: ٧٣٧/٢٧١.

٣. في النسخة: تغلب، وما في المتن من مجمع البيان، راجع: أسد الغابة ٥: ٤٤٢.

١٨٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

ظاهر منّي ونَدِم<sup>١</sup>. وفي رواية قالت: إنّ أوساً تزوّجني وأنا شابة مرغوبٌ فيّ، فلمّا علا سـنّي وكـثُر ولدي جعلنى كأمّه.

فقال ﷺ لها: «ما عندي في أمرك شيءً» ٢. وفي رواية قال: «حرُّمت عليه» فقالت: لاتَقُل ذلك يـا رسول الله، إنّ لي صبية صِغار إن ضَمَعتم إلىّ جاعوا، وإن ضَمَعتهم إلى أبيهم ضاعوا.

فأعاد النبيّ عَلَيْهُ قوله الأول فجعلت تراجع رسول الله عَلَيْهُ مقالتها الأولى، وكلّما قال لها رسول الله عَلَيْ قوله الأول هتفت وقالت: أشكو إلى الله ممّا لقيت من زوجي حال فاقتي ووحدتي، وقد طالت معه صحبتي، ونفضت له بطني. وكانت ترفع في كلّ ذلك رأسها إلى السماء وتقول: اللهمّ أنزل على لسان نبيّك عَلَيْهُ، فقامت عائشة تغسل الشّق الآخر من رأسه وهي ما زالت في مراجعة الكلام مع رسول الله عَلَيْهُ وبثّ الشكوى إلى الله حتى نزل جَبْرئيل بهذه الآيات الأربع ؟

وفي رواية: كلّما قال لها رسول الله ﷺ وحَرُّمت عليه» هتفت وشكت إلى الله، فبينما هي كذلك إذ تَربّد وجه رسول الله ﷺ، فنزلت هذه الآيات ، وقريب من الروايتين مروي عن أمير المؤمنين للسلّل: والصادقين عليّكِ ٥.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَذَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللهُ لَمَقُو عَقُورٌ \* وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا وَلَي لَمَ اللّهُ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْمَامُ سِتَينَ مِسْكِيناً وَلِلْكَ مُتُودِينَ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْمَامُ سِتَينَ مِسْكِيناً وَلِلْكَ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَيْلُكَ حُدُودُ آلَةً وَلِلْكَافِرِينَ مَذَابٌ أَلِيمٌ [٢-٤]

ثمّ بيّن الله بطلان حكم الجاهلية في امرأةٍ ظاهر منها زوجها أنها تصير حراماً أبدياً على زوجها، ونَسَخه بقوله: ﴿ اللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم ﴾ أيّها المسلمون، ويقولون لأزواجهم: أنت عليّ كظهر أمّي، اجتناباً ﴿ مِن نِسَائِهِم ﴾ وأزواجهم، لا يَحْرُمن على أزواجهنّ بجهة الأمومة، و ﴿ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم ﴾ لا حقيقة ولا تنزيلاً من الله ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُم ﴾ الحقيقية، وما والداتهم الواقعية ﴿ إِلَّا ﴾ النساء ﴿ اللَّائِي

١. تفسير روح البيان ٩: ٣٨٨، مجمع البيان ٩: ٣٧١. ٢. تفسير الرازي ٢٩: ٣٤٩.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٣٨٨. ٤. تفسير الرازي ٢٩. ٢٤٩.

٥. تفسير القمى ٢: ٣٥٣، الكافي ٦: ١/١٥٦، من لا يحضره الفقيه ٣: ١٦٤١/٣٤٠، تفسير الصافي ٥: ١٤٣.

وَلَذْنَهُمْ ﴾ ووضعنهم من بطنهن على الأرض ﴿وَإِنَّهُمْ ﴾ الأزواج ﴿لَيَقُولُونَ ﴾ بقولهم: إنّهنّ كأمّهم في الحرمة الأبدية ﴿مُنكَراً مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ ومخالفاً للشرع والعقل من الكلام ﴿وَزُوراً ﴾ وباطلاً ﴿وَإِنَّ آللهَ لَمَفُوٌّ ﴾ وكثير التجاوز عن الذنوب التي منها هذا القول، إن تاب أو إن لم يتُب ﴿خَفُورٌ ﴾ وستارً للمعاصى بجُوده وكرمه.

ثمّ أنه تعالى بعد بيان عدم تأثيره [في] تأييد حرمة الزوجة على الزوج، بيّن ما يترتّب عليه في دين الاسلام بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾ ويقولون لهنّ هذا القول المُنكَر ﴿ثُمَّ﴾ يَنْدَمون و ﴿يَمُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ من الظِّهار، ويرجِعون عمّا عَزَموا عليه من الاجتناب من الزوجة بقولهم ذلك إلى إلغائه والاستمتاع منها. وقيل: يعني يعودون إلى ما حرّموا على أنفسهم بـلفظ الظّهار من الاستمتاع ، وعليه نزّل القول منزلة المقول فيه ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ واعتاق إنسانِ مملوكٍ من قيد الملكية واجبٌ عليه، سواء أكان المملوك ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، مؤمناً أو كافراً، ولابد أن يكون التحرير ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا﴾ ويتلاقيا بشهوةِ واستمتاع ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ التحرير أيِّها المؤمنون ليس لتعريضكم للثواب بالتحرير، بل الغرض إنَّكم ﴿تُوعَظُونَ﴾ وتَنْزَجرون ﴿بِهِ﴾ ممَّا ارتكبتم من القول المُنكَر والزُّور، وترتدعون عنه، أو تؤمرون به ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الظُّهار والتكفير ونحو ذلك من القليل والكثير ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ومُطَّلع، ومجازيكم عليه ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ ﴾ من المظاهرين الرقبة بأن لا يضملِكها ولا يُمكنه تَمَلَّكها بالعِوض لفقره، أو لعدم وجودها ٢ في بلده ونواحيه حين إرادة التكفير ﴿فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ﴾ هلاليين ﴿مُتَنَابِعَيْنِ﴾ واجبٌ عليه بأن يصوم شهراً هلالياً ويـوماً من الشهر الآخر متواليين بلا فصل بين الأيام، ثمّ يُتِمّ الشهر الآخر متوالياً أو متفرقاً ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَماسًا﴾ ويتجامعا "ويتقاريا بشهوة ﴿فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ﴾ صيام شهريت بالكيفية المذكورة، ولم يُـطق ذلك لضعف البنية أو للهرم أو للمرض أو لخوفه ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾ وإشباع هذا العدد من الفقراء بالإباحة أو بتمليك كلِّ واحدٍ مُدّاً من الطعام قبل أن يتماسًا، وإنَّما جعلنا ﴿ذَٰلِكَ﴾ الحكم الموافق للحكمة بالبيان المُعجز ﴿لِتُؤْمِنُوا﴾ وتُصدُّقوا ﴿باللهِ وَرَسُولِهِ﴾ ولا تستمرُّوا على حُكم الجاهلية، من القول بأنَّ الظُّهار أشدَّ أنواع الطلاق، وكونه مُحرَّماً أبدياً للزوجة ﴿وَتِلْكَ﴾ الأحكام ﴿حُـدُودُ آللهِ﴾ وشرائعه المقرّرة في دينه الذي هو مرتضيه ؛ لابدّ من إطاعتها والعمل بها ﴿وَلِلْكَافِرِينَ ﴾ والمنكرين لها في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وموجع غايته.

أ. تفسير الرازي ٢٩: ٢٥٦، تفسير أبي السعود ٨: ٢١٦.
 قى النسخة: يجامعا.
 غى النسخة: مرضية.

رُوي أنّ النبي ﷺ أرسل إلى أوس بن الصامت، وقال: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال الشيطان: فهل من رخصةٍ؟ فقال: نعم. وقرأ عليه الأربع آيات، وقال له: هل تستطيع العتق؟ فقال: لا والله \. وفي رواية: قال: إذن يذهب جُلّ مالى.

فقال: «هل تستطيع الصوم؟» فقال: لا والله، لولا إنّي كُل في اليوم مرة أو مرتين لكُلّ بصري ولظننت أني أموت ٢. وفي رواية قال: فصيام شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله، إذا لم آكُل في اليوم ثلاث مرات كلّ بصري، وخشيت أن تعشو عيني.

فقال له: «هل تستطيع أن تُطعم ستين مسكيناً؟» فقال: لا والله يا رسول الله، إلّا أن تُعينني منك بصدقة، فأعانه بخمسة عشر صاعاً، وأخرج أوس من عنده مثله ". وفي رواية: قال ﷺ: «أعينك بخمسة عشر صاعاً، وأنا أدعو لك بالبركة» وتلك البركة بقيت في آله <sup>4</sup>.

عن الباقر للطِّلِا: «أنّ أمير المؤمنين للطِّلا قال: إنّ امراةً من المسلمات أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنّ فلاناً زوجي، وقد نثرت له بطني ٥، وأعنته على دنياه وآخرته، لم يَرَ مَنّي مكروهاً، أشكوه إلى الله وإليك. فقال ﷺ: ممّا تشتكيه؟ قال: إنّه قال أنتِ عليّ كظهر أمّي، وقد أخرجني من منزلي، فانظُر في أمري.

فقال لها رسول الله ﷺ: ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً أقضي فيه بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله عز وجل، وإلى رسول الله ﷺ: وانصرفت.

قال: «فسَمع الله مجادلتها لرسول الله ﷺ في زوجها، وما شكت إليه، فأنزل الله عز وجل ذلك قرآنا: ﴿ بِسْمٍ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* قَدْ سَمِعَ آللهُ قَوْلَ آلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى آللهِ وَآللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ﴾ يعني مُحاورتها لرسول الله ﷺ في زوجها ﴿ إِنَّ آللهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ \* ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم ... ﴾ الآية».

قال: «فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة فأتته، فقال لها: جيثيني بزوجك، فأتته به، فـقال له: اقـلت الامرأتك هذه أنت عليّ كظهر أمّي؟ فقال: قد قلتُ لها ذلك. فقال له رسـول الله ﷺ: قـد أنــزل الله تبارك وتعالى فيك وفى امرأتك قرآناً، فقرأ عليه ما أنزل الله ﴿قَدْ سَمِعَ آللهُ ﴾ إلى قوله: ﴿لَمَقُوّ خَقُورٌ ﴾

١. تفسير الرازي ٢٩: ٢٤٩.

٢. تفسير الرازي ٢٩: ٢٤٩، تفسير روح البيان ٩: ٣٩٥.

٣ و ٤. مجمع البيان ٩: ٣٧١، تفسير روح البيان ٩: ٣٩٥.

٥. نثرت المرأة بطنها: كثر ولدها.

ثمّ قال: فضمّ إليك امرأتك، فانّك قد قلت منكراً من القول وزوراً، وقد عفا الله عنك وغفر لك ولا تعُد. قال: فانصرف الرجل وهو نادمٌ على ما قاله لامرأته.

وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، وأنزل الله ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ يعني ما قال الرجل الأول لامرأته: أنتِ علي كظهر أمّي. قال: فمن قال بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول، فان عليه ﴿ تَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ يعني مجامعتها ﴿ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَآللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* فَمَن لَمْ يَحِد فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسًا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً ﴾ فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النبي عَلَيْ هذا، ثمّ قال: ﴿ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ مِسْكِيناً ﴾ فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النبي عَلَيْ هذا، ثمّ قال: ﴿ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ مُدُودُ آللهِ ﴾ قال: هذا حدّ الظهار».

ثمّ قال: «لا يكون ظِهار في يمين وإضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظِهار إلّا على طُهرٍ من غير جِماع بشهادة شاهدين مسلمين» \.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ آللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَـدْ أَنـزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ \* يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِـمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ آللهُ وَنَسُوهُ وَآللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ [ه و ٦]

ثمّ لمّا كان تغيير حُكم الجاهلية ثقيلاً على المشركين، وسبباً لشدّة عداوتهم، هدّد سبحانه المعاندين للرسول ﷺ بقوله: ﴿أَنَّ اللَّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ ويُعاندونهما، أو يضعون حدوداً وأحكاماً غير حدودهما وأحكامهما ﴿كُبِتُوا ﴾ وأخرُوا وأذلوا في الدنيا ﴿كَمَا كُبِتَ ﴾ وأخزي وأذِلَ الأقوام ﴿اللّهِ عنهم، كقوم نوح وعاد وشمود الأقوام ﴿اللّهِ عنه كانوا ﴿مِن قَبِلِهِمْ ﴾ بمعاندتهم لرسلهم استكباراً عليهم، كقوم نوح وعاد وشمود ﴿وَ الحال إِنَا ﴿قَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ ودلائل واضحات على صدق الرسول وصحة ما جاء به من الأحكام والحدود ﴿وَلِلْكَافِرِينَ ﴾ بالله والرسول والمنكرين لأحكامهما أو الكافرين بتلك الآيات في الأخرة ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ومُذِلّ يُذهِب بعزَهم وكِبَرهم.

ثمّ بالغ سبحانه في تهديدهم بقوله: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ آللهُ ﴾ ويُخرِجهم من القبور أحياءً ﴿جَمِيعاً ﴾ لا يترُك منهم أحداً، أو مجتمعين في حالةٍ واحدةٍ ﴿فَيُنَبِّنُهُم ﴾ الله في ذلك اليوم، ويُنبَههم على رؤوس الأشهاد تخجيلاً وتوبيخاً لهم وتشهيراً لحالهم ﴿يِمَا عَمِلُوا ﴾ في الدنيا وارتكبوا فيها من الكفر ومعاندة الرسول وغيرهما من العصيان الذي ﴿أَحْصَاهُ آللهُ ﴾ وأحاط به من الكمية والكيفية والزمان

۱. الكافي ٦: ١/١٥٢، تفسير الصافي ٥: ١٤٣.

والمكان وسائر مشخّصاته ﴿وَ﴾ هم ﴿نَسُوهُ﴾ استحقاراً له وتهاوناً به ﴿وَآلَٰهُ﴾ العظيم الخالق لكلّ شيءٍ ﴿عَلَىٰ كُلٌّ شَيءٍ﴾ من الموجودات ومخلوقاته وأحوالها، وعلى جميع أحوال عباده وأفعالهم وضمائرهم والمكتومات في خواطرهم ﴿شَهيدٌ﴾ ومُطّلع لا تَخفي عليه خافيه.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ آللهَ يَعْلَمُ مَا فِي آلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ فَلاَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ أَذْنَىٰ مِن ذٰلِكَ وَلاَ أَكْنَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّنُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ آللهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنْبُنُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ آللهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى آلَّذِينَ نَهُوا عَنِ آلنَّجُونَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِنْمِ وَآلْعُدُوانِ وَمَعْصِيةِ آلرُسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَبَوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ آللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ آلْمُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَبَوْكَ بِمَا لَمْ يُحَبِّكَ بِهِ آللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُولُ خَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ آلْمُولِ وَلَا يُعَلِيمُ اللَّهُ فِي أَنفُولُ وَاللَّهُ فِي أَنفُولُونَ فِي أَنفُولُونَ فِي أَنفُولُ كَاللَّهُ لَمُ اللَّهُ فَي أَلُولُونَ فِي أَنفُولُونَ فِي ٱللَّهُ لَا يُعَدِّبُنَا آللهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ

ثمَّ أكَّد سبحانه سَعَة علمه بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيّها الرائي، ولم تعلم علماً يكون كالمشاهدة ﴿أَنَّ آللهُ يَعْلَمُ﴾ بالذات ﴿مَا فِي آلسَّماوَاتِ﴾ السبع ﴿وَمَا فِي آلاَّرْضِ﴾ من الحقير والجليل، والنَّقير والقِطمير، والمحسوس وغير المحسوس.

عن ابن عباس، قال: نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو، وصفوان بن أمية، كانوا يوماً يتحادثون فقال أحدهم: أترى أنّ الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً وقال الثالث: إنّ كان يعلم بعضه فهو يعلم كلّه، وصدق لأنّ من يعلم بعض الأشياء بغير سبب، فقد عَلِمها كلّها؛ لأنّ كونه عالماً بغير سبب ثابتٌ له مع كلّ معلوم، فنزلت \.

﴿مَا يَكُونُ﴾ وما يوجد ﴿مِن نَجُوىٰ ثَلاَثَةِ﴾ من الأشخاص ومسارّتهم في حال من الأحوال ﴿إِلَّا﴾ في حال ﴿كَابِمُهُمْ﴾ وحاضرٌ عندهم ومشارك معهم في الاطّلاع عليها ﴿وَلاَ﴾ نجوى ﴿خَمْسَةٍ﴾ في العلم والاطلاع.

قيل: تخصيص العددين بالذكر لخصوص الواقعة <sup>٢</sup>، فإنّ المجتمعين في النجوى كانوا مرة ثـلاثة، ومرة خمسة، أو لكون العدد الوِتر أشرف من الزوج <sup>٣</sup> فاكتفى بذكر الوِترين الأولين، أو لكون الغالب في التشاور يكون من ثلاثة إلى الستة، ليكونوا أقلّ لفظاً، وأجدر رأياً، واكتم سرّاً.

١. تفسير الرازي ٢٩: ٢٦٥، تفسير روح البيان ٩: ٣٩٨. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٣٩٨.

٣. تفسير الرازى ٢٩: ٢٦٥.

ثمّ عمّم الحُكم بقوله: ﴿وَلاَ أَذْنَىٰ ﴾ وأقل ﴿مِن ذٰلِك ﴾ العدد كالاثنين والواحد ﴿وَلاَ أَكْفَرَ ﴾ منه كالستة وما فوقها ﴿إِلّا هُوَ ﴾ تعالى ﴿مَعَهُمْ ﴾ بالعلم والاحاطة لا يَخفى عليه نجواهم ﴿أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ وفي أيّ مكانِ اجتمعوا وتناجوا ﴿قُمَّ يُنَبِّنُهُم ﴾ ويُخبرهم ﴿يِمَا عَمِلُوا ﴾ من خيرٍ أو شرّ، وطاعة أو عصيان ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ تفضيحاً للعصاة، وتوبيخاً لهم، وتشهيراً لفضل المطيعين، وتبشيراً لهم بالكرامة ﴿إِنَّ آللهَ بِكُلِّ شَيءٍ ﴾ من الأشياء والأعمال الجليات والخفيّات ﴿عَلِيمٌ ﴾ ومحيطً.

ثمّ رُوي أنّ اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم، ويجتمعون ثـلاثة وخـمسة، ويـتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين، يُريدون أن يُغيضوهم، فنهاهم النبي ﷺ ثمّ عادوا لمثل فعلهم ، فوبّخهم الله سبحانه على ذلك بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ ﴾ يا محمد، ولم تنظر ﴿إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا ﴾ من جانب الله ﴿عَنِ ٱلنَّجُوىٰ ﴾ والمكالمة سرّاً ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ من النجوى ويُكرّرونه.

ثمّ بيّن سبحانه النجوى التي نهوا عنها مقوله: ﴿وَيَتَنَاجَوْنَ ﴾ ويُسارون بينهم ﴿بِالْإِثْمِ وَٱلْمُدُوَانِ ﴾ للمؤمنين من المَكْر بهم أو بشيء يَسُووهم ﴿وَمَعْصِيَةِ آلرَّسُولِ ﴾ في نهيه عن النجوى ﴿وَإِذَا لِمُؤُونَ ﴾ يا محمّد ﴿حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ آلله ﴾ قيل: كانوا يقولون: السام عليك، ويُريدون بالسام الموت أو القتل بالسيف، ويُوهمون أنهم يقولون: السلام عليك معلى وقيل: كانوا يقولون: أنعِم صباحاً، وهو تحية الجاهلية، وتحية الله للمرسلين هي السلام على ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ وفيما بينهم إذا خرجوا من عندك: ﴿لَوْلاَ يُعَدِّبُنَا آلله ﴾ وهلا يبتلينا بالعقوبة ﴿وَمَا نَقُولُ ﴾ من الدعاء بالشرّ، أو تحيّة الجاهلية؟

ثُمّ ردّهم الله بقوله: ﴿حَسْبُهُمْ﴾ وكافيهم ﴿جَهَنَّمُ﴾ في التعذيب، فانَهم يوم القيامة ﴿يَـصْلَوْنَهَا﴾ ويدخُلونها بعُنفٍ ويُقاسون حرّها لامُحالة ﴿فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ والمرجِع لهم جهنّم.

رُوي أنَّ عائشة سَمِعت قول اليهود، فقالت: عليكم السام والذامِّ واللعن. فـقال النبي عَيَّلِيُّة: «يـا عائشة، ارفُقي فانَّ الله يُحبِّ الرَّفق في كلِّ شيءٍ، ولا يُحبِّ الفُحش والتفحش، ألا سَمِعت ما رددتُ عليهم، قلت: عليكم، فيُستجاب لي منهم» ٥.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَنَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ

١. تفسير البيضاوي ٢: ٤٧٥، تفسير روح البيان ٩: ٤٠٠.

٢. في النسخة: الذي نهوا عنه.

٤. تفسير البيضاوي ٢: ٤٧٥، تفسير روح البيان ٩: ٤٠٠.

٥. تفسير روح البيان ٩: ٤٠٠ و ٤٠١.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٤٠٠.

### آلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرُ وَآلتَّـقُوَىٰ وَآتَّـقُوا آللهَ آلَّـذِى إِلَيهِ تُـحُشَرُونَ \* إِنَّـمَا آلنَّجْوَىٰ مِنَ آلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ آلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارُهِمْ شَيْناً إِلَّا بِإِذْنِ آللهِ وَعَلَى آللهُ فَلْيَتَوَكَّلِ آلْمُؤْمِنُونَ [٩ و ١٠]

ثمّ أمر سبحانه المؤمنين المخلصين بالعمل بخلاف ما يعمله اليهود والمنافقون بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ وَالْعَبَيْ وَالْمَافَقُون بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا لَا يَخْصَكُم وَالْعَبَيْ وَالْمَالِ اللَّهِ وَالْعَبِيحِ الذي يَخْصَكُم ﴿وَالْمُدُوانِ ﴾ والعمل الذي يُؤدّي إلى الظّلم بالغير ﴿وَمَعْصِيّةِ ٱلرَّسُولِ ﴾ ومخالفته، ولا تشلكوا في نجواكم مسلك المنافقين ﴿وَ﴾ لكن ﴿تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ ﴾ والاحسان إلى أنفسكم وإلى إخوانكم المؤمنين ﴿وَالتَّقُونَ ﴾ وترك المعاصي والقيام بالطاعة ﴿وَاتَقُوا آللهَ ٱلَّذِي إِلَيهِ ﴾ بعد خروجكم من القبور ﴿ تُحْشَرُونَ ﴾ وإلى مقام عدله تُساقون، شيجازيكم حسب أعمالكم.

ثمّ أكد سبحانه النهي عن النجوى بما ذكر من الأمور القبيحة بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ﴾ بتلك الأمور تصدر ﴿مِنَ ﴾ تسويلات ﴿آلشَّيْطَانِ ﴾ وتزيينه في أنظاركم ﴿لِيَحْرُنَ ﴾ قلوب ﴿آلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ حيث تُوهمهم النجوى أنّ المتناجين بلغهم قتل أقربائهم وإخوانهم المؤمنين الذين خرجوا إلى الجهاد، أو هزمهم العدو أو أصابتهم نكبة ﴿وَلَيْسَ ﴾ الشيطان، أو التناجي ﴿يِضَارِّهِمْ شَيْناً ﴾ قليلاً وقدراً يسيراً ﴿إِلّا بِإِذْنِ آشِهِ ﴾ وإرادته ومشيئته. قيل: بأن يُبيّن لهم كيفية مناجاة الكفّار حتى يزول غمّهم أ ﴿وَعَلَى آلَهُ مِنُونَ ﴾ وإليه فليفوضوا أمورهم، ولا يبالوا بنجوى المنافقين. عن النبي ﷺ قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فانّ ذلك يُحزنه» أ.

وقيل؛ إنَّ المراد بالنجوي في الآية الأخيرة الأحلام التي يراها الانسان في نومه فتُحزِنه .

روى بعض العامة أنّ فاطمة ﷺ رأت كأنّ الحسن والحسين أكلا من أطيب جَزُور بعثه رسول الله ﷺ، وسأل هو جَبْرئيل، وسأل جَبُرئيل، وسأل جَبْرئيل، وسأل أبدر بي الشيطان.

فسي ذكر رؤيا فاطمة عليه وما يُدفَع به ضرر رؤيا السوء

وعن الصادق علي قال: «سبب نزول الآية أنّ فاطمة علي رأت في منامها أنّ رسول الله علي همّ أن يخرُج هو وفاطمة وعلي والحسن والحسين المي من المدينة، فخرجوا حتى جازوا حيمان المدينة، فعرض لهم طريقان، فأخذ رسول الله علي ذات اليمين حتى انتهى إلى موضع فيه

١. في النسخة: انهزمهم. ٢٠. تفسير الرازي ٢٩: ٢٦٨.

٣. مجمع البيان ٩: ٣٧٧، تفسير الصافى ٥: ١٤٦، تفسير روح البيان ٩: ٤٠٢.

مجمع البيان ٩: ٧٧٧، تفسير الصافى ٥: ١٤٦.
 مجمع البيان ٩: ٧٧٧، تفسير الصافى ٥: ١٤٦.

نخلّ وماءً، فاشترى رسولالله ﷺ شاةً دراء ـ وهي التي في أحد اُذنيه نُقَط بيض ـ فأمر بذبحها، فلمّا أكلوا [منها] ماتوا [في] مكانهم، فانتبهت فاطمة ﷺ باكيةً ذَعِرةً، فلم تُخبِر رسول الله ﷺ بذلك.

فلمًا أصبحت جاء رسول الله ﷺ بحمارٍ، فأركب عليه فاطمه ﷺ وأمر أن يخرُج أمير المؤمنين والحسين المهلي من المدينة كما رأت فاطمة ﷺ في نومها، فلمًا خرجوا من حيطان المدينة، عرض لهم طريقان، فأخذ رسول الله ﷺ ذات اليمين حتّى انتهى إلى موضع فيه نخل وماءً، فاشترى رسول الله ﷺ شاة درّاء، كما رأت فاطمة، فأمر بذبحها فذُبِحت وشُويت، فلمًا أرادوا أكلها قامت فاطمة وتنحّت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتوا، فطلبها رسول الله ﷺ حتى وقع عليها وهي تبكي فقال: ما شأنك يا بُنيّة؟ قالت: يا رسول الله، رأيت البارحة كذا وكذا في نومي، وقد فعلت أنت كما رأيته، فتنحّيت عنكم لئلا أراكم تموتون.

فقام رسول الله عَلِيْنَ وصلّى رَكْعتين، ثمّ ناجى ربّه، فنزل جَبْرئيل، فقال: يا محمد، هذا شيطان يقال له الزهّار، هو الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا، ويُؤذي ويُري المؤمنين في نومهم ما يغتمون به، فجاء به إلى رسول الله عَلَيْنَ فقال له: أنت الذي أريت هذه الرؤيا، فقال: نعم يا محمد، فبزق عليه ثلاث بزقات قبيحةٍ في ثلاثة مواضع.

ثمّ قال جَبْرَثيل لمحمد ﷺ يا محمد، إذا رأيت شيئاً في منامك تركهه، أو رأى أحدٌ من المؤمنين يقول: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياء الله المرسلون وعباده الصالحون من شـرّ ما رأيت من رؤياي، ويقرأ الحمد، والمَعُوذتين، وقل هو الله أحد، ويتفِل عن يساره [ثلاث] تَفلات فانّه لا يَضُرّه ما رأى، فأنزل الله عز وجل على رسوله: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ...﴾ الآية \.

وعنه للسلام الله الله الرجل منكم ما يكره في منامه فليتحوّل من شِقّه الذي كان عليه نائماً، وليقل: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ آللهِ ﴾ ثمّ ليقل: عُذتُ بما عاذت بـه مـلائكة الله المقرّبون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من [شرّ ما رأيت ومن] شرّ الشيطان الرجيم، ٢٠.

يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِى ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ آللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آنشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ آللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ دَرَجَاتٍ وَآللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [١١] ثم إنّه تعالى بعد النهي عن النجوى التي توجب التباغض وشدة الاتصال في المجلس، أمر عباده بما يُوجب التودّد والتحابب بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ عن صميم القلب ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ﴾ [سواء أ] كان القائل قريباً أو بعيداً، أو وضيعاً أو شريفاً: يا إخواني ﴿ تَفَسَّحُوا ﴾ وتوسّعوا ﴿ فِي الْمُحَالِسِ ﴾ والأماكن التي تجلسون فيها على المؤمنين الواردين عليكم ﴿ فَافْسَحُوا ﴾ ووسّعوا عليهم حتّى يجلسوا بينكم، فإذا تفسّحتم ووسّعتم في المكان على الواردين ﴿ يَفْسَحِ آللهُ ﴾ ويُوسَع ﴿ لَكُمْ ﴾ فيما تريدون التوسعة فيه من الصدور والرزق والقبر وغيرها.

في فسضلة أهل قيل: إنّ المراد مجلس النبي ﷺ، كان الأصحاب يتضامُون فيه تنافساً على القُـرب العلم منه، وجوصاً على استماع الكلام ...

عن ابن عباس: دخل ثابت بن قيس بن الشمّاس في مسجد النبي ﷺ، وقد أخذ القوم مجالسهم، وكان يُريد القّرب من النبي ﷺ للوَقْر الذي كان في أذنه، فوسّعوا له حتى قرّب، ثمّ ضايقه بعضهم، وجرى بينه وبينهم كلام، فوصف للرسول ﷺ محبّة القرب منه ليستمع كلامه، وأن فلاناً لم يَفْسَح له، فنزلت هذه الآية، فأمر القوم بأن يُوسّعوا ولا يقوم أحدّ لأحديّ.

وقيل: إنَّ الأصحاب كانوا يُحبِّون القُرب من رسول الله ﷺ، وكان الرجل يكره أن يُضيِّق عليه، فريما سأله [أخوه] أن يفسح له فيأبى، فأمرهم الله بأن يتعاطفوا ويتحمَّلوا المكروه، وكان فيهم من يكره أن يَمَسّه الفقراء، وكان أهل الصَّفة يلبسون الصوف ولهم روائح <sup>4</sup>.

وعن مقاتل: أنّ النبي عَلَيْهُ كان يوم الجمعة في الصُّفة، وفي المكان ضِيقٌ، وكان عَلَيْهُ يُكرِم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء ناسٌ من أهل بدر، وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حِيال النبي عَلَيْهُ عن يتظرون أن يُوسّع لهم، فعرف رسول الله عَلَيْهُ ما يحمِلهم على القيام، وشقّ ذلك على الرسول عَلَيْهُ، فقال لمن حوله من أهل بدر: «قم يا فلان، قم يا فلان» فلم يزل يُقيم بعِدّة النفر الذين هم قيام بين يديه، فشقّ ذلك على من أقيم من مجلسه، وعُرِفت الكراهة في وجوههم، وطعن المنافقون في يديه، وقالوا: والله ما عدل على هؤلاء، إنّ قوماً أخذوا مجالسهم، وأحبّوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه، فنزلت هذه الآيه يوم الجمعة °.

وقيل: إنَّ المراد من التفسِّح والتوسِّع في مقاعد القتال، وكان الرجل يأتي الصفِّ فيقول: تفسّحوا

في النسخة: الذي يوجب.
 و ٤. تفسير الرازي ٢٩: ٢٦٩.

۲. تفسیر روح البیان ۹: ۲۰۳.
 ۵. تفسیر الرازی ۲۹: ۲۲۸.

فيأبون حرصاً على الشهادة (، والحقّ عُموم الآية لجميع الأشخاص والمجالس، فانّ مـورد النـزول لايخصّص العموم.

وقيل: إنّ المراد بالقائل رسول الله ﷺ فانّه كان إذا دخل المسجد يقوم له الناس، فنهاهم الله عن أن يقوموا له، وقال: تفسّحوا له في المجالس ٢.

﴿ وَإِذَا قِيلَ آنشُزُوا ﴾ وقوموا من مكانكم للتوسعة على الوارد، أو انهضوا من مجلس الرسول، ولا تطيلوا الجلوس عنده فتُعِلّوه، أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد وغيرهما من الأعمال الخيرية ﴿ فَانشُرُوا ﴾ وانهضوا وقوموا طاعة للأمر، وتواضعاً للمؤمنين، وتوسعة للاخوان، ومسارعة للخيرات، إذن ﴿ يَرْفَعِ آلله ﴾ بالنصر وحُسن الذكر وكمال النفس في الدنيا والإيواء في غُرف الجِنان في الآخرة ﴿ آلَّذِينَ آمَتُوا مِنكُمْ ﴾ بايمانهم وعملهم الصالح ﴿ وَ ﴾ يرفع ﴿ آلَّذِينَ أُوتُوا آلْعِلْمَ ﴾ خاصة لجهة علمهم المقارن للعمل ﴿ وَرَجَاتٍ ﴾ رفيعة عالية في الفضل والإكرام في الدنيا والآخرة مراتب سامية في الروض والرضوان.

ذكر فضيلةالعلماء عن النبي ﷺ: «بين العالم والعابد ماثة درجة، بين كلّ درجةٍ حُضر الجواد المُضمَر سبعين سنة» أ.

وفي رواية أخرى عنه ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أمّتي» °.

وفي أخرى: «كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»<sup>1</sup>.

وعنه عَلَيْهُ أيضاً: "فضل العالم على الشهيد درجة، وفضل الشهيد على العابد درجة، وفضل النبي على العالم درجة، وفضل العالم على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وفضل العالم على سائر الناس كفضلى على أدناهم، ٧.

وعن الباقر طليَّلاِ: «عالم يُنتَفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد»^.

ثمّ بالغ سبحانه في الحثّ على الطاعة بقوله: ﴿وَٱللهُ ﴾ بكلّ شيءٍ ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أيّها المؤمنون من المتثال أوامره والانزجار عن معاصيه ﴿خَـبِيرٌ ﴾ ومطّلع، فيجازيكم عـلى الطـاعة بأفـضل الثـواب،

١. جوامع الجامع: ٤٨٥، تفسير الرازي ٢٩: ٢٦٩.

٢. تفسير القمي ٢: ٣٥٦، تفسير الصافي ٥: ١٤٨، وفيهما: فقال: تفسحوا، أيّ وسُعوا له في المجلس.

٣. الحُضْر: عَدْوٌ ذو وثب.

٤. جوامع الجامع: ٤٨٥، تفسير الصافي ٥: ١٤٨، تفسير روح البيان ٩: ٤٠٤.

٦. جوامع الجامع: ٤٨٥، تفسير الصافي ٥: ١٤٨، تفسير روح البيان ٩: ٤٠٤.

٧. مجمع البيان ٩: ٣٨٠، تفسير الصافي ٥: ١٤٨. ٨ الكافي ١: ٨/٢٥ تفسير الصافي ٥: ١٤٨.

١٩٦ ....... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ ويُعذّبكم على عصيانه بأسوء العذاب.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* ءَ أَضْفَقْتُمْ أَن تُعَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْمُلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَفِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُسُولُهُ وَآللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [١٢ و ١٣]

ثمّ لمّا عَلَم الله المؤمنين ما يتناجون به من البرّ والتقوى، عظم الرسول عَلَيْلُهُ ونجواه بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ آلرَّسُولَ ﴾ وكالمتموه سرّاً في بعض شؤونكم كما عن بعض \ ، أو في استفسار حال رؤياكم كما عن آخر \ ﴿ فَقَدَّمُوا ﴾ وأعطوا المستحقّين ﴿ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ ﴾ وقبلها ﴿ صَدَقَةٌ ﴾ ومقداراً ما من المال تقرّباً إلى الله ﴿ ذَلِكَ ﴾ التصدّق ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أيّها المؤمنون في دينكم من ترجس المعاصى ودّنس البّخل.

عن ابن عباس: لمّا أكثر المسلمون السؤال على رسول الله ﷺ حتى أسأموه وأمّلوه، أراد الله أن يُخفّف عن نبيّه ﷺ فنزلت الآية، وأمرهم الله بتقديم الصدقة عند نجواه، فكفّ كثيرٌ من الناس عن المناجاة وشحّوا ".

أقول: وأراد سبحانه تفضيح أغنياء الصحابة كأبي بكر على ما ادّعاه شيعته من أنّه كان غنياً، وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأضرابهم، وظهور فضيلة أميرالمؤمنين وخُلوصه في الايسمان، وحبّه للآخرة ومناجاة الرسول ﷺ.

روى بعض العامة عن علي للنظير أنه قال: «إنّ في كتاب الله آية ما عَمِل بها أحدٌ قبلي، ولايعمل بها أحد بعدي، كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت الرسول عَمِيلَ تصدّقت بدرهم» ٥.

۱. تفسير روح البيان ۹: ٤٠٤. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٤٠٥.

٣. تفسير الرازي ٢٩: ٢٧١. ٤. تفسير جوامع الجامع: ٤٨٥.

٥. تفسير الرازي ٢٩: ٢٧١، تفسير البيضاوي ٢: ٤٧٦، تفسير أبي السعود ٨: ٢٢١، تفسير روح البيان ٩: ٤٠٥.

وروى الفخر الرازي عن كثير من مفسري العامة، عن ابن عباس: أنّ المسلمين نُهوا عـن مـناجاة النبي ﷺ حتّى يتصدّقوا، فلم يُناجِه أحدّ إلّا على الثّيلاِ تصدّق بدينار، ثمّ نزلت الرُّخصة \.

ورووا عن عبدالله بن عمر أنّه قال: كان لعلي للثيلا ثلاث لو كانت لي واحدة منهنّ كانت أحبّ إلي من حُمر النّعم: تزويجه فاطمة للهيه، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوي .

ني ردّ قول القاضي وقال القاضي أبوبكر: والأكثر في الروايات أنّه تفرّد بالتصدّق قبل مناجاته، ثـمّ ورد وبــيان فـــاد قول النــنخ، وإن كان قد رُوي أيضاً أنّ أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك<sup>٣</sup>. الفخر الرازي

والعجب إنّه لتوغّله في الضلال، وتعصّبه لمذهبه الباطل، تردّد فيما اتفقت عليه روايات العامة والخاصة من إطاعة عليّ للنّ أمر الله وعِصيان مشايخه وأثمّته، وهمّ بدفع الطعن عنهم بقوله: «وإن ثبت أنّه اختصّ بذلك، فلأنّ الوقت لم يتّسع لهذا الفرض، وإلّا فلا شُبهة أنّ أكابر الصحابة لا يقعدون عن مثله» أ

أقول: فيه أنّ دعوى ضيق الوقت بعد رواياتهم بأن الحكم كان باقياً عشرة أيام ممّا تضحك به الثكلى، وأمّا أفاضل الصحابة كسلمان وأبي ذرّ والمِقداد وعمّار وحُذيفة وأضرابهم، كانوا لفقرهم خارجين عن هذا الحكم بقوله: ﴿فَإِن لَمْ تَجِدُوا﴾ ما تتصدّقون به لايجب عليكم ﴿فَإِنَّ اللهُ غَقُورٌ﴾ للمذنبين ﴿رَحِيمٌ﴾ بالمؤمنين، لا يُكلفهم بما لا يُطيقون.

والحاصل إنّ أفاضل الصحابة الذين اتفقنا على فضلهم وخلوص إيمانهم كانوا فقراء غير متمكّنين من التصدّق، وأمّا غيرهم فقد بَخِلوا بالتصدّق لعدم اشتياقهم إلى صُحبة النبي عَلَيْلًة ومناجاته ولم يسو عندهم صحبة النبي عَلَيْلًة بدرهم، ولذا صار تركهم الصدقة من أكبر المطاعن عليهم، وتصدّق أميرالمؤمنين عليه بعشرة دراهم من أعظم فضائله، ولا يُصغى إلى قول القاضي بأن الصحابة ما وجدوا الوقت.

وبذلك يظهر فساد ما ذكره الفخر الرازي من أنّه على تقدير أنّ الصحابة وجدوا الوقت ولم يفعلوا، فهذا لا يجرّ إليهم طعناً؛ لأنّ ذلك الإقدام على هذا العمل ممّا يضيق به قلب الفقير، فانّه لا يقدِر على مثله فيضيق قلبه، ويُوحِش قلب الغنيّ، فانّه لمّا لم يفعل الغني وفعله غيره، صار ذلك الفعل سبباً للطعن فيمن لم يفعل، فهذا الفعل لمّا كان سبباً لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء، لم يكن في تركه كبير

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۲۷۱ و ۲۷۲.

۳. تفسير الرازي ۲۹: ۲۷۲.

٥. تفسير الرازي ٢٩: ٢٧٢.

۲. تفسیر روح البیان ۹: ۴۰٦.

٤. تفسير الرازي ٢٩: ٢٧٢.

مضرّة، لأنّ الذي يكون سبباً للأَلفة أولى ممّا يكون سبباً للوحشة ١.

والعجب أنه يظهر من آخر كلامه أنّ ترك الصدقة كان أولى من التصدّق، وهو منافي للمروايات الدالة على فضيلة أمير المؤمنين طلِّه بالعمل بالآية والتصدّق قبل مناجاته النبي ﷺ، وتوبيخ الله سبحانه تاركي التصدّق بقوله: ﴿ مَا أَشْفَقْتُمْ ﴾ أيّها المسلمون وخفتم من ﴿ أَن تُسقَدُّمُوا بَيْنَ يَهَدَيْ نَجُواكُمْ ﴾ وقبل مسارتكم مع النبي ﷺ ﴿ صَدَقَاتٍ ﴾ قبل: إفراد الصدقة أولاً لكفاية شيء قليل منها، وإتيانها بصيغة الجمع هنا لكثرة التناجى والمناجى ً .

ثمّ لمّا ظهر حال المؤمن الصادق في إيمانه المشتاق إلى مكالمة النبي ﷺ مثل أمير المؤمنين طلطة، والمنافق غير المشتاق، نسخ سبحانه الحكم بقوله: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ ما أمرتم به، ويَخِلتم وشقّ عليكم بذل أقلّ قليلٍ من أموالكم لدرك مكالمة النبي ﷺ، وتحصيل عِلم دينكم، وهو ذنب، رفع ذلك الحكم ﴿وَتَابَ آللهُ هَلَيْكُمْ ﴾ وقبِل ندامتكم، وعفا عنكم ﴿فَأْقِيمُوا ٱلصَّلاَة وَآتُوا ٱلرُّكَاة وَأَطِيعُوا آللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما يكلفانكم من فعل سائر الواجبات وترك المحرّمات ﴿وَآلَهُ ﴾ العالم بكل شيء ﴿خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ثيجازيكم عليه إن خيراً فخير، وإن شراً فشرّ.

قال أبو مسلم الأصفهاني من مفسّري العامة: إنّ الآية ليست ناسخة، فانّ المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات، وإن قوماً تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً، فأراد الله أن يُميّزهم، فأمر بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيماناً حقيقياً عمّن بقي على نفاقه، وإذا كان هذا التكليف لهذه المصلحة المُقدّرة بذلك الوقت، لاجَرم يُقدّر هذا التكليف بذلك الوقت 2.

ني ردّ أبي مسلم أقول: حاصل قوله: إنّ مصلحة التكليف بالصدقة قبل النجوى، كانت في الواقع وفي الأصفهاني علم الله مقدّرة بغاية مخصوصة، فوجب انتهاء التكليف عند انتهاء مقتضيه إلى الغاية، ومقتضى كلامه أنّ غير أمير المؤمنين طلط من أغنياء الصحابة كانوا منافقين، لامتناعهم عن التصدّق، وبعد ظهور حالهم ارتفع التكليف.

ثمّ اعلم أنّه لا معنى للنسخ عندنا إلّا إطلاق الحكم في الظاهر وتقييده في الواقع بوقتٍ معين، وإلّا يلزَم البَداء، ولذا توافقت الروايات العامة والخاصة في كون الآية ناسخة لإيجاب الصدقة.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً خَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ

۲. تفسیر روح البیان ۹: ۴۰3. ٤. تفسیر الرازی ۲۹: ۲۷۲.

ا. تفسير الرازي ٢٩: ٢٧٢.
 ٣ في النسخة: يكلفونكم.

عَلَى اَلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* اَتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ \* لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مِنَ اللهِ شَيْئاً أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [ ١٤ - ١٧]

ثمّ لمّا افتضح المنافقون بيّن سبحانه سوء حال المنافقين، وأظهر التعجّب من سوء صنيعهم بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يا من يعقِل، أو يا محمد، ولم تنظر ﴿إِلَى﴾ المنافقين ﴿آلَّذِينَ﴾ يـ﴿تَوَلُّوا﴾ن، وتوادّوا ﴿قَوْماً﴾ من اليهود، مع أنهم قوم ﴿غَضِبَ آللهُ عَلَيْهِم﴾ ولعنهم حيث ينقُلون أسرار المؤمنين إليهم، والعجب أنّ هؤلاء المنافقين مذبذبين ﴿مَا هُم مِنكُمْ﴾ وليسوا من زُمرتكم، لكفرهم في الباطن ﴿وَلاَ مِنْهُمْ﴾ لعدم اعتقادهم بدين اليهود، وإذا لقوكم قالوا: إنّا مسلمون، أو المراد إنهم يشتُمون الله ورسوله، ويكيدون المسلمين، وإذا قيل لهم: إنكم فعلتم كذا وكذا، أو قلتم كذا وكذا، قالوا: والله ما فعلنا ذلك ﴿وَيَحْلِفُونَ﴾ ويُقسِمون بالله ﴿عَلَى﴾ ادّعائهم ﴿ٱلْكَذِبِ﴾ تحفظاً على أنفسهم من النّهب ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ كِذب ما حلفوا عليه، وهذا الحَلْف في غاية الشناعة والقباحة.

ثمّ هدّدهم سبحانه بقوله: ﴿أَعَدَّ آللهُ ﴾ وهيأ ﴿لَهُمْ ﴾ في القبر على قول بعض، أو في الآخرة ﴿عَذَاباً شَدِيداً ﴾ لا يمكن تحديد شدّته وتوصيفها، لأجل ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ من الكفر بالله ورسوله، وموادّة اليهود واليمين الغَمُوس ١.

رُوي أَنَّ النبي عَيَّيُهُ كَانَ في حُجرة من حُجراته، فقال لأصحابه: «يدخُل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبّار، وينظُر بعين الشيطان» فدخل عبدالله بن نبتل، وكان أرزق، فقال عَيْهُ الله: «على م تشتُمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل. فقال عَيْهُ الله وفعلت فانطلق بأصحابه فحلفوا بالله ما سبّوه، فنزلت الآيات ٢.

ثمّ ذمّهم سبحانه بقوله: ﴿آتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ الفاجرة حين الخوف من المسلمين ﴿جُنَّةَ﴾ وتُرساً يَخْفَظُون به أنفسهم من سيوف المسلمين، وأموالهم من النّهب ﴿فَصَدُّوا﴾ ومنعوا الناس ﴿عَن﴾ الدخول في دين الاسلام، وسُلوك ﴿سَبِيلِ آللهِ ﴾ والعمل بما يُوجِب قُربهم إليه في خلال أمنهم وسلامتهم، بإدخال الشُّبهات في القلوب، وذكر المطاعن للاسلام، وتعييب المسلمين ﴿فَلَهُمْ﴾ في

١. اليمين الغموس: الكاذبة، تغمس صاحبها في الإثم.

الآخرة بسبب كُفرهم وصدّهم طلباً للعرّ عند الكفّار، وتكبّراً على الرسول عَلَيْ ﴿ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ لهم غاية الهوان، ومذلّ لهم أشدّ الذُّلَ ﴿ لَمن تُمغّنِ عَنْهُم ﴾ ولن تكفيهم للوقاية، ولا تنفعهم أبداً ﴿ أَهْوَ الْهَم ﴾ الذين يفتخرون بهم ﴿ مِنَ ﴾ عذاب ﴿ أَهْ ﴾ إذا خطوا النار ﴿ شَيْناً ﴾ قليلاً من الإغناء والنفع ﴿ أُولٰئِكَ ﴾ البعيدون من ساحة رحمة الله ﴿ أَصْحَابُ النّارِ ﴾ وملازموها أو مالكوها: لأنّهم اكتسبوها بأعمالهم في الدنيا ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ومقيمون أبداً، لا نجاة لهم منها.

رُوي أن واحداً منهم قال: إن كان ما يقول محمد حقاً لندفعنَ العذاب من أنفسنا بأموالنا وأولادنا، فنزلت الآية تكذيباً له \.

# يَوْمَ يَبْعَثْهُمُ آللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ [١٨]

ثمّ بيّن سبحانه وقت ابتلائهم بالعذاب وتحلودهم في النار بقوله: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ آلله ﴾ ويُحرِجهم من القبور أحياءٌ، ويسوقهم ﴿ جَمِيعاً ﴾ إلى المحشر. وقيل: المعنى: واذكريا محمد يوم يبعثم الله جميعاً ﴾ ﴿ فَيَحْلِفُونَ ﴾ هؤلاء المنافقون في ذلك اليوم حين حضورهم في مقام عتاب الله ﴿ لَهُ ﴾ كذباً بقولهم: والله ربّنا ما فعنا كذا وكذا، وماكنا مشركين ﴿ كَمّا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ﴾ أيها المسلمون في الدنيا كذباً بقولهم: والله إنّا منكم، وما هم منكم ﴿ وَيَحْسَبُونَ ﴾ ويتوهّمون ﴿ أَنّهُمْ ﴾ بتلك الأيمان الكاذبة ﴿ عَلَىٰ شَيءٍ ﴾ من جلب نفع أو دفع ضرر، كما كانوا في الدنيا عليه حيث كانوا يدفعون بالأيمان الكاذبة عن أنفسهم وأموالهم ضرر المسلمين، ويجلّبون إليهم فوائد ﴿ أَلاَ ﴾ تنبهوا أيها العقلاء ﴿ إِنّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾ والمُصرّون على الكذب إلى حدّ لايتصور فوقه، حيث كانوا يتجاسرون عليه بين يدي علام الغيوب، وزعموا أنّ الحَلْف يُروَّج ؟ به الكذب لديه، كما يُروَّجه عند الغافلين.

قيل: إنَّ ذكر ﴿أَلَا﴾ التنبيهية مشعرٌ بتوغَلهم في النّفاق وتعوّدهم به بحيث لا ينفكّون عنه في الدنيا ولا في الآخرة <sup>٤</sup>.

# آسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ آلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ آللهِ أُولْـنِكَ حِـزْبُ آلشَّـيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ آلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ[١٩]

۱. تفسير روح البيان ۹: ٤٠٩. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٣٩٧.

ير رئي ... ٣. رؤج السلعة: أنفقها، ورؤج الكلام: زيّنه، أو أبهمه فلا تُعلم حقيقته. ٤٠ . تفسير روح البيان ٩: ٤٠٩.

ثمّ بين سبحانه علّة إصرارهم على مخالفة الله وعِصيانه بقوله: ﴿ ٱسْتَحُودَ ﴾ واستولى ﴿ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ ومَلَك قلوبهم بحيث يسوقهم إلى طاعته فيما يُريد منهم ﴿ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ آللهِ ﴾ وأغفلهم عن التوجّه إليه بحيث لا يخطِر ببالهم تصوّر أنهم مخلوقه ومربوبه ﴿ أُولُئِكَ ﴾ البعيدون عن الله وعن كلّ خير ﴿ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ وجُنده وأتباعه ﴿ أَلا ﴾ أيّها العقلاء اعلموا ﴿ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ وجُنده وأبناعه ﴿ أَلا ﴾ أيّها الدنيا والآخرة، حيث فوّتوا على أنفسهم وجُنده ﴿ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ والمتضرّرون بغاية الضرر في الدنيا والآخرة، حيث فوّتوا على أنفسهم المؤبّد، وأبدلوه بالعذاب المخلّد.

عن القمي، قال: نزلت في الثاني، لأنته مرّ رسول الله عَلَيْلُهُ وهو جالسٌ عند رجلٍ من اليهود، يكتُب خبر رسول الله عَلَيْلُهُ، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى اللَّذِينَ تَوَلَّوا ... ﴾ الآية. فجاء الثاني إلى النبي عَلَيْلُهُ فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ: «رأيتك تكتُب من اليهود، وقد نهى الله عزّ وجلّ عن ذلك؟» فقال: يا رسول الله، كتبت عنه ما في التوراة من صفتك. وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله عَلَيْلُهُ وهو غضبان. فقال رجل من الأنصار: ويلك أماترى غضب النبي عَلَيْلُهُ عليك؟ فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، إنّي إنّما كتبتُ ذلك لما وجدت [فيه] من خبرك. فقال له رسول الله عَلَيْلُهُ: «يا فلان، لو أنّ موسى بن عمران فيهم قائماً، ثمّ أتيته رغبة عمّا جثت به، لكنت كافراً بما جثت به».

وهو قوله: ﴿آتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةٌ﴾ أي حِجاباً بينهم وبين الكفار، وأيمانهم إقرارهم باللسان خوفاً من السيف ودفع الجزية.

وقوله: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ آللهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ﴾ قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الذين غصبوا آل محمد حقّهم، فيعرِض عليهم أعمالهم، فيحلِفون له إنهم لم يعملوا منها شيئاً، كما حلفوا لرسول الله عَلَيْ في الدنيا حين خلفوا أن لا يردوا الولاية في بني هاشم، وحين هموا بقتل رسول الله عَلَيْ العقبة، فلما أطلع الله نبيه وأخبره حلفوا إنهم لم يقولوا ذلك، ولم يَهموا به حين أنزل الله على رسوله: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفُرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُوا بِهِ انزل الله على رسوله: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَتَلُوا وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ آللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ ﴾ أ. قال: إذا عرض الله عَزِيلهُ وهو قوله: ﴿ يَوْمَ وَاللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ جَمِيعاً ... ﴾ الآية ؟.

أقول: الظاهر تطبيق الآية على أعمالهم، لا أنَّه شأن نزولها.

١. إلى هنا في تفسير القمي.

# إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ آللهُ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ \* كَـتَبَ ٱللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ثم أنته تعالى بعد بيان أنّ الكفار والمنافقين الذين هم حزب الشيطان هم الخاسرون، بين سبحانه أنهم أذلّ خلق في الدنيا والآخرة، وأنّ العِزّة والغَلَبة لله ولرسوله بـقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّـذِينَ يُـحَادُونَ﴾ ويُعاندونهما من الكفّار والمنافقين، ﴿أُولَٰئِكَ﴾ البعيدون من كلّ خيرٍ كائنون ﴿فَي ﴾ زمرة ﴿ٱلأَذَلِينَ ﴾ من خلق الله، فال ذلّ أحد الخصمين على حسب عزّ الخصم الآخر، ومن الواضح أنّ عزّ الله لانهاية له، فلا بدّ أن يكون ذلّ خصومه لا نهاية له.

ثمّ بيّن سبحانه عزّ المؤمنين الذين هم حزبه بقوله: ﴿كَتَبَ آللهُ فِي اللَّوحِ المحفوظ، وقدّر في علمه والمكتوب فيه هو: والله ﴿لاَّغْلِبَنَّ ﴾ على الأعداء المجادلين والمعارضين ﴿أَنَا وَرُسُلِي ﴾ بالحجّة لدى المحاجّة، وبالسيف لدى المنازعة.

ثمّ بيّن سبحانه علّة تلك الغَلَبة بقوله: ﴿إِنَّ آللهَ قَوِيٌّ﴾ لا يُتَصوّر فيه الضعف، قدير لا يطرؤه العجز \. ﴿عَزِيزٌ﴾ وغالب على جميع الموجودات، لا يمنعه مانعٌ عن إنفاذ إرادته.

عن مقاتل: انّه قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهنّ، رجونا أن يُظهِرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين: أتظنّون الروم وفارس كبعض القرى التي غَلَبتم عليها، والله إنهم لأكثر عدداً وأشدّ بطشاً من أن تظنّوا فيهم ذلك، فنزل قوله: ﴿كَتَبَ آللهُ ...﴾ الآبة ً...﴾

لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا اَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُم بِروحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَفِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولٰئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ [٢٢]

ثمّ لمّا بيّن سبحانه حال المنافقين، وأنّهم يتولّون اليهود وأهل الكتاب، بيّن حال المؤمنين المخلصين بقوله: ﴿لاَ تَجِدُ ﴾ يا محمّد، ولا يمكن أنترى ﴿قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ﴾ عن صميم القلب والخلوص من شَوْب النفاق ﴿يُوادُّونَ ﴾ ويُحابون ﴿مَنْ حَادَّ ٱللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ويُعاندونهما، كأهل الكتاب والمشركين ﴿وَلَوْ كَانُوا ﴾ هؤلاء المعاندون ﴿آبَاءَهُمْ ﴾ الذين هم أكرم

١.كذا، والظاهر لا يطرؤ عليه العجز. ٢. تفسير روح البيان ٩: ١٠٤.

الناس عندهم، ﴿ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ الذين هم أحبّ الناس إليهم ﴿ أَوْ إِخْوَانَهُمْ ﴾ الذين هم أعزّ الناس لديهم ﴿ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ وأقرباءهم الذين هم أولى الناس بموادّتهم، لامتناع اجتماع حُبّ الله ورسوله في القلب مع محبّة أعدائهما.

﴿ أُولَٰئِكَ ﴾ العظماء الذين تصلّبوا في دينهم، ولايُوادّون أعداء الله ﴿ كَتَبَ ﴾ الله وأثبت ﴿ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ ورسّخه فيها ﴿ وَأَيَّدَهُم ﴾ وقرّاهم على القيام بوظائف الايمان ﴿ يِروحٍ ﴾ حاصلٍ ﴿ مِنْهُ ﴾ تعالى، وهو نور القرآن على قولٍ ١، أو الايمان كما عن (الكافي) عنهما عليه ٢٠٠٠

وعن الصادق للتَّلِلِ: «ما من أحدٍ إلّا ولقلبه أذنان في جوفه؛ أذن ينفُثُ فيها الوَسُواس الخَنَاس، وأذن ينفُثُ فيها المَلَك، فيُؤيّد الله المؤمن بالمَلَك، فذلك قوله: ﴿وَأَيَّدَهُم بِروح مِنْهُ﴾» ٣.

وعن الكاظم على الله تبارك وتعالى أيّد المؤمن برُوحٍ منه تحضُّره في كلَّ وقتٍ يُحسِن فيه ويتّقي، وتغيب عنه في كلَّ وقت يُذنِب فيه ويعتدي، فهي معه تهتَزَّ سروراً عند إحسانه، وتسِيخ في الثرى عند إساءته ...» الخبر <sup>4</sup>.

وعن الباقر للنَّلِد في قول رسول الله ﷺ: «إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان». قال: «قوله تـعالى: ﴿وَأَيْدَهُم بِروح مِنْهُ﴾» ٩.

﴿ وَيُدْخِلُهُمْ ﴾ في الآخرة برحمته ﴿ جَنَّاتٍ ﴾ وبساتين ذوات أشجار وقُصور ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اللَّهُ الله الله على والأعظم من جميع النَّعم أنه ﴿ رَضِى آللهُ عَنْهُمْ ﴾ بسبب إيمانهم وأعمالهم ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ بسبب وفورإنعامه عليهم وإكرامه لهم في الدّنا والآخرة.

ثمّ لمّا بيّن أنّ الكفّار والمنافقين حزب الشيطان، جعل المؤمنين الخُلّصين حزبه بقوله: ﴿أُولُـئِكَ حِزْبُ آللهِ﴾ وجُنده وأنصاره ﴿أَلاَ إِنَّ حِزْبَ آللهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾ والفائزون بجميع الخيرات الدنيوية والأخروية، كما أنّ حزب الشيطان هم الخاسرون المحرومون عن جميع الخيرات.

قيل: نزلت الآية في حاطب بن أبي بلتعة حين أخبر أهل مكة بـمسير النبي ﷺ إليـهم لمّـا أراد فتحها ٦.

قد سبق في آخر سورة الحديد ثواب تلاوتها. الحمد لله الذي منّ علىّ بالتوفيق لإتمام تفسيرها.

١. تفسير روح البيان ٩: ٤١٣.

٣. الكافي ٢: ٣/٢٠٦، تفسير الصافي ٥: ١٥٢.

٥. الكافي ٢: ١١/٢١٣، تفسير الصافي ٥: ١٥٢.

الكافي ۲: ۲ و ۱/۱۳ و ٥، تفسير الصافي ٥: ١٥١.
 الكافى ۲: ۲۰۲۰، تفسير الصافى ٥: ١٥٢.

تفسير الرازي ٢٩: ٢٧٧.

•

and the state of t

englisher between the state of the state of

### في تفسير سورة الحشر

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# سَبَّحَ شِي مَا فِي ٱلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ[١و٢]

ثمّ لَمّا خُتِمت سورة المجادلة المختتمة ببيان كون الكفّار والمنافقين حزب الشيطان، وكون المؤمنين المخلصين حزب الله، وأنّ الغَلَبة لله ولرسوله، وذمّ المنافقين على موادّتهم لليهود، تُظِمت سورة الحشر المبتدئة ببيان عَظَمة الله، وكونه غالباً غير مغلوبٍ، وبيان غلبته على الكفّار وذلّتهم، وبيان موالاة المنافقين لهم، فابتدأها بذكر أسمائه الحسنى بقوله: ﴿ يِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾

ثمّ عظمّ ذاته المقدّسة ببيان تسبيح جميع الموجودات له بقوله: ﴿ سَبَّحَ للهِ ﴾ ونزّهه عن كلّ ما لا يلق به جميع ﴿ مَا فِي ٱلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ذاتاً وحالاً ومقالاً على حسبهم، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ وقال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل \.

ثمّ وصف ذاته المُقدّسة بياناً لاستحقاقه التسبيح بالعزّة بقوله: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ والغالب القاهر على كلّ شيءٍ، وبالحكمة البالغة بقوله: ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾ وتوطئته لبيان غَلَبته على أهل الكتاب وإذلالهم، الذي هو من آثار عِزّته، وبيان إجلائهم الذي هو من مقتضيات حكمته بقوله: ﴿هُوَ ﴾ العزيز الغالب ﴿ٱلَّذِي أُخْرَجَ آلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ وهم طائفة بني النّضير ﴿مِن دِيَارِهِمْ ﴾ وأوطانهم في الوقت المقدّر ﴿لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾ والإخراج من مكانهم إلى الشام.

حُكي أنّ بني النَّضير وبني قُريضة وبني قَيْنُقاع كانوا من أولاد هارون أخي موسى بن عمران، نزلوا بيثرب، واستوطنوا فيها انتظاراً لبعثة النبي ﷺ الموعود في التوراة، فلمّا هاجر النبي ﷺ من مكّة إلى المدينة، عاهدهم على أن لا يكونوا له ولا عليه، فلمّا ظهر ﷺ يوم بدر قالوا فيما بينهم: هذا النبيّ الموعود الذي نَعْتُه في التوراة أنه لا تُرَدّ له راية، فلمّا انكسر جيش النبي ﷺ في أحد، شكّوا ونكثوا

١. تفسير روح البيان ٩: ٤١٥.

فخرج كعب بن أشرف ـ أحد رؤساء بني النّضير ـ في أربعين راكباً إلى مكة، وحالفوا قريشاً على قتال النبي عَلَيْكُ، فلمّا رجع كعب إلى المدينة نزل جَبْرئيل على رسول الله عَلَيْكُ، وأخبره بنقض بني النّضير عهدهم، وتعاهدهم قريشاً على قتاله، فأمر النبي عَلَيْكُ محمد بن مَسلَمة الأنصاري، وكان أخا كعب بن أشرف من الرّضاعة أن يقتله غيلة، فأتاه ليلاً فاستخرجه من بيته، وقال: إنّي أتيتك لاستقرض منك شيئاً من التمر، فخرج إليه فقتله، ورجع إلى النبي عَلَيْكُ وأخبره، ففَرح به، لأنه أضعف قلوبهم أ.

وفي بعض الأخبار: أنّه عَلِيه ذهب إلى بني النّضير في نفرٍ من أصحابه، للاستعانة منهم في دية، فقالوا: نعم يا أبا القاسم حتّى تُطعَم وترجِع بحاجتك، وكان عَلَيْه جالساً إلى جنب جِدار من بيوتهم، فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنّكم لن تجدوا الرجل على مثل تلك الحالة، فهل من رجل يعلو على هذا البيت فيُلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقال عمرو بن جَحَاش ـ أحد ساداتم ـ: أنا لذلك. فقال لهم سلام بن مِشْكَم ـ أحد ساداتهم ـ: لا تفعلوا، والله ليَخبَرن بما هممتم به، إنّه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. فلمّا صَعِد الرجل ليُلقي الصخرة أتى رسول الله عَلَيْه الخبر من السماء بما أراد القوم، بيننا وبينه. فلمّا صَعِد الرجل ليُلقي الصخرة أصحابه في مجالسهم، ورجع مسرعاً إلى المدينة، ولم يعلم من كان معه من أصحابه، فلمّا استبطؤوه قاموا في طلبه، فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة، فسألوه فقال: رأيته داخل المدينة.

فأقبل أصحابه حتّى انتهوا إليه، فأخبرهم بما أرادت بنو النَّضير، فنَدِم اليهود، وقالوا: قد أُخبر بما أردنا، فأرسل محمد بن مَشْلَمة إليهم: أن اخرُجوا من بلدي \_ وهم كانوا في قرية زاهرة من أعمال المدينة \_ فلا تُساكنوني بها، فلقد هَممتم بما هَممتم من الغدر. فسكتوا ولم يقولوا حرفاً، فأرسل إليهم المنافقون أن أقيموا في حُصونكم فإنا نُمدّكم.

فأرسل حُبي بن أخطب ـ أحد رؤسائهم ـ إلى رسول الله ﷺ إنّا لا نخرُج من ديارنا، فافعل ما بدا لك. اغتراراً بقول المنافقين، فسار رسول الله ﷺ مع أصحابه إليهم راكباً على حمارٍ مخطومٍ بليفٍ، وحمل رايته علي بن أبيطالب ﷺ حتى نزل بهم وصلّى العصر بفِنائهم، وقد تحصّنوا وقاموا على حصنهم يرمون بالنّبال والحِجارة، وزرّبوا على الأزقة وحصّنوها، فحاصرهم رسول الله ﷺ إحدى

١. تفسير روح البيان ٩: ٤١٦.

٢. أي اتخذوا الزرائب، جمع زَريبة: الحفرة. ولعلَّه تصحيف (ودرّبوا) على ما سيأتي لاحقاً عن تفسير الرازي.

فلمًا قُذِف في قلوبهم الرُّعب، وأيسوا من نصر المنافقين، طلبوا الصُّلح، فأبى عليهم إلّا الجَلاء، على أن يحمل كلّ ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم إلّا السلاح، فحملوا ستمائة بعير، وضربوا الدُّفوف، وأظهروا السُّرور إظهاراً للجَلادة، وعبروا من سوق المدينه، وذهبوا إلى الشام إلى أريحا من فِلسَطين، وإلى أذرعات من دمشق، إلّا أهل بيتين منهم آل أبي الحُقيق، وآل حُيي بين أخطب، فأنهم لحقوا بخيبر، ولحقت طائفة منهم بالحيرة من قُرى الكوفة، ولم يُسلِم من بني النَّضير إلا رجلان، وكان هذا الحشر والإخراج لأهل الكتاب أول إخراج لم يكُن قبله إخراج لهم من مكانٍ لا وقيل: هذا أول حشرهم، وآخره إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى الشام حين بلغه الخبر عن النبي ﷺ أنّه قال: «لايبقين دينان في جزيرة العرب» للخيرية النبي ﷺ أنّه قال: «لايبقين دينان في جزيرة العرب» لله

وقيل: آخر حشرهم يوم القيامة". وقيل: يكون في الرجعة ُ.

وعن ابن عباس: قال لهم النبيّ ﷺ: «اخرُجوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر» °.

مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظُنُوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ آلَهِ فَأَتَاهُمُ آللهُ مِنْ حَبْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَـذَفَ فِي قُـلُوبِهِمُ آلرُّعْبَ يُـخْرِبُونَ بُـيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى آلْمُوْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى آلاَّبْصَارِ \* وَلَـوْلاَ أَن كَـتَبَ آللهُ عَـلَيْهِمُ آلْجَلاَءَ لَمَذَّبَهُمْ فِي آلدُّنْبَا وَلَهُمْ فِي آلاَّخِرَةِ عَذَابُ آلنَّارِ \* ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا آللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ آللهَ فَإِنَّ آللهُ شَدِيدُ آلْمِقَابِ \* مَا فَطَعْتُم مِن لِـينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ آللهِ وَلِينَحْزِى آلْفَاسِفِينَ [٢-٥]

ثمّ بيّن سبحانه غاية قوتهم بقوله تعالى: ﴿مَا ظَنَنتُمْ ﴾ وما رجوتم في حقّ بني النَّضير ﴿أَنَ يَخْرُجُوا ﴾ من المدينة وما حولها، لشدّة بأسهم ومَنعتهم وغاية عزّتهم وشوكتهم ﴿وَظُنُّوا ﴾ هؤلاء الكَفَرة ﴿أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ ﴾ وحافظتهم ﴿حُصُونُهُم ﴾ المنيعة ﴿مِنَ ﴾ بأس ﴿آللهِ وقهره ﴿فَأَتَاهُمُ آللهُ ﴾ بإذلالهم وخِذلانهم ﴿مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾ ومن سببٍ لم يتوهموا، وهو قتل كعب بن أشرف غِيلةً ﴿وَ ﴾ بذلك ﴿فَذَفَ ﴾ وألقى ﴿فِي قُلُوبِهِمُ آلرُّعْبَ ﴾ والخوف الشديد، وكان حالهم حين الرُّعب

۱. تفسير روح البيان ٩: ٢١٧. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٤١٨.

٣. جوامع الجامع: ٤٨٦، تفسير أبي السعود ٨: ٢٢٥، تفسير روح البيان ٩: ٤١٨.

تفسير الصافي ٥: ١٥٣، وفيه: في الرجفة.
 مجمع البيان ٩: ١٨٣، تفسير الصافي ٥: ١٥٣.

أنهم ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم ﴾ ومساكنهم ﴿ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ ليسدّوا بأخشابها و حِجارتها أبواب الأزقة، أو لئلا تبقى بعد جلانهم للمسلمين، أو لينقلوا معهم بعض آلاتها المرغوب فيها ﴿ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قيل: إنهم كانوا يُخربون بيوتهم من داخل، والمسلمون من خارج \ .

وقيل: إنّهم درّبوا <sup>٢</sup> على الأزقّة وحصّنوها، افنقضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون على أبواب الأزقّة، وكان المسلمون يُخربون سائر جوانبها <sup>٣</sup>.

وقيل: إنّ المسلمين كانوا يُخرِبون ظواهر البلد، واليهود لمّا أيقنوا بالجلاء يُخرِبون البيوت، لينزعوا الأخشاب والأبواب وغيرها من الآلات الحسنة، ويحمِلوها معهم .

ثمّ لمّا بيّن سبحانه سوء عاقبة الغدر والكفر، وإبادته شوكة اليهود وكسر قوّتهم، أمر أهل البصيرة بالاعتبار بقوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ واتّعظوا ﴿يَا أُولِي آلاَّبْصَارِ﴾ فلا تغدِروا، ولا تعتمدوا على غير الله في أمرٍ من الأمور. عن ابن عباس: يُريد يا أهل اللَّب والعقل والبصائر ٥.

﴿ وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ آلله ﴾ في حتى بني النّضير، وقدر ﴿ عَلَيْهِم ﴾ بمقتضى حكمته البالغة ﴿ ٱلْجَلاَءَ ﴾ الخروج من أوطانهم ﴿ لَمَذَّبَهُم ﴾ بالقتل والأسر، أو بعذاب الاستئصال ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ على كفرهم وغدرهم ﴿ وَلَهُمْ ﴾ مع الجلاء ﴿ فِي ٱلآخِرَةِ ﴾ بعد خروجهم من الدنيا ﴿ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴾ لا نجاة لهم منه ﴿ وَلَكَ ﴾ الجلاء ﴿ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا آلله وَرَسُولَه ﴾ وعاندوهما، وخالفوا عهدهما ﴿ وَمَن يُشَاقِ آلله ﴾ كانناً من كان، يُعاقبه الله أشد العقاب ﴿ فَإِنَّ آلله ﴾ على من شاقة وخالفه ﴿ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ .

ثمّ رُوي أنّ النبي عَلَيْ أمر بقطع نخيل اليهود وإحراقها، فجاؤوا إليه، وقالوا: يا محمد، إنّك قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ وكان في أنفس المؤمنين من ذلك شيءً فنزلت ?: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ ﴾ ونخلةٍ كريمةٍ قصيرةٍ طيبة الثمرة، أو أيّ نخلٍ من نخيلهم بأنواعها ﴿أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا ﴾ كما كانت، ولم تقطعوها ﴿فَيإِذْنِ آللهِ ﴾ وأمره لمصلحة ازدياد غيظ الكفار وتضاعف حسرتهم بسبب نفاذ حُكم أعدائهم في أعز أموالهم ﴿وَلِيبُخْزِي ﴾ ويُذلّ اليهود ﴿آلْفَاسِقِينَ ﴾ الخارجين عن طاعة الله، فان في كلّ من القطع والترك حكمة ومصلحة.

وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ[٦]

درّب الجنديُّ: صبر في الحرب وقت الفرار.
 تفسير الرازي ٢٩: ٢٨٢.

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۲۸۰.

٣و ٤. تفسير الرازي ٢٩: ٢٨٠.

٦. تفسير الرازي ٢٩: ٢٨٣، تفسير روح البيان ٩: ٤٢٣.

ثمّ بين سبحانه حُكم ما بقي منهم من أموالهم بقوله: ﴿وَمَا أَفَاءَ آللهُ ﴾ ورده ﴿عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ من الأملاك والأموال ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ أيها المسلمون، ولا أسرعتم السير في تحصيله ﴿مِنْ خَيْلٍ ﴾ وجماعة أفراس ﴿وَلاَ رِكَابٍ ﴾ وجماعة الإبل، ولا تحمّلتم مشقةً عظيمةً، ولا قتالاً شديداً، وما قطعتم مسافةً بعيدةً.

قيل: إنّ قُرى بني النّضير كانت على ميلين من المدينة، لم يركب أحدّ في مسيرهم إليهم إلّا النبي عَيْرِهُمْ، فانّه رَكِب حماراً مَخْطوماً باللّيف، أو جملاً على ما قاله بعض '.

والحاصل أنّه لم تحصل هذه الغنيمة بقتالكم ﴿وَلَكِنَّ آللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ ﴾ على حسب سُنته الجارية ﴿عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ﴾ تسليطه عليه من أعدائه بغير الأسباب الظاهرية، فلا حقّ لكم في أموالهم، بل هي مختصة به، مُفوَّضٌ أمرها إليه، يضعها حيث يشاء ﴿وَآللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾.

قيل: نزلت حين طلب الصحابة من الرسول ﷺ قسمة أموالهم عليهم، كما قسّم الغنيمة بينهم، في تحصيله، وأوجفوا فبيّن الله الفرق بين الغنيمه والفيء، فان الغنيمة فيما أتعب المسلمون أنفسهم في تحصيله، وأوجفوا عليه بخيل وركاب، بخلاف الفيء فانّه مالم يتحمّل [المسلمون] في تحصيله تعباً شديداً ٢.

وقيل: إنّ أموال بني النّضير أخذت بالقتال والمحاصرة أياماً، فلم تكن فيئاً، وإنما نزلت الآية في فَدَك، لأنّ أهل فَدَك جلوا عنه، فصارت تلك القرى والأموال في يد الرسول ﷺ من غير حرب".

مَا أَفَاءَ آللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ آلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُوْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُـمُ آلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَآتَقُوا آللهَ إِنَّ آللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ[٧]

ثمّ أكّد سبحانه حكم الفيء في أموال بني النّضير ببيان حُكم كلّي الفيء بقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ آللهُ ﴾ وردّه ﴿عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ ﴾ أموال ﴿أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ والبلدان بغير حربٍ وقتالٍ ﴿فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ أشرك ذاته المقدّسة مع رسوله تشريفاً له ﴿وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ وأرحام الرسول ﷺ من بني هاشم وبني عبد المطلب ﴿وَٱلْيَتَامَىٰ ﴾ منهم ﴿وَٱلْمَسَاكِينِ ﴾ والفقراء منهم ﴿وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ والمسافرين المنقطعين عن أموالهم منهم.

روى بعض العامة أنّ النبي ﷺ كان يُقسّم الغيء خمسة أسهم، ويتصرّف في أربعة أخماس كيف يشاء، ويُقسّم الخُمس الباقى خمسة أسهم، ويأخّذ لنفسه خُمس الخُمس، ويُقسّم أربعة أخماس

١. تفسير روح البيان ٩: ٤٢٦.

نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

الباقية إلى الأصناف الأربعة من بني هاشم ١.

وعن أمير المؤمنين: دنحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قـرنهـم الله بـنفسـه و بـنبيـه ﷺ فقال: ﴿مَا أَفَاءَ آللُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْبَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِيين وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ منا خاصة، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة، كرّم الله نبيّه ﷺ وأكرمنا من أوســاخ أيدى الناس، ٢.

وعن السجّاد للطِّلْخِ قال: «قرباؤنا، ومساكيننا، وأبناء سبيلنا» ".

ثمّ ذكر سبحانه علَّة اختصاص الفيء بهذه الأصناف المعينة في الآية بقوله: ﴿كُنْ لاَ يَكُونَ ﴾ الغيء الذي حقَّه أن يكون للرسول ﷺ وفقراء أقربانه ﴿دُولَةَ﴾ وشيئاً متداولاً وداشراً ﴿بَـيْنَ ٱلْأَفْسِيِّياءٍ﴾ وذوى الثروة ﴿مِنكُمْ﴾ أيّها الناس يتكاثرون به، كما كان يتداول بين الأغنياء في الجاهلية، وينتقل من غنيٌّ إلى غنيّ، ويُحرَم منه الفقراء ﴿وَمَا آتَاكُمُ﴾ وأعطاكم ﴿ٱلرُّسُولُ﴾ من الأمر فيناً كان أو حكـماً ﴿فَخُذُوهُ﴾ واقبلوا منه ﴿وَمَا نَهَاكُمْ﴾ وردعكم ﴿عَنْهُ﴾ من إتيان عمل أو التصرف في مالٍ ﴿فَانتَّهُوا﴾ وارتدعوا عنه ﴿وَٱتَّقُوا آللُهُ ﴾ في مخالفته ومخالفة رسوله ﴿إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدٌ ٱلْمِقَابِ ﴾ فيعاقب من خالفه

عن الصادق للتِّلاِ: «أنَّ الله عز وجل أدَّب رسوله حتَّى قوَّمه على ما أراد، ثمَّ فوَّض إليه، فقال: ﴿مَا آثَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ فما فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلينا» <sup>1</sup>.

وفي رواية: «فَوَض إلى نبيه أمر خلقه، لينظُر كيف طاعتهم» ثمَّ تلا هذه الآية °.

وعن ابن مسعود: أنَّه رأى رجلاً مُحرماً وعليه ثيابه، فقال: انزع هذا عنك. فقال الرجل: اقـرأ بـهذا علىّ آيةٌ من كتاب الله. قال: نعم ﴿وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ ٦.

لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمَوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ آللهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ آللهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ [٨]

ثمّ بيّن سبحانه على ما قيل الأصناف الثلاثة الأخيرة في الآية في خصوص فيء بني النَّضير <sup>٧</sup> بقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ﴾ من مكّة إلى المدينة، ومن دار الحرب إلى دار السلام، ثـمّ وصـفهم

١. تفسير الرازي ٢٩: ٢٨٥.

٢. الكافي ١: ١/٤٥٣، تفسير الصافي ٥: ١٥٥. ٤. الكافي ١: ٩/٢١٠، تفسير الصافي ٥: ١٥٦.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٤٢٩.

٣. مجمع البيان ٩: ٣٩١، تفسير الصافى ٥: ١٥٦. ٥. الكافي ١: ٢٠٨ و ٣/٢٠٩و، تفسير الصافي ٥: ١٥٦. ٧. تفسير البيضاوي ٢: ٤٨١، تفسير روح البيان ٩: ٤٣٠.

بقوله: ﴿آلَّذِينَ﴾ لم يهاجروا اختياراً وبميل أنفسهم، بل ﴿أُخْرِجُوا﴾ واضطُرَوا إلى الهجرة من قبل الكفّار ﴿مِن دِيَارِهِمْ﴾ حال كونهم ﴿يَبْتَغُونَ﴾ ولكفّار ﴿مِن دِيَارِهِمْ﴾ حال كونهم ﴿يَبْتَغُونَ﴾ ويطلّبون رزقهم الذي يكون ﴿فَضْلاً﴾ وإحساناً ﴿مِنَ آشِهِ في الدنيا ﴿وَ﴾ يطلّبون ﴿رِضْوَاناً﴾ منه في الأخرة ﴿وَيَنصُرُونَ﴾ بهجرتهم ﴿آللهَ ﴾ بإعلاء دينه ﴿وَرَسُولَهُ ﴾ ببذل الأنفس في حِفظه وترويج شريعته ﴿أُولٰئِكَ ﴾ المهاجرون ﴿هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ في دعوى الايمان بشهادة أعمالهم على ضمائرهم.

في نقل استدلال بعض العامة على خسلافة أبسي بكر وإمامته، ورده

قال الفخر الرازي: يعني أنهم لما هجروا لذات الدنيا، وتحمّلوا شدائدها لأجل الدين، ظهر صدقهم في دينهم. ثمّ قال: تمسّك بعض العلماء بهذه الآية على إمامة أبي بكر، فقال: هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، والله يشهد على كونهم صادقين، فوجب أن يكونوا صادقين في

قولهم: يا خليفة رسول الله، ومتى كان الأمر كذلك، وجب الجزم بصحّة إمامته .

أقول: هذا الاستدلال ممّا تضحك به التكلى، فانّ المقام قرينة على كون المراد الصدق في دعوى الايمان لا في كلّ ما يتكلّمون به، كقوله تعالى: ﴿ يَلِ آللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ آي في دعوى الايمان، لا في جميع الأمور، مع أنّا نعلم أنهم كانوا كاذبين في هذا الخطاب إن كان المراد أنّه استخلفه رسول الله عَلَيْهُ ونصبه للامامة، ولم يدّعه غالب أشياعه وأتباعه، وإن كان المراد بالخليفة الجالس في مجلسه، ولو بالغصب والقهر، فنحن نقول بخلافته، ولا يحتاج إلى الاستدلال بالآية، ولا يدلّ الخطاب على إمامته من جانب الله ووجوب طاعته، كما يقوله العامّة. ثمّ اعلم أنّه بناءً على مذهبنا من اختصاص الفيء بالرسول والأثمة بعده، كما ذكره الله في فيء بني النّضير، لابدٌ من حمل الآية على استحباب صرفهم الفيء المختصّ بهم في المصارف المعينة.

وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُوْا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ[٩]

ثمّ مدح سبحانه الأنصار بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُوا ٱلدَّارَ﴾ دار الهجرة، وهي المدينة ﴿وَٱلْإِيـمَانَ﴾ وتمكّنوا فيهما أشدّ التمكّن في زمان سابق على هجرة المهاجرين إليهم، و ﴿مِن قَبْلِهِمْ﴾.

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۲۸٦.

قيل: إنّ المعنى تبوّموا المدينة، وأخلصوا الايمان من قبل هجرتهم . وقيل: إنّ المراد من الايمان هو المدينة، لظهور الايمان وقوّته فيها . .

وهم ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ من المؤمنين، لمحبّتهم الايمان بالله وبرسوله ﴿ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ ﴾ ولا يُدرِكون في أنفسهم ﴿ حَساجَةً ﴾ وإقبالاً إلى شيء ﴿ مِسمًا أُوتُنوا ﴾ وأعطوا أولئك المهاجرون من الفيء ﴿ وَيُؤْثِرُونَ ﴾ ويقدّمون المهاجرين ﴿ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ في الفيء وغيره ممّا يرتبط بالمعاش جُوداً وحُبًا لهم ﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ وشدّة حاجة.

عن ابن عباس: أنّ النبي عَلَيْهُ قال للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من دوركم وأموالكم، وقسمتُ لكم من الغنيمة كما قسمتُ لهم، وإن شئتم كان لهم الغنيمة ولكم دياركم وأموالكم، فقالوا: لا، بل نقسم لهم من ديارنا وأموالنا، ولا تُشاركهم في الغنيمة، فنزلت الآية ".

قيل: إن من كان له امرأتان يُفارق إحداهما ويزوّجها واحداً منهم ُ.

في إيثار المؤمنين أقول: كان الايثار من صفات الكاملين في الايمان، فان المؤمن الحقيقي يَوْيُر أخاه إنسوم صلى المؤمن على نفسه. النسهم

عن (الامالي): أنّه جاء إلى رسول الله ﷺ رجل فشكا إليه الجُوع، فبعث رسول الله ﷺ إلى بيوت أزواجه، فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال علي بن أبي طالب الله الرجل الليلة؟» فقال علي بن أبي طالب الله إلى رسول الله فقالت: «ما عندك يا ابنة رسول الله » فقالت: «ما عندنا إلّا قوت العشيّة ، لكنّا تُؤثِر ضيفنا». فقال: «يا ابنة رسول الله، نوّمي الصّبية، وأطفئ المصباح» فلمّا أصبح غدا على رسول الله ﷺ فأخبره الخبر، فلم يبرّح حتّى أنزل الله: ﴿وَيُوثِ مُلَىٰ فَلْمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

وعن أنس: أنّه أهدي إلى رجلٍ من الأنصار رأس [شاة] وكان مجهوداً، فوجّه به إلى جارٍ له زاعماً أنّه أحوج إليه منه، فوجّه جاره أيضاً إلى آخر، فلم يزل يبعث به واحدً إلى آخر حتّى تداول ذلك الرأس سبعة بيوت إلى أن رجع إلى المجهود الأول ٧.

وعن حُذيفة العدوي، قال: انطلقت في غزوةِ أطلب ابن عمّ لي ومعي شيءٌ من الماء قاصداً أنّه إذا كان به رمق سقيته، فاذا أنا به فقلت له: أسقيك؟ فأشار إلىّ برأسه أن نعم، فاذا برجـل يـقول: آه آه،

١. تفسير الرازي ٢٩: ٢٨٧، تفسير أبي السعود ٨: ٢٢٩، تفسير روح البيان ٩: ٣٣٤.
 ٢. تفسير الرازي ٢٩: ٢٨٧.
 ٤. تفسير الرازي ٢٩: ٢٨٧.

٥. في المصدر: الصبية. ٦. أمالي الطوسي: ٣٠٩/١٨٥، تفسير الصافي ٥: ١٥٧. ٧. تفسير روح البيان ٩: ٤٣٣.

فأشار إلى ابن عمّي أن انطلق إليه، فإذا هو هِشام بن العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم، فسَمِع آخر يقول: آه آه فأشار هِشام أن انطلق إليه فجئتُ إليه فاذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فاذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمّى فاذا هو قد مات \.

وقال بعض العامة: إنّ الآية قد نزلت في أبي طلحة الأنصاري حين نزل برسول الله ﷺ ضيفً، ولم يكن عنده ما يُضيفه به، فقال: «ألا رجلاً يُضيف هذا رحمه الله؟» فقام أبو طلحة، فانطلق به إلى رَحْله، وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله، فنوّمت الصّبية، وأطفأت السّراج، وجعل الضيف يأكُل وهما يُريان أنهما يأكلان معه ولا يأكلان، فنزلت ٢.

ثمّ بيّن سبحانه أنّ سعادة الدارين لمن يحفّظ نفسه عن البُخل، فكيف بمن يُؤثِر غيره على نفسه بقوله: ﴿وَمَن يُوفَى ﴿ وَعِدَفُظ ﴿ مُسَعَّ نَفْسِهِ ﴾ وحِرصها على البُخل بالمال بتوفيق الله وإعانته ﴿ فَأُولُئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ والفائزون بأعلى المقاصد من خير الدنيا والآخرة وسعادتهما.

وَ ٱلَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْوتٌ رَحِيمٌ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى آلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَروا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أَخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعٌ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَآلَهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ [١٠ و ١١]

ثمّ مدح سبحانه المؤمنين التابعين للمهاجرين والأنصار في الايمان والصلاح بقوله: ﴿وَٱللَّذِينَ جَاءُوا﴾ حين مات المهاجرون والأنصار، ووجدوا ﴿مِن بَعْدِهِمْ ﴾ من المؤمنين الصالحين إلى يوم القيامة يُحِبّون السابقين منهم بالايمان، ويدعون لأنفسهم ولهم و ﴿يَقُولُونَ رَبِّنَا آغْفِرْ لَـنَا ﴾ ذنوبنا ﴿وَلِإِخْوَانِنَا ﴾ في الدين ﴿آلَدِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ من المهاجرين والأنصار وغيرهم ﴿وَلاَ تَجْمَلْ فِي الدين ﴿آلَدِينَ آمَنُوا ﴾ بك وبرسولك لمكان الأخوة الدينية ﴿رَبُّنَا إِنَّكَ ﴾ بعبادك المؤمنين ﴿رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ فلا ترضى -برأفتك بنا - باستيلاء الشيطان علينا، ولا تَرُدَ برحمتك دعاءنا.

ثمّ لمّا أرسل عبدالله بن أبي بن " سلول رأس المنافقين سراً إلى بني النضير: أن اثبتوافي أماكنكم،

١. تفسير روح البيان ٩: ٤٣٤.

۲. تفسير روح البيان ۹: ٤٣٤.

٣. زاد في النسخة: أبي، راجع: الأعلام للزركلي ٤: ٦٥.

وقاتلوا محمداً إن قاتلكم، فانًا ننصركم، وإن أخرجكم بالقهر لنخرجنَ معكم. ذمّهم سبحانه على قولهم ونفاقهم، وأكذبهم في وعدهم الموافقة والنُصرة بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يا محمد، أو يا من يعقِل، ولم تنظر ﴿إِلَى﴾ الكفار ﴿أَلَّذِينَ نَافَقُوا﴾ المسلمين في المدينة حتى تتعجّب منهم، فانهم ﴿يَقُولُونَ﴾ سراً ﴿لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَروا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ﴾ الموافقون لهم في عداوة الرسول والمؤمنين المشاركين معهم في الكفر: يا إخواننا، والله ﴿لَيْنُ أُخْرِجْتُمْ﴾ من دياركم قسراً واضطراراً بأمر محمد وجور أصحابه ﴿لَنَخْرُجَنُ مَعَكُمْ﴾ من المدينة البتة. ونصاحبنكم حيثما ذهبتم أداءً لحق الصداقة والأخوة ﴿وَلا تُطِيعُ فِيكُمْ﴾ ولا تُوافق في شأنكم ﴿أَحَداً﴾ يمنعنا من الخروج معكم ﴿أَبَداً﴾ وفي وقت من الأوقات، وإن طال الزمان ﴿وَإِن قُوتِلْتُمْ﴾ وحاربكم محمّد وأصحابه ﴿لَنَصُرَنُكُمْ﴾ ولنعاوننكم على قتالهم ولا نخذُ لنكم ﴿وَآلَهُ ﴾ العالم بالضمائر والسرائر ﴿يَشْهَدُ ﴾ ويُنتور عن علم ﴿إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ في وعدهم وغازون لهم، مع تأكيدهم إياه باليمين الغموس.

## لَيْنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُـوتِلُوا لاَ يَـنصُرُونَهُمْ وَلَـئِن نَـصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ[١٢]

ثمّ أنه تعالى بعد تكذيبهم الإجمالي كذّبهم تفصيلاً بقوله: ﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا ﴾ من ديارهم وأموالهم قهراً وجبراً وإذلاً، والله ﴿لاَ يَخْرُجُونَ ﴾ من المدينة ﴿مَعَهُمْ ﴾ لشدّة علاقتهم بدُورهم ووطنهم ﴿وَلَئِن قُوتِلُوا ﴾ وحُوربوا من طرف النبي ﷺ ﴿لاَ يَسْصُرُونَهُمْ ﴾ لشدّة حُبهم أنفسهم ﴿وَلَئِن نَصَرُوهُمْ ﴾ على الفرض والتقدير، والله ﴿لَيُولُنُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾ وليفِرّن من القتال أفظع الفِرار، لضعف قلوبهم، وتحفظاً على أنفسهم ﴿فُمَّ لاَ يُسْصَرُونَ ﴾ أولئك المنافقون بعد ذلك من قِبَل أحد، أو لاينصرون أولئك اليهود، وعلى أي تقدير لا ينفعهم نُصرة المنافقين.

قيل: إنّ عبد الله بن أبي أرسل إلى بني النّضير سرّاً: أنّ معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخُلون حِصنكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصل إليكم محمد، وتَمُدّكم بنو قُريظة وحلفاؤهم من غَطفان، فطَمع بنو النّضير فيما قاله اللعين و [هو] جالس في بيته، حتى قال أحد سادات بني النّضير ـ وهو سلّام بن مِشْكَم لحُيي بن أخطب الذي هو المتولّي لأمر بني النّضير ـ: والله يا حُيي إنّ قول ابن أبي لباطل، وليس بشيء، وإنّما يُريد أن يُورّطك في الهَلكة حتى تُحارب محمّد فيجلِس في بيته ويترُكك. فقال حُيي: نأبي إلا عداوة محمد وإلا قتاله فقال سلّام فهو والله جلاؤنا من أرضنا،

وذَهاب أموالنا وشرفنا، أو سبى ذرارينا مع قتل مقاتلينا، فكان ما كان ١.

وفيه دلالةً واضحةً على صحّة نبوة نبينا ﷺ وإعجاز القرآن من حيث إخباره بـالغيب ووقـوع المُخبَر به موافقاً لإخباره.

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ آللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ \* لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَمْقِلُونَ \* كَمَثَلِ آلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* كَمَثَلِ آلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ آكْفُرْ فَلَمًا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِنكَ إِنِّى أَخَافُ آللهُ رَبِّ آلْمَالَمِينَ \* لِلْإِنسَانِ آكْفُرْ فَلَمًّا فِي آلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا آلظَّالِمِينَ [17-17]

ثمّ بيّن سبحانه علّة خُلفهم الوعد وغدرهم بإخوانهم الكافرين بقوله تعالى: ﴿لَأَنتُمْ﴾ أيّها المسلمون أكثر رُعبًا في قلوب المنافقين، و﴿أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ آللهِ﴾.

قيل: يعني أنهم يُظهِرون لكم في العلانية الرُّهبة والخوف من الله، وأنتم في صُدورهم أشدّ رهبة منه تعالى ٢ ﴿ فَلِكَ ﴾ المذكور من كون رهبتكم أشدّ من الله ﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ﴾ شيئاً حتى يعلموا عَظَمة الله وكمال قدرته وشدّة عقابه، فيخافوه حتى المَخافة. ثمّ بين سبحانه شدّة خوفهم من المسلمين بقوله: ﴿لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ ولا يجترئون على حربكم حال كونهم ﴿ جَمِيعاً ﴾ ومتَفقين في موطنٍ واحدٍ ﴿ إِلّا فِي قُرى ﴾ وقلاعٍ ﴿ مُحَصَّنَةٍ ﴾ محكمة بالدُّروب والخنادق وما أشبه ذلك ﴿ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُدٍ ﴾ وعَقيب الحيطان، ولا يُبارزونكم في المَيدان، وليس ذلك الضَعف قلوبهم وقوتهم، وجُبنهم ووهن أعضائهم، بل ﴿ بَأْشَهُم ﴾ وسَطُوتهم وبَطْشتهم ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ وفي قِبال أقرانهم ﴿ شَدِيدٌ ﴾ وإنّما ضَغفهم وجُبنهم منكم لِما قَدَف الله في قلوبهم من الرُّعب، مع أن الشُّجاع يجبن، والعزيز يذُلُ عند محاربة الله ورسوله.

وقيل: إنّ المراد انّهم إذا اجتمعوا يقولون: لنفعلنّ كذا وكذا، فهم يُهدّدون المؤمنين ببأس شديدٍ من وراء الحيطان والحصون، ويحترزون عن الخروج للقتال، فبأسهم فيما بينهم شديدٌ لا فيما بينهم وبين المؤمنين ".

۲. الكشاف ٤: ٥٠٧، تفسير روح البيان ٩: ٤٤٠.

۱. تفسير روح البيان ۹: ٤٣٩.

٣. تفسير الرازي ٢٩: ٢٩٠.

وعن ابن عباس: معناه أنَّ بعضهم عدوَّ للبعض '، ويدُلَ عليه قوله: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً ﴾ ومتّفقين ومؤتلفين ومتحاتين في الظاهر ﴿ وقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ﴾ ومتفرقةٌ لاألفة بينهم، لأنَّ لكلَّ واحدٍ منهم مذهباً غير مذهب الآخرين، ولذا بينهم في الواقع عداوةً شديدةً.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ التشتَت بين قلوبهم ﴿ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ولا يُدركون أنَّ تشتّت القلوب يُوهِن قوتهم، وتقلُّ به حُظوظهم، أو لا يعقِلون شيئاً حتَّى يعرفوا الحقُّ فيتَّبعوه وتتَّحد كلمتهم. اعلموا أنَّ مَثل هؤلاء اليهود والمنافقين وحالهم العجيبة ﴿كَمَثَل﴾ الكفّار ﴿ٱلَّذِينَ﴾ حاربوا الرسول في بدر، أو كَمثَل بني قَيْنَةاع على ما قيل من أنَّهم كانوا أشجع اليهود وأكثرهم أموالًا، فلمَّا كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد، ونبذوا العهد كبني النُّضير، فأخرجهم رسول الله ٢ من المدينة إلى الشام ٣ ﴿ مِن قَبْلِهمْ قَريباً﴾ من زمانهم. قيل: قبل ستة أشهر من قضية بنى النَّضير ؛ أو قيل: سنة °. فانِّهم ﴿ذَاقُـوا وَبَـالَ أَمْرِهِمْ﴾ ورأوا سوء عاقبة كُفرهم في الدنيا ﴿وَلَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لا يُقادَر قدرُه، ومَثَل المنافقين الذين غرّروا اليهود ووعدوهم النصر ثمّ خَذَلوهم ﴿كَمَثَلَ ٱلشَّـيْطَانِ﴾ الغـوى ﴿إذْ قَـالَ لِلْإِنسَانِ﴾ إغراءً وإغواءً: ﴿ٱكْفُوْ﴾ بالله وبرسوله ﴿فَلَمَّا كَفَرَ﴾ الانسان بإغوائه وحلَّ به العـذاب فـى القيامة ـ وقيل: إنّ المراد بالانسان أبوجهل ، ومعنى (اكفُر) دُم على كُفرك، فلمّا كفروا جاء إلى بدر، وابتلى بالقتال ـ ﴿قَالَ﴾ الشيطان له، ﴿إِنِّي بَسرىءٌ مِنكَ﴾ ومنقطعٌ عنك ﴿إِنِّي أَخَافُ آللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ من أن يُعذّبني بأشدّ العذاب. قيل: هذا من كذبات اللَّعين ٧. وقيل: إنّه قال ذلك استهزاءً ٢، ولو كان صادقاً لم يستمرّ عـلى عِـصيان الله ﴿فَكَـانَ﴾ مآل كـفر الانسـان والشـيطان المُـغوى له و ﴿عَاقِبَتَهُمَا﴾ في الآخرة ﴿أَنَّهُمَا فِي آلنَّارِ﴾ التي سجّرها الجبّار بغضبه حـال كونهما ﴿خَـالِدَيْنِ﴾ ومقيمين ﴿ فِيهَا ﴾ لا خَلاص لهما منها أبداً ﴿ وَذٰلِكَ ﴾ العذاب المقيم ﴿ جَزَاؤُا ٱلظَّالِمِينَ ﴾ على أنفسهما العاصين لله، وكذلك كان عاقبة اليهود والمنافقين.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اَتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا فَدَّمَتْ لِغَدِ وَاتَّـقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ \* وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [١٨ و ١٩]

د في النسخة: فأخرجوا بالرسول.
 تفسير روح البيان ٩: ٤٤٣.

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۲۹۰.

٣ و ٤. تفسير روح البيان ٩: ٤٤٢.

٦ ـ٧. تفسير روح البيان ٩: ٤٤٣.

ثمّ شرع سبحانه في وعظ المؤمنين بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱللَّهَ ﴾ وخافوا عذاب على عِصيانه، واحترزوا عن مخالفته ﴿ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ ﴾ أيّ نفسٍ كانت ﴿ مَا قَـدَّمَتْ ﴾ وأيّ عـملٍ هــيّأت وادّخرت ﴿ لِفَدٍ ﴾ ويوم عظيم في القرب بمنزلة اليوم البّعْد، وهو يوم القيامة.

ثمّ أكّد سبحانه الأمر بالتقوى التي هي \ أقوى سبب النجاة من العذاب والفوز بالنُّعم الأبديه بقوله: ﴿وَآتُقُوا آللّٰهُ ﴾ أيّها المؤمنون فيما تأتون وما تَذَرون.

ثم هدد العُصاة بقوله: ﴿إِنَّ آللهَ ﴾ العالِم بكُلُ شيءٍ ﴿خَبِيرٌ ﴾ وعليمٌ ﴿يِمَا تَمْمَلُونَ ﴾ من المعاصي فيعاقبكم عليه أشد العقاب ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آللهَ ﴾ وذهبوا عن عَظَمته وحُقوقه باشتغالهم بلذّات الدنيا وزَخارفها، ولم يُراعوا أوامره ونواهيه حقّ الرّعاية ﴿فَأَنسَاهُمْ ﴾ الله بسبب ذلك ﴿أَنفُسَهُمْ ﴾ وأذهلهم عن خيرها وما فيه نجاتها من المهالك، وفوزها بما فيه حياتها الدائمة وتنعّمها وراحتها الأبديه ﴿أَوْلَئِكَ ﴾ الناسون ﴿هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ والخارجون عن طاعة العقل والشرع، وفي تخصيص الفِسق بهم إشعارٌ بأنّ فِسق غيرهم كالمعدوم لأنّهم كفّار.

# لاَ يَسْتَوِى آصْحَابُ آلنَّارِ وَأَصْحَابُ آلْجَنَّةِ أَصْحَابُ آلْجَنَّةِ هُمُ آلْفَائِزُونَ \* لَوْ أَنزَلْنَا هٰذَا آلْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ آللهِ وَتِلْكَ آلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [٢٠ و ٢١]

ثمّ لمّا نهى سبحانه عن مُماثلة الكفّار، بيّن عدم أهلية الكفّار لأن يُماثلهم ويُساويهم أحدٌ من المؤمنين بقوله: ﴿لاّ يَسْتَوِى﴾ ولا يُماثل الكفّار الذين هم أهل العذاب و ﴿أَصْحَابُ ٱلنّارِ ﴾ في الآخرة، والمؤمنون الذين هم أهل الرحمة ﴿وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ فان أصحاب النار هم الخاسرون و ﴿أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَائِزُونَ ﴾ بأعلى المقاصد وأسنى المطالب.

عن الرضا لطيُّلا: «أنّ رسول الله ﷺ تلا هذه الآية، فقال: أصحاب الجنة من أطاعني وسلّم لعليّ بن أبي طالب بعدي وأقرّ بولايته، وأصحاب النار من سَخِط الولاية ونقض العهد» ٢.

ثمّ لمّا ذكر سبحانه بعض المواعظ الموجبة لرقّة القلب والخشوع، مدح القرآن بغاية التأثير، وذمّ قلوب الكفار بغاية القساوة بقوله: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هٰذَا ٱلْقُرْآنَ ﴾ العظيم الشأن، الذي فيه المواعظ الشافية والتهديدات الكثيرة ﴿ عَلَىٰ جَبَل ﴾ وكان المقصود بالمواعظ والانذارات التي فيه وعظه وإنذاره، والله

١. في النسخة: الذي هو.

٢. عيُّون أخبار الرضًّا عَلَيْكُم إن ٢٢/٢٨٠، تفسير الصافي ٥: ١٥٩.

﴿لَرَاأَيْنَهُ ﴾ يا محمد مع غاية صلابته وعدم تأثره ممّا يُصادفه ﴿خَاشِعاً ﴾ وضارعاً وسَنقاداً و ﴿مُتَصَدِّعاً ﴾ ومتشققاً ﴿مِنْ خَشْيَةِ آفْدِ ﴾ وخوف عقوبته وعذابه، فان إدراك الجمادات عَظَمة خالقها ومَهابة ربّها وشعورها بشدة أعذابه ممّا ثبت بالآيات كقوله: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَدْدِ ﴾ ٢ وقوله: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةٍ آفْدِ ﴾ ٣ وغيرهما من الآيات والروايات الكثيرة كرواية بُكاء الجبل من خوف أن يكون من حِجارة جهنم أوغيرها، فلا وجه لما قيل: من أن الآية من باب التمثيل والتخييل ٥، والمعنى لو جعل في الجبل حياة وعَقْل، كما جعل فيكم، ثمّ أنزل عليه القرآن بمواعظه وإنذاراته لصار خاشعاً، ولم تتأثّر قلوب الكفار، فهي أشد قسوةً من الحجارة ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَمْقَالُ ﴾ والنبيانات العجيبة ﴿ نَضْرِبُها ﴾ ونبيّنها ﴿ لِلنّاسِ ﴾ كافة ﴿ لَمَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ ﴾ فيها، فيتُعظون بها.

هُوَ آللهُ الَّذِى لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْفَئْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَـٰنُ الرَّحِيمُ \* هُو آللهُ الَّذِى لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْـمُؤْمِنُ الْـمُهَيْمِنُ الْـعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [21-21]

ثمّ لمّا كان عظمة القرآن وقرة تأثيره منوطاً بمعرفة عظمة الله وكمال قدرته، شرع سبحانه في بيان صفاته الجليلة الدالة على كمال عظمته بقوله: ﴿هُوَ آللهُ ٱلَّذِى لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو﴾ ولا معبود بالحقّ سواه في عالم الوجود، وهو ﴿عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ﴾ المُطّلع على المعدومات والموجودات أو على ما غاب عن الحواسّ وما يُدرَك بها، أو على السرّ والعَلانية، أو على الدنيا والآخرة، و ﴿هُوَ ﴾ وحده ﴿آلوَّحْمَنْ الرَّحِيمُ ﴾ قد تكرّر في السابق تفسيره ﴿هُوَ آللهُ ٱلَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْمُلِك ﴾ والسُّلطان المُطلَق في جميع عوالم الوجود ﴿آلْقُدُّوسُ ﴾ والبليغ في النزاهة عن العيوب في ذاته ﴿آلسَّلامُ على السلامة قبل: يعني معطي السلامة للموجودات أله وقيل: يعني معطي السلامة للموجودات أله وقيل: يعني المُسلّم على المؤمنين في الجنة أ.

١. في النسخة: شدَّة. ٢. الإسراء: ٤٤/١٧. ٣. البقرة: ٧٤/٢

<sup>..</sup> في المصحب طعاد. ٤. الخرائج والجرائح ١: ٢٥٩/١٦٩.

٥. جوامع الجامع: ٤٨٨، تفسير البيضاوي ٢: ٤٨٣، تفسير أبي السعود ٨: ٢٣٣.

كذا، والظاهر: لا يطرؤ عليه.
 تفسير روح البيان ٩: ٤٥٩.

۷ و ۸ تفسیر روح البیان ۹: ۵۹۹.

﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ والمصدّق للأنبياء بإجراء المعجزات على أيديهم، أو معطي الأمان لأوليائه من العذاب، أو لمن توكّل عليه من الأفات والمَضارّ. وعن ابن عباس: هو الذي آمن الناس من ظلمه، وآمن من عذابه ١٠.

﴿ٱلْمُهَيْمِنُ ﴾ والمُسلَط على ما سواه، والرقيب عليهم، والحافظ لهم. وقيل: يعني القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم ٢.

﴿ ٱلْمَزِيرُ﴾ والغالب على كلّ شيءٍ، أو الخطير الذي لا مَثَل له، أو معطي العزّ لكلّ ذي عزّ ﴿ ٱلْجَبَّارُ﴾ والقهّار لخلقه على ما أراد، أو المُصلح لأعمالهم. وعن ابن عباس: المَلِك العظيم ".

﴿ ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ والعظيم، أو البليغ في الكبرياء، الذي كلّ شيءٍ دونه، ومفتقرّ إليه، وخاصعٌ لديه. عن ابن عباس: الذي تكبّر بربوبيته، فلا شيء مثله <sup>4</sup>.

﴿ سُبْحَانَ آللهِ ﴾ وتنزّه ﴿ عَن ﴾ إشراك ﴿ مَّا يُشْرِكُونَ ﴾ به من الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها، كما أشرك به الجاهلون.

عن أمير المؤمنين للتَِّلِدِ أنَّه سُئِل عن تفسير ﴿ سُبْحَانَ ٱللهِ﴾ فقال: «هو تعظيم جلال الله وتنزيهه عمّا قال فيه كل مشركٍ، فإذا قالها العبد صلّى عليه كلّ مَلك» ٩.

وعن [عبدالله بن] عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ قائماً على هذا المِنْبَر في المدينة، وهو يحكي عن ربّه تعالى فقال: «إنّ الله عز وجل إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأرضين في قبضته تبارك وتعالى» ثمّ قال هكذا، وشدّ قبضته ثمّ بسطها «ثمّ يقول: أنا الله، أنا الرحمن، أنا الرحيم، أنا المَلك، أنا القُدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا العزيز، أنا الجبّار أنا المتكبّر، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاً، أنا الذي أعدتها، أين الملوك، أين الجبابرة» ...

﴿هُوَ آللهُ﴾ تعالى وحده ﴿ٱلْخَالِقُ﴾ والمُقدّر لكلّ شيءٍ عـلى مُـقتضى حكـمته ووَفـق مشـيئته ﴿ٱلْبَارِئُ﴾ والمُوجد للأشياء بعد تقديرها ﴿ٱلْمُصَوِّرُ﴾ لها بعد إيجاد موادّها.

ثمّ أشار سبحانه إلى سائر أسمائه إجمالاً بقوله: ﴿لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ والصفات العليا، ولذا ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من الموجودات الناطقة والصامتة، ويُنزّهه عمّا لا يليق بألوهيته بلسان الحال والمقال.

١. تفسير روح البيان ٩: ٤٦٠.

٣ و٤. تفسير الرازي ٢٩: ٢٩٤.

٦. تفسير روح البيان ٩: ٤٦٤.

۲. تفسير روح البيان ۹: ٤٦٢. ٥. التوحيد: ۱/۳۱۲، تفسير الصافي ٥: ١٦٠.

٢٢٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

ثمّ لمّا كان جميع صفاته راجعة إلى القدر والعلم، ختم تمجيد ذاته المقدّسة بقوله: ﴿وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ﴾ والقدير العليم.

عن النبي ﷺ: دمن قرأ سورة الحشر، لم يبق جنّة ولا نارّ ولا عرشٌ ولا كرسيٌّ ولا حِجابٌ ولا السماوات السبع والأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والدوابّ والشمس والقمر والملائكة إلّا صلّوا عليه، واستغفروا له، وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً» \.

الحمد الله على ما أنعم على من التوفيق لإتمام تفسيرها.

١. ثواب الأعمال: ١١٧، مجمع البيان ٩: ٣٨٤، تفسير الصافي ٥: ١٦٠.

#### فى تفسير سورة الممتحنة

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوًى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُم خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلي وَ آبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل[١]

ثمّ لمًا خُتِمت سورة الحشر المتضمّنة لبيان خِذلان الكفّار والمنافقين وذمّهم،

ونُصرة المسلمين، والمواعظ الشافية، أردفت بسورة الممتحنة المتضمّنة لنهي المؤمنين عن موادّة الكفّار، وبيان حُكم أزواجهم إذا هاجرن إلى المسلمين، وأخذ الرسول البيعة منهنّ على العمل بأحكام الاسلام، وبيان المواعظ الشافية، فابتدأها سبحانه بذكر الأسماء المباركات بقوله تبارك وتعالى: ﴿ بِسُم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم ﴾.

ثمّ شرع في نصح المؤمنين والنهي عن موادة الكفار بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِينَ آمَنُوا ﴾ عن صميم القلب ﴿ لاَ تَتَّخِذُوا ﴾ ولا تختاروا لأنفسكم ﴿ عَدُولَى ﴾ ومنكر توحيدي ورسالة رسولي، الساعي في إطفاء نوري ﴿ وَعَدُوكُمْ ﴾ ومُبغضكم لمخالفتكم لدينه ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ وأحبًاء وأنصاراً ﴿ تُلقُونَ إِلَيْهِم ﴾ وتظهرون له ﴿ بِالْمُودَّةِ ﴾ والمحبّة والنصيحة، أو تُلقُون إليهم بأخبار النبي عَيْنِ الله بسبب المودة التي بينكم وبينهم ﴿ وَ ﴾ الحال أنهم ﴿ فَذْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ ﴾ قبل الله دين ﴿ الْحَقِّ ﴾ أو القرآن بتوسط رسولي، والشاهد على معاداتهم إياكم أنهم ﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ من أوطانكم لأجل ﴿ أَن تُومِوبِ الايمان به، لوضوح ألوهيته وربوبيته، والشاهد على موادّ تكم إياهم أنكم ﴿ إِن كُنتُم خَرَجْتُمْ ﴾ من المدينة إليهم ﴿ جِهَاداً ﴾ ولأجل القتال معهم ﴿ فِي مَوادّ تكم إياهم أنكم ﴿ إِن كُنتُم خَرَجْتُمْ ﴾ من المدينة إليهم ﴿ جِهَاداً ﴾ ولأجل القتال معهم ﴿ فِي سَبِيلى ﴾ وتروبج ديني ﴿ وَآثِيقاءَ مَرْضَاتِي ﴾ ولأجل طلب رحمتي وجتني ﴿ تُسِرُونَ ﴾ إلى الكفار، سَبِيلى ﴾ وتروبج ديني ﴿ وَآثِيقاءَ مَرْضَاتِي ﴾ ولأجل طلب رحمتي وجتني ﴿ تُسِرُونَ ﴾ إلى الكفار، سَبِيلى ﴾ وتروبج ديني ﴿ وَآثِيقاءَ مَرْضَاتِي ﴾ ولأجل طلب رحمتي وجتني ﴿ تُسِرُونَ ﴾ إلى الكفار، سَبِيلى ﴾ وتروبج ديني ﴿ وَآثِيقاءَ مَرْضَاتِي ﴾ ولأجل طلب رحمتي وجتني ﴿ تُسِرُونَ ﴾ إلى الكفار،

وترسِلون ﴿إِلَيْهِم﴾ خُفية أخبار النبي ﷺ ﴿إِلْمَوَدَّةِ﴾ ويسبب المحبّة والنصيحة ﴿وَ﴾ الحال ﴿أَنَا أَخْفَيْتُمْ﴾ في قلوبكم من مودّتكم، أو من الناس من كتابكم إليهم ﴿وَمَا أَخْلَتُمْ﴾ وأظهرتم للرسول من الاعتذار من إظهار المودّه لهم ﴿وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ﴾ وخالف نهيي عن موادّتهم واتّخاذهم أولياء ﴿فَقَدْ ضَلَّ ﴾ وأخطأ ﴿سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ ووسط طريق الحق والصواب المُوصِل إلى السعادة الأبدية والقرب من الله. عن ابن عباس: أنه عدل عن قصد الايمان في اعتقاده أ

روى بعض العامة: أنّ حاطب بن أبي بلتعة ـ وكان من المهاجرين والبدريين والمبايعين بيعة الرضوان ـ لمّا تجهّز رسول الله عَلَيْ لغزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، كتب إلى أهل مكة أنّ رسول الله عَلَيْ يُريدكم فخُذوا حِذركم، فانّه توجّه إليكم بجيش كالليل: وأرسل الكتاب مع سارة مولاة بني عبد المطلب، وأعطاها عشرة دنانير وبُردة، وكانت سارة قدمت من مكة، وكانت مُغنية، فقال الها رسول الله عَلَيْ (الماذا جنتِ؟» قالت: جنتُ لتُعطيني شيئاً فقال عَلَيْ الله فعلتِ بعطائك من شبّان قريش؟» قالت: مُذ قتلتهم ببدر لم يصل إليّ شيء إلّا قليل، فأعطاها شيئاً، فرجعت إلى مكة ومعها كتاب حاطب، فنزل جَبْرئيل بالخبر، فبعث رسول الله عَلَيْ علياً وعماراً وطلحة و الزبير والمِقداد ومَرْثَد بن أبي مَرْثَد، وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ـ وهو موضع بين الحرمين ـ فانّ والمِقداد ومَرْثَد بن أبي مَرْثَد، وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ـ وهو موضع بين الحرمين ـ فانّ بها ضعينةً معها كتاب حاطب إلى أهل مكة، فخُذوه منها، فان أبت فاضربوا عُنقها، فأدركوها ثمّة فجحدت، فسلّ علي الله علي الله عنه فأخرجته من عقائصها.

فاستحضر رسول الله عَلَيْ حاطباً، فقال عَلَيْ الله على هذا؟ فقال: يا رسول الله، ما كفرت منذ أسلمت، وما غششتك منذ نصحتك، ولكنّي كنت امرءاً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسهم، ومن معك من المهاجرين كان له فيهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم، وليس فيهم من يحمي أهلي، فأردت أن آخذ عندهم يداً، ولم أفعله كفراً وارتداداً عن ديني، وقد علمت أن كتابي لا يُغني عنهم. فصدقه رسول الله عَلَيْ وقبِل عُذره. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرِب عُنق هذا المنافق. فقال: «يا عمر، إنّه شَهِد بدراً، وما يُدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم، ففاضت عينا عمر".

أقول: في ذيل الرواية من القدح في عمر ـ من جرأته على رسول الله ﷺ وإظهار مخالفته له ـ ما لا يخفى.

وعن القمي، قال: نزلت في حاطب بن أبي بَلْتَعة \_إلى أن قال \_: كان سبب ذلك أنّ حاطب بن أبي

١. تفسير الرازي ٢٩. ٢٩٨. ٢. أي حليفاً.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٤٧٢.

بلتعة كان أسلم وهاجر إلى المدينة، وكان عياله بمكة، فكانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله على فصاروا إلى عيال حاطب، وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب يسألوه عن خبر محمد على وهل يُريد أن يأتي مكة، فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك، فكتب إليهم حاطب: أن رسول الله على يُريد ذلك، ودفع الكتاب إلى امرأة تسمّى صفية، فوضعته في قُرونها فمرّت، فنزل جَبْرئيل على رسول الله على وأخبره بذلك، فبعث رسول الله على أمير المؤمنين على والزبير بن العوّام في طلبها، فلحقوها فقال أمير المؤمنين على والزبير بن العوّام في طلبها، فلحقوها فقال أمير المؤمنين على الله على الله على والله على يخبر أيل على رسول الله على الله جل ثناؤه، والله لئن لم تُظهري الكتاب الأردن راسول الله على الله جل ثناؤه، والله لئن لم تُظهري الكتاب الأردن راسول الله على رسول الله على الله جل ثناؤه، والله لئن لم تُظهري الكتاب الأردن رأسك إلى رسول الله على الله على حتى أخرجه. فأخرجت الكتاب من قُرونها.

# إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ \* لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَآللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[٢و٣]

ثمّ بين سبحانه شدّة عداوة الكفّار للمؤمنين، وإن ألقوا إليهم بالمودّة بقوله: ﴿إِن يَفْقَقُوكُمْ ﴾ ويظهر الكفّار عليكم، ويتمكّنوا منكم أيها المؤمنون ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ ﴾ متجاهرين في العداوة والبُغض، ومظهرين ما في قلوبهم من الغيظ والحِقد ﴿وَيَبْسُطُوا ﴾ ويَمدّوا ﴿إِلَيْكُمْ ﴾ من غيظهم ﴿أَيْدِيَهُمْ ﴾ بالضرب والقتل والإيذاء ﴿وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ ﴾ من الشّتم والسبّ واللَّعن ﴿وَوَدُوا ﴾ وتَمنّوا في جميع الأوقات قبل الظفر والظهور عليكم وبعده ﴿لَقُ تَكْفُرُونَ ﴾ وأن ترجِعوا إلى دينهم، وتعبّدوا آلهتهم، وأن تُوادّوهم أيها المؤمنون لرعاية أهلكم وأرحامكم، فاعلموا أنه ﴿لَن تَنفَعَكُمْ ﴾ بجلب خير أو دفع ضرّ ﴿أَزْحَامُكُمْ ﴾ وأقاربكم ﴿وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ ﴾ وذراريكم ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ فانه يوم ﴿يَفْصِلُ ﴾ الله ويفرق ﴿بَيْنَكُمْ ﴾ وبين أرحامكم وأولادكم وأصدقائكم، لأنه لاهم لأحدٍ فيه إلّا نجاة نفسه من

١. تفسير القمى ٢: ٣٦١، تفسير الصافى ٥: ١٦١.

الأهوال والعذاب ﴿وَآفَهُ﴾ الخالق لشراشركم وجميع أجزائكم ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الموادّة للكفار وإرسال الكتاب إليهم وسائر معاصيكم وزلاتكم الجَلية والخَفية ﴿بَصِيرٌ﴾ لأنّ جميعها بمنظرٍ منه ومرآة، كأنّه يُدرك جميعها بحُسن البصر.

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآهُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْمَدَاوَةُ وَالْبَغَضَاءُ أَبَداً حَتَّىٰ تُوْمِئُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَالْبَغَضَاءُ أَبَداً حَتَّىٰ تُوْمِئُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَالْبَعْضَاءُ أَبَداً كَانَتَ الْمُصِيرُ \* وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِن آللهِ مِن شَيءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ \* رَبِّنَا لَا تَسَجْعَلْنَا فِسِنْنَةً لِسَلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْمَزِيرُ رَبِّنَا لاَ تَسَجْعَلْنَا فِسِنْنَةً لِسَلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنِّكَ أَنتَ الْمَزِيرُ رَبِّنَا لاَ تَسَجْعَلْنَا فِسِنْنَةً لِسَلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْمَزِيرُ

ثمّ بين سبحانه أنّ وظيفة الايمان التبرّي من الأهل والأقارب إذا كانوا مشركين، كما تبرأ إبراهيم للطلا والمؤمنون به من أقاربهم بقوله: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ ﴾ أيّها المؤمنون بمحمد عَلَيْكُ ﴿أَسُوةٌ ﴾ وقُدوة وتبعة ﴿حَسَنَةٌ ﴾ مرضية كاملة ﴿فِي ﴾ عَمل ﴿إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ ﴾ آمنوا بالله وشاركوا ﴿مَعَهُ ﴾ في التوحيد من سائر الأنبياء والأولياء والمؤمنين ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ ﴾ وأقاربهم المشركين ﴿إِنَّا بُهَرَاءً ﴾ ومتنقرون ﴿مِنكُمْ ﴾ لشِرككم ﴿وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللهِ ﴾ من الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها وأعداؤكم وأعداؤها.

ثمّ بالغوا في تبرّيهم منهم بقولهم: ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ ﴾ وتبرّأنا منكم، كما عن أمير المؤمنين للظِّلا ، أو أنكرنا دينكم ﴿ وَبَدَا﴾ وظهر ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ لاختلافنا في الدين ﴿ اَلْعَدَاوَةً ﴾ وطلب الشرّ والضرّ لكم ﴿ وَ الْبَغَضاء ﴾ والغضب عليكم ﴿ أَبَداً ﴾ دائماً ﴿ حَتَّىٰ ﴾ تتركوا الشّرك و ﴿ تَوْمِنُوا ﴾ عن صميم القلب ﴿ بِاللهِ وَحْدَهُ ﴾ فحيننذ تنقلب العداوة والبغضاء بالصداقة والمحبّة والألفة، فعليكم أيها المؤمنون الاقتداء بابراهيم عليه ﴿ فَي أقواله ﴿ إِلّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ إشفاقاً ﴿ لِأَبِيهِ ﴾ آزر المشرك برجاء إيمانه، ولموعدة وعدها إياه ﴿ لاَ شَنْفُورَنَّ لَك ﴾ يا أبه، فان الاستغفار هو الذي أقدِر عليه ﴿ وَمَا أَمْلِك ﴾ وإنّما وعده الاستغفار لكونه راجياً إيمانه بالتوحيد، فليس لكم أيها المؤمنون أن تتأسّوا وتقتدوا وإنّما وعده الاستغفار لكونه راجياً إيمانه بالتوحيد، فليس لكم أيها المؤمنون أن تتأسّوا وتقتدوا بإبراهيم في استغفاره للمشرك بأن تستغفروا للمشركين، لأنّه موادّة ولغو، لعدم إمكان المغفرة لهم، بإبراهيم في استغفاره للمشرك بأن تستغفروا للمشركين، لأنّه موادّة ولغو، لعدم إمكان المغفرة لهم،

١. التوحيد: ٥/٢٦٠، تفسير الصافى ٥: ١٦٢.

وكذا لكم أيُها المؤمنون الأسوة في إبراهيم للنَّلِا ومن معه في دعائهم بقوله: ﴿ رَبَّنَا ﴾ ومليكنا ﴿ عَلَيْكَ تَوَكُلُنَا ﴾ واعتمدنا في جميع أمورنا ﴿ وَإِلَيْكَ ﴾ يا ربّ ﴿ أَنْبُنَا ﴾ ورجعنا من ذنوبنا ومعاصينا بـالتوبة والطاعة ﴿ وَإِلَيْكَ ﴾ وحدك ﴿ آلْمَصِيرُ ﴾ والمرجع بعد الموت وحين الخروج من القبر ﴿ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا ﴾ ولا تُصيّرنا في الدنيا ﴿ وَتَنَقَّ ﴾ وامتحاناً وبلاءً ﴿ لِللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بأن تُسلَطهم علينا، فيظنُون بذلك أنهم على الحقّ، كما عن ابن عباس أ.

وقيل: إنّ المعنى لاتعذّبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولوا: لو كان هـؤلاء عـلى الحـقّ لمـا أصابهم ذلك لل ﴿ وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ﴾ واستُر ذنوبنا في الدنيا والآخرة ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ﴾ والقادر على إنفاذ إرادتك، فلا تُذِلّ من لجأ إليك ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في فعاله، فلا يصدُر منك إلاّ ما فيه الصلاح الأتمّ.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو آللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ آللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ \* عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَوَدَّةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [٦ و ٧]

ثمّ أكد سبحانه وجوب التأسّي بإبراهيم للمُظِلِّ ومن معه بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ﴾ أيها المؤمنون بمحمّد عَيَّا الله في موالاتهم من قبل في حيم المومنين. أنه في موالاتهم من قبل في حيم المومنين. أنه في موالاتهم من قبل في حيم المومنين.

عن الباقر على الله أمر نبيه والمؤمنين بالبراءة من قومهم ماداموا كفاراً، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ قطع الله ولاية المؤمنين منهم، وأظهروا لهم العداوة، ثـمّ قـال: ﴿عَسَى آللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ آلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَودَّةٌ ﴾ فلمّا أسلم أهل مكة خالطهم أصحاب رسول الله ﷺ

او۲. تفسير الرازي ۲۹: ۳۰۲

## لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى ٱلدَّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ آللهَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ [٨]

ثمّ أنته تعالى بعد أمر المؤمنين بالانقطاع عن الكفّار وترك موالاتهم، رخص سبحانه في مواصلة الذين لم يُظهِروا العداوة ولم يضُرّوهم بقوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ آللهُ ﴾ ولا يمنعكم أيها المومنون ﴿عَنِ ﴾ الكفّار ﴿اللّهِ ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ ولم يُقدِموا على حربكم لاطفاء نور الله ﴿وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَادِكُمْ ﴾ وأوطانكم من ﴿أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾ وتُحسِنوا إليهم بتطييب قلوبهم، وحُسن عشرتهم، وبذل المال لهم ﴿وَتُقْسِطُوا ﴾ وتُؤدوا حقوقهم ﴿إلَيْهِمْ ﴾ ولا تظلمواهم ﴿إِنَّ آللهَ يُحِبُّ

قيل: إنّ المراد من هذا القِسم من الكفار، هم الذين عاهدوا الرسول ﷺ على تـرك القـتال والمظاهرة في العداوة، وهم خُزاعة، فانّهم عاهدوا رسولالله ﷺ على أن لا يُقاتلوه ولا يُـخرِجوه، فأمر الرسول ﷺ .

وعنه: أنهم قوم من بني هاشم منهم العباس أخرجوهم يوم بدر كرهاً ". وقيل: هم الذين آمنوا بمكة ولم يُهاجروا أ. وقيل: إنّه السيان في السيان في أنها الله عَلَيْكُ في أنهم من المشركين ".

وعن ابن الزبير: أنّ فتيلة أمّ أسماء بنت أبيبكر قَدِمت عليها وهي مشركةٌ بهدايا، فلم تقبلها، ولم تأذّن لها في الدخول، فنزلت الآية، فأمر النبي ﷺ أن تُدخِلها وتقبل منها وتُكرِمها وتُحسِن إليها؟.

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ آللهُ عَنِ آلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي آلدَّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ آلظَّالِمُونَ \* يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ آلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَجِنُوهُنَّ آللهُ أَصْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى آلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا

ا. تفسير القمي ٢: ٣٦٢، تفسير الصافي ٥: ١٦٣.
 ٣٠٤. تفسير الرازى ٢٩: ٣٠٤.

## آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذٰلِكُمْ حُكْمُ آللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَآللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٩ و ١٠]

ثمّ بين سبحانه أنّ النهي عن تولّي عُتاة المشركين والكفّار بقوله: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ آللهُ ويمنعكم أيّها المؤمنون ﴿عَنِ ﴾ الكفار ﴿آلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي آلدِّينِ ﴾ ونازلوكم لإطفاء نـوره ﴿وَأَخْـرَجُوكُم مِـن دِيَارِكُمْ ﴾ وأوطانكم كجبابرة أهل مكّة ﴿وَظَاهَرُوا ﴾ وعاونوا قريشاً ﴿عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ ﴾ من مكّة عن ﴿أَن تَوَلَّوْهُمْ ﴾ وتُوادّوهم ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُمْ ﴾ ويتودّد معهم ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ عـلى أنـفسهم بعصيان الله وبوضع الود موضع العداوة.

ثمّ أنه تعالى بعد بيان حُكم معاملة المؤمنين مع الفريقين من الكفّار، بين سبحانه حُكم النساء اللاتي يأتين المؤمنين مظهرات للايمان بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ﴾ النساء اللاتي يدّعين أنهن ﴿آلْهُو مِنَاتُ ﴾ بألستهن حال كونهن ﴿مُهَاجِرَاتٍ ﴾ إليكم من أوطانهن، ولم تعلموا صِدقهن في دعوى الايمان ﴿قَامْتَحِنُوهُنَ ﴾ واختبروهن ﴿آللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَ ﴾ الحقيقي، لعلمه بسرائر الخلق، وأنتم لا تعلمون إلا بالأمارات والامتحان.

قيل: إنَّ من أرادت منهنّ إضرار زوجها قالت: سأهاجر إلى محمد ١.

رُوي أنّ النبي ﷺ كان يقول للتي يمتحنها: «بالله الذي لا إله إلّا هو، ما خرجتُ عن بُغضِ زوجي، بالله ما خرجتُ رغبةً عن أرضٍ، بالله ما خرجتُ التماس دنيا، بالله ما خرجتُ حبّاً لرجلٍ من المسلمين، بالله ما خرجتُ لحدثٍ أحدثه، بـالله ما خرجتُ إلّا رغبةً في الاسـلام وحبّاً لله ولسوله» ٢.

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ﴾ بعد الامتحان ﴿مُؤْمِنَاتٍ﴾ صادقات في دعوى الايمان ﴿فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ﴾ ولا تَرُدُوهن ﴿إِلَى﴾ أزواجهن من ﴿آلْكُفَّارِ﴾ لأنّه ﴿لاَ هُنَّ حِلَّ لَهُمْ﴾ لانقطاع عُلقة الزوجية بينهما بالإيمان ﴿وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ لوضوح ارتفاع الزوجية من الجانبين لا من جانب واحدٍ.

وقيل: إنّ الجملة الأولى لبيان زوال النكاح الأول، والثانية لبيان امتناع النكاح الجديد<sup>٣</sup>، أو للتأكيد، وأعطو أزواجهنّ الكفرة <sup>٤</sup> ﴿وَٱتُوهُم﴾ من مال المؤمنات، أو من بيت المـال ﴿مَـا أَنــفَقُوا﴾ عــليهنّ ودفعوا إليهنّ من المهور.

رُوي أنَّ صُلح الحُديبية كان على أنَّ من أتى المسلمين من الكفّار ردُّوه إليهم، فجاءت سبيعة بنت

۲. تفسير الرازي ۲۹: ۳۰۵، تفسير روح البيان ۹: ٤٨٢.

۱. تفسير روح البيان ۹: ٤٨٢.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٤٨٣. ٤. تفسير الرازي ٢٩. ٣٠٥، تفسير روح البيان ٩: ٤٨٣.

٢٢٨ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

الحارث الأسلمية مُسلمة، والنبي ﷺ بالحُديبية، فأقبل مسافر المخزومي زوجها طالباً لها، فقال: يا محمد، أرْدُد عليّ امرأتي فانّك قد شرطت أن ترُدّ علينا من أتاك منّا، فنزلت الآية. فقال رسول الله ﷺ فخلفت، فأعطى زوجها ما أنفق. ﴿

وعن القمي ﷺ: إذا لَجِقت امرأةٌ من المشركين بالمسلمين تُمتحن بأن تحلِف بالله إنّه لم يحمِلها على ذلك على اللَّحوق بالمسلمين، وإنّما حملها على ذلك اللَّحوق بالمسلمين بُغض زوجها الكافر، ولا حبّ أحدٍ من المسلمين، وإنّما حملها على ذلك الاسلام، فاذا حلفت على ذلك قُبِل إسلامها وأتوهم ما أنفقوا، يعني تَرُدُ المسلمةُ على زوجها الكافر صَداقها [ثم يتزوجها المسلم]؟.

﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ أيّها المسلمون ﴿ أَن ﴾ تتزوّجوا المهاجرات و ﴿ تَتَكِحُوهُنَ ﴾ لخلوهنّ عن الزوج بالاسلام ﴿ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ ﴾ وحين أعطيتموهن ﴿ أُجُورَهُنَ ﴾ والتزمتم مهورهنّ، فانّه لا يكفي ما أعطى الزوج عن المهر ﴿ وَلاَ تَمْسِكُوا ﴾ ولا تعتدّوا ﴿ بِعِصَمِ ﴾ النساء ﴿ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ ونكاحهنّ لبطلانه بسبب الاختلاف في الدين.

عن ابن عباس: من كانت له امرأةً كافرةً بمكة فلا يعتدّنُ بها من نسائه "، يعني لايَعُدّها من الأربع، بل يجوز تزويج غيرها ونكاح أختها.

عن الباقر للنظير على هذه الآية ـ قال: «يقول: من كانت عنده امرأة كافرة ـ يعني على غير ملة الاسلام ـ وهو على ملّة الاسلام، فان قَبِلت فهي امرأته، وإلّا فهي بريئةً منه، فنهى الله أن يُمسك بعِصمتها» <sup>2</sup>.

وعنه للثَّلِمْ قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب» قيل: وأين تحريمه؟ قال: «قوله: ﴿لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ﴾» °.

أقول: يُعارضه أخبارٌ معتبرةً، فلا بدّ من حملها على الكراهة ﴿وَسْأَلُوا﴾ أيها المؤمنون من الكفّار، واطلُبوا منهم ﴿وَلْيَسْأُلُوا﴾ أولئك الكفّار، ويطلُبوا منكم ﴿وَلْيَسْأُلُوا﴾ أولئك الكفّار، ويطلُبوا منكم ﴿فَا أَنفَقُوا﴾ وأعطوا من مهور نسائهم، إذا لَحِقن بكم ﴿ذَلِكُمْ﴾ الأحكام ﴿حُكْمُ آللهِ﴾ الذي ﴿يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ وبين الكفّار ﴿وَآلَهُ عَلِيمٌ ﴾ بمصالح العباد ﴿حَكِيمٌ ﴾ يُشرّع ما تقتضيه حكمته.

١. تفسير أبي السعود ٨: ٢٣٩، تفسير روح البيان ٩: ٤٨٣.

تفسير القمي ٢: ٣٦٢، تفسير الصافي ٥: ١٦٤.
 تفسير القمى ٢: ٣٦٣، تفسير الصافى ٥: ١٦٤.

٣. تفسير أبي السعود ٨: ٢٣٩، تفسير روح البيان ٩: ٤٨٥.
 ٥. الكافى ٥: ٧/٣٥٨، تفسير الصافى ٥: ١٦٥.

# وَإِن فَاتَكُمْ شَىءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَافَبْتُمْ فَآتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَوْاجُهُم مُثْلَ مَا أَنفَقُوا وَآتَقُوا آللهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ [١١]

ثمّ لمّا حكم الله تعالى أن يسأل المسلمون من الكفار مهر المرأة المسلمة إذا ذهبت إليهم، ويسأل الكفار من المسلمين مهر نسائهم إذا جاءت إليهم مسلمة، أقرّ المسلمون بحُكم الله، وأبى المشركون العمل به، بيّن سبحانه حكم ذلك بقوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ ﴾ وانفلت منكم أيّها المسلمون ﴿شَىءٌ ﴾ واحدٌ ﴿مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ وذهبت ﴿إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ ولم يُمكنكم إرجاعها.

قيل: إطلاق الشيء على أحد للتحقير \. وقيل: للإشباع في التعميم \. وقيل: يعني شيء من مهور أزواجكم ونسائكم ﴿فَعَاقَبْتُمْ ﴾ وغَنِمتم من الكفّار كما عن ابن عباس أو جاءت نوبتكم من أداء المهر وتزوّجتم بأخرى عقيبها ﴿فَاتُوا ﴾ وأعطوا المسلمين ﴿الَّذِينَ ذَمَبَتُ أَزْواجُهُم ﴾ إلى الكفّار من الغنيمة، أو من مهر المرأة المسلمة التي جاءت إلى المسلمين ﴿مَثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ على أزواجهم الفائتة من المهر ﴿وَاتَّقُوا آللهُ آلَذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ في العمل بأحكامه ولا تُخالفو، فان الايمان مقضي لذلك.

قيل: نزلت الآية في عمر بن الخطاب، كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية ابن المُغيرة، فكَرِهت الهجرة، وأقامت مع المشركين، فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله تعالى رسوله أن يُعطي عمر مثل صَداقها أ.

وقيل: لَحِق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ستّ نسوة، فأعطى رسول الله عَلَيْلُهُ أزواجهم مهور نسائهم من الغنيمة 7.

وعنهما علي الله المعنى العقوبة هنا؟ قال: «إنّ الذي ذهبت امرأته، فعاقب على امرأة أخرى غيرها ـ يعني تزوّجها ـ فاذا هو تزوّج امرأة أخرى غيرها فعلى الامام أن يُعطيه مهر امرأته الذاهبة». فسئلا كيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذَهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها ممّا يُصيب المؤمنون؟ قال: «يرد الامام عليه، أصابوا من الكفّار أو لم يصيبوا، لأنّ على الامام أن يجبر محاجته من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسدّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقى بعد ذلك شيء قسمه بينهم، وإن لم يبق شيء فلا شيء لهم» أ

# يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ بُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْناً وَلاَ

٣ـ١. تفسير أبي السعود ٨: ٢٤٠، تفسير الوازي ٩: ٨٦.

<sup>0.</sup> تفسير الصافي ٥: ١٦٥. ١٦٠ . جوامع الجامع: ٤٩١. ٧. في النسخة: قيل على.

٨ في علل الشرائع: ينجز، وفي تفسير الصافي: يحيز. ٩. علل الشرائع: ٦/٥١٧، تفسير الصافي ٥: ١٦٥.

# يَسْرِفْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَفْتُلُنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبَهْنَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَآسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله إِنَّ آللهَ ضَفُورٌ رُحِيمٌ[١٢]

ثمّ أنه تعالى بعد بيان حُكم هجرة النساء وتزويج المسلمين إيّاهن، بيّن كيفية بيعتهنّ بقوله: ﴿ يَا النّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ ﴾ النساء ﴿ اَلْمُؤْمِنَاتُ ﴾ بقصد أن ﴿ يُبَايِمْنَكَ ﴾ ويُعاهدنك ﴿ عَلَىٰ أَن لاَ يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئاً ﴾ ويُعاهدنك ﴿ عَلَىٰ أَن لاَ يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئاً ﴾ من الأصنام والأوثان والكواكب والملائكة وغيرها ﴿ وَلاَ يَشْرِفْنَ ﴾ ولا يأخدن أموال أزواجهن أ وغيرهم خُفية بغير إذن مالكها ﴿ وَلاَ يَوْنِينَ وَلاَ يَقْتُلُنَ أَوْلاَدَهُنَ ﴾ بشرب الدواء والحركات الموجبة لسقطهن وغير ذلك من الأسباب، أو المراد قتلهن البنات ﴿ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُنَانِ ﴾ ونسبة الولد كذباً إلى أزواجهن حال كونهن ﴿ يَفْتَرِينَهُ ﴾ ببطونهن اللاتي ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِنَ ﴾ وفروجهن اللاتي بين أرجلهن.

قيل: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك البهتان المُفترى بين أيديهن ﴿وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾، وذلك أنّ الولد إذا رضعته الأمّ وضعته بين يديها ورجليها، أو بطنها الذي تحمله فيه بين يديها، ومَخْرَجه بين رجليها .

عن ابن عباس: يعني لا تُلحِق بزوجها ولداً ليس منه ٣.

﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي ﴾ عملٍ ﴿ مَعْرُوفٍ ﴾ وحسن تكلُّفهنَّ به من فعلٍ أو تركٍ.

حكى بعض أكابر مفسري العامة: أنّ المراد هو النهي عن النّياحة، والدعاء بالويل، وتمزيق الثوب، ونَتف الشعر ونشره، وخَمْش الوجه 4.

وعن الصادق للشِّلا: «هو ما فرض الله عليهنّ من الصلاة والزكاة، وما أمرهنّ به من خير» °.

﴿ فَبَايِمْهُنَّ ﴾ على ما ذكر ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ﴾ الله لُطفاً عليهنّ ﴿ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ ﴾ لذنوب المؤمنين ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ بهم بإعطاء الثواب العظيم.

روى الفخر الرازي: أنّ النبي ﷺ لمّا فرغ من بيعة الرجال يوم الفتح، أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا، وعمر أسفل منه يُبايع النساء بأمر النبي ﷺ، فجاءت هند بنت عُتبة امراة أبي سفيان متقنعة متنكّرة خوفاً من رسول الله ﷺ أن يَعرِفها، فقال ﷺ؛ «أبايعكنّ على أن لا تُشرِكن بالله شيئاً» فرفعت

١. في النسخة: زوجهنّ. ٢٠. جوامع الجامع: ٤٩١، تفسير الرازي ٢٩. ٣٠٨، تفسير روح البيان ٩: ٤٨٩.

٣. مجمع البيان ٩: ٤١٤، تفسير الرازي ٢٩: ٣٠٨. ٤. تفسير روح البيان ٩: ٤٨٩.

٥. تفسير القمى ٢: ٣٦٤، تفسير الصافى ٥: ١٦٦.

هند رأسها، وقالت: والله لقد عبدنا الأصنام، وإنَّك لتأخَّذ علينا أمراً ما رأيناك أخـذته عـلى الرجـال، تُبايع الرجال على الاسلام والجهاد فقط؟

فقال عَلَيْكُ الله عنه من من شيء فيما ضيع أصبت من ماله هناة، فيما أدري أتجل له أم لا؟ فقال أبوسفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غير فيهو لك حلال. فضَحِك رسول الله وعرفها، فقال لها: «وإنّك لهند بنت عُتبة؟» قالت: نعم، فاعفُ عمّا سلف يا نبيّ الله، عفا الله عنك.

فقال: «ولا تزنين» قالت: أتزني الحُرّة؟ فقال: «ولا تقتلن أولادكنّ» فقالت: رتيناهم صِغاراً، وقتلتهم كباراً، فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قُتِل يوم بدر. فضَحِك عمر حتى استلقى، وتبسّم رسول الله ﷺ.

فقال: «ولا يأتين ببُهتان يفترينه» وهو أن تقذِف على زوجها ما ليس منه، فقالت هند: إن البُهتان لأمرّ قبيحٌ، وما تأمُرنا إلّا بالرُّشد ومكارم الأخلاق.

فقال ﷺ: «ولا تعصينني في معروفي» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيءٍ، انتهي ا

في كيفية أخــذ قال بعض العامة: إنّ مبايعة عمر إيّـاهن من قبل رسـول الله ﷺ؟؛ لأنّـه لا يـجوز النّــي ﷺ البيعة للرسول ﷺ مسّ أيدي الأجنبية. من النساء

أقول: كذلك والله لايجوز لعمر مسّها بطريق أولى، ورووا أنّ النبي ﷺ كلّف امـرأةً وقفت على الصفا فبايعتهنّ، وهي أميمة أخت خديجة ".

وعن الصادق عليه قال: «لمّا فتح رسول الله عَلَيْه مكّة بايع الرجال، ثمّ جاءت النساء يُبايعنه، فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنّبِيُ ﴾ الآية، قالت هند: أمّا الولد فقد ربّيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً. وقالت أمّ الحكم بنت الحارث بن هِشام، وكانت عند عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله، ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تُلْطِمن خدّاً، ولا تَخْمُشن وجهاً، ولا تُثِّيفن شعراً، ولاتَشْقَقن جَيباً، ولاتَستودن ثوباً ولاتدعين بالويل، فبايعهن رسول الله عَلَيه على هذا. فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال: إنّني لا أصافح النساء، فدعا بقَدحٍ من ماء، فأدخل يده فيه، ثمّ أخرجها، فقال: اذْخِلن أيديكن في هذا الماء، فهي البيعة» أ.

۱. تفسير الرازي ۲۹: ۳۰۷.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٤٩١.

۲. تفسير روح البيان ۹: ٤٩١.

٤. الكافي ٥: ٥/٥٢٧، تفسير الصافي ٥: ١٦٦.

وعنه عليه قال: وجمعهن حوله، ثمّ دعا بتَوْر برام ، فصبّ فيه ماءً نُضُوحاً، ثمّ غمس يده فيه، شمّ قال: المرتُنّ؟ قال: السمعن يا هؤلاء، أبايعكنّ على أن لا تُشرِكن بالله شيئاً \_إلى آخر ما في الآية \_ثمّ قال: أقررتُنّ؟ قلن: نعم، فأخرج يده من التُوْر، ثمّ قال لهن: اغْمِسنَ أيديكنّ فيه، ففعلن، فكانت يد رسول الله ﷺ أطيب من أن يَمَسّ بها كفّ أنشى ليست [له] بمَحْرَم» .

ورُوي عن عائشة أنّها قالت: «ما أخذ رسول الله ﷺ قطّ إلّا بما أمر الله، وما مسّت كفّ رسول الله ﷺ كُلّها، فاذا أقررن بذلك من قولهنّ، قال لهنّ: انطلقن فقد بايعتكنّ،٣.

وروى بعض العامة أنّ النبي ﷺ بايعهنّ وبين يديه وأيديهن ثوب قِطْريّ ـ وهو ضربٌ من البُرد ـ يأخُذ بطرفٍ منه ويأخُذن بالطرف الآخر '.

#### يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوا فَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَدْ يَشِسوا مِنَ الْآخِرَةِ كَما يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ[١٣]

ثمّ أكد سبحانه النهي عن مولاة الكفار، أو عن مولاة خصوص اليهود بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوا اليهود والمشركين، وذلك لأنّ جمعاً تَتَوَلَّوا قَوْماً غَضِبَ آللهُ عَلَيْهِم ﴾ عن ابن عباس يقول: لا تتولّوا اليهود والمشركين، وذلك لأنّ جمعاً من فقراء المسلمين كانوا يُخبرون اليهود أخبار المسلمين لحاجتهم إليهم، فنهوا عنه، ولمّا كان اليهود قد كذّبوا محمداً عَلَيْ ، وهم يعرِفون أنّه رسول الله، وأنهم أفسدوا آخرتهم بتكذيبهم إياه °، فهم ﴿قَدْ يَسُسُوا ﴾ وقطعوا الطمع ﴿مِنَ ﴾ نعيم الدار ﴿الْآخِرَةِ ﴾ وثوابها ﴿كَما يَشِسَ ٱلْكُفَّارُ ﴾ الذين ماتوا على كفرهم وصاروا جميعاً ﴿مِنْ أَصْحَابِ ٱلْقَبُورِ ﴾ فانّهم عاينوا الآخرة، وعَلِموا بنِخذلانهم فيها، وعدم حظّهم منها.

رُوي عن مقاتل: أنّ الكافر إذا وُضِع في قبره أتاه مَلَكَ شديد الانتهار، ثمّ يسأله من ربّك، ومن نبيّك؟ فيقول: لا أدري. فيقول المَلَك: أبعدك الله، أنظر إلى منزلك في النار، فيدعو بالويل والثبور، ويقول: هذا لك، فيفتح باب الجنة فيقول: هذا لمن آمن بالله، فلو كنتَ آمنتَ بـربّك نـزلتَ الجـنّة، فيكون حسرةً عليه، وينقطع رجاءة ويعلم أنّه لاحظ له فيها، فييأس من خير الجئة ".

١. التور: هو إناء من صُفرٍ أو حجارة كالإجّانة، وقد يُتوضأ منه، والبُرمة: القِدر مطلقاً، وجمعها بِرَام، وهي في الأصل
 المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن.
 ٢. الكافى ٥: ٢/٥٢٦، تفسير الصافى ٥: ١٦٧٠.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٤٩١. ٤. تفسير روح البيان ٩: ٤٩١.

تفسیر الرازی ۲۹: ۳۰۹.
 تفسیر روح البیان ۹: ۹۹۲.

سورة الممتحنة ٦٠ (١٣).....

وقيل: إنَّ المعنى كما يئسوا من موتاهم أن يُبْعَثوا ويرجِعوا إلى الدنيا أحياء ١٠.

عن السجاد للتَّلِيُّةِ: «من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله، امتحن الله قلبه للايمان، ونـوّر له بصره، ولا يصيبه فَقْرٌ أبداً، ولا جنون في بدنه، ولا في ولده» ٢.

الحمد لله والشُّكر له على التوفيق لاتمام تفسيرها.

١. تفسير أبي السعود ٨: ٢٤١، تفسير روح البيان ٩: ٤٩٢.

٢. ثواب الاعمال: ١١٨، مجمع البيان ٩: ٤٠٢، تفسير الصافي ٥: ١٦٧.

and the second of the second o 

#### في تفسير سورة الصف

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سَبَّعَ شِي مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْمَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَقْمَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَقْمَلُونَ [1-٣]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الممتحنة المبدوءة والمختتمة بالنهي عن موالاة أعداء الله واليهود الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم، نُظِمت سورة الصفّ التي فيها الترغيب إلى معاداة أعداء الله والاصطفاف في مقابلهم في ميدان الجهاد طلباً لمرضاة الله تعالى، فابتدأها سبحانه بذكر الأسماء الحسنى بقوله تبارك وتعالى: ﴿ بِسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ أعلن سبحانه بكمالعظمته المقتضّية لتعظيمه وتحصيل القرب منه والمحبوبية عندهبقوله: ﴿ سَبِّحَ شِهِ مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ وقد مرّ تفسيره مراراً.

ثمّ وبّخ سبحانه المؤمنين على تخلّفهم عنوعدهم بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ﴾ ولأيّ علّةٍ تُظهِرون وتَعِدون ﴿ مَا لاَ تَقْمَلُونَ ﴾ ولاتّفُون به. رُوي أنّ المسلمين كانوا يقولون: لو عَلِمنا أحبّ الأعمال إلىاله، لبذلنا أموالنا وأنفسنا فيه، فلمّانزلالجهاد كَرِهوه، فنزلت الآية \ توبيخاً عليهمبعدم وفائهم بقولهم.

ني وجوب الوفاء ثمّ عظّم الله سبحانه قُبح ترك العمل بالقول وخُلف الوعد بقوله: ﴿ كَبُرَ مَفْتاً ﴾ وعظُم بالوعد وعدمه ثبغضاً ﴿عِندَ آللهِ ﴾ وفي علمه ﴿أَن تَقُولُوا ﴾ أيّها المؤمنون ﴿مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾.

عنأميرالمؤمنين للطِّلاِ: «الخُلف يُوجِب المَقْت عندالله وعندالناس، قالالله: ﴿ كَبُرَ مَـقْتًا عِندَآللهِ﴾ لآية، ٢.

وعن الصادق للطِّلا: «عدة المؤمن أخاه نَذْرً لاكفًارة له، فمن أخلف فبخُلف الله بدأ، ولمقته تعرّض،

أقول: ذهب بعض الأعاظم إلى وجوب الوفاء بالوعد، وقال به صاحب المستند<sup>٢</sup>، وادّعى بـعضٌ الإجماع على عدم وجوبه، والأحوط الاهتمام بالوفاء.

إِنَّ آللهَ يُحِبُّ آلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ \* وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِى وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ آللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ آللهُ قُلُوبَهُمْ وَآللهُ لاَ يَهْدِى آلْقَوْمَ آلْفَاسِقِينَ [٤ ر ٥]

ثمّ أنه تعالى بعد توبيخ المخالفين للوعد الذين وعدوا بالقتال وتخلّفوا عنه، وإظهار غضبه عليهم، مدح المؤمنين المقاتلين لاعلاء كلمة التوحيد بقوله: ﴿إِنَّ آللهَ يُحِبُّ﴾ المؤمنين ﴿ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ﴾ أعداءه ﴿فِي سَبِيلِهِ﴾ وطريق مرضاته، ولإعلاء كلمة الحقّ حال كونهم ﴿صَفَّا﴾ وقائمين في مقابل الأعداء في معركة القتال مستوين وثابتين ومستقرين، ومنضمين بعضهم ببعضٍ ﴿كَالَّهُم بُنْيَانَ﴾ وجِدارُ ﴿مَرْصُوصٌ ﴾ ومستحكمٌ لايتحرّك من مكانه، ولا يكون فيه الخلل والفرج.

عن ابن عباس: يُوضَع الحَجَر على الحَجَر، ثمّ يُرصّ بأحجارٍ صغارٍ، ثمّ يُوضَع اللَّبِن عليه، فيُسمّيه أهل مكة المرصوص".

وعن ابن جبير: هذا تعليم الله للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوّهم 4.

ثمّ لمّا كان مخالفة المنافقين وعدهم بالقتال سبباً لإيذاء النبي عَلَيْلُهُ وإنكسار قلبه الشريف، سلاه سبحانه بشكاية موسى من إيذاء قومه بقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ ﴾ قيل: إنّ التقدير واذكر يا محمد وقت ولم وهوسي عمران مع كونه صاحب المعجزات الباهرة ﴿لِقَوْمِهِ ﴾ وطانفته، وهم بنو إسرائيل، بعد ما أفرطوا في إيذائه بالقول والفعل: ﴿يَا قَوْمٍ لِمَ تُوْذُونَنِي ﴾ بالمخالفة والعصيان فيما آمركم به ﴿وَ﴾ الحال أنكم ﴿قَد تَعْلَمُونَ ﴾ بالأدلة الواضحة والمعجزات الباهرة ﴿أَنِّي وَسُولُ آللهِ ﴾ الذي أرسلت ﴿إلَيْكُمْ ﴾ لهدايتكم إلى الدين الحقّ وإرشادكم إلى السعادة الأبديه، فعليكم أن تُعظّموني وتوقّروني، وتُحسنوا إلي ﴿فَلَمّا زَاخُوا ﴾ ومالوا عن الحقّ، وأصروا على العقائد الفاسدة، ولم يتّعظوا بمواعظه ﴿وَآلَة وصرف ﴿قَلُوبَهُمْ ﴾ عن قَبول الدين الحقّ، بالطبع عليها، وتسليط الشيطان عليهم ﴿وَآلَة لاَ يَهْدِى ﴾ ولا يُوفّق للوصول إلى الخير والسعادة ﴿آلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ والخارجين عن حدود العقل لا يَهْدِى ﴾ ولا يُوفّق للوصول إلى الخير والسعادة ﴿آلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ والخارجين عن حدود العقل

۱. الكافي ۲: ۱/۲۷۰، تفسير الصافي ٥: ١٦٨. ٢. مستند الشيعة ٢: ٣٨٩.

٣. تفسير الرازي ٢٩: ٣١٢، تفسير روح البيان ٩: ٤٩٥. ٤. تفسير روح البيان ٩: ٩٥٥.

٥. تفسير أبي السعود ٨ ٢٤٣، تفسير روح البيان ٩: ٤٩٦.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّى رَسُولُ آللهِ إِلَيْكُم مُصَدُّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي آسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ [٦]

نسسى بشسارة ثمّ سلّاه بمخالفة قوم عيسى للطِّلا إياه بقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ ﴾ لبني عب الطِّلا ببغة اسرائيل منادياً لهم استمالةً لقلوبهم إلى تصديقه: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ آللهِ ﴾ محمد ﷺ

معديم النه الذي أرسلت ﴿ إِلَيْكُم ﴾ لدعوتكم إلى تصديقه: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ ﴾ لدعوتكم إلى التوحيد والدين المرضيّ عندالله، وجنتكم حال كوني ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ ﴾ وأنزِل قبلي عليكم ﴿ مِنَ ﴾ كتاب ﴿ النَّوْرَافِ الذي جاءبه موسى ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ إياكم ﴿ بِرَسُولِ ﴾ عظيم الشأن الذي ﴿ يَأْتِي ﴾ من قبل الله ﴿ مِن بَعْدِي ﴾ وبعد ذَهابي منينكم. ثمّ كأنّه قبل: ما اسمه؟ قال: ﴿ أَسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ .

عن النبي عَيْمُولِهُ قال: «أنا دعوة إبراهيم، وبُشرى عيسى» .

عن الصادق طليَّة قال: «لمّا أن بعث الله عيسى لليَّلاِّ قال: إنّه سوف يأتي من بعدي نبيُّ اسمه أحمد من ولد إسماعيل يجيء بتصديقي وتصديقكم وعذري وعُذركم» ٢.

وعن الباقر للثيلا قال: «لم تزل الأنبياء تُبشّر بمحمّد عَلِيلاً حتى بعث الله المسيح عيسى بن مريم للهلا فبشّر بمحمّد عَلَيلاً وذلك قوله: ﴿ يَسجِدونَهُ ﴾ يعنى اليهود والنصارى ﴿ مَكْتُوباً ﴾ يعنى صفة محمد عَلِيلاً واسمه ﴿ عِندَهُمْ ﴾ يعني في التوراة والإنجيل -إلى أن قال -: [وهو قول الله عزوجل] يُخبر عن عيسى للهلا: ﴿ وَمُبشّرًا بَرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي آسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ ٣.

وعنه عليه التلخ: «أنّ اسم النبي عَلِمَا الله في صُحف إبراهيم الماحي، وفي توراة موسى الحادّ، وفي إنجيل عيسى أحمد، وفي الفرقان محمد» <sup>٤</sup>.

وعن القمي: أنه سأل بعض اليهود لم سمّيت أحمد؟ قال: «لأنّي في السماء أحمد منّي في الأرض» ... الأرض» ...

ثُمّ ويّخ سبحانه أمّة عيسى للنِّلِ أو أمّة محمد عَلِيًّ بقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم ﴾ محمدٌ أو عيسى عليُّكُمّا

٢. الكافي ١: ٣/٢٣٢، تفسير الصافي ٥: ١٦٩.

۱. تفسير روح البيان ۹: ۴۹۸.

٣. الكافي ٨: ٩٢/١١٧، تفسير الصافي ٥: ١٦٩.

٤. من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٥٤/١٣٠، تفسير الصافي ٥: ١٦٩.

٥. تفسير القمي ٢: ٣٦٥، وفيه: وأما أحمد فاني في السماء أحمد منه، تفسير الصافي ٥: ١٦٩.

﴿ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ والمعجزات الباهرات ﴿ قَالُوا ﴾ عِناداً ولَجاجاً ﴿ هٰذَا ﴾ الذي جاءنا به باسم المعجزة ﴿ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ وشَعْبذة ظاهرة، لايشُكّ أحدٌ في كونه سحراً وشَعْبذةً.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِئْنِ آفْتَرَىٰ عَلَى آللهِ آلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلاَمِ وَآللُهُ لاَ يَهْدِى آلْقَوْمَ وَآللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ يَهْدِى آلْقَوْمَ آلطَّالِمِينَ \* يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ آللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَآللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ آلْكَافِرُونَ \* هُوَ آلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ آلْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلَكُونَ آلْكَافِرُونَ \* هُوَ آلَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ آلْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

ثُمّ بيّن سبحانه أنّ الذين ينيبون المعجزات إلى السحر أظلم الناس بقوله: ﴿وَمَنْ ﴾ هو ﴿أَظْلُمُ ﴾ وأكثر إضراراً على نفسه ﴿مِمَّن﴾ نسب كلام الله، أو المعجزات التي جاء بها رسوله إي السحر و ﴿ آفْتَرَىٰ عَلَى آللهِ ﴾ ونسب إليه ﴿ ٱلْكَذِبَ ﴾ بنسبة الكذب إلى رسوله ﴿ وَهُوَ يُدْعَى ﴾ بلسان رسوله ﴿إِلَى﴾ دين ﴿ٱلْإِسْلاَم﴾ أو إلى السلامة من المكاره في الدارين، والسعادة في النشأتـين ﴿وَٱللَّهُ لاَ يَهْدِى﴾ ولا يُرشد ﴿ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ على الله بتضييع حقوقه، وعلى أنفسهم بإهلاكها في الآخرة إلى ما فيه سعادتهم وخيرهم وفلاحهم أولئك الظالمون ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا ﴾ ويُخمِدوا ﴿نُورَ آللهِ ﴾ ويبطلوا دينه أو حُجّته، أو يُوهنوا كتابه ﴿بِأَفْوَاهِهمْ﴾ وأقوالهم الفاسدة ومطاعنهم الردثة، كمن يُريد أن يُطفئ نور الشمس بنفخة ﴿وَٱللَّهُ﴾ القادر على كلِّ شيءٍ ﴿مُتِمُّ نُورِهِ﴾ ومُكمّله، ومُظهر دينه، ومُتقن حُجّة رسوله، وناشر كتابه في الآفاق ﴿وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ﴾ والمعاندون لدين الاسلام من اليمهود والنصاري وغيرهم إتمامه وإكماله وظهوره واتقانه وانتشاره إرغاماً لأنوفهم، فانَّ سعيهم في إنفاذ مُرادهم كسعي الخُفّاش في إعدام الشمس وإطفاء نورها ﴿هُوَ﴾ الله اللطيف ﴿ٱلَّذِي أَرْسَلَ﴾ بلُطفه على عباده ﴿ رَسُولَهُ ﴾ محمداً إلى كافة الناس إلى يوم القيامة مصاحباً ﴿ بِالْهُدَىٰ ﴾ وما به رشاد الخلق من القرآن العظيم والمعجزات الباهرات ﴿وَدِينِ ٱلْحَقِّ﴾ الذي ارتضاه لملائكته، واختاره لرسوله وأُمَّتُه ﴿لِيُظْهَرُهُ﴾ ويُعليه بقُدرته وتأييده ﴿عَلَى﴾ جنس ﴿الدِّينِ﴾ المخالف لما جماء بــه ﴿كُـلُّهِ﴾ بحيث لا يبقى على وجه الأرض دينٌ غير دينه ﴿**وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ**﴾ ذلك الظهور والغَلَبة لعِنادهم وتعصُّبهم وحَسَدهم، لأنَّ فيه محض التوحيد بكماله، وإبطال الشرك بمراتبه جَليَّه وخَفيَّه، وقد أنجز الله تعالى وعده حيث جعل دينه غالباً على جميع الأديان بـالحُجّة والسيف، وسيُكمِل بـفضله وحكمته إنجازه بظهور وليّه وحجّته ابن الحسن العسكري الغائب المنتظر، فـانّه فـي ذلك الزمـان المبارك والعصر المنوّر لايبقي على وجه الأرض دينٌ غير الاسلام وشَرع خير الأنام.

يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ آللهِ بَأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ \* وَأَخْرَىٰ تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ آللهِ وَفَيْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [١٠-١٣]

ثمّ لمّا بيّن سبحانه رسالة رسوله، وإيتاءه بالهدى ودين الحقّ، وتكميل لَطفه وتفضّله على العباد، حتّ المؤمنين على الإخلاص في الايمان به والجهاد معه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَـتُوا﴾ بألسنتكم بمحمدٍ ﴿هَلْ أَدُلِّكُمْ﴾ وأرشدكم ﴿عَلَىٰ تِجَارَةٍ﴾ واكتسابٍ ومعاوضةٍ رابحةٍ، تَعالَوا وعاملوا مع ربّكم معاملةً يكون أهمّ فوائدها أنّها ﴿تُنجِيكُم﴾ وتُخلّصكم ﴿مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ في الآخرة، كما تُنجيكم التجارة الدنيوية من عذاب الفقر وألم الفاقة.

ثُمّ كَانَه قيل: أيّ تجارةٍ هي، وكيف نعمل، وما نصنع ؟ فقال سبحانه: ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴾ أولاً عن صميم القلب وخُلوص النّية ﴿ باللهِ ﴾ وبوحدانيته ﴿ وَ ﴾ برسالة ﴿ رَسُولِهِ ﴾ محمد.

عن ابن عباس قال: المؤمنون: لو نعلم أحبّ الأعمال إلى الله لعَلِمنا، فنزلت الآية، فمكثوا ما شاء الله يقولون: يا ليتنا نعلم ما هي، فدلّهم الله عليها بقوله: ﴿تُوفِينُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ' ﴿وَ﴾ بعد ذلك ﴿ تُجَاهِدُونَ ﴾ أعداء الله ﴿ فِي سَبِيلِ آللهِ ﴾ ونصرة دينه ﴿ بَأَمْوَالِكُمْ ﴾ بأن تَبْذُلوها للفقراء والمجاهدين ﴿ وَأَنقُسِكُمْ ﴾ بأن تَبْذُلوا مُهجكم دون رسوله ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ الايمان والجهاد ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من الدنيا وما فيها ﴿ إِن كُتتُم تَعْلَمُونَ ﴾ ذلك لعَمِلتم به، أو إن كنتم تعلمون أن العاقل لا يختار إلّا ما هو خير له، لا تختارون غير الايمان والجهاد في سبيل الله، فان فائدتهما إن فعلتما ذلك ﴿ يَغْفِرْ ﴾ الله ﴿ لَكُمْ ﴾ بكرمه ﴿ ذَنُوبَكُمْ ﴾ ويستُر عن أنظاركم وأنظار جميع الخلق يوم القيامة معاصيكم وخطاياكم، وفي تلك المغفرة نجاتكم من العذاب ﴿ وَ ﴾ بعد ذلك ﴿ يُدْخِلْكُمْ ﴾ بفضله ﴿ جَنَّاتٍ ﴾ وبساتين ذات أشجار كثيرة وقصور عالية ﴿ تَجْوِى مِن تَحْتِهَا آلأَنْهَارُ ﴾ الكثيرة، وبعد دخول الجنة يُدخِلكم منازل كثيرة وقصور عالية ﴿ تَجْوِى مِن تَحْتِهَا آلأَنْهَارُ ﴾ الكثيرة، وبعد دخول الجنة يُدخِلكم منازل كثيرة وقصور عالية ﴿ وَتَجْوِى مِن تَحْتِهَا آلأَنْهَارُ ﴾ الكثيرة، وبعد دخول الجنة يُدخِلكم منازل كثيرة وقصور عالية ﴿ وَهُو كَانَة ﴿ فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ ﴾ وخُلود ﴿ ذَلِكَ آلْفَوْزُ ٱلْمَعْلِم ﴾ .

سُئل النبي ﷺ عن هذه المساكن الطيبة فقال: «قصر من لؤلؤ في الجنة، في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتةٍ حمراء، في كلّ دارِ سبعون بيتاً من زُمُرّدةٍ خضراء، في كلّ بيتٍ سبعون وصيفاً

۱. تفسير روح البيان ۹: ۵۰۵.

ووصيفةً، فيُعطي الله المؤمن من القوة في غداةٍ واحدةٍ ما يأتي على ذلك كلُّهه\.

قد مرّ عن ابن عباس مراراً أنّ جنة عدن عَلَمٌ لإحدى الجنات السبعة ٢.

ولكم أيها المؤمنون مع ذلك ثواب آخر ﴿وَ﴾ نعمة ﴿أُخْرَىٰ﴾ في الدنيا ﴿تُحِبُّونَها﴾ وتشتاقون إليها، وهو ﴿نَصْرٌ ﴾ عزيزٌ لكم ﴿مِنَ ﴾ جانب ﴿آفَهِ ﴾ على أعدائكم ﴿وَفَتْحٌ ﴾ مبينٌ لمكة، أو الروم وفارس ﴿قَرِيبٌ ﴾ وعاجلٌ ﴿وَبَشُرِ ﴾ يا أيها الرسول على حسب وظيفتكم ﴿آلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بي وبك بتلك النّعم الدنيوية والأخروية، وفي توصيف النعمة الدنيوية، وهو النصر على الأعداء وفتح المسلمين بقوله: ﴿تُحِبُّونَها ﴾ إشعارٌ بأنهم يُؤثرون رواج الاسلام وقرة الدين على النّعم الأخروية.

يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُواكُونُوا أَنصَارَ آلهِ كَمَا قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَادِى إِلَى آللهِ قَالَ آلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ آللهِ فَآمَنَتِ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا آلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ [١٤]

ثمّ أنّه تعالى بعد بيان فوائد الايمان والجهاد، حثّ المؤمنين على الجهاد، ودعاهم إلى نُصرة دينه بقوله: ﴿يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا﴾ جاهدوا الأعداء و ﴿كُونُوا أَنصَارَ آللهِ ﴾ وأعوان رسوله في إعلاء كلمة التوحيد ورواج دين الاسلام ﴿كَمَا ﴾ نصر الحواريون إذ ﴿قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ ﴾ أو المعنى: قل يا محمد للمؤمنين بك: يا أيّها الذين آمنوا، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم ﴿لِلْحَوَارِيِّينَ ﴾: يا حواريين ﴿مَنْ أَنصَارِى ﴾ وإنّكم جُندي وعسكري تقرّباً ﴿إِلَى آللهِ ﴾ أو متوجّها إليه ﴿قَالَ وجماعةٌ قليلةٌ ﴿مِنْ بَنِي الله ﴿نَحْنُ ﴾ كلّنا ﴿أَنصَارُ آللهِ ﴾ وحماة دينه ﴿فَآمَنَت ﴾ بعيسى ﴿طَائِفَةٌ ﴾ وجماعةٌ قليلةٌ ﴿مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ وأطاعوه فيما أمرهم به من نُصرة دينه ﴿وَكَفَرَت ﴾ منهم ﴿طَائِفَةٌ ﴾

عن ابن عباس، قال: يعني الذين آمنوا بعيسى في زمانه، والذين كفروا كذلك، وذلك لأنّ عيسى لمّا رُفِع إلى السماء تفرّقوا ثلاث فرق؛ فرقة قالوا: كان الله فارتفع، وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه إليه، وفرقة قالوا: كان عبدالله ورسوله فرفعه إليه، وهم المسلمون، واتّبع كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ من الناس، واجتمعت الطائفتان الكافرتان على الطائفه المُسلمة فقتلوهم وطردوهم في الأرض، فكانت الحالة

١. مجمع البيان ٩: ٤٢٣، تفسير روح البيان ٩: ٥٠٧. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٥٠٨.

هذه حتى بعث الله محمداً ﷺ فظهرت المؤمنة على الكافرة \، فذلك قوله تعالى: ﴿فَأَيَّدُنَا ﴾ وقرّينا ﴿آلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ منهم ﴿عَلَىٰ عَدُوهِم ﴾ بـمحمدٍ ﷺ ﴿فَأَصْبَحُوا ﴾ وصـاروا أولئك المـؤمنون ﴿ظَاهِرِينَ ﴾ وغالبين على عدوّهم بالحُجّة بتصديق محمدٍ ﷺ أنْ عيسى ﷺ كلمة الله وروحه.

عن الباقر للطِّلا: «من قرأ سورة الصفّ وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله، صفّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين ٢.

الحمد لله ربّ العالمين على إنعامه علىّ بالتوفيق لإتمام تفسير السورة المباركة.

١. مجمع البيان ٩: ٤٢٣، تفسير الرازي ٢٩: ٣١٩.

٢. ثواب الأعمال: ١١٨، مجمع البيان ٩: ٤١٦، تفسير الصافي ٥: ١٧١.

the second of th We was a second of the second

.

••

Control of Comments

• •

Programme Commence

#### في تفسير سورة الجمعة

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ شِهِ مَا فِي آلسَّماوَاتِ وَمَا فِي آلاَّرْضِ آلْمَلِكِ آلْقُدُّوسِ ٱلْمَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ \* هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي آلاُّمُيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَنْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ آلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينِ [١-٣]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الصفّ المبدوءة بتعظيم الله تعالى ببيان تسبيح الموجودات له بصيغة الماضي، المتضمّنة لبيان رسالة محمّد ﷺ وبشارة عيسى عليه بيعثته، وكونه على الهدى ودين الحقّ، المختتمة بدعوة الناس إلى التجارة الرابحة، وهو الايمان به والجهاد معه، نُظِمت سورة الجمعة المبدوءة أيضاً بتعظيم الله ببيان تسبيح جميع الموجودات له بصيغة المضارع الدالة على دوام التسبيح له في جميع الأوقات: الماضي والمستقبل، المتضمّنة لبيان رسالة محمد ﷺ وعموميتها لكافة العرب والعجم والمشركين وأهل الكتاب، وأنّ نبوته ودينه من أعظم فضل الله وإنعامه على الخلق، وذمّ المكذبين بآيات الله والمعرضين عن التوراة التي بشّرت برسالته، وحثّ الناس على ذكر الأهواب خيراً منها، فابتدأها بذكر الأسماء المباركات بقوله: ﴿ بِيسُم اللهِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ عظّم سبحانه ذاته المقدّسة ببيان تسبيح الموجودات له بقوله: ﴿ يُسَبِّحُ ثِهِ مَا فِي آلسَّماوَاتِ وَمَا فِي آلاَّرْضِ ﴾ ثمّ وصف ذاته بالسلطنة على جميع الموجودات المقتضية لكونها بأجمعها جنوده بقوله: ﴿ آلْمَلِكِ ﴾ والسُّلطان الذي لا زوال لمُلكه وسُلطانه ﴿ آلْقُدُّوسِ ﴾ والمُنزّه والمُبرّأ من كلّ عيبٍ ونقص ﴿ آلْمَزِيزِ ﴾ والغالب على كلّ شيءٍ ﴿ آلْمَكِيمِ ﴾ والفاعل لما هو الأصوب والأصلح، والواضع لكلّ شيءٍ ما يستحقّه ويليق به، ثمّ منّ على الخلق ببعثة النبي لكلّ شيءٍ ما يستحقّه ويليق به، ثمّ منّ على الخلق ببعثة النبي الأمرَ يَهْ الذي هو من آثار سلطنته وقدرته وحكمته بقوله: ﴿ هُوَ ﴾ السلطان القادر الحكيم ﴿ آلَدِين الديعلمون الكتابة والخطّ، ولم يقرءوا بقرءوا

شيئاً. وعن ابن عباس: هم الذين ليس لهم كتاب ولا نبيّ بُعِث فيهم ﴿ وْرَسُولاً ﴾ من جنس الأميين ونبياً ﴿مِنْهُمْ ﴾ وهو محمد ﷺ الذي مع أميته ﴿يَتْلُوا ﴾ ويقرأ ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ كلام الله و ﴿آيَاتِهِ ﴾ القرآنية التي فيها جميع العلوم والمعارف الإلهية الدالة على رسالته ﴿وَيُزَكِّيهِمْ ﴾ ويُطهّر نفوسهم من أرجاس الأخلاق الرذيلة والصفات الدنيّة الذميمة ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ ﴾ السماوي، أو الخط كما عن ابن عباس ٢ ﴿وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ قيل: هي الفرائض والسُّنن ٣. وقيل: هي سُنته ٤ وقيل: هي العِظة ٩.

﴿ وَإِن ﴾ الشأن أنهم ﴿ كَانُوا مِن قَبْلُ ﴾ وفي الأزمنة السابقة على بعثته ﴿ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ وانحرافِ ظاهرِ عن الصراط المستقيم، يعني مُصرّين على الشرك، ومجبولين على ذماثم أخلاق الجاهلية، وكانوا في غاية الافتقار إلى الهادي إلى الحقّ، والرسول المرشد إلى الصواب وسعادة الدارين.

قيل: إنّ توسيط التزكية التي هي تكميل النفس بحسب قوّتها العلمية، وتهذيبها للتفرّع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصلة بالتعليم المترتّبة على التلاوة، للايذان بأنّ كلاً من الأمور المترتّبة نعمةً جليلةً على حيالها، مستوجبةً للشكر عليها، فلو رُوعي الترتيب في الوجود لتبادر إلى الفّهم كون الكلّ نعمةً واحدةً ".

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* ذٰلِكَ فَضْلُ آللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَآللهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ \* مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمُّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ آللهِ وَآللهُ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ [٣-٥]

ثمّ بيّن سبحانه أنّ رسالته ليست مختصةً بالأميين، بل تعُمّ غيرهم من أهالي جميع الأزمنة بقوله: ﴿وَآخَرِينَ﴾. قيل: المعنى ويعلم الآخرين<sup>٧</sup>، والذين لايكونون ﴿مِنْهُمْ﴾ بـل يكونون من غيرهم كأهل الكتاب و ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ ولم يكونوا في زمانهم وسيَلْحَقون بهم ويكونون بعدهم. قيل: إنّ المراد غير العرب من الأعاجم كما عن ابن عباس<sup>٨</sup>، وعن الباقر المِشِلِ<sup>٩</sup>.

ورُوي أنّ النبي ﷺ قرأ هذه الآية فقيل له: من هؤلاء؟ فوضع يده على كَيْف سلمان، وقال: «لو كان

تفسیر الرازی ۳۰: ۳. ۲. تفسیر روح البیان ۹: ۵۱٤.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ٣. وفيه: والسّنة. ٤. تفسير روح البيان ٩. ٥١٤.

٥ و٦. تفسير روح البيان ٩: ٥١٤.

٧. تفسير الرازي ٣٠: ٤، تفسير روح البيان ٩: ٥١٥.

٨ تفسير الرازي ٣٠: ٤. ٩. مجمع البيان ١٠: ٤٢٩، تفسير الصافي ٥: ١٧٣.

سورة الجمعة ٦٢(٣-٥) ...... ٢٤٥

الايمان في الثريا لناله رجالٌ من هؤلاء» .

ورُوي أنّ النبي ﷺ قال: «رأيتني أسقي غنماً سوداء، ثمّ أتبعها غنماً عُفراً» قيل: هو الشاة التي يعلو بياضها الحُمرة. ثمّ قال: «أوّلها يا أبابكر» فقال: يا نبي الله، أما السُّود فالعرب، وأما العُفرة فالعجم تتبعك بعد العرب. فقال طلِّلا: «كذلك أوّلها المَلك» يعنى جَبرَثيل ٢.

وقيل: يعنى بالآخرين التابعين الذين لم يَلْحَقوا بالصحابه في الفضلُّ.

وقيل: إنّ آخرين عطفٌ على أميين أ، والمعنى بعث في الأميين وغيرهم من الأمم والطوائف. ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ﴾ والمبالغ، في العزة والغلَبة، ولذلك يُمكّن رجلاً من الأميين من ذلك الأمر العظيم ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ المبالغ في العلم ورعاية الصلاح، ولذلك اصطفاه من كافة الناس ﴿ فَإِلَكَ ﴾ المنصِب العظيم، أو الدين الذي جاء به ﴿ فَضْلُ آلله ﴾ وإنعامه الفاضل الذي تُسْتَحقر دونه نِعم الدنيا والآخرة ﴿ يُوْتِيهِ ﴾ الله ويُعطيه ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ إعطاءه من عباده، وقد أعطاه محمداً عَلَيْ الله والمؤمنين به ﴿ وَآللهُ ذُو المَفْسِلُ المُعْلِمِ ﴾ والمواهب الجسيمة ٥ على جميع خلقه في الدنيا وبخصوص المؤمنين، بتعليم الكتاب والحكمة في الدنيا، وبإجزال النواب على الايمان والأعمال في الآخرة.

ثمّ قيل: لمّا ذكر سبحانه أن محمداً عَيَلِيّ بعث إلى الأميين والمشركين، اعترض اليهود على نبوّته بأنّه مبعوث إلى العرب خاصة، وليس مبعوثاً إلينا. أجاب سبحانه عن الاعتراض بضرب المثل ابقوله: ﴿مَثَلُ ﴾ اليهود ﴿آلَّذِينَ حُمَّلُوا آلتُّوْرَاةَ ﴾ وعَلِموها، وكُلفوا العمل بما فيها، وتعهدوا القيام بها ﴿فُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾ ولم يعملوا بها، ولم يلتزموا بما فيها في عدم الانتفاع بها ﴿كَمَثُلِ آلْحِمَارِ ﴾ الذي ﴿فُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾ وكمتاً كباراً فيها علوم كثيرة، فكما لاينتفع الحمار بتلك الكتب والعلوم التي فيها، ولا يُدرِك إلا تقلها، لاينتفع اليهود بالتوراة الدالة على نبوة محمد على وعموم رسالته إلى الجن والإنس والعرب والعجم والأبيض والأسود، ووجوب الايمان به على جميع الخلق إلى يوم القيامة، وإنما قنعوا بمجرد تلاوتها، ولم يتأملوا في معانيها ومداليل آياتها لغاية تعصبهم وبلادتهم ﴿فِنْسَ ﴾ مثلاً ﴿مَثَلُ ٱلْقُوْمِ ٱلَّذِينَ كَذّبُوا بِآيَاتِ آشِهِ وكفروا بما في التوراة من الإخبار بعموم نبوّة محمد عَلَيْكُ مثلًا المائم كاليهود ونظائرهم.

# قُل يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ للهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَـتَمَنَّوُا

١. مجمع البيان ١٠: ٤٢٩، تفسير الصافي ٥: ١٧٢.

۲ و۳. تفسير روح البيان ۹: ٥١٥.

٦. تفسير الرازي ٣٠: ٥.

٤. تفسير الرازي ٣٠: ٤. ٥. في النسخة: الجسيم.

#### ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَآللهُ حَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ \* قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُورُدُونَ إِلَىٰ عَالِم ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبُّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [1- ٨]

ثمّ لمّا كان اليهود مدّعين أنهم أبناء الأنبياء، وأنهم أولياء الله، وأولى بالرسالة من العرب والأميين، أمر الله نبيّه ﷺ بتبهيتهم بقوله: ﴿قُلَ يَا محمد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا ﴾ وتديّنوا بدين اليهودية ﴿إِن وَعَمْتُم ﴾ وتخيّلتم ﴿أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ شِي ﴾ وأحباؤه ﴿ مِن دُونِ ﴾ سائر ﴿النَّاسِ ﴾ من العرب والعجم، فلا مُحالة تعتقدون أنّ لكم الدار الآخرة خاصة، وأنّ الجنة ونعمها مختصة بكم، إذن ﴿فَتَمَنُّوا ٱلْمَوْتَ ﴾ من الله، واسألوه أن يُخرِ جكم من الدنيا كي تَصِلوا إلى الجنّة والنَّعم الدائمة، وتستريحوا من تعب الدنيا ﴿إِن كُنتُمْ صَاوِقِينَ ﴾ في الدعوى بزعمكم مطمئين بحقانيته.

ثمّ أخبر سبحانه بكذبهم في دعوى حُبّ الله، وأن الجنّة لهم خاصة، بل هم عالمون بأن لاحظً لهم في النّعم الأخروية، لعلمهم بكونهم عاصين ومُشاقين لله وللرسول بقوله: ﴿وَلاَ يَتَمَنُّونَهُ ﴾ ولا يُحبّون لقاء الله ﴿أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ وارتكبت جوارحهم من الكفر والطّغيان والذنب والعصيان الموجب لاستحقاقهم النار ﴿وَآلُهُ ﴾ العالم بالسرائر ﴿عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ مطّلع على خواطرهم وسرائرهم من الكفر والمعاصى الموجبين لأنواع العذاب.

ثمّ أمر سبحانه نبيه ﷺ بتهديدهم بالموت والعذاب بقوله: ﴿قُلْ ﴾ يا محمد لهم ﴿إِنَّ ٱلْمَوْتَ الَّذِي ﴾ لا تتمنّونه، بل ﴿ تَفِرُّونَ مِنْهُ ﴾ مخافة أن تُعاقبوا على كفركم وسيئات أعمالكم لا يفيدكم الفرار منه ﴿فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ﴾ ومُدرِككم لا مُحالة ﴿ثُمَّ ﴾ بعد الموت ﴿ تُرَدُّونَ ﴾ وترجِعون ﴿إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ والحاكم المُطلع على البواطن والظواهر ﴿ فَيُنَبِّنُكُمْ ﴾ ويُخبِركم ﴿بِمَا كُنتُمْ ﴾ في الدنيا ﴿تَعْمَلُونَ ﴾ وترتكبون من الكفر والمعاصي، وتحريف التوراة، وإخفاء أوصاف رسول آخر الزمان وعلائمه، وإضلال الناس، وإلقاء الشَّبهات في نبوته في القلوب، فيعذبكم بها أشد العذاب.

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِخْرِ آلْهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَفُوا مِن فَصْلِ آللهِ وَآذْكُرُوا آللهَ كَثِيراً لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[٩و١٠]

ثمّ لمّا بيّن سبحانه أنّ الموت ملاقي الناس ولايمكن الفِرار منه، بيّن ما يوجب الراحة عنده، وما ينفع بعده بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا﴾ بوحدانية الله ورسالة محمد ﷺ

في فضيلة يسوم الجسمعة والعسادة فيه، وابتداء صلاة الجمعة فيه ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ﴾ وأذّن المُؤذّن لها ﴿مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ﴾ الذي هو عيد المسلمين وأشرف الأيام الذي أمر الناس بالاجتماع فيه للعبادة، ولذا سمّى جمعة ﴿فَاسْعَوْا﴾ وأسرعوا ﴿إِلَىٰ ذِكْر آللهِ﴾.

عن الباقر للنظير الله العملوا وعجّلوا، فانّه يومٌ مضيّقٌ على المسلمين، وثواب أعمال المسلمين على قلدر ما ضيّق عليهم، والحسنة والسيئة تُضاعَف». قال: «والله بلغني أنّ أصحاب النبي ﷺ كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس، لأنّه يوم مضيّق على المسلمين» \.

﴿ وَذَرُوا ﴾ واترُكوا ﴿ ٱلْبَيْعَ ﴾ والمعاملة ﴿ ذَٰلِكُمْ ﴾ السعي إلى العبادة وترك البيع ﴿ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ وأنفع من التواني والمعاملة، أو من الدنيا وما فيها ﴿ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الخير والشرّ، وما في السعي من الأجر.

في الحديث: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على باب المسجد بأيديهم صُحف من فِضّة وأقلام من ذَهَبٍ، يكتُبون الأول فالأول على مراتبهم، فاذا خرج الامام طُويت الصُحف واجتمعوا للخُطبة، والمُهاجر إلى الصلاة كالمُهدي بَدَنة، ثمّ الذي يليه كالمُهدي بقرة، ثمّ الذي يليه كالمُهدي شاة، حتى ذكر الدَّجاجة والبيْضة ٢.

رُوي أنّ النبي عَلَيْ الله الله المدينة مهاجراً نزل قبًا على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم، ثمّ خرج يوم الجمعة عائداً المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم قد اتّخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً، فخطب على واستهديه، وأومن به ولا أكفره، وأعادي من يكفر به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقى والنور والموعظة والحكمة، على فترة من الرسل، وقلّة من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو من الساعة، وقُربٍ من الأجل، من يُطع الله ورسوله فقد رُشِد، ومن يعصِ الله ورسوله فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداً، أوصيكم بتقوى الله، فانّ خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يَحُضّه على الآخرة، وأن يأمّره بتقوى الله، واحذر ما حذّركم [الله] من نفسه ...ه. إلى آخر الخطبة الشريفة ".

ورُوي أنّه ﷺ قال بعد الخُطبة: «إنّ الله افترض عليكم الجمعة في يومي هذا، وفي مقامي هـذا، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي، وله إمامً عادلٌ من غير عُذرٍ، فلا بارك الله له، ولا جمع الله شمله،

١. الكافي ٣: ١٠/٤١٥، تفسير الصافي ٥: ١٧٤. ٢. تفسير روح البيان ٩: ٥٢٣.

٣. تفسير روح البيان ٩: ٥٢٢.

. نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

ألا فلا حجّ له، ألا فلا صوم له، ومن تاب تاب الله عليه، ١٠

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ آلصُّلاَّةُ ﴾ التي نُوديتم لها ﴿فَانتَشِرُوا ﴾ وتفرّقوا ﴿فِي ﴾ وجه ﴿الْأَرْضِ ﴾ لإقامة مصالحكم وقضاء حواثجكم وإصلاح معاشكم ﴿وَٱلْبِتَّغُوا﴾ أيِّها المؤمنون، واطلبوا لأنفسكم وأهليكم الرزق الحلال الذي هو ﴿مِن فَضْلِ آللهِ﴾ وإحسانه إليكم. رُوي أنَّه قال: وطلب الكسب بعد الصلاة فريضة ٢ بعد الفريضة»٣.

وعن ابن عباس: لم يُؤمروا بطلب شيء من الدنيا، إنَّما هو عيادة المرضى، وحضور الجنائز، وزيارة أخ في الله <sup>4</sup>. وعن أنس، عن النبي ﷺ ما يقرَب منه °.

﴿ وَأَذْكُرُوا آللتَ ﴾ في جميع الأوقات والأحوال ذِكراً ﴿ كَثِيراً ﴾ ولا تخصوا ذكره بحال الصلاة ﴿لَعَلُّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ وتنجون من المهالك، وتفوزون بأعلى المقاصد.

عن النبي ﷺ ﴿إِذَا أَتِيتُم السوق فقولوا: لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، له المُلك، وله الحمد، يُحبى ويُميت، وهو على كلّ شيء قديرٌ، فانٌ من قالها كتب الله له ألف ألف حسنة، وحطَّ عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة»<sup>٦</sup>.

## وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ فَائِماً قُلْ مَا عِندَ آللهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ [١١]

ثمّ لمّا نهى الله سبحانه المؤمنين عن البيع والتجارة وقت النداء، وبُخ سبحانه الذين أقبلوا إلى التجارة حين خُطبة النبي ﷺ بقوله: ﴿وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ﴾ سَمِعوا ﴿لَهُواۗ﴾ وصوت طَبْل وصَفْق ﴿أَنْفَضُّوا﴾ وتفرّقوا من حولك متوجّهين ﴿إِلَيْهَا﴾ حبًّا للدنيا وزخـارفها ﴿وَتَسَرَّكُوكَ﴾ وحـيداً ﴿قَائِماً ﴾ على المنبَر.

رُوي أن دِحية بن خليفة الكلبي قَدِم المدينة بتجارةٍ من الشام، وكان قبل إسلامه، وكان بـالمدينة مجاعةً وغلاء سعر، وكان معه جميع ما يحتاج إليه من بُرُّ ودقيقِ وزيتٍ وغيرها، والنبي ﷺ يخطُّب يوم الجمعة، فلمًا عَلِم أهل المسجد ذلك قاموا إليه خشية أن يُشبَقوا إليه، فما بقى معه إلَّا ثمانية أو أحد عشر أو اثنا عشر أو أربعون، وفيهم علمَّ لِمُثَلِيِّةٍ وأبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة [ابن] الجزاح وسعيد بن زيد وبلال وعبدالله بن

٥. مجمع البيان ١٠: ٤٣٥، تفسير الصافي ٥: ١٧٥.

١. تفسير روح البيان ٩: ٥٢٤.

٢. في تفسير روح البيان: هو الفريضة. ٤. تفسير أبي السعود ١٨ ٢٥٠. ٣. تفسير روح البيان ٩: ٥٢٥.

٦. تفسير الرازي ٣٠: ٩.

مسعود. وفي رواية: عمار بن ياسر [بدل عبدالله] وجابر وامرأة فقال: «والذي نفس محمدٍ بـيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً» وفي رواية: «لولا الباقون لنزلت عليهم الحجارة» (.

ثمّ أمر الله سبحانه النبي عَلَيْكُ بوعظ المسلمين ونصحهم بقوله: ﴿قُلْ ﴾ يا محمّد لهؤلاء المؤمنين: اعلموا أيها المؤمنون أنّ ﴿مَا عِندَ آهٰ ﴾ وأعدّه من الثواب للمصلّين ومستمعي الخطبة في الآخرة ﴿خَيْرٌ ﴾ لكم وأنفع ﴿مِنَ ﴾ استماع ﴿آللَّهْوِ ﴾ وصوت الطبّل والصّفق ﴿وَمِنَ ﴾ نفع ﴿آلتُّجَارَةِ ﴾ وتحصيل البُرّ والدقيق وغيرهما لرزقكم ورزق أهليكم ﴿وَآهُ ﴾ القادر على كلّ شيء ﴿خَيْرُ آلَا إِنْ وَالدقيق وغيرهما لرزقكم ورزق أهليكم ﴿وَآهُ ﴾ العاد، وهو الجواد الذي لايبخل، فاشعوا إليه واطلبوا الرزق منه.

عن الصادق على الله الجمعة بالجمعة والمنافقين، فإذا في ليلة الجمعة بالجمعة و أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و أ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبُّكَ الأَعْلَىٰ ﴾، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله على الله الجنّة » ٢.

١. تفسير روح البيان ٩: ٥٢٦.

٢. ثواب الأعمال: ١١٨، مجمع البيان ٩: ٤٢٧، تفسير الصافي ٥: ١٧٦.

en de la composition Composition de la composition des la composition de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composit

•

The state of the s

which is the water of the party of

#### في تفسير سورة المنافقين

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ اللهِ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ \* اَتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ \* ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ \* ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ \* ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ إِنَّهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الجمعة المتضمّنة لبيان عظمة الله ومنّته على الناس بإرسال محمّد عَلَيْهُ بالرسالة، ومنافع بعثته، وعموم رسالته لكافة الناس إلى يوم القيامة، ومعارضة اليهود وإلقائهم الشّبهة في عموم رسالته، والجواب عنها، وذمّ المسلمين على توجّههم إلى التجارة واللّهو، نُظِمت سورة المنافقين المتضمّنة لبيان كيد المنافقين وإلقائهم الشّبهات في رسالته، وأمر المؤمنين بالإعراض عن الأولاد والأموال المُلهين عن ذكر الله، وإن في تركه الخُسران، فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى بقوله تعالى: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم ﴾.

ثمّ شرع سبحانه في ذمّ المنافقين بقوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ ﴾ يا محمد ﴿ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ الذين يُظهِرون الاسلام ويُبطِنون الكفر وحين حضروا عندك ﴿قَالُوا ﴾ لك نفاقاً وكيداً: إنّا ﴿تَشْهَدُ ﴾ ونُقِرّ عن اعتقادٍ جازم ويقينٍ صادقٍ ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ آللهِ ﴾ والمبعوث من قبله إلى الخلق لهدايتهم إلى الدين الحق ﴿وَآللهُ ﴾ العالم بكلّ شيءٍ ﴿يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ وأن شهادتهم برسالتك صدق ومطابق للواقع ﴿وَآللهُ ﴾ مع ذلك ﴿يَشْهَدُ ﴾ شهادة حقّه ﴿إِنَّ ٱلمُتَافِقِينَ ﴾ الذين يَشْهَدون برسالتك كعبد الله بن أبي واصحابه وأضرابه ﴿لَكَافِبُونَ ﴾ فيما تضمّنت أشهادتهم من إظهار اليقين والاعتقاد بها، أولئك الذين ﴿آتَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ الفاجرة وجعلوها ﴿جُنَّةً ﴾ وتُرساً ووقايةً لأنفسهم من القتل والسبي، وأموالهم من الغب والغارة.

١. في النسخه: تضمّن.

قيل: إنَّ قولهم ﴿نَشْهَدُ﴾ جارٍ مجري اليمين في التأكيد ١.

﴿فَصَدُّوا﴾ ومنعوا أنفسهم، أو الناس ﴿عَن سَبِيلِ آللهِ وَقَبُول دينه وطاعته وطاعة رسوله إلا ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ من النّفاق والصدّ والكذب ﴿ذَلِكَ ﴾ الحكم من الله بكذبهم، أو بسوء أعمالهم إنّما هو ﴿بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ﴾ بألستهم بتوحيد الله ورسالة رسوله ﴿ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ بهما بقلوبهم، أو اظهروا الكفر عند اهوانهم الشياطين، أو آمنوا بالتوراة ثمّ كفروا بما فيها من نُعوت خاتم الأنبياء عَلَيْ اللهُ وَسُدق وَ وَخُتِم لذلك ﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ بكفرهم ﴿فَهُمْ لاَ يَشْقَهُونَ ﴾ ولا ينهمون القرآن وصدق محمد عَلَيْ في دعوى رسالته، أو فوائد الايمان وضرر الكفر، أو لايفهمون أنّ قلوبهم مطبوعةً.

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْمَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ آللهُ أَنَّىٰ يُـوْفَكُونَ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَمَالُوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رُسُولُ آللهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَـصُدُّونَ وَهُم مُسْتَخْبِرُونَ [٤وه]

ثمّ إنّه تعالى بعد ذمّهم بكثر مكرهم بالنبي والمسلمين، ذمّهم بقلّة فهمهم وإدراكهم بقوله: ﴿وَإِذَا وَصَباحة رَأَيْتَهُمْ ﴾ ونظرت إليهم ﴿تُعْجِبُكَ ﴾ ويعظُم في نفسك ﴿أَجْسَامُهُمْ ﴾ من حيث الضّخامة وصَباحة الوجه ﴿وَإِن يَقُولُوا ﴾ لك قولاً ﴿ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِم ﴾ لفصاحتهم وذلاقة لسانهم، ولكنّهم في عدم الفّهم والعقل والنفع ﴿كَانَّهُمْ خُشُبٌ ﴾ يابسة وعيدان غليظة ﴿مُسَنَدَةٌ ﴾ ومعتمدة على الحائط، ومن غاية والعقل والنفع ﴿كَانَّهُمْ خُشُبٌ ﴾ يابسة وعيدان غليظة ﴿مُسَنَدَةٌ ﴾ ومعتمدة على الحائط، ومن غاية ولو لإنشاد ضالته، أو انفلات دابّته، أنه من عدوهم واقعة ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ حيث يتوقّعون في كلّ ساعة أن يُظهر الله نفاقهم ويهتِك سرّهم ويكشِف سرّهم فيقصِدهم المسلمون، فاعلم يا محمد أن ﴿هُمُ وَلَدخِلهم في أمر من أمورك ﴿قَاتَلَهُمُ آلله ﴾ وأفناهم من وجه الأرض ولعنهم، والعجب من حُمقهم وجهلهم أنهم ﴿إَذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ نصحاً من قبل المؤمنين حين ظهور فسادهم: أيّها المنافقون، وعطفوا ﴿رُوُوسَهُمْ ﴾ وأمالوا وجوههم إلى الطرف الآخر ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ ويُعرضون عن القائل ومُوحه ولمعان نوره وعطفوا ﴿رُوُوسَهُمْ ﴾ وأمالوا وجوههم إلى الطرف الآخر ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ ويُعرضون عن القائل ومُهم والمالون في الماله ومن ويمون عن القائل ومنوحه والمعان فوره وعطفوا ﴿رُوُوسَهُمْ ﴾ وأمالوا وجوههم إلى الطرف الآخر ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ ويُعرضون عن القائل وعطفوا ﴿رُوُوسَهُمْ ﴾ وأمالوا وجوههم إلى الطرف الآخر ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ ويُعرضون عن القائل

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۱۳.

﴿ وَهُم مُسْتَكُمِرُونَ ﴾ عن الإتيان عند الرسول، ويتأنفون عن أن يسألوه الاستغفار لهم.

رُوي أنّه لمّا نزل القرآن على الرسول ﷺ بذمّ المنافقين مشى اليهم عشائرهم من المؤمنين وقالوا لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق، وأهلكتم أنفسكم، فاتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق، واسالوه أن يستغفر لكم، فأبوا ذلك وزهدوا في الاستغفار فنزلت ".

وعن ابن عباس: لمَا رجع عبدالله بن أبي من أحد بكثير من الناس، مقته المسلمون وعنّفوه، وأسمعوه المكروه، فقال له بنو أبيه: لو أتيت رسول الله ﷺ حتّى يستغفر لك ويرضى عنك؟ فقال: لا أذهب إليه، ولا أريد أن يستغفر لى، وجعل يلوي رأسه. فنزلت ".

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَن يَغْفِرَ آللهُ لَهُمْ إِنَّ آللهَ لاَ يَهْدِى آلْفَوْمَ آلْفَاسِقِينَ \* هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ آللهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِهِ خَزَائِنُ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلٰكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ [٦ و ٧]

ثمّ أخبر الله تعالى بعدم قابليتهم للعفو والمغفرة بقوله: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ ومساوياً بالنسبة إليهم ﴿ أَسْتَغْفِر وَ الله الله وَ الله عَلَيْهِمْ ﴾ ومساوياً بالنسبة إليهم ﴿ أَسْتَغْفِر الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الاستغفار ﴿ لَن يَغْفِرَ آللهُ لَهُمْ ﴾ أبداً لعدم قابليتهم للعفو والمغفرة لإصرارهم على الكفر والفسوق ﴿ إِنَّ آللهُ لاَ يَهْدِى ﴾ ولا يُوصِل إلى الخير والسعادة الأبدية ﴿ أَلْقُومٌ آلْفُاسِقِينَ ﴾ والجماعة الخارجين عن الدين وحدود العقل والصلاح.

ثمّ بيّن سبحانه علّة عدم قابليتهم للمغفرة وبلوغهم إلى غاية الفِسق والشقاوة بـقوله: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ للأنصار جهلاً وعِناداً للحقّ: أيّها الأنصار ﴿لاَ تُنفِقُوا ﴾ من أموالكم ﴿عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ ﴾ من المؤمنين المهاجرين إليه ﴿حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ﴾ ويتفرّقوا من حوله ويَرجِعوا إلى أوطانهم وعشائرهم ويرجِع العبيد إلى مواليهم والأبناء إلى آبائهم. قيل: إنّ قولهم (رسول الله) إما للهُزْء، أو لاشتهاره اللهِ بهذا اللقب عُ، أو أنهم قالوا (على من عند محمد) وذكره الله بهذا اللقب إجلالاً له ٥.

ثمّ أبطل سبحانه قولهم بقوله: ﴿وَشِي خَزَائِنُ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ وبيده أرزاق الخلائق يُـعطيها لمن يشاء ويقدِر ﴿وَلٰكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ﴾ لجهلهم بالله وشؤونه ﴿لاَ يَفْقَهُونَ﴾ ذلك، ولذا يقولون من مقالات الكفر ما يقولون.

١. في النسخة: سيء. ٢و٣. تفسير الرازي ٣٠: ١٥.

٥. مجمع البيان ١٠: ٤٤٤.

# يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ وَفِي الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ [٨]

ثمّ حكى سبحانه قولهم الآخر الذي هو أشنع من قولهم الأول بقوله: ﴿يَقُولُونَ لَيْن رَجَعْنَا﴾ من سفرنا هذا ﴿إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ والله ﴿لَيْخْرِجَنُّ الْأَعَزُّ﴾ وهم المنافقون باعتقادهم، أو خصوص عبدالله بن أبى ﴿مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ﴾ وهم المؤمنون، أو خصوص النبى ﷺ.

رُوي أنّ في غزوة بني المُصْطَلق ازدحم على الماء جَهْجَاه بن سعيد الغفاري أجير عمر بن الخطاب يقود فرسه وسِنان الجَهمي حليف عبدالله بن أبي رئيس المنافقين واقتتلا، فصَرَخ جَهْجاه بالمهاجرين، وسِنان بالأنصار، فاعان جَهْجاه جِعال من فقراء المهاجرين، ولطم سِناناً، فاشتكى إلى عبدالله بن أبي، فقال للأنصار ماذا فعلتم بأنفسكم؟ أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم من جِعال وذوي فضل طعامكم لم يركبوا رقابكم، ولأوشكوا أن يتحوّلوا عنكم، فلاتنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد، ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخرِجن الأعز منها الأذل عنى بالأعز نفسه، وبالأذل جانب المؤمنين، أو خصوص الرسول عَلَيْظُهُ، وإنّما نسب سبحانه القول إلى المافقين لرضاهم به.

فسَمِع ذلك زيد بن أرقم وهو حَدَثٌ، فقال: أنت والله الذليل القليل المُبغض في قومك، ومحمد في عزٌّ من الرحمن، وقوةٍ من المسلمين. فقال ابن أبي: اسكُت، فانّما كنت ألعب.

فأخبر زيد رسول الله ﷺ بما قال ابن أبي، فتغيّر وجه رسول الله ﷺ، فقال عمر: دعني يا رسول الله أَضْرِب عُنق هذا المنافق. فقال: إذا ترغّم أنوفاً كثيرة بيثرب. فقال عمر: فإن كَرِهت أن يقتّله المهاجرون، فأمر به أنصارياً. فقال: إذا تحدّث الناس أن محمداً يقتُل أصحابه. وقال الله لابن أبي: «أنت صاحب الكلام الذي بلغني»؟ قال: والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك، وإنّ زيداً لكاذب. فقال الحاضرون: شيخنا وكبيرنا يُصدّق عليه كلام غلام، عسى أن يكون قد وَهِم. فقال رسول الله لزيد: «لعلّك غَضِبت عليه»؟ قال: لا. قال: «فلعلّك أخطاك سَمْعك»؟ قال: لا. قال: «فلعلّه اشتبه عليك» قال: لا.

فلمًا نزلت الآيه لَحِق رسول الله ﷺ زيداً من خلفه، فعَرَك أذنه، وقال: «وفت أذنك يا غلام، إنّ الله صدّ قك وكذّب المنافقين» أ. وردّ عليهم بقوله: ﴿وَشِيرَ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لا لغيرهم ﴿وَلْكِنَّ ٱلْمُتَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك لجهلهم وغرورهم.

١. تفسير روح البيان ٩: ٥٣٧.

روى بعض العامة أنه قيل للحسن بن علي للثُّلاِ: إنَّ الناس يزعُمون أنَّ فيك تَيهاً ـ أي كِبراً ـ فقال: «ليس ذلك بتيه، ولكنّه عزّة» وتلا الآية \.

وعن القمي، قال: نزلت الآية أو السورة في غزوة مُرَيْسيع ـ وهي غزوة بني المُصْطَلِق ـ في سنة خمس من الهجرة، وكان رسول الله على خرج إليها، ولمّا رَجَع منها نزل على بئر، وكان الماء قليلاً فيها، وكان أنس بن سيّار حليف الأنصار، وكان الجَهْجاه بن سعيد الغِفارى أجيراً لعمر بن الخطاب، فاجتمعوا على البئر، فتعلّق دلو أنس بن سيّار بدلو جَهْجاه، فقال أنس بن سيّار: دلوي. وقال جَهْجاه: دلوي، فضرب جَهْجاه يده على وجه انس بن سيّار، فسال منه الدم، فنادى أنس بن سيّار بالخرزج، ونادى جَهْجاه بقريش، فأخذ الناس السلاحن وكاد أن تقع الفتنة.

فسَمِع عبدالله بن أبي النداء، فقال: ما هذا؟ فأخبروه بالخبر، فغَضِب غضباً شديداً، ثمّ قال: قد كنت كارهاً لهذا المسير، [إنّي] لأذلّ العرب، ما ظننت أن أبقى إلى أن أسمع مثل هذا النداء فلا يكن عندي تغيير ٢. ثمّ أقبل على أصحابه فقال: هذا عملكم، أنزلتموهم منازلكم، وواسيتموهم بأموالكم، ووقيتموهم بانفسكم، وأبرزتم نحوركم للقتل، فأرمل نساءكم، وأيتم صبيانكم، ولو أخرجتموهم لكانوا عيالاً على غيركم. ثمّ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنّ الأعزّ منها الأذلَ.

وكان في القوم زيد بن أرقم، وكان غلاماً قد راهق، وكان رسول الله ﷺ في ظلّ شجرة وعنده قومً من المهاجرين والأنصار، وجاء زيد فأخبره بما قال عبدالله بن أبي، فقال رسول الله ﷺ: «لعلّك وَهِمت يا غلام» قال: لا والله ماوَهِمت. فقال: «لعلّك غَضِبتَ عليه» قال: لا والله ما غَضِبتُ عليه. قال: «فلعلّه شُبّه عليك» قال: لا والله.

فقال رسول الله عَيَّلِيُّهُ لَشُقْران مولاه: «أحدِج» ". فأحْدَج راحلته ورَكِب، فتسامع الناس بذلك، فقالوا: ما كان رسول الله عَيْلُهُ ليرحل في مثل هذا الوقت. فرحل الناس ولَجِقه سعد بن عُبادة. فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليك السلام» فقال: ما كنت لتركب في مثل هذا الوقت؟ فقال: «أوما سَمِعت قولاً قال صاحبكم»؟ قال: وأيّ صاحبٍ لنا غيرك يا رسول الله؟ قال: «عبدالله بن ابيّ زعم انه ان رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل» فأنّك وأصحابك الأعز، وهو وأصحابه الأذل.

فسار رسول الله ﷺ يومه كلُّه، لا يُكلِّمه أحد، فأقبلت الخزرج عـلى عـبدالله بـن أبـى يَـعْذِلونه،

أحدج بعيره: شد عليه قتبه بأداته.

٢. في المصدر: تعيير، وفي النسخه: تعبير.

فحلف عبدالله أنه لم يقُل شيئاً من ذلك، فقالوا: فقّم بنا إلى رسول الله عَلَيْه حتى نعتذر إليه، فلوى عنقه، فلمّا جنّ الليل سار رسول الله عَلَيْه ليله كلّه ونهاره، فلم ينزلوا إلّا للصلاة، فلمّا كان من الغد نزل رسول الله عَلَيْه ونزل أصحابه، وقد أمهدهم الأرض من السّهر الذي اصابهم، فجاء عبدالله بن أبي إلى رسول الله عَلَيْه، فحلف أنّه لم يقُل ذلك، وأنّه ليشهَد لا إله إلّا الله، وأنّك رسول الله عَلَيْه، وأنّ زيداً قد كذّب عليّ، فقبِل رسول الله عَلَيْهُ منه، وأقبلت الخزرج على زيد بن أرقم يَشْتُمونه، ويقولون له: كذّب على عبدالله بن أبى سيّدنا.

فلمًا رحل رسول الله ﷺ كان زيد معه يقول: اللهمّ إنّك لتعلم أنّي لم أكذِب على عبدالله بن أبي، فما سار إلّا قليلاً حتى أخذ رسول الله ﷺ ما كان يأخّذه من البُرحاء عند نزول الوحى عليه، فثقًل حتى كادت ناقته أن تبرُك من ثِقُل الوحي، فسُرّي عن رسول الله ﷺ وهو يسكُبُ العرق عن جبهته، ثمّ أخذ بأذني زيد بن أرقم، فرفعه من الرَّحل، ثمّ قال: «يا غُلام، صدق قُوك، ووعى قلبك، وأنزل الله فيك قرآناً» فلمًا نزل جمع أصحابه، وقرأ عليهم سورة المنافقين، فغضح الله عبدالله بن أبي ٢.

[وفي رواية عن أبي جعفر لمثيلاً] قال: فلمّا نعتهم الله لرسوله ﷺ وعرّفه [مساءتهم]، مشى إليهم عشائرهم فقالوا لهم: قـد افـتضحتم، فأتـوا نـبيّ الله يسـتغفر لكـم، فـلووا رؤوسـهم وزهـدوا فـي الاستغفار ً.

رُوي أنّ ولد عبدالله بن أبي أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن كنت عزمت على قتل أبي، فمُرني أن أكون أنا الذي أحمل إليك رأسه فوالله لقد عَلِمت الأوس والخزرج أنّي أبرهم ولداً بوالد، فإنّي أخاف أن تأمّر غيري فيقتله، فلا تطيب نفسي أنّي أنظر إلى قاتل عبدالله، فأقتُل مؤمناً بكافرٍ، فأدخل النار. فقال رسول الله ﷺ: «بل تُحين لك صحابته مادام معنا» أ.

وعن (الكافي) عن الكاظم عليه قال: «إن الله تبارك وتعالى سمّى من لم يتبع الرسول عَهَلِي في ولاية وصيّه منافقين، وجعل من جحد وصيّه إمامته كمن جحد محمداً عَيَلِه وأنزل بذلك قرآناً، فقال: يا محمد ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾ بولاية وصيك ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ آللهِ وَآللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَآللهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ بولاية على ﴿لَكَاذِبُونَ \* أَتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ آللهِ والسبيل هو الوصي ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* فَلِكَ بِأَنَهُمْ آمَنُوا﴾ برسالتك ﴿فُمَ كَفَرُوا﴾ بولاية وصيك ﴿فَطُبعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَقْفَهُونَ ﴾ يقول: لا يعقِلون بنبوتك، وإذا قيل لهم إرجعوا إلى

١. البُرحاء: الشدّة والمشقّة.

تفسير القمي ٢: ٣٦٨، تفسير الصافي ٥: ١٧٨.
 تفسير القمي ٢: ٣٧٠، تفسير الصافي ٥: ١٨٠.

٣. تفسير القمى ٢: ٣٧٠، تفسير الصافي ٥: ١٨٠. ٤. تفسير القمي ٢: ٣٧٠، تفسير الصافي ٥: ٨٠

ولاية على يستغفر لكم النبي من ذنوبكم ﴿لَوُوا رُؤُوسَهُمْ ﴾ قال الله: ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ عن ولاية على ﴿وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ عليه ثمّ عطف القول من الله بمعرفته بهم فقال: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَن يَغْفِرَ آللهُ لَهُمْ إِنَّ آللهَ لا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ يقول: الظالمين لوصيك \. أقول: لا شك في أن الرواية في بيان تأويل الآية لا تفسيرها.

يَا أَيُهَا آلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ آللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ آلْخَاسِرُونَ \* وَأَنفِقُوا مِن مَا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ \* وَأَنفِقُوا مِن مَا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ آلصًالِحِينَ \* وَلَن يُوَخِّرَ آللهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَآللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [١-١٥]

ثمّ لمّا كان الكفر والنفاق مع وضوح الحقّ لا يكون إلّا لجمع الأموال وراحة الأولاد، وعظ الله سبحانه المنافقين والمؤمنين بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا لاَ تُلْهِكُمْ ﴾ ولا تُنغفِلكم ﴿أَمْوَالُكُمْ وَلاَ اللّهِكُمْ ﴾ ولا تُنغفِلكم ﴿أَمْوَالُكُمْ وَلاَ اللّهِكُمْ ﴾ ولا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورهما وتنظيم مصالحهما ﴿عَن ذِكْرِ اللهِ ﴾ والتوجّه إليه والقيام بعبادته ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ التلهّي بالمال والولد والاشتغال بالأمور الدنيوية ﴿قَالُولُمِكَ ﴾ الغافلون والمُلهّون عن ذكر الله ﴿هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ في تجارتهم في سوق الدنيا، حيث إنّهم باعوا الجنة والنّعم الدائمة والراحة الأبدية باللّذة الدنيوية القليلة الفانية المَشُوبة مع التعب الكثير.

وفي الحديث: «ما طلعت الشمس إلّا بجنبيها مَلَكان يناديان ويُسمِعان الخلائق غير الثقلين: يا أيها الناس: هلمّوا إلى ربّكم، ما قلّ وكفي خيرٌ ممّا كُثُر وألهي» .

﴿ وَأَنْفِقُوا ﴾ شيئا ﴿ مِن مَا رَزَقْنَاكُم ﴾ وأعطيناكم بفضلنا في سبيل الله ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى أَحَدَكُمُ اللَّمُوتُ ﴾ وعاين مخائله وأماراته ﴿ فَيَقُولَ ﴾ عند حلوله تمنياً وتحسّراً: يا ﴿ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرْتَنِي ﴾ وهلا أمهلتني ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ وأمد قصيرٍ وزمانٍ قليلٍ في الدنيا ﴿ فَأَصَّدَّقَ ﴾ مالي للفقراء، وأنفِق عليهم تقرّباً إليك، أو أؤدّي زكاتي ﴿ وَأَكُن ﴾ في آخر عُمري ﴿ مِنَ ﴾ عبادك ﴿ الصَّالِحِينَ ﴾ والمتعبّدين المُخلصين.

عن ابن عباس: من كان له مال يجب فيه الزكاة فلم يُزكّه، أو مال يُبلغه إلى بيت الله فلم يحُجّ، يسأل عند الموت الرجعة فقال رجل: اتق الله يابن عباس، إنّما سألت الكفّار الرجعة. فقال ابن عباس: إنّي اقرأ عليك هذا القرآن. فقال: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى قوله ﴿ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ فقال

الرجل: ما يُوجب الزكاة. قال: مائتا دِرْهم. قال: ممّا يُوجب الحجّ. قال: الزاد والراحلة ١٠.

ورُوى عنه أيضاً أنه قال: هذا دليلٌ على أنَّ القوم لم يكونوا مؤمنين، إذ المؤمن لا يسأل الرجعة ". وقيل: لاينزل الموت بأحد لم يحُجّ ولم يؤدّ الزكاة إلا وسأل الرجعة، وقرأ هذه الآية".

وعن (الفقيه) سنل [الصادق] للطُّلِ عن قول الله: ﴿ فَأَصَّدُّقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ قال: ٩ ﴿ أَصَّدُّقَ ﴾ من الصدقه ﴿وَأَكُن مِنَ **الصَّالِحِينَ ﴾** أحُجَّ، <sup>1</sup>.

وعن الصادق للنِّلْإِ قال: «الصلاح هنا الحجِّه».

وعن ابن عباس قال: تصدُّقوا قبل ان ينزل عليكم سُلطان الموت، فلا تُقبَل توبةً ولا ينفع عملٌ ٦. ثُمّ بيّن سبحانه أنّ من انقضى أجله وحان حَيْنه لايْمهَل في الدنيا بقوله: ﴿وَلَن يُتَوَّخُّرَ آللهُ﴾ عن الموت أبداً ﴿نَفْساً﴾ من النفوس ﴿إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ وحضر وقت موتها ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌ﴾ وعالم ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من خير وشرٌّ، فيجازيكم على حسب استحقاقكم في الآخرة.

قد مرّ ثواب قراءتها<sup>٧</sup>.

١. تفسير روح البيان ٩: ٥٤٢.

٤. من لا يحضره الفقيه ٢: ٦١٨/١٤٢، تفسير الصافى ٥: ١٨١.

٦. تفسير الرازي ٣٠: ١٩. ٥. مجمع البيان ١٠: ٤٤٥، تفسير الصافي ٥: ١٨١.

٧. تقدم في سورة الجمعة.

#### في تفسير سورة التغابن

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ شِهِ مَا فِي آلسَّماوَاتِ وَمَا فِي آلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ \* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَٱللهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ[١ و ٢]

ثمّ لمّا نُحِتمت سورة المنافقين المتضمّنة لبيان سوء أخلاق المنافقين وأقوالهم، وأنّ خزائن السماوات والأرض والعزّة الكاملة له تعالى، ووعظ الناس بأنّه لا ينبغي أن تُلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، وعليهم أن يتقوا الله ويُنفِقوا أموالهم في سبيله، نُظِمت سورة التغابن المبدوءة ببيان عظمة الله وعزّه وجلاله، وأنّ الناس صنفان: كافر في الظاهر والباطن، ومؤمن خالص، وأنّه لا ينبغي للانسان أن يفتتن بمحبّة الأزواج والأولاد والأموال، بل عليه أن يتقي الله ويُنفق أمواله في سبيله، وذكر في السورة السابقة أنّ المُلهون عن ذكر الله في الخسارة، وهنا بين أن المنفقين لهم الفلاح في الدارين، فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾

ثمّ بيّن سبحانه كمال عظمته وعزّته بقوله: ﴿يُسَبِّحُ شِهِ مَا فِي ٱلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ﴾ قد مرّ تفسيره و ﴿لَهُ ﴾ تعالى وحده ﴿ٱلْمُلْكُ ﴾ والسلطنة المطلقة التامة في تسمام عوالم الوجود ﴿وَلَـهُ ٱلْحَمْدُ ﴾ على نِعمه السابغة الوافرة، فعليكم أن تتذلّلوا لعزّه، وتهابوه لسلطانه، وتستغرقوا في ذكره، ولا تلهوا عن تسبيحه وحمده وشكره.

ثمّ لمّا خصّ مُلك الوجود بنفسه، ولازمه اختصاص التصرّف فيه بذاته، بيّن كمال قدرته بـقوله: ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ ﴾ من الايجاد والإعدام والتصرّف والتدبير في الموجودات ﴿ قَدِيرٌ ﴾ لاعجز في ساحته، ولا مانع عن إنفاذ إرادته.

ثمّ ذكر سبحانه الناس بأصل النّعم الذي أنعم عليهم وأعظمها بقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَـلَقَكُمْ ﴾ أيّها الناس بقدرته، وأوجدكم أولاً من تُراب، ثمّ من نُطفةٍ، فكان الواجب أن تُؤمنوا جميعاً به وتشكروه

في جميع الأوقات، ومع ذلك صِرتم صنفين ﴿فَمِنكُمْ كَافِرٌ ﴾ به لجهله وعِناده ﴿وَمِنكُم مُؤْمِنٌ ﴾ به مُصدّق بأنه خالقه ورازقه، والمُنعِم عليه بالنّعم الجِسام، فيشكُره ويقوم بمرضاته. عن ابن عباس: أنّ الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراً، ثمّ يُعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمناً وكافراً أ. قيل: يعني فمنكم جاحدً، ومنكم مصدّق ً .

وقيل: يعني فمنكم كافرٌ في السرّ مؤمنٌ في الظاهر والعلانية كالمنافقين، وكافر في العلانية ومؤمن في السرّ كأبي طالب وعمّار بن ياسر ٪.

ثمّ هدّد على الكفر والعِصيان، ووعد على الايمان والطاعة بقوله: ﴿وَآلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الكفر والعِصيان والايمان والطاعة ﴿بَصِيرٌ﴾ ومُطّلع في الغاية، ويُجازيكم يوم القيامة حسب استحقاقكم وأعمالكم، إن خيراً فخيرٌ، وإن شراً فشرٌ.

عن الصادق للسلام عن الحدة الآية قال: «عرف الله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بتركها يوم أخذ [عليهم] الميثاق في صُلب آدم وهم ذرّ» <sup>4</sup>.

خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ \* يَعْلَمُ مَا فِي السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ [٣ و ٤]

ثمّ ذكر سبحانه نعمتين عظيمتين أخريين بقوله: ﴿ خَلَقَ آلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ والحكمة البالغة خلقاً بديعاً نافعاً، حيث إنّ جميع الحيوانات بإمطار السماوات وإنبات الأرض يرتزقون ويتعيَّشون ﴿ وَصَوَّرَكُمْ ﴾ وزيّن أشكالكم ببدائع الصفات من استواء القامة واعتدال الأعضاء مع ما فيكم من الجمال الظاهر وكمال القوى والمشاعر التي نيطت به الكمالات الظاهرية والباطنية المستتبعة للرُّقي إلى عام القوب والرُّوحانية ﴿ وَإِلَيْهِ الْمَعْمِيرُ ﴾ والمرجع في ترقياتكم في هذا العالم بالعلم والعمل وبعد خروجكم من الدنيا، فتُحذوا في أعمال القوي والجوارح التي أنعم الله بها عليكم، حتى تُلاقوا ربّكم وهو راضٍ منكم غير ساخط عليكم.

ثمّ لمّا بيّن سبحانه أنّ الناس صنفان: كـافرٌ ومـؤمن، ومـصير الكـلّ إليـه فـيُجازيهم عـلى حسب

١و٢. تفسير الرازي ٣٠: ٢١. ٣٠ تفسير الرازي ٣٠: ٢١، ولم يرد فيه: أبوطالب.

٤. تفسير القمى ٢: ٣٧١، الكافى ١: ٤/٣٤١، تفسير الصافى ٥: ١٨٢.

استحقاقهم، بين سبحانه سَعَة علمه بجميع الموجودات في جميع العوالم العلوية والسُّفلية بـقوله: ﴿ يَعْلَمُ ﴾ بذاته ﴿ مَا فِي آلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ من الموجودات الكبيرة والصغيره، وأحوالها الخفية والجلية.

ثمّ أكّد علمه أحوال الناس تشديداً للوعد والوعيد وإرعاباً للقلوب بقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ ﴾ وما تَسْتُرونه عن غيركم من الأعمال ﴿وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ وتُظهرونه لسائر الناس من الطاعة والمعصية ﴿وَاللهُ ﴾ العظيم المنتقم ﴿عَلِيمٌ ﴾ ومحيطً ﴿بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ وخُطُورات القلوب ومكنونات الضمائر، فلا يخفي عليه خافية، ولا يعرُب عنه مِثقال ذرة، فيجازيكم حين رجوعكم إليه على عقائدكم وأعمالكم، فأحسنوها كما أحسن صوركم ونَظَم أمور معاشكم.

# أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَآسْتَغْنَى آللهُ وَآللهُ غَنِيٌّ حمِيدً [٥ و ٦]

ثمّ وجّه خطابه إلى الكفّار وهدّدهم بمثل ما نزل على الكفّرة من الأمم السابقة من العذاب بقوله: 
﴿ أَلَّهُ يَأْتِكُمْ ﴾ ولم يصِل إليكم أيّها الكفار الحاضرون في عصر النبي الخاتم عَلَيْ اللهم اللهائل أنهم اللهائل أنهم اللهائل اللهائل أنهم الله ولم يقبل ﴾ كأمّة نوح وهُود وصالح، وخبر حالهم السيء، وذلك الخبر الهائل أنهم أصروا على الكفر بالله ورسله ﴿ فَذَاقُوا ﴾ وأحسّوا ﴿ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ وشدّة عاقبة كفرهم في الدنيا حيث استأصلهم بالعذاب ﴿ وَلَهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ لا يُمكن بيان شدّته وإيلامه في الدنيا وكان ﴿ ذَلِكَ ﴾ العذاب الدنيوي والأخروي ﴿ بِأَنّهُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم ﴾ من قبل الله مستدلين على رسالتهم ﴿ بِالْبَيّنَاتِ ﴾ والمعجزات الباهرات ﴿ فَقَالُوا ﴾ جواباً لرسلهم وإنكاراً لرسالتهم: ﴿ أَبشَسِ وَ مَعْزاتُهُ ويُرشدوننا إلى معبودنا ودين آخر؟ افتعجبوا من أن يكون الرسول بشراً، ولم يتعجبوا من أن يكون الرسول بشراً، ولم يتعجبوا من أن يكون إلنههم حَجَراً ﴿ فَكَفَرُوا ﴾ بالله ورسله جهلاً وعِناداً ﴿ وَتَوَلّوا ﴾ وأعرضوا عن قبول قولهم والتدبّر في معجزاتهم ﴿ وَآسَتَفْنَى آلله ﴾ عن إيمانهم وطاعتهم، ولذا أهلك جميعهم وقطع دابرهم، ولولا غناء، ما فعل ذلك ﴿ وَآللهُ ﴾ المالك لجميع الموجودات الخالق لهم ﴿ غَنِي الحملة و ولولم يكن حامد.

زَعَمَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتَنَبُّوُنَّ بِـمَا عَــمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّـورِ اَلَّـذِى أَنـزَلْنَا وَاللهُ بِـمَا

### تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَـحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ الْمَظِيمُ [٧- ١]

ثمّ لمّا أخبر سبحانه بعذاب الأمم السابقة في الآخرة، حكى إنكار المشركين المعاد بقوله: ﴿زَهَمَ﴾ وظنّ ﴿ آلَّذِينَ كَفَرُوا أَنلُن ﴾ يحيوا بعدموتهم ولن ﴿ يُبْعَثُوا ﴾ أحياءً منقبورهم للحساب والجزاء أبداً.

ثم أمر سبحانه النبي ﷺ برد قولهم ذلك بقوله: ﴿قُلْ ﴾ يا محمد لهم: ﴿ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَقُنْ ﴾ من قبوركم للحساب والمجازاة ﴿ قُمَّ ﴾ بعد البعث ﴿ لَتَنَبُّونَ ﴾ ولتُخبرنَ ﴿ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴾ في الدنيا من الكفر والعصيان برؤية العذاب عليه ﴿ وَذٰلِكَ ﴾ البعث والتعذيب ﴿ عَلَى آللهِ ﴾ القادر على كلّ شيء ﴿ يَسِيرٌ ﴾ وسهل لكمال القدرة ووجود المقتضي وعدم المانع، فإذا كان الأمر كذلك ﴿ فَا مَنُوا ﴾ أيها الناس ﴿ بِاللهِ ﴾ ووحدانيته ﴿ وَرَسُولِهِ ﴾ محمد ﷺ ﴿ وَالنُّورِ ٱلَّذِى أَنزَلْنَا ﴾ على محمد ﷺ وهو القرآن المبين لكلّ حق والمُظهر لكلّ صواب.

وعن الكاظم للطِّلْخِ: «الامامة هي النور» .

وعن الباقر على ﴿ «النور والله الأئمة» ٢.

﴿ وَآلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من الايمان والعمل بالقرآن ﴿ خَبِيرٌ ﴾ ومُطَلَعٌ في الغاية، واذكروا أيها الناس ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ ﴾ الله ﴿ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ﴾ والحساب، يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وهو يوم القيامة ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ اليوم ﴿ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ ﴾ والتخاسر يغيِن ويُخسر بعض الناس بعضاً، يتمكّن بعضهم في مسكن بعض.

عن ابن عباس: أنَّ قوماً في النار يُعذِّبون، وقوماً في الجنة يتنعَّمون ٣.

وقيل: يوم يغيِن أهل الحقّ أهل الباطل، وأهل الهدى أهل الضّلالة، وأهل الايمان أهل الكفر، فلا غَيْن أبين من هذا <sup>2</sup>.

وعن الصادق للنِّيلا: «يوم يغبِن أهل الجنَّة أهل النار» ٥.

وفي الحديث: «ما من عبدٍ يدخُل الجنّة إلّا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً، وما من عبدٍ يدخُل النار إلّا أري مقعده من الجنّة لو أحسن ليزداد حسرةً» ٦.

١. الكافي ١: ٦/١٥١، وفيه: النور هو الإمام، تفسير الصافي ٥: ٦٨٣.

۲. الكافي ۱: ٤/١٥١، تفسير الصافي ٥: ١٨٣. ٢٥ . ٣٠ ٤. تفسير الرازي ٣٠: ٧٤.

٥. معاني الأخبار: ١/١٥٦، تفسير الصافي ٥: ١٨٣. ٦. تفسير روح البيان ١٠: ١١.

وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ \* وَٱلَّذِينَ كَفَروا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ \* مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ آللهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَآللهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ \* وَأَطِيعُوا

آللهَ وَ أَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمًا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلاَءُ ٱلْمُبِينُ [٢٠-١٢]

ثمّ بين سبحانه ربح المؤمنين في تجارتهم بقوله: ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ ﴾ صادقاً مُخلصاً ﴿وَيَعْمَلُ ﴾ عملاً ﴿صَالِحاً ﴾ مرضياً لله ﴿يَكَفِّرُ ﴾ الله ﴿عَنْهُ ﴾ ويغفِر له ﴿سَيِّنَاتِهِ ﴾ يوم القيامة، فلا يفضحه بها بين الناس ﴿وَيُدْخِلْهُ ﴾ بفضله ﴿جَنَّاتٍ ﴾ ذات قصورٍ وأشجارٍ ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ الكثيرة، حال كونهم ﴿خَالِدِينَ ﴾ ومقيمين ﴿فِيهَا أَبَداً ﴾ دائماً ﴿ذَلِكَ ﴾ الأجر المذكور على إيمانهم وعملهم هو ﴿أَلْفَوْرُ ٱلْمُظْهِمُ ﴾ والنّيل بأعلى المقاصد من النجاة من العذاب والظّفر بأجل الطيبات.

ثمّ بيّن سبحانه غَبْن الكفّار بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَروا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ القرآنية ومعجزات نبيّنا ﷺ ﴿أُولٰئِكَ﴾ المغبونون ﴿أَصْحَابُ ٱلنَّارِ﴾ ومُلازموها حال كونهم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا وَ﴾ هـي ﴿يِـثْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ والمرجِع للكفّار.

ثمّ لمّا بيّن سبحانه حُسن حال المؤمنين في الآخرة، كان مجال أن يقال: فلِم يُبتلى المؤمن في الدنيا بالفقر والمرض والشدائد؟ فأجاب سبحانه بقوله: ﴿مَا أَصَابَ﴾ أحداً ﴿مِن مُصِيبَةٍ﴾ وبلية من فقرٍ أو مرضٍ أو غيرهما من الشدائد ﴿إِلّا بِإِذْنِ آللهِ﴾ وتقديره وإرادته المنبعثة عن الحكمة البالغة ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ﴾ اللطيف الحكيم ﴿يَهْدِ﴾ الله ﴿قَلْبَهُ﴾ عند المُصيبة للصبر والنَّبات والشُّكر والرضا والتسليم لحكمه. عن ابن عباس: يهدى قلبه لما يُحبّ ويرضى ٢.

﴿ وَآلَهُ ﴾ المحيط بخلقه ﴿ بِكُلِّ شَيءٍ ﴾ من الأشياء التي من جملتها القلوب وأحوالها من الرضا والتسليم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ ومُطَلعٌ كمال الاطلاع ﴿ وَأَطِيعُوا آللهَ ﴾ فيما أمركم به ﴿ وَأَطِيعُوا آللهُ ﴾ فيما يُؤدّي إليكم عنه، ولا تَشْغَلكم المصائب عن العمل بوظائف الايمان، قيل: تَكُرار الأمر بالطاعة للتأكيد وبيان الفرق بين الطاعتين ٣ ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾ وأعرضتم أيها الناس عن طاعة الرسول وإجابته فيما

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۰. ۲. تفسير الرازی ۳۰: ۲٪.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ١٤.

٢٦٤ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

دعاكم إليه لا يضُرَه بشيءٍ ﴿فَإِنُّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا﴾ أيّ رسولٍ كان ﴿ٱلْبَلاَعُ ٱلْمُبِينُ﴾ وتأدية الرسالة ببيانِ واضح، وقد فعل بما لا مزيد عليه، وقد بقي ما عليكم.

### آللهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى آللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنوا إِنَّ مِنْ أَزْرَاجِكُمْ وَ أَوْلاَدِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَنْفِرُوا فَإِنَّ آللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ [١٣ و ١٤]

ثمّ لمّا بيّن أنّ جميع المصانب والبلايا بتقدير الله وإرادته، وصف ذاته المقدّسة بالعظمة والوحدانية، وأمر المؤمنين بالتوكّل عليه بقوله: ﴿آللهُ لاّ إِلٰهَ إِلاّ هُوَ ﴾ ولا معبود مستحقّ للعبادة سواه ﴿وَعَلَى آللهِ ﴾ العظيم وحده ﴿قَلْيَتَوَكَّلِ آلْمُؤْمِنُونَ ﴾ وليُفوّضوا إليه الأمور، ومنه يسألوا الجِفْظ من المصانب والصبر عليها.

ثمّ لمّا صلّى سبحانه في المصائب والبلايا الدنيوية، تعرّض للبلايا الأخروية وما يمنع عن طاعة الله ويصرِف عنها من الأزواج والأولاد بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنَّ ﴾ بعضاً ﴿مِنْ أَزْوَاجِحُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ ﴾ يكونون ﴿عَدُواً لَكُمْ ﴾ يمنعونكم من الهجرة والجهاد والعمل بالتكاليف، كعداوة الشيطان لبني آدم، إذن ﴿فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ واحترزوا عن موافقتهم وقبول قولهم. قيل: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان أهله وولده يُنبَطونه عن الهجرة والجهاد !.

وعن ابن عباس: أنّه سُئل عن هذه الآية، فقال: هؤلاء رجالٌ من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا المدينة، فلم يَدَعهم أزواجهم وأولادهم، فهو قوله: ﴿عَدُواً لَكُمْ ﴾ فاحذروا أن تُطيعوهم وتَدَعوا الهجرة. وقوله: ﴿وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا ﴾ قال: هو أنّ الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوا إلى الهجرة، وفقِهوا في الدين، همّ أن يُعاقب زوجته وولده الذين منعوه من الهجرة، وإن لَحِقوا به في دار الهجرة لم يُنفِق عليهم، ولم يُصبهم بخير، فنزل: ﴿وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ آللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٢ قيل: يعنى فعليكم أن تتخلقوا بأخلاق الله ٣.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِئْنَةً وَآللَهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ \* فَاتَّقُوا آللَهَ مَا آسْتَطَعْتُمْ وَآسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيراً لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولُـنِكَ هُمُهُ آلْمُثْلِحُونَ [٥٥ و ١٦]

۲. تفسير الرازي ۳۰: ۲۷.

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۲۷.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ١٨.

ثمّ لمّا كان محبّة المال والولد فتنةً وبلاءً عظيماً أمر سبحانه المؤمنين بإيثار محبة الله على محبّتهما بقوله: ﴿إِنَّمَا أَمُوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِئْنَةً﴾ واختباراً وبلاءً ومِحنة لكم 'يوقعانكم في معصية الله وعذابه ﴿وَآللهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ لمن آثر محبّته على محبّتهما وطاعته على الاشتغال بمصالحهما، فلا تعصوا الله بسبب حبّهما.

عن امير المؤمنين للسلام قال: «لا يقولنَ أحدكم: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة، لأنّه ليس أحدّ إلّا وهو مشتمل على فتنةٍ، ولكن من استعاذ الله فليستعذ من مُضلات الفتن، فانَّ الله يقول: ﴿وَآعْلَمُوا أَنْـمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِئْنَةً﴾ \.

وحكى بعض العامة عن ابن مسعود ما يقرُب منه ٢.

وعن بعض العامة: كان رسول الله على يخطُب، إذ جاء الحسن والحسين عليه الحسنين عليه الحسنين عليه الحسنين عليه الحسنين عليه المعنين المع

وفي رواية: وضعهما في حُجرةٍ على المنْبَر وقال: «صدق الله عز وجل ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةً ﴾ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتّى قطعت حديثي ورفعتهما». ثمّ أخذ في خطبته ٤.

فإذا عَلِمتم أنَّ الأزواج والأولاد أعداءكم، وأنَّ المال والولد فتنةً لكم، وأنَّ الله عنده أجرَّ عظيمٌ وجنةً ونعيم ﴿فَاتَّقُوا آللهَ ﴾ واحذروه أن يُعذَّبكم على مخالفة أحكامه لحُبّ المال والولد ﴿مَا آسْتَطَعْتُمْ ﴾ ومِقدار وسعكم، ولا ترتكبوا ما يُوجِب سَخَطه عليكم ﴿وَآسْمَعُوا ﴾ مواعظ الله سَماع القبول ﴿وَأَطْمِعُوا ﴾ أيّها المؤمنون أوامره ونواهيه ﴿وَأَنْفِقُوا ﴾ في سبيله ممّا رزقكم لوجهه، تكن التقوى والسماع والطاعة والانفاق ﴿خَيراً لِأَنْفُسِكُمْ ﴾ وأنفم من الدنيا وما فيها فضلاً عن المال والولد.

ثمّ حثّ سبحانه المؤمنين بعد أمرهم بالانفاق إلى ترك البّخل بقوله: ﴿ وَمَن يُوقَ ﴾ ويمنع ﴿ شُحٌّ نَفْسِهِ ﴾ وبُخلها الكامن فيها من التأثير في المنع عن الانفاق في سبيل الله ﴿ فَأُولٰئِكَ ﴾ الرادعون أنفسهم عن البّخل ﴿ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ والفائزون بالجنّة ونعمها.

نسي ذم البسخل والتسرفيب فسى

الانفاق وثوابه

١. نهج البلاغة: ٤٨٣ الحكمة ٩٣، تفسير الصافي ٥: ١٨٥.

۲ ـ ٤. تفسير روح البيان ١٠: ١٩.

رُوي أنّ النبي ﷺ كان يطوف بالبيت، فاذا رجلٌ متعلّق بأستار الكعبة وهو يقول: بحرمة هذا البيت الآخفرت لي. قال ﷺ الذيك؟ قال: هو أعظم من أن أصفه لك. قال: هويحك ذنبك أعظم أم الأرضون؟ قال: بل ذنبي يا رسول الله. قال: هويحك ذنبك أعظم أم الجبال؟ قال: بل ذنبي أعظم. قال: «فذنبك أعظم أم العرش» قال: بل ذنبي أعظم. قال: «فذنبك أعظم أم العرش» قال: بل ذنبي أعظم. قال: «فذنبك أعظم أم الله قال: بل الله أعظم وأعلى.

### إِن تُقْرِضُوا آللهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَآللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ \* عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ [١٧ و ١٨]

ثمّ بالغ سبحانه في الترغيب في الانفاق في سبيله بقوله: ﴿إِن تُقْرِضُوا آلله ﴾ أيّها المؤمنون ﴿قَرْضاً حَسَنا ﴾ ببذل شيءٍ من أموالكم في الوجوه البِرية، وفي المصارف الخيرية، بخلوص النية، وطيب النفس ﴿يُضَاعِقْهُ ﴾ الله ﴿لَكُمْ ﴾ أضعافاً كثيرةً على حسب النيات والأوقات والمحالّ، فبعض بالواحد عشرة، وآخر بالواحد سبعين، وبعض بالواحد سبعمائة، وبعض أكثر منها ﴿وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ ذنوبكم وخطاياكم ﴿وَآلله ﴾ الكريم ﴿شَكُورٌ ﴾ لعبيده بإكثار الثواب والعوض على إنفاقهم والأجر على حسناتهم، أو بإكثار الثناء على عبده المُحسِن ﴿حَلِيمٌ ﴾ لا يعجَل في عقوبة البخيل وغيره من العصاة ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ والمُطلع على الخفيّ والظاهر من أعمال عباده وغيرها بحيث لا يعزُب عن علمه شيءٌ، فيعلم صدقة السرّ والعَلَن وخُلوص نيّة المُصَدِّق ورياءه فيها ﴿ٱلْمَزِيرُ ﴾ والقادر على إثابة المطيعين وعقوبة العصاة المُتمرّدين ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾ الذي لايصدُر منه إلّا ما هو والقادر على إثابة المطيعين وعقوبة العصاة المُتمرّدين ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾ الذي لايصدُر منه إلّا ما هو الأصوب، ويُثيب ويُعاقب على حسب الاستحقاق.

روى بعض العامة عن عبدالله بن عمران قال: قال رسول الله ﷺ «ما من مولودٍ إلّا وفي شبابيك

١. تفسير روح البيان ١٠: ٢١.

سورة التغابن ٦٤ (١٧ و ١٨) .......٢٦٧

رأسه مكتوبٌ خمس آيات من سورة التغابن» أ.

أقول: لعلّ المراد خمس آيات من أول السورة مع عدّ ﴿ بِسْمِ اللهِ ﴾ آية، كما هو الحقّ.

وفي الحديث: «من قرأ سورة التغابن رُفِع عنه موت الفَجأة» ٢.

وعن الصادق للعِلا: «من قرأ سورة التغابن في فريضةٍ كانت له شفيعةً يوم القيامة، [و] شاهد عدلٍ عند من يجيز شهادتها، ثمّ لا تفارقه حتّى يدخُل الجنّة»٣.

الحمد لله على التوفيق لإتمام تفسيرها.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۲۶. منسير أبي السعود ۸: ۲۵۹، تفسير روح البيان ۱۰: ۲۶.

٣ ثواب الأعمال: ١١٨، مجمع البيان ١٠: ٤٤٦، تفسير الصافي ٥: ١٨٥.

entral production of the contract of en et lang e eg y lage

the transfer of a supplied party of  $\{\mathbf{t}_{i}, \mathbf{t}_{i}^{T}, \dots, \mathbf{t}_{i}^{T}, \mathbf{t}_{i}^{T}\}_{i=1}^{T} \leq \sum_{i=1}^{T} \left(\sum_{j=1}^{T} \mathbf{t}_{i}^{T} + \sum_{j=1}^{T} \mathbf{t}_{$ 

The Park Control of the Control of t Control of the Contro

man in the first of the first of the second

. Stage Stage

.

A

#### في تفسير سورة الطلاق

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا آلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ آلنَّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا آلْمِدَّةَ وَآتُقُوا آللهَ رَبَّكُمْ لاَ تَخْرِجُوهُنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيُّنَةٍ وَبَكُمْ لاَ تَخْرِجُوهُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيُّنَةٍ وَبَكُمْ لاَ تَخْرِجُوهُ آللهِ وَمَن يَتَمَدُّ حُدُودَ آللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ آللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً [١]

ثمّ لمَاخُتِمت سورةالتغابن المتضمّنة لبيان عداوة النساء لأزواجهنّ، وتهديد الكفّار بذوق الأمم السابقة وَبال كُفرهم، وحثّ المؤمنين على التقوى والانفاق في سبيل الله، نُظِمت سورة الطلاق المتضمّنة لبيان بعض أحكام طلاق الأزواج، ووجوب الانفاق عليهنّ في العِدّة الرجعية وإذا كُنّ ذوات الحَمْل ووجوب الانفاق على الأولاد والحثّ على التقوى وتهديد الكفّار بما ذاقت الأمم السابقة من العذاب، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ني ذكر شرائط ثمّ شَرَع سبحانه ببيان بعض أحكام الطلاق بعد خِطاب النبيّ عَيْمَا لَهُ بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الطّــلاق وبـعض الطـــلاق وبـعض أحكاه خِطابهم. وقيل: إنّ أحكامه أحكامه

التقدير قُل لأمتك ﴿ فِإِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ﴾ المدخول بهنّ، وأردتم فراقهنّ وقطع عُلقة نكاحهنّ ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ ﴾ وأنشِثوا صيغة طلاقهنّ حال كونهنّ مستقبلات ﴿لِمِدَّتِهِنَّ ﴾ وزمان تربّصهنّ بعد الطلاق، ومنعهنّ عن التزوج بالغير إذا كُنّ في سنّ من تحيض.

عن النبي عَيَّلِيُّهُ والسجاد لِمُثَلِّةِ: «فطلقوهن من <sup>٢</sup> قبل عِدّتهنّ» . وعن الصادق لِمُثَلِّغُ قال: «قـال أمـير المؤمنين لِمُثَلِّغُ: إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها <sup>٤</sup> من قبل عِدّتها بغير جِماع» <sup>٥</sup>.

١. مجمع البيان ١٠: ٤٥٦.

٣. مجمع البيان ١٠: ٤٥٥، تفسير الصافي ٥: ١٨٦.
 ٥. الكافي ٦: ٩/٦٩، تفسير الصافي ٥: ١٨٦.

لا في مجمع البيان وتفسير الصافي: في.
 في الكافى: في.

٢٧٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وعن الباقر عليه الله الله الله الله الله الله الله و قبل العِدّة بعد ما تطهّر من مَحيضها قبل أن يُجامعها: أنت طالق ...» الخبر \.

وقيل: إن لام ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ بمعنى في، والمعنى فطلقوهن في عِدَّتهنَ ۗ، لأنَّ الطُّهر الذي يـقع فـيه الطلاق معدودٌ من إظهار العِدَة، وهي ثلاثة. وعن الباقر ﷺ: «العِدَّة: الطُّهر من الحيض» ۗ.

﴿وَأَحْصُوا﴾ أَيُهَا الأزواج واضبطوا ﴿ٱلْمِدَّةَ﴾ بحفظالوقت الذي يقع فيه الطلاق، وأكملوها ثـلاث أطهار، أو ثلاث أشهر، إذا كُنّ في سنّ من تحيض، فال النساء عاجزات عن إحصائها لغَلَبة الغَفْلة عليهنّ.

ثم لمّا كانالغائب وقوع الطلاق لكراهة الزوج معاشرة الزوجه، ولازم ذلك سرعة الزوج في إخراجهن من منزلهم، نهى سبحانه عن إخراجهن مع التهديد على ذلك بقوله: ﴿وَآتَّقُوا آللهَ وَيَّكُمْ ﴾ أيّها الأزواج وخافوا عذابه على إخراجهن، ولذا ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَ ﴾ إذا كنّ رجعيات ﴿مِن بُيُوتِهِنَ ﴾ ومساكنهن اللاتي أسكنتموهن فيها حال الطلاق ﴿وَ ﴾ هن أيضاً ﴿لاَ يَخْرُجُنَ ﴾ منها ما دُمن في العِدة.

وقيل: إنّ المراد اتّقوا الله ربّكم في تطويل عِدّتهنّ والاضرار بهنّ بايقاع طلاق ثانٍ بعد الرجعة <sup>ع</sup>. ثمّ حرّم إخراجهنّ وخرُوجهنّ ﴿إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ ويعملن عملاً ظاهر القَباحة كالزنا، فيُخرَجن لإقامة الحدّ عليهنّ.

وعن الصادق للثِّلْخ أنَّه سُئِل عنه، فقال: «إلا أن تزنى، فتُخرَج ويُقام عليها الحدَّ» °.

وعن ابن عباس: وهو كلّ معصية<sup>٦</sup>.

وعن الرضا لطيُّلا قال: «أذاها لأهل الرجل وسوء خُلقها»<sup>٧</sup>.

وعنه عليه الله الله المبينة أن تُؤذي أهل زوجها، فاذا فعلت فان شاء أن يُحرِجها من قبل أن تنقضى عِدّتها فعل ^.

وقيل: إنَّها خروجهنّ من البيوت، والمعنى لايُخرَجن إلّا إذا ارتكبن الفاحشة بالخروج .

ثمّ عظّم سبحانه أمر هذه الأحكام بقوله: ﴿وَتِلْكَ﴾ الأحكام ﴿حُدُودُ آللهِ﴾ وقوانينه الموضوعة لصلاح الناس ﴿وَمَن يَتَعَدَّ﴾ ويتجاوز ﴿حُدُودَ آللهِ﴾ ويُخالفها ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ وأضرَها بإيقاعها

١. الكافي ٦: ١/٦٩، تفسير الصافي ٥: ١٨٦.

۲. تفسير الرازي ۳۰: ۳۰.

٣. تفسير القمي ٢: ٣٧٣، تفسير الصافي ٥: ١٨٦. ٤. تفسير روح البيان ١٠: ٨٨.

٥. من لا يحضره الفقيه ٣: ١٥٦٥/٣٢٢، تفسير الصافى ٥: ١٨٧.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ٢٨و ٢٩.

٧. الكافي ٦: ١/٩٧، تفسير الصافي ٥: ١٨٧.

٨ الكافي ٦: ٢/٩٧، تفسير الصافي ٥: ١٨٧.

۱۷ الحاقي ۲ ۲ ۱/۹۷ نفسير الصا
 ۹ تفسير روح البيان ۱۰ : ۲۹.

سورة الطلاق ٦٥ (٢و٣)

في معصية الله وتعريفها للعذاب.

ثمّ بيّن سبحانه علَّة تحريم إخراجهن وخروجهنّ بقوله: ﴿لاَ تَدْرى﴾ أيّها الزوج المطلّق ﴿لَـعَلُّ آلةً﴾ ويُرجى أنه ﴿يُحْدِثُ﴾ ويُوجد ﴿بَعْدَ ذٰلِكَ﴾ الذي فعلت من الطلاق ﴿أَمْراً﴾ آخر من النـدم والمحبّة للمطلّقة والإقبال إليها.

عن ابن عباس: يُريد الندم على طلاقها، والمحبّة لرجعتها في العِدّة ١.

وعن القمى قال: لعلّه يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها ٢.

وعن الباقر عليُّلا: «أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يُطلِّق امرأته أن يُطلِّقها طلاق السُّنَّة» ثمَّ قال: «وهو الذي قال الله عز وجل: ﴿لَعَلَّ آللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً﴾ [يعني بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج بها من قبل أن تزوّج زوجاً غيره» ٣.

وعن الصادق للشِّلاِّ قال: «المطلَّقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأنَّ الله عزُّ وجل يقول: ﴿لَعَلُّ آللهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً ﴾ ] لعلَّها أن تقع في نفسه فيُراجعها» أ.

روى بعض العامة عن أنس: أن رسول الله طلّق حَفصة بنت عمر، فأتت إلى أهلها، فنزلت ٥. وعنالكلبي: أنَّالنبي عَلِيُّكِاللَّهُ غَضِب على حَفْصة لمَّا أُسرَّ إليها فاظهرته لعائشة، فطلَّقها تطليقةً، فنزلت ٦. أقول: لعلّ نزولها لخروجها إلى أهلها، فلمّا نزلت راجعها.

وقيل: إنَّها نزلت في عبدالله بن عمر، فانَّه طلَّق امرأته في الحيض. فقال له رسـولالله ﷺ: «فـاذاً راجعها، فاذا ظهرت طلّقها إن شئت، فنزلت ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ ٧.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ شِهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِـاللهِ وَٱلْـيَوْم ٱلآخِرِ وَمَن يَتَّقِ آللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَـن يَتَوَكُّلْ عَلَى آللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ آللهُ بَالِغُ أَمْرِهِ فَدْجَعَلَ آللهُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدْراً [٢ و ٣]

ثمّ بيّن سبحانه حُكم الرجوع في العِدّة بقوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ﴾ المُطلّقات وقَربن ﴿أَجَلَهُنَّ﴾ وآخـر مَدَّة عِدْتهن، وأشرفن على انقضائها ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ وارجعوا إلى نكاحهنّ إن شئتم ﴿بِسَمَعْرُوفٍ﴾

٢. تفسير القمى ٢: ٣٧٤، تفسير الصافى ٥: ١٨٧.

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۳۳.

٣. الكافي ٦: ٣/٦٥، تفسير الصافي ٥: ١٨٧.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ٢٩. ٧. تفسير روح البيان ١٠: ٢٥.

٤. الكافي ٦: ١٤/٩٢، تفسير الصافي ٥: ١٨٧. ٦. تفسير الرازي ٣٠: ٢٩.

٢٧٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وإيفاء حقوقهن، ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وعدم الاضرار بهنّ بتطويل عِدّ تهنّ بالرجوع والطلاق ثانياً ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ على طلاقهنّ رجلين ﴿ذَوَىٰ عَدْلٍ﴾ وصاحبي عدالة ﴿مِنكُمْ﴾ أيّها المؤمنون.

عن الكاظم عليه أنه قال لأبي يوسف القاضي: وإنَّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرضَ بهما إلّا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّده \.

و ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ وأدّوا أيّها الشهود ﴿ آلشّهَادَة ﴾ عند الحاجة إليها خالصاً ﴿ فِي ﴾ وتقرباً إليه ﴿ وَلِكُمْ ﴾ الأحكام من طلاق السّنة، والحتّ على الإشهاد وإقامة الشهادة لله مما ﴿ يُوعَظُ ﴾ ويرتدع ﴿ بِهِ ﴾ عن المخالفة خوفاً من العذاب ﴿ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ ﴾ عن صميم القلب ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ﴾ ودار الجزاء، فان لازم الايمان بالله مراعاة عظمته وحقوق ألوهيته وربوبيته، وأقلها طاعة أحكامه، ولازم الايمان باليوم الآخر الخوف من الحساب والعقاب على مخالفة أحكامه ﴿ وَمَن يَتّقِ آللهُ ﴾ في مخالفة أحكامه المذكورة في السورة، أو في القرآن ﴿ يَبَحْمَل ﴾ الله ﴿ لَهُ مَحْرَجاً ﴾ ومخلصاً ممّا عسى أن يبتلي به من المفحوم الراجعة إلى الازدواج، ويُفرّج عنه ما يعتريه من الكُروب، أو خلاصاً من غموم المدنيا والآخرة. عن النبي ﷺ و المنيا والآخرة الموت، عامي - أنّه ﷺ قرأها فقال: «مخرجاً من شُبهات الدنيا، وغَمرات الموت، وشدائد يوم القيامة» \* . وقيل يجعل له مخرجاً إلى الرّجعة ؟ .

عن ابن عباس، أنّه سُثل عمّن طلّق امرأته ثلاثاً، أو ألفاً، هل له من مخرجٍ؟ فقال: لم يتّق الله، فلم يجعل له مخرجاً، بانت منه بثلاث، والزيادة إثمّ في عُنقه <sup>4</sup>.

وعن أمير المؤمنين للثِيلاِ: «مخرجاً من الفِتن، ونوراً من الظلم» °.

﴿وَيَرْزُقْهُ﴾ الله في الدنيا ﴿مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾ ومن وجه لا يخطِر بباله.

رُوي أنّ عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنه سالماً، فأتى رسولالله ﷺ وقال: أسر ابني، وشكا إليه الفاقة. فقال: «اتّقِ الله، وأكثر قول: لاحول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، ففعل، فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غَقَل عنهما العدوّ فساقها، فنزلت<sup>7</sup>.

وفي رواية: أفلت بأربعة آلاف شاة وبالأمتعة<sup>٧</sup>.

وعن الصادق للنَّلِا: «﴿وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ﴾ أي يُبارك له فيما أتاهه^.

١. الكافي ٥: ٤/٣٨٧، تفسير الصافي ٥: ١٨٧.

۳ و٤. تفسير روح البيان ١٠: ٣١.

۲ و۷. تفسیر روح البیان ۱۰: ۳۲.

وعنه، عن آبائه، عن علي اللَّمِيُّةِ: «من أتاه برزقٍ لم يَخْطُ إليه برجله، ولم يمُدَّ إليه يده، ولم يتكلّم فيه بلسانه، ولم يشُدَّ إليه ثيابه، ولم يتعرّض له، كان ممّن ذكره الله عز وجل في كتابه ﴿وَمَن يَتَّقِ آللهَ ﴾ ا الآبة».

وعن النبي ﷺ - بطريق عاميّ «أنّي لأعلم آية لوّ أخذ بها الناس لكفتهم ﴿وَمَن يَتَّقِ آللَهُ﴾، الآية، فما زال يقولها ويُعيدها ٪.

وعنه ﷺ: «هؤلاء قومٌ من شيعتنا ضُعفاء، ليس عندهم ما يتحمّلون به إلينا، فيسمعوا حديثنا ويقتبِسوا من عِلمنا، فيرحل قومٌ فوقهم، ويُنفِقون أموالهم، حتّى يدخُلوا علينا فيسمعوا حديثنا، فينقلوه إليهم، فيعيه هؤلاء ويضيّعه هؤلاء، فأولئك الذين يجعل الله لهم مخرجاً، ويرزُقهم من حيث لا يحتسبون، ٤٠.

أقول: الظاهر تطبيق الآية عليهم لاحصر المراد فيهم.

في بسيان حقيقة التوكل

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ ﴾ ويعتمد في أموره ﴿ عَلَى آللهِ ﴾ ويفوّض إليه ويثق به فيها ﴿ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ وكافيه مهمّاته، ومُصلِح أموره، ومُعطيه مراده.

م تتوكُّلون على الله حقَّ توكُّله لرزقكم كما يـرزُق الطير، تـغدو حِـماصاً

١. من لايحضره الفقيه ٣: ١٠١/٣٩٩، تفسير الصافي ٥: ١٨٨.

٣. الكافي ٥: ٨٨٤، تفسير الصافي ٥: ١٨٨.

٤. الكافي ٨: ٢٠١/١٧٨، تفسير الصَّافي ٥: ١٨٨، وفيهما: عن الصادق عَلَيْكِ .

حكمته البالغة، لايتقدّم بسعي ساع، ولا يتأخّر بمنع مانع وتقصير مقصّر، فاذا وصل الوقت يصل إليه ما قسم له من أنصبة الدنيا، ومن المعلوم أنّ من تيقّن ذلك ما خاف أحداً ولا رجى أحداً وفوض أمره إليه تعالى، وهو تعالى يبلغ ما أراد من أمره بلا مانع ولا عائتي.

روي أن جَبْرنيل جاء إلى النبي عَلَيْهُ فقال: يا جَبْرنيل، ما التوكّل على الله؟ فقال: العلم بأنّ المخلوق لايضرّ ولاينفع ولايعطي ولايمنع، واستعمال اليأس من الخلق، فاذا كان العبد كذلك لم يعتمد على أحدٍ سوى الله، فهذا هو التوكّل أ. أحدٍ سوى الله، فهذا هو التوكّل أ. وعن الكاظم المَيْلِةُ أنّه سُئِل عن هذه الآية فقال: «للمتوكّل على الله درجات، منها أن تتوكّل على الله في أمورك كلّها، فما فعل بك كنت عنه راضياً، تعلم أنّه لايألوك خيراً وفضلاً، وتعلم أن الحُكم في ذلك له، فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه، وثق به فيها وفي غيرها» أ.

وَاللَّائِي يَشِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ اَرْتَبْتُمْ فَمِدَّتُهُنَّ ثَـلاَثَةُ أَشْـهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً \* ذٰلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يُكَفَّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً[٤ وه]

ثمّ بيّن سبحانه عِدّة النساء اللاتي انقطع حيضهنّ بقوله: ﴿وَٱللَّائِي يَشِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن فِسَائِكُمْ ﴾ وأزواجكم اللاتي دخلتم بهنّ وانقطع حيضهنّ ﴿إِنِ ٱرْتَنبُتُمْ ﴾ وشككتم في أمرهنّ، ولاتدرون أنهنّ يائسات، أو في سنّ من تحيض ولا تحيض لمانع ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَئَةُ أَشْهُرٍ ﴾ هلالية. عن (المجمع) عن أثمتنا للهيك هن اللواتي أمثالهنّ يحضن، لأنهنّ لوكنّ في سنّ من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ".

رُوي أَنَّ مَعاذ بن جَبل قال: يا رسول الله، قد عرفنا عِدَّه التي تحيض، فما عِدَّة التي لم تَحِض؟ فنزل: ﴿وَٱللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ ﴾ فلمّا نزلت قام رجل فقال: يا رسول الله، فما عِدّة الصغيرة التي لم تَحِض؟ فنزل ﴿وَٱللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ الصغر، فهنّ أيضاً كالكبيرة التي انقطع حيضها، عِدّتهن ثلاثة أشهر ٥. قيل: فقام رجلٌ آخر. وقال: ما عِدّة الحوامل يا رسول الله؟ فنزل:

الكافي ٢: ٥/٥٣، تفسير الصافي ٥: ١٨٩.
 تفسير الرازي ٣٠: ٣٥.

معاني الأخبار: ١/٢٦١، تفسير الصافي ٥: ١٨٩.
 مجمع البيان ١٠: ٤٦١، تفسير الصافي ٥: ١٨٩.

٥و ٢. تفسير الرازي ٣٠: ٣٥.

﴿وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ﴾ ۚ وآخر عِدَّتهنَّ ﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ وعن (المجمع) عنهم اللَّكِكَّ: «هي في الطلاق خاصة» ٢.

وروى بعض العامة عن أمير المؤمنين للشِّلاِ: «أنَّ في عِدَّة الوفاة يُعتبر أبـعد الأجـلين؛ لأنَّ أولات الأحمال في عدّة الطلاق» ". وعن ابن عباس ما يقرب منه ع.

وعن الصادق للتِّلْإِ أنَّه شنل عن رجل طلَّق امرأته وهي حُبلي، وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً وبقى واحدًّ؟ قال: «تبين بالأول، ولا تحِلّ للازواج حتى تضع ما في بطنها» °.

وعنه سئل عن الحبلي يموت زوجها فتضع، فتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ قال: «إن كان دخل بها فُرَق بينهما، ثمّ لم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقي من الأول، واستقبلت عِدَّةُ أُخرى من الأخير ثلاثة قُروء، وإن لم يكن دخل بها فُرّق بينهما، واعتدّت بما بقى عليها مـن الأول، وهــو خاطب من الخُطّاب» ٦.

ثمّ حتّ سبحانه المؤمنين على العمل بأحكامه بقوله: ﴿ وَمَن يَتَّق آللهُ ﴾ في العمل بأحكامه والقيام بحقوقه ﴿يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ﴾ الراجع إلى الدنيا والآخرة ﴿يُسْراً﴾ وسهولة بحيث لا يصعُب عليه شيءٌ من أمور الدارين ﴿ ذٰلِكَ ﴾ المذكور من الأحكام ﴿ أَمْرُ آللهِ ﴾ وحكمه الذي ﴿ أَسْزَلُهُ ﴾ بـتوسط جَبْرِئيل ﴿ إِلَيْكُمْ ﴾ أيها المؤمنون من اللَّوح المحفوظ، لتعملوا به ﴿ وَمَن يَتَّق آللت ﴾ ويخافه في مخالفة أحكامه ﴿ يُكَفِّرُ ﴾ بتقواه وبمواظبته على الحسنات ﴿ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ ﴾ ويستُر معاصيه، فلايفضحه بـها يوم القيامة، ولا يُخجله برؤيتها فضلاً عن أن يُعذِّبه بها ﴿وَيُمْظِمْ لَهُ﴾ يوم القيامة ﴿أَجْراً ﴾ ويُضاعف له جزاءً. قيل: إنَّالله أمر بالتقوى في أحكامالطلاق ثلاثمرات، ووعد فيكلُّ مرةٍ نـوعاً مـن|لجـزاء. فقال أولاً: يجعل له مخرجاً يُخرجه ممّا دخل فيه وهو يَكْرَهه، ويُهيءله محبوبه من حيث لا يأمل. وقال في المرة الثانية: يُسهّل عليه كلّ صعب من أمره، ويفتح له خيراً ممّن طلّقها، ووعد في المرة الثالثة عليه بأفضل الجزاء في الآخرة، وهي كَفْر الذنوب ودخول الجنّة والنَّيل بالنعماء<sup>٧</sup>.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاَت حَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَـمْلَهُنَّ فَـإِنْ أَرْضَـعْنَ لَكُـمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَـمِرُوا بَـيْنَكُم بِـمَعْرُوفٍ وَإِن تَـعَاسَرْتُمْ فَسَـتُرْضِعُ لَـهُ

٣و٥. تفسير الرازي ٣٠: ٣٥.

٢. مجمع البيان ١٠: ٤٦١، تفسير الصافي ٥: ١٨٩. ٥. الكافي ٦: ١٠/٨٢، تفسير الصافي ٥: ١٨٩. ٦. الكافي ٥: ٤/٤٢٧، تفسير الصافي ٥: ١٩٠.

٧. تفسير روح البيان ١٠: ٣٦.

ثمّ كأنّه قيل: كيف يعمل بالتقوى في شأن المُطلقات المعتدات؟ فأجاب سبحانه بقوله: 
﴿أَسْكِنُوهُنّ ﴾ في مدّة عِدّتهن ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم ﴾ وفي أي مكانٍ تحكتم ﴿مِن وَجْدِيكُمْ ﴾
ووسعكم واستطاعتكم ﴿وَلاَ تُضَارُوهُنّ ﴾ بإسكانهن في مكانٍ لايناسبهن أو مع من لا يُوافقهن في الأخلاق ﴿لِتُصَيّعُوا عَلَيْهِنّ ﴾ في المسكن وتسلّبوا منهن الراحة حتى تُلجئوهن إلى الخروج، أو إلى تحمّل غاية المشقة.

عن الصادق للطِّلا: «لا يُضارُ الرجل امرأته إذا طلَّقها فيضيّق عليها حتّى تنتقل قبل أن تنقضي عِدّتها، فان الله تعالى قد نهى عن ذلك» ثمّ تلا هذه الآية \.

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ ﴾ بعد الوضع الولد الذي هو ﴿لَكُمْ ﴾ ونفقته عليكم ﴿فَاتُوهُنّ ﴾ وأعطوهن ﴿أَجُورَهُنّ ﴾ على إرضاعهن ﴿وَأَتَعِرُوا ﴾ وتشاورا أيها الآباء والأتهات ﴿بَيْنَكُم ﴾ في مدّة الإرضاع ومقدار الأجرة ﴿بِمَعْرُوفٍ ﴾ وجميل ومستحسن في مدّة الإرضاع ومقدار الأجر، بأن لا يُقصّر الرجل في أجر المرأة ونقصها، ولا تُقصّر المرأة في حقّ الولد ورضاعة ﴿وَإِن تَعَاسَوْتُم ﴾ وتضايقتم بأن طلبت المرأة زائداً على الأجرة المتعارفة للرَضاع، وامتنع الأب عن أداء أجرة الميثل ﴿فَسَتُرْضِعُ ﴾ الولد ﴿لَهُ ﴾ مرضعة ﴿أَخْرَىٰ ﴾ غير الأمّ مجاناً أو بأجرة يرضاها الأب، وفيه إشعارٌ بالعتاب على الأم على المُعاسرة.

# لِيُنفِقْ ذُو سَمَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمًّا آتَاهُ آللهُ لاَ يُكَلِّفُ آللهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ آللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْراً[٧]

ثمّ بيّن سبحانه قدر الانفاق بقوله: ﴿لِيُنفِقُ﴾ الرجل الذي هو ﴿ذُو سَعَةٍ﴾ وصاحب ثــروةِ عــلى المُطلّقة المرضعة ﴿مِن سَعَتِهِ﴾ وبمقدار ثروته وغِناه.

عن الصادق على أنَّه شيل عن الرجل المُوسِر يتَّخذ الثياب الكثيرة الجياد والطُّيالسة والقُمص

۲. التهذيب ۸: ٤٦٢/١٣٣، تفسير الصافي ٥: ١٩٠.

الكثيرة يصون بعضها بعضاً يتجمّل بها، أيكون مسرفاً؟ قال: الله إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ﴾ \.

﴿ وَمَن قُدِرَ ﴾ وضُيّق من جانب الله ﴿ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ وكان فقيراً ﴿ فَلْيُنفِقْ ﴾ على المُطلّقة والمُرضعة مقداراً ﴿ مِمًا آتَاهُ آللهُ ﴾ وأعطاه من المال، وإن كان مقدار القوت.

عن الصادق لطَّيِّةِ قال في الآية: «إن أنفق الرجل على امرأته ما يُقيم ظهرها معكُسوةٍ، وإلَّا فُرَق بينهما، ٢. ﴿لاَ يُكَلِّفُ آللهُ نَفْساً﴾ من النفوس ﴿إِلَّا﴾ إعطاء ﴿مَا آتَاهَا﴾ وأعطاها من المال، ولا يُـمكن أن يُكلّف الفقير بمثل ما كلّف الغني.

ثمّ بشر سبحانه الفقراء تسلية لقلوبهم بقوله: ﴿ سَيَجْعَلُ آللهُ بَعْدَ هُسْرٍ يُسْراً ﴾ وبعد الفَقْر غِنى، وبعد الشّدة رَخاء، وبعد الخوف أمناً، وبعد السُّقم صِحّة، فليتنظر من وقع في العُسر الفرج واليُسر سواء كان المُعصِر زوجاً أو غيره، أو كان فقيراً في وقت نزول الآية أو في غيره، لعدم كون المورد مخصّصاً للحكم.

وَكَأَبُّنَ مِن قَرْيَةٍ حَتَتْ حَنْ أَمْرِ رَبُّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَحَذَّبْنَاهَا حَذَاباً نُكْراً \* فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً[٨و ٦]

ثمّ هدّد سبحانه المخالفين لأحكامه والعاتين على ربّهم بما نزل على التُتاة من الأمم السابقة بقوله: ﴿وَكَأَيُّن مِن قَرْيَةٍ﴾ وكثير من أهل بلدة ﴿ وَعَرَضَت ﴿ عَنْ أَمْرِ رَبُّهَا ﴾ وخالقها ﴿ وَ﴾ أمر ﴿ رُسُلِهِ ﴾ المبعوثين إليهم بسبب التجاوز عن الحدّ في التكبّر والعِناد ﴿ فَحَاسَنْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً ﴾ وأخذناهم بدقائق ذنوبهم بأن ابتليناهم بالقَحْط والأمراض والخوف وغيرها من البلايا والشدائد مقدّماً على استئصالهم بالعذاب، ليرجعوا إلى الله، ويتوبوا ممّا هم فيه من العُتق والعِصيان ﴿ وَعَدَّبُنَاها ﴾ بذنوبهم ﴿ عَذَاباً نُكُواً ﴾ وعاقبناهم عقاباً هائلاً عظيماً، أو عذاباً غير متوقّعٍ من الغَرق والحَرق بالصاعقة والخسف والرجعة وغيرها من المستأصلات ﴿ فَذَاقَتْ ﴾ القرية، يعني أهلها ﴿ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ وضرراً عظيماً لا خُسر ولا ضَرر أعظم منه.

أَعَدُّ اللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً \* رَسُولاً يَثْلُو حَلَيْكُمْ آيَاتِ اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

١. الكافي ٦: ١٢/٤٤٣، تفسير الصافي ٥: ١٩١.

### وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ [١٠ و ١١]

ثمَ هدَدهم بعذاب الآخرة بقوله: ﴿أَعَدَّالَهُ ﴾ وهيَأ ﴿لَهُمْ ﴾ في الآخرة بعد ذلك ﴿صَذَابِاً شَدِيداً ﴾ لا يُقادر قدرة، ولا يوصف كُنهه، إذا كان الأمر كذلك ﴿فَاتَّقُوا اللهَ ﴾ وخافوه في مخالفة أحكامه ﴿يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ وذوي العقول السليمة والأفهام المستقيمة، واعتبروا بحال أمثالكم من الأمم الماضية.

ثمّ وصف سبحانه أصحاب العقول السليمة من شوائب الأوهام بقوله: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ عن صميم القلب بتوحيد الله، فاعلموا أنه من أعظم النّعم عليكم أنه ﴿ قَدْ أَنْزَلَ الله ﴾ وبعث ﴿ إِلَيْكُمْ ﴾ بلطفه ﴿ ذِكُراً ﴾ وواعظاً وهادياً إلى الحق، أعنى ﴿ رَسُولاً ﴾ عظيم الشأن، وهو ﴿ يَتْلُو ﴾ ويقرأ ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ مع أمّيته ﴿ إَيْنَاتِ ﴾ وموضحات لكم جميع ما أمّيته ﴿ إَيْنَاتِ ﴾ ومُوضِحات لكم جميع ما تحتاجون إليه في معاشكم ومعادكم وعقائدكم من معارف ربكم وصفاته الجمالية والجلالية ﴿ لِيُخْرِجَ ﴾ ذلك الرسول بتلاوته ﴿ ألَّذِينَ آمَنُوا ﴾ به وبكتابه عن صميم القلب ﴿ وَعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿ إلى النّور ﴾ الذي هو كمال الايمان الحقيقي والعلم والمعرفة والأخلاق الحميدة والصفات الجميلة.

قيل: إنّ المراد بالذين آمنوا الذين يؤمنون على استعمال الماضي في المستقبل المحقّق الوقوع، أو المراد من الظلمات التي تحدُث بعد الايمان \.

وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ آللهُ لَهُ رِزْفاً \* آللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ آللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمَا [١٧ و ١٢]

ثمّ حنّ سبحانه الناس إلى الايمان والعمل الصالح ببيان حُسن عاقبتهما بقوله: ﴿وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ ﴾ إيماناً خالصاً من الرّباء والسَّمعة والعُمب إلله خالصاً من الرّباء والسَّمعة والعُمب ﴿يُدْخِلْهُ ﴾ الله في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ ﴾ ذات قصورٍ وأشجارٍ كثيرة ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ الكثيرة حال كونهم ﴿خَالِدِينَ ﴾ ومقيمين ﴿فِيها ﴾ لايُخرَجون منها ﴿أَبَداً ﴾ وهو تأكيدٌ للخلود، لأن لا يَتَوهم أنّ المراد المكث الطويل المنقطع ﴿قَدْ أَحْسَنَ آللهُ لَهُ ﴾ في تلك الجنّات ﴿وِزْقاً ﴾ واسعاً وافراً من

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۲۹.

نِعم الجنة. قيل: فيه معنى التعجّب والتعظيم، والمعنى ما أحسن رزقهم الذي رزقهم الله، وما أعظمه<sup>١</sup>! وقيل: إنّ المراد بالرزق الطاعة في الدنيا والثواب في الآخرة ٢.

ثمّ لمّا بيّن سبحانه حسن المجازاة على الايمان والعمل الصالح، ذكّر الناس كمال قـدرته بـقوله: ﴿آللهُ ﴾ تعالى هو ﴿آلَذِي خَلَقَ ﴾ بقدرته الكاملة ﴿سَبْعَ سَماوَاتٍ ﴾ سوى العرش والكُرسيّ بعضها فوق بعض كالقُبّة، ﴿وَ﴾ خلق ﴿مِنَ ﴾ جنس ﴿آلاً رُضِ ﴾ بعدد السماوات و ﴿مِثْلَهُنَّ ﴾ في كـونهنّ طباقاً متلاصقة.

قيل: إنّ المراد من الأراضي السبعة الأقاليم السبعة على حسب سبع سماوات وسبع كواكب، فانّ لكلّ واحدٍ منها خواصاً تظهر في كلّ إقليم، فتصير الأرض بهذا الاعتبار سبعة ".

وفي رواية عن الرضا لطَّلِلاً: «أنّ السماء الدنيا فوق هذه الأرض قُبّة عليها، وأنّ الأرض الثانية فوق سماء الدنيا، والسماء الثانية فوقها قُبّة، وهكذا إلى السابعة منهما، وهو قول الله: ﴿ٱلَّذِي حَلَقَ سَـبْعَ سَماوَات وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾»<sup>٤</sup>.

﴿ يَتَنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ ﴾ من الله في السماوات السبع والأرضين السبع و ﴿ بَيْنَهُنَّ ﴾ ويجري حكمه وقضاؤه فيهنّ، وإنّما خلق ما خلق وأنفذ في كلّ شيءٍ قضاءه وقدره ﴿لِتَعْلَمُوا ﴾ يا بني آدم ﴿ أَنَّ آللهَ ﴾ الذي خلقكم وخلق الموجودات ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ ﴾ من الايجاد والإعدام والإعادة والبعث والحساب والجزاء بالثواب والعقاب في الآخرة ﴿ قَدْ يَرٌ ﴾ ومقتدرٌ ﴿ وَأَنَّ آللهَ ﴾ الخالق لكلّ شيءٍ ﴿ قَدْ أَصَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ ﴾ خلقه ﴿ عِلْماً ﴾ واطلاعاً وخبراً، فأطيعوا أوامره ونواهيه، ولا تُخالفوا أحكامه، واخضعوا لعظمته، وخافوا عقوبته.

عن ابن عباس لمّا سُثل عن هذه الآية قال: لو فسّرتها لقطعوا حلقومي، أو رجموني ٥٠. أقول: فيه إشارةً إلى ما فيها من الأسرار الغامضة التي تعلّمها من أستاذه أمير المؤمنين للسِّلاِ.

عن الصادق طلط الله من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فرائضه أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف ويحزَن، وعوفي من النار، وأدخله الله الجنّة بتلاوته إياهما، ومحافظته عليهما، لأنّهما للنبي ﷺ.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٤٧.

۱. تفسيرروح البيان ۲:۱۰ و ٤٣.

٢. تفسير الرازي ٣٠: ٣٩. ٣٠. تفسير الرازي ٣٠: ٠٤.

تفسير القمى ٢: ٣٢٩، تفسير الصافى ٥: ١٩٢.

٦. ثواب الأعمال: ١١٩، مجمع البيان ١٠: ٤٥٤، تفسير الصافي ٥: ١٩٢.

and the second of the second o

The second of the second constant  $\mathbf{w}_{i}$  and  $\mathbf{w}_{i}$ 

ing and the second of the seco

#### في تفسير سورة التحريم

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا آلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ آللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَآللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* قَـدْ فَرَضَ آللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَآللهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ ٱلْمَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ[١و٢]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الطلاق المتضمّنة لأحكام طلاق النساء، وتهديد الكفّار على مخالفة أحكامه، وتعظيم شأن النبي ﷺ نُظِمت سورة التحريم المتضمّنة لبيان حُكم تحريم الزوجة بالحَلْف على ترك مقاربتها، وتهديد الكفّار، وتعظيم الرسول ﷺ ووعده بالنّصرة على أعدائه، وغيرها من جهات الارتباط، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾.

ثمّ إنّه تعالى كما خاطب نبيّه ﷺ في السورة السابقة بصفة النبوة إجلالاً له عند ذكر حُكم تحريم الزوجة بالطلاق، خاطبه في هذه السورة أيضاً بصفة النبوة عند بيان حُكم تحريم الزوجة بالحلف على ترك مقاربتها بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنِّيلِي لِمَ تُحَرِّمُ ﴾ على نفسك، ولأيّ علّة تجعل ممنوع الانتفاع ﴿ مَا أَللهُ لَكَ ﴾ من النساء باليمين على ترك المقاربة، أو العسل بالحلف على ترك شُربه ﴿ تَبنّغني ﴾ وتطلّب بتحريم الحلال على نفسك ﴿ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾ وطيب قلوبهن مع عدم قابليتهن لأن تطلب رضاهن، بل عليهن أن يطلبن رضاك ﴿ وَ اللهُ عَفُورٌ ﴾ لرعايتك ما لايحب الله رعايته ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بك بإعطائك الأجر العظيم على تحمّل مشاق صُحبتهن وإيذائهن ﴿ قَدْ فَرَضَ آللهُ لَكُم ﴾ وأوجب عليكم ﴿ وَحِللهُ الله لكم ﴿ وَ آللهُ ﴾ القادر على عليكم ﴿ وَحِللهُ الله لكم ﴿ وَ الله كم ﴿ وَ الله كم ﴿ وَ الله كم الله وأحكام ، كما قال: ﴿ إِنَّ مِنْ كُلُ شِيءٍ ﴿ مَوْلاً كُمْ ﴾ وناصركم على أعدائكم الذين من جملتهم أزواجكم، كما قال: ﴿ إِنَّ مِنْ وَى فعال وأحكامه ، وفي خطاب النبي بضمير الجمع كمال تعظيمه .

روت العامة: أنَّ النبي ﷺ خلا بمارية القِبطية التي أهداها إليه المُقوقس مَلِك مِصر في يوم عائشة

٢٨٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

ونوبتها، وعلِمت بذلك حَفْصة، فقال ﷺ: «اكتُمي عليّ ولاتُعلمي عائشة، فقد حرّمت مارية على نفسي، وأبشَرك أن أبابكر وعمر يَملِكان بعدي أمر أمّتي» فأخبرت بـه عـائشة، ولم تكـتُم، وكـانتا متصادقتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي ﷺ!

وقيل: خلا بها في يوم حفصة حيث استأذنت رسول الله ﷺ في زيارة أبيها في يومها، فأذِن لها، فلمّا خرجت أرسل رسول الله ﷺ في الى أمّ ولده مارية فأدخلها بيت حفصة، فوقع عليها، فلمّا رجعت حفصة وجدت الباب مغلقاً، فجلست عند الباب، فخرج رسول الله ﷺ ووجهه يقطر عرقاً وحَقْصة تبكي فقال: «ما يُبكيك»؟ فقالت: إنّما أذنت لي من أجل هذا، أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي على فراشي! فلو رأيت لي حقاً وحُرمة ما كنت تصنع هذا. فقال رسول الله ﷺ: «أليس هي جاريتي، أحلها الله لي، اسكتي فهي حرام علي، التمس بذلك رضاك، فلا تُخبري بذلك امرأة منهنّ. فلمّا خرج رسول الله ﷺ قرعت حفصة الجِدار بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك أنّ رسول الله علم الله عليه أمته مارية، وقد أراحنا الله منها، وأخبرت عائشة بما رأت، ولم تكتّم، فطلقها رسول الله ﷺ بطريق الجزاء على إفشاء سرّه، واعتزل نساءه، ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية لله يَشِينً بطريق الجزاء على إفشاء سرّه، واعتزل نساءه، ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية لا وقيل أقسم أن لا يدخُل عليهن شهراً من شدّة مواجدته عليهن حتّى نزلت الآية، ودخل عمر على بنته وهي تبكي، فقال: أطلقكن رسول الله؟ فقالت: لأدرى، هو ذا معتزلٌ في هذه المَشْرَبة " و وفي بنته واية، قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك ـ قال عمر: فأتيت النبي ﷺ، فدخلت وسلمت عليه، فإذا هو متكيء على رمل حصير قد أثّر في جنبه، فقلت: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلِب النساء، فلمّا قلِمنا المدينة وجدنا قوماً تغلِبهم نساءهم، وطَفِقن نساؤنا يتعلّمن من سائهم، فتبسّم رسول الله ﷺ، فنزلت الآية أ

وروى بعضهم أنّه ﷺ كان كلّما دخل على زينب بنت جَحْش شرب العسل، ولذا كان يُكثِر وقوفه عندها، فتواطأت عائشة وحَفْصة، فقالتا له: إنّا نشّمّ منك ريح المغافير، والمغفور: صَمغٌ حُلو الطعم كرية الرائحة، وكان رسول الله ﷺ يكره الرائحة الكريهة، فحرّم العسل<sup>٥</sup>.

وعن القمي، قال: كان سبب نزولها أنّ رسول الله ﷺ كلّما ذهب في بيوت نسائه، كانت مارية القبطية معه تخدِمه، وكان ذات يوم في بيت حَفْصة، فذهبت حَفْصة في حاجةٍ لها، فتناول رسول الله عَلَيْ من مارية، فعَلِمت حَفْصة بذلك، فغَضِبت وأقبلت على رسول الله عَلَيْ فقالت: يا رسول الله،

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٧. ٢. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٧.

في يومي وداري وعلى فراشي! فاستحيا رسول الله ﷺ فقال: «كَفّي وقد حرّمت مارية على نفسي، ولا أطاها بعد هذا أبداً، وأنا أفضي إليك سراً إن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». فقالت: نعم ما هو؟ قال: إنّ أبابكر يلى الخلافة بعدي، ثمّ بعده أبوك عمر».

فأخبرت حَفْصة به عائشة من يومها ذلك، وأخبرت عائشة أبابكر، فجاء أبوبكر إلى عمر، فقال له: إن عائشة أخبرتني عن حَفْصة بشيء ولاأتق بقولها، فاسأل أنت حَفْصة، فجاء عمر إلى حَفْصة فقال لها: ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت حَفْصة ذلك، وقالت: ما قلت لها من ذلك شيئاً. فقال لها عمر: إن [كان] هذا حقاً فأخبرينا حتّى نتقدّم فيه. فقالت: نعم، قد قال [ذلك] رسول الله أ ... الخبر.

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّأَنِىَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ[٣]

ثمّ شرع سبحانه في تفضيح بعض نساء النبي عَيَلَهُ التي طلب رضاها بتحريم مارية بقوله: ﴿وَإِذْ أَسَرٌ ٱلنّبِيُ ﴾ والمعنى اذكروا أيها المسلمون وقتاً أفضى النبي عَيَلِهُ ﴿ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ﴾ وهي حَفْصة ﴿ حَدِيثا ﴾ وكلاماً خُفيةً من غيرها، وأمرها بكتمانه وإخفائه عن سائر أزواجه، فخالفت النبي عَيَلُهُ وعصته، وأخبرت به عائشة ﴿ فَلَمّا نَبّاتُ ﴾ عائشة بسرّ النبي عَيَلُهُ أخبرتها ﴿ بِهِ ﴾ لمصادقة كانت بينهما، وأخبر الله نبيه عَيَلُهُ بإفشاء حَفْصة سرّه ﴿ وَأَظْهَرَهُ آلله ﴾ بتوسط جَبْرئيل ﴿ صَلَيْهِ ﴾ بلا ريثٍ وتأخير ﴿ هَرَّف ﴾ النبي عَيَلُهُ حَفْصة وأعلمها بإفشائها سرّه، ولكن لاكله، بل ﴿ بَعْضَه ﴾ وهو تحريمه مارية على نفسه ﴿ وَأَعْرَض ﴾ عَيْلُهُ ﴿ عَن بَعْضٍ ﴾ ولم يقل لها: إنّك أخبرت بأن أبابكر وعمر يليان الخلافة بعده كراهة انتشاره بين الناس، وتكرّماً منه وجِلماً ﴿ فَلَمّا ﴾ أخبرها النبي عَيْلُهُ بغنيانها و حَبْناً هَا بِهِ ﴾ معترضاً عليها ﴿ قَالَتْ ﴾ حَفْصة ﴿ مَنْ أَنْبَأَكُ هٰذَا ﴾ المِصيان، وأخبرك بغنايا الأمور. بهذه الخيانة مني ﴿ قَالَ ﴾ النبي عَيْلُهُ : ﴿ فَنَالُهُ ﴾ الله ﴿ آلْعَلِيم ﴾ بالأسرار و ﴿ ٱلْخَبِير ﴾ بخفايا الأمور. فيه دلالة على إخباره بالغيب، وهو من معجزاته.

إِن تَتُوبَا إِلَى آللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَـظَاهَرَا عَلَيْهِ فَـإِنَّ آللهَ هُـوَ مَـوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ \* عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ

١. تفسير القمي ٢: ٣٧٥، تفسير الصافي ٥: ١٩٤.

## أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَـانِتَاتٍ تَـائِبَاتٍ هَـابِدَاتٍ سَائِحاتِ ثَيْبَاتٍ وَأَبْكَاراً[٤ و ٥]

ثمّ وجه سبحانه الخطاب إلى المرأتين العاصيتين تشديداً للعتاب لهما بقوله: ﴿إِن تَتُوبَا﴾ يا عائشة ويا حَفْصة من خيانتكما وعِصيانكما ﴿إِلَى آفِ وتستغفرانه فهو خيرٌ لكما ﴿فَقَدْ صَغَتْ ﴾ وأعرضت ﴿قُلُوبُكُمّا ﴾ عن الله وطاعته برغبتكما إلى إيذاه نبية ﷺ ﴿وَإِن ﴾ لم تنوبا و ﴿قَطَاهَرًا ﴾ وتعاونا ﴿عَلَيْهِ ﴾ وتواطنا على إيذاته، فإنّه لا يُبالي بكما، لأنّ له مظاهراً ومعاوناً أقوى من جميع أهل العالم ﴿فَإِنَّ آلله ﴾ الغالب القاهر ﴿هُو ﴾ بالخصوص ﴿مَوْلاته ﴾ وناصره قبل كلّ شيء، لأنه حبيبه وصفيّه ﴿وَ ﴾ بعده ﴿جِبْرِيلُ ﴾ رئيس الكُروبيين، وأقوى الملائكة ناصره ﴿وَ ﴾ بعدهما ﴿صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وسيدهم على بن أبي طالب عَلَيْ الله ناصره بنفسه وماله، كما عن مجاهد والباقر عليه الله وويدًا له مذيه المنزلة ؟.

وقالت أسماء بنت عُميس: سَمِعتُ النبي عَيْلِهُ يقول: ﴿ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ على بن أبي طالب المامة العامّة إلى ابن عباس من أنّ المراد أبوبكر وعمر فريةٌ لااعتداد بها، مع أنّ مولاه لابد أن يكون أقوى الناس لاأضعفهم.

وقيل: إنّ المراد خِيار المؤمنين. وقيل: من برئ منهم من النفاق. وقيل: عموم اصحابه. وقيل: جميع الأنبياء ".

﴿ وَٱلْمَلاَئِكَةُ ﴾ كلّهم ﴿ بَعْدَ ذٰلِكَ ﴾ المذكورين ﴿ ظَهِيرٌ ﴾ ومعاوناً له على أعدائه، فلا يُبالي بكيد امرأتين ضعيفتين من له أولئك الظُهراء. ثمّ خوّفهن سبحانه بقوله: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ ﴾ ويُرجي منه أنّ النبيّ عَيْلِيُّ ﴿ إِنْ طَلَقَكُنَ ﴾ وأخرجكن من حِبالة نكاحه ﴿ أَن يُبْدِلَهُ ﴾ الله ويُعوضه منكن ﴿ أَزْوَاجاً ﴾ أخر ﴿ خَيْراً ﴾ له وأفضل ﴿ مِنكُنَ ﴾ من جهة كونهن ﴿ مُسْلِمَاتٍ ﴾ بألستهن، أو منقادات بجوارحهن ﴿ مُسْلِمَاتٍ ﴾ ومطيعات أو محلصات أو مصدقات بقلوبهن ﴿ قَانِتَاتٍ ﴾ ومطيعات أو خاضعات لله ولرسوله

ان ۱۰: ۵۳. تفسير القمي ۲: ۳۷۷، تفسير الصافي ٥: ١٩٥.

٤. مجمع البيان ١٠: ٤٧٥، تفسير الصافى ٥: ١٩٥.

<sup>7.</sup> تفسير الرازي ۳۰: £2.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۵۳.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ٥٣.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ٤٤.

﴿ تَائِبَاتٍ ﴾ من زلّاتهنّ، و ﴿ عَابِدَاتٍ ﴾ لله مواضبات على الصلوات، أو متذلّلات لأوامر الرسول ﴿ سَاثِحاتِ﴾ وصائمات، يكون بعضهنّ ﴿ تَيَّبَاتِ وَ﴾ بعضهنّ ﴿ أَبْكَاراً ﴾ كما أنّ في أزواجه ثيبات و بکر .

أقول: في ذكر الصفات في مقام بيان خيرية الأزواج إشعارٌ بعدم اتصاف عائشة فى فضيحة عائشة . وحــــــفصة وردً وحَفصة بجميع الصفات، وإلّا لم يكنّ خيراً منهما، وفيها ردّ على استدلال الفخر بعض العامة الرازي بآية ﴿ ٱلطُّيِّبَاتُ لِلطُّيِّينَ ﴾ \ على كون عائشة مبرَّأةً من جميع العيوب ،

والظاهر أنَّ الله تبارك وتعالى أنزل السورة لتفضيحهما بين المؤمنين بكونهما مؤذيتين للـنبي ﷺ ومتظاهرتين عليه، كما أنزل سورة المنافقين لتفضيح عبدالله بن أبى وأصحابه بين المؤمنين بكفرهم ومعارضتهم للنبي، فلا يُعبأ بما روته العامة من أنَّ النبي ﷺ لمَّا طلَّق حَفْصة قال له جَبْرَئيل: ارجع إليها، فانَّها صوَّامة قوَّامة "، مع كون النبي تَتَكِيلُ أعلم بحالها من غيره، وإنَّما رجع إليها لدخالتها في الفتنة بعد الرسول عَلَيْظُارُ.

## يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّـاسُ وَٱلْـحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ آللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [٦]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه عِصيان زوجتي النبي عَيْظِهُ وأمرهما بالتوبة أمر المؤمنين بحفظ نسائهم وأولادهم وأقربائهم من العِصيان بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قُوا﴾ واحْفَظوا ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ بطاعة الله وترك عصيانه ﴿وَأَهْلِيكُمْ﴾ من أزواجكم وأولادكم وأقاربكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنُّصح والعِظَة ﴿فَاراً﴾ مُوقَدةً التي ﴿وَقُودُهَا﴾ وحَطَبِها ما تشتعل به ﴿آلنَّـاسُ﴾ الكَفَرة والعُصاة ﴿ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ عن ابن عباس هي حجارة الكبريت؛ لأنَّها أشدُ الأشياء حرًّا إذا أوقد عليها ٤. وقيل: حجارة الأصنام°. وقيل: الذهب والفِضّة الذين أصلهما الحجر<sup>7</sup>.

تسلُّط ﴿عَلَيْهَا﴾ بأمر ربِّها تسعة عشر ﴿مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌّ﴾ أجرامهم وقلوبهم، أو غـلاظ أقـوالهـم ﴿شِدَادٌ﴾ وجُفاة وخُشن على أعداء الله، لم يخلُق فيهم رحمة ورقّة، مطيعون لأمر الله ﴿لاَ يَعْصُونَ آلةً﴾ ولا يُخالفون ﴿مَا أَمَرَهُمْ﴾ الله في تعذيب أعدائه ومخالفي أحكامه ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ من أنواع العذاب من غير توانِ و تأخير، وبلا زيادةٍ ونُقصانِ.

۲. تفسير الرازي ۲۳: ۱۹۵. ١. النور: ٢٦/٢٤.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ٤١، تفسير روح البيان ١٠: ٤٨. ٦. تفسير روح البيان ٥٩/١٠.

٥. تفسير روح البيان ١٠/٥٩.

٤. تفسير الرازي ٣٠: ٤٦.

٢٨٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

في الحديث «رَحِم الله رجلاً قال: يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم، لعل الله يجمعكم معهم في الجنّة» أ.

عن الصادق للنظير: «لمّا نزلت هذه الآية جلس رجلٌ من المسلمين يبكي، وقال: عَجَزت عن نفسي، وكلّفت أهلي. فقال رسول الله ﷺ: حسبك أن تأثرهم بما تأثر نفسك، وتنهاهم عمّا تنهى عنه نفسك، ٢.

وعنه ﷺ، قيل له: هذه نفسي أقيها، فكيف أقي أهلي؟ فقال: «تأمُرهم بما أمرهم الله به، وتنهاهم عمًا نهاهم الله عنه، فان أطاعوك وقيتهم، وإن عصوك كنت قضيت ما عليك»٣.

# يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ[٧]

ثمّ إنّه تعالى بعد أمر المؤمنين بحفظ أنفسهم وأهليهم من النار، هدّد الكفّار بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ والتقدير على ما قيل: يقال لكم حين إدخالكم النار يوم القيامة وإرادتكم الاعتذار عن كفركم وعصيانكم أ: ﴿لاَ تَعْتَذِرُوا﴾ في هذا ﴿آلْيَوْمَ﴾ الذي هو يوم الجزاء بعد إتمام الحُجّة عليكم بتوسط الرسل في الدنيا، وتبليغ الأوامر والنواهي إليكم بأبلغ بيان، فلم يبق لكم عذرٌ قابل للقبول مفيدٌ بحالكم ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ﴾ اليوم ﴿مَا كُنتُمْ ﴾ في الدنيا ﴿تَعْمَلُونَ ﴾ وترتكبون من الكفر والطّغيان والعُتق والعِصيان بلا زيادةٍ ولا نقصاني.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَىٰ آلَٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَىٰ رَبَّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سِيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى آللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرً[٨]

ثمّ علّم الله سبحانه المؤمنين طريق الخلاص من العذاب والاعتذار من العِصيان بقوله: ﴿يَا أَيُّهُمَا اللَّهِ وَالْ الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ ﴾ من معاصيكم وزلاتكم في الدنيا قبل معاينة الآخرة وانسداد باب التوبة ﴿تَوْبَهُ نَصُوحاً ﴾ لا رجوع بعدها إلى ما ارتكبتم من الذنب، واعتذروا إلى الله ممّا فـرط مـنكم مـن العِصيان مع الندم عليه ندامة شديدةً مستلزمةً للعزم الأكيد على أن لا تعودوا إليه أبداً.

١. جوامع الجامع: ٤٩٩، تفسير روح البيان ١٠: ٥٨.
 ٢. الكافي ٥: ١/٦٢، تفسير الصافي ٥: ١٩٦، عن الصادق عليه .
 ٤. تفسير القمى ٢: ٣٧٧، وتفسير الصافى ٥: ١٩٦، عن الصادق عليه .

روى بعض العامة عن أمير المؤمنين عليُّلا أنَّه سَمِع أعرابياً يقول: اللهمِّ إنَّى استغفرك فى شرائط قبول التوية وأتوب إليك. فقال: «يا هذا: إنّ سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذّابين، قال: فما التوبة؟ قال: «إنّ التوبة يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، وردّ المظالم، والاستحلال من الخصوم، وأن تعزم على أن لا تعود، وأن تُذيب نفسك في

عن الصادق لِلتِّلِلِّ: أنَّه سُئِل عن هذه الآية، فقال لِلتَّلِلِّ: «يتوب العبد من الذنب ثمَّ لا يعود فيه» ٢. وفي رواية: قيل له: وأيّنا لايعود؟ فقال: «إنّ الله يُحبّ من عباده المُفتّن التوّاب» ٣.

طاعة الله كما ربّيتها في المعصية، وأن تُذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعاصى» \.

وعن الكاظم لِمُنْظِلِا في هذه الآية، قال: «يتوب العبد ثمّ لا يرجع فيه، وأحبّ عباد الله إلى الله: المُفتّن التاثب» ٤.

وعن الصادق للنِّلْإِ: «التوبة النُّصوح أن يكون باطن الرجل كظاهره، بل أفضل» °.

ثمّ بيّن سبحانه فائدة التوبة بقوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ﴾ ويُرجى من خالقكم اللطيف بكم ﴿أَن يُكَفِّرَ﴾ ويستُر ﴿عَنكُمْ سِيُّنَاتِكُمْ﴾ وخطيئاتكم.

عن الصادق للنُّلِيرُ: «إذا تاب العبد توبةً نصوحاً أحبه الله فيستُر عليه في الدنيا والآخرة» قيل: وكيف يستُر عليه؟ قال: «يُنسى ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ويُوحى إلى جوارحه: اكتُمى عـليه ذنـوبه، ويُوحى إلى بقاع الأرض: اكتُميي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب»<sup>٦</sup>.

﴿وَيُدْخِلَكُمُ﴾ برحمته ﴿جَنَّاتِ﴾ ذات قصور وأشجار كثيرة ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلَّأَنْهَارُ﴾ قيل: ذكر سبحانه الوعد بصيغة الإطماع جرياً على عادة الملوك، وإشعاراً بأنَّه تفضَّل، ولأنَّ العبد ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء<sup>٧</sup>، وذلك اللطف بالمؤمنين وإدخالهم الجنّة يكون في يوم القيامة، وهــو يكون ﴿يَوْمَ لاَ يُخْرَى آللهُ﴾ ولايفضح، أو لا يُخجِل ﴿ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا﴾ به حال كونهم ﴿مَعَهُ﴾ ومصاحبه ﴿نُورُهُمْ﴾ وضياء إيمانهم وطاعاتهم كشُعاع الشمس ﴿يَسْعَىٰ﴾ ويسير بسرعةٍ عملى الصّراط ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ وقُدّامهم ﴿ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ وشمائلهم.

قيل: إنَّ المراد من جميع جوانبهم وجهاتهم، وإنَّما اكتفى سبحانه بذكر الجهتين لأنهما أشرف الجهات،

۲. الكافي ۲: ۳/۳۱٤، تفسير الصافي ٥: ١٩٦. ١. تفسير روح البيان ١٠: ٦١.

٣. الكافي ٢: ٤/٣١٤، تفسير الصافي ٥: ١٩٦، والمفتَّن: المُمْتَحن، يمتَحِنه الله بالذَّنب ثم يَتُوب، ثم يعود ثم يَتُوب.

٥. معانى الأخبار: ٣/١٧٤، تفسير الصافى ٥: ١٩٦. ٤. تفسير القامي ٢: ٣٧٧، تفسير الصافي ٥: ١٩٦.

٦. الكافي ٢: ١/٣١٤، تفسير الصافي ٥: ١٩٧.

۷. تفسير روح البيان ۱۰: ٦٤.

عن الباقر للتِّلْإ: «من كان له نور يومئذٍ نجا، وكلُّ مؤمن له نوره ٌ.

وعن الصادق للنظ في هذه الآية قال: «يسعى [أثمة] المؤمنين يوم القيامة بـين أيـديى المـؤمنين وبأيمانهم حتّى يُنزلوهم منازلهم في الجنة»<sup>7</sup>.

وهم مع ذلك ﴿يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ﴾ قيل: هذا قول بعض المؤمنين، وهم الذين يجوزون على الصراط حَبواً وزَحفاً <sup>٤</sup> وقيل: يدعو كلّهم تقرباً إلى الله مع تمام نورهم ٩. وقيل: إنّ المراد من الاتمام الابقاء حتّى يدخلوا الجنّة ويَردوا دارالسلام ٦.

عن ابن عباس: يقولون ذلك عند انطفاء نور المنافقين إشقاقاً ٧.

وقيل: إنَّ أدناهم منزلةً من نوره بقدر ما يُبصر مواطئ قدمه، لأنَّ النور على قدر الأعمال^.

يَا أَيُّهَا آلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَآخْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ \* ضَرَبَ آللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا آمْرَأَةَ نُوحٍ وَآمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَنَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ آللهِ شَيْناً وَفِيلَ آذْخُلاَ آلنَّارَ مَعَ آلدًّاخِلِينَ [٩ و ١٠]

ثمّ لمّا بدأ السورة بالخطاب إلى النبي ﷺ، ختم سبحانه الخطابات بالخطاب إليه بقوله: ﴿يَا أَيُهَا النّبِيُ ﴾ عَيْلُ ﴿جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ ﴾ بالسيف والسّنان ﴿وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ بالحُجّة والبرهان، وبالتهديد بالفضيحة والخِذلان ﴿وَٱغْلُظُ ﴾ وشدّد وأخشن ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يجاهد الفريقين من القتال والمُحاجّة حتى تفيّق عليهم الدنيا، وأنا حكمتُ بأن منزلهم ﴿وَمَأْوَاهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿جَهَنَّمُ ﴾ التي أعدّت للكفار ﴿وَ﴾ هي ﴿يِفْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ والمرجِع في الآخرة، فلايكون لهم دنيا ولاآخرة.

ثمّ لمّا بيّن سبحانه خيانة زوجتي النبي عَلَيْلُ وعصيانهما إيّاه في أول السورة، بيّن سبحانه عدم انتفاعهما بصحبته، وعدم استفادتهما من كونهما من أزواجه، بتمثيل حالهما بزوجة نوح وزوجة لوط بقوله: ﴿ضَرَبَ آللهُ مَثَلاً لِللَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وبيّن حالهم الغريبة التي تُشابه المَثل في الغرابة بتذكيركم حال واعلة التي هي ﴿آمْرَأَةَ نُوحٍ﴾ وأهله ﴿وَآمْرَأَةَ لُوطٍ﴾ فانهما ﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٦٥ و٦٦.

٣. مجمع البيان ١٠: ٤٧٨، تفسير الصافي ٥: ١٩٧.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ٦٦.

٢. تفسير القمي ٢: ٣٧٨، تفسير الصافي ٥: ١٩٧.

<sup>£</sup> و٥. تفسير الرازي ٣٠: £4.

۷ و ۸ تفسیر الرازی ۳۰: ۱۵.

صَالِحَيْنِ ﴾ كاملين في العبودية وحُسن الأعمال والأخلاق، وفي تصرّفهما وتربيتهما وحكمهما المقتضي لصيرورتهما مؤمنتين صالحتين ﴿فَخَانَتَاهُمَا ﴾ بإفشاء سرّهما عند الكفّار، كما كانت عائشة وحَفْصة تحت تربيتك وحِلمك المقتضي لكونهما صالحتين، ومع ذلك خانتاك بإفشاء سرّك ﴿فَلَمْ يُغْنِيّا ﴾ ذلكما النبيان المرسلان مع عظم شأنهما ﴿عَنْهُمَا ﴾ بحقّ النكاح والصَّحبة ﴿مِنَ ﴾ عذاب ﴿آلَهُ ﴾ ونكاله ﴿شَيْئا ﴾ يسيراً من الإغناء، فشملهما عذاب الاستئصال في الدنيا بأن هلكت إحداهما بالغرق بالطُوفان، والأخرى بالصيحة ومطر الحجارة ﴿وَقِيلَ ﴾ لهما عند موتهما أو يوم القيامة: يا زوجة نوح، ويا زوجة لوط ﴿آدْخُلاَ ٱلنّارَ مَعَ ﴾ سائر ﴿آلدًاخِلِينَ ﴾ فيها من الكفار الذين لاوُصْلة بينهم وبين الأنبياء.

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا آمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبْنِ لِى عِندَكَ بَيْناً فِى آلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ \* وَمَرْيَمَ آبْنَتَ عِمْرَانَ آلَّتِى أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ [١٧و١]

ثمّ بيّن سبحانه حُسن حال المؤمنات اللاتي لاوُصْلة بينهن وبين الأنبياء، بـل كُنّ تـحت أشـقى الأشقياء بقوله: ﴿وَضَرَبَ آللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وبيّن حُسن حالهم الغريبة بتذكيركم حال آسية، مع أنها كانت ﴿آمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ﴾ الذي ادّعى الألوهية وعارض موسى بن عـمران، فـلم يَـضُرّها صُحبة زوجها الكافر، وصبرت على اذاه ﴿إِذْ قَالَتْ ﴾ وحين دَعَت ربّها لمّا ابتُليت بـعذاب فِـرعون وأذاه بقولها: ﴿رَبِّ آبْنِ لِي عِندَكَ ﴾ وفي جوار قُربك ﴿بَيْتا ﴾ ومنزلاً ﴿فِي ﴾ أعـلى درجات ﴿آلْجَنّةِ ﴾ بليماني بك وبرسولك موسى ﴿وَنَجُنِي مِن ﴾ صُحبة ﴿فِرْعَوْنَ ﴾ وعذابه ﴿وَ ﴾ من ﴿عَمَلِهِ ﴾ الباطل، وكفره بآياتك ﴿وَنَجُنِي ﴾ يا ربّ وخلّصني ﴿مِنَ ﴾ ظلم ﴿آلْقَوْمِ آلظاًلِمِينَ ﴾ عـلى أنفسهم وعـلى عبادك المؤمنين.

رُوي أنّه لمّا غَلَب موسى السَّحرة آمنت آسيه بنت مُزاحم زوجة فرعون بموسى بن عِمران. قيل: كانت عمّته، فلمّا عَلِم فرعون بإيمانها أمرها بالرجوع عن الايمان إلى الكفر فأبت عن ذلك، فأوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد في حرّ الشمس، فأمر الله الملائكة أن يُظلّوها من الشمس بأجنحتهم، فلمّا قالت: ربّ ابن لي عندك بيتاً في الجنة، رُفِعت الحُجُب، فأراها بيتاً في الجنة من دُرّةٍ بيضاء، ٢٩٠ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ ورُفيع عنها ألم العذاب فضَحِكت، فقال الكفّار: هي مجنونةً لأنّها تضحك وهي فـي العـذاب\، شـمّ طارت روحها إلى جوار رحمة الله.

وعن الضحّاك: أمر فرعون أن يُلقى عليها حَجَر رَحى، وهي في الأوتاد، فقالت رب ابن لي...إلى آخره فلم يَصِل الحَجَر حتّى رفع رُوحها إلى الجنّة، فأُلقي الحَجَر عليها بعد خروج رُوحها، فلم تجد ألماً ٢.

ثمّ بيّن سبحانه حُسن حال المؤمنات اللاتي لازوج لهنّ بتمثيلهنّ بمريم بنت عمران بقوله: 
﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ﴾ أمّ عيسى ﴿ آلْتِي أَحْصَنَتْ ﴾ وحَفِظت ﴿ فَرْجَهَا ﴾ من مَساس الرجال حراماً
وحلالاً على آكد حفظ، وقيل: يعني طهرت ذيلها من ريبة الفجور ﴿ فَتَفَخْنَا ﴾ في جَيْبها بتوسط
جَبْرثيل، وأدخلنا ﴿ فِيهِ ﴾ كالريح من الروح العظيم الشأن الذي يصِح أن تقول تشريفاً: إنّه ﴿ مِن
وحِنَا ﴾ وقيل: إنّ المراد بالروح جَبْرَثيل آ، والمعنى فنفخنا في جَيْبها من جَبْرثيل ﴿ وَصَدَّقَتْ ﴾ عن
صميم القلب ﴿ بِكَلِمَاتِ وَبُهَا ﴾ المنزلة على الأنبياء، أو المراد بالبشارات التي بُشر بها جَبْرثيل
﴿ وَكُتُنِهِ ﴾ المنزلة من السماء كصُحف شيث وإبراهيم وتوراة موسى و زبور داود وغيرها ﴿ وَكَانَتْ ﴾
واحدة ﴿ مِنَ آلْقَانِتِينَ ﴾ والخاشعين لله، أو من المطيعين والمعتكفين في المسجد الأقصى، وعدها
من الرجال القانتين للإشعار بعدم قصور عبادتها عن عبادة الأنبياء.

روت العامة عن النبي ﷺ أنّه قال: «كَمُل من الرجال كثيرٌ، ولم يكمُل من النساء إلّا أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وحديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ﷺ؛

قيل: جمعه الله في التمثيل بين التي لها زوج والتي لازوج لها تسليةً للأرامل وتطييباً لأنفسهن°.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ٦٩.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٧٠.

#### فى تفسير سورة المُلك

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ فَدِيرٌ \* الَّذِي خَـلَقَ الْـمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ[١ ر ٢]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة التحريم المشتملة على اظهار غاية التعظيم لنبيه واللطف به وبالمؤمنين وتهديد الكفار بالعذاب وانقطاع عُذرهم في الآخرة، أردفت بسورة المُلك المشتملة على بيان سلطته المُطلقة في عالم الوجود، وكمال قدرته، وتهديد الكفار بورودهم في النار، وانقطاع عُذرهم واعترافهم باستحقاقهم العذاب، وإبطال قولهم بإنكار المعاد، وإظهار اللَّطف بالمؤمنين، فافتتحها بذكر الأسماء المباركات بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها ببيان عظمة ذاته المقدّسة وكثرة خيره وكمال قدرته بقوله: ﴿ تَبَارَكَ ﴾ وتعالى وتعظّم، أو كثر خير الإله ﴿ آلَذِي بِيَدِهِ ﴾ وتحت قدرته وسلطنته ﴿ آلْمُلْكُ ﴾ وعالم الوجود من العلويات والسفليات، يُقلّبه كيف يشاء، ويحكم فيه كيف أراد بلا ضِدّ ولانِدّ ولا معارض ولا معاضد ﴿ وَهُو ﴾ في ملكه ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ ﴾ من الايجاد والإعدام والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة وغيرها ﴿ فَدِيرٌ ﴾ .

ثمّ بيّن سبحانه آثار قدرته وسلطانه بقوله: ﴿ٱلَّـذِى خَـلَقَ﴾ وقدّر بـقدرته وحكـمته ﴿ٱلْـمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ﴾ لكلّ ما يقبلهما.

عن ابن عباس: أنّ الموت والحياة جسمان، وأنّ الله خلق الموت على صورة كبشٍ أملح لا يسمّرُ بشيءٍ ولا يبحد رائحته شيءً إلّا مات، وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بَلْقاء ١، وهمي التي كان جَبرئيل والأنبياء يركبونها، خُطوتها مدّ البصر، فوق الحمار ودون البَغْل، لا تَمُرّ بشيءٍ ولا يجد رائحتها [شيء] إلّا حيى، وهي التي أخذ السامري من أثرها قبضةً فألقاها على العِجل فحيي ٢.

أقول: ظاهر ما ذكره أنّ الموت المخلوق هو حيوان يُشبه الكبش الأملح، وأثر قُربه ورائحته في الشيء الحي هو عروض الموت عليه، كالسَّمّ وسائر الأشياء المُمهلِكة، وهو غير الموت الذي يعرض للأشياء الحيّة، فالموت الذي هـو من العـوارض

تحقيق في الموت وبسيان نكستة تقديمه على الحياة

الوجودية على قول والعدمية على القول الحقّ غير ذلك الموت الذي هو مخلوقٌ وصورته في عالم الصُّور والمِثال صورة الكبش، فلا دلالة لكلام ابن عباس على صحّة أحد القولين.

والحقّ أنّ المفهوم من لفظ الموت الذي يكون في قِبال الحياة في الاستعمال الشائع، هو من العدميات التي لها شائبة الوجود، ويسمّى بالعدم والملكة والعدم المضاف، وهو يتحقّق بانتفاء علّة الحياة، فانّ عدم علّة الوجود علّة للعدم، وقبض ملك الموت الروح من الجسد سبب لطرو الموت عليه، ويمكن أن تكون صورته المثالبه البرزَخية صورة الكبش الأملح التي يؤتى بها يوم القيامة، وينبحه يحيى بن زكريا على رواية \.

وهذا المعنى الذي للموت مخلوق بتبع خلق الحياة، كما أنّ خلق الليل الذي عدم النور فوق الأرض إنّما يكون بتبع خلق النهار، فانّ ذَهاب الشمس من فوق الأرض وعدمها منه علّه لظُلمة الليل، وعليه يكون معنى خلق الموت والحياة جعل الروح في القالب وسلبه منه، وهذا هو الموت الذي يكون بعد الحياة، كما عن الباقر عليم الله خلق الحياة قبل الموت "٢. وأمّا الموت الذي هو فقد الحياة وعدمها، كما يكون للنُطفة وللأرض الميتة، فهو قبل الحياة.

فتحصّل ممّا ذكر أنّ الموت بالمعنى الأعمّ عدمي صرف لايحتاج إلى السبب، وأمّا الموت الذي هو زهاق الروح فهو مُسبّب عن ذَهاب مُقتضى الحياة بنفسه أو وجود ما هو ضدّها، وعليه يمكن حمل ما عن الباقر عليًا للله من قوله: «الحياة والموت خَلْقان من خلق الله، فاذا جاء الموت فدخل في الانسان، لم يدخّل في شيء إلا خرجت منه الحياة» وحمل دخول الموت على دخول ما هو مانع الحياة، وإن كان ظاهره مقرراً لما قاله الأشاعرة من أنّ الموت والحياة صفتان وجوديتان مستدلّين عليه بالآية المباركة، إلّا أن يقال: إنّ اتصاف الجسم بالموت (والسكون) مثلاً وتقيّده به أمرٌ وجودي كالحياة.

وعلى أي تقدير قيل في وجه تقديم ذكر الموت: إنّ المراد به حـال النُّـطفة والعَـلَقة والمُـضغة، وبالحياة نفخ الروح <sup>٤</sup>.

ا. تفسير الرازي ۳۰: ۵۰، تفسير روح البيان ۱۰: ۷۰.
 ۳. الكافي ۳: ۳٤/۲۵۹، تفسسر الصافي ۵: ۲۰۰.

۲. الكافي ۸: ۱۱٦/۱٤٥، تفسير الصافي ٥: ٢٠٠. ٤. تفسير الرازي ٣٠: ٥٥.

سورة المُلك ٦٧ (١ و ٢) ...... ١٩٣٠ .... ١٩٣٠

وعن ابن عباس، قال: يزيد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، وفي معناه ما قيل من ان أيــام الموت هي أيام الدنيا وهي من قضيته وأيام الحياة هي أيام الآخرة وهي متأخّرة <sup>١</sup>.

وقيل: إنّ أقوى الدواعي للعمل كون الموت نُصب العين، وإنّما قدّم الموت لأنّ الغرض ـ وهـ و البعث على العمل فيه ـ أهمّ<sup>٢</sup>.

عن النبي ﷺ: «أكثِروا ذكر هادم اللذّات» [وقال لقوم «لو أكثرتم ذكر هادم اللذات] كَشْغَلكم عمّا أرى» ".

ورُوي أنّه ﷺ سأل عن رجلٍ فأثنوا عليه فقال: «كيف ذكره الموت؟» قالوا: قليل. قال: «فليس كما تقولون» <sup>ئ</sup>.

وفي الحديث: «لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه: الفقر، والمرض، والموت» °.

وإلى ما ذكر أشار سبحانه بقوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ ويختركم ويُعلمكم بسبب خلق المـوت والحـياة ﴿أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ فيجازيكم على اختلاف المراتب.

عن النبي ﷺ قال: «يقول أَيِّكم أحسن عقلاً» ثمّ قال: «أَتمَّكم عقلاً أَشدَّكم لله خوفاً، وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظراً» ...
فيما أمر الله به ونهى عنه نظراً» ..

وفي رواية قال: «أيكم أزهد في الدنيا، وأشدّكم تركاً لها»<sup>٧</sup>.

وفي رواية قال: «أَيَّكُم أحسن عقلاً، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله»^.

وعن الصادق لطيُّلا: «ليس يعني أكثركم عملًا، ولكم أصوبكم عملًا، وإنَّما الإصابة خَشية الله والنِيَّة الصادقة ... ٩º الخد .

﴿ وَهُوَ ﴾ تعالى وحده ﴿ ٱلْمَزِيرُ ﴾ والغالب على كلّ شيءٍ لا يفوته من أساء و ﴿ ٱلْغَفُورُ ﴾ لمن شاء إمّا بالتوبة أو بالشفاعة أو بالتفضّل.

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ مَلْ تَرَىٰ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَـنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ الْبَصَرُ مَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ \* ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَـنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۵۵. ۲. تفسير الرازي ۳۰: ۵۵.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ٥٥، وفيه في الموضعين: هازم، بدلاً من: هادم. ٤. تفسير الرازي ٣٠: ٥٥.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٧٥. م ٢٠ تفسير الرازي ٣٠: ٥٦.

۷. تفسیر الرازی ۳۰: ۵. ۸ تفسیر روح البیان ۱۰: ۷۸.

٩. الكافي ٢: ٤/١٣، تفسير الصافي ٥: ٢٠٠.

### خَاسِناً وَهُوَ حَسِيرٌ \* وَلَقَدْ زَيُّنَا السَّماءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَـعَلْنَاهَا رُجُـوماً لِلشَّيَاطِين وَأَهْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّمِير[٣ـ٥]

ثمّ بالغ سبحانه في ذكر آثار قدرته بقوله: ﴿ أَلَّذِى خَلَقَ ﴾ وأبدع ﴿ سَبْعَ سَماوَاتٍ ﴾ حال كونهن ﴿ طِبَاقاً ﴾ بعضها فوق بعض لكلّ حدَّ معين وحركة خاصة مُقدَّرة بقدر مخصوص من السرعة والبطئ، متناسبات في الخلق بحيث ﴿ مَا تَرَىٰ ﴾ أيّها الرسول، أو الراثي ﴿ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمٰنِ ﴾ وإبداع الإله الفيّاض المنّان يسيراً ﴿ مِن تَفَاوُتٍ ﴾ واختلاف وعيب. يقول الرائي: لوكان كذا كان أحسن، أو من فروج وشقوق ﴿ فَارْجِعِ ٱلْبَصَرَ مَلْ تَرَىٰ مِن فَعُورٍ \* ثُمَّ آرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرُّ تَيْنِ ﴾ ورُدّه إلى رؤيتها، وأعد النظر إليها لطلب الخروق والصُّدوع فيها ﴿ ﴿ يَنقَلِبُ ﴾ ويرجِع ﴿ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِناً ﴾ محروماً من إصابة ما طلبه من العيب والخَلل ﴿ وَهُو ﴾ لطول المعاودة وكثرة المراجعة ﴿ حَسِيرٌ ﴾ وكليلً، وبالغ غاية الإعياء والعجز عن الظَّفر بالمطلوب من وجدان العيب.

ثم إنّه تعالى بعد بيان كمال خلقه السماوات بين كمال قدرته وحكمته بتحسينها وتزيينها منةً على العباد بقوله: ﴿وَلَقَدْ زَيِّنًا﴾ وحسنًا بقدرتنا ﴿آلسَّماءَ ٱلدُّنْيَا﴾ وأقربها إلى الأرض ﴿بِمَصَابِيعَ﴾ وسُرِجٍ مضيئةٍ من النجوم والكواكب الثوابت والسيارة.

أقول: لا يَنافي ذلك كون جميعها أو بعضها في السماوات الأخر، فانّها تُرى في السماء الدنيا وتُرى زينة لها.

وصيّرنا الكواكب ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ مع ذلك ﴿رُجُوماً﴾ ومُطرِدات ﴿لِلشَّيَاطِينِ﴾ وكَفَرة الجنّ بالشّهب المنفصلة منها، إذا أرادوا استراق السمع وقيل: يعني جعلناها ظُنوناً ورُجوماً بالغيب لشياطين الأنس، وهم الأحكاميّون من المنجّمين ﴿ ﴿وَأَعَتَدْمَا ﴾ لأولئك الشياطين وهيّأنا ﴿لَهُمْ ﴾ في الآحرة ﴿عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ والنار المُوقَدة التي أوقدها الجبّار بغضبه.

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ \* إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِى تَفُورُ \* تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَنْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ \* قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِن شَيءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلاَلٍ كَبِيرٍ \* وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ \* فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ \* وَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ \* السَّعِيرِ \* السَّعِيرِ \* اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

۲. تفسير الرازي ۳۰: ٦٠.

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان أنّ كفار الشياطين لهم عذاب جهنّم، هدّد جميع الكفّار من الجنّ والإنس به بقوله: ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ [سواء] كانوا من الشياطين أو الجنّ أو الانس ﴿عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ في الآخرة ﴿وَ﴾ هي ﴿بِنْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ والمرجِع لهم.

ثمّ بيّن سبحانه بعض أهوال جهنّم مضافاً إلى التعذيب بها بقوله: ﴿إِذَا أَلْقُوا﴾ أولئك الكفّار في جهنّم وطُرِحوا ﴿فِيهَا﴾ كالحَطَب الذي يُطْرَح في النار من غير رقّةٍ وترحّم ﴿سَمِعُوا﴾ أولئك المُلقّون في جهنّم ﴿لَهَا شَهِيقاً﴾ وصوتاً مُنْكَراً كصوت الحِمار غضباً عليهم ﴿وَهِي تَقُورُ﴾ وتغلي غَليان القِدر بالماء الذي فيه بغاية الشدّة من شدّة التلهّب والتسعّر، فهم لاينزالون صاعدين فيها وهبطين كالحبّ الذي في الماء المغلى لاقرار لهم فيها.

ثمّ بالغ سبحانه في بيان شدّة غضب جهنّم عليهم بقوله: ﴿تَكَادُ﴾ وتقرُب جهنّم من أن ﴿تَمَيُّزُ﴾ وتفرّق ﴿مِنَ﴾ شدّة ﴿ٱلْغَيْظِ﴾ والغضب عليهم.

ثمّ بين سبحانه حال المُلقُون فيها بقوله: ﴿ كُلُّمّا أَلْقِي ﴾ في جهنّم وطُرح ﴿ فِيهَا ﴾ من الكَفَرة ﴿ فَوْجٌ ﴾ وجماعةً بدفع الملائكة الذين هم أغيظ عليهم من النار ﴿ سَأَلَهُم ﴾ مالك جهنّم وأعوانه الذين هم مُو كلون عليها و ﴿ خَوَنَتُهَا ﴾ بطريق التوبيخ والتقريع أيها الكفرة ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُم ﴾ في الدنيا من قِبل ربّكم ﴿ فَلْدِيرٌ ﴾ ومُخوف لكم من عذاب هذا اليوم وأهواله ؟ ﴿ قَالُوا ﴾ في جواب الخَرَنة اعترافاً بجُرمهم واستحقاقهم للعذاب: ﴿ بَلَى ﴾ أيها الخَرْنة ﴿ قَدْ جَاءَنَا ﴾ في الدنيا من قبل ربّنا ﴿ نَذِيرٌ ﴾ عظيم الشأن كثير المعجزات ﴿ فَكَذَّبْنَا ﴾ ذلك النذير في دعوى كونه من الله ﴿ وَقُلْنَا ﴾ في ردّ ما كانوا يتلون علينا من الله ﴿ وَقُلْنَا ﴾ في ردّ ما كانوا الآيات الكثيرة أو من شيء من كتابٍ ورسولي ﴿ إِنْ أَنتُمْ ﴾ وما نراكم أيها المُدّعون للرسالة ﴿ إِلّا ﴾ الأيات الكثيرة أو من شيء من كتابٍ ورسولي ﴿ إِنْ أَنتُمْ ﴾ وما نراكم أيها المُدّعون للرسالة ﴿ إِلّا ﴾ منا تتلون علينا من جانب الله ﴿ وَقَالُوا ﴾ تحسّراً وتندّماً: إنا ﴿ لَوْ كُنّا ﴾ في الدنيا ﴿ فَسْمَتُه ﴾ مواعظ منام القبول ﴿ أَوْ تَعْقِلُ ﴾ امتناع الشرك ووجوب بعث الرسول وجعل دار الجزاء على الله، وبراهين الأنبياء على التوحيد، وسائر ما جاءوا به ﴿ مَا كُنّا ﴾ اليوم ﴿ فِي ﴾ زُمرة ﴿ أَصْحَابِ آلسّمِي ﴾ ومستحقى العذاب.

قيل: كأنَّ الخَزَنة قالوا لهم في تضاعيف توبيخهم: ألم تسمعوا آيات ربَّكم من ألسنة الرُّسل، ولم تعقِلوا معانيها؟ قالوا في جوابـهم ذلك ﴿ فَاعْتَرَفُوا﴾ في جواب الخَزنة اضطراراً لما رأوا أنّـه

١. تفسير روح البيان ١٠: ٨٥

لايمكنهم الفرار والإنكار ﴿ بِذَنبِهِمْ ﴾ من الكفر والمعاصي ومعارضة الرسل وتكذيبهم اختياراً في الدنيا وأقرّوا باستحقاقهم العذاب ﴿ فَسُحْقاً ﴾ وبُعداً لا غاية له من رحمة الله ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلسَّمِيرِ ﴾ وهم الكَفَرة من الجنّ والإنس اعترفوا أو جحدوا.

وعن (الاحتجاج) في الخطبة الغديرية: «أنّ هذه الآيات في أعداء عليٌّ وأولاده للثُّلِلَةِ والتي بعدها في أوليائه» \.

قيل: إنّ التقدير فسُجِقوا سُحقاً وبُعدوا بُعداً على التحقيق، أو على الدعاء عليهم، بمعنى تعليم الله العباد أن يدعوا عليهم بهذا إشعاراً بأنّهم مستحقّون لهذا الدعاء ٢.

# إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ كَبِيرٌ \* وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَو آجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ[١٢ و ١٣]

ثمّ إنّه تعالى بعد ذكر سوء حال الكفّار في الآخرة، ذكر حُسن حال المؤمنين فيها بقوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ ﴾ يؤمنون بالله، و ﴿يَخْشُونَ رَبُّهُم ﴾ الذي هو ﴿بِالْفَيْبِ ﴾ عن أبصارهم لايرَونه بعيونهم، بل يعرفونه بقلوبهم، أو المراد يَخْشُون عذاب ربّهم بعد الموت ويوم القيامة مع [أن] ذلك العذاب غائبٌ عنهم غير مرثيّ لهم في الدنيا، أو هم بالغيب عن الناس فيتركون معاصي الله في الخَلُوة ﴿لَهُم مَغْفِرَةٌ ﴾ عظيمةً لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ ﴾ وثوابٌ ﴿كَبِيرٌ ﴾ وعظيمٌ لا يُوصَف بالبيان تصغُر دونه الدنيا وما فيها.

ثمّ إنّه تعالى بعد وعيد الكفّار ووعد المؤمنين بطريق المغايبة، خاطب جميع الناس وحذّرهم عن العِصيان في السّر والعَلَن بقوله: ﴿وَأَسِرُّوا﴾ وأخفوا ﴿فَوْلَكُمْ﴾ السيّء ﴿أَوِ آجْهَرُوا﴾ وأعلنوا ﴿يِهِ﴾ لايتفاوت بالنسبة إلى الله ﴿إِنَّهُ﴾ تعالى ﴿عَلِيمٌ﴾ بكلّ شيءٍ ظاهر وخفيّ حتى ﴿فِذَاتِ آلصُّـدُورِ﴾ والخُطورات التى في القلوب.

عن ابن عباس: كانوا ينالون من رسول الله ﷺ فيُخبره جَبْرَثيل فيقول بـعضهم لبـعض: أسـرّوا قولكم، لئلا يسمع إله محمد، فنزلت هذه الآية ٣.

أَلَا يَمْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ \* هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ[١٤ و ١٥]

٣. تفسير الرازي ٣٠: ٦٦.

١. الاحتجاج: ٦٣، تفسير الصافي ٥: ٢٠٢.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۸۵

ثمّ أنكر سبحانه على الكفّار إنكار علمه تعالى بمخلوقه بقوله: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ ﴾ وهل لا يُحيط ﴿ مَنْ خَلَقَ ﴾ شيئاً بمخلوقه؟ ماهية وصفة ومقداراً ﴿ وَ ﴾ الحال أنّه ﴿ هُو اللَّهِيفُ ﴾ والعالم بخفيّات الأمور ودقائق الأشياء ﴿ ٱلْخَبِيرُ ﴾ والمحيط ببواطنها. قيل: اللطيف من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، ثمّ يُوصلها إلى المستصلح بالرّفق دون العنف، والخبير من لا يعزُب عنه الأخبار الباطنة، فلا يجري في الملك والمَلكوت شيءٌ حتى حركة الدُّودة في بطن صخرة إلَّا وعنده خبره وعلمه أ.

ثمّ رجع سبحانه إلى آثار قدرته في الأرض بعد ذكر آثارها في السماوات بقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ﴾ بقدرته نفعاً ﴿لَكُمُ ﴾ أيها الناس ﴿آلاً رُضَ ﴾ بأقطارها ﴿ذَلُولاً ﴾ ومنقادةً لكم غاية الانقياد، لتنتفعوا بها بالسُّكونة، والزَّرْع والغَرْس، وحفر الآبار، وشقّ العيون والأنهار، وبناء الأبنية، ودفن الأموات وغيرها ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبَها ﴾ واسلُكوا في جوانبها وأطرافها، أو في جبالها فضلاً عن سهلها كما عن ابن عباس الله و حده ﴿ألنُّهُ ورُهُ فِي الذي أحلَ لكم ﴿وَإِلَيْهِ ﴾ تعالى وحده ﴿آلنُّهُ ورُهُ والمرجِع بعد البعث من قبوركم، فاجتهدوا في شكره، وجُدّوا في طاعته.

قيل: إنّ وجه نظم هذه الآية أنّه تعالى بعد تهديد الكفّار بعلمه بسرّهم وعلنهم، بالغ في تهديدهم بقوله: ﴿آلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَى﴾ فهو نظير أن يقول المولى لعبده العاصي: كُن في هذه الدار، وكُل هذا الخُبز، ولاتأمن من تأديبي ٣.

# ءَ أَمِنتُم مَن فِي آلسَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ \* أَمْ أَمِنتُم مَن فِي آلسَّماءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ[١٦ و ١٦]

ثمّ هدّد الكفّار على ترك شُكر نِعمه بقوله: ﴿ عَأَمِنتُم ﴾ أيّها المُكذّبون الكافرون لنِعم الله ﴿ مَن فِي آلسّماء ﴾ نفاذ أمره، وظهور كمال قدرته وسلطانه وملكه، أو المراد بمن في السماء جَبْرَئيل الموكّل بالعذاب ﴿ أَنْ يَخْسِفَ ﴾ ويَقْلِب ﴿ بِكُمُ آلاً رُضَ ﴾ ويَغلِبكم في بطنها بعد جعلها لكم ذلولاً تمشون في مناكبها وتأكّلون ممّا ينبّت فيها بكفرانكم نِعمه ﴿ فَإِذَا هِـى ﴾ بعد أن خُسِفت بكم ﴿ تَمُورُ ﴾ وتضطرب وتتحرّك ذَهاباً ومجيئاً لتبلغكم إلى الطبقة السُّفلي منها تعذيباً لكم كما فعلت بقارون.

ثمّ بالغ سبحانه في تهديدهم بقوله: ﴿أَمْ أَمِنتُم﴾ أيّها الكفار ﴿مَن فِي ٱلسَّماءِ﴾ من ﴿أَن يُرْسِلَ﴾ ويُنزل ﴿عَلَيْكُمْ﴾ منها تعذيباً لكم ﴿حَاصِباً﴾ ومطر حجارةٍ كما أرسل على قوم لوط، فاذاً لاأمان

ا. تفسير روح البيان ١٠: ٨٧
 ٣٠ تفسير الرازى ٣٠: ٦٨.

antigoria de la comité de l'especial de la compagnitation de la compagnitation de la compagnitation de la comp Les transportes de la compagnitation de la compagnitation de la compagnitation de la compagnitation de la comp Les transportes de l'acceptance de la compagnitation de la c

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

﴿لَكُمْ يَنصُرُكُم﴾ عند نزول العذاب والآفات ﴿مِن دُونِ ٱلرَّحْمٰنِ﴾ وما سواه.

أقول: هذا التبكيت يُساوق قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا﴾ \.

ثمّ قرّر سبحانه حماقتهم وجهلهم بقوله: ﴿إِنِّ ٱلْكَافِرُونَ﴾ وما هم في زعمهم أنّهم محفوظون من الأفات بحفظ الهتهم ﴿إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ عظيم وظلالٍ فاحشٍ.

ثمّ وبّخهم سبحانه على اعتمادهم على آلهتهم في إيصال الخيرات إليهم بقوله: ﴿أَمَّنْ ﴾ وبـل أيّ شيء ﴿هٰذَا ﴾ الصنم الحقير ﴿آلَٰذِى ﴾ تَزْعُمون أنه ﴿يَرْزُقُكُمْ ﴾ ويُوصِل إليكم ما تعيشون به من النّعم ﴿إِنْ أَمْسَكَ ﴾ الرحمن ﴿وِزْقَهُ ﴾ ويعمه بحبس المطر ومبادى الانتفاع بنعمه، ياللعجب كيف لايتأثر الكفّار بتلك المواعظ والمنبّهات! ﴿بَل لَجُوا ﴾ وتمادوا ﴿فِي عُنتُو ﴾ وطُغيان على الله ﴿وَنُـفُورٍ ﴾ واشمئزاز عن الحقّ، كأنهم حُمُرٌ مستنفرةً.

# أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِى سَوِيّاً عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [٢٢]

ثمّ بيّن سبحانه عدم قابليتهم للهداية بضرب المثل بقوله: ﴿أَفَمَن يَمْشِي﴾ حـال كـونه ﴿مُكِبّاً﴾ وساقطاً ﴿عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾ كالمصروع ﴿أَهْدَىٰ﴾ وأوصل إلى مقصوده ومطلوبه ﴿أَمَّن يَمْشِي﴾ حـال كونه ﴿سَوِياً﴾ وقائماً على رجليه مصوناً من السقوط والعِثار ﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وطريق سوى لاعوج فيه ولاانحراف؟ ومن الواضح أنّ الأول يمتنع وصوله إلى مطلوبه أبداً.

قيل: إنّ الكافر لمّا كان في الدنيا مكبّاً على معاصي الله، حشره الله في الآخرة مكبّاً عـلى وجـهه، والمؤمن لمّا كان في الدنيا قائماً على أوامر الله مُقدِماً على امتثال أحكامه، حشره الله في الآخرة قائماً على قدميه سائراً إلى الجنّة <sup>Y</sup>.

عن الباقر على الله قال: «القلوب أربعة: قلبٌ فيه نفاقٌ وإيمانٌ، وقلبٌ منكوسٌ، وقلبٌ مطبوعٌ، وقلبٌ أزهر أنور» قال: «فأمّا القلب المطبوع فقلب المنافق، وأمّا القلب الأزهر فقلب المؤمن، إذا أعطاه الله عزّ وجلّ شكر، وإن ابتلاه صبر، وأمّا القلب المنكوس فقلب المشرك» ثمّ قرأ هذه الآية ٣.

وعن الكاظم لطط أنه سُئل عن هذه الآية فقال: «إنّ الله ضرب مثل من حاد عن ولاية عليّ لايهتدي لأمره، وجعل من تَبِعه سوياً على صراطٍ مستقيم، والصراط المستقيم أمير المؤمنين لططِّلاً» <sup>4</sup>.

١. الأنبياء: ٢٠/٢١. ٢. تفسير روح البيان ١٠: ٩٤.

٣. معاني الأخبار: ٥١/٣٩٥، تفسير الصافي ٥: ٢٠٤. 💎 ٤. الكافي ١: ٩١/٣٥٩، تفسير الصافي ٥: ٢٠٤.

٣٠٠ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦
 أقول: هذا تأويل الآية لاتفسيرها.

وعن ابن عباس رضوان الله عليه قال: نزلت في أبي جهل وحمزة بن عبدالمطلب ، وقيل: في أبي جهل، وعمّار بن ياسر ً.

## قُلْ هُوَ آلَّذِى أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَآلاَّبْصَارَ وَٱلاَّفْنِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ \* قُلْ هُوَ آلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [٢٣\_٢٥]

ثمّ رجع سبحانه إلى الاستدلال على قدرته ونعمه بقوله: ﴿قُلْ ﴾ يا محمد للمشركين المنكرين لقدرة الله على البعث الكافرين لنعمه: إنّ الله تعالى ﴿هُوَ ﴾ القادر ﴿آلَّذِى أَنشَأَكُمْ ﴾ وخلقكم أولاً من تُراب، ثمّ من تُطفةٍ قذرةٍ، ثمّ أكمل خلقكم ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّعْمَ ﴾ لتدركوا المسموعات، وتسمعوا المواعظ والآيات الإلهية ﴿وَ ﴾ شقّ لكم ﴿آلاَّبْصَارَ ﴾ وجعل فيها قوة الرؤية لتدركوا بها المبصرات، وتنظروا إلى آيات توحيد الله وحكمته وقدرته ومعجزات رسله ﴿وَ ﴾ جعل لكم ﴿آلاَّفْينِدَةَ ﴾ والقلوب وقوة الفَهْم فيها، لتتفكروا فيما تُبصرونه وتسمعونه، وتميزوا الصحيحه وفاسده وحقة وباطله، وتعتبروا بالعِبر منهما، وتتأمّلوا في الآيات التنزيلية والتكوينية، و ترتقوا بها في درجات الايمان والطاعة، والاسف انكم شُكراً أو زماناً ﴿قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾ لله هذه النّعم العظام باستعمالها فيما خلقت له، فانَ شكر النعمة صرفها فيما فيه رضا المنعم، بل تكفرونها حيث تصرفونها فيما فيما فيما وسَخَطه. وقيل: إنّ القليل هنا كنايةً عن العدم أ.

﴿قُلْ ﴾ يا محمد لهؤلاء الكفرة: إنّ ربّكم ﴿هُو ﴾ القادر ﴿آلَّذِي ذَرَأَكُمْ ﴾ وأكثركم من نفس واحدة، أو فرّقكم ﴿فِي ﴾ وجه ﴿آلْأَرْضِ ﴾ وأقطارها، لتنعيشوا فيها وتستريحوا عليها ثمّ أنتم بعد انقضاء هذا العالم تحيون ثانياً في القبور بقدرة الله ﴿وَإِلَيْهِ ﴾ وحده يوم القيامة ﴿تُحْشُرُونَ ﴾ وتساقون، أو تُحْمَعون للحساب وجزاء الأعمال، فاستعدوا لهذا اليوم العظيم، وبادروا إلى أحسن الأعمال وأفضل العبادات، كي تنجوا من الأهوال والشدائد التي فيه، وتصلوا إلى الجنة والنّعم الدائمة.

ثمّ إنّه تعالى بعد وعده بالحشر والبعث حكى استهزاء المشكرين المنكرين للبعث بـه بـقوله: ﴿وَيَقُولُونَ﴾ عِناداً واستهزاءً بالنبى ﷺ والمؤمنين المخبرين بالحشر ﴿مَتَىٰ هٰذَا ٱلْوَعْدُ﴾ وفي أيّ

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۷۲. ۲۰ تفسير الرازي ۳۰: ۳۳.

٣. زاد في النسخة: في. ٤. تفسير أبي السعود ٩: ٩، تفسير روح البيان ١٠: ٩٥.

٥. في النسخة: للنبي.

زمانٍ يقع هذا الحشر الذي تُخبروننا بوقوعه؟ أخبرونا بوقت وقوعه ﴿إِن كُنتُمْ﴾ في هـذا الإخبار والوعد ﴿صَادِقِينَ﴾ وبوقوعه عالمين.

## قُلْ إِنَّمَا ٱلْمِلْمُ عِندَ آللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ \* فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا وَقِيلَ لِمَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ [٢٦ و ٢٧]

ثمّ أمر سبحانه النبي ﷺ بجوابهم بقوله: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد: ليس لَي بوقت وقوعه علم ﴿إِنَّمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَندَ اللهِ فَقط مكتومٌ عن غيره، لاقتضاء حكمته البالغة ذلك ﴿وَإِنَّمَا أَنَا﴾ من قبل الله ﴿فَلَوْيرٌ ﴾ ومخوّفٌ للناس بالإخبار بأصل وقوعه ﴿مُبِينٌ ﴾ ومظهرٌ لهم ببيان واضح يعرفه كلّ أحدٍ، لتتم الحُجّة عليهم، والعلم بالوقوع لا يستلزم العلم بوقت الوقوع، والإخبار بالأول عن علمٍ من قبل الله كافي في الانذار.

ثمّ هدّدهم سبحانه ببعض أهوال ذلك اليوم بقوله: ﴿فَلَمَا رَأَوْهُ رُلْفَةً ﴾ وقريباً منهم أو معاينة ﴿سِيْنَتْ ﴾ وقُبحت، أو اسودت ﴿وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وأنكروا وقوعه، وعن ابن عباس: يكون عليها الكابة والقَتَر ا ﴿وَقِيلَ ﴾ لهم من قبل الله بلسان الزبانية، أو القائل بعضهم لبعض: ﴿هٰذَا ﴾ اليوم الذي ترونه هو ذلك اليوم ﴿آلَذِي كُنتُم ﴾ في الدنيا ﴿يهِ تَدَّعُونَ ﴾ وتطلبون وتستعجلون، أو تدّعون بطلانه أو امتناعه، وإنّه لايأتي أبداً. قيل: إنّه استفهامٌ انكاريٌ، والمعنى: أهذا الذي تدّعونه، لابل تدّعون عدمه أ وامتناع وقوعه.

وقيل: إنّ الآية تهديَّلًا لهم بالعذاب الدنيوي، والمعني: فلمّا رأوا عذاب الاستئصال زُلفةً وقـريباً سنهم.

عن القمي الله قال: إذا كان يوم القيامة نظر أعداء أمير المؤمنين التله إليه وإلى ما أعطاه الله من الكرامة والمنزلة الشريفة العظيمة، وبيده لواء الحمد، وهو على الحوض يسقي ويمنع، تسود وجوه أعدائه، فيقال لهم: ﴿ هٰذَا ٱللَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ منزلته وموضعه واسمه ٣.

وعن الباقر للسلاّ قال: «هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين للسلاّ وأصحابه الذين عَمِلوا ما عَمِلوا، يرون أمير المؤمنين للسلّ في أغبط الأماكن لهم، فتسيء وجوههم، ويقال لهم: ﴿هٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ﴾ الذي انتحلتم اسمه» <sup>٤</sup>.

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۷۵.

٣. تفسير القمى ٢: ٣٧٩، تفسير الصافى ٥: ٢٠٥.

وعنه عليه: «فلمًا رأوا مكان علي عليه من النبي عليه سيئت وجوه الذين كفروا، يعني الذين كذبوا نضلهه '.

وعن الأعمش قال: لمّا رأوا ما لعليّ عند الله من الزلفى سيئت وجوه الذين كفرواً ٪.

# قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِينَ آللهُ وَمَن مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَــَمَن يُـجِيرُ ٱلْكَــافِرِينَ مِـنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمٰنُ آمَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُــوَ فِــى ضَلاَلٍ مُبِينِ[۲۸ و ۲۹]

ثمّ لمّا كان المشركون يقولون: نتظر موت محمد ونستريح منه، وكانوا يَدْعُون عليه بالهلاك على ما رُوي مَّ، أمر سبحانه النبي عَيَّلُهُ أن يُجبهم بقوله: ﴿قُلُ ﴾ يا محمد للمشركين الذين ينتظرون هلاكك: أيها المشركون ﴿أَوَّ أَيْتُمْ ﴾ وأخبروني ﴿إِنْ أَهْلَكَنِيَ آلله ﴾ بدعائكم عليّ ﴿وَ﴾ أهلك ﴿مَن مَعِي ﴾ من المؤمنين، وأخرجنا من الدنيا بالموت أو القتل، أو بعذابٍ من عنده على الفرض ﴿أَوْ رَحِمَنَا ﴾ وأطال أعمارنا، فأيّ راحةٍ لكم في ذلك، وأيّ نفع يعود بموتنا إليكم؟ ثمّ إن متنا أو بقينا ﴿فَمَن يُعِيرُ ﴾ كم وأنتم من ﴿أَلْكَافِرِينَ ﴾ بتوحيده ﴿مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ أعد لكم؟ إذا نزل بكم أتظنون أن الأصنام والأوثان ولاغيرهما من الموجودات، ولذا نحن ﴿آمَنًا بِهِ ﴾ وأنتم الجهلكم كفرتم به ﴿وَ﴾ نحن ﴿عَلَه ﴾ وحده ﴿تَوَكُلْنَا ﴾ واعتمدنا في أمورنا، وفؤضنا مهماتنا إليه لعلمنا بأنه القادر الرؤف الضار النافع، وغيره بمَعْزِلٍ عن التصرّف في الأمور، وأنتم لحمقكم توكلتم على أصنامكم وأموالكم وأعوانكم ﴿فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ وعن قريبٍ عند معاينة الشدائد والعذاب تَفْهمون على أصنامكم وأموالكم وأعوانكم ﴿فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ وعن قريبٍ عند معاينة الشدائد والعذاب تَفْهمون على أصنامكم وأموالكم وأعوانكم ﴿فَسَتَعْلَمُونَ ﴾ وعن قريبٍ عند معاينة الشدائد والعذاب تَفْهمون ﴿مَنْ هُو فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ وانحرافٍ واضحٍ عن طريق الحقّ وخطأ ظاهر، نحن أو أنتم؟

## قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينِ[٣٠]

ثمّ إنّه تعالى بعد تهديد المشركين بالعذاب الأليم، ونفي مجيرٍ لهم إلّا الله، هدّدهم ببلاء فقدان الماء الذي هو أهمّ ما يحتاجون إليه، وأعظم ما يعيشون به، وأسهل ما ينالون منه، ونفي القادر على إيجاده غير الله بقوله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد للمشركين: إن ظننتم أنّ أصنامكم ينفعونكم ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ وأخبروني

١. مجمع البيان ١٠: ٤٩٤، تفسير الصافى ٥: ٢٠٥.

<sup>.</sup> ٢. مجمع البيان ١٠: ٤٩٤، شواهد التنزيل ٢: ٩٩٧/٢٦٥، تفسير الصافي ٥: ٢٠٥. ٣. تفسير الرازي ٣٠: ٣٧.

﴿إِنْ أَصْبَعَ﴾ وصار ﴿مَاؤُكُمْ﴾ الذي تنالون منه بسهولة من آبــاركم ﴿فَــوْراً﴾ ونــازلاً فــي الأرض بالكلية بحيث لايمكن لكم نَيْله بنوعٍ من الحِيل ﴿فَمَن﴾ يقدِر على أن ﴿يَأْتِيكُم﴾ عــلى ضَــغفكم حينئذٍ ﴿بِمَاءٍ مَمِينٍ﴾ جارٍ على وجه الأرض تنفعون به بسهولةٍ، ءأصنامكم تأتيكم به، أم الرحمن؟ قيل: تخصيص الماء بالذكر لكونه أهون موجودٍ وأعزّ مفقود \.

قيل: إنّ الكفار لما قالوا نتربّص به ريب المنون، أمر الله تعالى نبيّه ﷺ بأن يُحيبهم بـقوله: ﴿إِنْ أَهْلَكَنِينَ آللهُ وَمَن مَعِيّ ﴾ من المؤمنين، فأيّ نفعٍ لكم فيه، وأنتم تستحقّون عذابه، ومن يُجيركم من عذابه ً.

ثمّ أمره بأن يُجيبهم بأنّ الله هو الرحمن لايقبل دعاءكم وأنتم أهل الكفر والعِناد في حقّنا، مع أنّا آمنا به وعليه توكّلنا.

ثمّ لمّا ذكر أنّ توكّله عليه أمره بإقامة الدليل على أنّه يجب التوكّل عليه بقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَعَ مَاؤُكُمْ غَوْراً ... ﴾ إلى آخره، والمقصود إقرارهم ببعض نِعمه، ليريهم قُبح ما هم عليه من الكفر، حيث إنّهم إن قالوا: هو الله، فيقال لهم: فلم تجعلون من لا يقدِر على شيءٍ أصلاً شريكاً له في العبودية؟

عن الرضا عليه أنه سُنل عن هذه الآية فقال: «ماؤكم أبوابكم "الأثمّة، الأثمّة أبواب الله، فمن يأتيكم بماءٍ معينٍ؟ أي من يأتيكم بعلم إمام؟» <sup>4</sup>.

وعن الباقر للسلاّ قال: «نزلت في الامام القائم، يقول: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم لاتدرون أين هو، فمن يأتيكم بامام ظاهرٍ يأتيكم بأخبار السماوات والأرض وحلال الله وحرامه؟» ثمّ قال: «والله ماجاء تأويل هذه الآية، ولابدّ أن يجيء تأويلها» ٥.

في الحديث: «سورة في كتاب الله ما هي إلّا ثلاثون آية، شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار وأدخلته الجنة، وهي سورة تبارك<sup>٣</sup>.

وفي حديث آخر: «وددتُ أنَّ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكَ ﴾ في قلب كلّ مؤمنٍ» وكان لاينام ﷺ حتّى يقرأ سورة المُلك وألم تنزيل السجدة ٧.

وقال علي للنِّلِهِ: «من قرأها يجيء يوم القيامة على أجنحة الملائكة، وله وجةً في الحُسن كوجه يوسف»^.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۹۷ و ۹۸. ۲. تفسير الرازي ۳۰: ۷۲.

٣. في النسخة: أبواكم. ٤. تفسير القمي ٢: ٣٧٩، تفسير الصافي ٥: ٢٠٥.

٥. كمال الدين: ٣/٣٢٥، تفسير الصافي ٥: ٢٠٦. ٦٨ تفسير روح البيان ١٠: ٩٨.

وعن ابن عباس: ضرب بعض الصحابة خيامه على قبرٍ، وهو لايشعُر أنّه قبرٌ، فاذا فيه إنسالٌ يقرأ سورة المُلك، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ضربت خيامي على قبرٍ ولاأعلم أنّه قبرٌ، فاذا إنسان يقرأ سورة المُلك. فقال: «هي المانعة من عذاب الله، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، وكانوا يُسمّونها على عهد رسول الله ﷺ المنجية، وكانت تُسمّى في التوراة المانعة، وفي الانجيل الواقية . عن ابن مسعود: أنّه يُؤتى الرجل في قبره من قبل رأسه فيقال: ليس لكم عليه سبيل، إنّه كان يقرأ على رأسه سورة المُلك، فيُؤتى من قبل رجليه فيقال: ليس لكم عليه سبيل، إنه كان يقوم فيقرا سورة المُلك، أي حَفِظها . المُلك، فيُؤتى من قبل جوفه فيقال: ليس لكم عليه سبيل، إنّه وعي سورة المُلك، أي حَفِظها .

وعن الصادق الطُّلِه: «من قرأ سورة ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ في المكتوبة قبل أن ينام، لم يزل في أمان الله حتى يُصبح، وفي أمانه يوم القيامة حتى يدخُل الجنة»".

قد تمّ تفسير لسورة المباركة بمنّ الله وتوفيقه.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۹۸. ۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۹۸.

٣. ثواب الأعمال: ١١٩، مجمع البيان ١٠: ٤٨٢، تفسير الصافي ٥: ٢٠٦.

#### في تفسير سورة القلم

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

### ن وَ ٱلْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ [١]

ثمّ لمّا تُحتِمت سورة المُلك بذكر جواب اعتراضات المشركين على النبي عَلَيْهُ، وجواب دعائهم عليه بالهلاك، وتهديدهم بقوله: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي صَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ أردفت في النّظم بسورة القلم المبتدئة بردّ المشركين في نسبتهم الجنون إلى النبيّ عَلَيْهُ، وبيان أنّهم يُبصرون بأيّكم المفتون والابتلاء بالجنون، وأنّ الله عالم بضلالتهم وهداية نبيّه وتسليته عَلَيْهُ في سوء مقالات المشركين وتهديدهم بالعذاب، فافتتحها سبحانه بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾. ثمّ خاطب سبحانه نبيه عَلَيْهُ بقوله: ﴿نَ ﴾ فانّه على قول بعض مفسري العامة اسمّ من أسماء النبي عَلَيْهُ ؟.

وعن الباقر الله الله عليه الله عليه عشرة أسماء: خمسة في القرآن، وخمسة ليست في القرآن، فللم القرآن، وخمسة ليست في القرآن، فأمّا التي في القرآن، محمد، وأحمد، وعبدالله، ويس، ون» ".

تحقيق في الجمع أقول: لعلّ المراد من ﴿ن﴾ أنّه مفتاح ناصر ديـن الله، ونـعمة الله العـظمى، والنـور بين الروايات المطلق الذي هو أصله وحقيقته وأوّل ما خُلِق حيث قال: «أوّل ما خلق الله نـوري

وهو أصل كلّ شيء من الرّوحانيات والجسمانيات التي كلّها كلمات الله، ومنه النهر الذي في الجنّة، وهو مادة جميع ما خلق الله في عالم الأشباح والصور كالمِداد الذي يُكتَب به، ويكون مادة جميع صور الحروف والخطوط، ولذا فسّر النور بالمِداد والدواة، فلامنافاة بين ماذكر من أنه اسم من أسماء النبي طليّلاً وبين ما رُوي عن الصادق عليّلاً من أنه قال: وأمّا ﴿ن﴾ فهو نهرٌ في الجنّة، قال الله عز وجل له: اجمّد فجمد، فصار مِداداً، ثمّ قال للقلم: اكتُب فسطر العلم في اللّوح المحفوظ ما

١. الملك: ٢٩/٦٧. ٢. تفسير روح البيان ١٠٠ ١٠٠.

٣. الخصال: ٢/٤٢٦، تفسير الصافى ٥: ٢٠٨.

٣٠٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فالمِداد مِدادٌ من نُور، والقلم قلمٌ من نور، واللَّوح لوحٌ من نُور». قال سفيان: فقلت له: يابن رسول [الله] بين لي أمر اللَّوح والقلم والمِداد فضل بيان، وعلَّمني ممّا علَّمك الله. فقال: «يابن سعيد، لولا أنّك أهل للجواب ما أجبتك، فنُون مَلَك يُودِي إلى القلم، والقلم مَلَك يُؤدِي إلى اللَّوح، واللَّوح، واللَّوح مَلَك يُؤدِي إلى إسرافيل، وإسرافيل يُدودي إلى ميكائيل، وميكائيل يُؤدي إلى الأنبياء والرُّسل المِيَظِيمُ اللهِ ألى إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وعنه عليُّلا: «وأمَّا ﴿ن﴾ فكان نهراً في الجنَّة أشدَّ بياضاً من النُّلج وأحلى من العسل ...، `` الخبر.

أقول: ويُمكن أن يُؤوّل إلى ما ذكرنا قول من قال إنّه آخر كلمة (الرحمن) كما أنّه لا يُنافي كونه اسماً للنبي ﷺ من أسماء الله كما عليه بعضٌ، ثمّ أكد سبحانه المخبر بالقسم على عادة الخلق بقوله تعالى: ﴿وَٱلْقَلَمِ ﴾ وهو مطلق ما يُكتَب به على قول، والحَلْف به لشرافته بسبب كثرة فوائده، كما قال سبحانه: ﴿عَلَمْ بِالْقَلَمِ ﴾ والقلم الخاص الذي قال ابن عباس: أوّل ما خلق الله القلم، ثمّ قال له: اكتُب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من الآجال والأعمال قال: وهو قلمٌ من نُورٍ طوله كما بين السماء والأرض؟.

أقول: يمكن أن يكون المراد من الكتابة إيجاد صور الموجودات في عالم الملكوت من أصلٍ واحدٍ، وهو نور النبي ﷺ، وبملاحظة اتحاده مع نور على المثلاً.

روى بعض العامة أنّ علياً عليه على على رؤوس الأشهاد: «أنا نقطة باء بسمالله، أنا جنب الله الذي فرطتم فيه، أنا اللّوح المحفوظ، وأنا العرش، وأنا الكّرسيّ، وأنا السماوات السبع والأرضون» أ.

ثمّ ثنّى سبحانه القسم مبالغة في التأكيد بقوله: ﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ ويكتبون أهل القلم من الملائكة السماوية والأرضية في كلّ كتابٍ ولوحٍ، أو القلم الخاص في اللّوح المحفوظ، وإتيان صيغة الجمع للتعظيم.

#### مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ [٢]

ثمّ ذكر سبحانه المقسم عليه بقوله: ﴿مَا أَنتَ﴾ يا حييي محمد ﴿بِنِعْمَةِ رَبُّكَ﴾ وبسبب عقلك الكامل وسيرتك المرضية

معاني الأخبار: ١/٢٣، تفسير الصافي ٥: ٢٠٧.
 تفسير الرازى ٣٠: ٧٨.

وبراءتك من كلّ عيبٍ واتصافك بكلّ مَكْرُمة ﴿ بِمَجْنُونِ ﴾ لوضوح منافاة هذه الصفات الكمالية لهذه النسبة الشنيعة.

عن ابن عباس رضوان الله عليه: أنّ النبي ﷺ غاب عن خديجة إلى حِراء، فطلبته فلم تجده، فاذا به ووجهه متغيرٌ بلاغبار، فقالت له: مالك؟ فذكر نزول جَبْرَثيل عليه، وأنّه قال له: ﴿ آقُرَأُ بِاسْمِ رَبُّك ﴾ ﴿ وهو أوّل ما نزل من القرآن. قال: «ثمّ نزل بي إلى قرار الأرض، فتوضّأ وتوضّأت، ثمّ صلّى وصلّيت معه ركعتين، وقال: هكذا الصلاة يا محمد، فذهبتْ خديجة إلى وَرَقة بن نَوفل، وهو ابن عمّها، وكان قد خالف قريش في الدين، ودخل في دين النصرانية، فسألته فقال: ارسلي إليّ محمداً فأرسلته، فلمّا أتاه قال: هل أمرك جَبْرئيل أن تدعو أحداً؟ قال: «لا» فقال: والله لئن بقيت إلى دعوتك لأ نصرنك نصراً عزيزاً. ثمّ مات قبل دعاء الرسول ﷺ ووقعت تلك الواقعة في ألسنة قريش، فقالوا: إنّه مجنون، فاقسه الله على أنّه ليس بمجنون، وهو خمس آيات من أول هذه السورة ؟.

# وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً خَيْرَ مَمْنُونٍ \* وَإِنَّكَ لَمَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيم [٣٠ ٤]

ثمّ سلّى سبحانه رسوله ﷺ بقوله: ﴿وَإِنَّ لَكَ ﴾ يا محمد بإزاء صبرك على أذى قومك وتحمَّلك أعباء الرسالة ﴿لاَّجْراً﴾ عظيماً وثواباً جسيماً ﴿ غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴾ ومنقوصٍ، وعطاءً غير مجذوذٍ ومقطوعٍ. وقيل: يعني بغير واسطة يَمُنَّ عليك بإيصاله إليك، أو بغير أن يتكدّر عليك بسبب المِنّة لأنّه ممّا تستحقّه بعملك، وليس من التفضّل الابتدائي ٣.

فسي بسيان خسلق ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ بنعمة ربّك وتفضّله عليك ﴿ لَعَلَىٰ خُلُقٍ ﴾ ودينٍ ﴿ عَظِيمٍ ﴾ الشأن عند الله، الرسول عَلَيْكُ الله وهو الاسلام. عن الباقر عليّنا إلى الله على دينٍ عظيمٍ » وفي رواية: «هو الاسلام» <sup>4</sup> فان فيه جميع مكارم الأخلاق، والتنزّه عن كلّ مساوئها بحيث لايدانيه دين وأنت ملتزم به مسؤول عليه، لا يفوتك شيءٌ منه، ولذا فُقت سائر الأنبياء والرسل في الكمال والمعارف وحُسن الأخلاق والأعمال.

رُوي أنّه قيل لعائشة: أخبريني عن خلق رسول الله ﷺ. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: نـعم. قالت: فإنّه كان خلق رسول الله. وسُئلت مرّة أخرى فقالت: كان خلقه القرآن. ثمّ قرأت: ﴿قَدْ أَفْلَحَ آلْمُؤْمِنُونَ﴾ إلى عشر آيات <sup>0</sup>.

١. العلق: ١/٩٦. ٢. تفسير الرازي ٣٠: ٧٩.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ٨١ والآية من سورة المؤمنون: ١/٢٣.

نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

عن الصادق للطِّلْخ: وأنَّ الله عز وجل أدَّب نبيَّه ﷺ فأحسن تأديبه، فلمَا أكمل له الأدب قال: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيم ﴾ ١.

عن (البصائر) مُقطوعاً: وأنَّ الله أدَّب نبيَّه فأحسن تأديبه، فقال: ﴿خُدِدْ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ وَأَهْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ ` فلمّا كان ذلك، أنزل الله تعالى: ﴿ إِنُّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، ``.

وعن عائشة قالت: ما كان أحدٌ أحسن خُلقاً من رسول الله ﷺ، ما دعاًه أحدٌ من أصحابه ولا من أهل بيته إلَّا قال عَلَيْظُ: «ليك» عُ.

وعن أنس قال: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين، فما قال لي في شيءٍ فعلته: لم فعلت، ولا في شيءِ لم أفعله: هلا فعلت ال

وقيل: إنّه لم ينحرف عن بلاء، ولم ينصرف عن عطاء ٦.

وقيل: كيف لايكون خلقه عظيماً وقد تجلّى الله فيه بأنوار أخلاقه <sup>٧</sup>.

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ \* بِأَيْكُمُ ٱلْمَفْتُونُ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ \* فَلاَ تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ \* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ [٥-٩]

ثُمّ لمّا وعد سبحانه نبيّه ﷺ أفضل الأجر، ومدحه بأكرم الأخلاق، ذمّ معانديه ومكـذّبيه بـقوله: ﴿فَسَتُبْصِرُ﴾ يا محمد، وعن قريبتري ﴿وَ﴾ المشركون ﴿يُبْصِرُونَ﴾ في الدنيا كما قيل، أو في الآخرة^ حين نزول العذاب عليهم ﴿بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونَ﴾ وابتلاء بالجنون، أبك وبـفرق المـؤمنين، أم بفرق الكافرين والمكذّبين؟ فانّ المجنون هو الذي هام في تِيه الضَّلال، وابتلى نـفسه بـالعذاب والنَّكال، ومن الواضح ﴿إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ﴾ من كلِّ أحدٍ ﴿بِمَن ضَـلٌ ﴾ وانحرف ﴿عَن سَبِيلِهِ ﴾ المُؤدِّي إلى سعادة الدارين ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ إلى سبيله الناجين من كلِّ هَـلَكةٍ وعـذابِ، الفائزين بكلّ خير وصوابٍ.

فاذا تبيّن أنّ أعداءك في ضلال ﴿فَلاَ تُعلِع ﴾ يا محمد، ولاتُتجِب ﴿ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ في سؤالهم منك الإعراض عن الدين الحقّ، والدخول في دين آبائك المشركين باعتقادهم وزعمهم، ودُم على ما أنت عليه من التوحيد وعبادة الله، وتشدُّد عليهم مع قلَّة أنصارك وأصحابك، وإن عارضوك بأجمعهم مع

۱. الكافى ۱: ٤/٢٠٨، تفسير الصافى ٥: ٢٠٨.

٣. بصائر الدرجات: ٣/٣٩٨، تفسير الصافي ٥: ٢٠٨. ٦ و٧. تفسير روح البيان ١٠: ١٠٧.

كثرتهم أشدّ المعارضة، فإنّا ناصروك وخاذلوا أعدائك قيل: إنّ هذه السورة من أوائل ما نزل ١.

إنّهم ﴿وَدُّوا﴾ وأحبّوا ﴿لَوْ تُدْهِنُ ﴾ هؤلاء الكَفَرة وتلين معهم، وتصانعهم أبأن تترُك بعض ما أنت عليه من سبّ آلهتهم والنهي عن عبادتها ﴿فَيُدْهِنُونَ ﴾ ويصانعوك أبأن لا يذّمون دينك ويلاينون في مكالمتك.

وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ \* هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ \* مَنَّاعٍ لِلْخَبْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* عُتُلِّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيمٍ \* أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ \* إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ \* سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ [١٠-١٦]

ثمّ إنّه تعالى بعد نهي نبيّه عَيَّ عن موافقة آراء رؤساء المشركين، نهاه عن اتّباع رأي بعضهم المذموم بأقبح الذمائم بقوله: ﴿وَلاَ تُطِعْ ﴾ ولاتتّبع ﴿ كُلَّ حَلاَّفٍ ﴾ وكثير اليمين في الحقّ والباطل وفي الكذب ﴿مَهِينٍ ﴾ وحقير بين الناس لكثرة كذبه وحلقه عليه، فانّ من حقر الله بعصيانه وكثرة الحُلف به، حقّره الله في الدنيا والآخرة ﴿مَمَّانٍ ﴾ وعيّابٍ للناس، طمّانٍ عليهم، أو كثير الذكر لهم بما يكرهونه ﴿مَشَّاءٍ ﴾ بينهم ﴿ بِنَعِيمٍ ﴾ وكثير السعي في السّعاية، نقّالٍ للحديث من أحدٍ إلى أحدٍ للافساد بينهما، وفي الحديث: «لايدخُل الجنّة نمّام» أ.

﴿مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ﴾ وبخيلٍ لامال، أو كثير المنع للناس من الإيمان وطاعة الله والإنفاق ﴿مُعْتَدٍ﴾ وظالم للناس، أو متجاوز عن الحدّ في سوء الأعمال والأخلاق ﴿أَثِيمٍ﴾ وكثير الإقدام في العصيان ﴿عُتُلُّ﴾ وغليظ القلب والطبع وعن ابن عباس رضوان الله عليه: قويّ ضُخيم ٥.

وقيل: واسع البطن<sup>٦</sup> وثيق الخلق<sup>٧</sup> وقيل: الفاحش الخلق اللثيم النفس<sup>^</sup>. وقيل: الأكول [أو] الحافي الغليظ<sup>٩</sup>.

﴿بَعْدَ ذَٰلِكَ﴾ المذكور من القبائح ﴿زَنِيمٍ﴾ ومُلحَق بقومٍ في النسب وليس منهم، وهو أقبح القبائح في العرب. وقيل: هو المعروف بالشرّكما يُعرَف الشاة بالزُّنَمة، وهي ما يُقْطَع من أذنها فيُدلّى `` منها. وقيل: إنّه ولد الزنا '`.

٢. في النسخة: وتصابقهم.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ١١١.

٧. تفسير الرازي ٣٠: ٨٤ وفي النسخة: وبنو الحلقوم.

۱۰. تفسير الرازي ۳۰: ۸۶ و ۸۵

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۸۳

٣. في النسخة: ويصابقونك.

٥ و٦. تفسير الرازي ٣٠: ٨٤ وفيه: قويٌ ضخم.

۸ و ۹. تفسير الرازي ۳۰: ۸٤

۱۱. تفسير الرازي ۳۰: ۸۵ تفسير روح البيان ۱۰: ۱۱۲.

قيل: لم يُعلَم أنّ الله وصف أحداً ولاذكر من عيوبه مثل ما ذكر للوليد بن المُغيرة من العيوب، وكان الوليد دعيًا في قريش وليس من نسبهم أ. قيل: ادّعاه أبوه المُغيرة بعد ثماني عشرة سنة من مولده أ. قيل: نزلت الآيات في مجمع قريش وفيهم قيل: نزلت الآيات في مجمع قريش وفيهم الوليد، وجد الوليد جميع العيوب في نفسه إلّا الولادة من زنا، وقال في نفسه: أنا سيد قريش، وأبي كان معروفاً، وأعلم أن محمداً لايكذِب فأخذ بسيفه وجاء إلى أمّه، وقال لها: ما قصّة ولادتي؟ فلمّا أبلغ في تهديدها قالت: كان أبوك غير راغب في النساء، وكان له بنو أخيه يتنظرون موته، ويطمعون في ميراثه، فئقل على ذلك، فاستأجرت عبداً فراودته عن نفسي، فاحتبلت منه فولدتك أ.

وعن علي طَلِيْهِ: «الزنيم: هو الذي لاأصل له» <sup>ئ</sup>. وعن الصادق طَلِيَّةِ أَنَّه سُثِل عن قوله تعالى: ﴿ **عُتُلُّ** بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيم﴾ فقال: «العتلَ عظيم الكفر، والزنيم: المستهتر بكفره» <sup>٥</sup>.

وعن (المجمع) أنّ النبي ﷺ سئل عن العُتلّ الزُّنيم فقال: «هو الشديد الخلق، الشحيح ، الأكول الشروب، الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس، الرَّحب الحلقوم» .

وعنه عليه الله قل: «لايدخُل الجنّة جَوَاظ ولاجعظري ولاعُتلَ زَنيم» قيل: فما الجوّاظ؟ قال: «كلّ جمّاعٍ منّاعٍ» قيل: فما الجعظري؟ قال: «الفظّ الغليظ» قيل: فما العُتلَ الزَّنيم؟ قـال: «رحب الجوف، سـيءُ الخُلق، أكول شروب، غشوم ظلوم»^.

وعن القمي، قال: الحلاف: الثاني، حَلَف لرسول الله ﷺ أن لا ينكُث عهده ﴿هَمَّازِ مَشَّاءِ بِنَمِيمِ﴾ قال: كان يَنِمَ على رسول الله ﷺ ويهمِز بين أصحابه ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾ قال: الخير أمير المؤمنين للسَّلِا ﴿مُعْتَدِ﴾ قال: اعتدى عليه ﴿عُتُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ﴾ قال: العُتُلَّ: العظيم الكفر، والزَنيم: الدَّعيُّ أ.

قيل: كان للوليد عشرة بنين وأموال كثيرة، كان له بُستان بالطائف، وتسعة آلاف مثقال من فِضّة '، فلامه سبحانه بقوله تبارك وتعالى: ﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَيَنِينَ﴾ قيل: إنّ التقدير كَفَر بالله لأجل أن كان ذا مالٍ وبنين '\، مع أنّ حقّه الشُّكر وليس الكفر والعِصيان جزاء نِعمه وقيل: إنّ المعنى لاتُطع من كان له هذه المطاعن والمثالب، لأجل أن كان ذامالٍ وبنين '\، ومن كفره أنه ﴿إِذَا تُتْلَىٰ هَلَيْهِ آيَاتُنَا﴾ القرآنية

٤. مجمع اليبان ١٠: ٥٠٢، تفسير الصافي ٥: ٢١٠.

٩. تفسير القمى ٢: ٣٨٠، تفسير الصافى ٥: ٢١٠.

۱ و۲. تفسير الرازي ۳۰: ۸۵ تفسير روح البيان ۱۰: ۱۱۲.

۳. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۱۲.

٥. معاني الأُحبار: ١/١٤٩، تفسير الصافي ٥: ٢٠٩. ٢٠ في النّسخة: المفتّحج، وفي تفسير الصافي: المصحاح.

٧. مجمع البيان ١٠: ٥٠٢ تفسير الصافي ٥: ٢٠٩، وفي المصدر: الرحيب الجوف، وفي الصافي: الجوف.

٨ مجمع البيان ١٠: ٥٠٢، تفسير الصافي ٥: ٢١٠.

۱۱ و۱۲. تفسير الرازي ۳۰: ۸۵

١٠. تفسير روح البيان ١٠: ١١١.

﴿ قَالَ ﴾ تكذيباً لها: هذا المتلوّ علينا ﴿ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ وقصص مُلفّقة من السابقين كقصة رُستم وإسفنديار.

ثمّ هدّده سبحانه بقوله: ﴿سَنَسِمُهُ﴾ وعن قريب تُعلّمه بعلامة قبيحة ﴿عَلَى﴾ أنفه الذي هو مثل ﴿آلْخُرْطُومِ﴾ للفيل والخنزير. عن ابن عباس، قال: ستَخطِمه بالسيف، فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما عاش (، رُوي أنّه قاتل يوم بدرٍ فخطِم بالسيف في القتال للله وقيل: إنّه لم يَعِش إلى يوم بدرً ، والمراد سنشهره بالذكر الرديء والوصف القبيح في العالم، كما يقال لمن تَسُبّه مَسبّة قبيحة باقية: سَنَسِمُه مِيسَم سُوء، والمراد أنّه ألحِق به عاراً الإيفارقه أ.

وقيل: يعني سنُعلّمه يوم القيامة بعلامةٍ مشوّهةٍ يُعلّم بها من سائر الكَفَرة بأن تسوّد وجهه غاية التسويد، إذ كان في عداوة الرسول بالغاً أقصى المراتب، فيكون الخُرطوم كناية عن وجهه على طريق ذكر الجُزء وإرادة الكلّ <sup>0</sup>.

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلاَ يَسْتَغْنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ \* فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيِم \* فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ \* أَنِ آغُدُوْا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ \* فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ \* أَن لاَ يَدْخُلُنُهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ \* وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ \* أَن لاَ يَدْخُلُنُهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ \* وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَالَوَا إِنَّا لَضَالُونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ \* قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلُوا إِنَّا لَضَالُونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ \* قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلُوا لَيْ لَصَالُونَ \* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ \* قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلُوا لاَ يَسْبُحُونَ [١٧٥ ـ ٢٨]

ثمّ لمّا بيّن سبحانه أنّ الغرور بالمال والأولاد صار سبب طُغيان هذا الظالم الكافر، بيّن أنّه تعالى أنعم بهذه النّعم عليه لابتلائه واختباره، أنّه يشكّر أم يكفُر، بقوله: ﴿إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ﴾ واختبرناهم بإعطائهم المال والبنين ﴿كَمَا بَلَوْنَا﴾ واختبرنا ﴿أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ وقيل: إنّ المعنى إنّا كلّفناهم بالشّكر على يعمنا كما كلّفنا أصحاب الجنّة التي كانت ذات ثمارٍ أن يَشْكُروا ويَعْطوا الفقراء حُقوقهم أن فكفروا.

ني نضية أصحاب روي أنَّ رجلاً من ثقيف كان مسلماً، وكان له ضَيعة بقرب صنعاء عملى فَـرْسخين الحَقه العَبِهِ العَب الحِنَّة ـ وقيل: على فراسخ ^ ـ فيها نخل وزرعٌ، وكان يجعل عند الحَصاد من كلّ ما فيها نصيباً وافراً

٣. تفسير روح البيان ١٠: ١١٣.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ١١٤.

٧. تفسير أبي السعود ٩: ١٤، تفسير روح البيان ١٠: ١١٤.

۱ و ۲. تفسير الرازی ۳۰: ۸٦

٤. تفسير الرازي ٣٠: ٨٧

٦. تفسير الرازي ٣٠: ٨٧

۸ تفسیر روح البیان ۱۰: ۱۱٤.

للفقراء، فلمًا مات وَرِثها بنوه، ثمّ قالوا: عيالنا كثيرٌ والمال قليلٌ، ولايُمكننا أن نُعطي المساكين مثل ما كان أبونا يُعطى \.

وقيل: كانت الضيعة باليمن، وكان أصحاب الجنّة بُخلاء، وكان أبوهم يأخُذ منها قوت سنة ويتصدّق بالباقي، وكان ينادي الفقراء وقت الصُّرام، ويترُك لهم ما أخطأه المِنْجَل، وما في أسفل الأكداس، وما أخطأه القِطاف من العنب، وما بقي على البِساط الذي يُبسَط تحت النخل إذا أصرمت، وكان ذلك بعد رفع عيسى عليُّ بقليل، وكان يبقى لهم مع ذلك شيءٌ كثيرٌ، ويتزوّدون به أياماً كثيرة، فلمّا مات أبوهم قال بنوه: إن فعلنا ما كان أبونا يفعل ضاق الأمر علينا ونحن أولو عيال .

وعلى كلّ تقديرٍ كان وقت ابتلائهم ﴿إِذْ أَقْسَمُوا ﴾ وحين حلفوا ﴿لَيَصْرِمُنَّهَا ﴾ ويقطعنَ ثمر نخلهم وأعنابهم وزروعهم وقت كونهم ﴿مُصْبِحِينَ ﴾ ودخولهم في الصباح وظُلمة الليل باقية وقبل اطلاع الفقراء على جمعهم الثمار ﴿وَلاَ يَسْتَنْنُونَ ﴾ ولايقولون إن شاء الله على دأب أهل الايمان ﴿فَطَافَ ﴾ على الجنّة ونزل ﴿عَلَيْهَا ﴾ في الليل ﴿طَانِقٌ ﴾ وبلاءً محيطٌ بثمارها ﴿مُن ﴾ جانب ﴿رُبِّك ﴾ بحيث لم يبق من الشمار شيءً ﴿وَهُمْ ﴾ في بيوتهم ﴿نَائِمُونَ ﴾ وغافلون عمّا نزل بهم وبثمارهم ﴿فَأَصْبَحَتْ ﴾ الجنّه وصارت بنزول البلاء والنار فيها ﴿كَالصَّرِيم ﴾ ومثل الجنة التي قُطِعت واقتطفت ثمارها بالكلّ. وقبل: يعنى صارت سوداء كالليل لاحتراقها بالنار ".

﴿فَتَنَادَوْا ﴾ وصاح بعضهم ببعض لمّا قاموا من النوم وصاروا ﴿مُصْبِحِينَ ﴾ وداخلين في الصباح على حسب تواعدهم وقالوا: ﴿أَنِ آغُدُوا ﴾ يا إخواننا واخرُجوا في أول الصبح وأقبلوا ﴿عَلَىٰ حَرْثِكُمْ ﴾ واقتطاف ثمار ضيعتكم وجنّتكم ﴿إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴾ وعازمين على قطعها وجمعها ﴿فَانطَلَقُوا ﴾ وذهبوا إلى حَرْثهم ﴿وَهُمْ يَتَحَافَتُونَ ﴾ ويقولون بطريق السرّ لئلا يسمع المساكين قولهم ﴿أَن لا يَدْخُلُنُهَا آلْيَوْمَ ﴾ الذي هو يوم جمع الثمار ﴿عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾ واحدٌ فضلاً عن الكثير ﴿وَعَدَوْلُ ومشوا بُكرة ﴿عَلَىٰ ﴾ حال ﴿حَرْدٍ ﴾ ومنع شديدٍ عن الفقراء ثمار جنتهم حال كونهم ﴿قَادِرِينَ ﴾ على نفعهم بزعمهم، أو على اجتناء ثمار الجنة بحسبانهم.

﴿ فَلَمَّا﴾ دخلوا الجنة و ﴿ رَأَوْهَا﴾ محترقةً مسودةً لاثمار فيها أقبل بعضهم على بعض ﴿ فَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ﴾ ومنحرفون عن طريق جتّنا ودخلنا غيرها فلما تأملوها ووقفوا على خصوصيات الجنة وعلائمها قالوا ما نحن بضالين ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ عن نفعها ممنوعون عن ثمارها ببخلنا وسوء

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۱٤.

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۸۷

٣. تفسير الرازي ٣٠: ٨٨

قصدنا وإرادة حرمان المساكين من خير جنتنا، فعجّل الله في حرماننا من ثمارنا ﴿قَالَ ﴾ أحدهم الذي هو ﴿أَوْسَطُهُمْ ﴾ وأصوبهم رأياً، وأفضلهم عقلاً، وأكملهم ديناً، وأوسطهم سِناً، وأكملهم عقلاً بطريق التوبيخ ﴿أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ ﴾ يا إخواني حين عزمتم على منع المساكين: ﴿لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴾ الله، وهلا تُنزّهونه عن الخلف في وعده بأنه يرزُق عباده، وعن الكذب في إخباره بالرزق بيده يبسُط لمن يشاء ويقدر، وليس الرزق بتدبير الخلق؟

### قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ \* فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلاَوَمُونَ \* قَالُوا يَاوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ \* عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْراً مُنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِيُونَ [٢٩-٣٣]

فلمّا قال الأوسط ذلك تنبّه إخوانه واعترفوا بذنبهم و ﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبُّنَا﴾ وتنزّه خالقنا عن كلّ سوءٍ ونقصٍ وكذبٍ وخُلفٍ، سيما عن الظّلم علينا بإحراق جتّنا، بل ﴿إِنّا كُنّا ظَالِمِينَ﴾ على أنفسنا بسُوء قصدنا وإرادة منع حقوق المساكين وحِرمانهم بُخلًا وشُحّاً، إذن نتوب إلى الله ونستغفره من سوء قصدنا وصنيعنا ﴿قَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ﴾ وهم ﴿يَتَلاَوَمُونَ﴾ ويُوبَخون كلّ منهم الآخرين على ما فعلوا، و ﴿قَالُوا﴾ اعترافاً بذنبهم وتندّماً وتحسّراً: ﴿يَا وَيُلْنَا﴾ ويا أسفنا ﴿إِنّا كُنّا﴾ قبل اليوم ﴿طَاغِينَ﴾ على الله ومتجاوزين عن الحدّ الذي حدّه ربّنا بمنع المساكين عن حقوقهم في أموالنا، ثمّ إنهم بعد النّوبة والإقبال على الله أظهروا الرجاء برحمته بقولهم: ﴿عَسَىٰ رَبُّنَا﴾ ويُرجى منه ﴿أَن يُبُدِلْنَا﴾ ويُعوضنا عن الجنة المُحترقة ﴿خَيْراً﴾ وأنفع ﴿مُنْهَا﴾ ببركة إقبالنا إليه وتوبتنا من ذنبنا ﴿إِنّا﴾ متوجّهون ﴿إلَىٰ رَبُّنا﴾ بقلوبنا ﴿رَاغِبُونَ﴾ وطالبون عفوه وخيره.

رُوي أنّهم تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها، لنصنعنَ كما صنع أبونا، فدعوا الله وتضرّعوا إليه، فأبدلهم الله من لينتهم ما هو خيرٌ منها \.

قيل: إنّ الله تعالى أوحى إلى جَبرئيل أن يقلع تلك الجنّة المُحترقة فيضعها في براري الشام، ويأخُذ من الشام جنّة فيجعلها مكانها<sup>٢</sup>.

عن ابن مسعود: أنّ القوم لمّا أخلصوا وعرف الله منهم الصدق، أبدلهم جنّة يقال لها الحيوان، فيها عِنبٌ يحمل البغل عُنقوداً ".

وعن الباقر لِمُثْلِلًا قال: «إنَّ الرجل ليُذنِب الذنب فيدرأ عـنه الرزق، وتـلا هـذه الآيـة: ﴿إِذْ أَقْسَـمُوا

۱-۳. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۱۷.

#### لَيَصْرِمُنَّهَا إلى قوله وَهُمْ نَاثِمُونَ ﴾ ١

وعن القمي، عن ابن عباس، أنّه قيل له: إنّ قوماً من هذه الأمّة يَزعُمون أنّ العبد قد يُذيب الذنب فيحرَم به الرزق. فقال ابن عباس: فوالله الذي لاإله إلّا هو، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكر الله في سورة ﴿ن وَٱلْقَلَمِ ﴾ أنّ شيخاً كانت له جنّة، وكان لايدخل بيته شمرة ولا إلى منزلة حتّى يُعطي كلّ ذي حقَّ حقّه، فلمّا قبض الشيخ وَرِثه بنوه، وكان له خمسٌ من البنين، فحملت جنّته في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حملاً لم تكن حملت قبل ذلك، فراحوا الفتية إلى جنتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمرة ورزقٍ فاضل لم يُعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلمّا نظروا إلى الفضل طَغَوا وبَغَوا، وقال بعضهم لبعض: إنّ أبانا كان شيخاً كبيراً قد ذهب عقله وخَرف، فهلّموا فلمتعاقد عهداً فيما بيننا أن لا نُعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثمّ نستأنف الضيعة فيما نستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك أربعة وسَخط الخامس، أموالنا، ثمّ نستأنف الضيعة فيما نستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك أربعة وسَخط الخامس، وهو الذي قال الله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلُمْ أَقُل لَكُمْ لَوْلاً تُسَبِّحُونَ ﴾.

فقيل: يابن عباس، كان أوسطهم في السنّ! فقال: لا، بل كان أصغرهم سناً وأكبرهم عقلاً، وأوسط القوم خير القوم، قال الله تعالى: ﴿وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ﴾ ٢.

فقال لهم أوسطهم، اتقوا الله، وكونوا على منهاج أبيكم تَسْلَموا وتَغْنَموا، فبَطَشوا به وضربوه ضرباً مُبَرُّحاً، فلمّا أيقن الأخ أنهم يُريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارهاً لأمرهم غير طائع، فراحوا إلى منازلهم. ثمّ حلفوا بالله: أن يصرِموها إذا أصبحوا، ولم يقولوا إنشاء الله، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب وقال: ﴿إِنَّا لَمُنْافَهُمْ كُمّا بَلُونًا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنُها مُصْبِحِينَ \* وَلاَ يَسْتَثْنُونَ \* فَطَافَ عَلَيْهَا طَافِقٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَافِمُونَ \* فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ \* قال: كالمحترق.

فقيل لابن عباس: ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثمّ قال: لاضوء به ولانور.

فلمّا أصبح القوم تنادوا مصبحين ﴿أَنِ آغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴾ قال: ﴿فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾.

قيل: وما التخافت يابن عباس؟ قال: يتسارَون، يسارّ بعضهم بعضاً لئلا يسمع أحدٌ غيرهم فقالوا: ﴿لَا يَدْخُلُنُهَا آلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ \* وَعَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴾ وفي أنفسهم أن يصرِموها، ولا يعلمون ما حلّ بهم من سَطَوات الله ونَقِمته ﴿فَلَمَّا رَأُوْهَا ﴾ وعاينوا ما حلّ بهم ﴿قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ

١. الكافي ٢: ٢٠/٢٠٨، تفسير الصافي ٥: ٢١٢. ٢. البقرة: ١٤٣/٢.

\* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ حرمهم الله ذلّ الرزق بذنبٍ كان منهم ولم يظلِمهم شيئًا ١.

# كَذٰلِكَ ٱلْمَذَابُ وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَمْلَمُونَ \* إِنَّ لِـلْمُتَّقِينَ عِـندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ آلنَّعِيم \* أَفَنَجْمَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ [٣٣\_٣٥]

ثمّ بالغ سبحانه في تهويل الكفّار بقوله: ﴿كَذْلِكَ ٱلْمَذَابُ﴾ الذي نزل على أصحاب الجنّة العذاب الدنيوي الذي ينزِل على كلّ من عصى ربّه بحبس حقوق الفقراء وغيره، كحبس المطر، وإنزال الآفات على الزروع، ورفع البركة عنها، وإشاعة الأمراض، وسلب الأمنية وغيرها ﴿وَ﴾ والله ﴿لَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ وأعظم وأشدٌ من عذاب الدنيا ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ عِظَمه لاحترزوا عن العِصيان الموجب له. ثمّ لمّا وعد سبحانه الكفّار عذاب الآخرة، وعد المؤمنين المتقين نِعمها بقوله: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ في الآخرة مذخورٌ ﴿عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ ومليكهم اللطيف بهم ﴿جَنَّاتِ ﴾ عديدة ذوات ﴿آلنَّعِيمِ ﴾ الخالصة عن شَوْبِ ما يُنقِصها.

ثمّ قيل: لمّا نزلت الآية قال الكفّار للمسلمين: إنّ الله فضّلنا عليكم في الدنيا بالنّعم الدنيوية، فلابدّ أن يُفضلنا عليكم في الآخرة، فان لم يكن التفضيل فلابدٌ من التساوي، فنزل ردّاً عليهم أ: ﴿أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ﴾ في الآخرة ﴿كَالْمُجْرِمِينَ﴾ والكفّار العصاة، ومساوين لهم في الإنعام والإكرام؟! حاشا وكلًا.

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ \* أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ \* إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَخَيَّرُونَ \* أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ \* سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذٰلِكَ زَعِيمٌ \* أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَا يُهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ [٣٦-٤]

ثمّ بالغ سبحانه في تشديد الإنكار عليهم بتلوين الخطاب بقوله: ﴿مَا لَكُمْ ﴾ أيّها الحُمقاء ﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ هذا الحكم المستحيل وقوعه، المستعجب صدوره من عاقل؟! لاستلزامه الظّلم على المسلمين من الله الحكيم الغني على الاطلاق ﴿أَمْ لَكُمْ ﴾ أيّها الكَفَرة ﴿كِتَابٌ ﴾ نازلٌ عليكم من السماء من جانب الله أنتم ﴿فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴾ وتقرؤون مراراً، وتتأمّلون عباراته دائماً؟! فتبين لكم ممّا فيه ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴾ وتريدون لأنفسكم من المشتهيات ﴿أَمْ لَكُمْ ﴾ مع سَخَطنا عليكم فيه ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴾ وتريدون لأنفسكم من المشتهيات ﴿أَمْ لَكُمْ ﴾ مع سَخَطنا عليكم

﴿أَيْمَانٌ﴾ وعهودٌ مؤكّدةً ثابتةً ﴿عَلَيْنَا﴾ وفي عُهدتنا ﴿بَالِغَةٌ﴾ ومنتهيةً في الصحّة والتأكد واللّـزوم ﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيّامَةِ﴾ لا يجوز لنا حِنْتها ونَقْضها، ولا يُخرَج عن عُهدتها؟! وهي ﴿إِنَّ لَكُمْ﴾ يوم القيامة ﴿لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ لأنفسكم وتطلّبون منّا، فيكون علينا بهذه العـهود أن نـحكُمكم فـي ذلك اليـوم، ونوافقكم فيما تأمُرون، ونُعطيكم ما تتوقّعون.

ثمّ لرّن سبحانه الخطاب عنهم إلى رسوله بقوله: ﴿سَلْهُمْ ﴾ يا حبيبي مُشافهة ﴿أَيُّهُم ﴾ ومن يكون منهم ﴿بِذَٰلِكَ ﴾ الحكم المخالف للعقول ﴿زَعِيمٌ ﴾ وضامن لاثباته بالحجّة والبرهان؟ ﴿أَمْ لَهُمْ ﴾ في ذلك الادّعاء ﴿شُرَكَاءُ ﴾ يشاركونهم في الدعوى، ويُساعدونهم في هذا القول؟ ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَا نِهِمْ ﴾ عندك وليُحضِروهم في مَحْضَرك حتى يقولوا بقولهم ويُصد قوهم في دعواهم ﴿إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ في دعوى أنّ لهم شركاء. قيل: إنّ المراد من شركائهم أصنامهم أ، والمعني ألهم أصنام يجعلونهم مثل المسلمين في النجاة من العذاب والدُّخول في الجنّة؟!

حاصل مفاد الآيات \_ والله أعلم \_ أنّه ليس لهم دليل عقليٌ على التسوية بين المطيع والعاصي والمحسِن والمسيء، ولادليل نقلي من كتاب سماوي يقرؤونه، ولاعهد مؤكّد بالأيمان، ولا من يُوافقهم من العقلاء حتّى يُقلّدوهم، مع حُكم العقل السليم على خلافه، فظهر أنّ بطلان دعواهم أظهر من الشمس في رائعة النهار.

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى آلسُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ \* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى آلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ \* فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [21-23]

ثمّ بيّن سبحانه سوء حالهم يوم القيامة بقوله: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ قيل: إنّ المعنى ذكرهم يا محمد يوم الشدّة وصعوبة الخطب على الكفّار والمنافقين، فانّ كشف الساق كناية عن الوقوع في الشدّة، كما أنّ من وقع بين الخصوم الأقوياء وانغمر رجلاه في الوحل، يُشمّر ذيله ويرفع ثيابه عن ساقه، كما عن ابن عباس ...

وقيل: إنَّ المراد من الساق أصل الأمور، يعني يُكشَف عن حقائق الأمور وواقـعياتها وخـفيَّاتها ُ.

١. تفسير البيضاوي ٢: ٥١٧.

وقيل: يعني يُكشَف عن ساق العرش، أو عن ساق جهنّم، أو عن ساق مَلَكِ عظيم مهيب ً .

وعلى أيّ تقدير ذلك اليوم يوم القيامة، فانّهم في ذلك اليوم يُؤمرون ﴿وَيُدْعَوْنَ ۚ إِلَى ٱلسُّجُودِ﴾ لله تعنيفاً على تركهم إياه في الدنيا تكبّراً وتعظّماً وتحسّراً على تفريطهم فيه ﴿فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ﴾ السجود لسلب القدرة عنهم.

عن ابن مسعود: تُعقَم أصلابهم، أي تصير عظاماً لافواصل لها، فلا تُثنى للرفع والخفض، فيبقون قياماً على حالهم حتّى تزداد حسرتهم على التفريط فيه ٢.

وفي الحديث: «وتبقى أصلابهم طبقاً واحداً " ـ أي فقارة واحدة ـ كأنَّ سفافيد الحديد في ظهورهم» ٤.

عن الرضا عليه قال: «حِجابٌ من نور يُكشَف فيقع المؤمنون سُجّداً، وتُدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود حال كونهم ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُم ﴾ متواضعة جوارحهم ﴿تَرْهَقُهُم ﴾ وتغشاهم ﴿فَلَة ﴾ شديدة وحزي فاحش جزاء لاستكبارهم في الدنيا عن السجود لله ﴿وَ﴾ الحال أنهم ﴿قَدْ كَانُوا ﴾ في الدنيا ﴿يُدْعَوْنَ ﴾ من قبل الله بلسان الرسل ﴿إِلَى ٱلسُّجُودِ ﴾ لله ويُؤمرون به ﴿وَهُمْ سَالِمُونَ ﴾ أصحاء مستطيعون له بأتم الاستطاعة، فاذا كان حالهم في الآخرة كذلك ﴿فَذَرْنِي ﴾ يا نبي الرحمة ودَعني ﴿وَمَن يُكذَّبُ بِهٰذَا ﴾ القرآن الذي هو أحسن ﴿ٱلْحَدِيثِ ﴾ وأعظم المعاجز الذي يُصدّقه كل عاقلٍ منصف ويستدلّ به على صدق دعواك الرسالة، فانّي أكفيكهم، واعلم أنا ﴿سَنَسْنَه رَجُهُم ﴾ ونُنزِلهم في العذاب شيئاً فشيئاً ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ومن الجهة التي لايشعُرون أنه بلاء وعذاب.

قيل: إنّ المراد بالاستدراج توفير النِّعم. حتّى ينسوا الاستغفار، والمعنى كما قيل: كلّما جدّدوا ذنباً جددنا لهم نعمة ٧، وأغفلناهم عن التوجه إلينا، ثمّ نأخُذهم بَغتةً.

وفي الحديث: «إذا رأيت الله يُنعِم على عبدٍ وهو مقيمٌ على المعصية، فاعلم أنه مُسْتَدرَج، وتلا هذه الآية^.

وعن أمير المؤمنين للنُّلِهِ: «من وسع عليه دنياه، وهو لايعلم أنَّه قـد مكـر بـه، فـانَّه مـخدوعٌ عـن

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۲۱.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ١٢١.

٦. التوحيد: ١/١٥٤، عيون أخبار الرضا لطني 1: ١٤/١٢١.
 ٨ تفسير روح البيان ١٢٤:١٠.

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۹۵.

٣. في تفسير روح البيان: طبعاً واحداً.

٥. في النسخة: وتديح، وفي تفسير الصافي: ويدبّخ.

٧. تفسير الرازي ٣٠. ٩٦.

﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ ﴾ وأمهلهم في الدنيا بإطالة أعمارهم وتأخير آجالهم، ليزدادوا إثماً، ويكون لهم أشدّ العذاب في الآخرة، واعلم ﴿ إِنَّ كَيْلِي ﴾ وتدبيري الخفيّ عنهم في إهلاكهم وازدياد عذابهم ﴿ مَتِينٌ ﴾ ومستحكمٌ لقوة أثره في إهلاكهم الدنيوي والأخروي. وقيل: إنّ المعنى أنّ أخذي إياهم بالعذاب قويٌ شديدٌ لايدُفعَ بشيءٍ ٢.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ \* أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ \* فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ \* لَوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ لَنَبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ \* فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ لَنَبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ \* فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ لَلْهُمْ الْحَيْرَةِ 21. وَهُوَ مَذْمُومٌ \* فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِن

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان سوء حال الكفار، وتهديدهم بأهوال القيامة، وتسلية النبي على كافيهم، وأنّه معذّبهم على تكذيبهم، عاد إلى تقريعهم وتبكيتهم في عدم إيمانهم بالرسول بقوله: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ ﴾ وتطلّب منهم على تبليغاتك عن الله ﴿أَجْراً ﴾ وجعلاً مالياً ﴿فَهُم ﴾ لايُؤمنون بك ﴿مِن ﴾ جهة ﴿مَغْرَمٍ ﴾ وضرر مالي متوجّه إليهم لأجل الايسمان بك ﴿مُثْقَلُونَ ﴾ ومُتحمّلون حِمْلاً ثقيلاً فيُعرِضون عنك؟ وإلّا فليس لهم عُذرٌ في الفِرار منك وعدم التسليم لرسالتك ﴿أَمْ عِندَهُمُ ٱلْمَيْبُ ﴾ واللوح المحفوظ الذي لايعلمه أحد مكتوبٌ فيه أنهم آمنون يوم القيامة من العذاب فائزون بأعلى الثواب كالمسلمين ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴾ ويستنسخون منه ويعتمدون عليه. وقيل: يعني أم يَدّعون أنّ المغيبات حاضرةً في عقولهم، ولذا يكتُبون على الله ما شاؤوا وأرادواً ".

ثم إنّه تعالى بعد إبطال قول الكفّار وزجرهم عمّا يقولون، أمر رسوله بالصبر على أقوالهم الشنيعة وأعمالهم السيئة بقوله: ﴿فَاصْبِرْ﴾ يا محمد ﴿لِحُكْمٍ رَبِّكَ﴾ بإمهالهم وتأخير تُصرتك عليهم، وتبليغك الرسالة، وتحمّلك الأذى من قومك، ﴿وَلاَ تَكُن ﴾ ضيق الصدر، قليل التحمّل ﴿كَصَاحِبِ ٱلْحُوبِ ﴾ وهو يُونس النبيّ ﴿إِذْ نَادَىٰ ﴾ ربّه في بطن الحوت بقوله: لاإله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ ومملوء غيظاً على قومه أو مغموم كما عن الباقر عليه الله إلى تضجر من أذى قومك كما انضجر هو فتُبتلى كما ابتلى ﴿لَوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ ﴾ ووصل إليه ﴿فِعْمَةً ﴾ ورحمة عظيمة

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۲۵.

ا. تفسیر روح البیان ۱۰: ۱۲٤.
 ۳۰ تفسیر الرازی ۳۰: ۹۸.

﴿ مِن رَبِّهِ ﴾ وهي توفيقه للتوبة وقبولها منه ﴿ لَنَبِذَ ﴾ وطُرِح في القيامة ﴿ بِالْعَرَاءِ ﴾ والأرض التي لاسقف لها ولا ظلّ ﴿ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴾ وملومٌ عند الله وعند الناس على فعله وهجرته من بين قومه وقلّة تحمّله لأذاهم.

واعلم أنَّ هذا التفسير بالنظر إلى قوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ ﴾ \.

وقيل: إنّ المعنى لنُبذ من بطن الحوت في هذه الدنيا بالعراء، في حال كونه مذموماً، ولكن لمّا تاب نُبذ وطُرح من بطن الحوت بالعراء ممدوحاً غير مذموم ٢.

﴿ فَاجْتَبَاهُ ﴾ واصطفاه ﴿ رَبُّهُ ﴾ بعد الخروج من بطن الحوت للرسالة إلى قومه، كما كان كذلك قبل دخوله في بطنه.

عن ابن عباس: ردّ الله عـليه الوحـي وشـفّعه فـي قـومه ۗ ﴿فَجَعَلَهُ ﴾ بـرحـمة ﴿مِـنَ ﴾ الأنـبياء ﴿آلصَّالِحِينَ ﴾ والمعصومين من ارتكاب خلاف الأولى.

روى بعض العامة: أنّها نزلت في أحد حين همّ رسول الله ﷺ أن يدعو على المنهزمين على . وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف <sup>0</sup>.

## وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ \* وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ [٥١ و ٥٦]

ثمّ إنّه تعالى بعدما أمر نبيّه ﷺ بالصبر على أذى قومه، بيّن شدّة عداوتهم وغضبهم على الرسول حين تلاوته القرآن العظيم بقوله: ﴿وَإِن يَكَادُ﴾ وقد يقرُب ﴿اللَّذِينَ﴾ عاندوك ﴿كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ﴾ ويَصْرَعونك ﴿بأَبْصَارِهِمْ﴾ غضباً عليك ﴿لَمَّا سَمِعُوا﴾ منك ﴿آلذُّكْرَ﴾ وتلاوة القرآن.

رُوي أنّه كان في بني أسد عيّانون، وكان الواحد منهم إذا أراد أن يُصيب شيئاً بعينه يتجوّع له ثلاثة أيام، ثمّ يتعرّض له، ويقول: تالله ما رأيت أحسن من هذا، فيتساقط ذلك الشيء، وكان الرجل منهم ينظُر إلى الناقة السمينة أو البقرة السمينة ثمّ يعتنيها، ثمّ يقول للجارية: خُذي المِكْتَل والدُّرْهَم فأتينا بلحمٍ من لحم هذه، فما تبرّح حتى تقع فتُنحر، ولا يمرّ بشيءٍ فيقول فيه: لم أر كاليوم مثله إلّا عانه، وكان سبباً لهلاكه وفساده، فسال بعض كفّار قريش من بعض من كانت له هذه الصفة أن يقول في

١. الصافات: ١٤٣/٣٧ و ١٤٤.

٣٢٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

رسول الله ﷺ: مارأيت مثله ولا مثل حُججه، فعصمه الله <sup>١</sup> بهذه الآية.

وقيل: إن زلقه بالأبصار كناية عن شدّة الغضب، والمعنى أنّهم من شدّة عداوتهم لك ينظُرون إليك نظر الغضبان بمؤخّر عيونهم، بحيث يكادون يُزلّون قدمك ويَـضْرَعونك وقت سَـماعهم القرآن ل ﴿وَيَقُولُونَ ﴾ لإخوانهم حين رُويتك: ﴿إِنَّهُ لَمَجْنُونَ ﴾ وفاسد العقل، تنفيراً للناس عنه، وتوهيناً له، وقد عَلِموا كلّهم أنّه أعقل الناس.

وقيل: إنّ المعنى أنّ محمداً معه جِنّ يُعلّمه القرآن ﴿ وَ ﴾ الحال أنّه ﴿ مَا هُوَ إِلّا ذِكْرٌ ﴾ وعِظةً ﴿ لِلْمَالَمِينَ ﴾ من الإنس والجنّ، وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، فأين من أنزل عليه ذلك وهو مُطّلع على أسراره وحقائقه ودقائقه ممّا قالوا في حقّه من الجنون؟ فكيف ينسِبونه إليه وليس ما قالوا إلا من غاية الحُمق والجَهالة؟

عن الصادق على الله عن المسجد الغدير، فنظر إلى ميسرة المسجد فقال: «ذاك موضع قدم رسول الله تَهَلَى حيث قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، ثمّ نظر إلى الجانب الآخر فقال: «ذاك موضع فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى حُذيفة وأبي عبيدة، فلمّا أن رأوه رافعاً يده قال بعضهم لبعض: انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون، فنزل جَبْرئيل بهذه الآية، ٤٠.

أقول: يمكن حمل نزول جَبْرئيل بها في ذلك الوقت على نزوله بها مرة ثانية.

وعن القمي: ﴿لَمَّا سَمِعُوا ٱلذُّكُوِّ قال: لمّا أخبرهم رسول الله ﷺ بفضل أمير المؤمنين عليَّ [قالوا: هو مجنون] قال تعالى: ﴿وَمَا هُوَ ﴾ يعنى أميرالمؤمنين عليَّ ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ °.

عن الصادق للثَلِّا قال: «من قرأ سورة ﴿ن وَٱلْقَلَمِ﴾ في فريضةٍ أو نافلةٍ، آمنه الله عزّ وجلّ من أن يُصيبه فَقرّ أبداً وأعاذه الله إذا مات من ضَمَة القبر» .

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۲۷.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۲۷.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ١٣٠.

٤. الكافي ٤: ٢/٥٦٦، من لا يحضره الفقيه ٢: ١٥٥٨/٣٣٥، تفسير الصافي ٥: ٢١٦.

٥. تفسير القمى ٢: ٣٨٣، تفسير الصافى ٥: ٢١٦.

٦. ثواب الأعمال: ١١٩، مجمع البيان ١٠: ٤٩٦، تفسير الصافي ٥: ٢١٦.

#### فى تفسير سورة الحاقة

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

# ٱلْـحَاقَّةُ \* مَـا ٱلْحَاقَّةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاقَّةُ \* كَـذَّبَتْ ثَـمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ[١-٤]

ثمّ لمّا تُحتِمت سورة القلم المتضمّنة لتجليل الرسول ﷺ وإبطال نسبة الجنون إليه، وبيان نـزول العذاب الدنيوي كذلك، وعذاب الآخرة أكبر، وبيان أن العذاب الدنيوي كذلك، وعذاب الآخرة أكبر، وبيان شدّة عداوة الكفّار للرسول ﷺ وانضجارهم من استماع القرآن مع أنّه ذكرٌ للعالمين، نُظِمت سورة الحاقّة المتضمّنة لكثيرٍ من العذاب الدنيوي النازل على الأمم، وبيان عظمة عـذاب الآخرة، وشدّة عداوة الكفّار للنبي ﷺ، ونسبة الكِهانة والشعر إليه، وإبطال هاتين النسبتين، وأن القرآن تنزيل من ربّ العالمين، وبيان عَظَمة يوم القيامة، وذكر بعض أهوالها وشدائدها، إلى غير ذلك من وجوه التناسب بين السورتين المباركتين، ثمّ افتتحها سبحانه بـذكر الأسماء الحسنى بـقوله: ﴿ بِسُم اللهِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها بذكر عَظَمة يوم القيامة بقوله: ﴿ الْحَاقَةُ ﴾ وإنّما سمّي يوم القيامة بالحاقة لأنّه يحق وقوعه ويجب، أو يحق فيه جزاء الأعمال، أو تحقّ فيه الأمور وتُعرَف حقائقها، أو تحقّ فيه كلمة العذاب. ثمّ بالغ في التهويل وتفخيم فظاعته بقوله: ﴿ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ وأيّ شيءٍ هي في العَظَمة والفَظاعة؟ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ وما أعلمك ﴿ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ وأيّ يومٍ هي؟ فانّها خارجةٌ عن دائرة علم المخلوق، كيف ما قدّر عِظَمها كانت أعظم منه، ومع ذلك ﴿ كَذَّبَتْ ﴾ قبيلة ﴿ قُمُودُ وَعَادٌ ﴾ بهذا اليوم الذي يُسمّى أيضاً ﴿ بِالْقَارِعَةِ ﴾ لأنّها تقرّع الناس وتصيبهم بالأفزاع والأهوال والعذاب، والسماء بالانشقاق، والأرض والجبال بالدك الانسفة، والنجوم بالطّمس والانكدار.

١. في النسخة: بالباد، والتصحيح من تفسير روح البيان ١٠: ١٣١.

# فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ \* وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِبِحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ \* سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَبَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ [٥-٧]

ثمّ بين سبحانه ما نزل على المكذّبين للقيامة من العذاب بقوله: ﴿فَأَمّا فَمُودُ فَأُهْلِكُوا﴾ لتكذيبهم بهذا اليوم ﴿بِالطَّغِيَةِ﴾ والصيحة المتجاوزة عن حدّ الصيحات في الشدّة في أرجفت الأرض وتقطّعت منها القلوب ﴿وَأَمّا عَادٌ﴾ الذينهم أشدُ طُغياناً وعُترًا من ثمود ﴿فَأَهْلِكُوا﴾ لتكذيبهم مع كمال قرّتهم ﴿بِرِيعٍ صَرْصَرٍ﴾ وباردة أو شديدة الصوت ﴿عَاتِيَةٍ﴾ ومتجاوزة عن الحدّ في الشدّة والعَصْف، كأنها عتب على خُرزانهاولم يتمكّنوا من ضبطها ﴿سَخَرَهَا﴾ الله وأرسلها بقدرته القاهرة إلى قوم عاد، وسلطها ﴿عَلَيْهِمْ﴾ غضباً وانتقاماً منهم ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ﴾ حال كون تلك الرياح ﴿حُسُوماً ﴾ ومتواليات ومتتابعات، وما خفّف هبوبها تلك المدّة ساعة حتى أهلكتهم، أو نحسات خصمت كلّ خير، أو قاطعات حيث قطّعت دابر القوم ﴿فَتَرَى ﴾ يا محمد، أو أينها الرائي إن كنت حاضراً حينذ ﴿أَلْقُوْمَ ﴾ جميعهم مع كمال قوتهم وعِظَم أجسامهم ﴿فِيهَا صَرْعَى ﴾ ومطروحين على الأرض ميتين ﴿كَأَنَهُمْ ﴾ في عِظَم الأجسام وطولها وعدم الحركة لها ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ ﴾ وأصولها المقطوعة حال كونها ﴿خَاوِيَةٍ ﴾ ومجوّفة. قيل: كانت الربح تدخُل من أفواههم، ويخرُج مافي أجوافهم من أدبارهم ٢.

فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِن بَاقِيَةٍ \* وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ \* فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً \* إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى آلْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَمِيَهَا أَذُنَّ وَاعِيَةً [٨-١٢]

ثمّ بالغ سبحانه في بيان هلاكة جميعهم بقوله: ﴿فَهَلْ تَرَىٰ﴾ أيّها الرائي ﴿لَهُم مِن﴾ نفس ﴿بَاقِيَةٍ﴾ حبّه، أو من بقية من ذَكَر أو أنثى، أو كبير أو صغير؟ لاوالله لاترى منهم أحداً ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ﴾ موسى ﴿وَمَن ﴾ كان ﴿قَبْلَهُ ﴾ وتقدّمه من الكفّار ﴿وَ﴾ أهل القرى ﴿آلْمُؤْتَفِكَاتُ ﴾ والمنقلبات، وهي قرى قوم لُوط وأتوا ﴿ فِبِالْخَاطِئَةِ ﴾ والمعصية العظيمة، أو الأفعال السيئة العظيمة كتكذيب البعث ﴿فَعَصَوْا ﴾ كلّهم ﴿رَسُولَ رَبِّهِمْ ﴾ حين نُهوا عما كانوا عليه من القبائح ﴿فَا أَخَذَهُمْ ﴾ الله بذنوبهم وكفرهم وتكذيبهم البعث وابتلائهم بالعقاب ﴿أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴾ وعقوبة زائدةً في الشدّة على عقوبات

سائر الكَفَرة، أو على القدر المتصوّر عند الناس، لزيادة عِصيانهم على عِصيان غيرهم، كـغرق أهـل العالم، وتقليب سبع بلاد '، وإمطار الحجارة عليهم.

ثمّ أشار سبحانه إلى قصة قوم نوح بقوله: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ ﴾ وتجاوز عن الحدّ حتى عَلا كلّ شيءٍ في الأرض، وارتفع على الجبال، أو طغى على خُزانه ولم يقدِروا على ضبطه ﴿حَمَلْنَاكُمْ ﴾ يا بني آدم ﴿فِي ﴾ السفينة ﴿آلْجَارِيَةِ ﴾ السائرة على الماء، وإنّما كان غرق الكفّار ونجاة المؤمنين ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ ﴾ أيّها المؤمنون ﴿تَذْكِرَةً ﴾ وعِظةً ودليلاً واضحاً على قدرتنا وغضبنا على الكفر وتكذيب الرسل ﴿وَتَعِيهَا ﴾ وتَحْفَظها ﴿أَذُنَّ وَاعِيةً ﴾ وحافظةً ما هو نافع لصاحبها بتذكّره والتفكر فيه، فان من تفكّر في غَرَق أهل الأرض بالطُّوفان الذي علا على الجبال الشوامخ خمسة عشر ذراعاً وإنجاء المؤمنين في السفينة، عَلِمَ أنّ للعالم مدبّراً قادراً حكيماً رحيماً بمن وجده منتقماً بمن أنكره وكذّب رُسُله.

في ذكر فضيلة روى الفخر الرازي وغيره من العامة عن النبي عَلَيْلُهُ أنه قال لعلي عليه حين نزلت أمير المؤمنين عليه الآية: «سئلت الله تبارك وتعالى أن يجعلها أذنك يا علي» قال علي صلوات الله عليه: «فما نسيتُ شيئاً بعد ذلك، وما كان لى أن أنسي» .

وفي رواية ذكرها النقاش: أخذ عَيْمَا الله بأذن عليّ بن أبيطالب للنِّلاِ وقال: «هي هذه» ٣.

فَإِذَا نَفِحْ فِي الصَّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ \* وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٌ وَاحِدَةً \* وَانشَقَّتِ السَّماءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيةٌ \* وَانشَقَّتِ السَّماءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيةٌ \* وَانشَقَّتِ السَّماءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيةٌ \* وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَائِيةٌ \* يَوْمَئِذٍ ثَمَائِيةٌ \* يَوْمَئِذٍ ثَمُونُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ \* فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمُ الْمُؤَولِكَ عَلَيهُ \* فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* فِي الْأَيّامِ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُونُهَا دَائِيَةٌ \* كُلُوا وَ آشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَقُتُمْ فِي الْأَيّامِ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُطُونُهَا دَائِيَةٌ \* كُلُوا وَ آشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَقُتُمْ فِي آلاً يَامِ الْخُولِيةِ [٣٤-٢٤]

ثمّ شرع سبحانه وتعالى في بيان الحاقّة، وكيفية وقوعها عَقيب بيان عِظَم شأنها وإهلاك مكذَّبيها

١. كذا، والظاهر: سبع بلدات، أو سبع مدائن.

تفسير الرازي ۳۰: ۱۰۷، تفسير الطبري ۲۹: ۳۵، الكشاف ٤: ٦٠٠، الدر المنثور ٨: ٢٦٧، تفسير روح البيان ١٠.
 ١٣٦١.

بقوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي آلصُّورِ ﴾ وقد مرّ بيان الصُّور والنفخ فيه ﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ أولية ﴿وَحُمِلَتِ ﴾ وقَلِعت ﴿آلاًرْضُ وَٱلْجِبَالُ ﴾ من أماكنهما بالقدرة الإلهية، أو بالزلزلة ﴿فَدَكُمّا ﴾ وضُرِبتا: يعني كلاً بالآخر ﴿ذَكَةٌ ﴾ وضربة ﴿وَاحِدَةٌ ﴾ فتسير الجبال بها كثيباً مهيلاً، والأرض هَباءٌ منثوراً ﴿فَيَوْمَنِذٍ ﴾ وحيننذٍ ﴿وَقَعَتِ ٱلْوَاقِمَةُ ﴾ العظيمة، ونزلت النازلة الهائلة الفظيعة، وهي على ما قبل صبحة القيامة ا ﴿وَآنشَقَتِ ٱلسَّماءُ ﴾ وانفرجت لنزول الملائكة إلى الأرض ﴿فَهِي يَوْمَئِذٍ ﴾ وفي تلك الوقت ﴿وَآهِيَةٌ ﴾ مسترخية غير متماسكة كالعِهْن المَنْقُوش ﴿وَٱلْمَلَكَ ﴾ الذي يسكن في السماء يقفون بعد ﴿وَاهِيَةٌ ﴾ مسترخيةً غير متماسكة كالعِهْن المَنْقُوش ﴿وَٱلْمَلَكَ ﴾ الذي يسكن في السماء يقفون بعد

قيل: إنّ الملائكة يقفون في حافات السماء لحظةً ثمّ يموتون لقوله: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّماوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أ ويُحْتَمل أنّ وقوفهم بعد موتهم وإحيائهم، ويُحْتَمل كون الواقفين المستثنون بقوله: ﴿إِلّا مَن شَاءَ ٱللهُ ﴾ آ.

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ﴾ وهو على ما قيل الفلك التاسع ، وهو أعظم خلق خلقه الله، وبه تُـحَدّد الجهات ﴿فَوْقَهُمْ﴾ قيل: يعني فوق الملائكة الذين هـم عـلى أطـراف السـماء، أو فـوق الحَـمَلة ٥ ﴿يَوْمَنِذِ﴾ وفى ذلك الوقت ﴿قَمَانِيَةٌ﴾ أملاك.

عن النبي عَيْنِينُ الله بأربعة ، فاذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى» ٦.

ورُوي أنّهم ثمانية أملاك أرجلهم في تُخوم الأرضين السابعة، والعـرش فـوق رؤوسـهم، كـلّهم مُطرِقون مُسبّحون ٢.

أقول: ومن التخرّص بالغيب قول بعض علماء العامة: الأربعة اللاحقة الأثمة الأربعة: أبـوحنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد^.

وعن الصادق للطِّلِا قال: «حَمَلة العرش ـ والعرش العِلم ـ ثمانية: أربعة منّا، وأربعة ممّن شاء الله» ٩. وعن القمي قال: حَمَلة العرش ثمانيه، لكلّ واحدٍ منهم ثمانية أعين، كلّ عينٍ طباق الدنيا ١٠.

قال: وفي حديث آخر قال: «حملة العرش ثمانية: أربعة من الأولين، وأربعة من الأخرين، فأما

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۳۷.

٢. تفسير الرازي ٣٠: ١٠٨، تفسير روح البيان ١٠: ١٣٨، والآية من سورة الزمر: ٦٨/٣٩.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ١٠٨، تفسير روح البيان ١٠: ١٣٨، والآية من سورة الأنعام: ١٢٨/٦.

غسير روح البيان ١٠: ١٣٨.
 م. تفسير أبي السعود ٩: ٢٤، تفسير روح البيان ١٠: ١٣٩.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ١٣٩.

۷ و ۸ تفسیر روح البیان ۱۰: ۱۳۹.

٩. الكافي ١: ١٠٢٦، تفسير الصافي ٥: ٢١٩.

١٠. بحار الأنوار ٥٨: ٤٣/٢٧، وتفسير الصافي ٥: ٢١٩، عن تفسير القمي.

الأربعة من الأولين: فنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وأمّا من الآخرين: فمحمد، وعلي، والحسن، والحسن، والحسن الهيكيًا». ومعنى يحمِلون العرش: يحمِلون العلم\.

أقول: يُمكن أن يكون هذا الحديث تأويل الآية، فيكون المعنيان صحيحين.

﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ أنتم أيّها الناس ﴿ تُعْرَضُونَ ﴾ على الله للسؤال والحساب، كما يُعرَض العسكر على السُّلطان لتعرف أحوالهم ﴿ لاَ تَحْفَىٰ ﴾ على الله ممّا صدر ﴿ مِنكُمْ ﴾ في الدنيا فِعلة ﴿ خَافِيَة ﴾ ومستورة من الغير، وكذا كلّ نية وسريرة، فيظهر في ذلك اليوم جميع الضمائر والسرائر على جميع الخلق، فيكمّل بذلك سرور المؤمنين المخلصين، ويفتضح الكفار والمنافقين، ومع ذلك تتطاير صُحف الأعمال، ويُعطي كلّ أحدٍ كتابه بيده ﴿ فَأَمّا مَنْ أُوتِيَ ﴾ وأعطي ﴿ كِتّابَهُ ﴾ وصحيفة عمله التي كتبتها الملائكة الحَفظة ﴿ بِيمينِهِ ﴾ تعظيماً له ﴿ فَيَقُولُ ﴾ فرحاً وسروراً لمحبّيه من المؤمنين: ﴿ هَاؤُمُ ﴾ وخُذوا، أو هلمتوا يا إخواني المؤمنين وأقرباني وأحبّاني ﴿ أَقْرَوُا كِتَابِيهُ ﴾ وانظُروا ما فيه من البشارة بالنجاة من النار والدخول في الجنّة ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ ﴾ في الدنيا ﴿ أَنَّى مُلاَقٍ ﴾ يوم القيامة ﴿ حِسَابِيهُ ﴾ وإن احتملت أنّ الله لا يُحاسبني ويُدخلني الجنّة بغير حساب لشدة رجائي بكرمه.

وقيل: إنّ الظنّ هنا بمعني اليقين ، والمعنى أيقنت أنّي أبعث يوم القيامة وألاقي حساب أعمالي، فنهيّأت لهذا اليوم ﴿فَهُو﴾ بفضل الله وبكرمه يستقرّ ﴿في عِيشَةٍ ﴾ هنيئة وحياة ﴿رَاضِيةٍ ﴾ مرضية صافية عن الكُدورة مقرونة بالنّعم والراحة والكرامة، أعني أنّه متمكّن ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيّةٍ ﴾ مرتفعة الدرجات والقصور والأشجار التي ﴿قُطُوفُهَا دَانِيّةٌ ﴾ وقريبة ممن يُريدها ينالها قائماً وقاعداً ومضطجعاً بيده من غير تعب. وقيل: لاينتظر إدراكها .

ويقال لهم ﴿كُلُوا﴾ ممّا شئتم من النَّمار بلامنع ﴿وَآشَرَبُوا﴾ من أنهار الخمر والعسل واللَّبن وماء غير آسن ﴿هَنِيناً﴾ وسانغاً لكم ﴿يِمَا أَسْلَقُتُمْ﴾ وقدّمتم من الأعمال الصالحة ﴿فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَّةِ﴾ والأزمنة الماضية من زمان عمر في الدنيا. وقيل: في أيام صومكم <sup>4</sup>.

روي انّه يقول الله: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قَـلَصت شـفاهكم عـن الأشــرية وغارت عيونكم وخمصت بطونكم، فكونوا اليوم في نعيمكم، وكُلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية <sup>٥</sup>.

١. تفسير القمى ٢: ٣٨٤، تفسير الصافى ٥: ٢١٩.

۳. تفسیر روح البیان ۱۰: ۱٤۲.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ١٤٣.

۲. تفسير الرازي ۳۰: ۱۱۲.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ١٤٣.

## وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ \* وَلَـمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ \* مَا أَضْنَىٰ صَنَّى مَالِيَهُ \* هَلَكَ عَنَى صَابِيَهُ \* هَلَكَ عَنْى صَابِيّهُ \* هَلَكَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلَيْهُ \* وَلَمْ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عُلْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عِنْهُ عَلَى عُلْمَ عَلَى عَل

هذا حال المؤمنين الصالحين في الآخرة ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمالِهِ ﴾ تحقيراً له بأن تُلوى ـ على ما قيل ـ يسراه إلى خلف ظهره، ويرى ما فيه من قبائح أعماله ﴿فَيَقُولُ ﴾ تحزّناً وتحسّراً ﴿ وَيَا ﴾ أهل المحشر ﴿لَيْتَنِي ﴾ وأتمنى أنه ﴿لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴾ ولم أعط صحيفة أعمالي التي فيها جميع سيئاتي ﴿وَلَمْ أَدْرِ ﴾ ولم أعلى إلّا ما يُوجب العذاب.

ثمّ يتمنّى أنّ الموته التي أدركته في الدنيا لم يكن بعدها بعث بقوله: ﴿يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْـقَاضِيَةَ﴾ والقاطعة لحياتي بحيث لم يكن بعدها بعث ولاحساب، ولم ألق ما ألقى من سوء العاقبة واليوم ﴿مَا أَفْنَىٰ﴾ ولم يدفع ﴿عَنَّى﴾ شيئاً من العذاب ﴿مَا﴾ كان ﴿لِيَهُ﴾ من المال والأولاد والأتباع.

قيل: إن ﴿مَا﴾ استفهامية على سبيل الانكار، والمعنى أي شيء أغني ما كان لي من اليسار ٢. وقيل: يعني لم يغنِ عنى المال الذي جمعته في الدنيا شيئاً من العذاب ٢، بل صار سبباً لابتلائي ٤ به.

﴿هَلَكَ﴾ وذهب ﴿عَنِّى﴾ اليوم ﴿سُلْطَانِيَهُ﴾ ومُلكي واستيلائي على الناس، وبقيتُ ضعيفاً ذليلاً قهوراً.

عن ابن عباس: يعني ضلّت عني حُجّتي التي كنتُ احتج بها على محمّد في الدنيا<sup>0</sup>. وقيل: يعني إنّما كنت أنازع المحقّين بسبب المُلك والسلطنة، فالآن ذهب ذلك الملك وبقى الوّبال<sup>7</sup>.

خُذُوهُ فَفُلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاصاً فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ \* وَلاَ يَحُضُّ مَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَـهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ \* وَلاَ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ \* لاَيَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ [٣٠-٣]

وعلى أيّ تقدير يقول الله تعالى للملائكة الغلاظ والشِداد غضباً على العاصي: ﴿خُذُوهُ فَـغُلُّوهُ﴾ وقيّدوه ﴿ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾ وأقلوه بعنفِ ﴿ثُمَّ فِي سِـلْسِلَةٍ ذَرْعُـهَا﴾ وطولها ﴿سَبْعُونَ ذِرَاعـاً فَاسْلُكُوهُ﴾ وأدخلوه وشُدّوه بحيث لايقدِر على الحركة.

۲. تفسير الرازي ۳۰: ۱۱٤.

٤ ـ٧. تفسير الرازي ٣٠: ١١٤.

١. تفسير روح البيان ١٠: ١٤٤.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ١٤٤.

عن كعب الأحبار قال: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها، ولو وضعت حلقة منها على جبلٍ لذاب مثل الرَّصاص، تُدخَل السلسلة في فيه وتخرُج من دُبره، ويُلوى فضلها على عُنقه وجسده، ويُقرَن بها بينه وبين شيطانه \

قيل: إنّ السبعين كناية عن كثره الطول ٢.

وعن الصادق التيلانية: «لو أنّ حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرّها» ".

وعنه عليَّلِا: «كان معاوية صاحب السلسلة التي قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا ﴾ » الآية. قال: «وكان فرعون هذه الاُمّة» <sup>4</sup>.

ثمّ كأنّه قالت خَوَنة النار: ماله يُعذّب بهذا العذاب الشديد؟ فقال سبحانه: ﴿إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ ٱلْعَظِيمِ﴾ ومن كفر به مع غاية عظمته كان عذابه في غاية العَظَمة.

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان سوء اعتقاده بيّن سوء عمله بقوله: ﴿وَلاَ يَحُضُّ ﴾ ولا يُحرّض أهله وغيرهم ﴿عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ وإيكالهم القوت فضلاً عن أن يُعطى ويبذُل من مال نفسه، وفيه دلالة على أنّ البّخل من أعظم المعاصى، رُوى عن النبي ﷺ: «البّخل كفرّ، والكافر في النار» ٥.

﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ ﴾ وفي ذلك الوقت ﴿ هَاهُنَا ﴾ وفي عَرصة القيامة ﴿ حَمِيمٌ ﴾ وقريبٌ يُحامي عنه وينصُره، أو يحترق له قلبه، بل أقرباؤه وأصدقاؤه، يَفِرُون منه ﴿ وَلاَ طَعَامٌ ﴾ له ﴿ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴾ وما يسيل من جلود أهل النار رُوي أنّه لو وقعت قطرةً منه على الأرض لأفسدت على الناس معايشهم ٢، وعليه يكون إطلاق الطعام عليه مع أنه شراب من باب المجاز. وقيل: إنّه اسم شجرٍ في النار لا لاَيَأْكُلُهُ إِلّا ٱلْخَاطِئُونَ ﴾ طريق توحيد الله، المشركون به، كما عن ابن عباس ^. وقيل: هم الذي يتخطّون الحقّ إلى الباطل ٩، فيشمَل مُنكر الرسالة والإمامة.

فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ \* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ \* وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِن رَبُّ آلْمَالَحِينَ [٣٨-٤]

او۲. تفسير روح البيان ١٠: ١٤٦.

٤. الكافي ٤: ١/٢٤٤، تفسير الصافي ٥: ٢٢١.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ١٤٧.

٠. مصير روح مبين ١٠٠ ، ١٠٠. ٩. تفسير الرازي ٣٠: ١١٦، تفسير روح البيان ١٠: ١٤٨.

٣. تفسير القمي ٢: ٨. تفسير الصافي ٥: ٢٢١. ٥. تفسير روح البيان ١٠: ١٤٧. ٧ و٨. تفسير روح البيان ١٠: ١٤٨.

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان أهوال القيامة وأحوال السعداء والأشقياء، وكان المشركون والأشقياء يُنكِرون جميعها ويُكذّبون القرآن، بين سبحانه عَظَمة القرآن وأنّه كلام الله المجيد بقوله تعالى: ﴿فَلاَ أَقْسِمُ ﴾ وقيل: إنّ التقدير فلامجال لتكذيب المكذّبين المقرآن وما أخبر به من البعث والنشور، أقسم ﴿بِمَا تُبْصِرُونَ ﴾ وما تُشاهدون من الجسمانيات ﴿وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ ﴾ ولا تُشاهدون من العقول والروحانيات ﴿إِنَّهُ ﴾ من أوّله إلى آخره ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴾ صادقٍ مبعوثٍ من جانب الله ﴿كَرِيمٍ ﴾ عليه عظيم الشأن عنده، وهو محمدٌ عَلَيْلاً أو جبرئيل، جاء به من قبل الله ﴿وَمَا هُمَو بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾ كما تزعُمون، وأنتم إيماناً ﴿قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ ﴾ بالقرآن أنه كلام الله، وبمن جاء به أنه رسول الله ﴿وَلاَ يَقُولِ كَاهِنِ ﴾ كما تذّعون ذلك مرة أخرى تذكّراً ﴿قَلِيلاً مَا تَذَكّرُونَ ﴾ ولذا يلتبس عليكم الأمر.

قيل: إنّ الايمان والتذكّر القليل بالشيء الظنّ به والميل إليه ' وقيل: إنّ القليل في الآيتين كناية عن العدم ''. وقيل: إنّ الايمان القليل اليقين بالقلب والجُحود باللسان ' . أو الايمان ببعض أحكام القرآن دون ° بعض.

وإنّما قرن سبحانه عدم الايمان بالشاعرية؛ لأنّ عدم مشابهة القرآن بالشعر أمر بيّن لايُمنكره إلّا المعاند فلذا وبتخوا على عدم الايمان بخلاف مبانيه للكيهانة، فإنّها ليست بذاك الوضوح، فانّ من تذكّر أحوال النبي عَيَّلَهُ ومعاني القرآن وتأمّل فيهما على أنّ القرآن ليس بكيهانة، فانّ الكاهن يأتيه الشيطان ويُلقي إليه أخبار السماء، وما يقوله النبي عَيِّلُهُ مشتملٌ على ذمّ الشياطين وسَبّهم، فكيف يُمكن أن يكون ذلك بإلقاء الشياطين؟ وكذا معاني القرآن [فانها تشتمل على] الدعوة إلى العقائد الحقّة وتهذيب الاخلاق والأعمال الصالحة بخلاف أقوال الكَهنة، فلو تذكّر كفّار مكّة معاني القرآن ومعاني أقوال الكَهنة، فلو تذكّر كفّار مكّة معاني القرآن ومعاني أقوال الكَهنة، بل هو ﴿ تَنزِيلٌ مِن رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ نزّله بتوسط جَبْرئيل على رسوله، فهو قول الله وكلامه لأنّه نزّله، وقول جبرئيل لأنه نزل به، وقول رسول الله عَلَيْ لأنّه أنذ, به.

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَسِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ \* فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ \* وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ \* وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذَّبِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ \*

۱. تفسیر طبری ۲۹: ٤١.

٧٠. في النسخة: منهما.

## فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيم [24-07]

ثمّ أكّد سبحانه أنّه كلامه لاكلام النبي ﷺ بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَقَوّلُ ﴾ محمّد ﴿ عَلَيْنَا ﴾ ونسب إلينا كذباً ﴿ بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ والكلمات التي لم نقلها ﴿ لاَ خَذْنَا ﴾ بعضاً ﴿ مِنْهُ ﴾ للانتقام ﴿ بِالْيَمِينِ ﴾ والقرة.

وقيل: إنّ المراد باليمين الحقّ ( والمعنى لانتقمنا منه بالحقّ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ والعِرق الذي به حياته، وهو كنايةٌ عن إماتته. وقيل: يعنى لضربنا عُنقه ٢.

وعلى أيّ تقدير، المراد إهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه ﴿فَمَا مِنكُم﴾ أيّها الناس ﴿مِنْ أَحَدٍ﴾ حينئذٍ ﴿عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ ومانعين بالقوّة أو الشفاعة.

ثمّ إنّه تعالى بعد تعظيم كتابه بالغ في مدحه بذكر فائدته العظيمة بقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ ﴾ وعِظةً ﴿لِلْمُتَّقِينَ ﴾ من إتّباع الهوى والعصبية في مذهبه الباطل، فانّهم المنتفعون به ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ ﴾ كثيراً ﴿مِنكُم ﴾ أيها العرب ﴿مُكَدِّبِينَ ﴾ له لحبّ الدنيا واتّباع الهوى والتوغّل في العصبية، وكافرين به حسداً وبغياً ﴿وَإِنَّهُ ﴾ يوم القيامة ﴿لَحَسْرَةٌ ﴾ وندامة ﴿عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴾ به وبمحمد ﷺ عند مشاهدتهم عظمته وشفاعته لتاليه وثواب المصدّقين به، وفي الدنيا أيضاً إذا رأوا عز المؤمنين به وذلّه الجاحدين له قالوا: ﴿وَإِنَّهُ لَحَقّ ٱلْمِقِينِ ﴾ وفيه من المبالغة ما لا يخفى، فاذا كان القرآن أنزله إليك بهذه المرّتَبة من العظمة والفائدة، ونعمته عليك فوق جميع النّعم ﴿فَسَبُعْ ﴾ الله تنزيهاً له.

عن الرضا عليك «بالتقول عليه، وشكراً له على إيحاثه عليك» مستعيناً في تسبيحه ﴿بِاسْمِ رَبُّكَ الْعَظِيمِ﴾ قيل: المراد بالاسم المُسمّى ٤.

رُوي أَنَّه لَمَّا نزلت الآية قال رسول الله ﷺ: «اجعلوها في رُكوعكم» ٥.

روى بعض العامة عن عمر بن الخطاب أنه قال: خرجت بمكة يوماً متعرّضاً لرسول الله ﷺ، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فجثت فوقفت وراءه، فافتتح سورة الحاقة، فلمّا سَمِعت سَرْد القرآن قلت في نفسي: إنّه لشاعر كما تقول قريش، حتّى بلغ إلى قوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ \* وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكّرُونَ \* تَنزِيلٌ مِن رَبَّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ ثمّ مرّحتى انتهى إلى آخر السورة، فأدخل الله في قلبي الإسلام ".

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۱۱۸.

٣. تفسير الصافي ٥: ٢٢٣.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ١٥٣.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۵۱.

٤ و٥. تفسير روح البيان ١٠: ١٥٢.

وعن الصادق لحَظِيرُ: «لمّا أخذ رسول الله عَيْمِلِلَهُ بيد عليّ للطِّيرُ فأظهر ولايته، قالا جميعاً: والله ما هذا من تِلقاء الله، ولا هذا إلّا شيءٌ أراد أن يُشرَف به ابن عمّه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَوْ تَفَوَّلَ حَلَيْنَا﴾ الآيات ﴿ أَنَّ مِنكُم مُكذِّبِينَ﴾ يعني فلاناً وفلاناً ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَافِرِينَ﴾ يعني علياً لِمُظِيرٌ ٢٠.

عن النبي ﷺ (من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسيراً، ٣.

وعن الصادق طلي : «أكثر من قراءة الحاقة، فان قراءتها في الفرائض والنوافـل مـن الايـمان بـالله ورسوله، [لأنّها] إنّما نزلت في أمير المؤمنين ومعاوية، ولم يُسلَب قارءها دينه حتى يـلقى الله عـز وجاً، يُــــ.

الحمد لله على التوفيق لاتمام تفسيرها.

تفسير العياشي ٣: ٢٤٢٣/٢٢، تفسير الصافي ٥: ٣٢٣.
 ثواب الأعمال: ١١٩، تفسير الصافي ٥: ٣٢٣.

الكافي ١: ٩١/٣٥٩، تفسير الصافي ٥: ٣٢٣.
 ٣. تفسير أبى السعود ٢: ٢٨.

#### في تفسير سورة المعارج

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ آلَهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ [١-٣]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الحاقة المتضمّنة لبيان عظمة يوم القيامة وعذاب مكذّبيه وأهواله حين وقوعه، وحُسن حال المؤمنين به وسوء حال الكافرين ومانعي حقوق المساكين، وأنّه ليس لهم في ذلك اليوم حميم، وبيان عظمة القرآن وتسلية الرسول عَيْنَالله، تُظِمت سورة المعارج المتضمّنة لبيان عذاب الكفار، وقُرب وقوع القيامة وطول مدّتها وأهوالها، وغفلة الحميم عن حميمه، وحُسن حال المؤمنين المؤدّين حقوق الفقراء، وسوء حال الكفّار، وتسلية النبي عَيْنَالله وأمره الماصبر على أذى قومه إلى غير ذلك من وجوه المناسبات بين السورتين، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم ﴾.

ثمّ حكى سبحانه شدّة خباثة بعض الكفّار وجُرأته على الله بقوله: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ ﴾ ودعا داع ﴿ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ لامُحالة ﴿ لِلْكَافِرِينَ ﴾ وعليهم كما عن ابن عباس، إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة ؟ ﴿ لَيْسَ لَهُ ﴾ إذا جاء وقته أو اقتضته حكمته ﴿ دَافِعٌ ﴾ ومانع ﴿ مِنَ ﴾ جانب ﴿ آللهِ ذِي آلْمَعَارِجِ ﴾ ومالك السماوات التي هي المصاعد للملائكة الذين هم مدبرات الأمور ومقسّمات الأرزاق، وإنّما سمّى السماوات معارج لكون بعضها فوق بعض كالمدارج، أو المراد ذي مراتب من النّعم، أو ذي الدرجات التي يُعطيها أولياءه في الجنّة.

عن ابن عباس: نزلت الآية في النَّضر بن الحارث من بني عبد الدار حيث قال إنكاراً للقرآن واستهزاءً به: ﴿ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّماءِ أَوِ آثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ٢.

وتيل: إنّه لمّا بُعِث محمد عَيِّ الله وخوف المشركين بالعذاب، قال بعضهم لبعض: سَلُوا محمداً لمن

١. في النسخة: وأمر. ٢ و٣. تفسير روح البيان ١٠: ١٥٣.

والباء في قوله: ﴿ بِعَذَابٍ ﴾ في معنى (عن). وقيل: إنّ المراد من السائل رسول الله ﷺ، حيث استعجل بعذاب الكافرين، فبشَره الله بأنّ العذاب واقعٌ بهم لادافع له بقرينة قوله بعد ذلك: ﴿ فَاصْبِرْ ﴾ ٢.

نَعْرُجُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ \* فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَمِيداً \* وَنَرَاهُ قَرِيباً \* يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّماءُ كَالْمُهْلِ \* وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْمِهْنِ \* وَلاَ يَشْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً [٤-١٠]

ثمّ بيّن سبحانه أنّ إطلاق المعارج على السماوات بلحاظ عُروج الملائكة بقوله: ﴿ تَعْرُجُ ﴾ وتصعد ﴿ ٱلْمَلاَئِكَةُ ﴾ الذين هم مدبّرات الأمور ﴿ وَ ٱلرُّوحُ ﴾ الامين المسمّى بجبرئيل بعد فراغهم من أمور الدنيا لانهائها بأمر الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ تعالى ﴿ فِي ﴾ أوّل ﴿ يَوْمٍ ﴾ وزمان ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ ﴾ من أوّله إلى آخره خمسين ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ من سني الدنيا، وهو يوم القيامة وزمان وقوف الناس للحساب، وهذا الطول بالنسبة إلى الكفار، كما رُوي أنه قيل لرسول الله عَيَا الله عَلَيْ الله عَلَيْها في الدنيا» ؟ . ليخف من صلاةٍ مكتوبة يُصلّها في الدنيا» ؟ .

وعن الصادق للطِّلا: «أنَّ للقيامة خمسين موقفاً، كلِّ موقفٍ مقام ً ألف سنة» ثمَّ تلا هذه الآية ٥.

وقيل: إنّ هذا التقدير على سبيل الفرض، والمقصود أنّه لو اشتغل بالقضاء بين الناس أعقل الناس وأذكاهم لبقي فيه خمسين ألف عام، والله يفرُغ من حسابهم في مقدار نصف يومٍ من أيام الدنيا ٦ كما عن الصادق أنّه قال: «لو ولي الحساب غير الله لمكثوا فيه خمسين ألف سنة من قبل أن يفرُغوا، والله سبحانه يفرُغ من ذلك في ساعة» ٧.

وقال في رواية أخرى: «لاينتصف ذلك اليوم حتى يُقبِل أهل الجنة في الجنّة، وأهل النار في النار، ^. ويُمكن أن يقال: إنّ التقدير لعروج الملائكة لاليوم القيامة، كما قال بعض <sup>٩</sup>. والمعنى أنّ الملائكة يعرُجون إلى مواضع لو أراد غيرهم من أهل الدنيا أن يصعد إليها لايمكنه إلّا في مدّة خمسين ألف

١. تفسير الرازي ٣٠: ١٢١.

٢. تفسير الرازي ٣٠: ١٢١، والآية من سورة المعارج: ٥/٧٠.

٣. مجمع البيان ١٠: ٥٣١، تفسير الصافي ٥: ٢٢٥، تفسير الرازي ٣٠: ١٢٤. ٤٠ في الكافي: مقداره.

٥. الكافي ٨: ١٠٨/١٤٣، تفسير الصافي ٥: ٢٢٥. ٦. تفسير الرازي ٣٠: ١٣٤.

٧ و٨ مجمع البيان ١٠: ٥٣١، تفسير الصافي ٥: ٢٢٥. ٩. مجمع البيان ١٠: ٥٣٠.

سورة المعارج ۷۰ (٤ـ ۱۰) ......

سنة، ولكن الملائكة يصعدون إليها في ساعة قليلة.

وعن أمير المؤمنين للطُّلِهِ وقد ذكر النبي عَلَيْكُ قال: «أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر، وعُرِج به إلى ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقلّ من تُلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العرش» \.

وروى القمّي عن النبي ﷺ قال: «تعرُّج الملائكة والروح في صبح ليلة [القدر] إليه من عند النبيّ والوصى» ٢.

﴿فَاصْبِرْ﴾ يا محمد، على استهزاء قومك وأذاهم ﴿صَبْراً جَمِيلاً﴾ حسناً لاجَزَع فيه ولاشكوى إلى غير الله مع انتظار الفرج بلا استعجال، ولا تدعُ على قومك لاستهزائهم بوعدك إياهم العذاب ﴿إِنَّهُمْ﴾ لجهلهم وحماقتهم ﴿يَرَوْنَهُ ﴾ ويَزْعُمونه ﴿يَعِيداً ﴾ عن إمكان الوقوع ويُحيلونه، لاستبعادهم إحياء العظام الرميم ثانياً حتى يُمكن لهم التألم بالعذاب ﴿وَ﴾ نحن ﴿فَرَاهُ ﴾ ونعلمه ﴿قَرِيباً ﴾ من الوقوع لإمكان إعادة خلقهم وقدرتنا عليه واستحقاقهم للعذاب.

وقيل: إنَّهم يرون الموت والبعث بعيداً لبُعد آمالهم، ونراه قريباً لأنَّ كلِّ آتٍ قريبٌ ".

وأمّا وقوعه فانّه ﴿يَوْمَ تَكُونُ آلسَّماءُ﴾ في اللون ﴿كَالْمُهْلِ﴾ وخَبث الحديد المُذاب، أو الفضّة المُذابة كما عن ابن مسعود أ، أو كالقير والقَطِران في سوادهما أ، أو كدُرديّ الزيت في سيلانه على مَهل لثخانته ﴿ ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ ﴾ كلّها في سيرورتها ألواناً مختلفة ﴿كَالْمِهْنِ ﴾ والصوف المصبوغ، لاختلاف ألوان الجبال منها بيض ومنها حمر، ﴿وَ﴾ منها غرابيب سود.

ثمّ لكثرة أهوال اليوم ﴿لاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ﴾ وقريبٌ ﴿حَمِيماً﴾ وقريباً عن حاله ولا يُكلّمه، لاشتغال كلّ بنفسه، فكيف الأجانب؟

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئذ بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُؤْويه \* وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ \* كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ \* نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ \* تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ \* وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ [١٨-١٨]

٢. تفسير القمي ٢: ٣٨٦، تفسير الصافي ٥: ٢٢٥.

٤. تفسير الرازي ٣٠: ١٢٥، تفسير روح البيان ١٠: ١٥٩.

٦. دُرديُ الزيت: مارسب أسفله.

١. الاحتجاج: ٢٢٠، تفسير الصافى ٥: ٢٢٥.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ١٥٩.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ١٥٩.

۷ تفسير روح البيان ۱۰: ۱۵۹.

ثم دفع سبحانه توهم أن عدم سؤالهم لعله لعدم رؤيتهم أو عدم معرفة بعضهم بعضاً بقوله: ﴿ يُبَصِّرُونَهُمْ ﴾ ويعرِفونهم، فيعرف الرجل أباه وابنه وأخاه وعشيرته \_وقيل: إن الملائكة يعرفونهم \_
ومع ذلك لايسألهم لاشتغالهم بما هم فيه \.

عن أبن عباس: يتعارفون ساعة ثمّ يتناكرون ٢.

بل من شدّة عذاب ذلك اليوم ﴿ يَوَدُّ الْمُحْرِمُ ﴾ ويشتاق الكافر والعاصي ﴿ لَوْ يَفْتَدِى ﴾ ويَحْفَظ نفسه ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِنْذِ ﴾ الذي ابتلي به ﴿ بِبَيْيهِ ﴾ وأولاده الذكور الذين هم أعز الأنفس عنده ﴿ وَصَاحِبَتِهِ ﴾ وزوجته المحبوبة عنده ﴿ وَأَخِيهِ ﴾ الذي كان ظهره ومعينه في الشدائد ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ﴾ وأقاربه ﴿ أَلَّتِي ﴾ كانت ﴿ تَوْوِيه ﴾ وتضُمّه إلى نفسه، وتَحْفَظه في الدنيا بحق القرابة والمحبة من الشدائد، كالآباء والأعمام والأخوال وغيرهم ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ من الجنّ والإنس ﴿ جَمِيماً ﴾ لو كانوا تحت يديه وفي سُلطانه ﴿ فَمَ يُنجِيهِ ﴾ ذلك الافتداء.

﴿كَلَّا﴾ وهيهات أنّ الافتداء يُنجيه من النار التي وصفها الله سبحانه بقوله: ﴿إِنَّـهَا لَـظَيٰ﴾ ولهبّ خالصٌ لايخالطه دُخانٌ وقيل: إنّ اللَّظى عَلَمٌ للنار أو للدَّرْك الثاني من جهنّم ، وهي ﴿نَـزَّاصَـةَ﴾ وجدّابة ﴿لِلشَّوَىٰ﴾ والأعضاء الواقعة في أطراف الجسد وقَلاعه لها بقوّة الاحتراق وشدّة الحرارة، أو نزّاعة للجلود الرؤوس وتقشيرها عنه.

قيل: لاتترك جلداً ولالحماً ولاعصباً إلَّا أحرقته .

﴿ وَمَدْعُوا ﴾ وتجلُب إلى نفسها كالمغناطيس الذي يجلُب الحديد، أو تهلِك ﴿ مَنْ أَدْبَرَ ﴾ عن التوحيد والحقّ وأعرض عنه ﴿ وَتَوَلَّىٰ ﴾ عن طاعة ربه ورسوله، واستنكف عنه، وتلتقطهم كما يلتقط الطير الحبّ. وقيل: إنّ المراد جلب زبانية النار بحذف المضاف <sup>٥</sup>. ﴿ وَجَمَعَ ﴾ المال حرصاً وحبّاً للدنيا ﴿ فَأَوْعَىٰ ﴾ وكنز لطول الأمل، ولم يُؤدّ زكاته وحقوقه الواجبة فيه، وتشاغل به عن الدين، وتكبّر على الفقراء باقتنائه <sup>٣</sup>.

إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً \* إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعاً \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعاً \* إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ \* وَٱلَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَٱلْمَحْرُومِ \* وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ \* وَٱلَّذِينَ هُم

۱و۲. تفسیر روح البیان ۱۰: ۱٦۰ ٤. تفسیر الرازی ۳۰: ۱۲۸.

٦. في النسخة: باقتنامه، وما أثبتناه من تفسير روح البيان ١٠: ١٦٢.

مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ \* إِنَّ عَذَابَ رَبِّهمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ \* وَآلَّـذِينَ هُـمْ لِلْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ آبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ آلْمَادُونَ \* وَآلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ مَلُومِينَ \* فَمَنِ آلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ \* وَآلَّذِينَ هُمْ عِسَهَاداتِهِمْ قَائِمُونَ \* وَآلَّـذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَعْدِهِمْ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَعْدَهِمْ رَاعُونَ \* وَآلَّـذِينَ هُمْ يَسَهَاداتِهِمْ قَائِمُونَ \* وَآلَّـذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَعْدَهِمْ لَعَائِفُونَ [10-23]

ثمّ ذمّ سبحانه الانسان بقوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ﴾ بالطبع ﴿خُلِقَ هَلُوعاً﴾ ثمّ فسر سبحانه الهلوع بقوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ﴾ وأصابه ﴿آلشَّرُ﴾ كالمرض والفقر والخوف وغيرها من البلايا كان ﴿جَـرُوعاً﴾ وكثير القلق والشكوى لضّغفه ﴿وَإِذَا مَسَّهُ﴾ ووصل إليه ﴿آلْخَيْرُ﴾ من الصحة والغيني كان ﴿مَسَنُوعاً﴾ وشديد البخل ومبالغاً في الامساك لطول أمله وجهله بالقسمة ﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ ولكن لامطلقاً بل ﴿آلَذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ وعلى أدائها مواظبون لايشغَلهم عنها شاغل، لاهتمامهم على تقديم رضى الله على رضى أنفسهم.

عن أمير المؤمنين لطيُّلا: «الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، ومافاتهم من النهار بالليل» . ﴿وَ﴾ إِلّا ﴿آلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ ونصيبٌ معينٌ أو جبوه عـلى أنـفسهم تـقرباً إلى الله ﴿لِلسَّائِلِ﴾ بالكفّ من الناس ﴿وَآلْمَـحُرُوم﴾ ومن لايسأل حياءً وتوكّلاً على الله.

عن السجاد للطِّلِهِ: «الحقّ المعلوم شيءٌ يُخرجه من ماله، ليس من الزكاة، ولا من الصدقة المفروضتين، هو الشيء يُخرِجه من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقلّ على قدر ما يملِك، يصِل به رحماً، ويقوّي به ضعيفاً، ويحمل به كَلاً، ويصل به أخاً له في الله أو لنائبةٍ تنوبه، ٢.

وعن الصادق للتِيلِا: «المحروم المحارف<sup>٣</sup> الذي قد حُرِم كدّ يده في الشراء والبيع» <sup>٤</sup>.

وفي رواية: «المحروم الذي ليس بعقله بأس، ولم يُبْسَط له الرزق، وهو محارف» <sup>٥</sup>. يعني أنّهم أهل الكسب والصنعة لاالسؤال.

﴿وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ ويؤمنون بدار الجزاء ﴿وَٱلَّذِينَ هُم مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ﴾ خانفون أن يُصيبهم فيُتعِبون أنفسهم في طاعة ربّهم بأداء الواجبات وترك المُحرّمات وبذل الأموال،

١. الخصال: ١٠/٦٢٨، تفسير الصافي ٥: ٢٢٧. ٢. الكافي ٣: ١١/٥٠٠، تفسير الصافي ٥: ٢٢٧.

٣. المحارف: المحروم يطلُب فلا يُرزَق.

٤. الكافي ٣: ١٢/٥٠٠، التهذيب ٤: ٣١٢/١٠٨، تفسير الصافي ٥: ٢٢٧.

٥. الكافي ٣: ١٢/٥٠٠، التهذيب ٤: ٣١٣/١٠٨، تفسير الصافي ٥: ٢٢٧.

وهم مع ذلك في جميع أحوالهم خانفون لما عملوا ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ وإن بالغوا في الطاعة لجهلهم بعاقبة أمورهم وواقعياتها، فلعلهم قصروا فيما هو من وظائفهم ويُعذّبون عليه ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ﴾ وسواتهم من القُبل والدُّبر ﴿حَافِظُونَ ﴾ من نظر الغير ومسّه ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ﴾ ونسائهم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ من الجواري ﴿فَإِنَّهُمْ ﴾ على عدم حفظها من مسمين اونظرهن ﴿ فَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ عند العقلاء وغير مؤاخذين عند الشرع، وفيه إشعار بأن في ملامة العقلاء على ترك التحفظ كفاية لاحاجة إلى نهي الشارع ﴿فَمَنِ آبْتَغَيٰ ﴾ وطلب لنفسه ﴿وَرَاة ذٰلِكَ ﴾ المذكور من الأزواج والإماء للاستمتاع ﴿فَأُولَٰئِكَ ﴾ المبتغون ﴿هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ والمتجاوزون لحدود العقل والشرع الكاملون في الظلم على النفس، ويدخُل فيه الاستمناء فانّه نكاح النفس. روي أنّ العرب كانوا يستمنون في الأسفار، فنزلت الآية للهُمْ

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ ﴾ وما يُودَع عندهم ﴿وَعَهْدِهِمْ ﴾ سواء كان من العهود التي بينه وبين الله، أو بينه وبين الله، أو بينه وبين الله أو بينه وبين الله أو بينه وبين الله أو بينه وبين الناس ﴿رَاعُونَ ﴾ ومُجدّون في المحافظة ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَاداتِهِمْ ﴾ ولو على أنفسهم، أو الوالدين والأقربين ﴿قَائِمُونَ ﴾ ومؤدّون حقّ الأداء، والجمع باعتبار اختلافه الشهادات وكثرتها، وإنّما خصّها بالذكر مع دخولها في الأمانات لكثرة فضلها. وعن ابن عباس قال: يُريد الشهادة بأنّ الله واحدً لاشريك له ٣.

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ بحفظ أجزائها وشرائطها وآدابها. في الحديث: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يُحافظ عليها لم يكن له نــور ولابــرهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفِرعون وهامان وأبى بن خلف» <sup>4</sup>.

قيل: إنّ ذكر الصلاة أولاً وآخراً للإشارة بأنّها أوّل ما يجب على العبد أداءه بعد الايمان وآخر ما يجب رعايته بعده °.

عن الكاظم للنِّلا: «أولئك أصحاب الخمسين صلاة ٦ من شيعتنا» ٧.

وعن الباقر للنِّلاِّ قال: «هي الفريضة، والذين هم على صلاتهم دائمون هي النافلة»^.

## أُولٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ \* فَـمَالِ ٱلَّـذِينَ كَـفَرُوا قِـبَلَكَ مُـهْطِمِينَ \* عَـنِ ٱلْيَـمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ [٣٥-٣٧]

٣. تفسير الرازي ٣٠: ١٣١.

١.كذا، والظاهر: مسهنّ. ٢٠. تفسير روح البيان ١٠: ١٦٥ و١٦٦.

٤ و٥. تفسير روح البيان ١٠: ١٦٧. ٦٠ الحسين.

٧. مجمع البيان ١٠: ٥٣٥، تفسير الصافي ٥: ٢٢٨. ٨ الكافي ٣: ١٢/٢٦٩، تفسير الصافي ٥: ٢٢٨.

ثمّ بيّن سبحانه نتيجة أعمالهم بقوله: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ المتّصفون بتلك الصفات الكريمة مستقرون يوم القيامة ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ لاتُوصف بالبيان، ولا يُدْرك كُنهها الانسان، وهم مع ذلك ﴿مُحْرَمُونَ﴾ بـغاية الاكرام، ومُعظَمون بنهاية التعظيم.

ثمّ رُوي أنّ الكفّار والمشركين كانوا مُحلّقين حول رسول الله حَلقاً حَلقاً وفِرقاً فِرقاً، يستمعون القرآن ويستهزؤون به، ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمّد فلندخلها قبلهم، فنزل قوله: ﴿فَمَالِ اللَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وأي حال عرضهم أنهم ﴿قِبَلَكَ ﴾ يا محمد وحولك حال كونهم ﴿مُهْطِعِينَ ﴾ ومسرعين نحوك، أو مادّين أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشّمَالِ ﴾ منك ﴿عِزِينَ ﴾ ومجتمعين فِرقاً فِرقاً، ومُحلّقين عليك حَلقاً حَلقاً. وقيل: إنّ المراد منهم المنافقون ؟.

وعن أمير المؤمنين للطُّلِلا عنه وقد ذكر المنافقين ـ قال: «وما زال رسول الله عَلَيْلَهُمْ يَتْأَلَفُهم ويُـقرّبهم ويُجلسهم عن يمينه وشماله حتى أذِن الله عزّ وجلّ له في إبعادهم بقوله: ﴿آهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً﴾ ٣ وبقوله: ﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِمِينَ ...﴾ الآيات» <sup>ئ</sup>.

أقول: ويمكن أن يكون المراد المعنى العام.

أَيَطْمَعُ كُلِّ آمْرِيْ مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَمِيمٍ \* كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ \* فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ آلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ \* عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ \* فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْمَبُوا حَتَّىٰ يُلاَقُوا يَـوْمَهُمُ ٱلَّـذِي يُوعَدُونَ بِمَسْبُوقِينَ \* فَوَضُونَ \* يُومَ يَحْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَانَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ \* يُومَدُونَ هِنَ مَوْمَ يَحْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَانَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ \* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَوْمَقُهُمْ ذِلَةٌ ذٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ [٣٨-٤٤]

ثمّ أنكر سبحانه عليهم الطمع في دخولهم الجنة بقوله: ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِيُ ﴾ ونفس ﴿ مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ ﴾ في القيامة ﴿ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾ كالمسلمين بغير إيمان ﴿ كَلَّا ﴾ وحاشاأن يَدْ نُحلوها ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ من نطفةٍ قَذرةٍ، فكيف يتأهلون لِدخول الجنة التي هي منزل المُطهّرين حتّى يتطهّروا بالايمان والمعرفة؟ وقيل في ارتباط الآية وجوه أخر ٥.

ثمّ بيّن سبحانه قدرته على إهلاك جميعهم بقوله: ﴿فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ ﴾ التي تكون للشمس

١. تفسير الرازي ٣٠: ١٣١، تفسير روح البيان ١٠: ١٦٩.

۲. تفسير الرازي ۳۰: ۱۳۱.

الاحتجاج: ٢٣٥، تفسير الصافى ٥: ٢٢٨.

٣. المزمل: ١٠/٧٣.

في السنة لكلّ يومٍ مشرق ﴿وَ﴾ بربٌ ﴿الْمَغَارِبِ﴾ التي تكون فيها. وقيل: جمعها باعتبار الكواكب السيّارة لكل مشرقٍ ومغربٍ \. أو المراد من المشرق ظهور دعوة نبي، ومن المغرب موته.

﴿إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ بالذات ﴿عَلَىٰ أَن﴾ نهلِك جميعهم عقوبة على معاصيهم و ﴿نَبَدُلَ﴾ منهم خلقاً آخر ﴿خَيْراً﴾ وأفضل ﴿مِنْهُمْ﴾ مكانهم ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ ومغلوبين وعاجزين إن أردنا ذلك، وإنّما أخرنا عقوبتهم للحكم البالغة المقتضية لتأخيرها ﴿فَذَرْهُمْ﴾ يا محمد ودَعْهم ﴿يَخُوضُوا﴾ ويشتغلوا بباطلهم من عبادة الأصنام والاستهزاء بالقرآن وإيذاء المؤمنين ﴿وَيَلْمَبُوا﴾ بالدنيا وزخارفها التي لانفع لها، كاشتغال الأطفال بالأشغال التي لاغرض عُقلائي فيها، ويستمروا عليها ﴿حَتَّىٰ يُلاَقُوا﴾ ويُعاينوا ﴿يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ﴾ في الدنيا بلسانك أنهم يُعذبون فيه عقوبةً على كفرهم وسيئات أعمالهم، أعني من ذلك اليوم ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلأَجْدَاثِ﴾ والقبور حال كونهم ﴿مَوْفَوْمَ الله الله المعادة أو للمسابقة إليها بالعدو ﴿يُوفِضُونَ﴾ ويُسرِعون أو يتسابقون حال كونهم ﴿خَاشِعة أَبْصَارُهُمْ﴾ لايرفعونها من الأرض خوفاً من رؤية العذاب ﴿ تَرْمَقُهُمْ ﴾ وتُحيطهم ﴿ذِلَة ﴾ ومَهانة ﴿ذَلِكَ ﴾ اليوم الكثير الأهوال ﴿آلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَاتُوا ﴾ في الدنيا للعادة أو للمسابقة إليها بالعدو ﴿يُتوفِضُونَ ﴾ العذاب ﴿ تَرْمَقُهُمْ ﴾ وتُحيطهم ﴿ذِلَة ﴾ ومَهانة ﴿ذَلِكَ ﴾ اليوم الكثير الأهوال ﴿آلَيُومُ ٱلَّذِي كَاتُوا ﴾ في الدنيا للعذب ﴿ لَهُ وَيُونَ بالوعد به.

عن الصادق قال: «أكثروا من قراءة ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ فانَ من أكثر قراءتها لم يسأله الله يوم القيامة عن ذنب عمِله، وأسكنه الجنّة مع محمّد عَلِينًا الله إلله . .

١. تفسير الرازي ٣: ١٣٢، تفسير روح البيان ١٠: ١٧٠.

٢. ثواب الاعمال: ١١٩، مجمع البيان ١٠: ٥٢٧، تفسير الصافي ٥: ٢٢٩.

#### في تفسير سورة نوح

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

ثمّ لمّا خُتِمت سورة المعارج المتضمّنة لسؤال العذاب على الكفّار، وأمر الرسول بالصبر على تكذيب المكذبين، وبيان قدرته تعالى على إهلاك جميع الخلق، أردفت بسورة نـوح فـي النّـظم المتضمّنة لشكاية نوح من تكذيب المكذّبين تسليةً للنبي ﷺ، وسؤال نوح العذاب عـلى الكفّار، ووقوع إهلاك جميع الخلق بالطّوفان، فافتتحها سبحانه بـذكر الأسـماء الحسـنى بـقوله: ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم ﴾.

ثمّ شرع سبحاًنه في ذكر قصّة بعثة نوح، وكيفية دعوته وشكايته منهم السلية للنبي عَيَّا الله بقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً ﴾ الذي هو أول أولي العزم من الرسل وشيخهم، من جزيرة كان يسكُنها ـ واسمه عبد الغفّار على ما قيل المرفق قومِه الله على الشرك به وعصيانه ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُم ﴾ من عذاب الله على الشرك به وعصيانه ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُم ﴾ من جانب الله على الشرك به وعصيانه ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُم ﴾ من عليهم.

فلمًا جاء نوح بأمر الله إلى قومه ﴿قَالَ﴾ لهم بلين وشفقة: ﴿يَا قَوْمٍ إِنِّى لَكُمْ﴾ من قبل الله ﴿نَذِيرٌ﴾ ومخرّفٌ من سوء عاقبة الشرك بالله وعصيانه ﴿مُّبِينٌ﴾ ومُوضحٌ لكم ما أرسلت به ببيان يفهمه كلّ أحدٍ وهو ﴿أَنِ آعَبُدُوا آللهَ ﴾ بامتثال أوامره، ولاتشركوا به شيئاً ﴿وَآتَّـقُوهُ ﴾ واحذروا من مخالفته ﴿وَأَطِيعُونِ ﴾ واسمعوا نصائحي ومواعظي، فان قَبِلتم قولي وأجبتم دعوتي ﴿يَغْفِرُ ﴾ الله ﴿لَكُم ﴾ ما سلف ﴿مَّن ذَنُوبِكُمْ ﴾ ومعاصيكم كلّها ﴿وَيُوَخِّرُكُمْ ﴾ ويُكمِل عمركم المقدّر ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمِّى ﴾ ووقتٍ معين لموتكم، ولايعاجلكم بالعقوبة ولايهلِككم بالعذاب.

﴿إِنَّ أَجَلَ آشِ﴾ المقدّر لموت كلّ أحدٍ مطيعاً كان أو عاصياً، وإذا حلّ الوقت المعين في اللوح المحفوظ لموت كلّ نفس ﴿إِنَّا جَاءَ﴾ ووصل ﴿لاَ يُؤخَّرُ﴾ ولا يُغيّر بالزيادة ﴿لَوْ كُنتُمْ تَسعَلَمُونَ﴾ ذلك لسارعتم إلى الايمان والطاعة، وبادرتم إلى ما أمركم به، لأنكم لاتدرون متى يجيء، فلم يعتنِ بقوله أحد، فلَبِث فيهم ألف سنة إلّا خمسين عاماً يدعوهم إلى التوحيد وينصحهم بأبلغ نصح، فلمّا طالت المدّه وعارضه قومه وآذوه حتى ضاق صدره وانقطعت عنه الجيل، ناجى ربّه وشكا إليه قومه، ﴿قَالَ رَبِّ﴾ إنّك تعلم ﴿إنَّى دَعَوْتُ قَوْمِي﴾ إلى توحيدك وطاعتك ﴿لَيْلاً وَنَهَاراً﴾ من غير توانٍ وفتور.

قيل: كان يجيء باب البيوت في الليالي فيقرع ويقول لصاحب البيت قل لا إله إلا الله <sup>٢</sup>.

﴿فَلَمْ يَرِدْهُمْ دُعَافِي﴾ إلى توحيدك وطاعتك ﴿إِلّا فِرَاراً﴾ ممّا دعوتهم إليه، ونُفرةً ممّا نصحتهم به، وامتناعاً من قبول دعوتي ﴿وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ ﴾ إلى التوحيد والإقرار برسالتي ﴿لِتَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ ذنوبهم وسيئاتهم ﴿جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِنِي آذَانِهِمْ ﴾ وسدّوا مسامعهم لشلا يسمعوا قولي تنفراً منه ﴿وَاسْتَغْشُوا ﴾ ولفّوا برؤوسهم ﴿ثِيّابَهُمْ ﴾ وتغطّوا بها لئلا يروني ولاأراهم ﴿وَأَصَرُّوا ﴾ على كفرهم ومعاصيهم، وأقاموا عليها لَجاجاً وعِناداً ﴿وَاسْتَكْبَرُوا ﴾ وتعظّموا عن إقباحي وقبول دعوتي ﴿أَسْتِكْبَاراً ﴾ شديداً لا يصرفهم عنه شيء ﴿فُمَّ إِنِّى ﴾ لمّا رأيت أنّ ﴿دَعَوْتُهُمْ ﴾ سراً غير مفيدة "لهدايتهم، دعوتهم وأجهرت في دعوتهم ﴿جِهَاراً ﴾ بليغاً، واظهرت دعائي إلى الايسمان إظهاراً شديداً ﴿قُمَّ إِنِّى ﴾ رأيت أن الإجهار وحده لا يُؤثّر فيهم ﴿أَعْلَنتُ ﴾ دعوتي ﴿لَهُمْ ﴾ في مجامعهم شديداً ﴿قُمَّ إِنِّى ﴾ رأيت أن الإجهار وحده لا يُؤثّر فيهم ﴿أَعْلَنتُ ﴾ دعوتي ﴿لَهُمْ ﴾ في مجامعهم ومجالسهم ﴿وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ ﴾ الدعوة في أبواب بيوتهم وفي خلواتهم ﴿إَسْرَاراً ﴾ وأخفيتها إخفاءً.

١. تفسير روح البيان ١٠: ١٧١، وفيه: أربعمائة وثمانين.

۲. تفسير روح البيان ١٠: ١٧٤.

# فَقُلْتُ آسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُـرْسِلِ آلسَّماءَ عَلَيْكُم مِـدْرَاراً \* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَاراً \* مَا لَكُمْ لاَ تَكُمْ لاَ تَرْجُونَ شِهِ وَقَاراً \* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً [ ١٠ ـ ١٤]

ثمّ لمّا بيّن مراتب دعوته بيّن كيفيتها بقوله: ﴿فَقُلْتُ﴾ لهم: يا قوم ﴿آسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ واسألوه ستر ذنوبكم ﴿إِنَّهُ﴾ تعالى ﴿كَانَ عَقَاراً﴾ وستّاراً للذنوب، فاذا استغفرتم الله ﴿يُرْسِلِ آلسَّماءَ﴾ وينزِل ﴿عَلَيْكُم﴾ الأمطار النافعة حال كونها ﴿مِدْرَاواً﴾ وسيالاً، أو متواتراً.

قيل: إنّ قومه قالوا: إن كان ديننا حقّاً فكيف نترُكه، وإن كان باطلاً فيكف يغفِر لنا بعد ما كنّا عـليه دهراً طويلاً؟ فأمرهم الله بالاستغفار، ووعدهم عليه بالعوائد الدنيوية العاجلة، لأنّها أوقع في قلوبهم من المغفرة \.

وقيل: لمّا كذّبوا نوحاً بعد تكرار الدعوه، حبس الله عنهم قطر السماء، وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة ٢. وقيل: سبعين، فوعدهم نوح إن آمنوا أن يرزُقهم الخصب ويدفع عنهم ما كانوا فيه ٢ بقوله: ﴿وَيُعُدِدْكُم ﴾ ويُقرّيكم ﴿بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ ﴾ ويزدكم قوة إلى قوّتكم ﴿وَيَجْعَل لَكُمْ ﴾ بسبب إيمانكم واستغفاركم ﴿جَنَّاتٍ ﴾ وبساتين كثيرة ﴿وَيَجْعَل لَكُمْ ﴾ فيها ﴿أَنْهَاراً ﴾ جارية تزيّنها بالنبات، وتَغفظها من اليبس، وتفرح بها القلوب.

ثمّ لامهم نوح على تركهم الايمان بالله بقوله: ﴿مَا لَكُمْ ﴾ وأيّ مانع فيكم؟ أنكم ﴿لاَ تَوْجُونَ ﴾ ولا تعتقدون ﴿فَهِ ﴾ الخالق لجميع الأشياء ﴿وَقَاراً ﴾ وعظمةً مقتضيةً لايمانكم به وخضوعكم له ﴿وَ﴾ الحال أنه ﴿قَدْ خَلَقَكُمْ ﴾ بقدرته ﴿أَطْوَاراً ﴾ وتارات مختلفة، خلقكم أولاً تُراباً، ثمّ أغذيةً، ثمّ أخلاطاً، ثمّ عُظاماً، ثمّ أحوماً، ثمّ أنشأكم خلقاً آخر.

وقيل: خلقكم صبياناً ثمّ شُبّاناً، ثمّ كُهولاً، ثمّ شيوخاً ٤.

وقيل: خلقكم طوالاً وقصاراً، وأقوياء وضعفاء، ومختلفين في الخَلق والخُلق<sup>0</sup>.

وعن القمي: مختلفين في الأهواء والإرادات والمشيئات <sup>٦</sup> وعلى أيّ تقديرٍ كلّها دالَّ على قدرة الله وحكمته ونهاية عظمته.

## أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ آللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۷٦.

۲. تفسیر روح البیان ۱۰: ۱۷٦.

۳. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۷۷.

٤ و٥. تفسير روح البيان ١٠: ١٧٨.

٦. تفسير القمى ٢: ٣٨٧، تفسير الصافى ٥: ٣٣١، وفي النسخة: والمشتهيات، بدل: والمشيئات.

آلشَّمْسَ سِرَاجاً \* وَآلَهُ أَنبَنَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاناً \* ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُهُا وَيُهُمْ إِخْرَاجاً \* وَآلَهُ جَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطاً \* لُتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً \* قَالَ نُوحٌ رَّبُ إِنَّهُمْ عَصَوْنِى وَآتَبُمُوا مَن لَمْ يَنزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً \* وَمَكْرُوا مَكُماً كُبَّاراً \* وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ الِهَنَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدَا وَلاَ خَسَاراً \* وَمَكْرُوا مَكُماً كُبَّاراً \* وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ الِهَنَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدَا وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً \* وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً [8 - ٢٤]

ثمّ بالغ نوح بعد الاستدلال على عظمة الله بدليل الأنفس في إثبات عظمة الله بدلائل الآفاقية بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ يا قوم، ولم تشاهدوا ﴿كَيْفَ خَلَقَ آللهُ﴾ وأبدع بقدرته ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ عظيمة حال كونها ﴿طِبَاقاً﴾ وقُبباً بعضها فوق بعض ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ﴾ المنير ﴿فِيهِنَّ نُوراً﴾ لأهل الأرض في ظُلمة الليل.

عن ابن عباس رضوان الله عليه: أنّ الشمس والقمر والنجوم وجوهها ممّا يلي السماء، وظهورها مما يلى الأرض'.

﴿ وَجَعَلَ آلشَّمْسَ ﴾ التي في السماء الرابعة ﴿ سِرَاجاً ﴾ لأهل الدنيا، يُزيل بضيائها ظُلمة الأرض، كما يُبصر أهل البيت بنور السّراج ما يحتاجون إلى رؤيته ﴿ وَآلَهُ أَنبَتَكُم ﴾ وأنشأكم ﴿ مِنَ ﴾ تُراب ﴿ أَلاَّرْضِ ﴾ بواسطة إنشاء آدم منه، أو بواسطة الأغذية المتكوّنة من التراب والماء ﴿ نَبَاتاً ﴾ وإنشاء عجيباً، وإنّما عبر عن الخلق بالإنبات لقوة دلالته على الحدوث ﴿ ثُمّ ﴾ بعد إنباتكم من الأرض ﴿ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ﴾ بالإقبار بعد الموت ﴿ وَيُخْرِجُكُمْ ﴾ منها عند البعث والحشر ﴿ إِخْرَاجاً ﴾ محقّقاً لاريب فيه للمحاسبة والمجازاة على الأعمال ﴿ وَآلَهُ ﴾ العظيم القادر ﴿ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ البسيطة ﴿ يُسَاطاً ﴾ وفراشاً واسعاً تتقلّبون عليها كتقلبكم على البسط ﴿ لُتَسْلُكُوا ﴾ وتستطرقوا ﴿ مِنْهَا سُبُلاً ﴾ وطرقاً ﴿ ومتسعات تَمشون فيها ذَهاباً وإياباً.

﴿قَالَ نُوحٌ ﴾ بعد تلك المناجاة الطويلة وبيان كيفية دعوته: ﴿رَّبُ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي ﴾ وأصروا على مخالفتي ومعارضتي ﴿وَآتَبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ ﴾ إلا بَطَراً ﴿وَوَلَدُهُ ﴾ إلا غروراً، وليس نتيجة ذلك البَطر والغرور ﴿إِلّا خَسَاراً ﴾ وضرراً عظيماً في الآخرة، فان الضعفاء رأوا أن اتباعهم لجاههم وعزهم بين الناس أولى وأنفع لهم من اتباعي، وأمّا الرؤساء [فقد] احتالو ﴿وَمَكَرُوا ﴾ في الاخلال بأمر رسالتي ﴿مَكْراً كُبًاراً ﴾ واحتيالاً عظيماً بأن حرّضوا أتباعهم على سبّى وضربي وإيذائي ﴿وَقَالُوا ﴾

١. تفسير روح البيان ١٠: ١٧٨.

سورة نوح ۷۱ (۲۶\_۲۸) ......۳٤٣

لأتباعهم ﴿لاَ تَذَرُنَّ﴾ ولا تتركنَ ﴿آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدَاً وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراً﴾ ولاتدعنَ عبادتها.

قيل: إنَّ تلك الأصنام دُفِنت في الطُّوفان بساحل جُدَه، فأخرجها الشيطان بعد الطُّوفان، فوقع كلُّ منها بيد قبيلةٍ من العرب، فكان وَدَّ لكلب بدَوْمَة الجَنْدَل، وسُواع لقبيلة هَمْدان، ويَـغُوث لمَـذْحِج، ويَعُوق لقبيلة مُراد، ونَشر لحِمْيَر \.

وقيل: فُنيت هؤلاء الأصنام بالطُّوفان، ثمّ اتّخذت أمثالها وسمّوها بأسمائها وعبدوها٪.

وقيل: إنّ هذه الأسماء المذكورة في السورة كانوا أبناء آدم من صُلبه، وكان يغوث أكبرهم، وهي أسماء سُريانية، ثمّ وقعت تلك الأسماء إلى أهل الهند، فسمّوا بها أصنامهم التي زعموا أنّها على صور الدراري " السبعة، وكان الجنّ يُكلّمهم من جوفها، ثمّ أدخلها عمرو بن لحي في أرض العرب<sup>4</sup>.

قيل: كان وَدّ على صورة رجلٍ، وشواع على صورة امرأةٍ، ويَغُوث على صورة أسد، ويَعُوق على صورة فرس، ونَشر على صورة نَشْر، وهو طائرٌ عظيم <sup>0</sup>.

﴿وَقَدْ أَضَلُّوا﴾ أولئك الرؤساء أو الأصنام خلقاً ﴿ كَثِيراً﴾.

وَلاَ تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلالاً \* مِمَّا خَطِيناتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِن دُونِ آللهِ أَنصَاراً \* وَقَالَ نُوحٌ رَّبُ لاَ تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً \* رَبُّ آغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَيُّ وَلِمنَ دَخَلَ بَيْنِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ

ثمّ لمّا عدّ نوح قبائح أعمال القوم هاج غضبه ودعا عليهم بقوله: ﴿وَلاَ تَمْرِدِ﴾ يا ربّ الكفّار ﴿الطَّالِمِينَ ﴾ على أنفسهم بتعريضها للهلاك باختيارهم الشرك، وعليك بتضييع حقوقك ﴿إِلّا ضَلاَلاً ﴾ وضَياعاً وهلاكاً، أو ضلالاً في تمشية مكرهم وترويج مصالح دنياهم، أو لمّا يئس من إيمانهم دعا عليهم بازدياد شقاوتهم لازدياد استحقاقهم العذاب، كما قال موسى عليه ﴿وَآشَدُدْ عَلَىٰ أَمُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ .

او۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۸۱.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ١٨١ و ١٨٢.

۳. الدراري: الكواكب. ٥. تفسير روح البيان ١٠: ١٨٢.

ثمّ أخبر الله بسوء عاقبتهم بقوله: ﴿مِمّا خَطِيناتِهِم ﴾ العظيمه، ومن أجل فواحشهم الكثيرة في المدّة المتطاوله ﴿أُغْرِقُوا ﴾ كلّهم بالطُّوفان ﴿فَأَدْخِلُوا ﴾ بمَحْض خروج الروح من أبدانهم ﴿نَاراً ﴾ سجّرها القهار بغضبه في البَرْزَخ قبل القيامة ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم ﴾ حين ابتلائهم بالعذاب الدنيوي والأخروي ﴿مِن دُونِ آلَةٍ ﴾ وممّا سواه من الأصنام والأوثان ﴿أَنصَاراً ﴾ وأعواناً يدفعون العذاب عنهم بالقوة أو الشفاعة.

ثمّ عاد سبحانه إلى حكاية قول نوح بقوله: ﴿وَقَالَ نُوحٌ ﴾ بعد يأسه من إيمان قومه واهتدائهم وتواصيهم بعدم ترك عبادة أصنامهم: ﴿رَّبُّ لاَ تَذَرْ ﴾ ولا تَدَع ﴿عَلَى ﴾ وجه ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾ بسبب إنزال العذاب ﴿مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ بك وبرسولك ﴿دَيَّاراً ﴾ ومتحرّكاً.

ثمّ بيّن نوح أنّ دعاءه عليهم ليس للتشفّي وهوى النفس، بل للغضب لله بقوله: ﴿إِنَّكَ ﴾ يا رب ﴿إِن تَذَرْهُمْ ﴾ وتُبقيهم على وجه الأرض كُلاً أو بعضاً ﴿يُضِلُّوا عِبَادَكَ ﴾ المؤمنين عن طريق التوحيد والقرب إليك، أو المراد يَصُدّوا عبادك عن الايمان بك، كما رُوي أن الرجل ينطلق بابنه إلى نوح ويقول له: احذر هذا الرجل، فأنّه كذّاب، وإنّ أبى حذّرنيه وأوصاني بمثل ذلك .

﴿وَلاَ يَلِدُوا﴾ من بعد ﴿إِلَّا فَاجِراً﴾ ومعادياً لدينك ﴿كَفَّاراً﴾ ومصراً على الشرك وكفران نعمك. عن الباقر للسِّلِا أنّه سُئل ما كان علم نوح حين دعا على قومه أنّهم لايلدوا إلّا فاجراً كفّاراً؟ فقال: «أما سَمِعت قول الله لنوح: ﴿أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلّاً مَن قَدْ آمَنَ ﴾ .

ثمّ دعا لنفسه ولأقاربه وللمؤمنين بقوله: ﴿رَبُّ آغْفِرْ لِي ﴾ خطاياي وزلّاتي ﴿وَلِوَالِدَيُّ ﴾ ملك بن مُتَوَشَّلِخ وشمخا بنت أنوش كانا مؤمنين ﴿وَلِمنَ دَخَلَ بَيْتِي ﴾ قبل: يعني مسجدي ". وقبيل: يعني سفينتي <sup>1</sup> حال كونه ﴿مَوْمِنا ﴾ بك وموحّداً لك ﴿وَلِلْمَوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ عموماً إلى آخر الدهر. ثمّ عاد إلى الدعاء على الكفّار بقوله: ﴿وَلاَ تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ على أنفسهم باختيار الشرك ﴿إِلّا تَبَارَا ﴾ وهلاكاً و دماراً.

عن الصادق للنظير: من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه، لايدع قراءة سورة ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ فأيّ عبدٍ قرأها محتسباً صابراً في فريضةٍ أو نافلةٍ أسكنه الله مساكن الأبرار، وأعطاه ثلاث جنات مع جنّته كرامة من الله وزوّجه مأتى حوراء وأربعة آلاف ثيّب إنشاء الله» °.

۱. تفسير روح البيان ١٠: ١٨٤.

٢. تفسير القمى ٢: ٣٣٢، تفسير الصافي ٢: ٣٨٨، والآية من سورة هود: ٣٦/١١.

۳ و ٤. تفسير روح البيان ١٠: ١٨٦.

٥. ثواب الأعمال: ١٢٠، مجمع البيان ١٠: ٥٤٠، تفسير الصافي ٥: ٢٣٣.

#### في تفسير سورة الجن

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِىَ إِلَيَّ أَنَّهُ آسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ آلْجِنُ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجباً \* يَهْدِى إِلَى آلرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبُنَا أَحَداً \* وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبُّنَا مَا آتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَداً \* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى آلَٰهِ شَطَطاً \* وَأَنَّا ظَنَنًا أَن لَن تَقُولُ آلْهِ شَاعَلَ \* وَأَنَّا ظَنَنًا أَن لَن تَقُولُ آلْإِنسُ وَآلْجِنُ عَلَى آللهِ كَذِباً \* وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالً مِنَ آلْإِنسِ يَعُوذُونَ تَقُولُ آلْإِنسُ وَآلْجِنُ عَلَى آللهِ كَذِباً \* وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالً مِنَ آلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِيَا لَا لَهُ عَلَى آلْجِنُ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً [١-٦]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة نوح المتضمّنة لبيان إشراك جميع أهل الأرض من الإنس في عصر نوح وإيذاءهم ايّاه وتمرّدهم عن الايمان بالله وطاعته، فأهلكهم الله بالغرق في الطُّوفان، نُظِمت سورة الجنّ المتضمّنة للإخبار بايمان كثير من الجنّ بالتوحيد، وانقيادهم لخاتم الأنبياء، وتصديقهم كتابه، وحكمهم بسفاهة المشركين، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾. ثمّ أمر رسوله بحكاية مقالة الجنّ في شأن التوحيد وعظمة القرآن بقوله: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لأهل مكّة المنكرين لصدق القرآن والتوحيد: إنّه قد ﴿ أُوحِيَ إِلَيّ ﴾ من جانب ربّي واطّلعت بإخبار الله تعالى ﴿ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ ﴾ القرآن حين تلاوته ﴿ نَفَرٌ ﴾ وجماعة ﴿ مِنَ ٱلْجِنّ ﴾. رُوي أَنهم كانوا يهوداً . وقيل كانوا يهوداً .

﴿فَقَالُوا﴾ لقومهم حين رجوعهم إليهم مع تمرّدهم وعدم مجانستهم للانس: يا قوم ﴿إِنَّا سَمِعْنَا﴾ من لسان رسولٍ من الإنس ﴿قُرْآناً﴾ وكتاباً متلوّاً ﴿عَجِباً﴾ وبديعاً مبايناً لكلام البشر في الفصاحة وحُسن النظم وعلوّ المعنى ﴿يَهْدِي﴾ ذلك القرآن ويدلّ جميع الخلق ﴿إِلَى ٱلرُّشْدِ﴾ ودين الحقّ، أو إلى كلّ خيرٍ وصوابٍ في أمور الدين والدنيا ﴿فَآمَنًا بِهِ﴾ بمحض استماعه، وصدّقنا أنّه كلام الله وكتابه، وأنّ من أتى به رسول الله ﴿وَلَن تُشْرِكَ﴾ بعد اليوم بدلالة ذلك الكتاب المثبت للتوحيد

۲. تفسير الرازى ۳۰: ۱۵٤، وفيه: ومشركاً.

رُوي أنّه جاء رجلً إلى عبد الله بن مسعود فقال له: كنّا في سفرٍ، فاذا نحن بحيّة جريحةٍ تتشحّط في دمها، فقطع رجلً منّا قطعةً من عمامته فلقها فيها فدفنها، فلمّا أمسينا ونزلنا أتتنا امرأتان من أحسسن نساء الجنّ فقالتا: أيّكم صاحب عمرو؟ وأي الحيّة التي دفنتموها. فأشرنا لهما إلى صاحبها، فقالتا: إنّه كان آخر من بقي ممّن استمع القرآن من رسول الله عَيْنَ كان بين كافري الجن ومسلميهم قتالً فقيّل فيهم، فان كنتم أردتم به الدنيا ثوبناكم؟ فقلنا: لا، إنّما فعلنا ذلك لله. فقالتا: أحستما وذهبتاً .

﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ ﴾ وارتفع ﴿ جَدُّ رَبُّنَا ﴾ وعظمته، أو غناه ﴿ مَا آتُخَذَ ﴾ وما اختار لنفسه ﴿ صَاحِبَةً ﴾ وزوجة ﴿ وَلا وَلداً ﴾ ابناً كان أو بنتاً لكمال تعاليه عن الحاجة، فان اتخاذ المصاحبة لايكن إلا للحاجة إليهما، ولا يتّخذ الولد إلا لبقاء النسل والاستعانة به، وهما ينافيان الغنى المطلق ووجوب الوجود ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ﴾ وخفاف العقول منا، كابليس وغيره من المَرَدة جُرأة ﴿ عَلَى آلله ﴾ العظيم القهّار قولا ﴿ شَطَطا ﴾ وبعيداً عن الحقّ، ومتجاوزاً عن حدّ العقل، وهو القول بأن الملائكة بنات الله أو عبسى أو العزير ابن الله، ثمّ اعتذروا عن اتباعهم السفيه في القول بقولهم: ﴿ وَأَنَّا ظُنَنًا ﴾ واعتقدنا ﴿ وَانَ للهُ ولداً ، ولمّا البّعناهم في القول بأن لله ولداً ، ولمّا المبعنا القرآن تبيّن لنا كذب هذا القول ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ ﴾ قبل ذلك ﴿ وَجَالٌ مِنَ الْجِنَ اللهِ في وادٍ قفر أَلْ بَسُ مَا على نفسه يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شرّ شفهاء قومه، يُريد الجن في بعض مسائره، وخاف على نفسه يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شرّ شفهاء قومه، يُريد الجن وكبيرهم، فيبيت في أمنٍ وجوار حتى يُصبح، فاذا سَمِعوا ذلك استكبروا وقالوا: شدنا الانس والجن ٢ وكبيرهم، فيبيت في أمنٍ وجوار حتى يُصبح، فاذا سَمِعوا ذلك استكبروا وقالوا: شدنا الانس والجن ٢ وكبرهم ، فيبيت في أولئك الإنس ﴿ وَهَقا ﴾ وعُتوا وسَفها.

وعن الباقر للشَّلِةِ في هذه الآية قال: «كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يُوحي إليه الشيطان فيقول: قل لشيطانك: فلان قد عاذ بك. ٣.

وقيل: إن رجالاً من الإنس يعوذون برجالٍ من الجنّ خوفاً من أن يغشاهم الجنّ، فزادت الجنّ في غشيانهم، بمعنى أنّ الجنّ لمّا رأوا أنّ الإنس يتعوّذون بهم ولا يتعوّذون بالله، استذلّوهم واجترءوا عليهم فزادوهم ظلماً <sup>4</sup>.

قيل: إنَّ المعنى فزاد الجن العائذين غياً بان أضلُّوهم حتى استعاذوا بهم، وإذا استعاذوا بهم فآمنوا

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۸۹.

۲. تفسیر روح البیان ۱۰: ۱۹۱.
 ٤. تفسیر الرازی ۳: ۱۵۲.

٣. تفسير القمي ٢: ٣٨٩، تفسير الصافى ٥: ٢٣٤.

سورة الجن ۷۲(۷\_۹) ...... ٣٤٧

ظنُّوا أنَّ ذلك من الجنَّ، فازدادوا رغبةً في طاعة الشياطين وقبول وساوسهم .

رُوي عن كَرْدَم بن أبي السائب الأنصاري أنّه قال: خرجتُ مع أبي إلى المدينة في حاجةٍ، وذلك أوّل ما ذُكِر النبي عَيَالِيّة بمكة، فاذا في المبيت أتى ٢ راعي غنم، فلمّا انتصف الليل جاء الذئب فحمل حَمْلاً من الغنم فقال الراعي يا عامر الوادي جارك. فنادى منادٍ لانراه: يا سرحان أرسله، فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم ولم تُصبه كدمة، فأنزل الله على رسوله بمكة: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ النّسِ ... ﴾ ٢ الى آخره.

وعن مقاتل: كان أوّل من تعوّذ بالجنّ قومٌ من أهل اليمن، ثمّ من حنيفة، ثمّ فشا ذلك في العرب، فلمّا جاء الاسلام عاذوا بالله وتركوهم<sup>٤</sup>.

## وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ آللهُ أَحَداً \* وَأَنَّا لَمَسْنَا آلسَّماءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً \* وَأَنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ آلَانَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً [٧- 2]

ثمّ إنّ النفر من الجنّ بعد دعوتهم قومهم إلى التوحيد دعوهم إلى القول بالرسالة بقوله: ﴿وَأَنْهُمْ ﴾ يا قوم ﴿ ظُنُوا ﴾ لجهالتهم ﴿كُمّا ظُنَنتُمْ ﴾ لسفاهتكم ﴿أَن لَن يَبْعَثَ آللهُ ﴾ من بعد موسى، أو بعد عيسى، أو مطلقاً من أول الخلق ﴿أَحَداً ﴾ بالرسالة ليقيم به الحُجّة على خلقه، ثمّ علمنا أنّه تعالى بعث إلى الإنس محمداً بالرسالة فآمنوا به يا معشر الجنّ.

وقيل: إنّ المراد أنّ الانس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله بعد الموت للحساب والمجازاة عـلمى الأعمال أحداً °. الأعمال أحداً °.

وقيل: إنّ الآيتين من كلام الله، والمعنى على ذلك القول: وإنّ الجن ظنّوا كما ظننتم يا كفّار قريش أن لن يبعث الله أحداً للرسالة، كما هو مذهب البراهمة ".

ثم حكى النفر من الجنّ لقومهم الانقلاب الحاصل في السماء بقولهم: ﴿وَأَنَّا لَمَسْتَا﴾ وطلبنا ﴿آلسَّماءَ﴾ وصعدنا إليها لاستماع ما تقول الملائكة من الإخبار بالحوادث، لنخبر بها الكّهنة على دأبنا السابق ﴿فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ﴾ من الملائكة حال كونهم ﴿حَرَساً﴾ وحَفَظة ﴿شَدِيداً﴾ وقوياً على دفعنا يمنعوننا عن القرب من السماء ﴿وَ﴾ وجدنا ﴿شُهَباً﴾ وشُعلاً من النار منقضة من الكواكب

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۹۱.

۳. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۹۱.

٦. تفسير الرازي ٣: ١٥٧.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ١٩٢.

في تفسير روح البيان: بمكة، فأداني المبيت إلى.
 تفسير روح البيان ۱۰: ۱۹۲.

تُحرِق من قرب من السماء ﴿وَأَنَّا كُنَّا ﴾ قبل هذا اليوم نصعد إلى السماء و ﴿نَقْعُدُ مِنْهَا ﴾ بعد صعودنا إليهما ﴿مَقَاعِدَ ﴾ خالية من الملائكة الحفظة ﴿لِلسَّمْعِ ﴾ واستراق الأخبار من الملائكة ﴿فَمَن يَسْتَمِعِ ﴾ الأخبار منا ﴿آلانَ ﴾ وفي هذا الزمان في مقعدٍ من المقاعد ومرصدٍ من المراصد ﴿يَجِدْ لَهُ ﴾ ويُصيب لنفسه ﴿شِهَاباً ﴾ وشُعلة نار تُحرِقه ومَلكاً يكون له ﴿رَصَداً ﴾ وقاعداً في المكمن ليُرجَم بالشهاب.

وقيل: يعني شِهاباً راصداً له، فالرصد بمعنى الراصد، وتوصيف الشهاب بـه مـن بـاب التـنزيل والمشابهة \.

عن عائشة، عن النبي ﷺ «أن الملائكة تنزِل في السّحاب، فتذكر الأمر الذي قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكُهّان، فيُكذّبون معه مائة كذبة من عند أنفسهم، ". وعن الصادق عليه من حديث وال الهوائد السماء فان الشياطين كانت تقعّد مقاعد استراق السمع إذ ذاك، وهي لاتُحجّب ولاتُرجّم بالنجوم، وإنما مُنِعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب يُشاكل الوحي من خبر السماء [فيلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله، لاثبات الحجة، ونفي الشبهة. وكان الشيطان يسترق الكلمه الواحدة من خبر السماء] ممّا يحدُث من الله في خلقه، فيختطفها ثمّ يهبِط بها إلى الأرض، فيقذِفها إلى الكاهن، فاذا قد زاد كلمات من عنده، فيخلط الحقّ بالباطل، فما أصاب الكاهن من خبر ممّا كان يُخبِر به فهو ما أبداه إليه شيطانه ممّا سَمِعه، وما أخطأه فيه فهو من باطل مازاد فيه، فمذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة» أ.

وعن ابن عباس قال: كان الجنّ يصعدون إلى السماء فيستمعون الوحى، فإذا سَمِعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً، أما الكلمة فانّها تكون حقّه، وأما الزيادات فتكون باطلة. فلمّا بُعِث النبي ﷺ مُنِعوا مقاعدهم، ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك. فقال إبليس: ما هذا إلّا لأمرٍ حدث في الأرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ﷺ قائماً يُصلّى الخبر.

وعن أبي بن كعب: أنّه لم يرم بنجمٍ منذ رُفِع عيسى حتّى بُعِث رسول الله ﷺ فرمى بها، [فرأت] قريش أمراً ما رأوه قبل ذلك ٢.

أقول: لايخفى أنّ الآيات الدالة على أنّ النجوم جُعِلت رجوماً للشياطين، وإن كانت كثيرة، إلّا أنه

٢. في النسخة: فيوقيه.

٤. الاحتجاج: ٣٣٩، تفسير الصافي ٥: ٢٣٥.

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۱۵۷. ۳. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۹۳.

ه و ٦. تفسير الرازي ٣٠: ١٥٨.

لابدً من حملها بالنظر إلى هذه الآية والروايات على كونها مانعة من دخول الشياطين فيها لا من قُربها. قُربهم إليها بحيث يستمعون كلام الملائكة، وبعد ظهور النبي ﷺ وبعثته مُنعوا بالشُّهب من قُربها. وأمّا الاعتراض على الروايات بأنّ الشهب كامن القديم الأيام، كما دلَّ عليه تكلّم الفلاسفة فيها، والأشعار التي حُكيت من شعراء زمان الجاهلية.

فنقول: إنّ الشُّهب التي كانت قبل البعثة فهي الحادثة من كرة النار، والشهب التي كانت تنقض لمنع الشياطين كانت من النجوم، ومقتضى ذلك كثرة الشُّهب بعد البعثة لزيادة الشُّهب التي تحدُث من النجوم على الشُّهب التي كانت قبل، ولذا استوحشت قريش من رُوْيتها.

## وَأَنَّا لاَ نَدْرِى أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمِن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً \* وَأَنَّا مِنَّا آلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَانِقَ قِدَداً \* وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ آللهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَباً[١٠-١٢]

ثمّ بعد حكاية النفر من الجنّ تغيير وضع السماء قالوا لقومه: ﴿وَأَنَّا لاَ نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ﴾ من ذلك التغيير ﴿يَمِن فِي ٱلْأَرْضِ﴾ من الإنس والجنّ ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً﴾ وخيراً وصلاحاً.

قيل: إنّ المعنى لاندري أنّ المقصود من إرسال محمد الذي مُنِعنا عنده من استراق السمع أن تكذّبه أمّته فيهلكوا ٢ كما أهلك الأمم المُكذّبة قبله، أم أريد أن يؤمنوا فيهتدوا ٣ وفي نسبة الخير إلى الله دون الشرّ رعاية الأدب.

ثمّ حكوا اختلاف فرقهم بقولهم: ﴿وَأَنَّا مِنًّا﴾ الأقوام ﴿الصَّالِحُونَ﴾ والراغبون إلى الايمان والأعمال الخيرية ﴿وَمِنًّا﴾ قومٌ حالهم ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ الحال، وأنقص من مرتبة الكمال، ففيهم المقتصد والفاسق والكافر والطاغي ﴿كُنًّا طَرَائِقَ﴾ وذوي مذاهب ﴿قِدَداً﴾ ومختلفة. وقيل: كنّا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة أ ﴿وَأَنَّا ظَنَنًّا﴾ وتيقنا بالدليل القاطع والبرهان الساطع والتفكّر في الآيات ﴿أَن لَن نُعْجِزَ آللهَ ﴾ عن إنفاذ إرادته في شأننا أينما كنّا ﴿فِي ﴾ وجه ﴿آلاًرْضِ ﴾ ومن أقطارها ﴿وَلَن تُعْجِزَهُ ﴾ ونفوته أبداً إن أراد بنا أمراً أن نهرُب من الأرض إلى السماء أو البحار أو الجبال ﴿هَرَا ﴾ ينجينا من سطواته، فلا يمكننا الخروج من شلطانه ومن تحت قدرته.

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ آمَنًا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلاَ رَهَفاً \*

٢. في النسخة: فهلكوا.

نفسير الرازى ٣٠: ١٥٩.

١. كذا، والظاهر: كانت من.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ١٥٨، وفيه: فنهيدوا.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوْا رَشَداً \* وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً \* وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقاً \* لِنَفْيْنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ صَدَّابِاً صَعَدَابًا

ثم أنّه بين النفر حالهم، لترغيب غيرهم إلى الايمان بقولهم: ﴿وَأَنَّا لَمًّا سَمِعْنَا﴾ القرآن الذي يكون ﴿الْهُدَىٰ﴾ والرشاد لأهل العالم ﴿آمَنًا بِهِ﴾ بمحض السماع، وصدّقنا أنه كلام الله وكتابه الذي من عَمِل به نال سعادة الدارين ﴿فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ﴾ وبما أنزله من عنده ﴿فَلاَ يَخَافُ﴾ مثل هذا الشخص في الآخرة ﴿بَخْساً﴾ ونقصاً في جزائه ﴿وَلاَ رَهَقاً﴾ وغشيان ظلم أو ذلّة أو عداب ﴿وَأَنّا﴾ بعد استماع القرآن ﴿مِنّا ٱلْمُسْلِمُونَ﴾ والمستسلمون للدين الحق ﴿وَمِنّا ٱلْقَاسِطُونَ﴾ والجائرون عن طريق الهدى والايمان والطاعة ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ﴾ لأمر الله وسلّم أحكامه. وعن الباقر عليه القويم المُوصل ﴿فَأُولٰئِكَ تَحَرَّوْا﴾ وطلبوا ﴿رَشَداً﴾ وهدايه عظيمة إلى الصراط المستقيم والطريق القويم المُوصل إلى جميع الخيرات الدنيوية والأخروية.

﴿وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ﴾ والمنحرفون عن طريق الهدى ودين الحقّ ﴿فَكَانُوا﴾ في الآخـرة ﴿لِـجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ تُوقد بهم نارها كما تُوقَد بأبدان كفرة الإنس.

ثمّ إنّه تعالى بعدها أوحى إلى النبيّ عَلَيْهُ من بيانات الجنّ ودعوتهم إلى الايمان بالقرآن، بيّن ما أوحى ذاته المقدسة إلى النبي عَلَيْهُ بقوله: ﴿وَأَلَّوِ آسْتَقَامُوا ﴾ وثبتوا. قيل: إنّ التقدير قبل يا محمد أوحي إليّ أنّ الشأن أنّ الجنّ والانس لو استقاموا أو ثبتوا ﴿عَلَى آلطَّرِيقَةِ ﴾ المستقيمة وهي دين الاسلام ٢ ﴿لاَّشْقَيْنَاهُم ﴾ وأشربناهم ﴿مَاءً غَدَقاً ﴾ وكثيراً غزيراً. قيل: هو كناية عن سَعة العيش وكثرة المال ٣ ﴿لِنَفْتِنَهُمْ ﴾ ونمتحنهم في ذلك الاسقاء أو التوسيع ونختبرهم ﴿فِيهِ ﴾ كيف يشكرونه.

وعن الصادق الطُّلِهِ في تأويل الآية قال: لأفدناهم <sup>1</sup> علماً كثيراً يتعلَّمونه عن الأنمَّة» ٥.

وعن الباقر للثَيَلا: «لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنين عـلى للثَّلا والأوصياء مـن ولده، وقـبلوا طاعتهم فى أمرهم ونهيهم، لاسقيناهم ماءً غدقاً، لأشربنا قلوبهم الإيمان»<sup>7</sup>.

۲ و ۳. تفسیر روح البیان ۱۰: ۱۹۳.

١. تفسير القمى ٢: ٣٨٩، تفسير الصافى ٥: ٢٣٦، وفيها: الذين أقروا بولايتنا.

٤. في النسخة: لأخذنا.

٥. مجمع البيان ١٠: ٥٦٠، تفسير الصافي ٥: ٢٣٦.

﴿ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ﴾ وعبادته، أو موعظته، أو وحيه. وعن ابن عباس: عن ولاية على عليه الله ﴿ ﴿ يَسْلُكُهُ ﴾ ويُدخِله ﴿عَذَاباً صَعَداً ﴾ وعال على طاقته وشاقّ عليه.

عن ابن عباس: أن صَعَداً اسم جبلٍ في جهنّم، وهو صخرةٌ ملساء، فيُكلّف الكافر صعودها، شمّ يُجذّب من أمامه بسلاسل، ويُضرّب من خلفه بمقامع حتى يبلُغ أعلاه في أربعين سنة، فاذا بلغ أعلاه جُذِب إلى الأسفل، ثمّ يُكلّف الصُّعود مرةً أخرى، فهذا دأبه أبداً، ونظير هذه الآية: ﴿سَأَرْهِـقُهُ صَمُوداً﴾ .

#### وَ أَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ شِي فَلاَ تَدْعُوا مَعَ آشِ أَحَداً \* وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ آشِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً [١٨ و ١٩]

ثمّ حكى سبحانه تعجّب الجنّ والمشركين من عبادة الرسول بقوله: ﴿وَأَلَمُهُ لَمَّا﴾ قيل: إنّ المعنى وقد أوحي إليّ أن الشأن^ لمّا ﴿قَامَ﴾ النبي المفتخر بأنّه ﴿عَبْدُ آللهِ﴾ في مقام العبودية لربّه حال كونه ﴿يَدْعُوهُ﴾ ويعبُده في منظر المشركين ﴿كَادُوا﴾ وقربوا ﴿يَكُونُونَ﴾ لتظاهرهم ﴿عَلَيْهِ﴾ وتعاونهم على عداوته ﴿لِهَدَا﴾ وكمّاً ليُطفئوا نوره ويُبطِلوا عبادته.

وقيل: إنَّ الآية ممَّا أُوحَى إليه، والمعنى أنَّه قد أُوحَى إلىَّ أنَّه لمَّا قام النَّبِي ﷺ يعبُد الله بصلاة

١. تفسير القمي ٢: ٣٩٠، تفسير الصافي ٥: ٢٣٦.

٢. تفسير الرازي ٣٠: ١٦٢، والآية من سورة المدثر: ١٧/٧٤.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ١٦٢، تفسير روح البيان ١٠: ١٩٧.

٤. من لايحضره الفقيه ٢: ٦٦٢٧/٣٨١، تفسير العياشي ٢: ١٢٦٩/٤٧، الكافي ٣: ٨/٣١٢. تفسير الصافي ٥: ٣٣٧.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ١٦٣، تفسير أبي السعود ٩: ٤٦، تفسير روح البيان ١٠. ١٩٨.

۸ تفسیر روح البیان ۱۰: ۱۹۸.

الفجر، قُرب الجنّ أن يكونوا عليه مزدحمين تعجّباً ممّا شاهدوا من كيفية عبادته وحُسـن قـراءتـه واقتداء أصحابه به قائماً وراكعاً وساجداً، لرؤيتهم مالم يروا مثله، وسَماعهم ما لم يسمعوا شبيهه .

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّى وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً \* قُلْ إِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَداً \* قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ آللهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً \* إِلَّا بَلاَخاً مِنَ آللهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَن يَعْصِ آللهَ وَرَسُولَهُ فَاإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَيهَا أَبْداً [٢٠-٢]

ثمّ أمر سبحانه النبيّ بالإعلان بتوحيده ومخالفته لقريش بقوله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد للمشركين بغاية التجلّد ﴿إِنَّمَا أَدْعُوا﴾ وأعبُد ﴿رَبِّى﴾ المستحقّ للعبادة فقط ﴿وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَـداً﴾ من الملائكة والإنس، فيكف بالأصنام التي هي جمادات؟ فلا موقع لتعجّبكم، أو إطباقكم على عداوتي.

روي أنَّ كفّار قريش قالوا للنبي ﷺ: إنَّك جثت بأمرٍ عظيمٍ، وقد عاديت الناس كلّهم، فارجِع عن هذا، فنزلت الآية ٢.

ثمّ أمر سبحانه النبي ﷺ بإعلانه للمشركين بأنّ الضرر والنفع والضلال والهداية كلّها بقدرة الله دون غيره بقوله: ﴿قُلْ ﴾ يا محمد للمشركين ﴿إِنِّى ﴾ ﴿لاَ أَمْلِك ﴾ ولااستطيع ﴿لَكُمْ ﴾ أيها الناس ﴿ضَرًّا ﴾ ولانفعاً ولاغيّاً ﴿وَلا رَشَداً ﴾ بل كلّها بيد الله وحده، فانّه المتصرّف في عالم الوجود دون غيره من الموجودات.

ثمّ قيل: إنّ المشركين قالوا له اترُك ما تدعو إليه ونحن نُجيرك ونَحْفَظك من أعدائك، فأمره الله تعالى أن يُجيبهم بقوله: ﴿قُلْ ﴾ يا محمد ﴿إِنِّى لَن يُحِيرَنِي ﴾ ولن يَحْفَظني ﴿مِنَ ﴾ قهر ﴿آللهِ ﴾ وسنخطه وعذابه، أو ممّا أراد بي ﴿أَحَدٌ ﴾ من خلقه إن أشركت به أو خالفت أمره بتبليغ الرسالة ﴿وَلَنْ أَجِدَ ﴾ في الدنيا والآخرة ﴿مِن دُونِه ﴾ وممّا سواه ﴿مُنْتَحَداً ﴾ وملجاءً ومفرّاً، وحاصل المفاد أنّي الأملك لنفسي شيئاً، فكيف أملك لكم ولغيركم أمراً ؟ ﴿إِلّا بَلاَغاً ﴾ وتبليغاً كائناً ﴿مِنَ ﴾ جانب ﴿آللهِ الذي أمرْني به بأن أقول: قال الله كذا ﴿وَ ﴾ تبليغ ﴿وِسَالاتِه ﴾ التي أرسلني بها بلا زيادة ونقصان.

وقيل: إنّ المراد من البلاغ تلقّي الوحي من الله تعالى، ومن الرسالات تبليغه إلى الخلق<sup>£</sup>.

ثُمّ هدّد الناس على عصيانه بقوله: ﴿وَمَن يَعْصِ آللهَ وَرَسُولُهُ﴾ ولم يمتثل أمرهما بالتوحيد وغيره

٢ و٣. تفسير الرازي ٣٠. ١٦٤.

١. تفسير الرازي ٣٠: ١٦٣.

٤. تفسير الطبري ٢٩: ٧٦، مجمع البيان ١٠: ٥٦٢

من الواجبات ﴿فَإِنَّ لَهُ ﴾ في الآخرة ﴿فَارَ جَهَنَّمَ ﴾ حال كونهم ﴿خَالِدِينَ فَيهَا أَبَداً ﴾.

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً \* قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقْرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّى أَمَداً \* عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ أَدْرِى أَقْرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّى أَمَداً \* عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَيْهِ غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلَّا مَنِ آرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً \* لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ رَصَداً \* لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ مَنِ اللّهِ عَدْداً [٢٤-٢٤]

ثمّ لمّا كان الكفّار يستضعفون أنصار النبي ﷺ، ويستقلّون عدد أصحابه، فكأنّه تعالى قال: لايزال المشركون يستضعفون المؤمنين ويستقلّون عددهم ﴿حَتَّىٰ إِذَا﴾ ماتوا و ﴿رَأُوا﴾ بعد الموت ﴿مَا يُوعَدُونَ ﴾ به من فنون العذاب ﴿فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ عند حلوله بهم ﴿مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً ﴾ هم أم محمد وأصحابه.

وقيل: إنّ المراد من ﴿مَا يُوعَدُونَ ﴾ عذاب يوم بدر ١.

عن الباقر للتِّلْإِ قال: «وكان محمّد مَيَّةِ اللهُ ممّن ارتضاه» ٢.

وعن الرضا للئيل: «فرسول الله ﷺ عند الله مرتضى، ونحن وَرَثَة ذلك الرسول الذي أطلعه الله على ما يشاء من غيبه، فعَلِمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة»٣.

﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ ﴾ قُدّام الرسول المرتضى، ويُقيم ﴿ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ﴾ يجعل ﴿ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ ووراء ظهره ومن جميع جوانبه عند إعلامه بالغيب ﴿ رَصَداً ﴾ وحَرَساً من الملائكة يَحرُسونه من الشياطين.

قيل: يعنى إذا نزل جَبْرثيل بالرسالة نزل معه ملائكة يَحْفَظونه من أن يسمع الجنّ الوحي، فيُلقونه

۱. تفسير أبي السعود ۹: ٤٧. . . . ٢ . الكافي ١: ٢/٢٠٠، تفسير الصافي ٥: ٣٣٨.

٣. الخرائج والجرائح ١: ٦/٣٤٣، تفسير الصافى ٥: ٢٣٨.

إلى الكَهَنة، فتُخبِر به الكَهَنة قبل الرسول، فيختلط على الناس أمر الرسالة ١.

وقيل: يُرسِل الله ملائكته ليُخفوه من وساوس الشياطين وتخاليطهم حتّى يبلّغ ما أوحى بــه إليــه، ومن زحمة شياطين الإنس حتّى لايُؤذونه ...

قيل: ما بعث الله نبياً إلّا ومعه ملائكة يَحْرُسونه من الشياطين الذين يتشبهون بصورة المَلك".

﴿لِيَمْلَمَ﴾ الله أنّ الأنبياء ﴿أَن قَدْ أَبْلَقُوا﴾ إلى الناس ﴿رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ﴾ حاليةٌ من الاختطاف والتخليط بعد ما أبلغها الرَّصَد والرُّسل و ﴿لِمَا ﴾ عند الرَّصَد والرُّسل و ﴿لَدَيْهِمْ﴾ من الأحوال ﴿وَأَحْصَىٰ ﴾ وعَلِم ﴿كُلُّ شَيءٍ ﴾ ماكان وما يكون وما هو كائن ﴿عَدَداً ﴾ حتى القطر والرمل، فكيف لايحيط بما لديهم.

عن ابن عباس: أحصى ما خلق، وعرف عدد ما خلق، لم يَـفَته عـلم شــيـــم حــتـى مــثاقيل الذرّ رالخَرْدَل <sup>ئ</sup>.

عن الصادق طلط الله عن أكثر قراءة ﴿قُلْ أُوحِى ﴾ لم يُصبه في الحياة الدنيا شيءٌ من أعين الجنّ، ولا من نفثهم، ولا من سحرهم، ولا من كيدهم، وكان مع محمد ﷺ فيقول: يارب ما أريد منهم بدلاً، ولا أريد أن أبتغى عنهم حولاً» ٥.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۲۰۲.

تفسير الرازي ۳۰: ۱۹۹.
 تفسير روح البيان ۱۰: ۲۰۳.

۳. تفسير الرازي ۳۰: ۱٦٩.

ه. مسير روح البيا

#### فى تفسير سورة المزمّل

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

## يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ \* قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً \* نِصْفَهُ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً \* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتُّل ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً \* إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً[١-٥]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الجنّ المتضمّنة لتعظيم القرآن، وبيان تعجّب الجنّ منه، واشتياقهم إليه، وإيمانهم به، وتهديد مكذّبيه، وبيان بعض حوادث أوّل بعثة الرسول عَلَيْلُهُ، نُـظِمت سورة المُـزّمَل المتضمنة لبيان عظمة القرآن، وأمر الرسول بتلاوته وترتيله، وتهديد مكذّبي الرسول وكتابه، وبيان حال النبي عَلَيْلُهُ في أوائل نزول الوحي إليه، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّوْمِهُ ﴾.

ثمّ ابتَدأها بخطاب النبي ﷺ بصفةٍ كانت له في أوّل نزول الوحي إليه تلطّفاً وإيناساً، كما هو دأب العرب بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ والمتلفّف بثيابه.

عن ابن عباس: أول ما جاء جَبْرثيل إلى النبي ﷺ خافه، وظنّ أنّ به مسّاً من الجنّ، فرجع من جبل حِراء إلى بيت خديجة مرتعداً، وقال: زمّليني، فبينما هو كذلك إذ جاء جَبْرثيل وناداه: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهُمَّا ﴾ \.

أقول: ما قاله ابن عباس يُنافي الأخبار الواصلة في بيان كيفية أول نـزول جَـبْرئيل، وكـون سـورة ﴿آقُرَأُ﴾ أول ما نزل.

وقيل: إنّه كان نائماً متزمّلاً بقطيفةٍ، فناداه جَبْرَئيل بما يُهجّن تلك الحالة، والمعنى: يا أيّـها النـائم المتزمّل بثوبه، قُم واشتغل بالعبادة ً<sup>٧</sup>.

وقيل: إنّه كان متزمّلاً في مِرْطٍ لخديجة مستأنساً بها فقيل له: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ \* قُمِ ٱللَّيْلَ ﴾ واترُك حظ نفسك واشتغل بالعبادة ٣ ﴿ إِلَّا ﴾ مقداراً ﴿ قَلِيلاً ﴾ منه، أعني ﴿ نِصْفَهُ ﴾ فان النصف قليل بالنسبة

او۲. تفسير الرازي ۳۰: ۱۷۱.

٣٥٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

إلى الكلّ.

وقيل: إنّ تقليل مقدار نومه ﷺ مع كونه نصفاً لاظهار كمال الاعتناء بشأن الجزء المقارن للـقيام والإيذان بفضله، وكون القيام فيه بمنزلة القيام في أكثره في كثرة الثواب .

عن الصادق للطِّلْخِ قال: «القليل النصف» ٢.

﴿أَوِ آنقُصْ﴾ القيام ﴿مِنْهُ﴾ مقداراً ﴿قَلِيلاً﴾ بحيث لايصل إلى النُّلث على ما قيل ۗ ﴿أَوْ زِدْ﴾ القيام ﴿عَلَيْهِ﴾ إلى الثلثين، والحاصل تخييره في القيام للعبادة بين نصف الليل أو أقلَ منه أو أكثر.

وقيل: إنّ المراد من القليل الذي يُنقص ويُزاد نصف النصف، فيكون الواجب عليه من القيام للعبادة رُبع الليل، والزائد نفلٌ ومندوب<sup>4</sup>.

﴿ وَرَتُّلِ ٱلْقُرَّانَ ﴾ واقرأه في أثناء قيامك في الليل على تُؤَدَةٍ وتبيين حروف ﴿ تَرْتِيلاً ﴾ بليغاً. وعن ابن مسعود: لاتعجلوا في القرآن، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة <sup>٥</sup>.

وعن الصادق للنظِّلِا قال: «قال أمير المؤمنين: بيّنه بياناً، ولاَتَهُذَه هذَّ الشّعر وتَنْثُره نثر الرمل، ولكن أفزعوا قلوبكم القاسيه، ولايكن همّ أحدكم آخر السورة»<sup>7</sup>.

قيل: إنّ الترتيل في القرآن قراءته بنحوٍ يتمكّن القارئ من التأمّل في حقائقه ودقائقه، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر قلبه عظمته وجلاله، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصّل الرجاء والخوف، وحينئذ يتنوّر القلب بنور المعرفة ٧ واليقين، وتستعدّ النفس لإشراق جلال الله والانكشاف الأتمّ الأعظم، فكأنّه تعالى قال: إنّما أمرتك بالقيام في الليل بالصلاة والعبادة وترتيل القرآن، ليزيد استعداد نفسك لتلقى وحينا.

﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ﴾ والبتة نُوحي إليك ﴿قَوْلاً ثَقِيلاً﴾ وكلَّا عظيم القدر والشأن وجليل الخطر، كما عن ابن عباس^.

وقيل: إنّ المراد قرآناً متضمّناً للأوامر والنواهي التي هي تكاليف شاقّة على العامة وعليك خاصة، لأنّك تتحمّلها بنفسك وبتبليغها إلى أمّتك<sup>9</sup>.

وقيل: إنَّ المراد ثقل نزوله على الرسول ١٠.

مجمع البيان ۱۰: ۵٦۸، تفسير الصافي ٥: ٧٤٠.
 تفسير الرازي ٣٠: ١٧٣.

٦. الكافي ٢: ١/٤٤٩، تفسير الصافي ٥: ٣٤٠.

۹.۸. تفسير الرازي ۳۰: ۱۷٤.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۲۰٤.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ١٧٣.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٢٠٥.

٧. تفسير الرازي ٣٠: ١٧٤.

قيل: كان يَرْفَضٌ ﴿ عَرَقاً في اليوم الشديد البرد حين نزوله، كما عن عائشة ۗ .

وعن ابن عباس: كان إذا نزل عليه الوحى ثقل عليه وتربّد وجهه".

ورُوي أنّ الوحي نزل عليه وهو على ناقته، فثقل عليها حتى وضعت جِرانـها ً، فـلـم يســتطع أن تتحرّك º.

وقيل: يعني ثقيلاً في الميزان لكَثْرة ثواب تلاوته والعمل به^، أو ثقيلاً على المنافقين حيث إنّـه يهتِك أسرارهم ويُبطل أديانهم وأقوالهم أ. أو ثقيلاً على العقل لأنّه لايفي بـإدراك فـوائـده ودقـائقه ورقائقه ١٠.

## إِنَّ نَاشِئَةَ آللَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً \* إِنَّ لَكَ فِي آلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً \* وَآذْكُرِ آسْمَ رَبُّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً \* رَبُّ آلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا هُــَو فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً[٦-٩]

ثمّ بين سبحانه حكمة أمر نبيّه ﷺ بقيام الليل والعبادة فيها بقوله: ﴿إِنَّ مَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ ﴾ والنهضة فيه، أو العبادة فيه ﴿هِيّ ﴾ خاصة ﴿أَشَدُّ وَطْأَ ﴾ أو أكثر كُلفةً ومشقّةً على النفس من التي تُدوتى بالنهار، فتكون أفضل، لأنّ أفضل العبادة أشقها، أو أوفق بالخلوص والخشوع، أو المراد أنّ النفس الناهضة بالليل للعبادة أشدّ ثباتاً وأكثر استقامة ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾ وأحسن كلاماً، كما عن ابن عباس ١١، أو أخلص قولاً لأن الأصوات تهدأ فيه والحركات تنقطع فيه.

عن الصادق لمليَّلاً في الآية: ﴿إِنَّ فَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ﴾ قال: «قام قيام الرجل عن فراشه يُريد به الله عز وجل لايُريد به غيره، ١٢.

١. أرفض العرق: سال وترشش.

تفسير الرازي ٣٠: ١٧٤.
 الجران: باطن عنق البعير.

تفسير الرازي ۳۰: ۱۷٤.
 تفسير الرازي ۳۰: ۱۷٤.
 نفي النسخة، وتفسير الرازي ۳۰: ۱۷٤.

٦. في النسخة، وتفسير الصافي: بغلة شهباء.

٧. تفسير العياشي ٢: ١٦٦١/٣، تفسير الصافي ٥: ٢٤٠.

٨ تفسير الرازي ٣٠: ١٧٤، تفسير الطبرى ٢٩: ٨٠ مجمع البيان ١٠: ٥٧٠.

۹ و ۱۰. تفسير الرازي ۳۰: ۱۷۵.

۱۱. تفسير الرازي ۳۰: ۱۷٦.

١٢. من لايحضره الفقيه ١: ١٣٦٧/٢٩٩، التهذيب ٢: ١٣٨٥/٣٣٦، تفسير الصافي ٥: ٢٤١.

٣٥٨ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

﴿إِنَّ لَكَ﴾ يا محمد ﴿فِي ٱلنَّهَارِ صَبْحاً﴾ وتقلبًا ﴿ وتصرَفا أو فراغاً ﴿طَوِيلاً﴾ لحاجتك ونومك، فعليك بالقيام للعبادة في الليل.

ثمّ بين سبحانه ما ينبغي للعبد بعد تلاوة القرآن الاشتغال به بقوله: ﴿وَآذْكُو آسْمَ رَبُّكَ﴾ بالقلب بذكر نَعْمانه وكمال قدرته وحكمته وألطافه، وباللسان بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير ﴿وَنَبَتُلُ ﴾ وانقطع من الدنيا وما فيها، بل عن غيره تعالى ﴿إِلَيْهِ ﴾ وحده ﴿تَبْتِيلاً ﴾ وانقطاعاً تماماً، لاتسأل غيره في حاجة، ولاتتوجّه في آن إلى ما سواه.

ثمّ مدح سبحانه ذاته المقدسة بمدح يوجب العقل الانقطاع إليه بقوله: ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ﴾ وما بينهما ﴿لاَ إِللهَ إِلاَّ هُوَ﴾ ولا معبود سواه، فاذا عرفت ربّك بهذه العظمة والقدرة الكاملة ﴿فَاتَّخِذْهُ﴾ واختره لنفسك ﴿وَكِيلاً﴾ ومدبّراً لجميع أمورك، ومفوّضاً إليه جميع مقاصدك، وكفيلاً بما وعدك من النصر والغلّبة على أعدائك.

وَ اَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ اَهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً \* وَذَرْنِى وَ اَلْمُكَذَّبِينَ أُولِى السَّغْمَةِ وَمَهَاللهُمْ قَلِيلاً \* إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً \* وَطَمَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً \* يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً [ ١٠ ـ ١٤]

ثمّ سلّى سبحانه حبيبه عَلَيْ بقوله: ﴿وَآصِيرْ ﴾ حبيبي بعد ما اتخذتني وكيلاً ﴿عَلَىٰ مَا يَتُولُونَ ﴾ هؤلاء المشركون فيك، وفوّض أمرهم إليّ، ولاتشغل قلبك باصلاح أمورك الراجعة إليهم ﴿وَآهْجُرْهُمْ ﴾ واترُك مخالطتهم، واصرِف قلبك عن التفكّر في أمرهم ﴿هَجْراً جَمِيلاً ﴾ مقروناً بالمداراة والكفّ عن المافات ﴿وَذَرْنِي وَآلْمُكَذّبِينَ ﴾ الذين هم ﴿أُولِي آلنَّعْتَةِ ﴾ والتّرقُه والرئاسة والتكبّر، وحُل بيني وبينهم، فانّي أكافي ما أهمّك من مجازاتهم ﴿وَ ﴾ لكن ﴿مَهَلْهُمْ ﴾ وأخر سؤال تعذيبهم زماناً ﴿قَلِيلاً ﴾ وهو الزمان الباقي إلى يوم بدر، أو الباقي من عمرهم في الدنيا.

عن أمير المؤمنين للوظل في حديث يذكر فيه المنافقين ـ قـال: «ومـا زال رسـول الله ﷺ يـتألّفهم ويُعجلسهم عن يمينه وشماله حتى أذِن الله عزّوجلّ في إبعادهم بـقوله: ﴿وَآهْجُرُهُمْ هَجُراً خَمِيلاً﴾» ٢.

أقول: لاينافي ذلك العموم لجميع المكذّبين.

ثمّ بيّن سبحانه ما أعدّ لهم من العذاب في الآخرة بقوله: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً﴾ وقيوداً ثقالاً لأرجلهم

١. في النسخة: وتفلياً. ٢. الاحتجاج: ٢٥٣، تفسير الصافي ٥: ٢٤٢.

﴿وَجَحِيماً﴾ وناراً عظيمةً شديدة الحرّ في مهواة ﴿وَطَعَاماً﴾ ومأكولاً ﴿ذَا غُصَّةٍ﴾ وأخْذِ بالحلق، لا هو نازلٌ منه ولا خارجٌ، كالزُّقُوم والضَّريع ﴿وَعَذَاباً أَلِيماً﴾ غير ذلك لايوصَف بالبيان.

رُوي أنَّه لمَّا نزلت الآية خرَّ النبي ﷺ مغشيًّا عليه ١٠.

ثمّ عيّن سبحانه وقت النّكال والعذاب بقوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ﴾ وتُولول ﴿ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ﴾ التي هي أوتادها، وتضطربان بهيبة الله ﴿وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ﴾ كُلّها مع غاية صلابتها ﴿كَثِيباً﴾ وتلاً من رملٍ ﴿مُهيلاً﴾ وسائلاً من كثرة تفتيتها.

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ آللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللْلِمُ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُوالِقُولَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّالَّةُ وَالْمُولِلْمُ اللَّالَّةُ وَاللَّالِمُولَا لَا اللَّهُ وَاللَّالِمُولِلَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُولِلَّا اللَّالِمُولِمُ اللْمُولِمُولِلَّا اللْمُولِمُولِمُولِمُولِمُولِمُولِمُ اللَّلْمُولِمُولَالِمُولِمُولِمُ

ثم هدّد سبحانه المشركين على تكذيبهم الرسول على بقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ ﴾ أيها المشركون ﴿ رَسُولاً ﴾ عظيم الشأن، ليكون ﴿ شَاهِداً ﴾ يشهد ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ يوم القيامة بما صدر منكم من الايمان والكفر والطاعة والعصيان ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا ﴾ في مصر ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ سلطان مصر ﴿ رَسُولاً ﴾ عظيم الشأن، وهو موسى بن عمران ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ ذلك ﴿ الرَّسُولَ ﴾ وكذّبه وعارضه ﴿ فَأَخْذْنَاهُ ﴾ بسبب عصيانه ﴿ أَخْذاً وَبِيلاً ﴾ وعذّبناه عذاباً شديداً، فاحذروا أيها المشركون من أن ينزل عليكم بتكذيبكم رسولكم مثل ما نزل بهم، هبوا أنكم الأتؤخّذون بعصيانكم في الدنيا مثل أخذ فرعون فَخَيْف تَتَقُونَ ﴾ وتَحْفَظون أنفسكم ﴿ إِن كَفَرْتُمْ ﴾ في بقية عمركم ودُمتم على عصيانكم ﴿ يَوْما يَجْعَلُ ﴾ من شدّة أهواله وعظمة ما فيه من العذاب ﴿ أَلُولُدَانَ ﴾ والأطفال الصغار ﴿ شِيباً ﴾ وشيوخاً بيض الشعور.

قيل: هو مَثَلٌ لشدّة الغموم والهموم؛ لأنّ لازمها انطفاء الحرارة الغريزية واستيلاء البلغم على الاخلاط وابيضاض الشعر<sup>7</sup>.

وقيل: هو كنايةً عن طول المدّة واليوم٣.

ثُمّ بالغ سبحانه في بيان أهوال اليوم بقوله: و ﴿ ٱلسَّماءُ ﴾ مع غاية عِظَمها وغِلْظتها ﴿ مُنفَطِّرٌ ﴾ بسبب

۱. تفسير روح البيان ١٠: ٢١٤.

۲. تفسير الرازي ۳۰: ۱۸٤.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ٢١٧.

هول ذلك اليوم، ومُنشقَ ﴿يِهِ﴾ فكيف بغيرها من الخلائق، واعلموا أنَّ هذا اليوم الشديد الأهوال ممّا وعده الله و ﴿كَانَ وَعُدُهُ﴾ لامُحالة ﴿مَقْعُولاً﴾ ومُنجزاً ومتحقّقاً لامتناع الخُلف فيه، فليس للعاقل أن يرتاب في وقوعه ﴿إِنَّ هٰذِهِ﴾ المذكورات من الأنكال وما بعده ﴿تَذْكِرَةً﴾ وعِظةً لمن شاء أن يَذْكُر ويتّعظ ﴿فَمَن شَاءَ﴾ من العقلاء النجاة من الأهوال والعذاب، والنيل بالراحة الأبدية وعِظَم الشواب ﴿آتَحَذَهُ وحصل ﴿إِلَىٰ﴾ قرب ﴿رَبِّهِ﴾ ومرضاته ﴿سَبِيلاً﴾ موصلاً له إلى مطلوبه، وهو الايمان بوحدانية الله تبارك وتعالى ورسالة رسوله ﷺ وطاعتهما.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَنَىٰ مِن ثُلْنَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْنَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَ آللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُراَنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مُّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ آللهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ آللهِ فَاقْرَءُوا مَا تَنيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا آللهَ فَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ آللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَآسْتَغْفِرُوا آللهَ إِنَّ آللهَ غَفُورً مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ آللهِ هُو خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَآسْتَغْفِرُوا آللهَ إِنَّ آللهَ غَفُورً مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ آللهِ هُو خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَآسْتَغْفِرُوا آللهَ إِنَّ آللهَ غَفُورً مِنْ اللهَ إِنَّ آللهَ غَفُورً

ثمّ إنّه رُوي أنّ الله تعالى لمّا فرض على النبيّ عَلَيْلُ وأصحابه في أوّل السورة قيام الليل قاموا حولاً كاملاً مع مشقة عظيمة، من جهة أنه كان يعسُرُ عليهم تمييز القدر الواجب، حتى قام أكثرهم الليل كلّه خوفاً من الخطأ في إصابة القدر المفروض، وصاروا بحيث انتفخت أقدامهم، واصفرّت ألوانهم، فأنزل الله تبارك وتعالى التخفيف بقوله: ﴿إِنَّ رَبِّكَ ﴾ يا محمد ﴿يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ ﴾ من نومك ومَضْجَعك للعبادة ﴿أَذْنَىٰ ﴾ وأقل ﴿مِن ثُلْقي اللَّيْلِ وَ ﴾ تقوم ﴿نِصْفَهُ وَثُلْنَهُ ﴾ امتثالاً للأمر ﴿وَطائِفَةٌ مِن أَللَّيْلِ وَ ﴾ تقوم ﴿نِصْفَهُ وَثُلْنَهُ ﴾ امتثالاً للأمر ﴿وَطائِفَةٌ مِن أَللَيْلِ وَ ﴾ تقوم ﴿نِصْفَهُ وَثُلْنَهُ ﴾ امتثالاً للأمر ﴿وَطائِفَةٌ مِن أَللَيْلِ وَ ﴾ تقوم ﴿نِصْفَهُ وَثُلْنَهُ ﴾ امتثالاً للأمر ﴿وَطائِفَةٌ مِن الله والعلم بها ﴿وَالله ﴾ وحده ﴿يُقَدِّرُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴾ ويعلم مقدار ساعاتهما و ﴿عَلِمَ أَن ﴾ الشأن النيل والعلم بها ﴿وَالله ﴾ ولا تعلمونه أبداً.

عن الباقر عليُّالِج قال: «يقولون متى يكون النصف والثلث» ٢.

﴿ فَتَابَ﴾ الله ورجع بالترحّم ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ بأن رخّص لكم ترك القيام المقدّر، ورفع التَّبعة على تركه، إذن ﴿ فَاقْرَءُوا ﴾ أيّها المؤمنون ﴿ مَا تَيَسَّرَ ﴾ وسهل عليكم ﴿ مِنَ ٱلْقُرآنِ ﴾ في أيّ وقتٍ من الليل. قيل:

٢. تفسير القمى ٢: ٣٩٢، تفسير الصافى ٥: ٣٤٣.

سورة المزمل ٧٣ (٢٠) ........... ٣٦١

يقرأ مانة آية، فانّ من قرأها كُتِب من القانتين. وقيل: خمسون. وقيل: سورة، ولو كانت قصيرة \. وقيل: إنّ المراد بقراءة القرآن الصلاة لاطلاق اسم الماجزء على الكلّ ".

عن ابن عباس: سقط عن أصحاب رسول الله ﷺ قيام الليل، وصارت تَطوّعاً، وبقي ذلك فرضاً على النبي ﷺ '

ثم ذكر سبحانه حكمة أخرى للنسخ بقوله: ﴿ عَلِمَ ﴾ الله ﴿ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم ﴾ لامتحالة ﴿ مَرْضَى ﴾ يعشر عليهم القيام بالليل ﴿ وَ ﴾ أشخاص ﴿ آخَرُونَ ﴾ غير المرضى ﴿ يَضْرِبُونَ ﴾ ويُسافرون ﴿ فِي ﴾ أقطار ﴿ اللَّهُ رَضِ ﴾ للتجارة أو طلب العلم أو غيرهما ﴿ يَبْتَغُونَ ﴾ ويطلبون بمسافرتهم شيئاً ﴿ مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ من ربح أو علم أو معرفة ﴿ وَ ﴾ أشخاص ﴿ آخَرُونَ ﴾ غير الطائفتين ﴿ يَقَاتِلُونَ ﴾ الأعداء، ويجاهدون ﴿ فِي سَبِيلِ آللهِ ﴾ ولطلب رضاه، فاذا كان الأمر كذلك ﴿ فَاقْرَمُوا ﴾ أيّها المؤمنون بالقرآن ﴿ مَا تَيسَرَ ﴾ لكم وسهل عليكم ﴿ مِنْهُ ﴾ بلا تحمّل مشقة ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلاَة ﴾ المفروضة بالليل والنهار ﴿ وَأَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنْ كانت مدنية ٥ .

﴿وَأَقْرِضُوا آللهَ ﴾ من أموالكم بالانفاقات المستحبّة ﴿قَرْضاً حَسَناً ﴾ وهو إخراجها من أطيب الأموال وأنفعها للفقراء بخلوص النية، وفي التعبير بالقرض غاية الحثّ عليه من حيث تنزيل ذاته المقدسة مع غَنائه المطلق منزلة المحتاج، والإشعار بعوده إليه مع زيادة.

ثمّ حنّ سبحانه على جميع العبادات بدنية كانت أو مالية بقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا﴾ من دنياكم إلى الآخرة نفعاً ﴿لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ﴾ من الخيرات وعملٍ من الأعمال الصالحات، أيّ خيرٍ وعملٍ كان ﴿تَجِدُوهُ﴾ بعد الموت ﴿عِندَ آللهِ هُو خَيْراً﴾ قيل: إنّ الضمير المنفصل مؤكّد للضمير المتصل، والمعنى تجدوه خيراً .

﴿وَأَعْظَمَ أَجْراً﴾ من الوصية به حين الموت، أو من الدنيا وما فيها ﴿وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللهَ﴾ من ذنوبكم في جميع أوقاتكم ﴿إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ﴾ وستارٌ للذنوب ﴿رَّحِيمٌ﴾ بعباده بإعطائهم الثواب العظيم.

عن الصادق للطِّلِهُ: «من قرأ سورة المزمّل في العشاء الآخرة أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع سورة المُزمّل، وأحياه الله حياةً طيبةً، وأماته ميتةً طيبةً».

الحمد لله تعالى والشكر له.

١. تفسير الرازي ٣٠: ١٨٧.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ١٨٦ و١٨٧. ٤. تفسير الرازي ٣٠: ١٨٧.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ١٨٧، تفسير روح البيان ١٠: ٢٢١.

٧. ثواب الأعمال: ١٢٠، مجمع البيان ١٠: ٥٦٥، تفسير الصافي ٥: ٢٤٤.

en de la companya de Recompanya de la companya de la comp

tiga (n. 1870). Program de la companya de la compa La companya de la co

and the second s

and the first of the second of

Marie Carlos de Carlos de

and section of the se

en de la seconda de la companya de la co

### في تفسير سورة المدَّثُر

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّئِّرُ \* قُمْ فَأَنْذِرْ \* وَرَبَّكَ فَكَبُّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ \* وَٱلرُّجْزَ فَاهْجُرْ \* وَلَيَابَكَ فَاصْبِرْ[١-٧]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة المُزمّل المبدوءة بخطاب النبي ﷺ باللّقب الدالّ على التلطّف والرحمة، والمتضمّنة للأمر بتلاوة القرآن وتعظيمه وتهديد مكذّبيه، وأمره بالصبر على تكذيبهم وإيذائهم، أردِفت بسورة المدّثر المبدوءة بخطاب النبي ﷺ باللقب المشابه للقب المذكور في السورة السابقة، وأمره بإنذار قومه وصبره على أذاهم، وتهديد بعض المكذّبين، فافتتحها بالأسماء الحسنى بقوله: ﴿بِسُم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم﴾.

ثم خاطب نبيّه الأكرم عَلَيْ بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّ قُرُ ﴾ واللابس لثوب يُلبّس فوق الثياب للنوم أو الاستدثار أو اللابس للباس النبوة. قيل: إنّ السورة من أوائل ما نزل لا. رُوي عن جابر عن النبيّ عَلَيْ قال: «كنت على جبل حِراء فنُوديتُ: يا محمد إنّك رسول الله، فنظرتُ عن يميني ويساري فلم أر شيئاً، فنظرتُ فوقي فرأيت المَلك قاعداً على عرش بين السماء والأرض، فخفتُ فرجعت إلى خديجة، فقلت: دَثروني دَثروني وصبّوا عليّ ماءً بارداً، فنزل جَبْرَثيل بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّوّرُ ﴾ "لى خديجة، فقلت: دَثروني دُبُروني وصبّوا عليّ ماءً بارداً، فنزل جَبْرَثيل بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّوّرُ ﴾ "كوري المناص والوليد بن المنيرة والنّضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل، وقالوا: إنّ وفود العرب يجتمعون أيّام الحجّ ويسألوننا عن أمر محمد، فان أجاب كلّ منا بجوابٍ غير جواب الآخرين، كأن يقول بعضنا: إنّه كاهن، ويقول آخر: إنّه شاعر، ويقول ثالث: إنّه مجنون، فباختلاف الأجوبة يستدلّون على بطلانها، فتعالوا نجتمع على تسمية محمد باسم واحدٍ، فقال واحدً: إنّه شاعرً فقال الوليد: سَمِعتُ كلام عبيد بن الأبرص وأمية بن أبى الصلت وما يُشبه فقال واحدً إنّه شاعر فقال الوليد: سَمِعتُ كلام عبيد بن الأبرص وأمية بن أبى الصلت وما يُشبه فقال واحدً إنّه شاعر فقال الوليد: سَمِعتُ كلام عبيد بن الأبرص وأمية بن أبى الصلت وما يُشبه

١. في النسخة: الاستدفار.

٢. تفسير الرازي ٣٠: ١٨٩، تفسير البيضاوي ٢: ٥٤١، تفسير أبي السعود ٩: ٥٤.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ١٨٩، تفسير أبِ السعود ٩: ٥٤، تفسير روح البيان ١٠: ٢٢٣.

٣٦٤ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وقيل: إنّ التدنُّر كنايةٌ عن الاختفاء، فكأنّه تعالى قال: أيّها المختفي عن الناس في جبل حِراء، المتدنَّر بدِثار الخُمول، وأنذِر الناس، واشتغل المتدنَّر بدِثار الخُمول، وأنذِر الناس، واشتغل بالدعوة إلى معرفة الله".

وعلى أيّ تقدير أمره الله سبحانه بقوله: ﴿قُمْ﴾ من مضجعك على الأول، أو قم قيام عزم وتصميم على الوجوه الأخر ﴿فَأَنْدِرْ﴾ الناس وخوّفهم من عذاب الله على الشرك والعصيان. عن ابن عباس، قال: قم نذيراً للبشر عُ. ﴿وَرَبِّكَ فَكَبُرْ﴾ وعظم من أن يكون له شريك، أو ممّا يقوله عَبَدة الأوثان، أو فاذكره بالكبرياء، وقُل: الله أكبر.

رُوي أنّه لمّا نزلت هذه الآية قام النبي عَلَيْنَهُمْ وقال: الله أكبر كبيراً، فكبّرت خديجة وفَرحت وعَلِمت أنّه أوحى إليه <sup>٥</sup>.

وروى أنَّه لمَّا نزلت كبَّر وأيقن أنَّه الوحي، لأنَّ الشيطان لايأمُّر بذلك ٢.

قيل: إنّ حرف الفاء زائدة <sup>٧</sup>. وقيل: إنّه لإفادة الشرط، والتقدير: وأيّ شيء كان فلاتدع تكبيره ^.

۲. تفسیر الرازی ۳۰: ۱۹۰.

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۱۸۹.

٣و٤. تفسير الرازي ٣٠: ١٩٠.

o. تفسير الرازي ۳۰. ۱۹۱، تفسير أبي السعود ۹. ۵۰، تفسير روح البيان ۱۰. ۲۲۰. ۲. تفسير روح البيان ۱۰. ۲۲۰.

۸ تفسير أبي السعود ٩: ٥٤، تفسير روح البيان ١٠: ٢٢٥.

سورة المدَّثَر ٤٧( ١-٧) ...... ٣٦٥

﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهُرُ ﴾ من الأقذار بتشميرها، كما عن الصادق لليَّلِا ١٠

وعنه، عن أمير المؤمنين ﷺ، قال: «غسل الثياب يُذهِب الهمّ والحزن، وطهورٌ للصلاة، وتشــمير الثياب طهورها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ﴾ أي فشمّر» ٪.

وعن الصادق لِلنِّلْاِ: «معناه: وثيابك فقصّر» ٣.

قيل: إنّ العرب كانوا يُطيلون ثيابهم، ويجرّون أذبالهم خُـيلاءٌ أو كِبراً، فكـانت تـتنجُس، فـنهى الرسول ﷺ عن ذلك أ

ورُوي أنّ المشركين ألقوا على رسول الله ﷺ سلى شاة، فشقَ عليه، ورجع إلى بيته حزيناً، وتدثّر بثيابه، فقيل: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّتُّرُ \* قُمْ فَأَنْدِرْ ﴾ ولا تمنعك تلك السفاهة عن الانذار ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبّْرُ ﴾ من أن لاينتقم منهم ﴿ وَيُوَابِكَ فَطَهُرْ ﴾ عن تلك النجاسات والقاذورات °.

وقيل: تطهير الثوب كنايةً عن تطهير الأخلاق وتحسينها ٦. والمراد لاتحمُلك سفاهتهم على تـرك الإنذار، بل حسّن خُلقك، واصبر على أذاهم ولاتَجْزَع.

﴿ وَٱلرُّجْزَ﴾ قيل: هو الشيطان <sup>٧</sup>. وقيل: هو العذاب <sup>٨</sup>. وقيل: كلّ عملٍ قبيحٍ موجبٍ للعذاب <sup>٩</sup>. وقيل: كلّ مستقذر ورجس <sup>١</sup> . وقيل: هو الأوثان <sup>١ ١</sup>.

﴿فَاهْجُرْ﴾ وارفَض ولاتَقْرَبه ﴿وَلاَ تَمْنُن﴾ على أحدٍ بإعطاء من مالك شيئاً حال كونك ﴿ تَسْتَكُوْرُ﴾ وتطلّب زيادة مالك بعوض ما أعطيت، بل كلّما تُعطي شيئاً لاتطمع أن يُعوّضك ممّا أعطيت أكثر منه، فانّه لايليق بمقامك الرفيع ومنصبك العظيم، لأنّ الطمع في مال الناس من أخلاق طُلَاب الدنيا.

وعن الباقر لمائيلًا: «لاتُعطِ العطية تلتمس أكثر منها» ١٠٢.

وقيل: يعني لاتُعطِ شيئاً وأنت تستكثره، بل عليك أن تستحقره وتستقلّه، وتكون كـالمعتذر مـن قلّته ٢٣.

وقيل: إنَّ المراد لاتمنُنْ على الناس بما تعلَّمهم من أمور دينهم، كمن يستكثر ذلك الإنعام، فانَّك

٢. مجمع البيان ١٠: ٥٨١، تفسير الصافي ٥: ٢٤٦.

٤. تفسير الرازي ٣٠: ١٩٢.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ٢٢٥.

٨ تفسير الرازي ٣٠: ١٩٣، تفسير روح البيان ١٠: ٢٢٦.

١١. تفسير الرازي ٣٠: ١٩٣، تفسير روح البيان ١٠: ٢٢٦.

١. الكافي ٦: ١/٤٥٥، تفسير الصافي ٥: ٢٤٥.

٣. مجمع البيان ١٠: ٥٨١، تفسير الصافي ٥: ٢٤٥.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ١٩١.

۷. تفسیر الرازی ۳۰: ۱۹۳. ۹ و ۱۰. تفسیر الرازی ۳۰: ۱۹۳.

٣٦٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

كنت مأموراً بالتبليغ فلا منّة لك عليهم .

وقيل: يعنى لاتمنُنْ بنبوتك عليهم، لتستكثر وتأخُّذ منهم أجراً ٢.

وقيل: يعني لاتمنُنْ على ربّك بهذه الأعمال الشاقة التي أبرّت بها في السورة، لكونها في نـظرك كثيراً ".

عن الصادق للشِّلْخ في هذه الآية: «لاتستكثر ما عَمِلت من خير لله تعالى» ٤.

﴿ وَلِرَبِّكَ ﴾ المنّان عـليك بـالنَّعم العِـظام ﴿ فَـاصْبِرْ ﴾ عـلى مشـاقٌ تكـاليفه وأذى المشـركين، لا الاغراض النفسانية والدنيوية كالمال والجاه.

فَإِذَا نُقِرَ فِى آلنَّاقُورِ \* فُذْلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ \* عَلَىٰ ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرِ \* ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً \* وَبَنِينَ شُهُوداً \* وَمَهَدتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً \* سَأَرْهِقُهُ وَمَهَدتُ لَهُ تَمْهِيداً \* ثُمَّ يَطْمَعُ وَأَله الله عَلَا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً \* سَأَرْهِقُهُ وَمَهَدداً (٨-١٧]

ثمّ إنّه تعالى بعد أمر نبيّه ﷺ بالصبر، سلّى قلبه الشريف بتهديد الكفّار ومعانديه بـقوله تـعالى: ﴿فَإِذَا نُقِرَ﴾ ونُفِخ ﴿فِي ٱلنَّاقُورِ﴾ والصُّور النفخة الثانية للإحياء والنشور ﴿فُلْلِكَ﴾ اليوم الذي بين أيديهم ﴿يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ وشاقى في الغاية. وقيل: يعني فذلك النَّقر يومئذٍ نقر يومٍ عسير ٥. ﴿عَلَىٰ آلُكَافِرِينَ ﴾ لابتلائهم بالأهوال الفظيعة والشدائد العظيمة.

ثمّ أكّد سبحانه عُسره بقوله: ﴿غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ لهم بوجهٍ من الوجوه. عن ابن عباس: لمّا قال غير يسير على الكافرين فُهِم أنّه كان يسيراً على المؤمنين ٦.

ثمّ خصّ سبحانه التهديد بأشقى المكذّبين للنبي عَيَّا الله وعنه وهو الوليد بن المُغيرة بقوله تعالى: ﴿ ذَرْنِی﴾ يا محمد، ودّعني والوليد ﴿ وَ﴾ هو ﴿ مَنْ خَلَقْتُ ﴾ حال كونه ﴿ وَحِيداً ﴾ لامال له ولاولد ولاأعوان، فانّي أكفيكه وأجازيه وأنتقم لك منه.

وقيل: إنَّ المراد خلقته حال كوني وحيداً في خلقه لايُشاركني فيه غيري٪.

وقيل: إنَّ الوحيد لقب الوليد، وكان يقول: أنا الوحيد بن الوحيد، ليس لي ولا لأبي نظير^. والمعنى:

او۲. تفسير الرازي ۳۰: ۱۹٤.

الكافى ٢: ١/٣٦٢، تفسير الصافى ٥: ٢٤٦.

٦ و٧. تفسير الرازي ٣٠: ١٩٨.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ١٩٤.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ١٩٧.

۸ تفسیر الرازی ۳۰: ۱۹۸، تفسیر روح البیان ۱۰: ۲۲۸.

خلّ بيني وبين الوليد، أعني وحيداً في ظنّه واعتقاده، أو وحيداً في الشقاوة والضلالة والدناءة \، أو وحيداً لايُعرَف له أب، لأنّه كان لحيقاً بقريش.

﴿ وَجَمَلْتُ لَهُ ﴾ في هذه الدنيا ﴿ مَ**الاً مَـمْدُوداً** ﴾ يأتـيه شـيناً فشـيناً عـلى الدوام كـالضَّـرع والزَّرع والتجارة.

وعن ابن عباس قال:كان ماله ممتدًاً ما بين مكة إلى الطائف [من] البساتين التي لاينقطع نفعها شتاءً وصيفاً، والإبل والخيل<sup>٢</sup>.

وقيل: إن الممدود كنايةً عن الكثير الذي يمتدّ تعديده ".

﴿ وَ بَنِينَ ﴾ كانوا كلّهم ﴿ شُهُوداً ﴾ وحضوراً عنده لايفارقونه، أو شهوداً معه في المجامع والمحافل. قيل: كانوا عشرة ٤. وقيل: سبعة منهم خالد بن الوليد ٥.

﴿وَمَهَّدَتُّ﴾ وبسطت ﴿لَهُ﴾ الرئاسة والجاه في قريش، وفي العيش والعـمر ﴿تَـمْهِيداً﴾ وبسطاً عجيباً، فأتممت عليه النّعم الدنيوية ﴿ثُمَّ﴾ إنّه مع ذلك ﴿يَطْمَعُ﴾ من شدّة حِرصه على الدنيا ﴿أَنْ أَزِيدَ» على ما أعطيته حاشا و ﴿كَلَّا﴾ كيف يطمع [في] ذلك.

ثمّ كانّه قيل: لم لايطمع ولايُزداد؟ فأجاب سبحانه بقوله: ﴿إِنَّهُ﴾ لخُبث ذاته ﴿كَانَ لِآيَاتِنَا﴾ ودلائل توحيدنا ومعجزات رسولنا وبراهين البعث والقيامة من قديم الأيـام، أو آيـاتنا القـرآنـية ﴿عَـنِيداً﴾ ومبغضاً ومعارضاً بلسانه، وإن كان معتقداً بقلبه، ولذا ﴿سَأَرْهِقُهُ﴾ وأغشيه وأكلّفه كرهاً بل ما يطعمه في الدنيا ﴿صَعُوداً﴾ وارتقاء عقبه شاقة المصعد بحيث تغشاه الشدّة والعذاب من كلّ جانب.

عن النبي ﷺ: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثمّ يهوي كذا أبداً ٧. وقيل: إنّه اسم عَقبة في النار، كلّما وضع يده عليها ذابت، فاذا رفعها عادت^.

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمَّ أَدْبَرَ وَ آسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ \* إِنْ هٰذَا إِلَّا قَـوْلُ

١. في النسخة: والذئامة.

تفسير الرازي ٣٠: ١٩٨ و ١٩٩، وقد المصنف خلط بين قول ابن عباس ومقاتل. تفسير أبي السعود ٩: ٥٦.
 تفسير الرازي ٣٠: ١٩٩.

٤. تفسير الرازي ٣٠: ١٩٩، تفسير أبي السعود ٩: ٥٦، تفسير روح البيان ١٠: ٢٢٨.

٥. تفسير الرازيّ ٣٠؛ ١٩٩، تفسير أبيّ السعود ٩: ٥٦. ﴿ . كذا، والظاهر: بدل، راجع تفسير روح البيان ١٠: ٢٢٩.

٧. تفسير الرازي ٣٠: ٢٠٠، تفسير أبي السعود ٩: ٥٧.

٨ تفسير الرازي ٣٠: ٢٠٠. تفسير أب السعود ٩: ٥٧، تفسير روح البيان ١٠: ٢٢٩.

٣٦٨ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ آلْبَشُر [٨٠\_٢٥]

ثمّ بيّن سبحانه كيفية عناده بقوله: ﴿إِنُّهُ ﴾ لعنه الله ﴿فَكُمَّرَ ﴾ في القرآن وتدبّر ﴿وَقَدَّرَ ﴾ ورتّب في خواطره كلاماً لصرف الناس عنه.

ثمّ أظهر سبحانه التعجّب من قوة فكره وتهيئة ردّه بقوله: ﴿ فَقُتِلَ ﴾ اللعين ﴿ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ ورتّب هذا الكلام وقيل: إنّ مدح كلامه على سبيل الاستهزاء، والمراد إظهار أنّه في غاية الرّكاكة ١٠.

ثمّ بالغ سبحانه في إظهار التعجّب من كلامه بقوله: ﴿ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ ورتّب كلامه الكذب من قبل نفسه ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴾ فيما قدّر.

قيل: فكّر أولاً وقدّر الكلام ثانياً، ثمّ نظر وتأمّل في ذلك المقدّر احتياطاً ثالثاً ا أو نظر في القرآن ﴿ ثُمَّ عَبَسَ ﴾ وقطّب وجهه من الغضب والعِناد حيث رأى نفسه عاجزاً عن ردّه وإبطاله ﴿ وَبَسَـرَ ﴾ وتغيّر وجهه واسودٌ، أو قيض ما بين عينيه، أو استعجل في عبوسه وأظهره في غير موقعه.

﴿ثُمَّ أَذْبَرَ﴾ عن الحقّ، وأعرض عنه ﴿وَآسَتُكْبَرَ﴾ عن اتّباعه ﴿فَقَالَ﴾ عَقيب إعراضه واستكباره: ﴿إِنْ هٰذَا﴾ القرآن الذي جاء به محمد، وما هذا الكلام الذي يتحدّي به ﴿إِلّا سِحْرٌ يُؤْمُرُ﴾ ويُتعلّم من الغير، وليس هو بكلام الله ﴿إِنْ هٰذَا﴾ وما ذلك ﴿إِلّا قَوْلُ ٱلْبَشْرِ﴾.

قيل: إنّ مراده من البشر يَسار وجُبير، كانا عبدين من فارس، وكان النبي ﷺ يُراودهما، وأبوه فكيهة كان غلاماً رومياً يتردّد إلى مكّة من طرف مُسيلمة الكذّاب في اليمامة ".

رُوي أنّ الوليد مرّ بالنبي ﷺ وهو يقرأ حم السجدة أوقيل: فواتح حم المؤمن و فقال لبني مخزوم: والله لقد سَمِعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجنّ، إنّ له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمُغدق، وإنه يعلو ولايعلى عليه. فقالت قريش صبا والله الوليد، لتصبأنّ قريش، أي بمتابعته فقال ابن أخيه أبوجهل: أنا أكفيكموه، فقعد عنده حزيناً، وكلّمه بما أغضبه، فقال الوليد: ألم تعلم قريش أنا أكثرهم مالاً وولداً إلى أن قال: أتزعُمون أنّ محمداً مجنون، فهل رأيتموه أنّه يُخلّق؟ فانّ العرب كانت تعتقد أنّ الشيطان يخلّق المجنون ويتخبّطه، أو تقولون: إنّه كاهن، فهل رأيتموه يتكهن؟ أو تزعُمون أنّه شاعر، فهل رأيتموه يتعاطى الشعر قطّ؟ أو تزعُمون أنّه شاعر، فهل رأيتموه يتعاطى

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۲۰۰، تفسير روح البيان ۱۰: ۲۲۹.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ٢٣١. ٤٠ تفسير الرازي ٣٠: ٢٠٢.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٢٢٩.

فقالوا في كلّ ذلك: اللهمّ لاثمّ قالوا: فما هو؟ وما تقول في حقّه؟ ففكّر فقال: ما هو إلّا ساحر، أما رأيتموه يُفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه، وما الذي يقوله إلّا سحرٌ يأثّره عن مسيلمة وعن أهل بابل، فارتجّ النادي فرحاً، فتفرّقوا متعجّبين منه راضين به \.

وعن القمي: نزلت في الوليد بن المُغيرة: وكان شيخاً كبيراً مجرِّباً من دُهاة العرب، وكان من المستهزئين برسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ يقعُد في الحُجرة ويقرأ القرآن، فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المُغيرة، فقالوا: يا أبا عبد شمس، ما هذا الذي يقول محمد، أشعر، أم كهانة، أم خُطَب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه، فدنا من رسول الله ﷺ، فقال: يا محمد، أنشدني من شعرك، فقال: «ما هو شعر، ولكنه كلام الله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه ورسله» فقال: اتل عليّ منه شيئاً فقرأ عليه رسول الله ﷺ: حم السجدة، فلما بلغ قوله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا ﴾ يا محمد قريش ﴿فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقةً عَادٍ وَتَمُودَ ﴾ ٢ فاقشعر الوليد، وقامت كلّ شعرة في رأسه ولحيته، ومرّ إلى بيته، ولم يرجع إلى قريش من ذلك.

ومشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أبا الحكم، إنّ أبا عبد شمس صبأ إلى دين محمد، أما تراه لم يرجِع إلينا. فغدا أبوجهل إلى الوليد، وقال له: ياعم، نكست رؤوسنا وفضحتنا، وأشمت بنا عدونا، وصبوت إلى دين محمد! فقال: ما صبوت إلى دينه، ولكنّي سَمِعت كلاماً صعباً، تقشعر منه الجلود. فقال له أبوجهل: أخطَب هو؟ قال: لا. إنّ الخطَب كلام متصل، وهذا كلام منثور، ولايُشبِه بعضه بعضاً. قال: أفشعر هو؟ قال: لا، أما أنى سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزها، ما هو بشعرٍ. قال: فما هو؟ قال: دعني أُفكر فيه.

فلمًا كان من الغد قال له: يا أبا عبد شمس، ما تقول فيما قلنا؟ قال: قولوا هو سحر، فانّه أخذ بقلوب الناس، فأنزل الله على رسوله: ﴿ ذَرْفِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ وإنّما سمّي وحيداً لأنّه قال لقريش: أنا أتوحد بكسوة البيت سنة، وعليكم في جماعتكم سنة. وكان له مال كثيرٌ وحدائق، وكان له عشر بنين بمكّة، وكان له عشرة عبيد، عند كل [عبد] ألف دينار يتجر بها".

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ \* لاَ تُبْقِى وَلاَ تَذَرُ \* لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ \* عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ \* وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ آلنَّارِ إِلَّا مَلاَئِكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً

١. جوامع الجامع: ٥١٧، تفسير الصافي ٥: ٢٤٨، تفسير أبي السعود ٩: ٥٧، تفسير روح البيان ١٠: ٢٢٩.
 ٢. فصلت: ١٣/٤١.
 ٣٠. تفسير القمي ٢: ٣٩٣، تفسير الصافي ٥: ٢٤٧.

لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَ ٱلْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ آللهُ بِهٰذَا مَثَلاً كَذٰلِكَ يُضِلُّ آللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ \* كَلاًّ وَٱلْقَمَرِ \* وَٱلَّيْل إِذْ أَدْبَرَ \* وَٱلصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ \* إِنَّهَالا حِدْى ٱلْكُبَرِ \* نَذِيراً لِلْبَشَرِ \* لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدُّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ [٢٦-٣٧]

ثُمَّ فَسَر سبحانه تهديده بإرهاقه الصعود بقوله: ﴿سَأُصْلِيهِ﴾ وأدخله عُنفاً وجبراً ﴿سَقَرَ﴾ وجهنم. قيل: إن سَقر أحد أسماء جهنم . وعن ابن عباس: أنه اسم للطبقة السادسة من جهنم ٢.

ثُمَّ بالغ سبحانه في التهويل بقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ وأي شيء أعلمك يا محمد ﴿مَا سَـقُرُ﴾؟ فـانًا العلم بها وبوصفها وشدّة حرّها خارجٌ عن إدراك العقول في هذا العالم، إنّما الممكن من إدراكها أن يقال: إنَّها ﴿لاَ تُبْقِي﴾ ممَّا ألقي فيها شيئاً بل تُهلكه بالإحراق ﴿وَلاَ تَذَرُ﴾ هالكاً حتَّى يُعاد.

عن ابن عباس: أنَّها لاتبقى من الدَّم واللحم والعظم شيئًا، فاذا أُعيدوا خلقًا جديدًا لاتَذَر أن تعاود إحراقهم بأشدّ ممّا كانت، وهكذا أبدأً "، ولا تبقى من المستحقين للعذاب إلّا عذّبتهم، ثمّ لاتّذَر من أبدان أولئك المعذّبين شيئاً إلّا أحرقته.

وقيل: يعني لاتُبقى من أبد ان المعذِّبين شيئاً، ولا تَذَر من قوّتها وشدتِّها شيئاً إلّا أعملت تلك القوة والشدّة في تعذيبهم ٤.

وقيل: إنّ الجملتين مترادفتان ذُكِرا للتأكيد°.

٧. تفسير أبي السعود ٩: ٥٨، تفسير روح البيان ١٠: ٢٣١.

وتلك الجحيم ﴿لَوَّاحَةٌ﴾ وظاهرة ﴿لِلْبَشَرِ﴾ وبنى آدم من مسيرة خمسين عام، ويصل إلى الكافر سمومها وحُرورها، كما يصل إلى المؤمن ربح الجنة ونسيمها من تلك المسافة، كذا قيل ٦. وقيل: إنّ المعنى مغيرةً لظاهر الجلد<sup>v</sup> ويصير لونها أسود كالليل المظلم، ومأمور من قبلنا بتنظيم أمور سـقر، وموكِّل ﴿عَلَيْهَا﴾ ومُسلِّط على أهلها ﴿تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ من الملائكة الغِلاظ الشِّداد. قيل: أعينهم كالبرق، وأنيابهم كالصياصي، وأشفارهم تَمَسّ أقدامهم، يخرّج لهب النار من أفواههم، ما بين مَنْكِبي كلِّ منهم مسيرة سنة، كفِّ أحدهم يَسَع مثل ربيعة ومُضر، نُزعت منهم الرأفة والرحمة، رئيسهم

١. تفسير روح البيان ١٠: ٢٣١.

۲. تفسير الرازي ۳۰: ۲۰۲، تفسير روح البيان ۱۰: ۲۳۱. ٦. تفسير روح البيان ١٠: ٢٣١.

۵-۳ تفسير الرازي ۳۰: ۲۰۲.

ثمّ رُوي أنّه لمّا نزلت الآية قال أبوجهل لقريش: تُكِلتكم أمّهاتكم، قال ابن أبي كبشَه أنْ خَزَنة النار تسعة عشر، وأنتم الجمع العظيم أيعجز ٢ كلّ عشرة منكم أن يبطِشوا برجلٍ منهم؟ فقال أبو الأشد أو أبو الأسود ـ بن أسيد بن كَلدَة الجُمحي، وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر، وأكفوني أنتم اثنين. فلمّا قال أبوجهل وأبو الأشد ـ أو أبو الأسود ـ ذلك قال المسلمون: ويحكم لائقاس الملائكة بالحدّادين أي السجّانين. فنزلت ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ آلنّارِ ﴾ وخَزنتها الذين يقومون بأمرها ﴿إِلّاً مَلاَئِكَةً ﴾ وكلّ واحدٍ منهم أقوى من جميع الإنس والجنّ، وأطوع لأوامر الله، وليس لهم رأفة بالثقلين لمخالفتهم إياهم في الجنس.

عن النبي ﷺ قال: «لقوّة أحدهم مثل قوة الثقلين، يسوق أحدهم الأمّة وعلى رقبته جبل فيرمي بهم في النار، ويرمى بالجبل عليهم» ع.

﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ تَهُمْ إِلَّا ﴾ العدد الذي يكون ﴿ فِنْنَةٌ ﴾ وسبباً لازدياد الكفر ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وأصرّوا على كفرهم وعنادهم، وما أخبرنا بعددهم الا ﴿ لِيَسْتَنِقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ ﴾ من اليهود والنصارى بصحّة نبوّة محمد عَيِّ وصدق كتابه، لما شاهدوا من موافقته لكتبهم من أنّ محمداً أمّي لم يقرأها ولم يسمع شيئاً من علمائهم ﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بمحمد عَيْن وكتابه ﴿ إِيمَاناً ﴾ ويقيناً بهما بما رأوا من تصديق أهل الكتاب ما في القرآن.

رُوي أنَّ اليهود سألوا رسول الله ﷺ عن خَزَنة النار وعددهم، فأجاب ﷺ بأنَّهم تسعة عشر °.

﴿ وَلا يَرْتَابَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ ولا يعتريهم الشك بعد يقينهم بنوة محمد عَلَيْ وصدق كتابه، ولاتعرض لهم أشبهة ما، بل يكون يقينهم يقيناً ثابتاً جازماً ﴿ وَلِيمَقُولَ ﴾ المنافقون ﴿ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ الكفر والنفاق والشك ﴿ وَٱلْكَافِرُونَ ﴾ المتجاهرون بالكفر المصرّون عليه استهزاءً بالقرآن وإنكار الآية من عند الله: ﴿ مَاذَا ﴾ وأي شيء ﴿ أَرَادَ آللهُ بِهٰذَا ﴾ العدد الذي عين لخزنة جهنّم؟ وهو العدد الناقص عن العقد، ولم يقل عشرون أو ثلاثون، فهو يكون ﴿ مَثَلاً ﴾ في الغُرابة ﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ الذي ذكرنا من هداية أهل الكتاب، وازدياد يقين المؤمنين بنزول هذه الآية، وإضلال الكافرين والمنافقين ﴿ يُضِلُ آللهُ مَن يَشَاءُ ﴾ إضلاله على خُبت طينته وذمائم أخلاقه

٢. في النسخة: أيفجر.

١. تفسير الرازي ٣٠: ٢٠٣، تفسير روح البيان ١٠: ٢٣١ و٢٣٢.

٤. تفسير أبي السعود ٩: ٥٩، تفسير روح البيان ١٠: ٢٣٣.

۳. تفسير الرازي ۳۰: ۲۰۳. ٥. تفسير روح البيان ۱۰: ۲۳٤.

وسيئات أعماله ﴿وَيَهْدِى مَن يَشَاهُ﴾ هدايته بمقتضى طيب طينته وحُسن نيته وأخلاقه، وإنّما يكون اختيار هذا العدد القليل لخزّان جهنّم لحكمة مقتضيه لذلك، لا لقلّة الملائكة الذين هم جنود الله، فانّهم من كثرتهم بحيث لا يحصون ﴿ ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ ﴾ من الملائكة وسائر الموجودات ﴿إِلّا هُوَ تعالى، فهو قادر على أن يكثّر عدد الخزّنة، بل لكلّ واحدٍ منهم أعوان من الملائكة لايعلم عددهم إلّا الله، وليست عدّة الخزنة، أو سقر، أو تلك الآيات ﴿وَمَا هِيَ إِلّا ذِكْرَىٰ ﴾ وعِظةٌ ﴿لِلْبَشرِ ﴾ كافة ولبني آدم عامة.

﴿كَلاً﴾ لايتذكرون بتلك الذكريات والمواعظ إلّا العقلاء وأهل الإيمان، أو المراد ليس لأحدٍ مجال إنكار سقر ﴿وَٱلْقَمَرِ﴾ المضيء الذي تُعرف به الأوقات والآجال، وتظهر به عجائب الصَّنع وكمال قدرته في حركاته المختلفة التي هي مع كثرتها واختلافها على نظامٍ واحدٍ. وقيل: يعني أقسم بخالق القمر ".

﴿ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَذَبَرَ ﴾ وحين ذهب وانقضى، كما عن ابن عباس أ. ﴿ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ وأضاء، وهو من الأوقات الشريفة التي يظهر فيها قدرة الله ورحمته ﴿ إِنَّهَا ﴾ قيل: إن الضمير راجع إلى سقر ٥، والمعنى أقسم بهذه الأيمان المذكورة أنَّ سَقَر الإِحْدَى ﴾ الطبقات، أو الدواهي ﴿ ٱلْكُبَرِ ﴾ والعِظام، والطبقات الأخر لَظى والحُطمة والسعير والجحيم والهاوية وجهنّم.

وقيل: إنّه راجعٌ إلى الزبانية التسعة عشر، والمعنى أنّ التسعة عشر من إحدى الحجج العظام على قدرة الله على تعذيب جميع العصاة من بدو الخلقة إلى آخر الدهر بعدةٍ قليلة من الملائكة ، وجعلنا ذلك ﴿ نَذِيراً ﴾ ومخوفاً أو انذاراً وتخويفاً ﴿ لِلْبَشَرِ ﴾ أعني ﴿ لِلمَن شَاءَ مِنكُمْ ﴾ أيها الناس ﴿ أَن يَعَقَدَّمَ ﴾ ويسبِق إلى الخيرات بهداية الله تعالى ﴿ أَوْ ﴾ لميشأ و ﴿ يَتَأَخَّرَ ﴾ ويكفّ نفسه عنه اضلال الله.

كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ \* إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ \* فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ الْمُحَرِمِينَ \* مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ \* وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ \* وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ \* نُطْعِمُ الْمِينِ \* وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ \* نَطْعِمُ الْمِينِ \* وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ \* حَتَىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ [٣٨-٤]

د في النسخة: الذكرات.
 تفسير الرازي ٣٠: ٢٠٨.

١. في النسخة: لايحصى.

۳. تفسير روح البيان ١٠: ٢٣٨.

تفسير الرازي ۳۰. ۲۰۹، تفسير روح البيان ۱۰: ۲۳۸.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ٢٣٨.

أيّها الناس اعلموا أنّه ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ من النفوس رجلاً كان أو امرأة ﴿ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ وعَمِلت في الدنيا لأخرتها ﴿ رَهِينَةٌ ﴾ عند الله ومحبوسة بسيئاتها ﴿ إِلاَّ أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ﴾ وذوي الأعمال الصالحة من المؤمنين، فانّهم ـ بامتثال ما عليهم من التكاليف، وأداء حقوق الله إليه، وبإبراء ذممهم من الواجبات وترك المحرّمات ـ فاكون رقابهم كما يَقُكُ الراهن رهنه بأداء دينه.

وقيل: إنّ المراد بهم أطفال المسلمين فهم ﴿فِي جَنَّاتٍ ﴾ وهم لما يعرفوا في الدنيا التكليف والذنب ﴿يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الذين يرونهم في جهنّم، ويقولون لهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ ﴾ وأي شيء حبسكم، أو أدخلكم ﴿فِي ﴾ دركة ﴿سَقَرَ ﴾ وقال القائلون بالقول الأول: إنّ المؤمنين لسال بعضهم بعضاً عن المجرمين: أين هم؟ فلمّا رأوهم قالوا لهم: ما سلككم في سقر؟ ﴿قَالُوا ﴾ في جوابهم: إنّا ﴿لَمْ نَكُ ﴾ في الدنيا ﴿فِنَ ﴾ جملة ﴿ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ والمؤدّين للصلاة الواجبة.

عن أمير المؤمنين للطِّلِه: «تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا [عليها] واستكثروا منها، وتقرّبوا بها، فانّها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سُثلوا: ﴿مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ ٢.

وعن الصادق للنظِيِّ قال: «اعني لم نك من أتباع الأثمة الذين قال الله تعالى لهم: ﴿وَٱلسَّابِقُونَ النّابِقُونَ \* أُولٰئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ آماترى الناس يُسمّون الذي يلي السابق مُصلّياً، فذلك الذي [عنى] حيث قال: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ أي لم نك من أتباع السابقين ، ٤.

وعن الكاظم للنَّلِهِ قال: «يعني أنَا لم نتولَ وصيّ محمد عَيَّلِهُ والأوصياء من بعده، ولم نُصلّ عليهم» ٥.

أقول: هاتان الروايتان تأويل لاتفسير.

﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾ ولم تُعطهم الزكاة الواجبة، أو المراد نبخُل بأموالنا ﴿ وَكُنّا ﴾ في الدنيا ﴿ فَخُوضٌ ﴾ ونُشرع في الأقوال الباطلة، كذمّ النبي ﷺ والاستهزاء به وبكتابه ﴿ مَعَ ٱلْحَائِضينَ ﴾ والشارعين فيها ﴿ وَكُنّا ﴾ مع جميع ذلك ﴿ نُكَذَّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ ونجحَد دار الجزاء ﴿ حَمّتًىٰ أَتَانَا الْمُوت. أَنْهَيْنُ ﴾ وأدركنا الموت.

## فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ \* فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ

١. تفسير الرازي ٣٠: ٢١٠. ٢. نهج البلاغة: ٣١٦ الخطبة ١٩٩، تفسير الصافي ٥: ٢٥١.

٣. الواقعة: ١٠/٥٦ و ١١. ٤. الكافي ١: ٣٨/٣٤٧، تفسير الصافي ٥: ٢٥١.

٥. الكافي ١: ٩١/٣٦٠، تفسير الصافي ٥: ٢٥١.

### مُسْتَنفِرَةً \* فَرَّتْ مِن فَسْوَرَةٍ [٤٨-٥١]

ثمّ لمّا حكى سبحانه سبب استحقاق المجرمين للعقاب، بين عدم المانع من تعذيبهم بقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ ﴾ لدفع العذاب ﴿شَفَاعَةُ ﴾ جميع الأنبياء والأوصياء والأولياء ﴿آلشَّافِعِينَ ﴾ للعصاة، لو فُرض مُحالاً بشفاعتهم لهم، لاشراط قبولها بقابلية المشفوع له للشفاعة، ولاقابلية للكفّار لها، فاذا كان هذا حال المكذّبين بالقرآن ﴿فَمَا لَهُمْ ﴾ وأيّ داع دعاهم إلى أن يكونوا ﴿عَنِ ﴾ القرآن الذي هو عين ﴿آلتُذْكِرَةٍ ﴾ والموعظة للناس لشدّة لزومه لها ﴿مُعْرِضِينَ ﴾ مع تعاضد موجبات الإقبال عليه، وتأكّد الدواعي للايمان به والاتعاظ منه، والعجب مع ذلك أنهم يفيرّون من استماع القرآن ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرً ﴾ وحشية كما عن ابن عباس أ ﴿مُسْتَنفِرَةٌ ﴾ وهاربة ﴿فَرَّتْ ﴾ وهربت ﴿مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ عن ابن عباس: القسورة: الأسد بلسان الحبشة. وقال: الحُمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت، كذلك المشركون إذا وامحمداً عَيْنِ هُمُوا منه أ

وقيل: القسورة: جماعة الرَّماة الذين يتصيّدون الحُمر ". وقيل: رَكز الناس وأصواتم وفيه غاية ذمّهم وتهجين حالهم وشهادة عليهم بالبَلَد  $^{\circ}$  حيث إنّه لانِفار مثل نِفار الحُمر الوحشية واطرادها في العَدْو إذا خافت من شيءٍ.

بَلْ يُرِيدُكُلُّ آمْرِيْ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفاً مُنَشَّرَةً \* كَلَّا بَل لاَّ يَخَافُونَ آلَآخِرَةَ \* كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةً \* فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ \* وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللهُ هُوَ أَهْلُ آلتَّفُونَ وَأَهْلُ آلْمَغْفِرَة[٥٦-٥٦]

ثمّ لمّا قال سبحانه: ما لهم يُعرِضون عن النبي ﷺ، أو القرآن، بيّن سبب ذلك بقوله: ﴿ بَلْ يُرِيدُكُلُّ آمْرِيْ ﴾ ورجلٍ ﴿مُنْهُمْ ﴾ ويتوقّع كلّ فردٍ من أفرادهم ﴿ أَن يُؤْتَىٰ ﴾ من جانب الله ﴿صُحُفاً ﴾ وكُتباً ﴿مُنَشَّرَةً ﴾ ومفتوحةً.

ورُوي أنَّ أباجهل وعبدالله بن أمية وأصحابهما قالوا لرسول الله ﷺ: لن نتَبعك حتى تأتي كلَّ واحدٍ منا بكُتبٍ، أو قالوا: يُصبح عند رأس كلَّ رجلٍ منا أوراق منشورة، عنوانها: من ربّ العالمين إلى فلان بن فلان، نُؤمَر فيها باتباعك .

٣. تفسير الرازي ٣٠: ٢١٢، تفسير روح البيان ١٠: ٢٤١.

۱و۲. تفسير الرازي ۳۰: ۲۱۲.

تفسير الرازى ٣٠: ٢١٢.

٥. في تفسير الرازي: بالبله. والبَلَد: قلَّة الذكاء. والبِّلَه: ضعف العقل وخلبة الغفلة.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ٢٤٢.

وقيل: قالوا: إن كان محمد صادقاً، فليُصبح عند رأس كلّ رجلٍ منا صحيفة فيها براءة من النار .
﴿ كَلّا ﴾ لم يقولوا هذه الكلمات، ولم يقترحوا تلك الآيات لرفع الشُّبهة ﴿ بَل ﴾ للعِناد واللَّجاج ﴿ لاَّ يَخَافُونَ ٱلآخِرَةَ ﴾ وشدائدها، لأنهم ينكرونها ويستغرقون في حُبّ الدنيا وشهواتها ﴿ كَلّا ﴾ ليس لأحدٍ أن يُعرِض عن القرآن حيث ﴿ إِنَّهُ تَذْكِرَةً ﴾ بليغةً كافيةً، وموعظةً شافيةً لأهل العالم ﴿ فَمَن شَاءَ ﴾ الذّكر والعِظة ﴿ ذَكَرَهُ ﴾ واتّعظ به، وجاز به خير الدارين.

وقيل: إنّ الضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ و ﴿ذَكَرَهُ﴾ راجعٌ إى التذكره في قوله: ﴿فَـمَا لَـهُمْ عَـنِ ٱلتَّـذْكِـرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ لأنّها في معنى الذِّكر والقرآن ٪.

﴿ وَمَا يَذْكُرُونَ ﴾ ولا يتعظون ولا يهتدون به ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللهُ ﴾ تذكّرهم واتعاظهم، أو هدايتهم به، وفيه دلالة على أنه بمشية الله وإرادته العبد، لأنّه لاجبر ولاتفويض بل أمرّ بين الأمرين، كما حقّقناه في أوائل البقرة.

ثمّ وصف سبحانه ذاته المقدّسة بما يُوجب الخوف والرجاء بقوله: ﴿هُوَ﴾ تعالى ﴿أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ﴾ وحقيق بأن يُخاف منه ومن عقابه على ترك الايمان وطاعته، لأنّه ذوانتقامٍ وشديد العقاب ﴿وَأَهْـلُ ٱلْمُغْفِرَةِ﴾ وحقيق بأن يغفِر لمن آمن به وأطاعه.

عن الصادق للطِّلِا في هذه الآية قال: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أهلٌ أَن أتَّقى ولايُشرِك بي عبدي شيئاً، وأنا أهلّ إن لم يُشرك بى عبدي شيئاً أن أدخله الجنّة».

وقال عليه: «[إن الله تبارك وتعالى] أقسم بعزته وجلاله أن لايُعذَّب أهل توحيده بالنار أبداً»؟.

عن الباقر لطَيَّلاً: «من قرأ في الفريضة سورة المدَثر، كان حقاً عـلى الله عـزوجل أن يـجعله مـع محمد ﷺ في درجته، ولايدركه في الحياة الدنيا شقاءً أبداً إنشاء الله تعالى» <sup>٤</sup>.

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۲۱۲.

٣. التوحيد: ٦٠/٠، تفسير الصافي ٥: ٢٥٢.

دواب الأعمال: ١٢٠، مجمع البيان ١٠: ٧٧، تفسير الصافي ٥: ٢٥٢.

 $\mathbf{v}_{i} = \mathbf{v}_{i} + \mathbf{v}_{i} + \mathbf{v}_{i}$ 

the Artist Control of the Artist Control of the

and the second second second second second Carried Contract to the Contract of the Contra

The second of th The Control of the Control

and the second of the second o jan in the fact of the second 

### فى تفسير سورة القيامة

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## لاَ أُفْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ \* وَلاَ أُفْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ \* أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ [١-٣]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة المُدَثر المتضمّنة لبيان بعض أهوال القيامة وبيان عَظَمة القرآن، وأنّ مكذّبيه لايخافون الآخرة، نُظِمت سورة القيامة المتضمّنة لبيان بعض آخر من أهوال القيامة، وبيان عَظَمة القرآن المجيد، وأنّ مكذّبيه يُحبّون العاجلة ويَذَرون الآخرة، وغير ذلك من المناسبات بين السورتين الشريفتين، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله تبارك وتعالى: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ شرع سبحانه في إثبات المعاد بقوله: ﴿لاَ أُقْسِمُ ﴾ على وقوع المعاد ﴿بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ \* وَلاَ أُقْسِمُ ﴾ عليه ﴿بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ لعَظَمة شأنهما وعدم الحاجة في وقوعه إلى القسم لوضوحه. وقيل: إنّ حرف ﴿لاَ ﴾ زائدة للتأكيد \. والمعنى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللَّوامة أنّكم لتُبعثنّ.

عن ابن عباس: كلّ نفس تلوم نفسها يوم القيامة [سواء] كانت فاجرة أو بَرّه، أمّا البَرّة فَلأجل أنّها لم تزد على طاعتها، وأمّا الفاجرة فلأجل أنّها لم تشتغل بالتقوى٢.

وقيل: إنَّ المراد النفوس المتقية التي تلوم النفس العاصية يوم القيامة".

وقيل: إنَّ المراد النفوس الشريفة التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الطاعة 1.

وقيل: إنّها النفوس الشقية، فانّها تلوم نفسها إذا شاهدت أهوال القيامة <sup>٥</sup>. قيل: وجه المـناسبة بـين المقسمين أنّ ظهور شدّة اللوم يكون في ذلك اليوم <sup>٦</sup>.

ثمّ أنكر سبحانه استبعاد البعث أو امتناعه أو أظهر التعجّب منه بقوله: ﴿أَيَحْسَبُ ﴾ ويتخيّل ﴿آلُونَ العاقل ﴿أَلُّن ﴾ نقدِر على أن ﴿نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ بعد موته. عن ابن عباس: أن المراد

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۲۱٤، تفسير روح البيان ۱۰: ۲٤٣.

۲. تفسير الرازي ۳۰: ۲۱۵.

تفسير الرازي ٣٠: ٢١٦.
 مجمع البيان ١٠: ٥٩.

ورُوي أنَّ عَديّ بن أبي ربيعة ختن الأخنس بن شريق، وهما اللذان قال رسول الله ﷺ فيهما: «اللهمّ أكفني شرّ جاري السُّوء» قال لرسول الله ﷺ: يا محمد، حدَّثني عن يوم القيامة متى يكون، وكيف أمره؟ فأخبره رسول الله ﷺ، فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدَقك يا محمد ولم أؤمن بك، كيف يجمع الله العظام ٢.

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ \* بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ \* يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ \* وَخَسَفَ الْقَمَرُ \* وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ \* يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ [٤-١٠]

ثمّ ردّ سبحانه المنكرين بقوله: ﴿ بَلَنَى ﴾ نحن كنّا ﴿ قَادِرِينَ صَلَىٰ أَن نُسَوِّي ﴾ ونصنع ﴿ بَسَانَهُ ﴾ وأصابعه وأطرافها كما كانت بعد صيرورتها رميماً ورُفاةً مختلطاً بالتراب متفرّقاً في أقطار الأرض مع صغرها ورقّتها، فكيف بغيرها من العظام الكبار الفِلاظ؟

ثمّ نبّه سبحانه على أنّ الحسبان ليس بشُبهةٍ وترديدٍ في إمكان إحياء الموتى وقدرة الله عليه ﴿بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ﴾ المنكر للبعث ﴿لِيَقْجُرَ﴾ ويكذّب بما يكون ﴿أَمَامَهُ﴾ وتُدّامه من البعث والحساب. وقيل: ليدوم على فجوره وعصيانه فيما يستقبله من الزمان لاينزع عنه".

وعن القمي وسعيد بن جبير: ليُقدّم الذنب ويُؤخّر التوبة ويقول: سوف أتوب، حتى يأتيه الموت على شرّ أحواله وأسوأ أعماله أ. وهو لإصراره على الذنب ﴿ يَسْأَلُ ﴾ تكذيباً واستهزاءً بإخبار الله ورسوله بالبعث ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ ومتى يكون؟ فأجابه سبحانه بقوله: ﴿ فَإِذَا بَهِ قَ ﴾ وتحيّر ﴿ أَلْبَصَرُ ﴾ وشَخَص برؤية الأهوال الفازعة في يوم تَشْخَص فيه الأبصار، أو يوم الموت برؤية أسبابه والملائكة الحاضرين لقبض روحه، فعند ذلك يتيقن بأن إنكاره البعث كان خطاً وغلطاً ﴿ وَ ﴾ إذا ﴿ خَسَفَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ في ذهاب النور، كما عن النبي عَلَيْهُ \* وفي الإعدام.

وقيل: يُجمعان أسودين مكوّرين كأنّهما ثوران عقيران في النار ٦. وقيل: يُجمعان ثمّ يـقذفان فـي

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۲۱۷.

٢. تفسير الرازي ٣٠: ٢١٧، تفسير أبي السعود ٩: ٦٥، تفسير روح البيان ١٠: ٢٤٤. ٪ تفسير الرازي ٣٠. ٩١٨.

٤. تفسير القمى ٢: ٣٩٦، تفسير الصافى ٥: ٢٥٤، تفسير الرازي ٣٠: ٢١٨، عن سعيد بن جبير.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٢٤٦. ٢٠ تفسير الرازي ٣٠: ٢٢٠.

[البحر، فهناك] نار الله الكبرى للكون حسرة على من عبدهما، وإنّما ذكّر الفعل لأنّ الكلام في تأويل جُمِع بينهما أو جُمِع النوران، أو لتقدّم الفعل.

فعند ذلك ﴿يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ﴾ المُنكِر للبعث من كثرة التحيّر وشدّة الوحشة ﴿يَـوْمَثِذِ﴾ ووقت مشاهدة الأهوال: إياساً عن إمكان الفِرار: ﴿أَيْنَ ٱلْمَقَرُّ﴾ وهل إلى موضع يَحْفَظني سبيل؟

## كَلَّا لاَ وَزَرَ \* إِلَىٰ رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ \* يُنَبَّقُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ \* بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ [١١-١٥]

ثمّ ردعهم سبحانه عن الطمع في الفِرار بقوله: ﴿كَلّا﴾ وحاشا أن تجدوا مفرًا ﴿لاَ وَزَرَ﴾ ولاملجأ ولامعاد لأحدٍ من العذاب، بل ﴿إِلَىٰ رَبِّك﴾ ومشيئته وجُكمه ﴿يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ﴾ والمسرِجع لا إلى غيره. وقيل: يعني إلى مشيئة ربّك مستقرّهم ومنزلهم من الجنّة والنار<sup>٢</sup>.

﴿ يُنَبُّوُ ﴾ ويُخبَر ﴿ أَلْإِنسَانُ ﴾ المُكلّف في الدنيا ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ وفي ذلك الوقت ﴿ بِمَا قَدَّمَ ﴾ من عمل خير وصدقة مال وعبادة خالصة ﴿ وَ ﴾ ما ﴿ أَخَّرَ ﴾ وترك ولم يعمل. وقيل: يعني ممّا قدّم من أعماله مطلقاً خيراً كان أو شراً، أو بما أخر من زمان حياته من شُنّةٍ حسنةٍ أو سيئة ".

عن الباقر المن الله الله الله الله عن أخر من سُنّة يُشتَنّ بها من بعده، فان كان شرّاً كان عليه وزر من عمل بها، ولم يَنقص من وزرهم شيئاً، وإن كان خيراً كان له مثل أجورهم، ولاينقص من أجورهم شيئاً» أ.

وقيل: إنّ معنى (ما ﴿أَخَّرَ﴾) ماخلَّفه من المال، أو أوقفه، أو أوصى به °.

﴿ بَلِ آلْإِنسَانُ ﴾ لايحتاج إلى أن يُنبّأه بأعماله ويُخبِره غيره بها، لأنه ﴿ عَلَىٰ ﴾ جميع أعمال ﴿ نَفْسِهِ ﴾ في الخلوات والجلوات صغيرها وكبيرها حُجّة ﴿ بَصِيرَةٌ ﴾ وبيّنة واضحة، أو المراد ذو بصيرةٍ كاملةٍ، لحضور جميع أعماله في نظره بصورتها البَرْزَخية، وشهادة جوارحه بها، وتُقبَل شهادتها عليه ﴿ وَلَوْ اللّهِ مَعَاذِيرَهُ ﴾ وأرخى ستوره وأراد إخفاء أعماله.

قيل: إن السُّتور استعمل مجازاً في الأعذار بعلامة المشابهة، فكما أنَّ السُّتور تمنع رُوْية المحتجب،

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۲۲۰.

۲. تفسير الرازي ۳۰: ۲۲۱، تفسير أبي السعود ۹: ٦٦، تفسير روح البيان ١٠: ٢٤٦.

٣. تفسير أبي السعود ٩: ٦٦، تفسير روح البيان ١٠: ٢٤٧.

٤. تفسير القمي ٢: ٣٩٧، تفسير الصافي ٥: ٢٥٥. . . . . . . . . . تفسير أبي السعود ٩: ٦٦، تفسير روح البيان ١٠: ٧٤٧.

٣٨٠ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦
 كذلك المعذرة تمنع قُبح الذنب¹.

وقيل: يعني ولو جاء بأعذاره، بأن يقول: حملني على العصيان الضرورة وشدّة الحاجة، أو الجهل بالحكم، أو خوف ذَهاب الجاه ونحوها من الأعذار، فانّها لاتنفعه، لعلمه، بأنّه كاذبٌ فيها، أو صادق ولاتكون عُذراً فيه ...
ولاتكون عُذراً فيه ...

عن الصادق على قال: «ما يصنع أحدكم أن يُظهر حُسناً، ويستُر سيئاً؟ أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنّه ليس كذلك، والله عزّ وجلّ يقول: ﴿مَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَصِيرَةً﴾ إنّ السريرة إذا صلحت قويت العلانية» . وعنه على أنّه تلا هذه الآية فقال: «ما يصنع الانسان أن يعتذر إلى الناس بخلاف مايعلم الله منه؟ إنّ رسول الله عَلَيْهُ كان يقول: من أسرّ سريرة ألبسه الله رداءها إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشرّه .

## لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَآنَاهُ فَا تَبغ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ \* كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ آلْعَاجِلَةَ \* وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ[٢١-٢١]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه أنّ علم الانسان يوم القيامة بما صدر منه في الدنيا كاف لا يحتاج إلى إخبار الغير به في ذلك اليوم، وكان النبي ﷺ يستعجل في قراءة ما يقرؤه عليه جَبْرثيل من القرآن ليَحْفَظه، بيّن سبحانه أنّك يا محمد لاتحتاج إلى التعجيل في القراءة في حفظك القرآن بقوله: ﴿لاَ تُحرَّكُ بالقرآن ولا تنظق ﴿يهِ لِسَانَكَ ﴾ حال قرأءة جَبْرثيل عليه آياته ﴿لِتَمْجَلَ بِهِ ﴾ وتُسارع إلى أخذه وحِفظه مخافة أن ينفلت، فكما أنّ علينا جمع العظام النّخِرة ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ في صدرك بحيث لاينفلت منه شيءٌ من معانيه ﴿فَإِذَا قَرَآنَاهُ ﴾ عليك بلسان منه شيءٌ من معانيه ﴿فَإِذَا قَرَآنَاهُ ﴾ عليك بلسان جَبْرئيل وتمّت قراءته وتلاوته وسكت ﴿فَاقَبْعُ قُرْآنَهُ ﴾ وتلاوته عليك، واتله كما تلي، ولا تُكلّف نفسك بالقراءة مقارنة لقراءته.

أقول: فظهر أنّه ليس في الآية نهي تحريم حتى يرد إشكال، بل هو إرشادً إلى الأسهل ورفع للكُلفة عنه. ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا﴾ في كلّ ما أشكل عليك فهمه ﴿ بَيَانَهُ ﴾ وتوضيحه، فلا تعجل في السؤال عن مشكلاته بين قراءة جَبْر ثيل عليك، فظهر من الآية المباركة أنّه عَيْظٌ كان يقرأ مع قراءة جَبْر ثيل ويسأل في أغنائها عن مشكلاته ومعانيه، لحرصه على العلم، فأرشد إلى تركهما.

١. تفسير الرازي ٣٠: ٢٢٢، وفيه: المعذرة عقوبة الذنب.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۲٤٧.

٣. الكافي ٢: ١١/٢٢٣، مجمع البيان ١٠: ٥٩٨، تفسير الصافي ٥: ٢٥٥.

٤. الكافي ٢: ٦/٢٢٣، مجمع البيان ١٠: ٥٩٩، تفسير الصافي ٥: ٢٥٥.

ثمّ لمّا نهى سبحانه النبي ﷺ عن التعجيل في القرآن والسؤال اللذين هما من أعمال الدين ذمّ سبحانه الناس على حبّ الدنيا العاجلة بقوله تبارك وتعالى: ﴿كَلاّ﴾ ليس لأحدٍ التعجيل في الأمور، وليس اعتذاركم أيّها الناس في القيامة صدقاً ﴿بَلْ﴾ عصيتم ربّكم لأنّكم خُلِقتم من عجل وطُبِعتم عليه، ولذا كنتم ﴿تُحِبُّونَ﴾ الدنيا ﴿آلْمَاجِلَةَ﴾ وتعملون لها ﴿وَتَذَرُونَ﴾ وتتركون النشأة ﴿آلْآخِرَةَ﴾ وتُعرضون عنها.

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ \* إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ \* وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ \* تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ
بِهَا فَاقِرَةٌ \* كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ \* وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ \* وَظَنَّ أَنَّـهُ ٱلْـفِرَاقُ \*
وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ \* إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ [٢٢\_٣٠]

ثمّ بيّن سبحانه حُسن حال المؤمنين وسوء حال الكافرين فيها لحثّ الناس على العمل لها بقوله: ﴿وَجُوهٌ﴾ كثيرة وهي وجوه المؤمنين الصالحين ﴿يَوْمَثِذِ﴾ وفي ذلك الوقت ﴿أَمَّاضِرَةٌ﴾ وحَسنة ومُشرقة بهية من أثر النعمة والراحة، وهي ﴿إِلَىٰ﴾ رحمة ﴿رَبِّهَا فَاظِرَةٌ﴾.

عن الرضا عليُّلِا قال: «يعنى مشرقةً تنتظر ثواب ربّها» .

وعن أمير المؤمنين طلط في حديث ـ قال: «ينتهى أولياء الله بعد ما يَفْرُغون من الحساب إلى نهر يُسمّى الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منه، فتبيّض وجوههم إشراقاً، فيذهب عنهم كلّ قَذَى ووعثِ ثمّ يُؤمرون بدخول الجنّة، فمن هذا المقام يُنظُرون إلى ربّهم كيف يُثيبهم» قال: «فذلك قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ وإنّما يعنى بالنظر إليه إلى ثوابه تبارك وتعالى».

والناظرة في بعض اللغة: هي المنتظرة، ألم تسمع إلى قوله: ﴿فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ﴾؟ أي منتظرة <sup>٢</sup>.

أقول: قد غلط جمهور أهل اسنّة ـ وهم الأشاعرة ـ حيث تمسّكوا بالآية لإثبات أن المؤمنين يرون الله تعالى بأبصارهم في القيامة، لعدم جواز التمسّك بظواهر الآيات لإثبات المُحال العقلي، مع أنّ الآية غير ظاهرةٍ في مُدّعاهم، لجواز كون الناظرة بمعنى منتظرة.

﴿ وَوَجُوهٌ ﴾ كثيرة، وهي وجوه الكفّار ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾، وحين قيام القيامة ﴿ بَـاسِرَةٌ ﴾ وعـابسةٌ كـالحةً، مظلمةٌ ألوآنها معدمة آثار السرور والنعمة منها، لظهور الشـقاء واليأس مـن رحـمة الله، فـعند ذلك

١. عيون أخبار الرضا لطَلِيْلِةِ ١: ٢/١١٤، تفسير الصافي ٥: ٢٥٦.

٢. الاحتجاج: ٢٤٣، تفسير الصافي ٥: ٢٥٦.

٣٨٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

﴿تَظُنُّ﴾ وتعتقد، أو تتوقّع تلك الوجوه ﴿أَن يُفْعَلَ بِهَا﴾ في ذلك اليوم عقوبة ﴿فَـاقِرَةٌ﴾ وداهـية تكسِر فِقار الظهر. قيل: أريد بها أنواع العذاب في النار \.

ثمّ ردع سبحانه الناس عن إيثار الدنيا على الآخرة بقوله: ﴿كَلاّ ﴾ وارتدعوا عمّا أنتم عليه من حُبّ الدنيا. قيل: إنّ المراد لمّا عَرَفتم سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء في الآخرة، فارتدعوا عن إيثار الدنيا على الآخرة، وتنبّهوا على [ما] بين أيديكم من الموت الذي تنقطّع عنده الدنيا العاجلة عنكم .

واذكروا ﴿إِذَا بَلَغَتِ﴾ الروح ﴿ ٱلتَّرَاقِيَ﴾ والحناجر والعظام المحيطة بالنحر. وقُرب خروجها من جسدكم ﴿ وَقِيلَ ﴾ تمنياً أو انكاراً، لاحتمال شفائه بالرُّقية والتعويذ ﴿ مَنْ رَاقٍ ﴾ ومن يـقدِر عـلى إحياثه بالأوراد والتعويذ ؟. وقيل: يعنى مَن الرافع بروحه إى السماء <sup>4</sup>.

عن ابن عباس: أنّ الملائكة يكرهون القُرب من الكافر، فيقول مَلَك الموت: من يرقى بهذا الكافر °. وقيل: يحضُر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائكة الرحمة، وسبعة من ملائكة العذاب مع مَلَك الموت، فاذا بلغت نفس العبد التراقي، نظر بعضهم إلى بعضٍ أيّهم يرقي بروحه إلى السماء ".

﴿ وَظَنَّ ﴾ المحتضِر حين بلوغ روحه التَّرقُوة وأحاط به ملائكة الموت ﴿ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾ من الدنيا المحبوبة ونعيمها التي ضيّع العمر في كسبها، وأهلك نفسه بالالتذاذ والاشتغال بها، أو فراق الروح من البدن، أو الفراق من الأهل والأولاد والأموال.

قيل: عبر سبحانه عن اليقين بالموت هنا بالظنّ، لأنّ الانسان مادام فيه حُشاشة يطمع في الحياة لشدّة حِرصه عليها لله في الحديث: «أنّ العبد ليعالج كَرب الموت وسَكَراته، وإنّ مفاصله ليسلّم بعضها على بعض، تقول: السلام عليك، أفارقك وتُفارقني إلى يوم القيامة »^.

﴿ وَٱلْتَفَّتِ ﴾ والتوت ﴿ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ عند قلق الموت، أو في الكفن، أو ليبسهما ٩ بالموت.

وقيل: إنّ الساق كنايةٌ عن الشدّة، والمراد التفّت شدّة فراق الدنيا بشدّة لقّاء الآخرة، أو شدّة مفارقة الأهل وشدّة ترك المال والجاه، وشدّة شماتة الأعداء وغمّ الأولياء، أو شدّة الذهاب إلى الآخرة وشدّة القدوم على الله، أو شدّة فراق الأحباب وشدّة الورود في دار الغُربة ١٠. وعند ذلك ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾

٣. تفسير الرازي ٣٠: ٢٣١، تفسير روح البيان ١٠: ٢٥٤.

١و٢. تفسير الرازي ٣٠: ٢٣٠.

٤. تفسير الطبري ٢٩: ١٢١، تفسير روح البيان ١٠: ٢٥٥.

٥ و٦. تفسير الرازي ٣٠: ٢٣١، تفسير روح البيان ١٠: ٢٥٥.

٧. تفسير الرازي ٣٠: ٢٣١، تفسير روح البيان ١٠: ٢٥٥.

۸ تفسير روح البيان ١٠: ٢٥٥. ٩. في النسخة: أو ليلبسهما، راجع تفسير الرازي ٣٠: ٢٣٢.

۱۰. تفسير الرازي ۳۰: ۲۳۲.

وحده، ونحو محضر عدله تعالى ﴿ يَوْمَنِذِ ٱلْمَسَاقُ ﴾ والاذهاب بالعف والقهر، أو إلى ربك مفوّض سوقهم. عن الباقر لطيّلاً أنّه سئل عن هذه الآية فقال: «ذلك ابن آدم إذا حلّ به الموت قال: هل من طبيب؟ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴾ أيقن بمفارقة الأحبّة ﴿ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ التفت الدنيا بالآخرة ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَنِذِ ٱلْمَسَاقُ ﴾ قال: المصير إلى ربّ العالمين " أ

# فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّىٰ \* وَلٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ \* ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَـتَمَطَّىٰ \* وَلَا صَدَّىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ [٣٠\_ ٣٥]

ثمّ بيّن سبحانه أعظم معاصيهم الموجبة لاستحقاقهم العذاب بقوله: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ ﴾ بالرسول ودينه وكتابه ودار الجزاء ﴿ وَلاَ صَلَّىٰ ﴾ الصلوات الواجبة ﴿ وَلٰكِن ﴾ لم يكتف بترك التصديق، بل ﴿ كَذَّبَ ﴾ الرسول وكتابه والبعث بعد الموت ﴿ وَتَوَلَّىٰ ﴾ وأعرض عن الدين وعبادة ربّ العالمين ﴿ فُمَّ ﴾ مع ذلك ﴿ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ وعياله وعشيرته وهو ﴿ يَستَمَطَّىٰ ﴾ ويتبختر ويختال في مشيه افتخاراً بتكذيب الرسول والإعراض عن عبادة الله، فقل يا محمد لهذا الكافر: ﴿ أَوْلَىٰ لَك ﴾ الهلاك، أو بعداً، أو ويل لك ﴿ فَأَوْلَىٰ ﴾ بعد أخرى. وقيل: أولى مأخوذ من آل يئول، والمعنى: عُقباك النار ٢.

قال جمع من المفسرين: أخذ رسول الله ﷺ بيد أبي جهل: ثمّ قال: أولى لك فأولى، توعده، فقال أبوجهل: بأيّ شيء تُهدّدني؟ لاتستطيع أنت ولاربّك أن تفعلا بي شيئاً، وإنّي لأعزّ أهل هذا الوادي. ثمّ انسلّ ذاهباً، فأنزل الله تعالى كما قال رسول الله ﷺ له، فأولى لك دعاءً عليه بأن يليه ما يكرهه ٣. وقيل: إنّه وعيد مبتدأ من الله للكافر ٤.

عن الجواد للطِّلاِ أنّه سُئِل عن هذه الآية فقال: «يقول الله عز وجل بُعداً لكِ من خير الدنيا، وبُعداً لك من خير الآخرة» °.

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدى \* أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنيٍّ يُمْنَىٰ \* ثُمَّ كَانَ عَلْفَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ \* أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلْفَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ \* أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ \* أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ \* أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِى ٱلْمَوْتَىٰ [٣٦\_٤]

الكافي ٣: ٣٢/٢٥٩، تفسير الصافي ٥: ٢٥٧.
 تفسير الرازي ٣: ٣٣/٣، تفسير روح البيان ١: ٢٥٧.
 تفسير الرازي ٣٠: ٣٣٣، تفسير روح البيان ١: ٢٥٧.

٥. عيون أخبار الرضا عُلْشِيْلِا ٢: ٢٠٥/٥٤، تفسير الصافي ٥: ٢٥٧.

ثمّ لمّا حكى سبحانه في أول السورة إنكار المشركين البعث في الآخرة بقوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ ﴾ العاقل أَلَن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ استدلَ هنا على وجوب البعث بقوله: ﴿أَيَحْسَبُ ﴾ ويتوهّم ﴿آلْإِنسَانُ ﴾ العاقل ﴿أَن يُتْرَكَ ﴾ من قبل الله ﴿سُدى ﴾ ومهملاً لايكلف في الدنيا ولايحاسب بعمله في الآخرة؟ حاشا وكلا كيف يمكن ذلك مع أنه تعالى أعطاه القدرة وآلات الأعمال والعقل، وذلك مقتض لنهيه عن القبائح وأمره بالمحسنات، وإلاّ يكون هذا الخلق الكامل عبثاً، ويكون راضياً بوقوع القبائح منه، وذلك منافي للحكمة البالغة، ولو كان التكليف ولم تكن دار الجزاء لزم تساوي المُطيع والعاصي، وذلك باطل منافي للحكمة البالغة، ولو كان التكليف ولم تكن دار الجزاء لزم تساوي المُطيع والعاصي، وذلك الانسان قبل خلقه الأول ﴿نُطْفَةً ﴾ قَدِرةً وماءً قليلاً ﴿مِن مَني ﴾ متكوّن في صلب الرجل ﴿يُمْفَى ﴾ ويُحَسِ من مخرج بوله في رَحِم أنثى ﴿قُمَّ ﴾ بعد انصبابه في الرَّحِم ﴿كَانَ ﴾ ذلك المَنيّ، أو ذلك الانسان ﴿عَلَقَهُ وقطعة دم ﴿فَخَلَقَ ﴾ الله وقدّره ﴿فَسَوَى ﴾ خلقه وعدّل قامته وأعضاءه وأكمل نشأته.

عن ابن عباس: ﴿فَخَلَقَ﴾ أي نفخ فيه الروح ﴿فَسَوَّىٰ﴾ أي فكمّل أعضاءه ٢.

﴿فَجَعَلَ﴾ وخلق ﴿مِنْهُ﴾ بقدرته ﴿الزَّوْجَيْنِ﴾ والصنفين من الانسان، أعنى ﴿الذَّكَرَ﴾ وخلق ﴿وَالْأَنْفَىٰ﴾ مع اختلافهما في الطبيعة والأخلاق ﴿أَلَيْسَ﴾ أيّها الشاعر ﴿ذَٰلِكَ﴾ الخالق العظيم الذي خلق أولاً هذا الخلق البديع بلامثال من ماء ﴿يِقَادِرِ عَلَىٰ أَن يُحْيِىَ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ ويخلقهم ثانياً من تُرابٍ، مع أنّ الخلق الثاني في نظر العقل أهون وأسهل من الأول.

رُوي أنَّ النبي ﷺ كان إذا قرأها قال: «سبحانك اللَّهم بلي» ٣.

وعن (المجمع) أنَّه رُوي عن الباقر والصادق عَلِمَا اللَّهِ عَنِ الباقر والصادق عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَ

وعن ابن عباس من قرأها فليقل: سبحانك اللّهم بلي، إماماً كان أو مأموماً ٥.

وفي رواية: كان النبي ﷺ يقول: «بلى والله، بلى والله»<sup>7</sup>.

عن الباقر عليه الله عَلَيْهُ و الله عَلَيْهُ من قبره في أَقْسِمُ ﴾ وكان يعمل بها بعثه الله مع رسول الله عَلَيْهُ من قبره في أحسن صورة، ويُبشّره ويضحك في وجهه حتّى يجوز على الصراط والميزان».

وفَّقنا الله وجميع المؤمنين لإدمان تلاوتها، والحمد لله تبارك وتعالى على التوفيق لإتمام تفسيرها.

القيامة: ٣٠/٥٠.
 تفسير الرازي ٣٠: ٢٣٤.

٣. تفسير الرازي ١٠: ٢٥٨، تفسير روح البيان ١٠: ٢٥٨.

مجمع البيان ١٠: ٦٠٧، تفسير الصافي ٥: ٢٥٨.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ٢٥٨.

**C** 1

٧. ثواب الاعمال: ١٢١، مجمع البيان ١٠: ٥٩٤، عن الصادق لليُّلَّإِ، تفسير الصافي ٥: ٢٥٨.

### في تفسير سورة الانسان

### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

## هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْنًا مَذْكُوراً \* إِنَّـا خَـلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً [١و٢]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة القيامة ببيان بدو خلق الانسان وخلق صنفين منه الذكر والأنثي، أردفت بسورة الانسان المبدوءة ببيان ابتداء خلق الانسان، وجعله صنفين الشكـور والكـفور، وقـال سـبحانه فـي السورة السابقة: إنَّ الكفَّار يُحبُّون العاجلة ويَذَرون الآخرة، وفي هذه السورة أنَّهم يُحبُّون العاجلة ويَذَرون وراءهم يوماً ثقيلاً فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم﴾.

ثُمَّ ابتدأها بذكر بدو خلق الاتسان بقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ﴾ ومضى ﴿عَلَى ٱلْإِنسَانِ﴾ في بدُو خلقه ﴿حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ﴾ ومدَّةٌ طويلةٌ من الزمان وهو ﴿لَمْ يَكُن﴾ في تلك المدَّة ﴿شَـيْناً﴾ وموجوداً ﴿مَذْكُوراً﴾ باسم من الأسماء، بل كان في هذا العالم معدوماً صرفاً، وإنما كان في علم الله مـقدوراً عنها، كان مذكوراً في علم الله ولم يكن مذكوراً في الخلق.

وعن الصادق لمُلِيَّةِ: «كان مقدوراً غير مذكور» .

وعنه لِمُثِيَّلِةِ: «كان شيئاً مقدوراً ولم يكن مكوّناً» ٢. قيل: إن المراد من الانسان في الآية آدم أبو البشر ٣. رُوي عن ابن عباس: أنّه خُلِق من طين، فأقام أربعين سنة، ثمّ من صَلْصال فأقام أربعين سنة، ثمّ من حَمَاٍ مسنونِ، فأقام أربعين سنة، فتمّ خلقه بعد مائة وعشرين سنة، ثمّ تُفِخ فيه الرُّوح ُ .

وفي رواية أخرى عنه: أنَّ المراد من ﴿حِينٌ ﴾ هنا هو الزمن الطويل الممتدَّ الذي لا يُعْرَف مقداره ٥. أقول: المراد من الزمن الطويل الذي لا يُعرَف مقداره مدّة كونه مقدوراً في علم الله.

ثمّ بيّن سبحانه خلق أولاد آدم بقوله: ﴿إِنَّا خَــلَقْنَا ٱلْإِنسَــانَ﴾ وأولاد آدم ﴿مِـن نُـطُفَةٍ أَمْسَــاجٍ﴾

١. الكافي ١: ٥/١١٤، تفسير الصافي ٥: ٢٥٩.

٢. مجمع البيان ١٠: ٦١٤، تفسير الصافي ٥: ٢٥٩. ٤. تفسير الرازي ٣٠: ٢٣٥، تفسير أبي السعود ٩: ٧٠.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ٢٣٥، تفسير أبي السعود ٩: ٧٠.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ٢٣٥، ولم ينسبه إلى أحد.

٣٨٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

ومختلطٍ ومركبٍ من ماء الرجل وماء المرأة، على ما روى عن الباقر للنَّالِدُ !

قيل: لكلّ من الماءين أوصافٌ تُغاير أوصاف الآخر، فانٌ ماء الرجل أبيض غليظ له قوّة العقد، وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوّة الانعقاد، فما كان في الولد من عَصَبٍ وعظمٍ وقوّة فمن ماء الرجل، وما كان فيه من لحم ودم وشعرٍ فمن ماء المرأة. قيل: إنّه مروي <sup>٢</sup>.

وقيل: إنَّ المراد اختلاط ماء الرجل بدم الحيض".

قال بعض المفسرين: إنّه يختلط الماء أولاً بدم الحيض، ثمّ يصير علقةً ٤.

وقيل: إنّ المعنى من نطفةٍ ذات أمشاج، واخلاط من الطبائع كالحرارة والسرودة والرطوبة واليبوسة °

وقيل: يعني ذات أطوارٍ وألوانٍ، فانَّ النطفة تصير علقةً، ثمَّ مُضغةً، ثمَّ عظاماً إلى تمام الخلق، وهو مروىً عن ابن عباس<sup>7</sup>.

ثمّ بيّن سبحانه حكمة هذا الخلق البديع بقوله: ﴿تَبْتَلِيهِ﴾ والتقدير لنبتليه بالتكليف. وقيل: إنّه حال، والمعنى: حال كوننا مريدين ابتلاءه وامتحانه ٧.

ثمّ بيّن سبحانه أنّه أعطاه ما يصحّ معه ابتلاؤه. بقوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ فبالسمع يُـدرِك الآيات التنزيلية والمواعظ الإلهية وبالبصر يُدرك الآيات التكوينية والعبر النافعة.

وقيل: إنّ المراد أعطيناه الحواسّ الخمس، وإنّما خصّ الحسّين السمع والبصر ـ بالذكر لكونهما أعظمها وأشرفها وأنفعها^. وقيل: إنّ المراد بهما الفَهْم والتميز٩، والمعنى: جعلناه فهيماً مميزاً.

إِنَّا هَدَيْنَاهُ آلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً \* إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلَ وَأَغْلاَلاً وَسَعِيراً \* إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً \* عَـيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ آللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً [٣-٦]

ثمّ بيّن سبحانه إتمام لُطفه به بقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ ﴾ بتوسّط إعطائه العقل وإرسال الرسول وإنزال الكتب السماوية ﴿السَّبِيلَ ﴾ الذي يُوصله إلى قُربنا، وكأنّه تعالى قال: خلقته للابتلاء، وأعطيته جميع ما يحتاج إليه في التعيّش والهداية إلى الحقّ ليكون ﴿إِمَّا شَاكِراً ﴾ لنِعم الله بالايمان والطاعة

۱. تفسير القمي ۲: ۳۹۸، تفسير الصافي ٥: ۳٥٩. ٣. تفسير روح البيان ۱۰: ۲٦٠.

٦. تفسير أبي السعود ٩: ٧٠ ولم ينسبه إلى أحد.

۸ تفسیر الرازی ۳۰: ۲۳۷. ۸ تفسیر الرازی ۳۰: ۲۳۷.

۲. تفسير أبي السعود ۹: ۷۰، تفسير روح البيان ۱۰: ۲۳۰. ٤ و٥. تفسير الرازي ۳۰: ۲۳۲.

ع ون. نفسير الرازي ۳۰: ۲۳۷. ۷. تفسير الرازي ۳۰: ۲۳۷.

ب تعسير الرازي ۳۰: ۲۳۷.
 ب ۲۳۷.

سورة الانسان ٧٦ (٧-١٣) ..... **TAY** ...................

﴿ وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ لنعمه بالكفر والعِصيان.

وقيل: إنَّ المعنى أنَّا هديناه، فان شاء فليشكُر، وإن شاء فليكفُر .

وقيل: إنَّ المراد إنَّا مكَّناه سلوك الطريق المُوصل إلى المطلوب في حالتي شُكره وكُفرانه ٢.

عن الصادق عليَّالا قال: «عرّفناه إمّا آخذاً، وإمّا تاركاً» ٣.

وعن الباقر عليُّلا: ﴿إِمَّا آخَذٌ فَشَاكُر، وإِمَا تَارِكُ فَكَافَرٍۥ ٤٠

ثمّ بيّن حال الكافرين في الآخرة بقوله: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا﴾ وهيأنا ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ في الآخرة ﴿سَلاَسِلَ﴾ يُقادون بها ﴿وَأَغْلَالًا﴾ وقيوداً يُقيّدون بها. وقيل: إنّ السلاسل بها تُشَدّ أرجلهم، والأغلال تُشَدّ بـها أيديهم إلى رقابهم° ﴿وَسَعِيراً﴾ وناراً مشتعلةً مُوقَدةً بأجسادهم كما تُوقَد بالحطب.

ثُمّ بيّن سبحانه حال الشاكرين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ﴾ والشاكرين الأخيار ﴿يَشْـرَبُونَ﴾ فـى الآخرة ﴿مِن كَأْسِ﴾ وإناء خمر ﴿كَانَ﴾ في علم الله ﴿مِزَاجُهَا﴾ وخليطها شيئاً يُشبه ﴿كَافُوراً﴾ في البياض والبُرودة وطيب الرائحة عن ابن عباس: أنَّ المراد بالكأس هو الخمر".

وقيل: إنَّ الكافور اسم عين في الجنَّة ماؤها في البياض والبرودة والرائحة كالكافور، ولكن ليس فيه طعمه ومضرّته، والمراد أنّ شرابهم ممزوجٌ بماء تلك العين ٧، أعنى ﴿عَيْناً﴾ صفتها أنّه ﴿يَشْرَبُ﴾ الخمر ممزوجة ﴿بِهَا﴾ أو يلتدُّ بها ﴿عِبَادُ آللهِ﴾ الأبرار، وهم ﴿يُفَجُّرُونَهَا﴾ ويُجرونها حيث شاءوا من منازلهم ﴿ تَفْجِيراً ﴾ سهلاً لاكُلفة عليهم فيه.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً \* وَيُطْمِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً \* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آللهِ لاَ نُسرِيدُ مِسْكُمْ جَـزَاءً وَلاَ شُكُوراً \* إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً \* فَوَقَاهُمُ ٱللهُ شَرَّ ذٰلِكَ ٱلْيَوْم وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً \* وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً \* مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ زَمْهَرِيراً [٧-١٣]

ثمّ بين سبحانه أعمالهم التي يستحقّون بها هذا الأجر، كأنّه قيل: بماذا استحقّوا هذا الأجر؟ فقال سبحانه: ﴿ يُونُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ ويُؤدُّون ما أوجبوا على أنفسهم بسبب النَّذْر، فكيف بما أوجبه الله عليهم؟

۱. تفسير الرازى ۳۰: ۲۳۸.

٢. تتفسير أبي السعود ٩: ٧١. ٣. الكافي ١: ٣/١٢٤، التوحيد: ٤/٤١١، تفسير الصافي ٥: ٢٥٩.

٥. تفسير الرازى ٣٠: ٢٤٠. ٤. تفسير القمى ٢: ٣٩٨، تفسير الصافى ٥: ٢٥٩.

٦ و٧. تفسير الرازي ٣٠: ٢٤٠.

﴿وَ﴾ مع ذلك ﴿يَخَافُونَ﴾ لاحتمال التقصير في عبادة ربّهم ﴿يَوْماً﴾ عظيماً ﴿كَانَ شَرُهُ﴾ وهَـوله وعذابه ﴿مُسْتَطِيراً﴾ ومنتشراً في أقطار العالم غاية الانتشار، وبالغاً أقصى المبالغ، وواصلاً إلى كل أحدٍ إلّا مَن آمنه الله من المؤمنين المطيعين، أو المعنى: شـرّه سـريع الوصول إلى العُـصاة. وعـن الباقر عليه «كلوحاً عبوساً» \.

﴿ وَيُطْعِمُونَ آلطَّعَامَ ﴾ مع شدّة حاجتهم إليه، وكونهم ﴿ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ عن الباقر علي يقول: «على شهوتهم» . وقيل: إطعاماً كانناً على حبّ الله " ﴿ مِسْكِيناً ﴾ وفقيراً من المؤمنين ﴿ وَيَتِيماً ﴾ من يتاماهم ﴿ وَأَسِيراً ﴾ من الكفّار.

عن الباقرط الله قال: «مسكيناً من مساكين المسلمين، ويتيماً من يتامى المسلمين، وأسيراً من أسارى المشركين، أ.

وهم يقولون: لأنْمُنَ عليكم بإطعامكم لأنَّا ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آلَهِ ﴾ وطلباً لمرضاته ﴿لاَ نُمرِيدُ ﴾ ولانطلُب ﴿ مِنكُمْ ﴾ بإطعامنا إياكم ﴿ جَزَاءٌ ﴾ وأجراً بالمال والنفس ﴿ وَلاَ شُكُوراً ﴾ وعوضاً بالمدح والدعاء. عن الباقر عليه الله على الله الله على المعموهم ذلك قال: «والله ما قالوا هذا لهم، ولكنّهم أضمروه في أنفسهم، فأخبر بإضمارهم، يقولون: لأثريد منكم جزاءً تُكافئوننا به، ولا شكوراً تُثنون علينا به، ولكنّنا إنّما أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه » أ

وكذا ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن﴾ عذاب ﴿رَبِّنَا يَوْماً﴾ تكون الوجوه فيه ﴿عَبُوساً قَمْطَرِيراً﴾ ومنقبضاً شديد الانقباض. رُوي أنّ الكافر يعبِس يومئذٍ حتّى يسيل العرق من بين عينيه كالقطران . وقيل: إنّه شبّه اليوم بالأسد العبوس في الشدّة والضَّراوة ، فيكون المعنى: أنّا نخاف من اليوم الذي كالأسد العبوس الشديد العبوسة، ولذا تُعطيكم ليقينا الله برحمته من شرّ ذلك اليوم العظيم.

﴿فَوَقَاهُمُ آللهُ وحفظهم ودفع عنهم ﴿شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ﴾ بسبب عطائهم وخوفهم ﴿وَلَقَّاهُمْ ﴾ وأعطاهم بسبب طلبهم رضى الله ﴿نَفْرَةً ﴾ وبهجةً كاملةً في وجوههم بدل عبوس الكفّار ﴿وَسُرُوراً ﴾ عظيماً في قلوبهم بدل غمّ الفجّار وحزنهم ﴿وَجَزَاهُم ﴾ في القيامة ﴿بِمَا صَبَرُوا ﴾ على الجوع وإيثار المحتاجين على أنفسهم ﴿جَنَّةً ﴾ ذات أشجارٍ وثِمارٍ وقصورٍ عاليةٍ يسكنونها ويأكلون من ثِمارها ونِعمها التي لاعين رأت ولاأذن سَمِعت ولاخطر مثلها بقلب أحدٍ ﴿وَحَرِيراً ﴾ ولباساً من

او ۲. أمالي الصدوق: ۳۹۰٬۳۳۳. ۳. تفسير روح البيان ۱۰: ۲٦٥.

أمالي الصدوق: ٣٩٠/٣٣٣، تفسير الصافي ٥: ٢٦٠.
 أمالي الصدوق: ٣٩٠/٣٣٣، تفسير الصافي ٥: ٢٦٠.
 تفسير الرازى ٣٠: ٤٤٧، تفسير روح البيان ١٠: ٢٦٧.

۷. تفسير أبي السعود ۹: ۷۲، تفسير روح البيان ۱۰: ۲٦٧.

شندس واستبرق يَلتبسونه ويتزيّنون به حال كونهم ﴿مُتَّكِثِينَ فِيهَا﴾ ومعتمدين كالسلاطين على الوسائد التي تكون ﴿عَلَى ٱلْأَرَائِكِ﴾ والسُّرر الموضونة بقُضبان الذهب والفِضّة وأنواع الجواهر، موضوعة في البيوت المزيّنة بالثياب والسُّتور، كذا قيل \.

﴿لاَ يَرَوْنَ﴾ أُولئك الأبرار الساكنون في الجنة ﴿فِيهَا﴾ وقتاً من الاوقات ﴿شَمْساً وَلاَ زَمْهَرِيراً﴾ ولا يَحِسُون حراً ولابرداً، بل هواؤها فيغاية الاعتدال في الحديث: «هواء الجنّة سجسجٌ ۖ لا حرّ فيه ولا قرّ»".

روى بعض العامة عن ابن عباس أنّه قال: بينما أهل الجنّة في الجنّة إذ رأوا ضوءً كضوء الشمس، وقد أشرقت الجنان له، فيقول أهل الجنّة: يا رضوان، قال ربّنا عزّ وجلّ: ﴿لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ رَمْهَرِيراً﴾. فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمسٌ ولاقمرٌ، ولكن هذه فاطمة وعلى ضَحِكا ضِحكاً أشرقت الجنان من نور ضِحكهما، وفيهما أنزل الله ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً﴾ ٤.

وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً \* وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِن فِـضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا \* قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً \* وَيُسْقَوْنَ فِـيهَا كَأْساًكَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً[١٤\_٧

ثمّ بيّن سبحانه حالهم من حيث الراحة بقوله: ﴿وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ﴾ أغصان أشجار الجنّة، وقريبة منهم ﴿ظلاَلُهَا﴾.

قيل: إنّ المراد لمن خاف ربّه جنتان: جنّة فيها حريرٌ لايرون فيها شمساً ولازمهريراً، وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها، والمقصود أنّه لو كان فيها شمس كانت أشجارها مُظِلّة لهم°.

﴿وَذُلُلَتْ﴾ وقرُبت منهم، أو انقادت لهم ﴿قُطُوفُهَا﴾ وثمارها ﴿تَذْلِيلاً﴾ تاماً بحيث لايصعب لمن يُريدها اقتطافها في حال القيام والقعود والاضطجاع. عن البراء بن عازب، قال: ذللت لهم فهم يتناولون منها كيف شاءوا، فمن أكل قائماً لم يُؤذه، ومن أكل جالساً لم يُؤذه.

عن النبي ﷺ: «﴿وَذُلُّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً﴾ من قُربها منهم، يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۲٦٩.

٢. يقال: يومّ سَجْسَجٌ: لاحرٌ فيه ولابرد.

۳. تفسير روح البيان ۱۰: ۲۷۰. ٤. تفسير روح البيان ۱۰: ۲۷۰، والأيات من سورة الانسان: ۲۲\_۱/۷٦.

٥. تفسير ابي السعود ٩: ٧٣، تفسير الرازي ٣٠: ٢٤٩. ٦. تفسير الرازي ٣٠: ٢٤٨.

من الثمار بعينه <sup>١</sup> وهو متك*ي*ء، ٢.

﴿وَيُطَافُ﴾ ويدور ﴿عَلَيْهِم﴾ في قصورهم ﴿بِآئِيَةٍ﴾ وأوعيةٍ كالقدح والكأس مخلوقةٍ ﴿مِن﴾ جنس ﴿فِضَّةٍ﴾ لها غاية اللَّطافة ﴿وَأَكْوَابٍ﴾ وكِيزان لاعري لها ولاآذان يُصبّ منها المشروب في الأنية ﴿كَانَتُ﴾ ووجدت حال كونها في الصفاء والشفافية تُشبِه ﴿قَوَارِيرًا﴾ وآنية زجاجيةً، ولكن لاقوارير متكونة من الرمل كما القارورة في الدنيا كذلك، بل ﴿قَوَارِيرًا﴾ متكونة ﴿مِن فِضَّةٍ﴾ فكما أنّ الله قادرٌ على أن يقلِب الرمل الكثيف في الدنيا زجاجةً صافيةً شفّافةً، قادرٌ على أن يقلِب فِضّة الآخرة رُجَاجةً صافيةً من قادرٌ على أن يقلِب فِضّة الآخرة رُجَاجةً صافيةً من الفِضّة وشرفها.

عن ابن عباس: ليس في الدنيا شيء ممّا في الجنّة إلّا الأسماء على وقيل: إنّ الأكواب تكون من فِضة، ولكن لها صفاء القارورة ٥. عن الصادق عليّه البينة البصر في فضّة الجنّة، كما ينفُذ في الزُّجاجة ٢٠. وقيل: إنّ المراد من ﴿قَوَارِيرَا﴾ في الآية ليس هو الزُّجاج، فانّ العرب تُسمّى ما استدار من الأواني التي تجعل فيها الأشربة ورقّ وصفا قارورة، فمعنى الآية: وأكواب من فضّة مستديرة صافية رقيقة ٧. ثمّ لمّا بين سبحانه صفاء الأواني بقوله: ﴿كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ ونقائها بقوله: ﴿مِن فِضَّةٍ ﴾ بين شكلها بأنّ الشاربين ﴿قَدَّرُوهَا﴾ على قدر ريهم ٨ بارادتهم واشتهائهم، أو بأعمالهم الحسنة ﴿تَقْدِيراً﴾ موافقاً لميلهم واشتهائهم من غير زيادةٍ ونقصان، وهو ألذً لأهل الجنّة ٩.

﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا﴾ بأمر الله ﴿كَأْسَاكَانَ مِزَاجُهَا﴾ وخليطها شيئاً يُشبه ﴿زَنْجَبِيلاً﴾ في الطعم والرائحة، ولكن ليس فيه لَذْعه وإحراقه، وكان الشراب الممزوج به أطيب ما تستطيبه العرب وألذً ما تستلذّه.

# عَيْناً فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلاً \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْـتَهُمْ عَيْناً فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلاً \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ مُخَلِّدُونَ إِذَا رَأَيْـتَهُمْ حَيْناً فِيهَا مِنْكُوراً [١٨ و ١٩]

ثمّ لمّا كان تسمية المزاج بالزنجبيل موهمةً لأن لا يكون له سلاسة الانحدار في الخَلق وسهولة المساغ، كما هو مقتضى اللَّذْع والإحراق، دفع سبحانه التوهّم بقوله: ﴿عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى ﴾ عند أهمل الجنّة وخَزَنتها ﴿مَيْناً فِيهَا السَّلاسة.

٤. تفسير الرازي ٣٠: ٢٤٩، تفسير روح البيان ١٠: ٢٧١.

٦. مجمع البيان ١٠: ٦٢١، تفسير الصافي ٥: ٢٦٣.

۱. في الكافي بفيه. ٢. الكافي ٨: ٦٩/٩٩، تفسير الصافي ٥: ٢٦٣.

٣. في النسخة: وشفافته، ونقلوا.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ٢٤٩.

۷. تفسير الرازى ۳۰: ۲٤٩.

٨ في النسخة. يريها

٨ في النسخة: يريهم.

٩. في النسخة: ألذ أهل الجنة بقوله.

روى بعض العامة عن أمير المؤمنين للثِّلا: «أنَّ معنى سلسبيل: سَل سبيلًا إليها» .

أقول: الظاهر أنّه بيان وجه التسمية، فانّه لايشرَب منها إلا من سأل سبيلاً إليها بالأعمال الصالحة. وعن (النصال) عن النبي عَلَيْلُهُ: «أعطاني الله خمساً: وأعطى علياً خمساً؛ أعطاني الكوثر، وأعطاه السلسيل» . ثمّ وصف سبحانه الخدّام الطانفين بقوله: ﴿وَيَطُوفُ ﴾ بالكأس ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ في الجنّة ﴿وِلْدَانَ ﴾ وغِلمان ﴿مُخَلَّدُونَ ﴾ وباقون أبداً على ما هم عليه من الحياة والحُسن والطّراوة والمُواظبة على المخدمة. وعن الفراء والقمي: يعني مسوّرون ". وقيل: يعني مُحَلّون أ. وقيل: مُقرّطون ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ ﴾ أنحرج من صَدفه أيها الرائي ﴿حَسِبْتَهُمْ ﴾ في صفاء الألوان وانتشارهم في المجالس ﴿لَوْلُولًا ﴾ رطباً أخرج من صَدفه ﴿مَنتُوراً ﴾ ومُتفرقاً . قيل: إنّ اللؤلؤ إذا انتشر وتفرق كان أحسن في المنظر لوقوع شُعاع بعضه على بعض ". روى عن أمير المؤمنين عليه الله المسلمين الذين يموتون صغاراً» .

وعن سلمان الفارسي: «هم أطفال المشركين خُدّام أهل الجنّة»^.

أقول: لامنافاة بينهما، لاحتمال كون كلُّهم خُدَّاماً.

### وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نِـعِيماً وَمُلْكاً كَـبِيراً \* عَـالِيَهُمْ ثِـيَابُ سُـندُسٍ خُـضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً [٢٠\_٢١]

ثمّ بين سبحانه كمال نعمه عليهم وإكرامه لهم بقوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ﴾ أيها الرائي ﴿ فَمَ ﴿ وَهـناك ﴿ رَأَيْتَ ﴾ وهـناك ﴿ رَأَيْتَ ﴾ وافراً لايوصف حُسنه ولاطيبه ٩ ﴿ وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾ ولورى أضاه كما يرى أدناه ١٠ ﴿ وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾ قبل: إنّ أدنى أهل الجنّة منزلة ينظر في مُلكه مسيرة ألف عام، ويرى أقصاه كما يرى أدناه ١٠ وقيل: إنّ الكبير بمعنى أنّه لازوال له ١٠ وعن الصادق المِللِيّة (أي لايزول ولايفني ١٠٠٠

وقيل: إنّ المُلك الكبير هو كُثْرة التعظيم ١٣ والاكرام. رُوي أنّ الرسول يأتي من عند الله بكرامةٍ من الكُسوة والطعام والشراب والتُّحف إلى وليّ الله وهو في منزله فيستأذن عليه، ولايدخل عليه رسول ربّ العزّة من الملائكة المقرّبين إلّا بعد الاستئذان ١٤.

۱۱. تفسير الرازي ۳۰: ۲۵۲.

١. تفسير الرازي ٣٠: ٧٥٠. ٢ . الخصال: ٧٦٤/٥، تفسير الصافي ٥: ٧٦٤.

٣. تفسير الرازي ٣٠. ٢٥١، تفسير القمى ٢: ٣٩٩، وفيه: مستوون، تفسير الصافى ٥: ٢٦٤.

۷ و ۸ تفسير روح البيان ۱۰: ۲۷۲. ۹. تفسير الرازي ۳۰: ۲۵۲.

١٠. تفسير الرازي ٣٠: ٢٥٢.

١٢. مجمع البيان ١٠: ٦٢٣، تفسير الصافي ٥: ٢٦٤. ١٣ . تفسير الرازي ٣٠: ٢٥٢.

١٤. تفسير الرازي ٣٠: ٢٥٢.

عن الباقر التَّلِيْةِ، عن النبي ﷺ في حديث: «وإنّ الملائكة من رُسل الله لتستأذن عليه، ولايدخلون عليه إلّا بإذنه، فذلك المُلك العظيمه \.

وعن الصادق على أنه شيل ماهذا المُلك الكبير الذي كبّره الله عزّ وجلّ حتّى سمّاه كبيراً؟ قال: اإذا أدخل الله أهل الجنّة الجنّة أرسل رسولاً إلى وليّ من أوليائه، فيجد الحَجَبة على بابه، فتقول له: قف حتّى نستأذن لك، فما يصل إليه رسول ربّه إلّا بإذنه، فهو قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نِعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾ ...
وَمُلْكاً كَبِيراً ﴾ ...

﴿ عَالِيَهُمْ ﴾ وفوقهم وعلى ظهورهم، أو على خيامهم المضروبة عليهم ﴿ ثِيَّابُ سُندُسٍ ﴾ وديباج رقيق ﴿ خُضْرٌ وَ ﴾ ثياب ﴿ إِسْتَبْرَقٌ ﴾ وحرير غليظ. قيل: إنّ الآية بيان للباس الولدان " ﴿ وَحُلُوا ﴾ وزينوا أولئك الأبرار أو الولدان ﴿ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ ﴾ قيل: كان الملوك يُحَلّون بها في الزمن الأول أ. وقيل: أساور الذهب ـ كما في سورة الكهف ـ للأبرار، والفِضّة للولدان، أو كلاهما للأبرار يتعاقبون أو يجمعون بينهما ٥.

﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ مضافاً إلى الشرابين السابقين الممزوجين ﴿ شَرَاباً طَهُوراً ﴾ هو أفضل وأعملى منهما: كما يدُلّ عليه إسناد سقيه إلى ذاته المقدّسة ووصفه بالطّهورية.

قيل: هو عينٌ على باب الجنّة تنبُع من ساق شجرةٍ من شَرِب منها نَزع الله ما كان في قلبه من غِلّ وغِشًّ وحسدٍ، وما كان في جوفه من قدر أو أذى<sup>7</sup>.

وقيل: يُؤتون بالطعام والشراب، فإذا كان في آخر ذلك يُؤتون بالشراب الطَّهور فيشربون فـتطهُر بذلك بُطونهم ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المِسك<sup>٧</sup>.

وعن الباقر للثيلا في حديث «وعلى باب الجنة شجرةً، إنّ الورق منها ليستظلّ تحتها ألف رجلٍ من الناس، وعن يمين الشجرة عينّ مُطهّرة مزكّية» قال: «فيسقون منها شربةً فيُطهّر الله بها قـلوبهم من الحسد، ويسقّطُ من أبشارهم الشعر، وذلك قول الله: ﴿وَسَفَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾ ^.

وعن الصادق النِّيلَاِ قال: «يُطهّرهم من كلّ شيءٍ سوى الله» ٩.

١. تفسير القمي ٢: ٢٤٨، الكافي ٨: ٦٩/٩٨، تفسير الصافي ٥: ٢٦٤.

٢. معاني الأخبار: ١/٢١٠، تفسير الصافي ٥: ٢٦٤. ٣٠ تفسير الرازي ٣٠: ٣٥٣.

٤. تفسير روح البيان ٣٠: ٣٥٣.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٢٧٥، وفيه: فللمقربون الذهب وللأبرار الفضة.

٧. تفسير الرازي ٣٠: ٢٥٤.

٨ تفسير القمي ٢: ٥٤، عن الصادق عليه الكافي ٨: ٦٩/٩٦، تفسير الصافي ٥: ٢٦٥.

٩. مجمع البيان ١٠: ٦٢٣، تفسير الصافي ٥: ٢٦٥.

٦. تفسير الرازي ٣٠: ٢٥٤.

### إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً [٢٢]

ثمّ يقول الله، أو الملائكة، للأبرار: ﴿إِنَّ هٰذَا﴾ الذي تَرَون من العطايا والكرامات ﴿كَانَ﴾ في علم الله ﴿لَكُمْ جَزَاءً﴾ وعوضاً بمقابلة أعمالكم الحسنة وعباداتكم المقبولة ﴿وَكَانَ سَعْيُكُم﴾ وسرعتكم في الخيرات وتَعبكم في الطاعات ﴿مَشْكُوراً﴾ عند الله ومرضياً له ومقابلاً بالثواب العظيم، فيزداد بذلك الخطاب فَرَحهم وشرورهم.

روى كثير من مفسّري العامة كالواحدي والزمخشري وأبي السعود وإسماعيل حقّي وغيرهم: أنّ الآيات نزلت في شأن علي وفاطمة والحسن والحسين، لرواية ابن عباس ، وهمي كما في (روح البيان): أنّ الحسن والحسين عليه المرضا فعادهما رسول الله عليه في ناس معه، فقالوا لعلي الميه المناه نذرت على ولديك نَذْر؟ فنَذَر عليّ وفاطمة عليه وفضة جارية لهما إن بَرِءا ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أيام تقرّباً إلى الله وطلباً لمرضاته وشكراً له، فشفيا فصاموا وما معهم شيء يَفطِرون عليه، فاستقرض علي عليه من شمعون اليهودي الخيبري ثلاثة أصوع من الشعير، فطحنت فاطمة عليه عاماً وخبزت خمسة أقراص على عددهم، فوضعوا بين أيديهم وقت الإفطار ليفطِروا به، فوقف عليهم سائل، فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد، أنا مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعموني أطعموني

#### فقال على لفاطمة عَلِمَتِكْنا:

يا بنت خير الناس أجمعين قد قام بالباب له حنين يشكو إلينا جائعاً حزين

فقالت فاطمة عليها سلام الله:

مابي من لُـوْمٍ ولاضَراعة الحـق بـالأخيار والجَـماعة أمرك يابن عم سمع طاعة أرجو إذا أشبعت ذا مَجاعة وأدخُل الخُلد ولى شفاعة

فاطم ذات المجد واليقين

أماترين البائس المسكين

يشكو إلى الله ويستكين

فآثروه كلّهم وباتوا ولم يذوقوا إلّا الماء، وأصبحوا صياماً، فطحنت فاطمة ثُلثاً آخر وخبزت، فلمّا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم، وقف عليهم يتيمّ، فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد، يتيمّ من أولاد المهاجرين، استشهد والدي يوم العقبة، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة.

١. اسباب النزول: ٢٤٨، الكشاف ٤: ٦٧٠، تفسير أبي السعود ٩: ٧٣، تفسير الرازي ٣٠: ٢٤٤.

فقال: على للطِّلْإِ لفاطمة عَلِمَتِكًّا:

فآثروه بطعامهم، وأفطروا بالماء، وباتوا جياعاً، وأصبحوا صياماً، فطحنت فـاطمة الثُّـلث البـاقي وخبزت، فلمّا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف أسيرٌ، فقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، أسيرٌ من الأسارى، أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنّة، فآثروه ولم يذوقوا إلّا الماء.

فلمًا أصبحوا في اليوم الرابع أخذ على بيد الحسن والحسين عليه الله فأقبلوا النبي على المسلم المسلم فلم أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجُوع، قال على الله الله علىها وقام فانطلق معهم، فرأى فاطمة سلام الله عليها في محرابها قد التصق بطنها بظهرها، وغارت عيناها، فساءه ذلك فنزل جَبْرئيل وقال: خُذ يا محمد، هَنَاك الله في أهل بيتك، فأقرأه السورة (، انتهى.

قال إسماعيل حقي صاحب تفسير (روح البيان): الرواية ضعيفة لضعف راويها إلّا أنّها مشهورة بين العلماء مسفورة في الكتب ٢.

أقول: من العجب أنّ العامة يعتمدون على ما هو أضعف منها، ومع ذلك يُظهِرون الشكّ فيها مع اعترافهم بكونها من المشهورات.

ثمّ أنّهم قد ذكروا في ردّ هذه القضية: أنّ السورة مكية، وكان نِكاح فاطمة في المدينة بعد وقعة أحد. وفيه: أنّ جمعاً من علماء العامة ومفسّريهم منهم: مجاهد وقتادة قائلون بأنّ السورة مدنية إلّا آية واحدة، وهي قوله: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ﴾ فانّها مكيّة، وكذا قال الحسن وعكرمة والمارودي على ما نُقل عنهم أنّها مدنية إلّا آية ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُم رَبّك ... ﴾ إلى آخره. وممّا يدُلّ على أنّها مدنية أن الأسير إنّما كان بالمدينة بعد آية القتال ".

وقال صاحب (روح البيان): نحن لاتشُك في صحّة القصّة <sup>3</sup>، فلا يُصغى إلى ما قال الفخر الرازي من أنّه لم يذكّر أحد من أكابر المعتزلة كأبي بكر الأصمّ وأبي علي الجُبّائي، وأبي القاسم الكعبي، وأبي مسلم الأصفهاني، والقاضي عبد الجبّار بن أحمد في تفاسيرهم أنّ هذه الآيات نزلت في حتّى علي بن أبي طالب المثيلة <sup>6</sup>.

أقول: عدم ذكرهم القصّة لايدُلُ على إنكارهم بأنّ ظاهر الآيات العموم ولا وجه لتخصيصها، مع أنّ

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۲٦٨.

۳ و۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۲٦٩.

[القول بأن] تخصيصها ينافي نظم الآيات من الأغلاط، فان نزول آية في حتى أحد لايستلزم تخصيص عمومها، فان نزول آية: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا ﴾ في شأن الوليد ، وآية: ﴿آلَا بِن بُنْفِقُونَ أَمُوْالَهُم بِاللَّيلِ وَآلنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَئِيَةٌ ﴾ في حتى على اللَّيلِ وَانفاقه ٢. ونزول آية ﴿إِنَّ آللهُ يُحِبُ آلتُوابِينَ وَيُجِبُ آلمُتَطَهُرِينَ ﴾ في البراء بن عازب واستنجانه بالماء وتهنيته الرسول عَيَللُهُ بنزول الآية فيه ٢. نزول آية ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ ﴾ في شأن عمّار بن ياسر أن نزول آية ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ ﴾ في شأن عمّار بن ياسر أن لايوجب تخصيص عموم الآيات، بل معناه أن فعل أحد صار منشأ لنزول الآية، وكان النظر في الآية إلى ذلك الشخص تفصيلاً - وإن كان الحكم في الآية شاملاً لغيره إلى يوم القيامة - يدل على فضيلة على المسلمين ويعد ونول آية ﴿وَسَيْجَنَّبُهَا ٱلأَنْقَىٰ \* ٱلّذِي يُؤْتِي مَالَةُ يَتَزَكَّىٰ ﴾ في حتى أبي بكر وإنفاقه على المسلمين ويعد ونه فضائله ٥.

وعن (المناقب) أنَّه رواه عن أكثر من عشرين من كبار المفسّرين^.

وفي بعض الروايات عن الباقر عليه: «فرآهم النبي عَيَلَهُ جياعاً، فنزل جَبْرثيل ومعه صَحْفة من الذهب مُرصَعة بالدُّر والياقوت، مملؤة من الثريد، وعُراق في يفوح منها رائحة المِسك والكافور، فجلسوا وأكلوا حتى شَبِعوا، ولم تنقص منها لقمة واحد، فخرج الحسين عليه ومعه قطعة عُراق، فنادته يهودية: يا أهل بيت الجُود \_ أو الجوع \_ من أين لكم هذه! أطعمنيها، فمد يده الحسين عليه ليطعمها، فهبط جَبْرثيل وأخذها من يده، ورفع الصَّحفة إلى السماء، فقال عليه لله لولا ما أراد الحسين عليه من إطعام الجارية تلك القطعة لتُركت تلك الصَّحفة في أهل بيتي يأكلون منها إلى يوم الحاس القيامة، وكانت الصدقة في ليلة خمس وعشرين من ذي الحجّة، ونزول ﴿هَلْ أَتَى ﴾ في يوم الخامس

١. تفسير الرازي ٢٨: ١١٩، تفسير أبي السعود ٨: ١١٨، والآية من سورة الحجرات: ٦/٤٩.

٢. تفسير الرازي ٧: ٨٣. تفسير أبي السعود ١: ٢٦٥، والأية من سورة البقرة: ٢٧٤/٢.

٣. من لايحضره الفقيه ١: ٥٩/٢٠، الخصال: ٢٦٧/١٩٢، وفيهما: البراء بن معرور، والأية من سوره البقرة: ٢٢٢/٢. ٤. تفسير أبي السعود ٥: ١٤٣، تفسير روح البيان ٥: ٨٤ والأية من سورة النحل: ١٠٦/١٦.

٥. تفسير أبي السعود ٩: ١٦٨، والأيتان من سورة الليل: ١٧/٩٢و١٨.

ق المصدر: ما هياً الله لك.
 ل أمالي الصدوق: ٣٩٠/٣٣٢.

مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣٧٣، تفسير الصافى ٥: ٢٦٢.
 ٨ مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣٧٣، تفسير الصافى ٥: ٢٦٢.

#### إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ تَنزِيلاً \* فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبُّكَ وَلاَ تُطِغْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُورْ [27\_2]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه حُسن طاعة الشاكرين وحالهم في الآخرة، صلّى رسوله وقوّى قلبه على تحمّل أذى المشركين بقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ﴾ يا نبي الرحمة ﴿آلْقُرْآنَ ﴾ العظيم الشأن بتوسط جَبْرثيل ﴿ تَنزيلاً مُعْرَفاً مُنجماً، لاقتضاء الحكمة البالغة اختصاص كلّ آية أو سورة بوقتٍ معين، فلاتعتن بقول المعاندين إنّه سحرّ، أو شعر، أو كهانة، أو اختلاق البشر، فاذا عَلِمت تلك النعمة العظيمة ﴿فَاصْبِرْ ﴾ على أذى المشركين ﴿لِحُكُم وَبِّكَ ﴾ بتأخير الإذن في قتالهم ونصرك على أعدائك، فانّ له عاقبة حميدة ﴿وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ﴾ كلّ من كان ﴿ المُعْوراً ﴾ وعاصياً لربّه في أمرك بعصيان الله بترك تبليغ الرسالة ﴿أَوْ ﴾ كان ﴿ كَفُوراً ﴾ ومُصراً على الكفر والطغيان في أمرك بالرجوع إلى دينهم.

قيل: إنّ المراد بالآثم عُتبة بن ربيعة، فانّه كان متعاطياً إلى أنواع الفسوق، وبالكَفُور الوليد بن المُغيرة فانّه كان غالياً في الكفر ' وقيل: بالعكس، فان الله سمّى الوليد أثيماً، حيث قال في حقّه: ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيم﴾ ".

رُوي أَنَّ عُتبة قال للنبي ﷺ: ارجِع عن هذا الأمر حتى أزوّجك بنتي، فانّي من أجمل قريش بناتاً: وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حتّى ترضى، فانّي من أكثرهم مالاً، فقرأ عليهم رسول الله عشر آيات من أول حم السجدة، إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَصْرَضُوا فَقُلْ أَندَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةٍ صَادٍ وَقَعُودَ﴾ ٤ فانصرفا عنه، قال أحدهما: ظننتُ أن الكعبة ستقع على ٥.

وَآذْكُرِ آسْمَ رَبُّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً \* وَمِنَ آللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً \* إِنَّ هٰؤُلاَءِ يُحِبُّونَ آلْمَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً \* نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ إِنَّ هٰؤُلاَءِ يُحِبُّونَ آشَرَهُمْ وَإِذَا شِنْنَا بَدَّنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً[٢٥-٢٨]

١. مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣٧٥، تفسير الصافي ٥: ٢٦٢.

تفسير الرازي ٣٠. ٢٥٨: تفسير أبي السعود ٩. ٥٧. ٣. تفسير الرازي ٣٠. ٢٥٨، والآية من سورة القلم: ١٢/٦٨.
 فصلت: ١٣/٤١. ٥. تفسير الرازي ٣٠. ٢٥٨.

ثمّ لمّا أمر سبحانه النبي ﷺ بالصبر أمره بالعبادة الموجبة لراحة قلبه الشريف بقوله: ﴿وَآذْكُمِ آسْمَ رَبُّكَ ﴾ واشغَل قلبك بالتوجّه إليه ﴿بُكْرَةً ﴾ وأول النهار ﴿وَأَصِيلاً ﴾ وآخره. قيل: إنّ المراد المداومة على الذّكر في جميع الأوقات \. وقيل: إنّ المراد المداومة على صلاة الفجر والظهر والعصر، فانّ الأصيل يُطلّق على ما بعد الزوال إلى المغرب \.

﴿وَ﴾ في بعض ﴿مِنَ ٱللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَـهُ ﴾ قيل: إنّ المراد بالسجدة صلاة المغرب والعِشاء " ﴿وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً ﴾ قيل: أريد به التهجد وصلاة نافلة الليل في ثُلثيه ونصفه وثُلثه ٤.

وقيل: إنّ المراد بـالذكر والتسبيح نـفسهما. قـال: ﴿آذْكُـرُوا آللهَ ذِكْـراً كَـثِيراً \* وَسَـبُّحُوهُ بُكْـرَةً وَأَصِيلاً﴾ °.

ثمّ إنّه تعالى بعد تسلية النبي ﷺ شرع في بيان سوء حال الكفار والمتمرّدين بقوله: ﴿إِنَّ هُوُلاَءِ﴾ الكفّار ﴿يُحِبُّونَ﴾ الدنيا ﴿آلْمَاجِلَةَ﴾ الفانية، ويشتاقون إلى لذّاتها ومشتهياتها ﴿وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ﴾ ويَدَعون خلف ظهورهم ﴿يَوْماً ثَقِيلاً﴾ عليهم شديداً أهواله لهم، ولذا أعرضوا عن الايمان بك وبكتابك، ولايعتنون بمواعظك التي فيها نفع آخرتهم، وليس عدم إيمانهم لشبهة في نظرهم حتى تُزيلها بالدلائل، وإلّا لو كانوا تابعين لعقولهم كان عليهم إطاعة أوامرنا والانقياد لأحكامنا ﴿فَنَحْنُ خَلِهُا بالدلائل، وإلّا لو كانوا تابعين لعقولهم كان عليهم إطاعة أوامرنا والانقياد لأحكامنا ﴿فَنَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ﴾ وأعطيناهم الأعضاء والقوى التي يكمل بها خلقهم وتُهيّأ لا لهم حياتهم ﴿وَشَدَدْنَا﴾ ما حكمنا ﴿أَشْرَهُمْ﴾ وأعضائهم، ليتمكّنوا من القيام والقعود والحركات التي ينتفعون بها من اللذائذ الدنيوية ﴿وَإِذَا شِنْنَا﴾ أهلكناهم و ﴿بَدَّلْنَا﴾ وعوضنا عنهم في الأرض خَلقاً آخر ﴿أَمْنَالَهُمْ﴾ في الدنيوية ﴿وَإِذَا شِنْنَا﴾ أهلكناهم و ﴿بَدَّلْنَا﴾ وعوضنا عنهم في الأرض خَلقاً آخر ﴿أَمْنَالَهُمْ﴾ في الدنيقة والشكل ﴿تَبْدِيلاً﴾ بديعاً.

حاصل المراد والله أعلم أنهم محتاجون في الحياة والبقاء في الدنيا والالتذاذ بشهواتها إلينا، ونحن مستغنون عنهم لعدم حاجتنا إلى الخَلْق، ولو فرض لنا حاجة فلا حاجة لنا إليهم، بل نحن بـقدرتنا الكاملة الذاتية قادرون على خلق أمثالهم.

إِنَّ لِهٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ آتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً \* وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللهُ

١. تفسير أبي السعود ٩: ٧٥، تفسير روح البيان ١٠: ٢٧٨.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۲۷۸.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ٢٥٩، تفسير أبي السعود ٩: ٧٦، تفسير روح البيان ١٠: ٢٧٨.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ٢٧٨.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ٢٥٩، والآيتان من سورة الاحزاب: ٤٢/٢٣و٤٤. ٦. في

٧. كذا الظاهر، والكلمة غير منقطة في النسخة.

٦. في النسخة: تابعاً.

٣٩٨ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

# إِنَّ آللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً \* يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدُّ لَهُمْ إِنَّ آللهُ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً [٢٩\_٣١]

ثم إنّه تعالى بعد بيان حال الشاكرين والكافرين نبّه على الغرض من هذه البيانات بقوله: ﴿إِنَّ هَٰذِهِ ﴾ المذكورات من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والدلائل والحكم ﴿قَذْكِرَةٌ ﴾ وعِظةً شافيةً لمن تأمّل فيها، وتبصرةً لمن تفكّر في لطائفها ﴿قَمَن شَاءَ ﴾ أيّها الناس خير الدارين وسعادة النشأتين ﴿آتُخَذَ ﴾ واختار لنفسه بالعمل بهذا القرآن ﴿إِلَىٰ رَبِّهِ ﴾ القرب إليه ﴿سَبِيلاً ﴾ يُبصِله إلى مرضاته وجنّته والنّعَم الدائمة ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ ﴾ شيئاً من الهداية وغيرها في حالٍ من الأحوال ﴿إِلّا أَن يَشَاءَ وَلَكُ ذلك الشيء بالمشيئة التكوينية من غير أن يلزَم جُبران ﴿إِنَّ ٱللهَ كَانَ ﴾ بذاته ﴿عَلِيماً ﴾ بمصالح العباد واستعداداتهم ﴿حَكِيماً ﴾ فيها يشاء لعباده، فلا يشاء لهم إلاً ما تستدعيه وتقضيه حكمته.

عن القائم عجل الله فرجه أنّه سُئل عن المُفوّضه ـكذا في النسخة ـ قال: «كذبو، بل قلوبنا أوعيةً لمشية الله عزّ وجلّ، فاذا شاء شيئاً شئنا» ثمّ تلا هذه الآية \.

ثمّ بيّن سبحانه حكم مشيته بقوله: ﴿يُدْخِلُ﴾ الله ﴿مَن يَشَاءُ﴾ سعادته ودخوله ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾ بإعطائه التوفيق وتأييده وتسديده ﴿وَالطَّالِمِينَ﴾ الله بإعطائه التوفيق وتأييده وتسديده ﴿وَالطَّالِمِينَ﴾ الله وهيًا ﴿لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَاباً أَلِيماً﴾ لايُوصَف بالبيان.

عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة ﴿هَلْ أَتَىٰ ﴾ كان جزاؤه على الله جنَّة وحريراً» ٢.

وعن الباقر للطِّلِهِ: «من قرأ ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ﴾ كلّ غداةٍ من الخميس، زوّجه الله من الحُـور العِين ثمانمانة عذراء، وأربعة آلاف ثيّب، وكان مع محمد ﷺ".

وعن الهادي للطِّلاِ: «من أحبّ أن يقيه الله شرّ [يوم] الاثنين، فليقرأ في أول ركعة من صلاة الغَداة ﴿هَلْ أَتَىٰ ﴾» <sup>٤</sup>.

١. الخرائج والجرائح ١: ٤/٤٥٩، تفسير الصافي ٥: ٢٦٦.

تفسير البيضاوي ۲: ۵۵۵، تفسير أبي السعود ۹: ۷۷.

T. ثواب الأعمال: ١٢١، مجمع البيان ١٠: ٢٠٨، تفسير الصافي ٥: ٣٦٦. م أوال الله المساورة عليه المساورة المساورة التعالق المساورة ١٠٨٠.

٤. أمالي الطوسى: ٣٨٩/٢٢٤، تفسير الصافى ٥: ٢٦٦.

#### في تفسير سورة المرسلات

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

### وَ ٱلْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً \* فَالْمَاصِفَاتِ عَصْفاً \* وَ ٱلنَّاشِرَاتِ نَشْراً \* فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً \* فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً \* مُذْراً أَوْ نُذْراً [١-٦]

ثمّ لمّا تحتِمت سورة الإنسان المتضمّنة لذمّ الكفّار بأنهم يَذَرون وراءهم يوماً ثقيلاً، وذِكر دلائل وقوعه، وسوء حال المكذّبين، وحُسن حال المؤمنين، وتُظِمت سورة المرسلات المتضمّنة لاثبات وقوع ذلك اليوم الثقيل، وشرح ثقله بذكر أهواله وشدائده، وتهديد مكذّبيه، وبيان سوء حالهم، وحُسن حال المؤمنين، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ثم ابتدأها بالقسم بالملائكة إظهاراً لعظمتهم وكرامتهم عنده وتأكيداً للمُدَّعى بقوله: ﴿وَٱلْمُرْسَلاَتِ ﴾ من قبل الله من الملائكة، لإيصال النّعم إلى الخلق، وتبليغ الأحكام والعلوم إلى الرسل، ولخلق ما في الأرحام، وكتابة الأعمال، وحِفظ النفوس من البلايا، وإنزال العذاب، إرسالاً ﴿عُرْفاً ﴾ ومتتابعاً كتُرف الفرس، أو معروفاً ومستحسناً عند العامّة، أو المؤمنين، فان نزول العذاب على الأعداء إحسانً إلى الأولياء.

ثمّ رتّب سبحانه على رسالتهم بيان سرعتهم في امتثال أوامر الله بقوله: ﴿فَالْمَاصِفَاتِ﴾ في طيرانهم، والمسرعات بالشّدة في امتثال أوامر الله، كما تصف الرياح ﴿عَصْفاً﴾ وسيراً شديداً، وقيل: إنّ المراد بالعاصفات الملائكة الذين يُلهِبون بأرواح الكفار ويُهلِكونها ﴿وَٱلنَّاشِرَاتِ ﴾ بأجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأرض، أو الشرائع في أهل الأرض، أو للرحمة والعذاب، أو لصحف الأعمال يوم الحساب، أو للنفوس الموتى بالكفر والجهل [بطريق] الوحي الذي هو حياة القلوب ﴿مَشْراً﴾ مُعجباً بديعاً.

ثمّ رتّب سبحانه على نشرهم أمرين: الأول بقوله: ﴿فَالْفَارِقَاتِ﴾ والمميزات بين الحقّ والباطل

١. تفسير الرازي ٣٠: ٢٦٤.

٤٠٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

﴿فَرْقاً﴾ وتميزاً ظاهراً، والثاني بقوله: ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ﴾ إلى الأنبياء ﴿ذِكْراً﴾ وعِظةً شافية، أو علماً وحكمة، أو كتاباً سماوياً. قيل: هو القرآن، وإطلاق صيغة الجمع وإرادة جَبْرثيل وحده لتعظيمه، وإنّما يُلقون الذّكر ليكون ﴿عُذْراً﴾ وقاطعاً للحُجّة بالنسبة إلى الكافرين، أو عُذراً للمعتذرين إلى الله بالتوبة والاستغفار والمحقّين ﴿أَوْ نُذْراً﴾ وتخويفاً للكافرين والمبطلين، أو بمن اتّبع الذكر.

وقيل: إنّ المراد من المرسلات والعاصفات الرياح المُرسَلة للعذاب، ومن الناشرات رياح الرحمة نشرن في الجوّ وفرّ قن السَّحاب، أو نشرن للموات ففرّ قن كلّ صنفٍ منها عن سائر الأصناف، أو فرّقن بين الشاكرين لنعم الله وكفورها وبين الموحّد والمشرك، وألقين الذكر والايمان في قلوب المؤمنين\.

وقيل: إنّ المراد من الجميع آيات القرآن، فإنّها المرسلات المتتابعات، أو بكلٌ خيرٍ ومعروف، وهي العاصفات والمذهبات بالأديان الباطلة، وهي الناشرات للهداية والحكم في الأقطار، والفارقات بين الحقّ والباطل ، والذوات الطيبة والخبيثة، والملقيات لذكر الله في القلوب، وفيها العُذر والنّذر. وقيل: إنّ المراد من الثلاثة الأول الرياح، ومن الاثنين الآخرين المملائكة فانّهم بإنزال الوحي يفرّقون بين الحقّ والباطل، ويُلقون الذّكر إلى الرسل .

وقيل: إنّ المراد بالأولين الرياح، وبالثلاثة الباقية الملائكة، لأنّهم يـنشُرون الوحـي والديـن، وبــه يفرّقون بين الحقّ والباطل، ويُظهرون الذِّكر في القلوب والألسنة <sup>٤</sup>.

والجمع بين القسم بالرياح والملائكة، لكونهما شبيهتين في اللطافة وسرعة السير، واحتمل غير ذلك ممًا لاَيُهُمّنا ذكره بعد وضوح كون التفسير الأول أقرب في النظر وأنسب.

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ \* فَإِذَا آلنُّجُومُ طُمِسَتْ \* وَإِذَا آلسَّماءُ فُرِجَتْ \* وَإِذَا آلْسَماءُ فُرِجَتْ \* وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ \* وَإِذَا آلرُّسُلُ أَقْتَتْ \* لِأَي يَوْمٍ أُجِّلَتْ \* لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ \* أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ النَّامُ الْمُعَلِّينَ الْمُكَذَّبِينَ [٧-١٩]

ثمّ ذكر سبحانه المقسم عليه بقوله: ﴿إِنَّـمَا تُـوعَدُونَ﴾ أيِّها الناس بـلسان الأنبياء من الحشر والحساب ومجازاة الأعمال ﴿لَوَاقِعٌ﴾ لامُحالة لاقتضاء الحكمة البالغة ذلك، وامتناع الحُلف للوعد

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۲٦٤. ۲. تفسير الرازي ۳۰: ۲٦٦.

٣. تفسير الرازي ٣٠: ٢٦٧.

على الله

ثمّ عين سبحانه وقته بذكر علاماته بقوله: ﴿فَإِذَا ٱلنَّجُومُ ﴾ والكواكب كلّها ﴿طُمِسَتْ ﴾ وانعدمت أجرامها، أو مُحِقت أنوارها. عن الباقر عليِّلِا: «طموسها ذَهاب ضوؤها» أ، ﴿وَإِذَا ٱلسَّماءُ فُرِجَتْ ﴾ لنزول الملائكة، أو فتحت أبوابها ﴿وَإِذَا ٱلْجِبَالُ ﴾ كلّها ﴿نُسِفَتْ ﴾ وفُتّت وذُريت كالرمل فوق الأرض، أو قلِعت من أماكنها بسرعة لانقضاء الدنيا وعدم الفائدة في بقائها أو بقاء السماء وما فيها من الكواكب ﴿وَإِذَا ٱلرُّسُلُ ﴾ والأنبياء الذين هم شهداء على أممهم ﴿أُقِّنَتْ ﴾ وعُيّنت لهم أوقات شهادتهم، أو بلغوا الميقات الذي كانوا ينتظرونه، وكانوا يعدّون وقوعه، وهو يوم القيامة والمجازاة بالأعمال.

ثمّ يقال تعجّباً من عظمة القيامة: أيّها الناس لاتدرون ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجَّلَتْ﴾ وأخّرت الأمور الراجعة إلى الرسل من جمعهم وإحضارهم وتعذيب مكذّبيهم وإثابة مصدّ قيهم والمؤمنين بهم. ثمّ كأنّه قال تعالى: إنّما أخّرت جميع ذلك ﴿لِيَوْم ٱلْفَصْل﴾ والقضاء بين الخلائق، كما عن ابن عباس ٢.

ثمّ بالغ سبحانه في تعظيم ذلك اليوم بقوله: ﴿وَمَا أَذْرَاكَ ﴾ وأي شيء أعلمك يا محمد ﴿مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ في كثرة الأهوال والشدائد وشدّة الفظاعة ﴿وَيْلٌ ﴾ وهلاك دائم ﴿يَوْمَنِذٍ ﴾ وفي ذلك الوقت الهائل ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ بالأخبار بوقوع ذلك اليوم وبالرسل الذين أخبروا بوقوعه وبتوحيد الله، ثمّ استشهد سبحانه على قدرته على إتيان ذلك اليوم وتعذيب المكذّبين به بما أنزل على الأمم السابقة من العذاب المستأصل بقوله: ﴿أَلَمْ تُهْلِكِ ﴾ الامم ﴿آلاَّوَلِينَ ﴾ والسابقين بتكذيبهم التوحيد والرسل والمعاد، كقوم نوح وعاد وثمود بالعذاب الشديد ﴿قُمَّ ﴾ نحن ﴿تُشْبِعُهُم ﴾ في الاهلاك والعذاب الامم ﴿آلاَّ خِرِينَ ﴾ الذين هم نظراؤهم والسالكون مسلكهم في الكفر وتكذيب الرسل والمعاد ﴿كَذَٰلِكَ ﴾ الفعل الذي فعلنا بالأمم السابقين المكذّبين ﴿نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ والطاغين الذين هم في عصرك وبعده ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ﴾ وفي زمان إهلاكهم ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ بآيات الله وأنبيائه.

قيل: إنّه تعالى كرّر قضية الويل في السورة المباركة عشر مرات؛ لأنّ تَكْرار القضية المُرعِبة في مقام التوعيد والترهيب دأب العرب، وهو من البدائع والمُحسّنات".

وعن الكاظم للسُّلِا في تأويل الآية أنّه قال: «يقول: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية عليّ، قال: «الأولين الذين كذّبوا الرسل في طاعة الأوصياء و ﴿نَفْعَلُ بِالْمُحْرِمِينَ ﴾

١. تفسير القمي ٢: ٤٠١، تفسير الصافي ٥: ٢٦٨. ٢٠ تفسير الرازي ٣٠: ٢٧٠.

٣ تفسير روح البيان ١٠: ٢٨٤.

قال: من أجرم إلى آل محمد ورَكِب من وصيّته ما رَكِب، ١٠

أَلَمْ نَخْلُقَكُم مِن مَاءٍ مَهِينٍ \* فَجَمَلْنَاهُ فِى قَرَادٍ مَكِينٍ \* إِلَىٰ قَـدَرٍ مَعْلُومٍ \* فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْفَادِرُونَ \* وَيْلَ يَوْمَنِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ \* أَلَمْ نَجْمَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً \* أَخْيَاءٌ وَأَمْوَاتاً \* وَيْلَ أَحْيَاءً وَيْلً مَاءً فُرَاتاً \* وَيْلً أَخْيَاءٌ وَأَمْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتاً \* وَيْلً أَخْيَاءٌ وَأَمْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتاً \* وَيْلً أَحْيَاءً وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ كَذَّبِينَ [٢٠-٢٨]

ثمّ أنكر سبحانه على الكفّار تكذيبهم بالمعاد لاستبعادهم إياه بتقريرهم بالخلق الأول الدال على إمكان الخلق الثاني وقدرته عليه بقوله: ﴿أَلَمْ نَخْلَقَكُم ﴾ أيّها المنكرون للمعاد في الدنيا بقدرتنا ﴿مِن مَا مَهِينٍ ﴾ ومبتذل لايُعتنى به، والنُّطفة القَذِرة التي يُتنفّر منها ﴿فَجَعَلْنَاهُ ﴾ ومكّناه ﴿فِي قَرَارٍ ﴾ ومقر ﴿مَكِينٍ ﴾ وحصين ومحفوظ من الآفات والعوارض الخارجية، وهو الرَّحِم الذي هو وعاء الولد حال كونه باقياً فيه ﴿إِلَىٰ قَدَرٍ ﴾ وأجل معينٍ ومقدارٍ ﴿مَعْلُومٍ ﴾ من الوقت الذي قدّره الله تعالى للولادة، وهو من ستة أشهر إلى تسعة أشهر ﴿فَقَدَرْنَا ﴾ وخلقنا جسده وأعضاءه وجوارحه أكمل خلتي ﴿فَيْعُمَ الْقَادِرُونَ ﴾ نحن.

قيل: يعني فقَدَرنا في ذلك المكان الضيق المُظلِم على خَلْقه وتصويره كيف شئنا، فنعم القادرون حيث خلقناه على أحسن صورةٍ وهيئةٍ <sup>٢</sup> تكون مع صغره أنموذجاً للعالم الكبير.

﴿ وَيْلٌ يَوْمَنِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ بقدرتنا على إعادته التي هي أهون.

قيل: إنَّ الله تعالى خوّف الكفّار بكثرة نِعمه عليهم، فانَّ نِعم المنعم إذا كانت أكثر كان عصيانه أقبح وعقابه أشدّاً، فذكر الله سبحانه في الآية السابقة نِعمة التي في أنفسهم، ثمّ ذكر نعمه الخارجية الآفاقية بقوله: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ﴾ لكم ﴿ آلاَّرْضَ ﴾ الواسعة التي تحت أقدامكم ﴿ كِفَاتاً ﴾ وجامعاً أو حافظاً أو مساكن في حال كونكم ﴿ أَحْيَاءً وَ ﴾ كونكم ﴿ أَمْوَاتاً ﴾ .

رُوي عن أمير المؤمنين للطُّلِهِ، أنّه نظر في رجوعه من صفّين إلى مقابر الكوفة، وقال: «هذه كِفات الأموات» ثمّ نظر إلى بيوت الكوفة فقاله: «هذه كُفات الأحياء» أي مساكنهم، ثمّ تلا هذه الآية» ٥.

﴿وَجَعَلْنَا﴾ لكم بعد خلق الأرض ﴿فِيهَا﴾ جبالاً ﴿رَوَاسِيَ﴾ وثوابت ﴿شَامِخَاتٍ﴾ ومرتفعات

۲. تفسير الرازي ۳۰: ۲۷۳.

٤.كذا، والظاهر: وجامعة أو حافظة.

۱. الكافي ۱: ۹۱/۳۹۱، تفسير الصافي ٥: ٢٦٩. ٣. تفسير الرازي ٣٠: ٢٧٣.

٥. تفسير القمى ٢: ٤٠٠، تفسير الصافى ٥: ٢٦٩.

وطوالاً، لتكون أوتاداً لها ﴿وَأَسْفَيْنَاكُم﴾ برحمتنا من السماء والأرض ﴿مَاءٌ فُرَاتاً﴾ وعَذْباً أو لذيذاً ﴿وَيْلَ﴾ وعذابٌ أليم ﴿يَـوْمَنِذٍ﴾ وفي ذلك الزمان الخطير ﴿لِـلْمُكَذِّبِينَ﴾ بـهذه النُّـعم العـظام، والمنكرين لقدرتنا على إعادة الخلق في يوم القيامة.

# آنطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ \* آنطَلِقُوا إِلَىٰ ظِـلَّ ذِى ثَـلاَثِ شُـعَبٍ \* لاَ ظَلِيلٍ وَلاَ يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ[٢٩\_٣١]

ثم ذكر سبحانه كيفية عذاب المكذبين يوم القيامة. قيل: إنّ الشمس تقرّب فيه من رؤوس الخلائق وليس عليهم لباسّ وكِنان، فتُلفّحهم الشمس وتأخذ بأنفاسهم، ويحتد ذلك اليوم، وينجى الله المؤمنين إلى ظلّ عرشه، فهناك يقولون: ﴿فَمَنَّ آللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ آلسَّمُومِ ﴾ ويقول خَرَنة جهنّم للمكذّبين: ﴿أَنطَلِقُوا ﴾ والعبوا أيّها المكذّبون ﴿إِلَىٰ مَا كُنتُم ﴾ في الدنيا ﴿بِهِ تُكَدُّبُونَ ﴾ من العذاب.

ثمّ يُبالغون في تقريعهم بتكرار الأمر بقوله: ﴿آنطَلِقُوا﴾ أيّها المكذّبون واذهبوا ﴿إِلَىٰ ظِـلً﴾ من دُخانِ غليظٍ عظيمٍ من نار جهنّم، أو ظلّ من نارٍ ﴿ذِى ثَلاَثِ شُعَبٍ﴾ قيل: شُعبة عن يمينهم، وشُعبه عن يسارهم، وشُعبة فوق رؤوسهم، فيكونون مُحاطين بالدُّخان أو النار".

قيل: يخرُج لسانٌ من النار مُحيطٌ بالكافر كالسُّرادق، فيتشعّب ثلاث شُعبٍ يكون فيها حتّى يفرغ من الحساب ُ ﴿لاَ ظَلِيلٍ﴾ ذلك الظلّ ولامانع لهم من حرّ الشمس، وقيل: يعني لابارد ُ ﴿وَلاَ يُغْنِي﴾ الكفّار ﴿مِنَ﴾ حرّ ﴿ٱللَّهِب﴾ ولايُبعِدهم أو لايستُرهم منه.

عن الباقر للطُّلِلاِّ قال: «بلغنا والله أعلم أنّه إذا سيق <sup>٦</sup> أهل النار وينطلق بهم قبل أن يدخلوا النار، فيقال لهم: ادخلوا إلى ظلَّ ذي ثلاث شُعب من دُخان النار، فيخسّبون أنّها الجنّة، ثمّ يدخّلون النار أفواجاً [أفواجاً و] ذلك نصف النهار» انتهى ٧.

إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ \* كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ \* وَيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ \* هٰذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ \* وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ [٣٧-٣٧]

١. في النسخة: فتلحقهم.

٢و٣. تفسير الرازي ٣٠: ٢٧٥. والآية من سورة الطور ٥٢: ٢٧.

٤. تفسير أبي السعود ٩: ٨٠ تفسير روح البيان ١٠: ٢٨٦.

٥. تفسير الرازي ٣٠: ٢٧٥.

ثمّ وصف سبحانه النار التي كان ذلك الظلّ دُخاناً لها بقوله: ﴿إِنَّهَا تَوْمِي مِشْرَرٍ ﴾ وشُعلات، كلّ شررٍ وشعلةٍ في العَظَمة ﴿كَالْقَصْرِ ﴾ العظيم والبناء الرفيع، عن ابن عباس: يُريد القصور العظام العروي عنه: أنّ هذا التشبيه ورد في بلاد العرب، وتُصورهم قصيرة السّمك عجارية مجرى الخيمة القصور وفي رواية أخرى عنه، أنّه سئل عن القَصْر، فقال: هو خشبٌ كنّا نذّخره للشتاء نُقطَعه أ. وقيل: هو أصول الشجر العظام والنّخل الله الله عن القَصْر، فقال: هو خشبٌ كنّا ندّخره للشتاء نُقطَعه أ.

ثمّ شبه سبحانه كلّ شررٍ في اللون والتتابع والسرعة والكَثْرة والاختلاط بجماعة الابل السُّود بقوله: ﴿كَانَّهُ جِمَالَةٌ﴾ وجماعة إبل ﴿صُفْرٌ﴾ كلّ شررة كأنّها جمل أصفر.

قيل: عبر سبحانه عن الأسود بالأصفر، لأنّ لون الصُّفرة هو السواد المختلط بالبياض، أو لأنّ الإبل السوداء سوادها يضرب إلى السُّفرة، أو لأنّ الإبل الصفراء يشوب رؤوس أشعارها السواد<sup>7</sup>.

قيل: إنَّ ابتداء الشُّرر يعظُم فيكون كالقَصْر، ثمَّ يفترق فتكون القِطع المُتفرَّقة كالجِمالة الصُّفر٪.

قيل: في تشبيه الشرر بالجِمالة الصُّفر تقريعٌ بالكفّار، فانّهم كانوا يُحبّون الجِمال، ويعتقدون أنّ مُلكها تمام النَّعمة، كانّه ^ قيل لهم: إنّكم كنتم تتوقعون من دينكم نِعمة كثيرة ٩ أهمّها عندكم جِمالة وجماعة من الإبل، فاليوم صارت الجمالة المحبوبة عندكم هذه الشرارات.

﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ بهذه الأهوال ﴿ هٰذَا ﴾ اليوم الذي فيه تلك الأهوال العظيمة ﴿ يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ ﴾ هؤلاء المكذّبون بشيءٍ قيل: إنّ الكفّار حين السؤال ينطِقون، فلمّا انقضى السؤال والحساب لاينطِقون من الوحشة وعدم القدرة على التكلّم ١٠ ﴿ وَلاَ يُوْدَنُ لَهُمْ ﴾ من قبل الله ﴿ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ عن تقصيراتهم لعدم عُذرٍ لهم بعد إتمام الحُجّة عليهم في الدنيا ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ بهذه الأخبار.

## هٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ \* فَإِن كَانَ لَكُمْ كَـنْدٌ فَكِـيدُونِ \* وَيْـلَّ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ [٣٨\_٤]

ثمّ يقال لهم توبيخاً وتقريعاً: ﴿هٰذَا﴾ اليوم العظيم الذي تَرون أهواله ﴿يَوْمُ ٱلْفُصْلِ﴾ بـين الحتّى

١. تفسير الرازي ٣٠: ٢٧٦.

۳. تفسير الرازى ۳۰: ۲۷۷.

٢. السَّمك: السقف أو الارتفاع.

<sup>£</sup> و٥. تفسير الرازي ٣٠: ٢٧٦.

<sup>7.</sup> في النسخة: لأن الابل الأسود سواده يضرب إلى الصفرة، أو لأن الإبل الأصفر يشوب رؤوس أشـعاره بـالسواد. راجم: تفسير روح البيان ١٠. ١٨٨.

۱۰. تفسير الرازي ۳۰: ۲۷۹.

والباطل، أو القضاء بين الناس أجمعين ﴿جَمَعْنَاكُمْ ﴾ يا امّة محمّد في هذا اليوم ﴿وَآلاً وَلِينَ ﴾ والأمم السابقين لفصل القضاء والحكم للمحقّ وعلى المُبطل ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ ﴾ أيّها الكفّار المبطلون ﴿كَيْدٌ ﴾ وحيلة في هذا اليوم لدفعالعذاب عنكم، كما كان لكم في الدنيا مكائد لإبطال دعوةالرسل و صرف الناس عنهم ﴿فَكِيدُونِ ﴾ واحتالوا وتخلّصوا من عذابي، ولكن لاتقدرون اليوم على كيدٍ و حيلة، فعليكم أن تتحمّلوا ألم العذاب ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِدْ لِلْمُكَذّبِينَ ﴾ الذين لاحيلة لهم من التخلّص من العذاب.

## إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلاَلٍ وَعُيُونٍ \* وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ \* كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيناً بِمَا كُنتُمْ تَمْمَلُونَ \* إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ \* كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُم مُجْرِمُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ [٤١-٤٤]

ثمّ بيّن سبحانه حُسن حال المتقين بقوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ ﴾ والمحترزين عن الكفر والتكذيب في ذلك اليوم مستقرون ﴿فِي ظِلالٍ ﴾ يُظلّهم من حرّ الشمس وغيره، وهو ظلّ العرش، أو أشجار الجنّة، لاكظلّ المكذّبين الذي ليس بظليلٍ عن القمي في ظلال من نورٍ أنور من نور الشمس \. وعن الكاظم: «هم نحن وشيعتنا» \.

﴿ وَ ﴾ في ﴿ عُيُونِ ﴾ عَذبةٍ لذيذةٍ يدفعون بمائها عطشهم ﴿ وَ ﴾ في ﴿ فَوَاكِهَ ﴾ كثيرة ﴿ مِمًّا يَشْتَهُونَ ﴾ ويميلون إليه: والحاصل أنهم مستغرقون في فنون النَّعم وأنواع الترفَّه، ويقال لهم تفريحاً لقلوبهم: أيّها المتقون ﴿ كُلُوا ﴾ من نِعم الجنة وفواكهها ﴿ وَآشْرَبُوا ﴾ من أنواع أشربتها ﴿ مَنِيئاً ﴾ لكم، وشرباً بلا داء ولاضرر ﴿ بِمَا كُتُتُم ﴾ في الدنيا ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ من الأعمال الصالحة والعبادات المرضية ﴿ إِنّا ﴾ بفضلنا ورحمتنا ﴿ كَذْلِكَ ﴾ الجزاء الجزيل والثواب العظيم ﴿ نَجْزِى ﴾ المؤمنين ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ في عقائدهم وأعمالهم وأخلاقهم، وبسبب طاعتهم لربّهم.

﴿ وَيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ حيث يَرُون أنفسهم في غاية الذلّ والعذاب، وأعداءهم المخاصمين لهم في نهاية الكرامة والنّعم والراحة، وأمّا المجرمون المكذّبون فيقال لهم في الدنيا: ﴿ كُلُوا ﴾ من نِعم الدنيا ﴿ وَتَمَتَّعُوا ﴾ وانتفعوا بمشتهياتها زمانا ﴿ قَلِيلاً ﴾ أو انتفاعاً يسيراً ينقضي بموتكم، فانّ تلذّذكم بها كتلذّذ من يأكُل لُقمة حلواء مسمومة مهلكة، ثمّ يموتون ويهلِكون بها، وأنتم تبتلون بالعذاب الأجل ﴿ إِنَّكُم مُجْرِمُونَ ﴾ وطاغون على ربّكم ﴿ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِللْمُكَذِّبِينَ ﴾ حيث عرّضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتّع القليل.

١. تفسير القمى ٢: ٤٠٠، تفسير الصافى ٥: ٢٧١.

## وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آرْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ \* وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ \* فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ[١٨- ٥٠]

ثمّ بين سبحانه شدّة طُغيانهم على الله بقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آرْكَعُوا ﴾ أو اخضعوا لربّكم المُنعِم عليكم بتلك النّعم العظام الدنيوية وعظّموه شكراً عليها ﴿لاّ يَرْكَعُونَ [\* وَيْل يَوْمَئِذِ لِللْمُكَذِّبِينَ]﴾ ويُصِرُون على كفرهم. عن ابن عباس: أنّ المراد بالركوع في الآية الصلاة \، فالمعنى أنّ الكفّار إذا دُعوا للصلاة لايُصلّون، فذمّهم سبحانه على ترك انقيادهم لله في الاصول والفروع، وفيه دلالةٌ على أنّ الكفار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالأصول ومعاقبون عليهما.

قيل: نزلت في ثقيف حين أمرهم الرسول ﷺ بالصلاة فقالوا: لاننحني فانَّها سُبَّة ٢.

ثمّ لمّا بالغ سبحانه في كتابه الكريم في إقامة البراهين على وجوب الايمان بالله والانقياد له، وزجر الكفار عن العتق والعِصيان، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتأثّروا ولم يتعظوا بمواعظه، ختم السورة المباركة بإظهار التعجّب من عدم إيمانهم بقوله: ﴿فَيِأْيُ حَدِيثٍ﴾ وبيانٍ غير القرآن و ﴿بَعْدَهُ﴾ مع كونه إعجازاً وجامعاً للمواعظ الشافية والعلوم والحكم ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ فاذا لم يُؤمنوا به فهم في غاية القساوة واللّجاج والعِناد.

عن الصادق عليُّل: «من قرأ سورة ﴿وَٱلْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً ﴾ عرّف الله بينه وبين محمّد عَلِيُّللهُ» ".

۱. تفسير الرازي ۳۰: ۲۸٤.

٢. مجمع البيان ١٠: ٦٣٦، تفسير الصافي ٥: ٢٧١، تفسير البيضاوي ٢: ٥٥٩.

٣. ثواب الاعمال: ١٢١، مجمع البيان ١٠: ٧٢٧، تفسير الصافي ٥: ٢٧٢.

#### في تفسير سورة النباء

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْمَظِيمِ \* ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ [١-٣]

ثمّ لمّا خُتِمت السورة المباركة المتضمّنة لبيان عظمة القيامة وأهوالها والاستفهامات التقريرية لإثبات وقوعها بقوله: ﴿أَلَمْ نَخُلَقكُم مِن مَاءٍ مَهِينٍ ﴾ إلى آخره، وبيان سوء حال المكذّبين بها وحسن حال المتقين، نُظِمت السورة المباركة النبأ المتضمّنة لبيان عظمة ذلك اليوم وأهواله، والاستفهامات التقريرية لإثبات وقوعه بقوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَاداً ﴾ إلى آخره، وبيان سوء حال المكذّبين به، وحسن حال المتقين في الآخرة، فافتتحها سبحانه على دأبه بذكر الأسماء المباركات بقوله: ﴿يَسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها على القول الصحيح ببيان عظمة يوم القيامة بقوله: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ وعن أي خبر أولئك الكفّار يستخبرون بعضهم بعضاً، أو كلُّهم المؤمنين استهزاءً، أو المؤمنون الرسول زيادةً لليقين والبصيرة؟ يتسائلون ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ﴾ والخبر ﴿ ٱلْعَظِيمِ ﴾ الشأن الذي لاأعظم منه. قيل: إنّ المراد من النبأ نبوّة محمد ". وقيل: هو القرآن أ ﴿ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِقُونَ ﴾ فبعضهم يقولون: إنّه سحرٌ وبعضهم يقولون: إنّه سحرٌ وبعضهم يقولون: إنّه سعرٌ وبعضهم

وقيل: إنّ المراد به وقوع يوم القيامة ٥، وهو الأظهر، فانّ الكفّار كانوا فيه مختلفين، فبعضهم يُنكِرونه، وبعضهم يُظهِرون الشكّ فيه، وبعضهم يُنكِرون المعاد الجسماني دون الروحاني، وفي الاستفهام غاية تفخيم شأنه.

وعن الباقر لِلنَّالِدُ أَنَّه سُنِل عن تفسير ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ قال: «هو أميرالمؤمنين لِمائِلِهِ» وقال: «كان أمير

۱. المرسلات: ۲۰/۷۷. ۲. النبأ: ۲۸۷۸.

مجمع البيان ۱۰: ۱۳۹، تفسير الرازي ۳۱: ٤.
 الكافى ١: ٣٤/٣٤٦، تفسير الصافى ٥: ٢٧٣.

٣. تفسير الرازي ٣١: ٤.

٥. تفسير الرازي ٣١: ٣.

٤٠٨ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ المؤمنين عليه لله يناً أعظم منّى، ١

وعن الرضا لما الله الله عنه قال: «قال أمير المؤمنين لما الله نبأ أعظم مني، وما لله آيةٌ أكبر مني، وقد عُرض فضلي على الأمم الماضية على اختلاف ألسنتهم فلم تُقرّ لفضلي، ٢.

وعن أبيه [عن آبائه] عن الحسين بن عليّ: «قال رسول الله ﷺ لعليّ: يـا عـلمي، أنت حُـجّة الله، وأنت باب الله، وأنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم، ٣.

وروي العلامة رحمه الله في (نهج الحق) عن العامة تأويله بأميرالمؤمنين للثَّالِمُ \* أيضاً.

أقول: هذه الروايـات لأثـنافي إرادة الله ظـاهر الآيـة، وإن انـطبق عـنوان النـبأ العـظيم عـلى أمـير المؤمنين للنظ أيضاً.

#### كَلَّا سَيَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ [٤ و ٥]

ثمّ ردع سبحانه الكفّار عن الاختلاف في المعاد بقوله: ﴿كَلَّا﴾ ليس الأمركما يقوله الكفّار في يوم القيامة، فإنّهم ﴿سَيَعْلَمُونَ﴾ أنّه حتّى واقعٌ لامُحالة.

وقيل: إنَّ ﴿كَلَّا﴾ هنا بمعنى حقًّا ٩.

ثمّ كرّر سبحانه الرُّدع وأبلغ فيه بكلمة ﴿ ثُمَّ ﴾ بقوله: ﴿ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ﴾ أنّه واقعٌ لادافع له، فلا مجال للشك فيه، ولاللتساؤل عنه لوضوحه.

وقيل: يعني كلّا سيعلمون حقيته عند النَّرْع، ثمّ سيعلمون به يوم القيامة، أو سيعلمون حين البعث من القبور بالقيامة والحشر والحساب ألم سيعلمون بالعذاب على التكذيب، أو سيعلمون ما الله فاعلَّ بهم ثمّ سيعلمون أنَّ الأمر ليس كما يتوهّمون من أنَّ الله غير باعثهم، أو سيعلمون بما نزل بهم في الاخرة، أو سيعلمون الكفّار سوء عاقبة تكذيبهم وسيعلمون المؤمنون حُسن عاقبة تصديقهم لا

وهذا التفسير أبعد من الكلّ، لظهور الآيتين في غاية التهديد والتشديد، والسين. في الفعلين للتقريب والتأكيد.

# أَلَمْ نَجْعَلِ آلْأَرْضَ مِهَاداً \* وَٱلْجِبَالَ أَوْتَاداً \* وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً \* وَجَعَلْنَا

١. الكافي ١: ٣/١٦١، تفسير الصافي ٥: ٣٧٣. ٢٠ تفسير القمي ٢: ٤٠١، تفسير الصافي ٥: ٣٧٣.

٣. عيونَ أخبار الرضاعُ لِللَّهِ ؟: ٣/٦٪، تفسير الصافي ٥: ٢٧٣. ﴿ كَانُ مُعَمِ الْحَقِّ: ٢١١.

ه. تفسير الرازي ۳۱. ۵. ۲. تفسير روح البيان ۱۰ . ۲۹۳. ۷. تفسير الرازي ۳۱. ۵.

## نَوْمَكُمْ سُبَاتاً \* وَجَعَلْنَا آلَيْلَ لِبَاساً \* وَجَعَلْنَا آلنَّهَارَ مَعَاشاً \* وَبَنيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً \* وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً \* وَأَنزَلْنَا مِنَ آلْمُعْصِرَاتِ مَاءُ ثَجَّاجاً \* لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً \* وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً [٦-١٦]

ثمّ لمّاكان عُمدة إنكار المنكرين بالنظر إلى استبعاد الإعادة المبنيّ على عدم المعرفة بقدرة الله، ذكر سبحانه الشواهد على كمال قدرته بقوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ﴾ بقدرتنا لكم ﴿مِهَاداً﴾ وفراشاً تتقلّبون عليها كما تتقلّبون على فُرشكم ﴿وَٱلْحِبَالَ﴾ الرواسي في الأرض ﴿أَوْتَاداً﴾ لها لتسكن ولاتميد بأهلها ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ ﴾ من الماء المتهين ﴿أَزْوَاجاً ﴾ وأصنافاً ذكراً وأنثى، ليسكُن كلّ صنف إلى الآخر، وينتظم أمر المعاش والمعاشرة والتناسل ﴿وَجَعَلْنَا ﴾ وصيرنا ﴿فَوْمَكُمْ ﴾ لطفاً بكم ﴿سُبَاتاً ﴾ وقاطعاً لحركات أعضائكم، وراحةً لكم، ورافعاً لتعبكم ﴿وَجَمَلْنَا ﴾ وصيرنا ﴿آلَيْلُ ﴾ المظلم لكم ﴿لِبَاساً ﴾ وساتراً لكم بظلمته عن عيون الناس، كما يستُر الناس عن عيونكم، فتستريحون فيه، وتقفون عن الحركة في مطلب المعاش ﴿وَجَمَلْنَا ٱلنَّهَارَ ﴾ لكم ﴿مَعَاشاً ﴾ وزمان اكتساب الرزق والتقلّب في وجه الأرض لطلب المعاش ﴿وَبَعَلْنَا قَوْقَكُمْ ﴾ من السماوات ﴿سَبْعاً غير العرش والكُرسيّ ﴿شِدَاداً ﴾ وغلاظاً غِلَظ كلّ سماء مسيرة خمسمائة عام، أو محكمات الخلق غير العرش والكُرسيّ ﴿شِدَاداً ﴾ وغلاظاً غِلَظ كلّ سماء مسيرة خمسمائة عام، أو محكمات الخلق لايُؤثر فيها مر الدهور وكرّ العصور، ولافطور فيها ولافُروج.

قيل: إنّ إطلاق البناء على السقف مع أنّه لايستعمل إلّا في أسافل البيت ، للـدلالة عـلى كـمال الاستحكام، أو لتنزيلها منزلة القبّات المضروبة على الخلق .

﴿ وَجَعَلْنَا ﴾ وخلقنا لأهل العالم ﴿ سِرَاجاً ﴾ ومِصباحاً ﴿ وَهَاجاً ﴾ ووقَاداً، أو مُضياءً في الغاية. عن ابن عباس: الوهّاج مبالغة في النور".

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ ﴾ والرياح المثيرات للسَّحاب، كما عن ابن عباس ، أو السَّحاب كما في رواية أخرى عنه ٥ ﴿ مَاءٌ تَجَّاجاً ﴾ وشديد الانصباب ومتتابع القطر عظيم النفع ﴿ لِتُخْرِجَ بِهِ ﴾ من الأرض ﴿ حَبّاً ﴾ ونباتاً له الاكرام والتُّمار ﴿ وَنَبَاتاً ﴾ لاأكمام له كالحشائش ﴿ وَجَانَاتٍ ﴾ وبساتين ﴿ أَلْفَافاً ﴾ ومتداخلات أو متقاربات، لتنفكّهوا بثمارها، فذكر سبحانه أولاً أغذية الانسان بقوله: ﴿ حَبّاً ﴾ وبعدها ما يستلذّ به الانسان من الفواكه.

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً \* يَوْمَ يُنفَعُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً \* وَفُتِحَتِ

#### ٱلسَّماءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً \* وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبالُ فَكَانَتْ سَرَاباً [١٠ ـ ٢]

ثم إنّه تعالى بعد ما بين كمال قدرته وحكمته وإتمام نعمته على الخَلْق من حيث المسكن وأسباب المعيشة والراحة في الدنيا، ذكر أحوال الآخرة بقوله: ﴿إِنَّ ﴾ يوم القيامة الذي هو ﴿يَـوْمَ ٱلْـفَصْلِ ﴾ والقضاء بين الناس ﴿كَانَ ﴾ بتقدير الله ﴿مِيقَاتاً ﴾ وزماناً تنتهي إليه الدنيا أو الخلائق، أو موعداً للجزاء على الأعمال أو لاجتماع الخلائق.

ثمّ بيّن سبحانه ذلك اليوم بقوله: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ﴾ النفخة الثانية التي همي نفخة الإحياء ﴿ فَتَأْتُونَ ﴾ أيّها الناس بعد إحيائكم في القبور وبعثكم منها إلى المحشر حال كونكم ﴿ أَفْـوَاجــاً ﴾ وجماعات قيل: يأتي كلّ نبي مع أمّته \، وقيل: يعني فِرقاً مختلفة \.

رُوي عن مُعاذ أنّه سأل رسول الله عَلَيْلَة عنه فقال: «يا مُعاذ، سألت عن أمرٍ عظيمٍ من الأمور» شمّ أرسل عينيه وقال: «يُحشَر عشرة أصناف من أمّتي بعضهم على صورة القِرَدَة، وبعضهم على صُورة الخنازير، وبعضهم منكوسون أرجلهم فوق وجوههم يُسْحَبون عليها، وبعضهم عُميّ، وبعضهم صُمَّ بكم، وبعضهم يَمْضُغون ألسنتهم وهي مُدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يتقدّر أهل الجمع منهم، وبعضهم مُقطّعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مُصَلّبون على جُذوعٍ من نارٍ، وبعضهم أشد نَتْناً من الجيف، وبعضهم مُقطّعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مُصَلّبون على جُذوعٍ من نارٍ، وبعضهم أشد نَتْناً من الجيف، وبعضهم مُقطّعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مُصَلّبون على جُذوعٍ من نارٍ، وبعضهم أشد نَتْناً من الجيف، وبعضهم مُقطّعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مُصَلّبون على جُذوعٍ من نارٍ، وبعضهم

فأمّا الذين على صورة القِردة فالقتّات من الناس، وأمّا الذين على صورة الخنازير فأهل السُّحت، وأمّا المنكوسون على وجوههم فأكّلة الرّبا، وأما العُمي فالذين يجورون في الحُكم، وأمّا الصُمّ البّكم فالمُعجبون بأعمالهم، وأمّا الذين يَمضَغون ألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين تخالف أقوالهم أعمالهم، وأمّا الذين قُطّعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يُوذون الجيران، وأمّا المُصلّبون على جُذوع النار فالسعاة بالناس إلى السُّلطان، وأمّا الذين هم أشد تَثناً من الجِيف فالذين يتبعون الشهوات واللذات ومنعواحق الله تعالى من أموالهم، وأمّا الذين يلبسون الجباب فأهل الكِبر والفخر والنُجلاء» ".

ورواه في (المجمع) عن النبي<sup>1</sup>.

﴿ وَفُتِحَتِ آلسَّماءُ ﴾ وانشقَتُ شُقوقاً كثيرة ﴿ فَكَانَتْ ﴾ السماء لكثرة الشُّقوق ٥ ﴿ أَبْوَابِـاً ﴾ لنزول

او ۲. تفسير الرازي ۳۱: ۱۰.

٣. تفسير الرازي ٣١: ١٠، جوامع الجامع: ٥٢٦، تفسير أبي السعود ٩: ٨٩ تفسير روح البيان ١٠. ٢٩٩.

ع. مجمع البيان ۱۰: ٦٤٢، تفسير الصافي ٥: ٢٧٥.

٥. زاد في النسخة: كأنَّها، ولاتصحّ، لأن لفُّظ الآية بعدها منصوب.

الملائكة قيل: إنّ التقدير فكانت تلك المواضع المفتوحة أبواباً . وقيل: إنّ المراد من فتحها إزالتها وإعدامها، فكانت مكانها طرق ومسالك للملائكة آ ﴿ وَسُيّرَتِ ٱلْجِبالُ ﴾ في الجوّ بعد انقلاعها من أماكنها ﴿ فَكَانَتْ ﴾ وصارت في الأنظار شيئاً وليست بشيء، كماترى ﴿ سَرَاباً ﴾ تَحْسَبه ماءً وليس بماء.

قيل: إنّ الله تعالى أخبر عن الجبال بحالات؛ فأوّلها أنّها تندكَ وتتقطّع، ثمّ تصير كثيباً مهيلاً وتلاً من رمل، ثمّ تصير كالعِهن، ثمّ تنسِفها الرياح فتصير هباءً وذراتٍ منبثة في الهواء، فتصير في الهواء كقطعة من الأرض تسير في الجوّ، وترى الأرض التي تحتها بارزةً، وهي في هذه الحالة مثل السَّراب، فكما أنّ السراب تَحْسَبه ماءً وليس بماءٍ، كذلك الجبال تَحْسَبها جبالاً وليست بجبالٍ في الحقيقة، بل هي غُبار ؟.

## إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً \* لِلطَّاغِينَ مَآبَاً \* لاَيِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً \* لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباً \* إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً \* جَزَاءً وِفَاقاً [٢٦-٢٦]

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان خراب الدنيا ومجيء الناس إلى الحشر، بيّن حال جهنّم بـقوله: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ﴾ في علم الله، أو صارت ﴿مِرْصَاداً﴾ ومحلّاً لترقّب خزنتها ورود الناس، فالمؤمنون يمُرّون عليها كالبرق الخالطف أو كالراكب، وتكون ﴿لِلطَّاغِينَ﴾ والعُتاة والمتمرّدين خاصة ﴿مَابَاً﴾ ومرجِعاً ومستقراً حال كونهم ﴿لاَمِينَ﴾ ومقيمين ﴿فِيهَا أَحْقَاباً﴾ ودهوراً كثيرةً لانِهاية لها.

عن ابن عباس: أنّ الأحقاب ثلاثة وأربعون حُقبًا، كلّ حُقبٍ سبعون خريفًا، كلّ خريفٍ سبعمائة سنة، كلّ سنة ثلاثمائة وستون يومًا، كلّ يوم ألف سنةٍ من أيام الدنيا<sup>ء</sup>ُ.

وعن النبي ﷺ: «لايخرُج من النار من دخلها حتّى يمكُث فيها أحقاباً، والحُقب ثـمانون سـنة، والسنة ثلاثمائة وستون يوماً، واليوم كألف سنةٍ ممّا تَعُدّون، فلا يَتَكلنَ أحدٌ عـلى أن يُـخرَج مـن النار، ٥٠

وعن الصادق لطَيُلاِ قال: «الأحقاب ثمانية حُقب، والحُقب ثمانون سنة، والسنة ثـالاثمائة وسـتون يوماً، واليوم كألف سنةٍ ممّا تَعُدّون»<sup>7</sup>.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۳۰.

۱. تفسير الرازي ۳۱: ۱۱.

۳. تفسير روح البيان ۱۰: ۳۰۱.

تفسير روح البيان ١٠: ٣٠٢.
 تفسير اللغة ١٠ (٣٠٢ تنه المهاد)

٥. مجمع البيان ١٠: ٦٤٣، تفسير الصافي ٥: ٢٧٦. ٢٠ معاني الأُخبار: ١/٢٢٠، تفسير الصافي ٥: ٢٧٦.

٤١٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وعن الصادقين عليَتِهُما: وهذه في الذين يُخْرَجون من الناره .

وقيل: إنّه كنايةٌ عن الدوام والخُلود ، وعلى أيّ تقدير أهل النار ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ﴾ ولا يجسّون ﴿بَرُداً ﴾ ينتفعون ويستريحون به، وعن بعض مفسري العامة والقمّي: يعني نوماً ﴿وَلاَ شَرَاباً ﴾ رافعاً لعطشهم ﴿إِلاَّ حَمِيماً ﴾ وماءً متناهياً في الحرارة ﴿وَغَسَّاقاً ﴾ وقيحاً سائلاً من جُلود أهل النار، إنّا نُجازيهم ﴿جَزَاءً ﴾ يكون ﴿وِفَاقاً ﴾ لعقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، بلا زيادة عليها ولا نُقصان، ومطابقاً لها في العِظم والصّغر.

## إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ حِسَاباً \* وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً \* وَكُلَّ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً[٢٧\_٢]

ثمّ حكى سبحانه اعتقادهم الموجب لذلك العذاب بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ في الدنيا ﴿لاَ يَرْجُونَ﴾ ولايحتملون ﴿حِسَاباً﴾ لأعمالهم في الآخرة، وجزاءً على سيئاتهم، ولذا كانوا لايبالون مُنكراً، ولايرغبون في معروفي.

ثمّ حكى سبحانه أسوأ أعمالهم بقوله: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ الدالة على التوحيد والبعث والحساب ﴿كِذَّابِا ﴾ وتكذيباً مُفرطاً إسراراً على الكفر وفنون القبائح والمعاصي، فلما كانت سيئاتهم بهذه الدرجة من العذاب، للزوم موافقة عذابهم وأعمالهم ومعاصيهم.

ثمّ بين سبحانه علمه بميزان الأعمال ومقدار الجزاء بقوله: ﴿وَكُلَّ شَيءٍ ﴾ من الأشياء منها الأعمال وجزاؤها ﴿أَحْصَيْنَاهُ ﴾ وعلمناه حال كونه ﴿كِتَاباً ﴾ ومثبوتاً في اللوح المحفوظ، أو المراد علمناه علماً يكون في القوة والنَّبات كأنّه مكتوب، أو المراد أحصيناه إحصاء، وكتبناه كتاباً في اللَّوح المحفوظ، أو في صُحف الحَفَظة.

فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَ كُمْ إِلَّا عَذَاباً \* إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً \* حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً \* وَكَأْساً دِهَاقاً \* لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَفْواً وَلاَ كِذَّاباً \* جَزَاءً مِن وَكَوْاعِبَ أَتْرَاباً \* وَكَأْساً دِهَاقاً \* لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَفْواً وَلاَ كِذَّاباً \* جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطاءً حسَاباً [٣٠-٣٦]

١. مجمع البيان ١٠: ٦٤٣، وتفسير الصافي ٥: ٢٧٦، عن الباقر التُّلُّةِ.

۲. تفسير روح البيان ١٠: ٣٠٢.

٣. تفسير الرازي ٣١: ١٤، تفسير القمى ٢: ٤٠٢، تفسير الصافى ٥: ٢٧٦.

ثمّ لمّا بيّن سبحانه شدّة عذاب الطُّغاة أظهر شدّة غضبه عليهم بتوجيه العتاب إليهم بقوله: ﴿ فَلُوقُوا ﴾ أيّها الكَفَرة الطُّغاة طَعْم العذاب كما ذقتم في الدنيا لذّة مشتهياتها ﴿ فَلَن تَزِيدَكُمْ ﴾ إلى الأبد ﴿ إلاَّ عَذَاباً ﴾ قيل: كلّما استغاثوا من عذاب أغيثوا بأشدّ منه \.

عن النبي عَلَيْظِهُ: «أنَّ هذه الآية أشدّ ما في القرآن على أهل النار» ٢.

قيل: إنّهم لمّا كانوا يزيدون تدريجاً في تكذيب النبي ﷺ وإيذائه وإيذاء المؤمنين، زاد الله متدرّجاً في عذابهم لتحقيق الموافقة في الجزاء، فلايرد ما قيل من أنّه لو كان العذاب الزائد مستحقاً في أول ورودهم في جهنّم كان تركه عفواً وإحساناً، فلاينبغي للحكيم رجوعه عن عفوه وإحسانه، وإن كان غير مستحقّ فزيادته ظُلم من أنّ التخفيف إلى مدّة لايُنافي عذابه فيما بعد.

ثمّ بين سبحانه حُسن حال المتقين في الآخرة بقوله: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ والمجتنبين عن الكفر وتكذيب الرسول والمعاد والعصيان في الآخرة ﴿مَفَازاً ﴾ وظفراً بأقصى المطالب وأهمّ المقاصد بعد النجاة من النار، أعني بالمفازة ﴿حَدَائِقَ ﴾ وبساتين ذات أشجارٍ كثيرةٍ وثمارٍ وافرةٍ لم تَرَ مثلها عينً، ولم تسمع مثلها أذن ﴿وَأَصْنَاباً ﴾ طيبة كثيرةً. قيل: إنّما خصّها بالذكر لشرفها وفضلها أ.

﴿وَ﴾ لهم نساء ﴿كَوَاعِبَ﴾ ومستديرات الثديين، أو مرتفعاتها و ﴿أَثْرَاباً﴾ ومتساويات في السنّ. عن الباقر للثَيْلِا: ﴿ كَوَاعِبَ أَثْرَاباً ﴾ فتيات ناهدات، ٥.

﴿وَ﴾ ان لهم ﴿كَأْساً﴾ من خمرٍ ﴿دِهَاقاً﴾ ومملؤةً كما عـن ابـن عـباس<sup>٦</sup>، أو مـتتابعةً كـما عـن جماعة<sup>٧</sup>، أو صافية^

وهؤلاء المتّقون الذين هم في الجنة ﴿لاَ يَسْمَعُونَ﴾ من أحدٍ ﴿فِيهَا﴾ كلاماً ﴿لَغُواُ﴾ وباطلاً ﴿وَلاَ كِذَّابِاً﴾ الذي كان الطاغوت يقولونه في الآيات. والحاصل أنّ المتّقين لايسمعون في الجـنّة كـلاماً مشوّشاً ولاكلاماً ككلام الطُّغات.

وقيل: إنّ ضمير ﴿فِيهَا ﴾ راجعً إلى الكأس أ، والمعنى لايسمعون في حال شربهم الخمر كلاماً لغواً وباطلاً، إذ لاتتغير عقولهم، ولايتكلّمون بما لافائدة فيه، كلّ ذلك يكون ﴿جَـرَاءً﴾ على عقائدهم الصحيحة وأعمالهم الصالحة ﴿مِن رَبِّكَ ﴾ الكريم الجواد، ويكون ﴿عَطَاءً ﴾ لهم ﴿حِسَاباً ﴾ وكافياً، أو كثيراً زائداً عن استحقاقهم بإزاء عملهم، فإنّ الاحسان إلى المطيع بمقدار عمله واجبً على الله،

١. تفسير الرازي ٣١: ١٩، وتفسير روح البيان ١٠: ٣٠٧، عن النبي عَلَيْوَاللهِ.

٢. تفسير الرازي ٣١: ١٩، وتفسير روح البيان ١٠: ٣٠٧، هذا الحديث والذي قبله حديث واحد.

٤. تفسير الرازي ١٠: ٣٠٨.

٣. تفسير الرازي ١٠: ٣٠٧.

٦ ـ ٩. تفسير الرازي ٣١: ٢٠.

٥. تفسير القمى ٢: ٤٠٢، تفسير الصافى ٥: ٢٧٧.

لأنّه لو لم يُحسن لَزِم البّخل وتساوي المُطيع والمعاصي، وهما مُحالان، وأمّا الزائد فإحسانٌ حَسَنٌ عَس في والمعامي، وهذا مراد من قال: العطاء موضع غير واجب، فلذا جمع سبحانه في ثوابهم بين الجزاء والإحسان، وهذا مراد من قال: العطاء موضع الفضل لاموضع الجزاء، لأنّ الجزاء على الأعمال، والفضل موهبة من الله مختصة بالخواص من أوليائه.

عن (الأمالي) عن أمير المؤمنين لطيلاً في حديث قال: «حتى إذا كان يـوم القـيامة حسب لهـم حسناتهم، وأعطاهم بكل واحدةٍ عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: ﴿جَزَاءٌ مِن رَبُّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾» \.

## رَبُّ اَلسَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اَلرُّحْمٰنِ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً \* يَـوْمَ يَقُومُ اَلرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَـفًا لاَّ يَـتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَـنْ أَذِنَ لَـهُ اَلرُّحْـمٰنُ وَقَـالَ صَوَاباً[٣٧ و ٣٨]

ثمّ بين سبحانه علّة جزائه وكَثْرة عطائه بقوله: ﴿ رَبُّ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ هو ﴿ ٱلرَّحْمُنِ ﴾ والفيّاض المُطلَق على جميع الممكنات بجميع الخيرات، فمن كان بهذه العَظَمة والجود لايضيع عمل عاملٍ عنده، ولايكون عطاءه قليلاً، بل كان في غاية العَظَمة، ويكون من عَظَمته وكبريائه ﴿ وَحَطاباً ﴾ وكبريائه أنّ الأنبياء والرسل وأعاظم الملائكة ﴿ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ ﴾ لغاية عَظَمته وكبريائه ﴿ خِطاباً ﴾ ومكالمة معه والاعتراض عليه في ثواب أو عقاب.

ثمّ لمّا كان المشركون مدّعين أنّ الملائكة والأصنام شُفعاءهم عند الله يوم القيامة، ردّهم سبحانه بقوله: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ ﴾ الذي هو أعظم من جميع الملائكة ﴿ وَٱلْمَلاَئِكَةُ ﴾ الذين هم سُكّان السماوات وأقرب الموجودات إلى الله تعالى ﴿ صَفّاً ﴾ واحداً أو أكثر ﴿ لاَّ يَتَكَلَّمُونَ ﴾ في ذلك اليوم إجلالاً له وخُضوعاً لديه وخوفاً منه ﴿ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمٰنُ ﴾ في التكلم والشفاعة ﴿ وَقَالَ ﴾ ذلك الماذون قولاً ﴿ صَوَاباً ﴾ وحقاً واقعاً في محلة ومرضياً عنده، فكيف بغيرهم؟

وقيل: لايتكلّمون في حقّ أحدٍ إلّا في حقّ شخصٍ أذن له الرحمن وقال ذلك الشخص صواباً وحقاً ـ وهو التوحيد ـ دون غيره من أهل الشرك<sup>٢</sup>. وفي ذِكر الرحمن هنا إشعارٌ بأنّ مَناط الإذن هو الرحمة الواسعة.

١. أمالي الطوسي: ٣١/٢٦، تفسير الصافي ٥: ٢٧٧. ٪. تف

قيل: إنّ المراد بالروح جَبْرثيل \، وتخصيصه بالذكر لكونه أفضلهم، وقال جـمع: إنّـه أعـظم مـن جَبْرُثيل ٢.

عن ابن مسعود: أنّه أعظم من السماوات والجبال<sup>٣</sup>.

وعن بن عباس: أنَّه مَلَك من أعظم الملائكة خلقاً ٤.

وعن القمي: أنّه مَلَك أعظم من جَبْرثيل وميكائيل كان مع رسول الله ﷺ وهو مع الأثمة المِلِيِّك، وهو مروئ عن الصادق لمائِلًا °.

وعن الكاظم للطِّلِهُ: «نحن والله المأذونون لهم يوم القيامة، والقائلون صواباً». قيل: مـا تــقولون إذا تكلّمتم؟ قال: «نمجّد ربّنا، ونُصلّي على نبيّنا، ونشفع لشيعتنا ولا يَرُدُنا ربّنا» .

## ذٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآباً \* إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً [٣٩ و ٤٠]

ثمّ أكّد سبحانه ثبوت ذلك اليوم ورغّب الناس في التهية له بقوله: ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ اليوم ﴿ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُ ﴾ الثابت الذي لاريب فيه، أو اليوم الذي يُحَقّ فيه كلّ حقَّ ويُبطَل فيه كلّ باطل، فاذا عَلِمتم ذلك ﴿ فَمَن شَاءَ ﴾ النجاة من العذاب والنّيل بالثواب ﴿ ٱتَّخَذَ ﴾ واختار لنفسه ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآباً ﴾ وسبيلاً بالايمان بتوحيده ورسالة رسوله، وبالأعمال الصالحة.

ثمّ أعلن سبحانه في الناس إتماماً للحُجّة عليهم بقوله: ﴿إِنَّا أَنَذَرْنَاكُمْ﴾ أيّها الناس في هذه السورة، أو في القرآن ﴿عَذَاباً﴾ في الآخرة ﴿قَرِيباً﴾ وقوعه على الكفّار والعُصاة، فانٌ كلّ آتٍ قـريبٌ وإن تَرَونه بعيداً.

ثمّ بالغ سبحانه في التخويف والإنذار بقوله: ﴿يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْـمَرْءُ﴾ والانسان المكلّف إلى ﴿مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ والذي ارتكبت جوارحه في الدنيا من الطاعة والعِصيان.

وقيل: يعني اذكُروا يوم ينظُر الانسان أي شيءٍ قدّمت يداه من الخير والشرّ والطاعة والعِصيان بالنظر إلى صحيفة أعماله، فان رأى فيها الأعمال الصالحة فرِحَ ورجا ثواب الله، وإن رأى فيها الأعمال السيئة حَزن وخاف العقاب<sup>٧</sup>.

ا. تفسير (وح البيان ٢٠٠ ، ١٠٠ ، تفسير الصافى ٥: ٢٧٧.

۳ و٤. تفسير الرازي ٣١: ٢٣.

ا وعاد مصنیو افزاري ۱۱، ۱۱، ۱۳ الکاند در دوسم ده در الله از این مرب

٦. الكافي ١: ٩١/٣٦١، تفسير الصافي ٥: ٢٧٧.

۷. مجمع البيان ۱۰: ٦٤٧، تفسير روح البيان ۱۰: ٣١١ و٣١٢.

﴿ وَيَقُولُ آلْكَافِرُ ﴾ حين رأى تَبعات كُفره وعِصيانه وخُلق صحيفته من الحسنات: ﴿ يَالَيْتَنِي كُنتُ ﴾ في الدنيا ﴿ تُرَاباً ﴾ ولم أكن إنساناً مُكلّفاً حتى ابتلي بالعذاب، أو ليتني كنت في هذه اليوم تراباً ولم أبعث كما كنت تراباً قبل الإحياء وقيل: يعنى يا ليتنى كنت متواضعاً ولم أكن متكبّراً ١.

وقيل: إنّ المراد بالكافر إبليس، وهو يقول: ياليتني كنت مخلوقاً من تُراب كآدم، ولم أكن مخلوقاً من النار<sup>۲</sup> حتّى اتكبّر على آدم، ومن السُّجود له.

وعن (العلل) عن ابن عباس، أنّه سُئل: لم سَمّى رسول الله ﷺ علياً علياً علياً اللهِ أبا تراب؟ قال: ولأنّه صاحب الأرض وحُجّة الله على أهلها بعده، وبه "بقاؤها، وإليه سُكونها». قال: لقد سَمِعتُ رسول الله ﷺ يقول: إنّه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدّ الله تبارك وتعالى لشيعة عليّ من الشواب والزّلفي والكرامة قال: ياليتني كنت تُرابغ، أي من شيعة عليّ، وذلك قول الله: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابِغ، أي من شيعة عليّ، وذلك قول الله: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابِعُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَ

عن الصادق للتَّلِهِ: «من قرأ سورة ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ لم تخرُج سنته ـ إذا كان مُدمِنها في كلّ يوم ـ حتّى يزور بيت الله الحرام إنشاء الله تعالى» <sup>٥</sup>.

١. تفسير الرازي ٣١: ٢٦.

٢. مجمع البيان ١٠: ٦٤٨، تفسير أبي السعود ٩: ٩٥، تفسير روح البيان ١٠: ٣١٢.

٣. في النسخة وتفسير الصافي: وله. " ٤. علل الشرائع: ٣١٥٦، تفسير الصافي ٥: ٢٧٨.

٥. ثواب الاعمال: ١٢١، مجمع البيان ١٠: ٦٣٧، تفسير الصافي ٥: ٢٧٨.

#### في تفسير سورة النازعات

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَ النَّازِعَاتِ غَرْقاً \* وَ النَّاشِطَاتِ نَشْطاً \* وَ السَّابِحَاتِ سَبْحاً \* فَ السَّابِقَاتِ سَبْعاً \* فَ السَّابِقَاتِ سَبْقاً \* فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً \* يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ \* تَتْبَمُهَا الرَّادِفَةُ \* فَلُوبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةً \* تَتْبَمُهَا الرَّادِفَةُ \* فَلُوبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةً \* أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً \* يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ \* يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةً \* أَبْصَارُهَا خَالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةً خَاسِرَةً \* فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً \* فَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخِرَةً \* قَالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةً خَاسِرَةً \* فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةً وَاحِدَةً \* فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ [١٤-١٤]

ثمّ لمّا خُتِمت السورة النبأ المتضمّنة لأهوال القيامة، والاستدلال على وقوعها، وسوء حال الكافرين المكذّبين لها، وحُسن حال المؤمنين المُقرّين بها، نُضِمت سورة النازعات المتضمّنة لتلك المطالب العالية، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها بذكر الايمان بأصناف الملائكة بقوله: ﴿وَٱلثَّازِعَاتِ﴾ والجاذبات من الملائكة لأرواح الكفار ﴿غَوْقاً﴾ ونزعاً وجذباً شديداً من أجسادهم كما يُنزَع في القوس بشدّة حتى يُنتهى إلى النصل ﴿وَٱلنَّاشِطَاتِ﴾ والمُخرجات من الملائكة أرواح المؤمنين ﴿نَشْطاً﴾ إخراجاً برِفق ولُطفٍ من أبدانهم، كما يُخرَج الدلو من البئر ﴿وَٱلسَّابِحَاتِ﴾ والمُرفقات في ذلك الإخراج لئلا يصل إليهم ألم وشدّة، كما يرفق السابح في الماء في حركاته لئلا يغرق في الماء ﴿مَنبُحاً﴾ ورفقاً بالغاً لئلا يحتوا تعباً ﴿فَالسَّابِقَاتِ﴾ والمومنين إلى الجنة والراحة والنّعمة، ليروا صدق مواعيد الله ﴿مَنبُقاً﴾ وسرعة لايشابهها اسبق سابق وسرعة سريع ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ﴾ من أولئك الملائكة ﴿أَمْراً﴾ أراد الله في حق كلٌ منهم من العقاب والثواب للذين أعدهما الله لهم في الآخرة، على ما رواه العامة عن أمير المؤمنين، وابن عباس، ومسروق ".

١. في النسخة: لايشابهه. ` ٢. في النسخة: أعدُّه.

٣. تفسير الرازي ٣١: ٢٧، وفي النسخة: ابن مسروق.

قيل: نُكتة عطف الثاني والثالث بالواو المع اتحاد الكُلّ الإشعار بأنّ كلّ واحدٍ من الأوصاف من الصفات العظيمة الجليلة الحقيقة بأن يكون كلّ على حياله مَناطاً لاستحقاق موصوفه للتعظيم والاجلال، وعطف الرابع والخامس بالفاء لتفرعها على الأول.

وعن الصادق عليه: قوله ﴿ ٱلنَّازِعَاتِ ﴾ قال: «هم ملائكة الموت ينزِعون النفوس، ٢. وعن الباقر عليه: «﴿ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً ﴾ تسبق أرواح المؤمنين إلى الجَنة، ٣.

وقيل: إنّ المراد من الثلاثة الأخر عموم الملائكة المأمورين لأمور العالم <sup>4</sup>، والمراد من السابحات طوائف الملائكة الذين ينزلون من السماء بسرعة كالسابح في الماء لعامة الأمور، ولازم السرعة هو التقدّم في السير وإجراء الأمور وتدبيرها بغير تراخ.

وقيل: إنَّ السابقات الملائكة الذين يسبِقون الشياطين بالوحي إلى الأنبياء ٥.

وقيل: النازعات صفة النجوم التي تكون ذوات نزع وجذبٍ من تحت الأرض إلى فوقها نزعاً شديداً "، والناشطات هي النجوم التي تسير من بُرجٍ إلى بُرجٍ، فالمراد من نَزْعها حركتها اليومية، ومن نَشْطها حركاتها الخاصة في أفلاكها بحركة ملائمة لذواتها، والمراد من السابحات هي النجوم تسبح في الفلك، كما قال تعالى: ﴿كُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ ووصفها بالسابقات باعتبار سَبْق بعضها على بعض، ووصفها بالمدبّرات باعتبار ما يترتّب عليها من الآثار كاختلاف الفصول وتمييز الأوقات واختلاف الأحوال، وعلى أيّ تقديرٍ كلّها قسمً على وقوع البعث والقيامة، والتقدير: أقسم بهذه الأمور العظام لتُبعثن بعد الموت، أو لننفُخن في الصُّور، أو إن ما تُوعدون لواقة.

وقيل: إنّ جواب القسم مذكورٌ، وهو قوله: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴾ ^ والمعنى: أنّ ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ﴾ وتتزلزل وتضطرب شديداً جميع الأجرام الساكنة كالأرض والجبال بالنفخة الأولى التي هي ﴿آلرًاجِفَةٌ ﴾ والمُحرّكة لكلّ شيءٍ، فأسند الفعل إلى سببه لأنّ النفخة سببٌ لاضطراب الاجرام، ثمّ ﴿تَتْبَعُهَا ﴾ وتحدّث بعدها النَّفخة الثانية التي هي ﴿آلرًادِفَةٌ ﴾ للإحياء، والمراد باليوم الزمان الممتدّ الذي يقع بين النفختين.

١. تفسير ابي السعود ٩: ٩٦.

مجمع البيان ١٠: ١٥٦، تفسير الصافى ٥: ٢٧٩، وفيهما: هو الموت ينزع النفوس.

٣. تفسير القمى ٢: ٤٠٣، تفسير الصافى ٥: ٢٧٩. ٤. مجمع البيان ١٠: ٦٥٢.

a. تفسير الرازي ۳۱: ۲۸. منسير الرازي ۳۱: ۲۹.

٧. الأنبياء: ٣٣/٢١. ٨ تفسير الرازي ٣١: ٣٣.

سورة النازعات ٧٩ (١ـ ١٤) ......... ١٩٠١

عن النبي عَيْظِيلُهُ: «أنّ بين النفختين أربعين عاماً» ١.

ورُوي أنّ في هذه الأربعين يُمطر الله الأرض، ويصير ذلك الماء عليها كالنُّطَف<sup>٧</sup>. وقيل: إنّ الرادفة يوم القيامة<sup>٣</sup>.

وقيل: إنّ الراجفة الأرض والجبال <sup>1</sup>، والرادفة السماء، فانّها تنشقّ، والكواكب فإنّها تُنتَر °. وقبل: الرادفة زلزلة ثانية تتبع الزلزلة الأولى حتّى تتقطّم الأرض وتُفني<sup>7</sup>.

﴿قُلُوبٌ ﴾ كثيرة للكفّار ﴿يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴾ ومضطربة من خوف الله وأهوال ذلك اليوم، ومن لوازم اضطراب القلوب وخوف النفوس ما أخبر سبحانه بقوله: ﴿أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴾ وخاضعة ذليلة مترقبة لما ينزِل بها من الأمور العظام، فان أولئك الكفّار كانوا ﴿يَقُولُونَ ﴾ إنكاراً للبعث أو استهزاءً به: ﴿عَإِنّا لَمَرْدُودُونَ ﴾ بعد الموت ﴿فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ والحالة الأولى التي كانت لنا من البِنية والحياة والقوّة ؟ ثم يبالغون في الانكار بقولهم: ﴿عَإِذَا كُنّا ﴾ وصرنا في القبور ﴿عِظَاماً نَسْخِرَةً ﴾ وبالية يمكن بعثنا وإحياؤنا؟ هيهات لايكون ذلك أبداً. ثم ﴿قَالُوا ﴾ بطريق الاستهزاء بالبعث: ﴿تِلْكَ ﴾ الرجعة إلى الحياة التي تَدّعونها ﴿إِذاً ﴾ وعلى ما تقولون ﴿كَرَّةً ﴾ ورجعة ﴿خَاسِرَةً ﴾ ومُضرة لنا إذ كنا نُنكرها ونكذب مدّعيها.

ثمّ لمّا كانوا يستصعبونها على الله لزعمهم عجزه عنها، بين سبحانه نهاية سهولتها عليه بقوله: 
﴿فَإِنَّمَا هِيَ ﴾ حاصلة لامُحالة وما توجدها إلّا ﴿زَجْرَةٌ ﴾ وصيحة ﴿وَاحِدَةٌ ﴾ بأمرنا، لاتكرّر فيها،
فيسمعها جميع الخلق في بطون الأرض وأقطارها، كنفخ واحد في صُور الناس لإقامة القافلة
والعسكر ﴿فَإِذَا هُم ﴾ محيون ومبعثون ﴿بِالسَّاهِرَةِ ﴾ والأرض البيضاء المستوية بعد ما كانوا أمواتاً
وعظاماً وتُراباً.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ \* إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوىً \* آذْهَبْ إِلَىٰ فَرْعُوْنَ إِنَّهُ طَغَیٰ \* فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَیٰ أَن تَزَكَّیٰ \* وَأَهْدِیَكَ إِلَیٰ رَبَّكَ فَتَخْشَیٰ \* فَرْعُوْنَ إِنَّهُ طَغَیٰ \* فَکَذَّبَ وَعَصَیٰ \* ثُمَّ أَدْبَرَ یَسْعَیٰ \* فَحَشَرَ فَنَادَیٰ \* فَأَرَاهُ ٱلاَّیۡةَ ٱلْكُبْرَیٰ \* فَکَذَّبَ وَعَصَیٰ \* ثُمَّ أَدْبَرَ یَسْعَیٰ \* فَحَشَرَ فَنَادَیٰ \* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَیٰ \* فَأَخَذَهُ ٱللهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَیٰ \* إِنَّ فِی ذٰلِكَ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَیٰ \* فِنَ لَكَ يَحْشَیٰ [10-21]

۱ ـ ٦. تفسير الرازي ٣١: ٣٤.

ثمّ لمّا كان تكذيب المشركين للنبي ﷺ في إخباره بالمعاد ودار الجزاء مؤلماً لقلبه الشريف، سلّاه سبحانه بحكاية معارضة فرعون موسى بن عمران في دعوته إلى التوحيد، وإنه مع إنكاره ادّعى الربوبية، فابتلاه الله بالعذاب مع كونه أقوى من قومه بقوله: ﴿هَلْ أَتَاكَ ﴾ يا محمد، وقيل: إنّ ﴿هَلْ ﴾ هنا بمعنى (قد) المعنى قد جاءك ﴿حَدِيثُ ﴾ دعوة ﴿مُوسَىٰ ﴾ فرعون. وقيل: إنّ المعنى: هل بلغك خَبره، أم أنا أخبرك به؟ وهذا التعبير للترغيب في الاستماع ليتسلّى به.

ثم ذكر الحديث بقوله: ﴿إِذْ فَادَاهُ رَبُهُ ﴾ قبل: إنّ التقدير اذكر حين ناداه ربّه ٣ ﴿ إِبْالُوَاهِ ٱلْمُقَدِّسِ ﴾ والأرض المطهّرة عن الشرك، واسم ذلك الوادي ﴿ طُوى ﴾ وهو على ما قبل: واقع بين المدينة واقيل: إنّه والإ بالشام عند الطّور ٥. وعن ابن عباس: أنّ طُوى بمعنى الرجل بالعبرانية ٦، والمعنى: يا رجل ﴿آذَهُ بُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ وقيل: إنّه بمعنى ساعة من الليل ٢ اذهب برسالتي إلى فرعون ملك مصر ﴿ إِنّهُ طَغَىٰ ﴾ وتجاوز عن الحدّ في الكفر والعصيان والتكبّر على الخلق حتى استبعدهم على ما قيل ٨. فاذا جئته ﴿ فَقُلُ ﴾ له بلسانٍ ليّنٍ يا فرعون ﴿ هَلَ لَك ﴾ ميل ورغبة ﴿ إِلَىٰ أَن تَزَكّىٰ ﴾ وتتطهر من دَسَ الكفر والكبر والأخلاق السيئة الرديّة. ﴿ وَأَهْدِيّك ﴾ وأدلك إلى الطريق المقرّب ﴿ إِلَىٰ رَبّك ﴾ ومعرفته والعلم بوجوب طاعته؟ ﴿ إِلَىٰ رَبّك ﴾ ومعرفته وطاعته ﴿ فَتَخْشَىٰ ﴾ من عصيانه وعذابه بعد معرفته والعلم بوجوب طاعته؟ فنجاء موسى بأمر ربّه وحسب رسالته إلى فرعون، وجرى بينه وبينه ما جرى إلى أن قال فرعون: وصيرورتها ثُعباناً عظيماً، أو باليد البيضاء، أو بهما ﴿ فَكَذّبٌ ﴾ فرعون بموسى ونسب معجزاته إلى السّحر ﴿ وَعَصَىٰ ﴾ ربّه وتمرّد عن طاعته مع علمه بصدق رسوله. ﴿ ثُمَّ أَذْبَرَ ﴾ وأعرض عن الايمان بموسى وهو ﴿ وَيَسْعَىٰ ﴾ ويجتهد في إبطال أمر رسالته وإطفاء نوره عِناداً ولَجاجاً.

قيل: لمّا رأى فرعون الثعبان أدبر وأسرع في مشيته أخشية منه ﴿فَحَشَرَ ﴾ وجمع السحرة لمعارضة موسى وسائر الناس ليروا غَلبة السَّحرة عليه ﴿فَنَادَىٰ ﴾ في مجمعهم بنفسه، أو بتوسّط منادٍ منه قبله ﴿فَقَالَ ﴾: أيّها الناس ﴿أَنَا رَبُّكُم ﴾ وإلهكم ﴿أَلاَّعْلَىٰ ﴾ من كلّ من يلي أموركم من الملوك والأمراء، أو من الأصنام التي تعبُدونها ﴿فَأَخَذَهُ الله ﴾ بسبب طُغيانه ودعواه الربوبية والألوهية ونكّل

السعود ٩: ٩٩. ٢. تفسير الرازي ٣١: ٣٨، تفسير روح البيان ١٠: ٣١٩.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ٣١٩.

۷. تفسير الرازي ۳۱: ۳۸.

۱. تفسير الرازي ۳۱: ۳۸، تفسير أبي السعود ۹: ۹۹. ۳. تفسير الطبري ۳۰: ۲۵.

٥و٦. تفسير الرازي ٣١: ٣٨.

٨ تفسير الرازي ٣١: ٣٩، تفسير روح البيان ١٠: ٣٢٠.

٩. الكشاف ٤: ٦٩٦، تفسير الرازي ٣١: ٤٢، تفسير روح البيان ١٠: ٣٢١.

به ﴿نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ﴾ وعاقبه بالعقوبة الشديدة، وهي إحراقه في القيامة بالنار ﴿وَ﴾ نَكال ﴿ٱلْأُولَـٰيُ﴾ والعقوبة الدنيوية، وهي غَرَقه في الماء.

وقيل: إنّ المراد من الأولى قوله ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلْهِ غَيْرِى﴾ \ ومن الآخرة قوله: ﴿أَنَّا رَبُّكُمُ آلَأَعْلَىٰ﴾ ٢.

عن الباقر للثِّلْإ: «أنَّه كان بين الكلمتين أربعون سنة» ".

وعنه ﷺ قال: «قال رسول الله ﷺ: قال جَبْرَئيل: قلت: يا رب تَدَع فرعون وقد قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ «فقال: إنّما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت» <sup>4</sup>.

وقيل: إنَّ الأولى تكذيبه موسى ٥.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ الدُّكر من طُغيان فِرعون وتعذيبه في الدنيا بغرقه في الماء وبإحراقـه بــالنار فــي الآخرة والله ﴿لَمِبْرَةٌ﴾ عظيمةٌ وموعظةٌ شافيةٌ ﴿لِمَن يَخْشَىٰ﴾ ربّه ويخاف عذابه.

ءَ أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّماءُ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ أَخْرَجَ ضُحَاهَا \* وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا \* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا \* وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا \* مَتَاعاً لَّكُمْ وَلْأَنْعَامِكُمْ [٢٧\_٣٣]

ثمّ لمّا حكى سبحانه النكار المشركين للبعث وسهولته عليه تعالى، بيّن كمال قدرته على خلق أعظم من إعادتهم وخلقهم ثاني مرّة بقوله: ﴿ مَأْنَتُمْ ﴾ أيّها المنكرون للبعث ﴿ أَشَدُ ﴾ وأصعب ﴿ خَلْقاً ﴾ في زعمكم ﴿ أَمِ آلسَّماءُ ﴾ التي ﴿ بَنَاهَا ﴾ الله مع كمال عظمتها وقوّة تأليفها وانطوائها في البدائع التي تحار في أدناها العقول؟! وقيل: إنّ التقدير أم السماء أشدً؟ ٦

ثمّ ابتدأ الكلام في بيان كيفية خلقها بقوله: ﴿ بَنَاهَا ﴾ والمراد غاية استحكامها كاستحكام أسافل القصور والبيوت ﴿ وَفَعَ سَمْكَهَا ﴾ وعلوّها على الأرض كثيراً مسير خمسمائة عام. وقيل: إنّ المراد بالسّمك ارتفاع السطح الأعلى بين السطح الأسفل الذي يُعبّر عنه بالثّخن والغِلظ ٧.

﴿ فَسَوَّاهَا ﴾ وعدلها وأقامها على وَفْق الحكمة والصواب، أو سوّى تأليفها أو نفي الشُّـقوق عنها ﴿ وَأَغْطَشَ ﴾ وأظلم ﴿ لَيْلَهَا ﴾ والقطعة من الزمان التي تغيب الشمس فيها ضوء الشـمس بـحركتها

١. القصص: ٣٨/٢٨. ٢. مجمع البيان ١٠: ٦٥٦، تفسير الرازي ٣١: ٤٣.

٣. الخصال: ١١/٥٣٩، مجمع البيان ١٠: ٦٥٦، تفسير الصافي ٥: ٢٨١.

٤. مجمع البيان ١٠: ٦٥٦، تفسير الصافي ٥: ٢٨١. ٥. تفسير الرازي ٣٦: ٤٣.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ٣٢٤. . . . تفسير روح البيان ١٠: ٣٢٤.

ودورانها ﴿وَأَخْرَجَ﴾ وأبرز ﴿فُحَاهَا﴾ والقطعة من الزمان التي يَظهر فيها ضوء الشمس بحركتها. قيل: إنّما عبّر سبحانه عن النهار بالضُّحى الذي هو وقت ارتفاع الشمس، لكونه أشرف أوقاته ، فكان أحقّ بالذكر في مقام الامتنان، كما أنّ تأخير ذكره عن الليل لأنّ إضاءة النور بعد الظُّلمة أتمّ في الانعام.

﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ﴾ الخلق العظيم ﴿ دَحَاهَا ﴾ وبسطها ومهدها لسُكنى أهلها وتقلّبهم في أقطارها. قيل: إنّ الله تعالى خلق الأرض أولاً قبل السماء غير قابلةٍ للسُكنى، ثمّ خلق السماء، ثمّ بسط الأرض بعد خلق السماء، كما عن ابن عباس ٢.

وقيل: إنَّ كلمة ﴿بَعْدَ﴾ هنا بمعنى (مع) والمعنى: أنَّ الأرض مع ذلك دحاها، كما في قوله: ﴿عُتُلُّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيم﴾ ٣ رُوى ذلك أيضاً عن ابن عباس <sup>ئ</sup>.

وقيل: إنّ المراد من دَخُوها بسطها بحيث تكون مهيأة لنبات الأقوات °، ولذا قال سبحانه بعد بيان نعمة دحو الأرض: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا ﴾ وفجّر عيونها ﴿وَ ﴾ أخرج ﴿مَرْعَاهَا ﴾ وأنبت منها ما يأكل الناس والأنعام من نباتاتها ﴿وَٱلْجِبَالَ ﴾ على الأرض ﴿أَرْصَاهَا ﴾ وأثبتها، وأنّما خلق الله سبحانه جميع ذلك ليكون ﴿مَتَاعاً ﴾ وما به الانتفاع ﴿لَكُمْ ﴾ أيّها الناس ﴿وَلَأَتْعَامِكُمْ ﴾ ومواشيكم.

فَإِذَا جَاءَتِ آلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ \* يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ \* وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ \* فَأَمَّا مَن طَغَىٰ \* وَآثَرَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا \* فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ \* وَأَمًّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ \* فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِى الْمَأْوَىٰ [38-23]

ثمّ لمّا بيّن سبحانه كمال قدرته على إحياء الأموات وأعظم منه وبعثهم للحساب، أخبر عن وقوعه وشدّة أهواله بقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكَبْرَىٰ﴾ والداهية العظمى التي تصغُر عندها كلّ داهيةٍ سواها، وبلغ وقت ظهورها، أعنى ﴿يَوْمَ يَتَذَكّرُ ٱلْإِنسَانُ﴾ المُكلّف في ذلك اليوم العظيم الهائل ﴿مَا سَعَىٰ﴾ وما عَمِله في الدنيا من خيرٍ أو شرَّ برؤيته بصورته الأخروية، أو في صحيفة أعماله، وقد نسبه للغفلة، أو لطول المُدّة، أو للوحشة والدَّهشة.

١. تفسير أبي السعود ٩: ١٠١، تفسير روح البيان ١٠: ٣٢٤.

٢. تفسير الرازي ٣١: ٤٨، ولم ينسب إلى أحد. ٣. القلم: ١٣/٦٨.

قيل: إنّ الداهية الكبرى هي وقت تطاير الكتب يوم القيامة وقرأتهم أعمالهم فيها . وعن (الإكمال) عن أمير المؤمنين عليُّلا: «إنّ الطامة الكبرى خروج دابة الأرض» .

﴿وَبُرُزَتِ ٱلْجَحِيمُ﴾ وأظهرت جهنّم إظهاراً مكشوفاً ﴿لِمَن يَوَىٰ﴾ ويُبصِر من أهل المحشر كائناً من كان رُوي أنّه يُكشَف عن الجحيم [فتتلظى] فيراها كلّ ذي بصرٍ مؤمن وكافر".

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيٰ ﴾ على الله وتجاوز عن الحدّ بالعصيان بالكفر والشرك. وعن أمير المؤمنين المَلِيِّة: ﴿ مَن طَغَيٰ ﴾ أي ظلّ على عمدٍ ٤ بلاحُجة ﴾ . ﴿ وَآقَرَ ﴾ ورجّح في نظره لنفسه ﴿ ٱلْحَيّاةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ ولذّاتها وجَمْع زخارفها، وقدّمها على الآخرة ونِعمها ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ والمقرّ له في الآخرة أبداً لانجاة له منها.

قيل: نزلت في النضر بن الحارث وأبيه الغاليين في الكفر والطُّغيان ٦.

﴿وَأَمَّا مَنْ﴾ آمن و ﴿خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ وحين قيامه بالحكومة بين الناس وحضور نفسه في محضر عدل خالقه للحساب، أو مقامه بين يدي ربّه وخالقه ﴿وَ﴾ لذا ﴿نَهَى ٱلنَّفْسَ﴾ ومنعها ﴿عَنِ﴾ اتّباع ﴿أَلْهُوَىٰ﴾ والعمل بما ترغب فيه من الشهوات واللذّات الدنيوية المانعة عن اتّباع الحقّ والعمل بما فيه رضا خالقه ﴿فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ﴾ والعالية وقُصورها ﴿هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ والمقرّ له في الآخرة أبداً لاغيرها.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ آلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا \* فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا \* إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا \* إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا \* كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَغُوا إِلَّا عَشِيَّةً مُنتَهَاهَا \* إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا \* كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَغُوا إِلَّا عَشِيَّةً مُنتَهَاهَا \* إِنَّمَا أَنْ مُنكَاهَا [27-23]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه وقع القيامة بعد إثبات إمكانه، حكى استهزاء المستهزئين من المشركين بالسؤال عن وقت وقوعه أنّه قريب أو بعيد بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ يا محمد، أولئك الكفّار استهزاء ﴿عَنِ﴾ وقت ﴿آلسَّاعَةِ﴾ والقيامة ويقولون: ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهًا﴾ وفي أيّ وقت إتيانها وقيامها؟ أخبرنا به إن كنت من الصادقين.

ثمّ ردّهم الله سبحانه وأنكر عليهم سؤالهم عنها بقوله: ﴿فِيمَ أَنْتَ﴾ يا محمد ﴿مِن ذِكْرَاهَا﴾ وفي أي شيءٍ تكون من أن تبيّن لهم وقتها، وتعليمهم به مع اختصاص العلم بها بعلّام الغيوب، وعدم اطّلاع غيره تعالى عليها كاثناً مَن كان مِن مَلَك أو نبيّ مرسل؟ ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ العالم بكلّ شيء

١. تفسير الرازي ٣١: ٥٠. ٢. اكمال الدين: ١/٥٢٧، تفسير الصافي ٥: ٢٨٢.

٤. في النسخة: عمل.

٦. تفسير أبي السعود ٩: ١٠٤.

تفسير روح البيان ١٠: ٣٢٦.
 الكافى ٢: ١/٢٨٩، تفسير الصافى ٥: ٢٨٢.

﴿مُنتَهَاهَا﴾ وإليه راجعٌ علمها، فانّ حكمته اقتضت إخفاءها، فكيف يسألونك عنها؟

﴿إِنَّمَا أَنتَ ﴾ يا محمد ﴿مُنذِرُ ﴾ من قبل الله بالإخبار بوقوعها ﴿مَن يَخْشَاهَا ﴾ وليست وظيفتك إلّا تخويف الناس بإتيانها وإقترابها أوبيان أهوالها وشدائدها، ولايجب عليك تعيين وقت وقوعها بجميع الخصوصيات، وأمّا تعيينها إجمالاً فهو وقت انقضاء عُمر الدنيا، وهو في غاية السرعة، وإن كان بعد مانة ألف سنة وأزيد ﴿كَأَنْهُمْ ﴾ ويُشبه أنّ المنكرين ﴿يَوْمَ ﴾ تقع القيامة وحين ﴿يَرُونَهَا لَمْ يَلْبُثُوا ﴾ ولم يمكُثوا في الدنيا ولو عمروا فيها ألف سنة ﴿إِلّا عَشِيبًة ﴾ وساعة من أخر يوم ﴿أَوْ ضُحَاهَا ﴾ وساعة من أول يوم تلك العشية، ولم يتخبّلوا أنّ مَكْنهم فيها يوماً كاملاً لسرعة انقضاء عمرهم فيها، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبُتُوا إِلّا سَاعَةً مِنَ النّهَاو ﴾ آ.

عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة ﴿وَٱلنَّازِعَاتِ﴾ كان ممّن حبسه الله في القبر "والقيامة حتى يُدخِله الجنة قدر صلاة مكتوبة ، ٤٠.

وعن الصادق عليَّهِ: «من قرأ ﴿**وَٱلنَّازِعَاتِ﴾** لم يَمُت إلّا ريّاناً، ولم يبعثه الله إلّا ريّاناً، ولم يُدخِله إلّا رئاناً» <sup>٥</sup>.

الحمد لله على توفيقه لاتمام تفسيرها.

١. في النسخة: وإقرابها. ٢. يونس: ٤٥/١٠. ٣. (القبر و) ليست في تفسير البيضاوي.

٤. تفسير البيضاوي ٢: ٥٦٧، تفسير روح البيان ١٠: ٣٣٠.

٥. ثواب الاعمال: ١٢١، مجمع البيان ١٠: ٦٤٩، تفسير الصافي ٥: ٢٨٣.

#### في تفسير سورة عبس

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَ تَوَلَّىٰ \* أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ \* وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَىٰ \* أَوْ يَذَّكُمُ فَتَنفَعَهُ ٱلدُّكْرَىٰ \* أَمَّا مَنِ آسْتَغْنَىٰ \* فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ \* وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّىٰ الدُّكْرَىٰ \* أَمَّا مَنِ آسْتَغْنَىٰ \* فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ \* فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ [١٠-١]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة (والنازعات) المتضمّنة لبيان تكذيب المشركين للمعاد، والاستدلال على إمكانه والإخبار بوقوعه، وتهديدهم بأنّه يوم الطامة الكبرى، وبيان حال المكذّبين بالمعاد والمؤمنين به، نُظِمت سورة (عبس) المتضمّنة لتلك المطالب، وتهديد المكذّبين بالصاخّة المتقارب للطامة، فافتتحها بذكر أسمائه بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ شرع سبحانه في تأديب المسلمين بتوجيه العتاب إلى عثمان بن عقان بقوله: ﴿عَبَسَ﴾ عثمان وقبض وجهه وجمع الجلدة التي بين عينيه غضباً ﴿وَتَوَلَّىٰ﴾ وأعرض لأجل ﴿أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ﴾ قال القمي رحمه الله: إنّها نزلت في عثمان وابن أمّ مكتوم، وكان ابن أمّ مكتوم مؤذنا لرسول الله، وكان أعمى، وجاء إلى رسول الله عَيْشِ عثمان، فعبس عثمان وجهه وتولّى عنه، يعنى عثمان أن جاءه الأعمى أ.

وعن الصادق لمُثَلِّلِ نزلت في رجل من بني امية كان عند النبي تَتَلِّلُلُّ فجاء ابن ام مكتوم فلما رآه تفذّر منه وجمع نفسه وعبس واعرض بوجهه عنه فحلى الله ذلك وانكره عليه<sup>٢</sup>.

وروى بعض العامة أن ابن أمّ مكتوم، وكان اسمه عبدالله بن شريح بن مالك من بني عامر بن لُؤي ". وقيل: اسمه [عمرو بن] قيس بن زائدة من بني عامر بن هلال، ابن خال خديجة، وكان (أمّ مكتوم) كُنية جدّته ٤ وقيل: كُنية أمّه ٥، روي إنه أتى رسول الله ﷺ وهو بمكة وعنده صناديد قريش منهم عتبة

ا. تفسير القمي ٢: ٤٠٤، تفسير الصافي ٥: ٢٨٤.
 ٣. الكشاف ٤: ٧٠٠، تفسير روح البيان ١٠: ٣٣٠.

مجمع البيان ۱۰: ٦٦٤، تفسير الصافي ٥: ٢٨٤.
 غوه. تفسير روح البيان ۱۰: ٣٣٠.

وشيبة بن ربيعة وابوجهل والعباس بن عبدالمطلب وامه خلف والوليد بـن مغيرة يـدعوهم إلى الاسلام رجاء أن يسلم باسلامهم غيرهم فقال للنبي ﷺ أقرِثني وعلَمني ممّا علَمك الله، وكرّر ذلك، فكره النبي ﷺ قطعه الكلام وعَبَس وأعرض عنه، فنزلت هذه الآيات .

وكان رسول الله ﷺ يُكرِمه ويقول: إذا مدحه: مرحباً بـمن عـاتبني فـيه ريّـي، رواه الزمخشري، والفخر الرازي، وأبو السعود، وإسماعيل الحقّي ، وقال الفخر: أجمع المفسّرون على أنّ الذي عَبَس وتولّى هو الرسول ﷺ، وأجمعوا على أنّ الأعمى ابن أمّ مكتوم .

وقال بعض علماء أصحابنا، ما اشتهر من تنزيل هذه الآيات في النبي ﷺ دون عثمان يأباه سياق مثل هذه المعاتبات للنبي ﷺ الغير اللائقة بمنصبه، وكذا ما ذكر بعدها إلى آخر السورة <sup>1</sup>.

ووجه بعض العامة فعل النبي على بأن ابن أمّ مكتوم كان سؤاله حراماً في الواقع عن النبي على الكونه إيذاءً ومانِعاً له عمّا هو الأهمّ من دعوة جمع من صناديد قريش إلى الإسلام، وكان الواجب على النبي على الفقراء، أو ابن أمّ مكتوم مستحقاً للعتاب، ولكن لمّا كان فعل النبي على موهماً لتقديمه الأغنياء على الفقراء، أو لأنه كان ميل النبي على الله الله على الأعمى الذي القرابة له ولاشرف ، والعبوس والتولّي كانا لتلك الداعية، عاتبه الله عليه، لأنه ترك للأولى، والتعبير عن ابن أمّ مكتوم بالأعمى الدال على تحقيره، وإن نافى تعظيمه بتوجيه العتاب إلى النبي على بسبب عن ابن أمّ مكتوم بالأعمى الدال على تحقيره، وإن نافى تعظيمه بتوجيه العتاب إلى النبي على بسبب إعراضه عنه وتعيين وجهه، إلّا أنّ في التعبير إشعاراً باستحقاق الأعمى مزيد الرفق والرافة، أو لقذره في قطع كلام النبي على أن لزيادة الإنكار كأنه قال تعالى: تولّى لكونه أعمى، مع أنه لايليق هذا بمن له خلق كريم.

أقول: بعد الاعتراف بأنّه كان الواجب على النبي عَلَيْهُ الأعراض والتولّي عنه، والاشتغال بما هو الأهمّ، وكون تأديب المسلمين وظيفته عَلَيْهُ ، وكون ميل النبي عَلَيْهُ إلى إسلامهم لقرابتهم وشرفهم، مع كونه مأموراً بإنذار خصوص أقربائه بقوله: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ أوكون إسلامهم سبباً لاسلام عامة قريش، بل أكثر العرب، أي مجال للعتاب وتوهين النبي عَلَيْهُ إلى يوم القيامة بأداء الواجب عليه، وكون داعية إسلامهم موجباً لغاية تعظيمه، لاتوهينه وتعظيم الأعمى، وأمّا دعوى أنه

١. الكشاف ٤: ٧٠٠، تفسير الرازي ٣٦: ٥٤، تفسير أبي السعود ٩: ١٠٧، تفسير روح البيان ١٠: ٣٣٠.

٢. الكشاف ٤: ٧٠١، تفسير الرازي ٣١: ٥٤، تفسير أبي السعود ٩: ١٠٧، تفسير روح البيان ١٠: ٣٣١.

٣. تفسير الرازي ٣١: ٥٥. ٤. تفسير الصافي ٥: ٢٨٥.

٥. تفسير الرازي ٣١: ٥٥، تفسير روح البيان ١٠: ٣٣٢. ٦. الشعراء: ٢١٤/٢٦.

كان في قلب النبي عَلَيْهُ النفرة عن الأعمى لعدم القرابة بينه وبينه وعدم شرفه ففرية عليه عَلَيْهُ، مع قولهم في توجيه التعبير بالأعمى بأنه لزيادة الإنكار على النبي عَلَيْهُ فكأنه تعالى قال: تولّى لكونه أعمى، فرية على الله، لأنّه عَلِم أنّه ما تولّى لكونه أعمى، بل تولّى عنه للاشتغال بدعوة الأعاظم الذين إسلامهم في نهاية الأهمية.

ثمّ شدّد سبحانه العتاب على العابس المتولّي بتوجيه الخطاب إليه بـقوله: ﴿وَمَـا يُـدْرِيكَ﴾ وأي شيءٍ أعلمك بحال الأعمى؟ ﴿لَمَلَهُ يَزَّكُمْ ﴾ ويتطهّر بما يتعلّم ويتلقّن من الشكّ والأخلاق الرذيلة ﴿أَوْ يَذْكُرُ﴾ ويتطهّ بزيادة رغبته في العبادة والطاعة.

ثمّ بالغ سبحانه في اللّوم بقوله: ﴿أَمَّا مَنِ آسْتَغْفَىٰ ﴾ وكان ذامال وثروة ﴿فَأَنتَ ﴾ يا عشمان ﴿لَهُ تَصَدَّىٰ ﴾ وإليه تعرِض، وعليه تقبل بوجهك، وتُقرّبه إليك ﴿وَمَا عَلَيْكَ ﴾ ولاتبالي ﴿أَلاَّ يَزَّكَىٰ ﴾ إذا كان الجاثي غنياً ﴿وَأَمَّا مَن جَاءَكَ ﴾ حال كونه ﴿يَسْعَىٰ ﴾ إلى الخير وتعلّم أحكام الاسلام ﴿وَهُـوَ يَخْشَىٰ ﴾ الله ويخاف عقابه ﴿فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهًىٰ ﴾ وتعرِض، ولاتقبِل إليه، ولاتعتني به ﴿كَلاَّ ﴾ لاتتعرّض عن المسلم المسترشد.

وأمّا على ما ذكر أهل السنة من شأن نزولها، فالمعنى ﴿أَمَّا مَنِ آسْتَغْنَىٰ ﴾ وأظهر عدم الحاجة إلى الايمان، أو إلى الله ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴾ وعليه تُقبِل بوجهك، وتُقرّبه إليك، ﴿وَمَا عَلَيْكَ ﴾ يا محمد وزرٌ ووَبالٌ في ﴿أَلاَّ يَزَّكَىٰ ﴾ ولايتطهر ذلك المستغني بالاسلام حتى تهتم بأمره ودعوته، وتُعرِض عمّن أسلم فأنه ليس عليك إلّا البلاغ ﴿وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ \* وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴾ الله ﴿فَأَنْتَ ﴾ يا محمد ﴿عَنْهُ تَلَهّىٰ ﴾ وتُعرض ولاتُقبل عليه ﴿كَالاً ﴾ لاتتعرّض للمستغنى، ولاتُعرض عن المسلم.

قال بعض مفسّري العامة: لمّا تلا جَبْرئيل هذه الآيات على النبي عَلَيْكُ عاد وجهه كأنّـما ذُرّ عـليه الرماد، وينتظر ما يحكُم الله عليه، فلمّا قال: ﴿كَلاَّ﴾ سُرّي عنه ٣.

أقول: حبّهم لعثمان بعثهم على صرف الآيات عنه وتوجيهها إلى النبي ﷺ، مع أنّ المسلم لايرضى به، مع القطع بأنّه حبيب الله، ولايرضى الله بإيلام قلب حبيبه وتوهينه في أمّته لإعراضه الواجب عليه عن الأعمى.

كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ \* فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ \* فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ \* مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ \* بِلَا إِنَّهَا تَذْكِرَةً \* إِنَّهُ مَا أَيْدِي سَفَرَةٍ \* كِرَامٍ بَرَرَةِ [١٦-١٦]

ثمّ إنّه تعالى بعد هذه الموعظة النافعة مدح القرآن العظيم المشتمل عليها بقوله: ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾ وعِظةٌ لأهل العالم إلى يوم القيامة ﴿قَمَن شَاءَ ﴾ التذكّر والاتعاظ بالقرآن ﴿ذَكَرَهُ ﴾ واتّعظ به أو حَفِظه ولاينساه، فانّه مكتوبٌ آياته ﴿في صُحُفٍ ﴾ ودفاتر منتسخة من اللوح المحفوظ ﴿مُكَرَّمَةٍ ﴾ تلك الصُحف عند الله، لكونها صُحف القرآن الكريم ﴿مَرْقُوعَةٍ ﴾ في السماوات، موضوعة في البيت المعمور الذي يكون في السماء الدنيا، أو مرفوعة القدر والمنزلة ﴿مُطَهِّرَةٍ ﴾ ومنزّهة من مساس أيدي الشياطين، منتسخة في السماء، أو مُنزلة إلى الأرض ﴿بِأَيْدِي ﴾ ملائكة ﴿مَفَرَةٍ ﴾ الذين يسافرون بالوحي بين الله وبين رُسله، أو الكتبة كما عن بن عباس أ كيون من أن يكونوا مع ابن آدم عند الجماع وقضاء الحاجة ﴿بَرَرَةٍ ﴾ ومطيعين لله.

قيل: إنّ المراد من الصَّحف صُحف الأنبياء ، والمراد من السَّفرة الكِرام أصحاب الرسول ، أو القُرّاء ، وليس بشيء.

قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ \* مِنْ أَيِّ شَيءٍ خَلَقَهُ \* مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ \* ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ \* ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ \* كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَسَبِيلَ يَسَّرَهُ \* كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ [١٧]

ثمّ لمّا كان الكفّار تكبّروا عن الايمان بهذا القرآن الذي يكون في نهاية العَظَمة، واستنكفوا عن تصديقه وقبوله، ذمّهم سبحانه، وأظهر الغضب عليهم بقوله: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ وهو دعاء عليه بما يكون عند العرب أشنع الدعوات ﴿مَا أَكُفَرَهُ ﴾ وأشد كفره بربّه مع كثرة إحسانه إليه وإنعامه عليه، أما يتفكّر في أنّه ﴿مِنْ أَيِّ شَيءٍ ﴾ حقير مَهين ﴿خَلَقَهُ ﴾ الله وكونه. قيل: نزلت في عُتبة بن أبي لهب ٠. ثمّ بيّن سبحانه ذلك الشيء القذر الذي كان مبدأ خلقه بقوله: ﴿مِن نُعظَفَةٍ ﴾ قذرة ﴿خَلَقَهُ الله وأوجده ﴿فَقَدَّرَهُ ﴾ وسوّاه إنساناً كامل الأعضاء والجوارح والقوى. وقيل: يعني قدر كل عضو منه كميه وكيفية بالقدر اللاثق بمصلحته ٦. وقيل: يعني قدّره أطواراً نُطفة ثمّ علقة شمّ مُضغة إلى آخر خلقه، ذكراً أو أنثى، سعيداً أو شقياً ٧، فمن كان أصله ومبدأ خلقه ذلك الشيء الحقير المَهين، كيف ينفسه العظمة و يتكبّر و يتختر ؟

۱-٤. تفسير الرازي ٣١: ٥٨. ٦. تفسير الرازي ٣١: ٦٠.

٥. تفسير الرازي ٣١: ٥٠.
 ٧. تفسير الرازي ٣١: ٦٠، تفسير

﴿ ثُمَّ ﴾ بعد إتمام خلقه في الرَّحم ﴿ السَّبِيلَ ﴾ إلى الخروج منه ﴿ يَسَّرَهُ ﴾ وسهله بأن فتح له باب الرَّحم ونكسه وقلبه بأن صيّر رجله من فوق ورأسه من تحت، أو المراد أنه تعالى بعد كِبره سهل له سبيل الخير والشرّ في الدين والسعادة والشقاوة، ومكّنه من السلوك فيهما ﴿ ثُمَّ ﴾ إنّه تعالى بعد انقضاء أجله ومُدّة حياته ﴿ أُمَاتَهُ ﴾ بقدرته ﴿ فَأَقْبَرَهُ ﴾ ودفنه في الأرض تَكْرِمةً له وحفظاً له من أن يبقى على الأرض فتأكّله السّباع والطيور ﴿ قُمَّ إِذَا شَاءَ ﴾ ربّه انشاره ﴿ أَنشَرَهُ ﴾ وبعثه للحساب وجزاء الأعمال.

﴿كَلاَّ﴾ ليس للإنسان التكبّر والترفّع والكفر والطغيان وإنكار البعث ﴿لَمَّا يَسَقْضِ﴾ الانسان ولم يمتثَل ﴿مَا أَمَرَهُ﴾ الله به من الايمان والطاعة، بل أخلّ به بالكفر والعصيان مع أنّ حقّ نَعمائه أن يؤدّي جميع ما أمره به.

فَلْيَنظُرِ آلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ \* أَنَّا صَبَبْنَا آلْمَاءَ صَبّاً \* ثُمَّ شَقَقْنَا آلْأَرْضَ شَقاً \* فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً \* وَعِنباً وَقَـضْباً \* وَزَيْتُوناً وَنَـخْلاً \* وَحَـدَائِقَ خُـلْباً \* وَفَاكِهَةً وَأَبَالًا ٢٤]

ثمّ عدّ سبحانه إنعامه على الانسان بقوله: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ ومأكوله الذي يعيش به، كيف دبّرنا أمره؟ وعن الباقر للشِّلا أنّه سُثل: ما طعامه؟ قال: «علمه الذي يأخُذه عمّن يأخُذه» <sup>١</sup>.

﴿ وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً ﴾ الذين هما أنفع الأشجار ﴿ وَحَدَائِقَ ﴾ وبساتين ﴿ غُلْباً ﴾ ومتكاثفة الأشجار، أو ملتفها، أو ذوات أشجارٍ عظام، كما عن ابن عباس \* ﴿ وَفَاكِهَةً ﴾ وثِماراً يُلتذّ بـها ﴿ وَأَبّـاً ﴾ وحشـيشاً

۲. تفسیر روح البیان ۱۰: ۳۳۸.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ٣٣٨.

٦. تفسير الرازي ٣١: ٦٣.

١. الكافي ١: ٨/٣٩ تفسير الصافي ٥: ٣٨٧.

٣. تفسير الرازي ٣١: ٦٢.

٥. تفسير الرازى ٣١: ٦٢.

ومرعى.

رُوي أنْ أبابكر سُئل عن قول الله: ﴿ وَقَاكِهَةً وَأَبّا ﴾ فلم يعرِف معنى الأبّ وقال: أيّ سماءٍ تُظلّني، أم أرض تُقلّني، أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله بما لأأعلم، أما الفاكهة فنعرِفها وأما الأبّ فالله أعلم به فبلغ أمير المؤمنين عليه مقالته في ذلك، فقال: «سبحان الله! أما عَلِم أنّ الأبّ هو الكلا والمرعي» ( أقول: من العجائب أنّه كان في تمام زمان البعثة في حضور الرسول عَلَيه وكانت قراءة القرآن من العبادات الشائعة في ذلك الزمان، وكان الرسول عَلَيه يُدرّس القرآن ومعانيه وتفسيره، وهو بعد عمره كان جاهلاً باللغة المستعملة في القرآن، ولم يسأل النبي عَلَيه وأصحابه، فكيف بسائر العلوم والأحكام؟

# مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْمَامِكُمْ \* فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ \* يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ الْمُرِيْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُمْنِيهِ [٣٧-٣٣]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه ما يغتذي به الناس والأنعام، وجّه الخطاب إلى الناس تكميلاً لامتنانه عليهم بقوله: ﴿مَتَاعاً﴾ والتقدير خلقنا هذه الأغذية لتكون متاعاً ومنفعة ﴿لَكُمْ﴾ أيّها الناس ﴿وَلِأَنْهَامِكُمْ﴾ ومواشيكم، فلاينبغي لكم في حكم العقل أن تكفُروا هذه النّعم، وتتمرّدوا عن طاعة المُنعم عليكم، وتتكبّروا على رسوله وسائر عبيده.

ثم ذكر سبحانه بعض أهوال يوم القيامة ودار الجزاء إرعاباً للقلوب وتذكيراً لمعادهم بعد بيان مبدأ خلقهم ومعاشهم بقوله: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ آلصَّاحُّةُ ﴾ ونزلت بكم الداهية العظيمة، وهي الصيحة التي تخرُج من الصَّور بالنفخة الثانية التي يحيا بها الأموات في القبور فتُتَح، وتفتِك شدَّتها آذانهم، أو يفتحون ويستمعون لها، أعنى من الصاخة.

﴿ يَوْمَ يَفِرُ ﴾ فيه ﴿ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ مع كمال الأنس بينهما في الدنيا وتظاهرهما في الشدائد ﴿ وَ ﴾ من ﴿ أُمِّهِ ﴾ الذي كان في غاية المُطوفة به والشفقة عليه ﴿ وَ ﴾ من ﴿ أُمِّهِ ﴾ الذي كان في غاية المُطوفة به والشفقة عليه ﴿ وَ ﴾ من ﴿ مَنجِبَهِ ﴾ وزوجته التي كانت أنيسته في الدنيا ﴿ وَ ﴾ من ﴿ يَنيهِ ﴾ وأولاده الذين كانوا أحبّ الخلق إليه وأفلاذ كَبِده، وذلك الفِرار إنّما هو لأجل أن ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِلْ شَأْنٌ ﴾ وشُغلً عظيمٌ وخطبٌ هائلٌ فظيعٌ ﴿ يُغْنِيهِ ﴾ ويكفيه في الاهتمام به بحيث لامجال له أن يلتفت إليهم، أو يُغنيه ويصرفه عنهم، وهو اشتغاله بنجاة نفسه \_التي هي أعز النفوس عنده من الأهوال والعذاب.

١. إرشاد المفيد ١: ٢٠٠، تفسير الصافي ٥: ٢٨٦.

وقيل: إن علَّة الفِرار تضييعه لحُقوقهم وارتكاب الظُّلم عليهم .

عن الرضا للطِّ قال: «قام رجلٌ يسأل أمير المؤمنين للطِّ عن آية ﴿يَوْمَ يَقِرُ ٱلْمَرْءُ﴾ وقال: من هم؟ قال: قابيل يفِرّ من هابيل، والذي يفِرّ من أبيه إبراهيم» لل أقول: لابـدّ من حمل الرواية على بيان المثال.

روى في (المجمع) عن سَودة زوج النبي ﷺ أنّها قالت: قال رسول الله ﷺ فيُبَعِّث الناس حفاةً عُراةً غُرلًا "، يُلجِمهم العَرَق، ويبلُغ شَحْمة الأذن» قلت: يـا رسـول الله، واسـوأتاه يـنظُر بـعضنا إلى بعض ٤٤ قال: شُغِل الناس عن ذلك» وتلا هذه الآية ٥.

وروى بعض العامة أنّ عائشة قالت: يا رسول الله، كيف يُحشَر الناس؟ قال: «حُـاة عُـراة» قـالت: وكيف تُحشَر النساء؟ قال: «حُفاة عُراة» قالت: واسوأتاه النساء مع الرجال حفاة عراة؟ فقرأ رسول الله هذه الآية: ﴿لِكُلِّ آمْرِيْ مِنْهُمْ﴾ إلى آخرها ٦.

#### وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ \* وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَـبَرَةٌ \* تَرْهَقُهَا قَتَرَةً \* أُولٰئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ[٣٨-٤]

ثمّ ذكر سبحانه حُسن حال المؤمنين بقوله: ﴿وُجُوهٌ ﴾ للمؤمنين ﴿يَوْمَنِذِ ﴾ وفي ذلك الوقت الهائل ﴿مُسْفِرَةٌ ﴾ ومشرقة كالشمس المضيئة ﴿ضَاحِكَةٌ ﴾ وفَرِحة للعلم بالفوز بالسعادة الأبدية، والنجاة من آلام الدنيا ومتاعبها، والفراغ من الحساب بسرعة ويُسر ﴿مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ بالنعيم المقيم والراحة الدائمة من قبل الله، أو الملائكة فانهم يقولون لهم: ﴿أَبْشِرُوا بِالْجَنَةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ \ ﴿وَوُجُوهٌ ﴾ أخر للاشقياء ﴿يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴾ وكُدورة من شدّة الخوف ﴿تَرْهَقُهَا ﴾ وتغشاها ﴿قَرَوْ أَلْفَحُ وطُلمة وسواد كالدُّخان من الخَجْلة والوحشة ﴿أُولٰئِكَ ﴾ الموصوفون بسواد الوجه والغَبرة ﴿هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ﴾ بالله ورُسله ﴿ٱلْفَجَرَةُ ﴾ في أعمالهم، والعُصاة لخالقهم.

عن الصادق للثِّلِهٰ: «من قرأ سورة ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ﴾ و ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوَّرَتْ﴾ كان تحت جَناح الله من الجنان، وفي ظلّ الله وكرامته في جنّاته، ولايعظُم ذلك على الله إنشاء الله تعالى»^.

١. تفسير الرازي ٣١: ٦٤، تفسير أبي السعود ٩: ١١٣.

٢. عيون أخبار الرضا عُلْيَالِكُم ١ ١/٢٤٥، تفسير الصافى ٥: ٢٨٨.

٣. الغُرل: جمع أغرل، وهو الذي لم يختتن. ٤. زاد في النسخة وتفسير الصافي: إذا جاء.

٥. مجمع البيان ١٠: ٦٦٨، تفسير الصافي ٥: ٢٨٨. ٦٠. تفسير روح البيان ١٠: ٣٤٠.

٧. فصلت: ٣٠/٤١. ٨ ثواب الأعمال: ١٢١، مجمع البيان ١٠: ٦٦١، تفسير الصافي ٥: ٢٨٩.

en en de la companya La companya de la co

to and the second of the secon

#### في تفسير سورة التكوير

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوَّرَتْ \* وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ \* وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُبَّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطَّلَتْ \* وَإِذَا ٱلْمِحُوثُ \* وَإِذَا ٱلْمِحَارُ سُجِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطَّلَتْ \* وَإِذَا ٱلْمُوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ \* وَإِذَا ٱلصُّحُفُ النُّفُوسُ زُوِّجَتْ \* وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ \* وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتْ \* وَإِذَا ٱلسَّماءُ كُشِطَتْ \* وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ ٱزْلِفَتْ \* فَلِامَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ \* فَلاَ أَفْسِمُ بِالْخُنَّسِ \* ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ \* وَٱللَّيْلِ عَلَيْمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ \* فَلاَ أَفْسِمُ بِالْخُنَّسِ \* ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنِّسِ \* وَٱللَّيْلِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٤-١٨]

ثمّ شرع سبحانه بذكر بعض أهوال يوم القيامة بقوله: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ ﴾ التي هي كالسُّراج لأهل الأرض ﴿كُورَتْ ﴾ وٱلقيت من السماء، كما عن أبي هُريرة، عن النبي عَيَّاتُهُ قال: «إنّ الشمس والقمر نوران مُكوّران في النار يوم القيامة» أو انكشف وأزيل ضوؤها. عن القمّي: أنها تصير سوداء مُظلمة ".

﴿وَإِذَا آلنُّجُومُ﴾ التي هي مصابيح الليل في الدنيا ﴿أَنكَدَرَتْ﴾ وتناثرت. قيل: تمطُر السماء يومئذٍ نجوماً، فلا يبقى في السماء نجمٌ إلا وقع على وجه الأرض <sup>4</sup> ﴿وَإِذَا ٱلْجِبَالُ﴾ التي هي أوتاد الأرض

١. هذا النص سقط من النسخة، وأثبتناه بعد ترجمته من النص الفارسي.

٢. تفسير الرازي ٣١: ٦٦، تفسير روح البيان ١٠: ٣٤٣، ولم ينسبه إلى أحد.

٣. تفسير القمي ٢: ٧٠٤، تفسير الصافي ٥: ٢٩٠. ك. تفسير روح البيان ١٠: ٣٤٤.

﴿ سُيِّرَتُ ﴾ ورُفعت في الأرض، وحُرَكت بسرعة كالسَّحاب في وجهها، أو في الجوّ بالزَّلولة الحاصلة بالنفخة الثانية ﴿ وَإِذَا ٱلْمِشَارُ ﴾ والنَّوق الحوامل التي مضت من مدّة حَمْلها عشرة أشهر، وهي أحبّ الأموال عند العرب ﴿ عُطِّلَتُ ﴾ وتُرِكت مُسيّبة مُهملة لاداعي لها، لاشتغال أهلها بأنفسهم، وهي كناية عن غفلة الناس عن أموال الدنيا لرفع حاجتهم عنها، وغَلَبة الوحشة والدهشة عليهم ﴿ وَإِذَا الوحش والحيوانات البرية الفارة عن غير جِنسها ﴿ حُشِرَتُ ﴾ وجُمِعت في موقف القيامة واختلط بعض وبالانسان بلاتعرض للغير من شدّة أهوال اليوم.

وقيل: يعني بُعثت للقِصاص إظهاراً للعدل '، قيل: يُحشَر كلّ حيوانٍ حتّى الذَّباب للقِصاص، فإذا قُضي بينها رُدَّت تُراباً، فلايبقى منها إلّا مافيه سُرور بني آدم وإعجاب المـــؤمن بـصورته أو بـصوته كالطَّاوس والبُلبل '. وعن ابن عباس: حشرُها موتها '.

﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ ﴾ كلّها ﴿ سُجِّرَتْ ﴾ وانقلب ماؤها ناراً، كما عن ابن عباس أ. وعن ابن عمر أنّه لمّا رأى بحراً قال: يا بحرُ متى تعود ناراً °. وقيل: يعني مُلِئت بتفجّر بعضها إلى بعضٍ، فيصير الكُلّ بحراً واحداً، أو حميت ٢، أو نشفت فلا يبقى فيها رُطوبة ٧.

﴿ وَإِذَا آلنَّفُوسُ ﴾ والأرواح ﴿ وُوَّجَتْ ﴾ بالأجساد، أو قُرِنت بمن كان مثلها في الخير والشّر، فيضمّ الصالح بالصالح، والفاجر بالفاجر، أو جُعِلت أزواجاً ثلاثة: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والمُقرّبين، أو قرنت بالملائكة الذين كانوا كتّابه أعمالهم، أو قُرِنت بأعمالهم، أو قُرِنت بشياطينهم. وعن ابن عباس: زُوّجت نفوس المؤمنين بالحُور العين، وقُرِنت نفوس الكفّار بالشياطين ^.أو قُرِنت كلّ نفسٍ بأهل دينها أ، اليهود باليهود، والنصارى بالنصارى، والمجوس بالمجوس . ١٠

ُ ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ﴾ والبنت المدفونة حيّة ﴿سُئِلَتْ﴾ من جانب الله أنّها ﴿بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾ تبكيتاً لقاتلها، وتسلية لها، وإظهاراً لشدّة الغضب على وائدها.

قيل: كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها، ألبسها جُبّةً من صُوفٍ أو شعرٍ، ترعى له الإبل أو الغنم في البادية، وإن أراد قتلها تركها حتى إذا بلغ سنّها ستّ سنين، فيقول لأمّها، طيبيها وزيّنيها حتّى أذهب بها إلى أحبّائها، وقد حفر لها بئراً في الصحراء، فيبلُغ بها البئر، ويقول لها: انظري فيها، ثمّ يدفعها فيها من خلفها، ويهيل عليها التُراب حتّى يستوى البئر بالأرض، خوفاً من الفقر أو من الأسر،

٣. تفسير الرازي ٣١: ٦٨.

تفسير أبي السعود ٩: ١١٥، تفسير روح البيان ١٠: ٣٤٥.

۸ تفسير الرازي ۳۱: ٦٩.

او۲. تفسير روح البيان ١٠: ٣٤٥.

٤و٥. تفسير روح البيان ١٠: ٣٤٥.

٧. تفسير الرازي ٣١: ٦٨.

ب في النسخة: دينه.
 ١٠. تفسير الرازي ٣١. ٦٩.

﴿ وَإِذَا آلصَّحُفُ ﴾ ودفاتر الأعمال ﴿ تُشِرَتُ ﴾ وقُتِحت للحساب، فيُقضى بإيمان أصحابها وأعمالهم، فيقفون على مافيها.

وفي الحديث: «يُحشر الناس عُراةً حُفاةً» فقالت أمّ سَلَمة: فكيف بالنساء؟ فقال: «شُغِل الناس يا أمّ سَلَمة» قالت: ما شغلهم؟ قال: «نشر الصُّحف، فيها مثاقيل الذّر ومثاقيل الخَرْدل» ٢.

وقيل: يعني فَرَقت بين أصحابها ٣. وقيل: إذا كان يوم القيامة تطايرت الكتب من تحت العرش، فتقع صحيفة المؤمن في يده في الجنّة العالية، وصحيفة الكافر في يده في سَموم وحميم عُ. قيل: يعني مكتوبٌ فيها، وهي صُحف غير صُحف الأعمال ٥.

﴿ وَإِذَا آلسَّماءُ كُشِطَتْ ﴾ وكُشِفت عمّا فوقها، وظهر ما وراءها من العرش والجنّة. وقيل: يعني نُزِعت، أو طُويت آ ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعُرَتْ ﴾ وأوقدت للكافرين إيقاداً شديداً غضباً عليهم ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ ﴾ وقربت من المتقين ليدخلوها، والمقصود تقرّبت منها، وعند ذلك ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ ﴾ حَضَرت ما تدري أيّ نفس وما حالها ﴿ مَا أَحْضَرَتْ ﴾ وجلبت فيه من الأعمال خيراً أو شراً، يَرُونها في صحائفها، أو يَرُون مجازاتها، أو يَرُون نفسها لتجسمُها.

عن ابن عباس: أنّه قرأ السورة فلمّا بلغ إلى قوله: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَخْضَرَتْ ﴾ قال: لهذه أجريت القصّة Y.

﴿ فَلاَ ﴾ ليس الأمر كما تَزْعُمون أيّها الكَفَرة ﴿ أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴾ والكواكب الرواجع، وهي الخمسة المتحيّرة التي ترجِع من آخر البُرج إلى أوله. عن أمير المؤمنين عليّه ﴿: «هـي خـمسة أنجُم: زُحل، والمُشتري، والمِرّيخ، والزُهرة، وعُطارِد» ^.

و ﴿ٱلْجَوَارِ﴾ والسيارات ﴿ٱلْكُنْسِ﴾ والمختفيات تحت ضوء الشمس بعد رجوعها إلى أول البُرج، كما يَكنِس ويَدخُل الوحش في كُناسته وبيته الذي اتّخذه لاختفائه.

وقيل: إنّ المراد جميع الكواكب، وخُنوسها غيبوبتها عن الأنظار في النهار، وكُنوسها ظهورها بالليل في أماكنها، كالوحش في كُنُسها، وهو أيضاً مرويٌ عن أمير المؤمنين للطِّلا 1 وقيل: الكُنس: المتواريات

٦. تفسير الرازي ٣١: ٧٠.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٣٤٦.

٢ ـ ٤. تفسير أبي السعود ٩: ١١٦، تفسير روح البيان ١٠: ٣٤٧.

٥. تفسير أبي السعود ٩: ١١٦، تفسير روح البيان ١٠: ٣٤٧.

٨ مجمع البيان ١٠: ٦٧٧، تفسير الصافي ٥: ٢٩١.

۷. تفسير روح البيان ۱۰: ۳٤۸.

٩. تفسير الرازي ٣١: ٧١.

تحت ضوء الشمس ١. وعن القمي قال: النُّجوم تكنِّس بالنهار فلاتبين ٢.

وعن الباقر لطَّيْلِا أَنَه سُئل عنها فقال: «إمامٌ يخنِس سنة ستَين ومانتين، ثمّ يظهر كالشَّهاب يتوقّد في الليلة الظلماء، وإن أدركت زمانه قرّت عينك.٣٪

أقول: هذا تأويل، والأول تنزيل.

﴿ وَٱللَّيْلِ إِذَا صَسْمَسَ ﴾ وأقبل ظلامه، أو أدبر ﴿ وَٱلصَّبْعِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ وأقبل بطُلوعه روحٌ ونسيم أو تكامل ضوؤه وامتذ.

### إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِين[١٩-٢١]

ثم ذكر سبحانه المُقسم عليه، وهو كون القرآن كلام الله بقوله: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ ﴾ الله العظيم النازل بتوسط ﴿ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ على الله رسالة منه وقيل: إنّ المراد أنّ هذا الذي أخبركم من أمر الساعة القول جَبْرثيل بالرسالة من الله ٤٠ وقيل: إنّ من كرم جَبْرَثيل أنّه يُعطى أفضل العطايا، وهو الوحي والمعرفة والهداية، ويعطف على المؤمنين ويقهَر أعداءهم ٥.

﴿ فِي قُوَّةٍ ﴾ شديدة وقُدرة على امتثال أوامر الله تعالى. رُوي أنّ النبي ﷺ قال لجَبْرئيل: «ذكر الله قرّتك، فأخبرني بشيءٍ من آثارها. قال: رفعتُ قُرى قوم لوطٍ الأربع من الماء الأسود بقوادم جَناحي حتّى سَمِع أهل السماء نِباح الكلب وأصوات الدِّيكة ثمّ قلبتها» ".

وقيل: إنَّ المراد القوَّة في طاعة الله، وترك الإخلال بها من أول الخلق إلى آخر الدنيا<sup>٧</sup>.

﴿عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ﴾ العظيم والسلطان القاهر الغالب ﴿مَكِينٍ﴾ ورفيع المنزلة وعظيم الشأن ﴿مُطَاعِ ثَمَّ﴾ وفي السماء بين الملائكة لايتخلف أحدٌ منهم عن أمره ﴿أَمِينٍ﴾ على وحي الله ورسالاته، قد عصمه الله من الخيانة والزَّلل.

عن (المجمع): في الحديث: «أنّ رسول الله قال لجَبْرثيل: ما أحسن ما أثنى عليك ربّك ﴿ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْمَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾ فما كانت قرّتك وما كانت أمانتك؟ فقال: أمّا قوّتي فانّي بُعِثت إلى مدائن لُوط، وهي أربع مدائن، في كلّ مدينةٍ أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري، فحملتهم

١. تفسير الصافي ٥: ٢٩٢.

٣. الكافي ١: ٢٢/٢٧٦، تفسير الصافي ٥: ٢٩٢.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٣٥١.

تفسير القمي ٢: ٤٠٨، تفسير الصافي ٥: ٢٩٢.
 تفسير الرازي ٣١: ٧٣.

٦ و٧. تفسير روح البيان ١٠: ٣٥١.

من الأرض السُّفلى حتى سَمِع أهل السماوات أصوات الدجاج ويُباح الكلاب ، شمّ هـويت بـهنّ وقلبتهنّ، وأما أمانتي فانّي لم أؤمر بشيءٍ فعدوته إلى غيره» ٢.

وعن النبي ﷺ أنه قال لجَبْرِئيل لمّا نزلت: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ٣: «أصابك من هذه الرحمة شيءٌ؟» قال: نعم، إنّي كنتُ أخشى عاقبة الأمر، فآمنت بك لمّا أثنى الله عليّ بقوله: ﴿ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ ؟.

عن الصادق لطيُّلاً ـ في قوله ﴿ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ ـ قال: «يـعني جَـبْرثيل». قـوله: ﴿مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾؟ قال: «يعني رسول الله يَتَمَلِلهُ هـو المطاع عند ربّه، الأمين يوم القيامة»<sup>٥</sup>.

أقولَ: لاشُبهة أن الوصفين منطبقان على رسول الله ﷺ ولكن الظاهر أنهما وصفان لجَبْرثيل.

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ \* وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُقْقِ ٱلْمُبِينِ \* وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ
بِضَنِينٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ \* فَأَيْنَ تَدْهَبُونَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
لِلْعَالَمِينَ \* لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللهُ رَبُّ
لِلْعَالَمِينَ \* لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللهُ رَبُّ
لِلْعَالَمِينَ \* لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللهُ رَبُّ

ثمّ إنّه تعالى بعد إثبات كون القرآن كلام الله، ردّ قول مكذّبي الرسول ونسبتهم إيـاه إلى الجـنون بقوله: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم﴾ محمد يَتَيَا الله الله عي للرسالة فيكم، يا أهل مكّة ﴿يِمَجْنُونِ﴾ كما تزعُمون بل هو أعقل أهل العالم، ومُخبركم عن الله جميع ما يقول لكم بتوسّط جَبْرثيل.

﴿وَ﴾ بالله ﴿لَقَدْ رَآهُ﴾ وعاين شخصه ﴿بِالْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ﴾ وعند مَطْلَع الشمس الأعلى، والأظهر في السماء، وليس محمد ﴿وَمَا هُوَ عَلَى﴾ ما أخبركم من ﴿ٱلْغَيْبِ﴾ كقصص الأنبياء السابقة والأمم السالفة ﴿بِضَنِينِ﴾ ومتّهم بالكِهانة والتعلّم من العلماء والكِذب في الاختلاق.

وقيل: يعني ببخيل بأداء الوحي، فيُخبِر ببعضه ويُمسِك عن بعضٍ حتى يأخُذ شيئاً من الناس، كما هو دأب الكاهن<sup>٦</sup>.

ثمّ لمّا كان المشركون يقولون: إنّ الشيطان يجيء بهذا القرآن ويُلقيه على لسان محمد؛ ردّهم الله بقوله: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ﴾ مُسترقٍ للسمع ﴿رَجِيمٍ﴾ ومطرودٍ بالشُّهب ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ أيّـها

١. في النسخة: الكلب. ٢. مجمع البيان ١٠: ١٧٧، تفسير الصافي ٥: ٢٩٢. ٣. الأنبياء: ١٠٧/٢١.

مجمع البيان ٧: ١٠٧، تفسير الصافي ٥: ٣٩٣.
 مجمع البيان ٧: ١٠٧، تفسير الصافي ٥: ٣٩٣.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ٣٥٣.

نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

المشركون؟ وإلى أي درجة تضِلُون عن طريق الحقّ في شأن القرآن ومحمد؟ وإلى أيّ حدّ تبعُدون عن منهج الصواب حتّى تتولوا ما تقولون؟

﴿إِنَّ ﴾ هذا القرآن، وما ﴿هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ وعِظةً ﴿لِلْعَالَمِينَ ﴾ من الجنِّ والإنس أجمعين، وإنَّما نفعه ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ﴾ يا أهل العالم ﴿أَن يَسْتَقِيمَ﴾ بتحرّى الحقّ والملازمة للصواب.

رُوي أنّ أباجهل لمّا سَمِع الآية قال: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم ١. فردّه الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ﴾ الاستقامة ﴿إِلَّا أَن يُشَاءَ آللهُ﴾ الذي هو ﴿رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ وخالقهم ومدبّر أمورهم بالرزق وغيره ممّا يُصلِحهم وما يَليق بهم.

عن الصادق للطُّلِذ - في قوله: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ - قال: «وما هو تبارك وتعالى عـلى نبيه ﷺ بغيبه بضنين عليه» ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ﴾ قال: «يعني الكَهَنة الذين كانوا في قريش، فنسب كلامهم إلى كلام الشياطين الذين كانوا معهم يتكُلُّمون على ألسنتهم فقال: ﴿وَمَا هُـوَ بِـقَوْلِ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ﴾ مثل أولئك ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ [في] علىّ النِّلْاِ، يعنى ولايته أين تفِرّون منها؟ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمُالَمِينَ ﴾. قال: لمن أخذ الله ميثاقه على ولايته ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ قال: في طاعة على والأثمة المِين من بعده ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ قال: لأن المشيئة إليه تبارك وتعالى لاإلى الناس»٢.

وعن الكاظم للنُّهِ: «إنَّ الله جعل قلوب الأنمَّة مورداً لإرادته، فاذا شاء الله شاءوا، وهو قوله: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ٣٠.

في الحديث: «من سرّه أن ينظُر إلى يوم القيامة كأنّه رأي عين، فليقرأ ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوّرَتْ﴾ و ﴿إِذَا السَّماءُ انفَطَرَتْ ﴾ و ﴿إِذَا السَّماءُ انشَقَّتْ ﴾ فإنَّ فيها بيان أهواله الهائلة على التفصيل» أ.

الحمد لله على التوفيق لإتمام تفسيرها، والشكر له.

۱. تفسير روح البيان ١٠: ٣٥٤.

٢. تفسير القمى ٢: ٤٠٨، تفسير الصافى ٥: ٢٩٢. ٤. تفسير روح البيان ١٠: ٣٥٥. ٣. تفسير القمى ٢: ٤٠٩، تفسير الصافى ٥: ٢٩٤.

#### في تفسير سورة الانفطار

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ آنفَطَرَتْ \* وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ آنتَثَرَتْ \* وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ \* وَإِذَا ٱلْشِماءُ آنفَطُرَتْ \* يَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ آلْقُبُورُ بُمْثِرَتْ \* يَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبُّكَ ٱلْكَرِيمِ \* ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيٍّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبِّبُكَ ٱلْكَرِيمِ \* ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيٍّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبِّبُكَ آلْكَرِيمِ \* الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ \* فِي أَيٍّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبِّبُكَ [١-٨]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة التكوير أردفت بسورة الإنفطار الرادفة لها في المطالب وبيان أهوال القيامة، فافتتحها سبحانه على دأبه بذكر أسمائه الحسنى المباركة بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها بذكر بعض أهوال القيامة بقوله: ﴿إِذَا آلسَّماءُ آنفَطَرَتْ ﴾ وأنشقَت أبواباً لنزول الملائكة، ولم ابتدأها بذكر بعض أهوال القيامة بقوله: ﴿إِذَا آلسَّماءُ آنفَطَرَتْ ﴾ وتساقطت وتفرّقت لانتقاض تركيب السماء وطيّها ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجُرَتْ ﴾ وارتفعت الحواجز من بينها بحيث يصير الكلّ بحراً واحداً، أو ذهب ماؤها فيبست ﴿وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُغِيْرَتْ ﴾ وقيل أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها، لخروج الموتى منها، فبعد وقوع تلك الأشراط العلوية والسفلية للساعة قامت القيامة وحيننذ ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ ﴾ أي نفس كانت ﴿مَا قَدَّمَتُ ليومها ذلك من الأعمال التي عملها حال حياته ﴿وَأَخَرَتُ ﴾ وتركت من سنة كسنة أو سيئة يُستن بها بعد موته، ثمّ يقال: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾ العاقل بعد ما أخبرك الأنبياء بأنّ الله يُعذَبك على الكفر والعصيان في دار الجزاء أشدّ العذاب ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾ وأيّ شيءٍ جرّأك على عصيانه وآمنك من عقابه إلى حدّ لايجوز، مع غاية كرمه العفو عنك والتجاوز عن الانتقام منك؟ قيل: إنّ توصيف ذاته المقدّسة بالكرم حسبما كان الشيطان يغويه بقوله: افعل ما شئت فان ربّك كريم، مع أنّ كرمه لايوجب الاغترار به أ.

١. في النسخة: لرفعهن. ٢. في النسخة: ليومه. ٣. زاد في النسخة: أو اين.
 ٤. تفسير روح البيان ١٠: ٣٥٧.

عن النبي عَلَيْهُ: أنَّه لمَّا قرأها قال: وغرَّه جهله ١٠.

وقيل: إنَّ ذِكره الوصف لتلقين العاصي أن يقول: غرَّني كرمك<sup>٢</sup>.

قيل: إنّ الكرم يُلازم الحكمة لأنّ العفو العطاء إذا كانا بداعي الحكمة، كانا كرماً، فكونه كريماً يَدُلَ على كونه حكيماً، كان عليه أن يعيد الخلق للمجازاة ويحشُرهم للحساب، بل يَدُلّ وصفه بالكرم على وجوب البعث من جهتين: من جهت إيصال النعمة، ومن جهة الحكمة.

عن ابن عباس: أنّ الآية نزلت في الوليد بن المُغيرة ². وقيل نزلت في الأسود بن كَلَدة الجُمحي، قصد النبي ﷺ في بطحاء مكة، فلم يتمكّن منه، فلم يُعاقبه الله على ذلك º.

ثمّ وصف سبحانه ذاته بشؤون الكرم بقوله: ﴿آلَّذِى خَلَقَكَ﴾ وأعطاك نعمة الوجود ﴿فَسَوّاكَ﴾ وجعل أعضاءك متناسبة وجعل أعضاءك سوية سليمة من العيوب مُعدّة لمنافعها ﴿فَعَدَلَكَ﴾ وجعل أعضاءك متناسبة متساوية. وقيل: يعني فصرفك عن الخلقة المكروهة وأعطاك أحسن الهيئة أ. وعن ابن عباس: جعلك قائماً معتدلاً حسن الصورة لاكالبهيمة المنحنية ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ ﴾ من الصور ﴿مَا شَاءَ﴾ أن يُركّبك فيها ﴿رَكّبَكَ﴾ قيل: إنّ حرف ﴿مَا ﴾ زائدة أ، والمعنى: في أيّ صورة شاء واقتضت الحكمة ركّبك. وقيل: في أيّ صورة من الصور المختلفة ركّبك. وقيل: إنّ المراد من الصور المختلفة المتشابهة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، فانّ اختلاف النّطفة المتشابهة والأجزاء المتّحدة بالطبيعة في الآثار دليلً على خالق قادر مختار أ.

#### كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ \* وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كِرَاماً كَاتِبِينَ \* يَـعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ[٩- ١٢]

ثمّ لمّا أثبت البعث ردع الناس عن الاغترار بقوله: ﴿كَلَّا﴾ ليس لكم أن تغتروا ﴿بَلْ﴾ لم تغتروا بكرمه، وإنّما أنتم ﴿تُكَذَّبُونَ بِالدَّينِ﴾ ودار الجزاء، أو بالاسلام المتضمّن للتكاليف وبيان المُجازات عليها ﴿وَ﴾ الحال ﴿إِنَّ عَلَيْكُمْ﴾ أيّها الناس من قبلنا ﴿لَحَافِظِينَ﴾ وضابطين لأعمالكم من الملائكة حال كونهم ﴿كِرَاماً﴾ على الله، أو على العباد، حيث يُسارعون إلى كتب الحسنات، ويتوقّفون في

۲. تفسير الرازي ۳۱: ۸۰ ٤. تفسـ الرازي ۳۱: ۷۹.

٦. تف روح البيان ١٠: ٣٥٩.

۸ تفسير ا**لصافى ٥: ٢٩٦**.

١٠. ٤ سير الرازي ٣١: ٨١

١. مجمع البيان ١٠: ٦٨٢، تفسير الصافي ٥: ٢٩٥.

۳. تفسير الرازي ۳۱: ۷۸و ۷۹.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٣٥٧.

٧. تفسير الرازي ٣١: ٨٠

۹. تفسیر الرازی ۳۱: ۸۱

كتب السيئات رجاءً أن يتوبوا، أو يتداركوها بالحسنات، أو يصعدون بأعمالهم إلى الله، فان كانت حسنة شَهدوا بها، وإن كانت سيئة سكتوا، وقالوا: ربّنا أنت الستّار ﴿كَاتِبِينَ ﴾ للأعمال ﴿يَعْلَمُونَ ﴾ لحضورهم عندكم في جميع الأوقات والأحوال ﴿مَا تَفْعَلُونَ ﴾ من الأفعال قليلها وكثيرها خفيّها وجليها.

في الحديث: «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لايفارقونكم إلاّ عند إحدى الحالتين: الجنابة والغائط» .

وعن القمي [﴿كَلَّا بَلْ تُكَذَّبُونَ بِالدِّينِ﴾ قال]: بالنبيُ ﷺ وأمير المؤمنين لطَّلِخ: ﴿وَإِنَّ عَمَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ قال: المَلكان الموكلان بالانسان ﴿كِرَاماً كَاتِبِينَ﴾ يبادرون بكتابة الحسنات لكم، ويتوانون بكتابة السيئات عليكم، لعلكم تتوبون وتستغفرون ع.

وعن الكاظم عليه قال: «إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح، فقال صاحب اليمين لصاحب السمين لصاحب الشمال: قف فانه قد هم بالحسنة، فاذا هو عَمِلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له، فاذا هم بالسيئة خرج نفسه نتن الريح، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فانه قد هم بالسيئة، فاذا هو فعلها كان ريقه مداده ولسانه قلمه فأثبتها عليه» أ.

وعن الصادق عليه السلام أنّه سُيل: ما علّة الموكلين بعباده يكتبون ما عليهم ولهم، والله عالم السرّ وما هو أخفى؟ قال: «استعبدهم بذلك، وجعلهم شهوداً على خلقه، ليكون العباد لملازمتهم إيّاهم أشدّهم على طاعة الله مواظبة، ومن معصيته أشدّ انقباضاً، وكم من عبدٍ يُهمّ بمعصيته فذكر مكانهم فارعوى وكفّ، فيقول: ربّى يرانى، وحفظتى على بذلك تشهد» .

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَمِيمٍ \* وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ \* يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ \* وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَاثِبِينَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ \* ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ \* يَوْمَ لاَ تَمْلِكَ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْناً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ شِهِ[٧٦-١٩]

ثمّ بيّن سبحانه حسن حال المؤمنين في ذلك اليـوم وسـوء حـال الكـفّار والعـصاة بـقوله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ والصُّلحاء من المؤمنين ومطيعيهم لربّـهم ﴿لَـفِى نَــعِيمٍ﴾ عـظيم دائـم لاانـقطاع له ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ﴾ والتُتاة والتُصاة ﴿لَفِى جَحِيمٍ﴾ ونارٍ سجّرها القهّار بغضبه ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾ ويُقاسون حـرّها

١. تفسير روح البيان ١٠: ٣٦٠. ٢. في النسخة: القمي عن النبي.

٣. تفسير القمي ٢: ٤٠٩. ٤. تفسير الصافي ٥: ٢٩٦.

٥. الكافي ٢: ٣/٣١٣، تفسير الصافي ٥: ٢٩٦. ٢٠ الاحتجاج: ٣٤٨، تفسير الصافي ٥: ٢٩٦.

ويُباشرونها بجميع أعضائهم ﴿يَوْمَ ٱلدِّينِ﴾ ووقت الجزاء على الأعمال ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا﴾ في آن من زمان حياتهم الأبدية ﴿بِغَاثِبِينَ﴾ ومخرجين.

ثمّ لمّا ذكر سبحانه يوم الدين عظّم شأنه تهويلاً للناس بقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ وأي شيءٍ أعـلمك ﴿مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ﴾ وأيّ حدّ له في الشدّة والفظاعة؟

ثم كرّر سبحانه الجملة مبالغة في التهويل معطوفة بثم للدلالة على الترقّي في التأكيد بقوله: ﴿ ثُمُّ مَا أَدْرَاكَ ﴾ أيها الانسان الدراك ﴿ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ وأيّ شيء صفته؟ فانّ إدراكه خارجٌ عن طوق البشر في هذا العالم.

ثمّ بين سبحانه فظاعة ذلك اليوم بطريق الإجمال بقوله: ﴿ يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ ﴾ من النفوس ﴿ لِنَفْسٍ ﴾ أخرى ﴿ شَيْناً ﴾ من النفوس أخرى أخرى ﴿ شَيْناً ﴾ من النفو صديقاً أو على أخرى أخرى أو قديما على أمرٍ من الأمور ﴿ وَٱلْأَمْرُ ﴾ والسلطنة المطلقة الكاملة ﴿ يَوْمَنِدُ ﴾ وفي ذلك الوقت الهائل ﴿ وَهِ وَحَدُهُ لا يُزاحمه ولا يُشاركه أحد فيما أراد.

في الحديث: «من قرأ ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْفَطَرَتْ﴾ أعطاه الله من الأجر بعدد كلّ قبرٍ حسنة، وبعدد كلّ قطر ماء حسنة، وأصلح الله شأنه يوم القيامة» \.

وعن الصادق للنِّلِهِ: «من قرأ هاتين السورتين، وجعلهما نُصب عينيه في صلاة الفريضة والنافلة ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ﴾ و ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ آنشَقَتْ﴾ لم يَحْجُبه الله من حــاجةٍ، ولم يَـحْجِزه مـن الله حاجز، ولم يزل ينظر إلى الله وينظر الله إليه حتى يفرُغ من حساب الناس» .

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٣٦٣.

٢. ثواب الأعمال: ١٢١، مجمع البيان ١٠: ٦٧٩، تفسير الصافي ٥: ٢٩٧.

#### في تفسير سورة المطففين

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ \* آلَّذِينَ إِذَا آكْتَالُوا عَلَى آلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ \* أَلاَّ يَظُنُّ أُولِئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ \* يَوْمَ يَقُومُ آلنَّاسُ لِرَبَّ آلْعَالَمِينَ [١-٦]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الانفطار المتضمّنة لبيان عظمة يوم القيامة وظهور السلطنة المطلقة الإلهية، وأن لكلّ نفس ملائكة يكتبون أعمالها، وأن الأبرار في نعيم، وأن الفُجّار في جحيم، نُظِمت سورة التطفيف المتضمّنة لبيان عظمة يوم القيامة، وقيام الناس فيه لربّ العالمين، وأنّ كتاب الأبرار في عِلَين، وكتاب الفُجّار في سِجّين، أنّ الأبرار في نعيم: فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ لمّا هدّد سبحانه العُصاة في آخر السورة السابقة، وكان التطفيف من أعظم المعاصي ابتدأ هذه السورة بتهديد المطفّفين بقوله: ﴿وَيْلٌ ﴾ وشرٌ شديدٌ، أو هلاكٌ فظيعٌ، أو عذاب أليم ـ وعن الباقر عليّا في حديث «بلغنا ـ والله أعلم ـ أنّها بئرٌ في جهنّم» ١ ـ ﴿لِلْمُطَفّفِينَ ﴾ والباخسين حقوق الناس خُفية بالمِكيال والميزان. عن الباقر عليّه النول في الكيل والوزن ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفّفِينَ ﴾ ولم يجعل الويل لأحد حتى يُسمّيه كافراً، قال الله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُعَلِقُ إِلَى آخره، ٢ .

وهم ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا آكُتَالُوا ﴾ وأخذوا بالكيل مالهم ﴿ عَلَى آلنَّاسِ ﴾ أو إضراراً عليهم ﴿ يَسْتَوْفُونَ ﴾ ويأخذونه كاملاً وافياً، أو وافراً وزائداً على حقّهم بالحيل والسرقة من أفواه المكاييل أو ألسنة الموازين ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴾ وأعطو حقّهم بالوزن ﴿ يُخْسِرُونَ ﴾ الموازين ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴾ وأعطو حقّهم بالوزن ﴿ يُخْسِرُونَ ﴾ ويُنقِصونه، مع أنّ الكيل والوزن جُعِلا لتسوية الحقوق وتعديلها.

عن ابن عباس: لمَّا قَدِم النبي عَلِيلَهُ المدينة كانوا من أبخس الناس كيلًا، فأنزل الله هـذه الآيـة،

١. تفسير القمى ٢: ٤١٠، تفسير الصافى ٥: ٢٩٨.

وقيل: كان أهل المدينة تجاراً يُطفّفون، وكانت بيوعهم المنابذة والمُلامسة والمُخاطرة، فنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله عليهم، وقال: «خمسٌ بخمسٍ» قيل: يا رسول الله، وما خمسٌ بخمسٍ؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلّط الله عليهم عدوّهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهر فيهم الفاحشه إلا فشا فيهم الموت، ولا طفّفوا الكيل إلا مُنعوا النبات وأخذوا بالسّنين، ولا منعوا الزكاة إلا حُبس عنهم المطره \.

وعن الباقر لطَّيْلِا قال: «نزلت على نبيّ الله حين قَدِم المدينة، وهم يومثلهِ أسوأ الناس كيلاً، فأحسنوا بعدُ عَمَل الكيل» ٢.

ثمّ وبّخ سبحانه المطفّفين بقوله: ﴿ أَلا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ ﴾ المطفّفون ولايَحْسَبون ﴿ أَنَّهُم ﴾ من هذا العمل القبيح الشنيع ﴿ مَبْعُونُونَ ﴾ من قبورهم ﴿ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ لايتقادر قدر عظمته لعِظم أهواله وشدائده، لوضوح أنّ الظنّ بإتيان هذا اليوم كافي في التحرّز من القبائح التي يُظنّ الابتلاء بتبعاتها.

وقيل: إنّ المراد من الظنّ العلم ، لكون النظر في الآية إلى أهل المدينة، وهم كانوا مُصدّ قين بالبعث في زمان نزولها. عن أمير المؤمنين الثيلا: «أليس يُوقِنون ﴿أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ﴾ ﴿ لِيَوْمٍ صَظِيمٍ ﴾ أعني ﴿ يَوْمَ ﴾ الموامنة الذي ﴿ يَقُومُ ﴾ فيه ﴿ آلنّاسُ ﴾ من قبورهم ﴿ لِلرّبُ آلْ مَالَمِينَ ﴾ وللمحاسبة عنده، وحينئذ تظهر لهم عظمة شناعة العمل القبيح وعقابه، وإن كانوا يَرَونه في الدنيا حقيراً، أو يُحتَمل أنّ المراد من القيام الحضور عنده تعالى.

رُوي عن النبي ﷺ أنّه قال: «يقوم الناس مقدار ثلاثمائة سنة من الدنيا لاَيُؤمر فيهم بأمر» °. وروي عنه ﷺ: «أنّه يقوم أحدكم في رَشَحه إلى أنصاف أذنيه» ٦.

وعن الصادق عليه الله قال: «مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لربّ العالمين مثل السَّهم في القراب، ليس له من الأرض إلّا موضع قدمه» .

أقول: في الآية غاية التهديد حيث أثبت الويل للمطففين، ثمّ وبّخهم ثانياً بأشدّ التوبيخ، ثمّ وصف يومهم بالعظمة وما عظّمه الله تعالى كان في غاية العَظَمة، ثمّ ذكّرهم القيامة مع غاية الخشوع والذلّة لربّ العالمين الذي هو في غاية العَظَمة والهيبة والقدرة، وفيه دلالة على كـمال حكـمته وعـدالتـه

ا. تفسير الرازي ٣١: ٨٨ ٢٠. تفسير القمي ٢: ٤١٠، تفسير الصافي ٥: ٢٩٨. ٣٠. تفسير الرازي ٣١: ٩٨.
 الاحتجاج: ٢٠٥، تفسير الصافى ٥: ٢٩٨. ٥ و٦. تفسير الرازي ٣١: ٩٠، تفسير روح البيان ١٠: ٣٦٥.

الاحتجاج: ۲۵۰، تفسير الصافي ٥: ۲۹۸.
 الكافي ٨: ۲۹۸،۱۱۰، تفسير الصافي ٥: ۲۹۹.

سورة المطففين ٨٣ (٧-١٣).

المقتضية لأن لايرضى بأقل قليلٍ من الظُّلم، فكيف بالكثير.

قيل: إنَّ أعرابياً قال لعبد الملك بن مروان: قد سَمِعت ما قال الله في المطفِّفين ـ أراد أنَّه تعالى بالغ فى تهديد المطفّف فى أخذ القليل بالكيل والوزن ـ فكيف حالك وأنت تأخُذ الكشير مـن أمـوال المسلمين بلاكيل ولاوزن<sup>١</sup>.

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجّينِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ \* كِتَابٌ مَرْقُومٌ \* وَيْلٌ يَوْمَنِيْدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ \* ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ \* وَمَا يُكَذُّبُ بِهِ إِلَّاكُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ \* إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ [٧-١٣]

ثمّ بالغ سبحانه في تهديد المطفّفين والردع عنه بقوله: ﴿كَلَّا﴾ ليس أمر التطفيف بهذه الحقارة التي تَظُنُونها. وقيل: إنَّ ﴿كَلَّا﴾ هنا بمعنى حقًّا ٢ ﴿إِنَّ كِتَابَ﴾ أعمال ﴿ٱلْفُجَّارِ﴾ الذين منهم المطقفون ﴿ لَغِي سِجِّينٍ ﴾ والأرض السابعة السُّفلي، كما عن الباقر للشِّلِ وابن عباسٌ ، لغاية بشاعته وحقارته، أو في أسفل منها في مكانٍ مظلم هو مسكن إبليس وذريّته، كما عن بعض المفسّرين<sup>£</sup>. أو في صخرةٍ تحت الأرض السُّفلي، كما عن بعض آخر<sup>0</sup>.

وعن النبي ﷺ، قال: «سجّين جُبّ في جهنّم» ٦.

أقول: الظاهر أنه علم مأخوذ من السجن.

عن الباقر للنَّالِدِ - في رواية ـ «وأمَّا الكافر فيصعد بعمله وروحه حتَّى إذا بلغ في السماء نادي منادٍ: اهبطوا به إلى سجّين، وهو وادٍ بحَضْرَ مَوت يقال له: بَرَهوت»<sup>٧</sup>.

أقول: يُحتمل أن يكون لسجّين معنيان.

وعن الكاظم للسُّلِا أنَّه سُثل عن قوله تعالى: ﴿إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ قال: «هم الذين فجروا في حقّ الأئمة واعتدوا عليهم»^.

أقول: الظاهر أنّهم أظهر مصاديق الفُجّار، كما أنّ قول الصادق للشِّلْ ِ قال: «هو فلان وفلان» كذلك<sup>٩</sup>. ثُمّ عظّم سبحانه السجّين إرعابًا للقلوب بقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ أيّها الإنسان ﴿مَا سِجِّينٌ﴾ ثمّ قيل: إنّ

٩. تفسير القمى ٢: ٤١١، تفسير الصافى ٥: ٢٩٩.

۲. تفسير الرازي ۳۱: ۹۲، تفسير روح البيان ۱۰: ٣٦٦. ١. تفسير روح البيان ١٠: ٣٦٦.

٣. تفسير القمى ٣: ٤١٠، تفسير الصافي ٥: ٢٩٩، ولم ترد فيهما كلمة: السفلي، تفسير الرازي ٣١: ٩٢. ٤. تفسير الرازي ٣١: ٩٢، تفسير أبي السعود ٩: ١٢٦.

٧. مجمع البيان ٤: ٦٤٦، تفسير الصافى ٥: ٢٩٩. ٦. مجمع البيان ١٠: ٦٨٨، تفسير الرازي ٣١: ٩٢.

٨ الكافي ١: ٩١/٣٦١، تفسير الصافي ٥: ٢٩٩.

٥. تفسير الرازي ٣١: ٩٢.

٤٤٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

الله تعالى ذمّ كتاب الفجّار البقوله: ﴿ كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾ ومكتوبٌ فيه أعمال الكفّار والفُجّار والفَسَقة من الجنّ والإنس، تشهده الشياطين. وقيل: مرقومٌ بمعنى مختوم لل وقيل: يعني كتاب مُعلّم (بعلامة) دالة على شقاوة صاحبه وكونه من أصحاب النار الوَيْلُ ﴾ عظيم ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ وفي وقت قيام الناس لربّهم، أو وقت تطائر الكتب ﴿ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ أعني ﴿ الَّذِينَ يُكَذَّبُونَ بِيَوْمٍ الدِّينِ ﴾ وأعرضوا عن الآيات الناطقة به.

﴿ وَمَا يُكَذُّ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ ﴾ ومتجاوز عن حدود العقل، ومقتصر على التقليد غالي فيه ﴿ أَثِيمٍ ﴾ ومُصرّ على عصيان الله، منهمك في الشهوات الفانية، غافل عمّا وراءها من اللذات الباقية، من خبث ذاته وإصراره على الكفر ﴿ إِذَا تُتْلَىٰ ﴾ وتُقرأ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لإنذاره وهدايته ﴿ آيَاتُنَا ﴾ المُنزلة في القرآن الدالة على صدق النبي عَيَّا اللهُ في دعوى رسالته وصحّة البعث. ﴿ قَالَ ﴾ عِناداً ولَجاجاً: إنّها ﴿ أَسَاطِيرُ اللهُ على من أكاذيب الأنبياء السابقين، أو الأخبار المسطورة في دفاتر الأمم السالفين، وتعلّمها محمد ونسبها إلى الله.

قيل: إنَّ القائل الوليد بن المُغيرة ٤. وقيل: النضر بن الحارث°.

وعن الصادق لمائيلًا في تأويله: «هو الأول والثاني، كانا يُكذِّبان رسولالله ﷺ".

#### كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ [١٤]

ثمّ ردعهم الله سبحانه عن التكذيب بقوله: ﴿كَلَّا﴾ ليس الأمركما يقولون ﴿بَلْ رَانَ﴾ وغلب ﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِم﴾ أو غطّى عليها أو طبع عليها ﴿مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ويرتكبون من الكفر والفجور والعصيان حتّى صار كالصدأ على مرآة.

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: (أنّ العبد كلّما أذنب ذنباً حصل في قلبه نُكتة سوداء حتّى يسودٌ قلبه»<sup>٧</sup>.

وعن الباقر لططين: «ما من عبدٍ إلّا وفي قلبه نُكتة بيضاء، فاذا أذنب ذنباً خرج في تلك النُكتة نُكتة سوداء، فان تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يُغطّي البياض، [فإذا غطّي البياض] لم يرجِع صاحبه إلى خير أبداً، وهو قوله تعالى: ﴿بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا

٢. تفسير الرازي ٣١: ٩٣.

٤ و٥. تفسير الرازي ٣١: ٩٤.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٣٦٦.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ٣٦٦.

٦. تتفسير القمى ٢: ٤١١، تفسير الصافى ٥: ٣٠٠.

٧. تفسير الرازي ٣١: ٩٤، تفسير أبي السَّعود ٩: ١٢٧، تفسير روح البيان ١٠: ٣٦٧.

أقول: لعلّ المراد بالبياض لين القلب ونورانيته، وبـالسواد قسـوته وظـلمته، وبُـعده عـن التأثّـر بالمواعظ الإلهية والآيات القرآنية، وجُرأته على الله إلى أن ينتهى أمره إلى الكفر، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَاءُوا ٱلسُّوءَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزَنُونَ﴾ ٢.

## كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَنِذِ لَمَحْجُوبُونَ \* ثُمَّ إِنَّهُمْ لَـصَالُوا ٱلْـجَحِيمِ \* ثُـمًّ يُقَالُ هٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ[٥١-١٧]

ثمّ ردعهم سبحانه عن توهم أنه ليس عليهم تَبِعة في تكذيبهم بقوله: ﴿كَلَّهُ لِيس الأمر كما يتوهّمون من أنهم لايُواخذون بما يقولون، بل ﴿إِنَّهُمْ عَن ﴾ ثواب ﴿رَبِّهِمْ ﴾ وكرامته، كما عن أمير المـوْمنين عليه المحضر العدل والحساب المحمّدين عليه المحمّد العدل والحساب ﴿لَمَحْجُوبُونَ ﴾ ومحرومون، فلا تَشْمَلهم الرحمة الواسعة الإلهية أبداً لعدم قابليتهم لنيلها.

﴿ ثُمَّمً إِنَّهُمْ ﴾ مع حرمانهم من الرحمة والكرامة ﴿ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ﴾ وسُلقون فيها بعُنفِ وقَهْرٍ، ومباشرون حرّها من غير حاجزٍ وحائلٍ أصلاً ﴿ ثُمَّمٌ ﴾ يضاف على عذابهم الجسماني العذاب الروحاني إذ ﴿ يُقَالُ ﴾ لهم توبيخاً وتقريعاً والقائل الزبانية والملائكة الفلاظ الشداد حين إشرافهم على النار، أو بعد إلقائهم فيها: أيّها الكَفَرة المنكرون للبعث والحساب وجزاء الأعمال ﴿ هٰذَا ﴾ العذاب ﴿ اللَّذِي ﴾ ترونه بأعينكم وابتُليتم به اليوم، هو العذاب الذي أخبركم به الأنبياء والمؤمنون في الدنيا و ﴿ كُنتُم بِهِ ﴾ عِناداً ولَجَاجاً ﴿ تُكَذَّبُونَ ﴾ وتستهزئون.

## كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيْنَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُونَ \* كِتَابٌ مَـرْقُومٌ \* يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ [١٨\_٢]

ثمّ ردعهم الله سبحانه عن توهّم أنّهم في الآخرة مساوون للمؤمنين، بل هم أحسن حالاً منهم بقوله: ﴿كَلاَّ ﴾ ليس الأمركما تتوهّمون من أنّكم في الآخرة على تقدير تحقّقها ووقوعها كالمؤمنين في حسن الحال، وأنّهم مثلكم فيها، بل ﴿إِنَّ كِتَابَ ﴾ أعمال المؤمنين ﴿آلاَّ بْرَارِ ﴾ والصلحاء الأخيار ﴿لَهْي عِلَيْينَ ﴾ وأعالى الأمكنة، أو أعالى الجنّة.

۲. الروم: ۱۰/۳۰.

١. الكافي ٢: ٢٠/٢٠٩، مجمع البيان ١٠: ٦٨٩، تفسير الصافي ٥: ٣٠٠.

٣. مجمع البيان ١٠: ٦٨٩، تفسير الصافي ٥: ٣٠٠.

عن ابن عباس: أنّ عِلَيين السماء الرابعة \. وفي رواية أخرى عنه: أنّه السماء السابعة \. وقيل: هي سدرة المنتهى \. وقيل: هي قائمة العرش اليمنى \. وقيل: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة والاكرام قد عظّمها الله وأعلى شأنها \. وقيل: هي عند ديوان أعمال الملائكة \. إن كان لهم أيضاً ديوان كما للانسان.

وعلى أي تقدير قد عظّمه الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا أَذْرَاكَ﴾ أيّها العاقل الدراك ﴿مَا عِلْيُونَ﴾ وأي مكانٍ هو في عظمة الشأن ورفعة المنزلة عند الله وعند أوليائه؟ فانّ إدراككم وعقلكم قاصرٌ عن دَرْكه والإحاطة به في الدنيا.

ثمّ مدح سبحانه كتاب الأبرار بقوله: ﴿كِتَابٌ﴾ وديوان ﴿مَرْقُومٌ﴾ ومكتوبٌ فيه أعمالهم الخيرية، يعرفها كلّ من نظر فيه، أو مُعلّم بعلامة دالة على أنّ أصحابه من السعداء، أو مختوم ﴿يَشْهَدُهُ﴾ الملائكة ﴿آلْمُقَرَّبُونَ﴾ عند الله. قيل: كما وكّلهم الله باللّوح المحفوظ كذلك وكّلهم بحفظ كتاب الأبرار في جمئة ذلك الكتاب الذي هو أمّ الكتاب إعظاماً له ٧.

والحاصل على ما قيل: إنّ الحفظة إذا صعدت بكُتب الأبرار يُسلّمونها إلى هؤلاء المقرّبين، فيحفظونهاكما يَحْفَظون كتب أنفسهم، أو يَنْقُلون ما في تلك الكتب إلى ذلك الكتاب الذي وُكُلوا بحفظه، فيصير علمهم شهادة^.

وقيل: إنّ المراد كتابٌ موضوعٌ في علّيين، كُتِب فيه ما أعدّ الله لهم من الكرامة والثواب<sup>٩</sup>. عن ابن عباس: إنّه مكتوبٌ في لوح من زَيَرْجَد مُعلّق تحت العرش ١٠.

قيل: يشهد ذلك الكتاب إذا شعِد به إلى عليين المقرّبون من الملائكة كرامةً للمؤمن ١١٠.

رُوي أنّ الملائكة لتصعد بعمل العبد فيستقلّونه، فاذا انتهوا إلى ما شاء الله من سُلطانه أوحى إليهم: أنّكم الحَفظة على عبدي، وأنا الرقيب على ما في قلبه، وإنّه أخلص عمله، فاجعلوه في عِلّيين، فقد غفرتُ له. وإنّها تصعد بعمل العبد فيُزكّونه، فاذا انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم الحَفظة على عبدي، وأنا الرقيب على قلبه، إنّه لم يُخلص لى عمله، فاجعلوه في سجّين ١٢.

١٦. تفسير الرازي ٣١: ٩٧.
 ١٦. تفسير الرازي ٣١: ٩٧.
 ١١. تفسير روح البيان ١٠: ٣٧٠.

#### إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٌ \* عَلَى ٱلْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ \* تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَـضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ \* يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَـخْتُومٍ \* خِـتَامُهُ مِسْكَ وَفِـى ذٰلِكَ فَـلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ [٢٢-٢٦]

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان عظمة كتاب الأبرار بيّن حال أنفسهم في الآخرة بقوله: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ﴾ والصلحاء من المؤمنين في الآخرة ﴿ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ ورزقي كريم، وإنما كيفية نعمهم أنّهم ﴿ صَلَى ٱلْأَوَائِكِ ﴾ والسَّرر التي في الحِجال ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ إلى ما أعدَ الله لهم من البساتين والقُصور والأطعمة والأشربة والفواكه والحُور والغِلمان وسائر ما تشتهيه الأنفس وتَلَذَ الأعين، وإلى حال أعدائهم وشدّة عذابهم ﴿ تَعْرِفُ ﴾ أيّها الناظر ﴿ فِي وُجُوهِم مَ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيم ﴾ وبهجته وبهاءه والاستبشار، وقيل: يزيد في وجوههم من الحسن والجمال والنور ما لايصفه واصفٌ و ﴿ يُسْقَوْنَ ﴾ بأيدي الحُور والغِلمان في وجوههم من الحسن والجمال والنور ما لايصفه واصفٌ و ﴿ يُسْقَوْنَ ﴾ بأيدي الحُور والغِلمان لاغِشُ ولاغائلة فيه ﴿ مَخْتُومٍ ﴾ بأمر الله مطبوع عليه لئلا تَمَسّه يد لامس إكراماً له بالصيانة على ما جرت العادة من ختم ما يُصان ويُكرَم ﴿ خِتَامُهُ ﴾ وما يُخْتَم به بدل الطين ﴿ وَسِلْكَ ﴾ أذفر رطبٌ ينطبع فيه الخاتم.

وقيل: يعني عاقبته مسك، بمعنى أنّ الشارب إذا رفع فاه من آخر شربة وجد ريحه كريح المِسك". وقيل: يعني خِلْطَة المِسك تطييباً لطعمه ورائحته أ. وقيل: هو كناية عن صحة أبدانهم وقوّة شهوته، حيث إنّ خلط المسك معين على الهضم وقوّة الشهوة ٥.

وعن أبي الدرداء: شراب أبيض مثل الفِضّة يختمون به آخر شربهم، ولو أنَّ رجلاً من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثمّ أخرجها لم يبق ذو روحٍ إلّا وجد طيب ريحه .

﴿ وَفِي ذَٰلِكَ ﴾ النعيم المذكور، أو الرحيَّق المختوم ﴿ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ﴾ وليرغب الراغبون، لافي النَّعم الدنيوية الكَدِرة السريعة السؤوال والفناء.

وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ \* عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواكَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ \* وَإِذَا آنقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ

۱. الكافى ۱: ٤/٣٢٠، و ٢: ٤/٣، تفسير الصافى ٥: ٣٠١.

۱. الخافي ۲۱ ۱۰ /۲۱، و ۱: ۱۶٪ نفسير الصافي ۱۰ /۰ ٤. تفسير الرازي ۳۱: ۹۹.

٦. تفسير الرازي ٣١: ١٠٠.

٤٥٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

#### آنقَلَبُوا فَكِهِينَ \* وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هُوُلاءِ لَضَالُّونَ \* وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ [٢٧-٣٣]

ثمّ بالغ سبحانه في مدح الرحيق بقوله: ﴿وَمِزَاجُهُ﴾ وخليطه شيء ﴿مِن﴾ ماء ﴿قَسْنِيمِ﴾ أعني ﴿عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ﴾ سنل ابن عباس عن تسنيم فقال: هذا ممّا يقول الله: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِئ لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُن﴾ .

وقال أيضاً: أشرف شراب أهل الجنّة هو تسنيم، لانّه يشربه المقرّبون صِرفاً، ويُسمزَح لأصحاب اليمين .

رُوي أنّها تجري في الهواء متسنّمة فتَنصب في أوانيهم، فاذا ملئت مُسِك الماء حتى لاتقع قطرة منه على الأرض، فلا يحتاجون إلى الاستسقاء ".

ثمّ لمّا ذكر سبحانه كرامة الأبرار وعُلوّ منزلتهم عنده في الآخرة، ذكر توهين الكفّار إياهم وتحقيرهم واستهزائهم بهم بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ وأصرّوا على الكفر والعصيان كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأحزابهما ﴿كَانُوا ﴾ في الدنيا ﴿مِنَ ﴾ حال ﴿آلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بالنبي عن صميم القلب ﴿يَضْحَكُونَ ﴾ استهزاءً بهم لما هم فيه من الفقر والشدّة، ﴿وَ ﴾ إنّ المؤمنين ﴿إِذَا مَرُّوا بِهِم ﴾ وهم في أنديتهم ﴿يَتَفَامَرُونَ ﴾ ويعيبونهم، ويشيرون إليهم بالأجفان والحواجب، ويقولون: انظروا إلى هؤلاء السفهة يُتعبون أنفسهم ويُحرمونها من اللذات ويُخاطرون بها عني طلب ثوابٍ موهوم ﴿وَإِذَا السفهة يُتعبون أنفسهم ويُحرمونها من اللذات ويُخاطرون بها عني طلب ثوابٍ موهوم ﴿وَإِذَا السّفهة يُتعبون أنفسهم ويُحرمونها من اللذات ويُخاطرون بها في طلب ثوابٍ موهوم ﴿وَإِذَا كُونهم ﴿قَلْكُوا ﴾ وانصرفوا حال كونهم ﴿وَالْحَيْلُ ﴾ وأقاربهم ﴿آنقَلُبُوا ﴾ وانصرفوا حال كونهم ﴿وَالْحَيْلُ ﴾ يشهاهدوا المؤمنين و ﴿رَأَوْهُمْ قَالُوا ﴾ تحقيراً لهم: ﴿إِنَّ هُولًاءٍ ﴾ المؤمنين ﴿لَصَالُونَ ﴾ حيث تركوا دين آبائهم والتنعّم بالنّعم، واغتروا بوعد محمد ووعيده ﴿وَ ﴾ الحال أنّ المجرمون و ﴿مَا أَرْسِلُوا ﴾ من قبلنا إلى المؤمنين ليكونوا ﴿عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴾ يَخفَظونهم من الضلال، ويُرشدونهم إلى الحقّ والضلال شأن ألسلوا ، فيَعيبون عليهم ما يعتقدونه ضلالاً. وفيه إشعارٌ بأن تعيين الحقّ والضلال شأن الدمن من الله، لاشأن الناس الجَهلة والحمقاء.

روى بعض العامة منهم الفخر، أنّه جاء عليّ للطِّلِا في نفرٍ من المسلمين، فسَخِر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا، ثمّ رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا الأصلح، فضَحِكوا منه، فنزلت الآيات قبل أن

١. تفسير الرازي: ٣١. ١٠٠، والآية من سورة السجدة: ١٧/٣٢. ٢٠ تفسير الرازي ٣٦: ١٠٠.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ٣٧٢. ٤. في النسخة: ويخاطرونها.

## فَالْيَوْمَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ \* عَلَى ٱلْأَرَائِكِ يَـنظُرُونَ \* هَـلْ ثَوْبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْمَلُونَ [٣٦\_٣٦]

ثمّ بين سبحانه أنّ المجرمين يُجازون في الآخرة على ضَحِكهم من المؤمنين بـقوله: ﴿فَالْيَوْمَ﴾ الذي هو يوم الحساب والجزاء على الأعمال ﴿ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ ويَسْخَرون حين يرونهم أذلاء، معذّبين ومعلولين لتحرّزهم وتكبّرهم في الدنيا، وإنّهم يأكّلون الزقوم ويشربون الحميم والغسّاق بعد تنعمهم وترفهم.

روي أنهم يُفْتَح لهم باب إلى الجنة فيقال لهم: اخرُجوا إليها، فإذا وصلوا أغلق دونهم، فيضحك المؤمنون منهم حال كونهم جالسين ﴿عَلَى ٱلأَرَائِكِ﴾ والسُّرر المحجّلة ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ إلى سوء حال المجرمين في النار، وهم يقولون، أو الله، أو الملائكة يقولون: ﴿هَلْ تُوبَ ٱلْكُفَّارُ ﴾ وعُوضوا ﴿مَا كَانُوا ﴾ في الدنيا ﴿يَقْعَلُونَ ﴾ من الضَّجِك من المؤمنين والاستهزاء بهم. وفيه تسلية للمؤمنين بأنه سينقلب الحال ويكون الكفار في الآخرة مضحوكاً منهم، وتعظيم للأولياء.

عن الصادق للبَّلِا: «من قرأ في الفريضة ﴿وَيُلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النار، ولم تره ولايراها، ولايمرّ على جسر جهنّم، ولايحاسب يوم القيامة» ". قد تمّ تفسير السورة بحمدالله ومنّه أ.

١. تفسير الرازي ٣١: ١٠١.

٢. جوامع الجامع: ٥٣٤، تفسير الصافي ٥: ٣٠٣، في النسخة: المؤمن منهم.
 ٣. ثواب الأعمال: ١٢٢، مجمع البيان ١٠: ١٨٥، تفسير الصافي ٥: ٣٠٣.

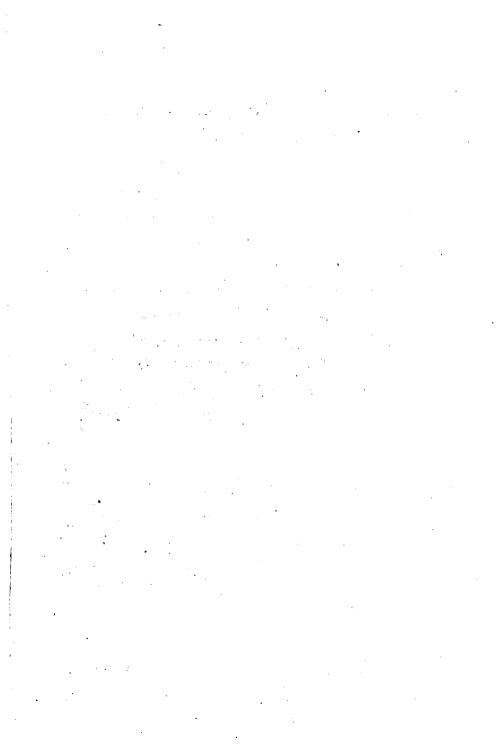

#### في تفسير سورة الانشقاق

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ \* وَأَذِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُقَّتْ \* وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ \* وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ \* وَأَذِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُقَّتْ \* يَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبُّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ [١-٦]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة التطفيف المتضمنة بيان عظمة يوم القيامة، وعظمة كتاب أعمال الأبرار، ومهانة أعمال الفجّار، ورجوع الكافرين \ إلى أهلهم مسرورين بكفرهم باستهزائهم بالمؤمنين، نُظِمت سورة الانشقاق المتضمّنة لبيان أهوال القيامة، وحُسن حال المؤمنين الذين يؤتون كتاب أعمالهم بأيمانهم، وسوء حال الفجّار الذين يؤتون كتابهم بشمالهم، ورجوع المؤمنين في الآخرة إلى أهلهم مسرورون، فابتدئهابذكر الأسماء المباركات بقوله: ﴿ بِسُم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ افتتحها ببيان أهوال يوم القيامة بقوله: ﴿إِذَا آلسَّماءُ آنشَقَّتْ﴾ لنزول الملائكة أو للسقوط، أو الانطواء أو لهول القيامة.

عن أمير المؤمنين للشِّلا: «تنشق من المجرّة، وهي البياض المستطيل في وسط السماء» ٢.

﴿وَأَذِنَتْ﴾ السماء وانقادت ﴿لِرَبُهَا﴾ وخالقها حين أراد انشقاقها، كانقياد العبد المطيع لأمر مولاه المُطاع، أو الرعية لحكم السلطان القاهر المقتدر ﴿وَحُقَّتْ﴾ السماء، حقيقتها بالانقياد له، لكونها موجودة بايجاد، باقية بابقائه، مقهورة تحت قدرته، مربوبة بتربيته ﴿وَإِذَا ٱلْأَرْضُ﴾ بأمره تعالى ﴿مُدَّتُ﴾ وبُسِطت بإزالة جبالها وتلالها وآكامها عن مقارّها بحيث صارت كالصحيفة الملساء، أو زيدت في سَعَتها لتتسع لوقوف الأولين والآخرين عليها للحساب.

عن ابن عباس: إذا كان يوم القيامة مدّ الله الأرض مدّ الأديم العُكاظيّ.

١. في النسخة: المؤمنين. ٢. تفسير روح البيان ١٠: ٣٧٥.

٣. تفسير الرازي ٣١: ٣٠، وفيه: الأديم الكاظمي، تفسير روح البيان ١٠: ٣٧٥، ولم يذكر الراوي.

﴿ وَأَلْقَتْ ﴾ ورمت ﴿ مَا فِيهَا ﴾ من الكنوز والموتى من بطنها إلى ظاهرها بالزّلزال ﴿ وَتَخَلَّتُ ﴾ عمّا تحمله بحيث لايبقى فيها شيء ﴿ وَأَذِنَتْ ﴾ وانقادت ﴿ لِرَبُّهَا ﴾ في الإلقاء والتخلّي ﴿ وَحُقّت ﴾ بهذا الانقياد، وحقيقته لأنّه شأن الممكن بالنسبة إلى الواجب، فعند ذلك وقعت الواقعة العظمى، وظهرت الأهوال التي قصرت الألسن عن شرحها ووصفها.

﴿ يَا أَيُّهَا آلِإِنسَانَ ﴾ الغافل عن عاقبة أمرك ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ ﴾ ومُجدُّ وساع في دنياكِ، ومجتهدٌ في تحصيل شهواتك ﴿إِلَىٰ ﴾ لقاء ﴿رَبِّكَ ﴾ بالموت ﴿كَدْحاً ﴾ وجداً بليغاً ﴿فَـمُلاَقِيهِ ﴾ بعد الموت لامُحالة، وحاضرٌ في محكمة عدله تعالى البتة لامفرّ منه.

وقيل: إنّ ضمير ﴿مُلاَقِيهِ﴾ راجعٌ إلى الكدح\، والمعنى فأنت ملاقٍ كـدحك وعـملك بـملاقاة صحيفة الأعمال.

فَأَمًّا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً \* وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً \* وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ \* فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً \* وَيَصْلَىٰ سَمِيراً \* إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً \* إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ \* بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً \* فَلاَ أُفْسِمُ بِالشَّفَقِ \* وَاللَّبْلِ وَمَا وَسَقَ \* وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَ بِهِ بَصِيراً \* فَلاَ أُفْسِمُ بِالشَّفَقِ \* وَاللَّبْلِ وَمَا وَسَقَ \* وَالْقَمَرِ إِذَا لَا بِهِ بَصِيراً \* فَلاَ أُفْسِمُ بِالشَّفَقِ \* وَاللَّبْلِ وَمَا وَسَقَ \* وَالْقَمَرِ إِذَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَا لَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ثمّ بيّن سبحانه اختلاف أفراد الانسان في كتاب الأعمال بقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ ﴾ يوم القيامة ﴿ بِيَمِينِهِ ﴾ وهو المؤمن الصالح الذي كتب أعماله المَلك القاعد عن يمينه ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ ﴾ هذا المؤمن ﴿ حِسَاباً يَسِيراً ﴾ وسهلاً لامناقشة فيه ولااعتراض عليه بما يسوء، وهو على ما قيل: أن يعرف طاعته ومعصيته ،

﴿وَ﴾ إذن ﴿يَنقَلِبُ﴾ وينصرِف ﴿إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ وعياله وذريّاته إن كانوا في الجنّة، أو إلى حور العين ﴿مَسْرُوراً﴾ وفَرحاً بنجاته من النار وفوزه بالجنة.

عن عائشة قالت: سَمِعت رسول الله يقول: «اللهمّ حاسبني حساباً يسيراً» قلت: ما الحساب اليسير؟ قال: «ينظر في كتابه ويتجاوز عن سيئاته، فأمّا من تُوقِش في الحساب فقد هلك»".

وعنها أنَّها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من نُوقش في الحساب فقد هلك» فقلت: يا رسولالله، إنَّ

۱. تفسير الرازي ۳۱: ۱۰۵.

<sup>1.7.4</sup> 

الله يقول: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴾ ؟قال: «ذلك العرض، ولكن من نُوقش في الحساب عُذّب ".

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى ﴾ وأعطى ﴿ كِتَابَهُ ﴾ وصحيفة عمله بشماله الذي جعل ﴿ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ بعد ما غُلَت يده اليمنى على ما قيل ٢، وقيل: تُخلع يده اليسرى وتُجْعَل من وراء ظهره ٣. وقيل: إنّ يده في محلّها، ولكن يُعطى الكتاب بها من وراء ظهره. وقيل: يحوّل وجهه إى قفاه، فيقرأ الكتاب كذلك أ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثَبُوراً ﴾ وهلاكاً لنفسه، ويقول: واثبوراه، لعلمه بذلك أنّه من أصحاب النار ﴿ وَ ﴾ بعد ذلك ﴿ يَصْلَىٰ سَعِيراً ﴾ أو يُدخَل ناراً لأجل ﴿ إِنَّهُ كَانَ ﴾ في الدنيا ﴿ فِي أَهْلِهِ ﴾ وعياله وعشيرته ﴿ مَسْرُوراً ﴾ بالنّعم والراحة من تعب العبادة ومشقة امتثال التكاليف، لعدم إيمانه بالله واليوم الآخر، وعدم خوفه من الحساب، أو مسروراً بما هو عليه من الكفر والتكذيب بالبعث، وكان يضحك ممّن آمن بهما ﴿ إِنّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ ولن يرجِع بعد الموت إلى الحياة الدنيا، أو إلى الآخرة، أو إلى الله، كما عن بن عباس ٥.

#### لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ [١٩]

ثمّ بيّن سحانه المُقسم عليه بقوله: ﴿ لَتَوْكَبَنَّ ﴾ ولتلاقنّ أيّها الناس حالاً ﴿ طَبَقاً ﴾ وموافـقاً لحـال السابق متجاوزاً في الشدّة ﴿ عَن طَبَقٍ ﴾ وحال موافق لسابقه. حاصل المراد ـ والله أعلم ـ لتلاقن حالاً بعد حالٍ كلّ واحدةٍ مطابقة لأختها في الشدّة والهول أو فوقها.

وقيل: إنّ الطُّبق جمع طَبقة، وهي المَرتبة، والمعنى: لتركبنَ أحوالاً بعد أحوالٍ هي طبقات في الشدّة بعضها أرفع من بعض، وهي وما بعدها من مواطن البَـرْزَخ والقيامة ودواهـيها إلى حـين

١ -٤. تفسير الرازي ٣١: ١٠٦.

۵. تفسیر الرازي ۳۱: ۱۰۷. ۷. تفسیر روح البیان ۱۰: ۳۸۰ و ۳۸۱.

٦. تفسير الرازي ٣١: ١٠٨.

الاستقرار في الجنّة أو النار ١.

وقيل: إنّه المقصود أنّ الناس تنتقل أحوالهم يوم القيامة ممّا كانوا عليه في الدنيا ٌ فانَّ الله لما أخبر عن حال من يُؤتى كتابه وراء ظهره، وأنّه كان في أهله مسروراً، وأنه ظنّ أن لن يحور، أخمر أنـه يحور. ثمّ أقسم على أنّ الناس يركبون طبقاً عن طبق في الآخرة، أي حالاً بعد حالهم في الدنيا.

وقيل: يعنى لتركبنَ سُنَّة الأولين ممّن كانوا قبلكم في تكذيب الرسل والقيامة ".

عن الصادق عليُّلا: ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾ أي سُنن من كان قبلكم، أ.

وعنه لِمُلْكِلِا: «لتركبنَ سُنن من كان قبلكم من الأولين وأحوالهم» ٥.

وعن أمير المؤمنين للطِّلا: «أي لتسلكنّ " سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بـعد الأنساء» ٧.

وعن الباقر لحليِّلا قال: «أولم تركب هذه الأمَّة بعد نبيها طبقاً عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان»^. وعن القمي: يقول: «لتركبنَ سبيل<sup>٩</sup> من كان قبلكم، حَذْو النعل بـالنعل، والقُـذَة بـالقُدَّة لاتـخطئن طريقهم، ولايخطئ ` ' شبر بشير وذِراع بذِراع وباع بباع، حتى أنّه لو كان من كان قبلكم دخل في جُحر ضبٌ لدخلتموه؟ قالوا اليهود والنصارى: من تعنى يا رسول الله؟ قال: «فمن أعنى، لتنقُضنَ عُـرى الاسلام عُروة عروة، فيكون أول ما تَنْقُضون من دينكم الإمامة، وآخره الصلاة، ١٠.

فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ \* بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذُّبُونَ \* وَآلَهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ \* فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم \* إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ [٢٠ ـ ٢٥]

ثمّ لمّا بيّن سبحانه صحّة البعث بالآيات المعجزات، وبّخ المشركين على عدم إيمانهم، وأظهر التعجّب منه بقوله: ﴿فَمَا لَهُمْ﴾ من العُذر، وأي مانع لهم أنهم ﴿لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ بهذا القرآن وما فيه من الإخبار بالبعث والحساب؟ ﴿وَإِذَا قُـرِئَ عَـلَيْهِمُ ٱلْـقُوْآنُ﴾ مع مـا فـيه مـن العـلوم والإعـجاز ﴿لاَ

١. تفسير الرازي ٣١: ١٠٩، تفسير روح البيان ١٠: ٣٨١.

۲ و۳. تفسير الرازي ۳۱: ۱۱۰.

٤. كمال الدين: ٦/٤٨٠، تفسير الصافى ٥: ٣٠٥. ٦. في النسخة: لتركبنَ. ٥. جوامع الجامع: ٥٣٥، تفسير الصافى ٥: ٣٠٥.

٧. الاحتجاج: ٢٤٨، تفسير الصافي ٥: ٣٠٦.

٩. في المصدر: سنّة. ٨ تفسير القمى ٢: ٤١٣، الكافى ١: ١٧/٣٤٣، تفسير الصافى ٥: ٣٠٦. ١١. تفسير القمى ٢: ٤١٣، تفسير الصافى ٥: ٣٠٦. ١٠. في المصدر: ولاتخطئون طريقتهم.

يَسْجُدُونَ ﴾ ولايخضعون لله عن ابن عباس: المراد بالسجود الصلاة \. وعن جماعة من المفسّرين: المراد نفس السجود \.

رُوي أنَّ النبي ﷺ قرأ ذات يوم: ﴿وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِبْ﴾ ٣ فسجد هو ومن معه من المؤمنين، وقريش تُصفّق فوق رؤوسهم وتصفير، فنزلت الآية <sup>٤</sup>.

ثمّ بيّن سبحانه علّة عدم سجودهم وإيمانهم بقوله: ﴿ بَلِ آلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله وبكتابه واليوم الآخر ﴿ يُكَذَّبُونَ ﴾ الرسول والقرآن في إخبارهما بالبعث عِناداً ولَجاجاً وتقليداً لآبائهم، ولذا لايخافون ﴿ وَآللهُ أَعْلَمُ ﴾ من أنفسهم ﴿ بِمَا يُوعُونَ ﴾ وما يُضمِرون في قلوبهم من الحسد والبغي واللَّجاج، أو بما يجمعون في صُحف أعمالهم من الكفر والعِصيان ﴿ فَيَشَرَّهُم ﴾ يا محمد ﴿ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾ في الدنيا والآخرة، فأنهم بأعمالهم يُظهِرون أنّه مطلوبهم ﴿ إِلّا ٱلّذِينَ آمَنُوا ﴾ منهم بعد كفرهم.

وقيل: إنّ الاستثناء منقطعٌ ٥، والمعنى: لكن الذين آمنوا ﴿وَعَـمِلُوا ٱلصَّـالِحَاتِ﴾ من الطاعات والعبادات ﴿لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿أَجْرٌ﴾ وثوابٌ عظيمٌ ﴿فَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ومقطوعٍ، بل متصلٌ ودائمٌ، أو غير ممنونِ به عليهم، فانّ المِنّة تُكدّر النعمة.

٣. العلق: ١٩/٩٦.

قد مرّ ذكر ثواب قراءتها.

۱ و۲. تفسير الرازي ۳۱: ۱۱۱.

٤. جوامع الجامع: ٥٣٥، تفسير الصافي ٥: ٣٠٦.

٥. الكشاف ٤: ٧٢٨، تفسير الرازي ٣١: ١١٣، تفسير الصافي ٥: ٣٠٦.

and the second of the second o

en kan di kaman di di kaman di Kaman kapatèn di Kaman di Ka

#### في تفسير سورة البروج

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

#### وَ ٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ \* وَ ٱلْبَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ \* وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ \* قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ[١-٤]

وعن أبي موسى الأشعري: أنّ النبي عَلِيَالُهُ قال: «اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة» ٢.

٦. هو د: ١٠٣/١١.

١. تفسير الرازي ٣١: ١١٣، تفسير أبي السعود ٩: ١٣٥، تفسير روح البيان ١٠: ٣٨٥.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۳۸۵. ۳. تفسير الرازي ۳۱: ۱۱۳ ، تفسير أبي السعود ۹: ۱۳۵.

٤. تفسير الرازي ٣١: ١١٣.

٥. تفسير الرازي ٣١: ١١٤.

وعن أبي هريرة مرفوعاً قال: «المشهود يوم عرفه والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل منه، فيه ساعة لاتوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخيرٍ إلّا استجاب له، ولايستعيد من شرًّ إلا أعاذه منه، \

وعن ابن المسيب مرسلاً عن النبي ﷺ قال: وسيد الأيام يوم الجمعة، وهو الشاهد، والمشهود يوم عرفة، ٢.

ورواية العامة عن أمير المؤمنين "رواه أصحابنا عن الصادق وعن الباقر علي انه سئل عن ذلك فقال: «ما قيل لك» فقال السائل: قالوا شاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة. فقال: «ليس كما قيل لك، الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم القيامة، أما تقرأ القرآن؟ قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَكَ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾ ".

وعن الصادق للنِّلْا أنَّه سُئل عن ذلك فقال: «النبي تَتَلِلْكُ، وأمير المؤمنين للنِّلاِّه".

وعلى أي تقدير قيل: إنّ جواب القسم محذوف<sup>٧</sup>، والتقدير: لُمِن كفّار مكة كما ﴿قُـتِلَ﴾ ولُـمِن ﴿أَصْحَابُ ٱلْأَخْدُودِ﴾ وأهل الخنادق. قيل: كانوا ثلاثة: انطيانوس الرومي بالشام، وبخت نصر بفارس، ويوسف ذو نؤاس الحِمْيري بنجران يمن، كلّ واحدٍ منهم حفر خندقاً عظيماً، طوله أربعون ذراعاً، وعرضه اثناعشر ذراعاً، وملأوه ناراً، وألقوا فيه المؤمنين <sup>٨</sup>.

قيل: إنّ المقصود بأصحاب الأخدود في الآية ذو نؤاس النجراني اليهودي وجنوده، قالوا: إنّ عبداً صالحاً يقال له: عبدالله بن الثامر، وقع إلى نجران، وكان على دين عيسى عليه في فلا فأجابوه، فسار إليهم ذونؤاس بجنود من حِمير، فخيّرهم بين النار واليهودية، فأبوا اليهودية، فحفر الخنادق وأضرم فيها النيران، فجعل يُلقي فيها كلّ من اتّبع ابن الثامر حتّى أحرق نحواً من اثني عشر ألفاً، أو عشرين ألفاً أو سبعين ألفاً، وكان اسم ذونؤاس زرعة بن حسّان ملك حِمير، وسمّى نفسه يوسف ألهاً أو سبعين ألفاً،

ورُوي أنّه انفلت رجلٌ من أهل نجران، اسمه دوس ذوثعلبان، ووجد إنجيلاً محترقاً بعضه، فأتى به مَلِك الحبشة، وكان نصرانياً، فقال له: إنّ أهل دينك أوقدت لهم نار فأُحْرقوا بـها وأُحْرِقت كـتبهم، وهذا بعضها. فأراه الذي جاء به، ففَزع لذلك، فكتب إلى صاحب الروم يستمدّه بنجّارين يعملون له

۱ و ۲. تفسير الرازي ۳۱: ۱۱۵.

معاني الأخبار: ٢/٢٩٨، تفسير الصافي ٥: ٣٠٨.
 معاني الأخبار: ٢/٢٩٨، تفسير الصافي ٥: ٣٠٨.

٦. الكافي ١: ٦٩/٣٥٢، معانى الأخبار: ٧/٢٩٩، تفسير الصافي ٥: ٣٠٨.

۷. تفسير الرازي ۳۱: ۱۱٦، تفسير روح البيان ۱۰: ۳۸۵.

۸ تفسیر روح البیان ۱۰: ۳۸٦.

السفينة، فبعث إليه صاحب الروم من عَمِل له السفن، فرَكِبوا فيها، فخرجوا إلى ساحل اليمن، فخرج إليهم أهل اليمن، فلقوهم بتهامة، واقتتلوا، فلم يَرَ مَلِك حِمْير له بهم طاقة، وخاف أن يأخُذوه، فضرب فرسه حتى وقع في البحر فمات فيه، فاستولى الحبشة على حِمير وماحولها وتملّكوا، وبقي المُلك لهم إلى وقت الإسلام \.
المُلك لهم إلى وقت الإسلام \.

وفي الحديث: «كان ملك فيمن كان قبلكم» كان له ساحرً، فلمّا كبر قال للمَلِك: إني كَبرت فابعث إليّ غُلاماً أعلَمه السحر. فبعث إليه غُلاماً يُعلّمه، فكان في طريقه راهبٌ، فقعد إليه وسَمِع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مرّ بالراهب وقعد إليه، فاذا أتى الساحر ضرب لمكثه، فكشا إلى الراهب، فقال له: إذا خشيت الساحر فقل له: حبسنى أهلى.

ثم إنّ الغُلام رأى يوماً في طريقه حيّة فقال: اليوم أعلم أنّ الساحر أفضل أم الراهب، فأخذ حَجَراً وقال: اللهم إن كان الراهب أحبّ إليك من الساحر فقوّني على قتلها، فرماها فقتلها، ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال الراهب: أي بُني، أنت اليوم أفضل منّي، قد بلغ من أمرك ما أدري، وإنّك ستُبتلى، فإن ابتُليت فلاتُدلّ على .

وكان الغلام يُبرئ الأكمه والأبرص، ويُشفى المريض. فسَمِع ذلك جليس المَلِك، وكان أعـمى، فأتاه بهدايا، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن شفيتني. قال الغلام: إنّي لاأُشفي أحداً، إنّما يُشفي الله، فان آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله.

فأتى المَلِك فجلس إليه، كما كان يجلِس، فقال المَلِك: من ردّ بصرك؟ قال: ربّي. قال: أولك ربّ غيري؟ قال: ربّي وربّك الله. فأخذه فلم يزل يُعذّبه حتى دلّ على الغُـلام، فـجيء بـالغلام فـقال له المَلِك. أى بنى، قد بلغت من سِحرك أنك تُبرئ الأكمه والأبرص، وتفعل وتفعل!

فقال: أنا لاأشفي أحداً، إنما يُشفي الله، فاخذه ولم يبزل يُعذّبه حتى دلّ على الراهب، فجيء بالراهب. فقال: أنا لاأشفي أحداً، إنما يُشفي الله، فاحذه ولم يبزل يُعذّبه حتى دقع بالراهب. فقال له: ارجِع عن دينك فأبى، فوضع العنشار على مَفْرِق رأسه فشقّه به حتى وقع شِقّاه، ثمّ جيء بالخلام فقال له: ارجِع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه. فقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فاذا بلغتم ذُروته فان رجع عن دينه وإلا فاطرحوه.

فذهبوا به فصَعِدوا به الجبل، فقال الغلام: اللهمّ أكفينهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا،

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٣٨٦.

٤٦٢ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦
 فجاء الغلام يمشى إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله.

فدفعه إلى نفر آخر من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور\، فتوسطوا به البحر، فان رجع عن دينه وإلا فاقذِفوه في البحر، فذهبوا به، فقال الغلام: اللهمّ أكفينهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء الغلام يمشى إلى المَلِك، فقال المَلِك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله.

فقال للمَلِك: إنّك لست بقاتلي حتّى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلّبني على جذع، ثمّ خُذ سهماً من كنانتي، ثمّ ضع السهم في كَبِد القوس، ثمّ قل: بسم الله ربّ الغلام، ففعل كما قال الغلام، ثمّ رماه فوقع السهم في صُدْغه، فوضع يده على صُدْغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنًا بربّ الغلام.

فأتي المَلِك فقيل له: أرأيت قد وقع ما كنت تحذر منه، والله قد نزل بك حذرك؛ أي قد آمن الناس، فأمر بالأحدود في افواه السكك، فتُحددت واضرم النار فيها، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبيًّ رضيعً لها. قيل في بعض الروايات: كان لها ثلاثة أولاد أحدهم رضيع، فقال لها المَلِك: ارجِعي عن دينك وإلاّ ألقيتك وأولادك في النار فأبت، فأخذ ابنها الأكبر وألقاه في النار، ثمّ قال لها: ارجِعي عن دينك فأبت، فالقي ابنها الأوسط في النار، ثمّ قال لها: ارجِعي عن دينك فأبت، فالقي ابنها الأوسط في النار، ثمّ قال لها: ارجِعي عن دينك فأبت، فالقي ابنها الأوسط في النار، ثمّ قال لها: ارجِعي عن دينك فأبت، فالقي ابنها الأوسط في النار، ثمّ قال لها:

وقيل: إنَّه قال: فانَّ بين يديك ناراً لاتُطفأ، فألقى الصبيَّ في النار، وأمَّه على أثره.

قيل: كان ذلك المَلِك ذو نؤاس الحِميري، وكانت القصّة قبل مولد النبي بتسعين سنة ".

قال بعض العامة: رُوي أن ضَرِبة احتُفرت في زمن خلافة عمر بن الخطاب، فوجد الغـلام الذي قتله المَلِك وإصبعه على صُدْغه ٤٠.

وفي بعض التفاسير: فوجدوا عبد الله بن الثامر ـ ولعله اسم ذلك الغلام ـ واضعاً يده على صُدْغه، إذ أميطت يده عنها سال دمه، وإذا تُركت على حالها انقطع، وفي يده خاتم من حديد فيه: ربّي الله، فكتبوا إلى عمر، فكتب بأن يواروه يُعيدوا التُراب عليه، وكتب إليهم، إن ذلك الغلام صاحب الأخدود فاتركوه على حاله حتى يبعثه الله يوم القيامة على حاله ٥.

وروي في (المجمع) جميع ما ذكر بأدنى تفاوت ٦.

أي السفينة الطويلة العظيمة.
 م. تفسير روح البيان ١٠: ٣٨٨.

تفسير روح البيان ۱۰: ۳۸۷.
 مجمع البيان ۱۰: ۷۰۰، تفسير الصافى ٥: ۳۱۰.

وعن القمي قال: كان سببهم أن الذي هيّج الحبشة على غزوة اليمن ذونؤاس، وهو آخر من ملك حِمْير، تهوّد واجتمعت معه حِمْير على اليهوديه، وسمّى نفسه يوسف، وأقام على ذلك حيناً من الدهر، ثمّ أخير أنّ بنجران بقايا قوم على دين النصرانية والمسيحية وعلى حكم الإنجيل، ورأس ذلك الدين عبدالله بن رياس أ، فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية، يُدخِلهم فيها، فسار حتّى قَدِم نَجْران، فجمع من كان بها على دين النصرانية، ثمّ عرض عليهم دين اليهودية والدخول فيها، فأبوا عليه، فجادلهم وعرض عليهم وحرص الحرص لكلّه، فأبوا عليه، وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها، واختاروا القتل، فاتّخذ لهم أخدوداً، وجمع فيه الحطب، وأشعل فيه النار، المنهم من أحرق بالنار، ومنهم من قُتِل بالسيف، ومثل بهم كُلّ مُثلة، فبلغ عدد قتل وأحرق بالنار عشرين ألفاً، وأفلت رجلّ منهم يُدعى دُوس ذو ثعلبان على فرسٍ له وركضه عن، واتبعوه حتى عشرين ألفاً، وأفلت رجلّ منهم يُدعى دُوس ذو ثعلبان على فرسٍ له وركضه عنه واتبعوه حتى أعجزهم في الرمل، ورجع ذونؤاس إلى ضبعة في جنوده لا.

وروى الفخر الرازي عن أمير المؤمنين المنظمة النهم حين اختلفوا في أحكام المجوس قال: «هم أهل الكتاب، وكانوا متمسكين بكتابهم، وكانت الخمر قد أحلّت لهم، فتناولها بعض ملوكهم، فسكر فوقع على أخته، فلمّا صحا نَدِم وطلب المخرج، فقالت له: المخرج أن تخطّب الناس فتقول: إنّ الله تعالى قد أحلّ نكاح الأخوات، ثمّ تخطّبهم بعد ذلك فتقول: إنّ الله حرّمه، فخطب فلم يقبلوا منه ذلك فقالت له: ابسط فيهم السيف، فلم يقبلوا، فقالت: ابسّط فيهم السيف، فلم يقبلوا، فقالت: ابسّط فيهم السيف، فلم يقبلوا، فأمرته بالأخاديد وإيقاد النيران، وطرح من أبى فيها، فهم الذين أراد الله بقوله: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأَخْدُودِ﴾ ٧.

وعن الباقر للطّلِ قال: «ارسل عليّ للطّلِ إلى أشقُف نجران يسأله عن أصحاب الأحدود، فأحبره بشيءٍ فقال: ليس كما ذكرت، ولكن سأخبرك عنهم، إنّ الله بعث رجلاً حبشياً نبياً، وهم حبشة فكذّبوه، فقاتلهم فقتلوا أصحابه، وأسروه وأسروا أصحابه، ثمّ بنوا له حَيْراً <sup>1</sup>/، ثمّ ملأوه ناراً، ثمّ جمعوا الناس فقالوا: من كان على دينا وأمرنا فليعتزل، ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في النار معه، فجعل أصحابه يتهافتون في النار، فجاءت امرأة معها صبي لها ابن شهر، فلمّا قَربت هابت ورقّت على ابنها، فناداها الصبيّ، لاتهابي وارميني ونفسك في النار، فانّ هذا والله في الله قليلّ. فرمت بنفسها

١. في المصدر: عبدالله بن بريا، وفي تفسير الصافي: عبدالله بن برياس، وفي تـاريخ الطبري ٢: ١٢٢، والكـامل في
 التاريخ ١: ٤٢٩، عبدالله بن الثامر.

٣. في النسخة: فيها من. ٤. ركض الفرس برجله: استحثَّه للعَدُّو. ٥. في المصدر: ضيعته.

٦. تفسير القمى ٢: ٤٢٣، تفسير الصافى ٥: ٣٠٩. ٧. تفسير الرازي ٣١: ١١٧.

٨ الحَيْر: شِبه الحظيرة أو الحِمن.

في النار وصبيها، وكان ممّن تكلّم في المهده ١٠.

أقول: قد ظهر أنّ الروايات في القصة مختلفة، وجمعها وإن كان ممكناً إلّا أنه لايَهمَنا، لعدم حُجّيتها في المقام، وإنّما المعلوم من جميعها أنّ مَلِكاً من الكفّار، أو قوماً منهم، حفروا أخدوداً وأحرقوا جمعاً من المؤمنين بالنار لإيمانهم، ولايبعُد أنّ القصة كانت مشهورةً في العرب، ذكرها سبحانه تسليةً للنبي ﷺ والمؤمنين المبتلين بإيذاء المشركين.

## آلنَّارِ ذَاتِ آلْوَقُودِ \* إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ \* وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَـفْمَلُونَ بِـالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ \* وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ آلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ \* ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ آلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ شَهِيدٌ[٥-٩]

ثمّ فسّر سبحانه الأخدود بقوله: ﴿ آلنّارِ ذَاتِ آلْوَقُودِ ﴾ والتقدير: أعني بالأخدود النار التي أوقدت بالحطب في الأخدود، فارتفع لَهبها وأحرق أولئك القوم ﴿إِذْ هُمْ ﴾ بعد إيقاد النار وإلقاء المؤمنين فيها كانوا ﴿ عَلَيْهَا قُمُودٌ ﴾ على سُرر وكراسي على ما قيل لا ينظرون إلى احتراق المؤمنين فيها ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ من الإحراق والتعذيب ﴿ شُهُودٌ ﴾ عند المَلِك، يشهدون أنّ أحداً من المأمورين لم يُقصّر فيما أمرته لرّحِم وإشفاقٍ.

وقيل: إنهم شهودٌ على عملهم الشنيع يوم القيامة، حيث إنّه تشهد عليهم ألسنتهم وأيـديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟.

﴿ وَمَا نَقَمُوا ﴾ اولئك الجبارون من المؤمنين، وما أنكروا ﴿ مِنْهُمْ ﴾ عملاً ﴿ إِلّا أَن يُؤْمِنُوا ﴾ أولئك المؤمنون ﴿ إِللهِ ﴾ الذي يجب بحكم العقل الايمان به، لأنّه تعالى هو ﴿ ٱلْعَزِيزِ ﴾ والقاهر على كلّ شيء، وهو ﴿ ٱلْحَمِيدِ ﴾ والمستحقّ للحمد، لكونه منعماً على جميع الموجودات، فعلى العاقل أن يخاف من سطوته وقهاريته إن لم يؤمن به، ويرجو نِعمه وإحسانه إن آمن به، وهو ﴿ ٱلَّذِي لَهُ ﴾ وحده ﴿ مُلْكُ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ والسلطنة المُطلقة في عوالم المُلك والملكوت، يُعذّب من يشاء ويرحم من يشاء ﴿ وَ ﴾ هو ﴿ آللهُ ﴾ والإله المستجمع لجميع الكمالات والخالق لكلَ شيء، وهو ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ ﴾ من أفعال الكفّار والمؤمنين وغيرها من الموجودات الحقيرة والجليلة الظاهرة والخفية حتى الخواطر والضمائر ﴿ شَهِيدٌ ﴾ ومُطّلع إطّلاع الحاضر المشاهد، فيُعذّب الكفّار والعُصاة

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۷۰٦.

مجمع البيان ۱۰: ۷۰٦، تفسير الصافي ٥: ۳۰٩.
 تفسير روح البيان ۱۰: ۳۸۹.

على ظُلمهم وعِصيانهم، ويُثيب المؤمنين المطيعين على صبرهم وطاعتهم، وكيف يُنكرون الإيمان على المؤمنين ويَغْضَبون عليهم مع أنّهم مستحقّون لغاية التكريم والتجليل!

### إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ[١٠]

ثمّ بالغ سبحانه في تهديد الكفّار المُؤذين للمؤمنين والمؤمنات بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمَوْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَحْدَوهِم بالنار ﴿ وَثُمّ ﴾ بعد ذلك لم يؤمنوا و ﴿لَمْ يَتُوبُوا ﴾ من كفرهم وعصيانهم إلى الله ﴿فَلَهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴾ جزاءً على كفرهم وعصيانهم ﴿وَلَهُمْ ﴾ مضافاً إلى ذلك ﴿عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ والشديد على إيذائهم للمؤمنين، أو زائداً على تعذيب غيرهم.

وقيل: إنَّ المراد من عذاب الحريق تعذيبهم في الدنيا بالنار<sup>٢</sup>.

روي أنّ الجبّارون لمّا ألقوا المؤمنين في النار وقعدوا حولها ارتفعت النار فوقهم أربـعين ذراعاً، فوقعت عليهم وأحرقتهم، ونجا المؤمنون سالمين<sup>٣</sup>.

وقيل: إنَّ الله قبض أرواح المؤمنين قبل أن تَمَسَّهم النارعُ.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْدُ الْكَبِيرُ \* إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ \* إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ \* وَهُوَ الْفَوْدُ الْوَدُودُ \* ذُو الْعَرْضِ الْمَجِيدُ \* فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ [١٦-١٦]

ثمّ أردف سبحانه تهديد الكفّار بوعد المؤمنين عموماً بالثواب العظيم بـقوله: ﴿إِنَّ آلَّـذِينَ آمَـنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِ العَظيم بـقوله: ﴿إِنَّ آلَّـذِينَ آمَـنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ﴾ حزاءً على إيمانهم وأعمالهم ﴿جَنَّاتٌ﴾ ذات أشجارٍ كثيرة وقصورٍ عالية ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ﴾ الكثيرة و ﴿ذَلِكَ﴾ الثواب العظيم هو ﴿آلفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ﴾ والنَّيل بأعلى المقاصد الذي تصغرُ عندها الدنيا وما فيها.

ثمّ أكّد سبحانه وعيده الكفّار بقوله مخاطبًا للنبي ﷺ: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ﴾ يا محمد، وأخذه بالقوّة ﴿لَشَدِيدٌ﴾ لايطيقه ° أحد، وإنّما أمهلهم للحكمة البالغة لا للإهمال ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ﴾ الخلق في الدنيا

١. تفسير الرازي ٣١: ١٢١.

٣و٤. تفسير روح البيان ١٠: ٣٨٩.

مجمع البيان ١٠: ٧١٠، تفسير روح البيان ١٠: ٣٨٩.
 في النسخة: لايطيق له.

﴿وَيُعِيدُ﴾ هم، ويخلُقهم ثانياً في الآخرة، ليجازيهم على أعمالهم. وعن ابن عباس: أنَّ أهـل جـهنّم تأكُلهم النار حتى يصيروا فَحْماً ثمّ يُعيدهم خلقاً جديداً، وذلك هو المراد من قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾ \.

ثمّ أكد سبحانه وعده للمؤمنين بقوله: ﴿وَهُوَ ٱلْفَقُورُ﴾ للذنوب ﴿ٱلْوَدُودُ﴾ بالمؤمنين، والمُحبّ لهم، (هو ﴿ذُو ٱلْمَرْشِ﴾ وصاحب سرير المُلك والسلطنة، أو خالقه ﴿ٱلْمَجِيدُ﴾ والعظيم في ذاته، والشريف في أفعاله، وهو ﴿فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ﴾ لا يُزاحمه شيءٌ في إنفاذ إرادته، ولايمنعه مانع من إتمام مُراده، يفعل ما يشاء كيف يشاء، وذِكر صيغة المبالغة لكثرة أفعاله من الإحياء والإماتة والإغناء والإعناء والإعزاز والإذلال وغيرها.

# هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ \* فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ \* بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ \* وَآللهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ \* بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ \* فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ [٢٧-١٧]

ثمّ استشهد سبحانه على شدّة بطشه بقصة أخذه الأمم المكذّبة للرسل بقوله: ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ يا محمد، وهل سَمِعت منّا ﴿ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴾ الكافرة وخبر الجماعات المكذّبة للرسل؟ أعني ﴿ فِرْعُونَ ﴾ ﴿ وَ ﴾ قوم ﴿ فَهُودَ ﴾ قوم صالح، كيف فعلوا، وكيف فعلنا بهم وأهلكناهم بعذابٍ شديد؟ فذكّر قومك بما نزل عليهم من العذاب لعلهم يتذكّرون، وأنّى لهم الذكرى ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَقُرُوا ﴾ من قومك وأصرّوا على العِناد والطّغيان ليسوا مثل الأمم السابقة، بل هم أشدّ كفراً وعناداً، لأنهم مستقرون فومك وأصرّوا على العِناد والطّغيان ليسوا مثل الأمم السابقة، بل هم أشد كفراً وعناداً، لأنهم مستقرون في تكذيب ﴾ عظيم لرسالتك وكتابك بحيث لاينصرفون عنه مع دلالة الأدلة الباهرة على صحّتهما. ثمّ بالغ سبحانه في تسليته نبيه عَيْلُهُ على تكذيب قومه بقوله: ﴿ وَٱلله ﴾ القادر القاهر ﴿ مِن وَوَافِهِم مُنه منهم منهم أشدّ الانتقام، وليس تكذيبهم لكتابك مُوهناً له، ولا نسبته إلى الشعر والسحر والكِهانة مُسقطاً له عن أشدّ الانتقام، وليس تكذيبهم لكتابك مُوهناً له، ولا نسبته إلى الشعر والسحر والكِهانة مُسقطاً له عن الأنظار ﴿ بَلْ هُو قُوْآنٌ مَجِيدٌ ﴾ وكتابٌ شريفٌ عالى القدر في الكتب السماوية الإلهية، مثبوت الأنظار ﴿ بَلْ هُو قُوْآنٌ مَجِيدٌ ﴾ عند الله مَصُون من مَساس الشياطين وتحريف المبطلين.

عن ابن عباس: أنَّ الله خلق لوحاً محفوظاً من دُرَةٍ بيضاء، دفَتاه ياقوتة حمراء، طوله ما بين السماء والأرض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، ينظُر الله فيه كـلَ يـومٍ ثــلاثمائة وســتين مــرة، يُــحيي ويميت، ويُعزّ ويُذلّ، ويفعل ما يشاء، وفي صدر اللَّوح: لا إله إلّا الله وحده، ودينه الاسلام، ومحمد

١ - نمسير الرازي ٣١: ١٢٢.

سورة البروج ۸۵(۱۷\_۲۲) ...... ۲۲۷

عبده ورسوله، فمن آمن به وصدّق وعده واتّبع رسله أدخله الجنة ١.

وعن الصادق على قال: «بينا رسول الله على جالس وعنده جَبْر ثيل، إذ حانت من جَبْر ثيل نظرةً قبل السماء إلى أن قال: قال جَبْر ثيل: إنّ هذا إسرافيل حاجب الربّ، وأقرب خلق الله منه، واللّوح بين عينيه من ياقوتة حمراء، فاذا تكلّم الربّ تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللّوح جبينه فنظر فيه، ثمّ ألقاه إلينا نسعى به في السماوات والأرض» ٢.

وعن القمي ﷺ، قال: اللَّوح [المحفوظ] له طَرَفان، طَرَف على يمين العرش، وطَرَف على جبهة إسرافيل، فاذا تكلّم الربّ جلّ جلاله بالوحي ضرب اللَّوح جبين إسرافيل، فنظر في اللَّوح، فيُوحي بما في اللَّوح إلى جَبْرئيل ".

أقول: هذه الأخبار ممّا لاتدركه عمولنا، وإنّما تُذكّر لاحتمال أن ينظُر إليها من نور الله قلبه للايمان، فيفهم منها معانى غير ظاهرها.

عن الصادق: «من قرأ سورة ﴿وَٱلسَّماءِ ذَاتِ ٱلْبَرُوجِ﴾ في فريضةٍ، فانّها سورة النبيين، كان محشره وموقفه مع النبيّين والمرسلين والصالحين، <sup>٥</sup>.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٣٩٥.

٢. تفسير القمي ٢: ٢٧، عن الباقر المُثَلِّلُةِ، تفسير الصافي ٥: ٣١٢.

٣. تفسير القمي ٢: ١٤.٤، تفسير الصافي ٥: ٣١٢. ٤. في النسخة: يدرك.

٥. ثواب الأعمال: ١٢٢، مجمع البيان ١٠: ٧٠٣، تفسير الصافي ٥: ٣١٢.

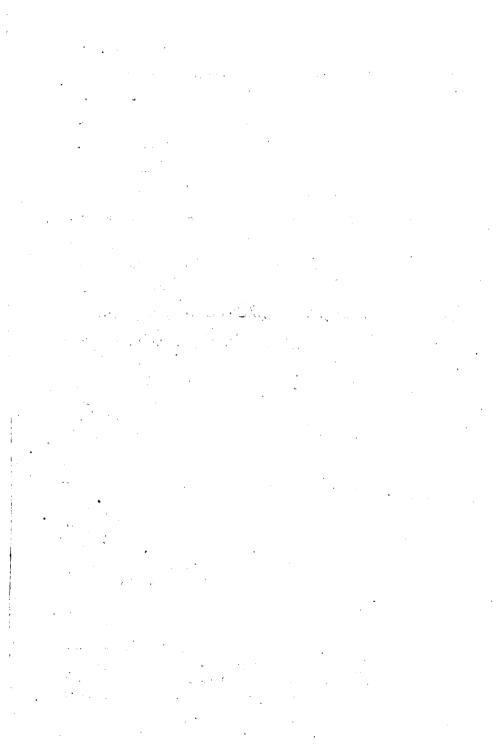

#### في تفسير سورة الطارق

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## وَٱلسَّماءِ وَٱلطَّارِقِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ \* ٱلنَّجْمُ ٱلنَّاقِبُ [١-٣]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة البروج المبدؤة بالحَلْف بالسماء ذات البروج، المتضمّنة لبيان كونه تعالى مبدأ الخلق ومُعيدهم للجزاء، وكونه محيطاً بالكفّار، وبيان عظمة القرآن، وتكذيب الكفّار إياه، نُظِمت سورة الطارق المبدؤة بالحَلْف بالسماء والنجم الثاقب، المتضمّنة لبيان كونه تعالى حافظاً لجميع النفوس، وبيان بدء خلقه الانسان وإرجاعه بعد الموت إلى الحياة لجزاء الأعمال، وبيان كون القرآن فاصلاً بين الحقّ والباطل، وأنّ الكفّار يكيدون في إبطاله، وتهديدهم بالعذاب، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسُم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها بالحَلْف بما فيه ظهور كمال قدرته بقوله: ﴿وَٱلسَّماءِ﴾ الْتي فيها من العجائب والآيات مافيه دلالة ظاهرة على كمال قدرته وحكمته، ﴿وَ﴾ الشيء ﴿ٱلطَّارِقِ﴾ والظاهر بالليل ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ وأي شيءٍ هو.

ثمّ كأنّه قيل: ما هو؟ فقال سبحانه: ﴿ **النَّجْمُ النَّاقِبُ**﴾ والكواكب المُضيء الذي يـنفُذ نـوره فـي الأفلاك، وهو زُحَل، حيث إنّه في السماء السابعة.

عن الصادق عليه الله قال لرجل من أهل اليمن: «ما زُحَل عندكم في النجوم؟» قال اليماني: نجم نحس. فقال: «لاتقولوا هذا، فانّه نجم أمير المؤمنين، وهو نجم الأوصياء، وهو النجم الثاقب الذي قال الله في كتابه».

فقال اليماني: فما يعني بالثاقب؟ قال: «لأنّ مَطْلِعه السماء السابعة، وإنّه يثقُبُ بضوئه حتى أضاء في السماء الدنيا، فمن ثَمّ سمّاه الله النجم الثاقب» \.

روى بعض العامة: أنّ أباطالب أتى النبي ﷺ فأتحفه بخُبز ولَبن، فبينما هو جالس يأكُل إذ انحطُّ

١. الخصال: ٦٨/٤٨٩، تفسير الصافي ٥: ٣١٣.

٤٧٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

نجمٌ، فامتلأ ماءُ ثمّ ناراً، ففَزع أبوطالب، وقال: أي شيءٍ هذا؟ فقال ﷺ: «هذا نجمٌ رُمي به، وهو آية من آيات الله» فعَجب أبوطالب، فنزلت السورة \.

إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ \* فَلْيَنظُرِ آلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ \* خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ \* يَخْرُجُ مِن بَيْنِ آلصُّلْبِ وَآلتَّرَائِبِ \* إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ \* يَوْمَ تُبلَى آلسَّرَائِرُ \* فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِر[ ٤- ١٠]

ثمّ ذكر الله سبحانه المُقسَم عليه بقوله: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ ﴾ وما من أحدٍ ﴿لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ وقيبٌ عالمٌ بأحواله وأفعاله ومصالحه ومنافعه، وهو الله الخالق له.

وقيل: إنّه الملائكة الحافظون لأعماله الكاتبون لها دقيقها وجليها أ، أو المراد الحافظون لها بجفظ رزقها وأجلها، الصائنون لها من المهالك، فإذا استوفت أجلها ورزقها قبضها إلى ربّها وسلّمها إلى المقابر ...
المقابر آ.

ثمّ لمّا بيّن إحاطته بالنفوس، بيّن قدرته على إعادة خلقه للمجازاة، واستدلّ عليها بـقدرته عـلى خلقه في الدنيا بقوله: ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ ﴾ ويتفكّر العاقل المُنكِر للبعث أنّه ﴿ مِمَّ خُـلِقَ ﴾ ومن أيّ شيءٍ تكوّن في هذا العالم؟

ثمّ كأنّه قيل: ممّ خُلِق ياربّ؟ فأجاب سبحانه: ﴿خُلِقَ ﴾ وتكوّن ﴿مِن مَامٍ ﴾ لَزِج قدْرٍ ﴿دَافِتٍ ﴾ ومُنصبً في الرّجِم ﴿ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ آلصُّلْبِ ﴾ والنّخاع الذي في ظهر الرجل ﴿ وَ ﴾ من بين ﴿ التّرَائِب ﴾ والعِظام التي في صدر المرأة.

وعن أمير المؤمنين للطِّلْخ وابن عباس: من بين الثديين 4.

قيل: إذا تولّد شيءٌ من بين شيئين متباينين يقال إنّه خرج من بينهما . والدَّفق وإن كان صفته ماء الرجل، ولكن إذا اجتمع مع غيره يصِحّ أن يُوصَف الكلّ بصفة الجزء، ويقال للمجموع دافق، فدلّت الآية على أنّ الولد يُخلَق من ماء الرجل والمراة، كما دلّ عليه ما رُوي عن النبي عَلَيْهُ من قوله: «إذا غلب ماء الرجل يكون الولد ذكراً، ويعود شبهه إليه وإلى أقاربه، وإذا غلب ماء المرأة فإليها وإلى أقاربها يعود الشبه» .

قيل: تتكوّن النُّطفة من جميع أجزاء البدن، ثمّ تجتمع نُطفة الرجل في فَقار ظهره، ونُطفة المرأة في

۱. تفسير الرازي ۳۱: ۱۲۷.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ٣٩٨. ٥. تفسير الرازي ٣١: ١٢٩.

٦. تفسير الرازي ٣١: ١٢٩.

۲ و۳. تفسير الرازي ۳۱: ۱۲۸.

فإذا ظهر أنَّ القادر الحكيم خلق الانسان الذي هو أنموذج العالم الكبير من النُّطفة، ظهر عـنده كالشمس في رائعة النهار ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ﴾ وإعادة خلقه بعد موته وصيرورته تُرابًا ﴿لَقَادِرُ﴾ فيخلُقه بقدرته ﴿يَوْمَ تُبْلَى﴾ وتُخْبَر ﴿السَّرَائِرُ﴾ والضمائر من العقائد والنيات وغيرها من المخفيات لجميع الناس، فيتباهى المؤمن الخالص الحسن السريرة، ويفتضح المنافق المرائي السيء السريرة.

عن (المجمع) عن النبي عَمِين الله سُئل: ما هذه السرائر التي ابتلي الله بها العباد في الآخرة؟ فقال: «سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغُسل من الجنابة، وكلِّ مفروض، لأن الأعمال كلِّها سرائر خفية، فان شاء الرجل قال: صلِّيت ولم يصل، إن شاء قال: توضَّأت ولم يتوضَّأ، فذلك قوله: ﴿يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَائِرُ﴾ ` ﴿فَمَا﴾ للانسان، وليس ﴿لَهُ﴾ في ذلك اليوم ﴿مِن قُوَّةٍ﴾ في نفسه يدفع بها العذاب الذي حلّ به ﴿وَلاَ فَاصِرِ﴾ ينتصر به فيَحْفَظه من العذاب بـالقوة والحِيلة و الشُّفاعة.

## وَٱلسَّماءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ \* وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ \* إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ \* وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ \* إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً \* وَأَكِيدُ كَيْداً ۚ \* فَمَهِّلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَ نُداً [١٧\_١١]

ثمّ بيّن سبحانه عَظَمة القرآن بقوله: ﴿وَٱلسَّماءِ ذَاتِ ٱلرَّجْع﴾ وصاحبة المطر، كما عن ابن عباس<sup>٣</sup>، إنَّما سمَّى المطر رَجْعاً لظنِّ العرب أنَّ السَّحاب يحمل الماء من الأرض، ثمَّ يُرجِعه إليها، ويُحتَمل كون المراد بتوصيف السماء بالرجوع كونها ذات حركة دورية. وقيل: إنَّه باعتبار أنَّ شمسها وقمرها ونجومها تغيب وتَطْلُع ٤. ﴿ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْع ﴾ والانشقاق لنبعان العيون وخروج النباتات.

ثُمَّ ذكر سبحانه المُقسم عليه، وهو عَظَمة القرآنُ بقوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ﴾ وكلام ﴿فَصْلٌ ﴾ وقاطعٌ للمِراء والجدال، وفاصل بين الحقّ والباطل، ومميّز كلّ منهما عن الآخر، لظهور الاعجاز فيه وكونه كلام الله ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴾ بل كلُّه جدٌّ مطابق للواقع، فحقَّه أن يُهتدى به ويُطرَح ما خالفه.

ثُمَّ ذُمَّ كَفَّار مَكَّة بقوله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ﴾ ويحتالون في إبطاله وإطفاء نوره بإلقاء الشُّبهات نسبته إلى الشعر والسحر والكِهانة والاختلاق ﴿كَيْداً﴾ بليغاً ﴿وَأَكِيدُ﴾ أنا أيضاً، وأدبّر فـى تــرويجه وإبـطال

١. تفسير روح البيان ١٠: ٣٩٩.

٢. مجمع البيان ١٠: ٧١٥، تفسير الصافي ٥: ٣١٤. ٤. تفسير روح البيان ١٠: ٤٠٠. ٣. مجمع البيان ١٠: ٧١٥، تفسير الصافي ٥: ٣١٤.

مساعيهم ﴿ كَيْداً ﴾ وتدبيراً متيناً لايمكنهم ردّه، وهو نصرة محمد ﷺ، وإعلاء دينه، وإذلال أعدائه ﴿ فَمَهُلِ ﴾ أنت يا محمد ﴿ اَلْكَافِرِينَ ﴾ المعاندين للحقّ، ولا تستعجل في إهلاكهم والانتقام منهم. ثمّ كرّر سبحانه الأمر بإمهالهم مع اختلاف اللفظين لزيادة التسكين من الرسول بقوله: ﴿ أَمْهِلْهُمْ ﴾ إمهالاً ﴿ وُوَيْداً ﴾ وقليلاً وعلى رفقٍ وتُؤدة، أمهلهم حال كونك غير مستعجلٍ في الانتقام إلى يوم القيامة، أو إلى أن يبلّغ في الدنيا وقت الانتقام منهم.

عن الصادق للنِّلِهِ: «من كانت قرأته في الفرائض ﴿وَٱلسَّماءِ وَٱلطَّارِقِ﴾ كان له عند الله يوم القيامة جاه ومنزلة، وكان من رفقاء النبيّين وأصحابهم في الجنّة» ٢.

١. في النسخة: مساعهم. ٢٠. ثواب الاعمال: ١٢٢، مجمع البيان ١٠: ٧١٢، تفسير الصافي ٥: ٣١٥.

## في تفسير سورة الأعلى

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# سَبِّح أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ [١]

ثمّ لمَا خُتِمت سورة الطارق المتضمّنة لبيان مبدأ خلق الانسان والمنّة عليه بنعمة إيجاده وبيان عَظَمة القرآن وكونه فاصلاً بين الحقّ والباطل، المقتضي لتسبيحه وتعظيمه، نُظِمت سورة الأعلى المبتدئة بأمر النبيّ بتسبيحه وتنزيهه، وبيان خلق الانسان، والمِنّة عليه بنِعمه هذه تعالى، فافتتحها بذكر الأسماء المباركات بقوله: ﴿ يِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها بأمر النبي ﷺ بتسبيحه بقوله: ﴿ سَبِّحِ ﴾ يا محمد نزّه عن العيوب والنقائص ﴿ آسْمَ رَبِّكَ ﴾ وما يُطلق على ذاته ﴿ آلَاً عُلَىٰ ﴾ والأرفع من جميع الموجودات شأناً ومقاماً وسلطاناً، أو أعلى من أن يصفه الواصفون ويذكره الذاكرون.

وقيل: إنّ المراد بالاسم علمه تعالى، والمقصود تنزيه ذاته ببيان أبلغ وآكد، حيث إن من كان اسمه واجب التنزيه والتقديس، كان تنزيه ذاته أوجب وألزم\.

وقيل: إن تنزيه اسمه عدم تسمية غيره تعالى به <sup>٢</sup>، ومثل صونه عن الابـتذال، والذكـر عـلى وجـه التعظيم والخشوع<sup>٣</sup>.

وقيل: إنّ المراد من الاسم ذاته<sup>ئ</sup>، وقيل: صفته <sup>٥</sup>، والمعنى: نزّه صفته المُنبئة عن ذاته المقدسة عن النقائص الإمكانية.

وقيل: إنَّ لفظ اسم زائد، والمراد: سبَّح ربَّك الأعلى ٦.

عن الباقر للسَّلِا قال: «إذا قرأت ﴿سَبِّحِ آسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ فقل: سبحان ربّي الأعلى، وإن كنت في الصلاة فقل فيما بينك وبين نفسك.» \. الصلاة فقل فيما بينك وبين نفسك.» \.

۱. مجمع البيان ۱۰: ۷۱۹.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ٤٠٣.

٦. تفسير الرازي ٣١: ١٣٦.

۲و۳. تفسير الرازي ۳۱: ۱۳۵. ٥. تفسير الرازي ۳۱: ۱۳۵.

٤٧٤ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وعن ابن عباس: كان النبي ﷺ إذا قرأ سورة ﴿سَبِّعِ آسْمَ رَبُّكَ ٱلْأَصْلَىٰ﴾ قال: «سبحان ربّي الأعلى» \.

وروى بعض العامة عن عُقبة بن عامر: أنّه لمّا نزل قوله تعالى: ﴿ سَبِّعِ آسْمَ رَبُّكَ ٱلْأَصْلَىٰ ﴾ قال [رسولالله ﷺ]: اجعلوها في سُجودكم ٢.

وقالوا: رُوي أنّه عليه كان يقول في سجوده: «سبحان ربّي الأعلى»".

وقيل: إنَّ المراد بالتسبيح الصلاة، والمعنى: صلَّ باسم ربَّك ٤، والظاهر هو الوجه الأول الذي ذكرنا.

## الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ \* وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ \* وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ \* فَجَعَلَهُ غُنَاءً أَخْوَىٰ [٢-٥]

ثمّ وصف سبحانه ذاته المقدّسة بصفات دالّة على كمال قدرته وحكمته المقتضي لاستحقاق التسبيح بقوله: ﴿ اللّذِي خَلَقَ ﴾ الانسان أولاً من تُراب، ثمّ من نُطفة ﴿ فَسَوَّى ﴾ خلقه بأن عدل قامته، أو جعله بحيث يُمكنه أن يأتى بجميع الأفعال التي لايقدِر عليها غيره من الموجودات، و منها العبادات. وقيل: يعني خلق الميزان فسوّى خلقه بأن جعل له أعضاءً أو حواساً يتوقّف تعيّشه عليها ، أو خلق كلّ شيءٍ فسوّى خلقه بأن أحكمه وأتقنه .

﴿ وَٱلَّذِى قَدَّرَ ﴾ كلّ إنسانٍ، أو كلّ شيءٍ بقدرٍ مخصوصٍ يُناسبه من الجُنّة والعِظَم والصِغَر واللّون والشَّكُل وغيرها من الصفات ومدّة البقاء والسعادة والشقاوة ﴿ فَهَدَىٰ ﴾ الانسان بإعطائه العقل وإرسال الرسل إلى خيره وشرّه، أو الحيوان إلى ما به من التناسل وتدبير التعيش، وجلب ما فيه صلاحه ودفع ما فيه ضرره، أو جميع الموجودات إلى ما به تكامله بجعل القوى المصلحة فيه ﴿ وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ﴾ وأنبت من الأرض ﴿ ٱلْمَرْعَىٰ ﴾ والكلأ الاخضر، كما عن ابن عباس ﴿ وَفَجَعَلَهُ ﴾ بعد طراوته وخُضرته ﴿ فَتُنَاءً أَحْوَىٰ ﴾ ويابساً أسود بسبب برودة الهواء ولصوق المُكذرات كالنّبار أو ما يحمِله السيل من الأجزاء الكلارة.

# سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰ \* إِلَّا مَا شَاءَ آللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَسْخَفَىٰ \* وَنُيسِّرُكَ

١. مجمع البيان ١٠: ٧١٩، تفسير الصافي ٥: ٣١٦. ٢ و٣. تفسير الرازي ٣١: ١٣٧.

نامسير الرازي ۳۱: ۱۳۵.

٥. تفسير الصافي ٥: ٣١٦، تفسير البيضاوي ٢: ٥٨٩، تفسير روح البيان ١٠: ٤٠٤.

٦. تفسير أبي السعود ٩: ١٤٣، جوامع الجامع: ٥٣٨. ٧. تفسير الرازي ٣١: ١٤٠.

#### لِلْيُسْرَىٰ [٦\_٨]

ثمّ حتّ سبحانه خصوص النبي ﷺ بذكر أكمل نعمه بقوله: ﴿ سَنُقْرِئُكَ ﴾ يا محمد، ونتلو عليك القرآن الذي فيه علوم الأولين والآخرين، وما يكون وما هو كائن، وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ﴿فَلاَ تَنسَىٰ﴾ شيئاً منه أبداً، بل هو باق في حفظك، فلا تَخَف من نسيانه ﴿إِلَّا مَا شَاءَ آللهُ﴾ أن تنساه، ولا يشاء ذلك أبداً، وإنّما الفرض من الاستثناء إظهار أنّ بقاءه في حفظه لايكون إلّا بمشيئته وفضله عليه لابقدرة نفسه.

عن ابن عباس قال: كان النبي عَلَيْكُاللهُ إذا نزل عليه الوحي يقرأه مخافة أن ينساه، فكان لايفرُغ جَبْر ثيل من آخر الوحي حتّى يتكلّم هو بأوله، فلمّا نزلت هذه الآية لم يَشَن بعد ذلك شيئاً \.

ثُمَّ أُخبر سبحانه بأنَّه مخيَّرٌ بين الجَبْر في القراءة وإخفاته بقوله: ﴿إِنَّهُ ﴾ تـعالى ﴿يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ﴾ إن جهرت بالقراءة ﴿وَ﴾ يعلم ﴿مَا يَخْفَىٰ﴾ من قراءتك.

وقيل: إنَّ المعنى أنَّه عالم بجهرك في القراءة مع جَبْرائيل، وعالم بالسرِّ الذي في قلبك ٢.

﴿ وَنُيَسِّرُكَ ﴾ ونوفَّقك ﴿ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ والطريقة الأسهل في حفظ القرآن، أو للشريعة التي هي أسهل الشرائع. وعن ابن مسعود: اليّسري الجنّة، والمعنى نيسّرك للعمل المؤدّي إليها".

## فَذَكِّرْ إِن نَّفَمَت آلذُّكْرَىٰ \* سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ \* وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَىٰ \* ٱلَّذي يَصْلَى آلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ \* ثُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىٰ [٩-١٣]

ثُمّ لمّا بيّن سبحانه لُطفه بنبيّه ﷺ بنزول القرآن، أمره بدعوة الخلق إليه بقوله: ﴿فَذَكُّرُ إِن نَّـ فَعَت آلذُّكْرَىٰ﴾ والعِظَة فيهم، والنُّكتة في ذكر هذا الشرط مع وجوب العِظَة عليه نفعت أو لاتنفع، حثَّ الناس على الاتّعاظ، وإن كان فيه فائدة إتمام الحجّة.

وقيل: إنَّ فائدته تنبيه الرسول ﷺ بأنَّ الذكر لاينفعهم، كأنَّه قال: ذكَّرهم إن نفعت الذكري، ولا أرى أن تنفعهم أ.

ثُمّ بيّن سبحانه المنتفعين بالعِظَة بقوله: ﴿مَيَذَّكُّرُ﴾ وينتفع البتة بذكرك وعِظَتك ﴿مَن يَخْشَىٰ﴾ الله والرجوع إليه بعد الموت، وهو الذي لايقطع بعدم البعث، ولمّا كان القاطع غير معين يجب تـعميم العظّة.

٣. تفسير الرازي ٣١: ١٤٣.

١. مجمع البيان ١٠: ٧٢٠، تفسير الصافي ٥: ٣١٧.

۲. تفسير الرازي ۳۱: ۱٤۲.

٤. تفسير الرازي ٣١: ١٤٤.

قيل: إنَّ الآية نزلت في ابن أمَّ مكتوم. وقيل: في عثمان ١٠

ثمّ بيّن غير المنتفع بقوله: ﴿وَ يَتَجَنُّبُهَا ﴾ ويحترز منها ولايسمعها سَماع القَبول ﴿الْأَشْقَىٰ ﴾ وأقسى الناس قلباً وأعداهم للنبي عَيَّلِهُ ، كأبي جهل والوليد وأضرابهما ﴿اللَّذِي يَسْطَى ﴾ ويُدْخَل ﴿النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴾ والطبقة الأسفل في جهنم ﴿قُمَّ لاَ يَمُوتُ فِيهَا ﴾ فيتخلص من العذاب ﴿وَلاَ يَحْيَىٰ ﴾ حياة ينتفع بها.

قيل: إنّ نَفس كلّ منهم [تصير] في حلقه، فلا تخرُج فيموت، ولا ترجِع إلى موضعها فيحيى ٢. قيل: إنّ ذكر كلمة ﴿ثُمَّ﴾ للدلالة على أنّ هذه الحالة أشدّ وأفظع من الصلي، فهو متراخٍ في مراتب الشدّة ٢.

ثمّ لمّا ذكر سبحانه حال الأشقى، ذكر حسن حال المتّقي عن الكفر بقوله: ﴿قَدْ أَقْلَعَ ﴾ وفاز بأعلى المقاصد ﴿مَن تَزَكَّىٰ ﴾ أن يقول: لا إله إلّا الله المقاصد ﴿مَن تَزَكَّىٰ ﴾ أن يقول: لا إله إلّا الله المقاصد ﴿مَن تَزَكَّىٰ ﴾ أن يقول: لا إله إلّا الله المقاصد ﴿وَذَكَرَ آسْمَ رَبِّهِ ﴾ وعرفه بقلبه. وعن ابن عباس: ذكر معاده، ووقوفه بين يدي ربّه أ ﴿ فَصَلَّىٰ ﴾ قيل: مراتب أعمال الانسان ثلاثة: إزالة العقائد الفاسدة عن القلب وهي التزكية، وإنارة القلب بنور معرفة الله وهي ذكر الربّ، ثمّ الاشتغال بالعبادة وهو الصلاة ".

وعن ابن عمر: إن المراد بالتزكّي إخراج صدقة الفِطرة <sup>٧</sup>. وقيل: المراد بالتزكّي المُضيّ إلى المُصلّى، وبالذكر أن يُكبّر في الطريق حين خروجه إلى المُصلّى، وبالصلاة [أن يصلّي صلاة] العيد بعد ذلك مع الامام <sup>^</sup>.

وعن الصادق النَّلِهِ: أنَّه سُئِل عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ قال: «من أخرج الفِطرة» قيل له: ﴿ وَذَكَرَ آسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾؟ قال: خرج إلى الجبّانة فصلّى، ١.

وعنه عليه الله الرجل: «ما معنى قوله: ﴿ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾؟ قال: كلَّما ذكر اسم ربّه قام فصلّى.

١. تفسير الرازي ٣١: ١٤٥.

۲ و ۳. تفسير الرازي ۳۱: ۱٤٦. ٦. تفسير الرازي ۳۱: ۱۶۷، تفسير روح البيان ۱۰: ۴۰۹.

٤ و٥. تفسير الرازي ٣١: ١٤٧.

۸ تفسیر روح البیان ۱۰: ٤١٠.

۷. تفسیر روح البیان ۱۰: ۵۱۰. ۹. من لایحضره الفقیه ۱: ۱۳۷۸/۳۲۳، تفسیر الصافی ۵: ۳۱۷.

قال: «لقد كلّف الله هذا شَطَطاً» قال: فكيف هو؟ فقال: «كلّما ذكر اسم ربّه صلّى على محمّد وآله» . ثمّ كانّه قيل: لاتفعلون أيّها الكفار ذلك ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ﴾ وتختارون ﴿أَلْحَيَاةَ آلدُّنْيَا ﴾ ولذّاتها ﴿وَ﴾ الحال أنّ ﴿آلاّخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ وأفضل من الدنيا؛ لأن نعمها ولذّاتها أعلى وأخلص من شائبة الآلام والغوائل ﴿وَأَبْقَىٰ ﴾ وأدوم، بل لاانقطاع لها ولاانصرام ﴿إِنَّ هٰذَا ﴾ المذكور من الفلاح بالتزكية، وأن الآخرة خيرٌ وأبقى ﴿لَفِي آلصَّحُفِ آلاُولَىٰ ﴾ والكتب السابقة المُنزلة من السماء، أعني ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ الخليل ﴿وَ﴾ صحف ﴿مُوسَىٰ ﴾ بن عمران الكليم.

رُوي أن جميع ما أنزل الله من كتاب مانة وأربعة كتب، أنزل على آدم عشر صحف، وعلى شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، والتوراة والانجيل والزبور والفرقان، فصُحف موسى هي الألواح التي كُتبت فيها التوراة ٢. وقيل صُحُفه كانت قبل التوراة، وهي عشر ٣.

وعن (الخصال) عن أبي ذرّ رضوان الله عليه: أنّه سأل رسول الله ﷺ: كم أنزل الله من كتاب؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل الله على شيث خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة والإنجيل والزّبور والفُرقان».

قلت: يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلّها، وكان فيها: أيّها الملك المّبتلى، إنّي لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكنّي بعثتك لتردّ عنّي دعوة المظلوم، فانّي لااردّها وإن كانت من كافر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً أن يكون له أربعة ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه وساعة يُتحاسب فيها نفسه، وساعة فيها يتفكّر فيما صنع الله عزّ وجلّ إليه، وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال، فانّ هذه الساعة عون لتلك الساعات».

إلى أن قال: «وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، فان من حسب كلامه من علمه قل كلامه إلا فيما يعنيه، وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعادٍ، أو تلذّذ في غير مُحرّم».

قال: قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عِبراً كلّها، عَجِبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، ولمن أيقن بالنار كيف يضحك، ولمن يرى الدنيا وتقلّبها كيف يطمئن إليها، ولمن يؤمن بالقدر كيف ينصّب، ولمن يؤمن بالحساب ثمّ لايعمل، هكذا النسخة.

١. الكافي ٢: ١٨/٣٥٩، وتفسير الصافى ٥: ٣١٨، عن الامام الرضا عليَّلا.

۲ و۳. تفسير روح البيان ۱۰: ٤١١.

٤٧٨ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

قال: قلت: فهل في أيدينا ممًا أنزل الله عليك شيء ممًا كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: «يا أباذر، اقرأ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكِّيٰ ﴾ إلى آخر السورة ١٠

وعن الصادق للنِّلا: ومما أعطى الأنبياء شيئاً إلَّا وقد أعطاه محمداً ﷺ. قال: ووقد أعطى محمداً ﷺ جميع ما أعطى الأنبياء، وعندنا الصُّحف التي قال الله عزّ وجلّ: ﴿ صُحُفِ إِسْرَاهِمِمُ وَمُوسَىٰ ﴾. قيل: هي الألواح؟ قال: «نعم» ٢.

عن الصادق: «من قرأ ﴿سَبِّح آسْمَ رَبُّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ في فريضةٍ ونافلةٍ قيل له يوم القيامة: ادخُل الجنة من أي أبواب الجنّة شئت إن شاء الله، ٣.

وعنه: «الواجب على كلّ مؤمنٍ إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و ﴿سَبِّح آسُمّ رَبِّكَ آلْأَعْلَىٰ ﴾» ٤.

١. الخصال: ١٣/٥٢٤، تفسير الصافى ٥: ٣١٨.

٢. الكافي ١: ٥/١٧٦، تفسير الصافى ٥: ٣١٩. ٣. ثواب الأعمال: ١٢٢، مجمع البيان ١٠: ٧١٧، تفسير الصافي ٥: ٣١٩.

٤. ثواب الأعمال: ١١٨، مجمع البيان ١٠: ٤٢٧، تفسير الصافي ٥: ٣١٩.

#### في تفسير سورة الغاشية

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ \* وُجُوهٌ يَوْمَنِذِ خَاشِمَةٌ \* عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ \* تَـصْلَىٰ نَاراً حَامِيَةً \* تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ \* لَيْسَ لَهُمْ طَمَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ \* لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِى مِن جُوعٍ [١-٧]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الأعلى المختتمة بذمّ الكفّار بإيثار الدنيا على الآخرة مع كون الآخرة خيرً وأبقى من الدنيا، نُظمت سورة الغاشية المتضمّنة لبيان أحوال الآخرة، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها بذكر أهوال القيامة بقوله: ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ يا محمد ﴿حَدِيثُ ٱلْفَاشِيَةِ﴾ وخبر القيامة التي تكون داهية تُغشي الناس بشدائدها وتغطّيهم وتُحيط بهم أهوالها، فانّه من عجائب الأخبار وبدائع الآثار التي حقّها أن يُبادر إلى سَماعها العقلاء، ويشتاق إلى تلقيّها الأزكياء (وفي رواية: «الذين يخشون الإمام» .

ثمّ كأنه قيل: ماخبرها وكيف هي؟ فأجاب سبحانه بقوله: ﴿وَجُوهٌ يَمُومَنِدُ ﴾ وفي ذلك الوقت أصحابها ﴿خَاشِعَةٌ ﴾ ذليلة قد عراهم الخزي والهوان؛ لأنهم تكبّروا عن طاعة الله ورسوله ﴿عَامِلَةٌ ﴾ ومتحمّلة للمشاق، كالعبور على الصراط، وجرّ السلاسل والأغلال ﴿نَاصِبَةٌ ﴾ وتَعِبة لطول الوقوف عراة حفاة جياعاً عطاشاً، أو لثقل السلاسل التي ذرّعها سبعون ذراعاً.

عن أمير المؤمنين للطِّلا: «كلِّ ناصبٍ ـ وإن تعبّد واجتهد ـ منسوبٌ إلى هذه الآية ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ ٢. وعن الصادق للطِّلا: «لا يُبالى الناصب صلّى أم زنا، وهذه الآية نزلت فيهم: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾، ٤. أقول: هذه الروايات تأويل لاتنزيل.

١. في النسخة: سماعة العقلاء، ويشتاق إلى تلقيّة الأزكياء.

۲. الكَّافي ٨: ٢٠١/١٧٩، تفسير الصافي ٥: ٣٢١. ٣. الكافي ٨: ٢٥٩/٢١٣، تفسير الصافي ٥: ٣٢١.

٤. الكافي ٨: ١٦٢/١٦٠، تفسير الصافي ٥: ٣٢١.

٤٨٠ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

ثمّ بعد ذلك ﴿ تَصْلَىٰ ﴾ وتُدخَل ﴿ نَاراً حَامِيَةً ﴾ وبالغة أعلى درجة الشدّة في الحرارة ﴿ تُسْقَىٰ ﴾ تلك الوجوه وأصحابها بعد استغاثتهم في مدّة طويلة من شدّة العطش ﴿ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ﴾ ومتناهية في الحرارة.

قيل: لو وقعت قطرةً منها على جبال الدنيا لذابت، وإذا أدنيت من وجوههم تناثرت لحومها، وإذا شربوا قطعت أمعاءهم\.

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ وشوك يابس فيه سَمٌّ قاتلٌ، كما قيل ٢.

وعن ابن عباس: الضريع شيءٌ في النار يُشبه الشوك، أمر من الصبر، وأنتن من الجيفة، وأشدّ حرّاً. من النار<sup>٣</sup>.

أقول: الظاهر أن المراد نار الدنيا.

قيل: هذا طعام بعض أهل النار، والزقُّوم والغِسلين طعام آخرين ُ.

عن الصادق علمي في تأويل الآيات ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ قال: ﴿ يغشاهم القائم علم السيف ﴿ خَاشِعَةٌ ﴾ لا تطبق الامتناع ﴿ عَامِلَةٌ ﴾ قال: عَمِلت بغير ما أنزل الله ﴿ فَاصِبَةٌ ﴾ قال نصبت غير ولاة أمر الله ﴿ تَصْلَىٰ نَاراً ﴾ الحرب في الدنيا على عهد القائم، وفي الآخرة نار جهنم، ٥ .

ثمّ رُوي أنّ كفار قريش قالوا استهزاءً: إنّ الضريع ليُسمن إبلنا ، فنزلت ﴿لاّ يُسْمِنُ ﴾ الضريع آكله، لأنّه يصير جزء بدنه ﴿وَلاَ يُغْنِى ﴾ ولايكفي ﴿مِن جُوعٍ ﴾ لأنّه ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس، إذ ليس فيه منافع الغذاء، بل أكله عذاب فوق العذاب.

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ \* لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةٌ \* فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ \* وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ \* وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ \* وَأَكْوَابُ مَّوْضُوعَةٌ \* وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ \* وَأَكْوَابُ مَّوْضُوعَةٌ \* وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ \* وَأَرَابِيُّ مَبْتُونَةٌ [٨٦-١]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه سوء حال الكفّار في الآخرة، بيّن حسن حال المؤمنين فيها بقوله: ﴿وَجُوهُ﴾ أخر ﴿يَوْمَنِذٍ نَاعِمَةٌ﴾ ومبتهجة وحسنة مضيئة، أو متنعّمة بالنّعم الجسمانية والروحانية ﴿لِسَعْيِهَا﴾ وعملها في الدنيا ﴿رَاضِيّةٌ﴾ لرضائها بثمراتها وثوابها متمكّنة ﴿فِي جَـنَّةٍ صَالِيّةٍ﴾ ومرتفعة فوق السماوات، أو عالية المقدار لكمال شرفها وما فيها من النّعم ﴿لاَ تَسْمَعُ﴾ تلك الوجوه ﴿فِيها﴾ كلمة

۲و۳. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۳٪.

۱. تفسیر روح البیان ۱۰: ۱۳٪. ۶. تفسیر الرازی ۳۱: ۱۵۳٪ ۲. تفسیر الرازی ۳۱: ۱۵۳٪

٥. الكافي ٨: ١٣/٥٠، تفسير الصافي ٥: ٣٢١.

﴿ لاَ غِينَهُ ﴾ لافائدة فيها ولااعتداد بها، إذ هي ما تُؤذي السمع ﴿ فِيهَا عَيْنٌ ﴾ كثيرة مياهها ﴿ جَارِيَةٌ ﴾ دائماً. قيل: هي أشد بياضاً من الَّبن، وأحلى من العسل، من شَرِب منها لايظماً بعدها أبداً ﴿ فِيهَا سُرُرٌ ﴾ ألواحها - كما عن ابن عباس - من ذهبٍ مُكلّلة بالدرّ والياقوت والزَّبَرجد ٢ ﴿ مَرْفُوعَةٌ ﴾ السَّمك عالية في الهواء، عن النبي عَيَّا الله المناعها كما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ٢. قيل: إذا جاء وليّ الله ليجلس عليها تطامنت له، فاذا استوى عليها ارتفعت ٤ فيرى جميع ما أعطاه ربّه في الجنّة من النّعم الكثيرة والمُلك العظيم.

﴿وَ﴾ فيها ﴿أَكُوابُ﴾ وأواني لاعُرى لها ﴿مَّوْضُوعَةٌ﴾ بين أيدي المؤمنين يشربون منها، لايحتاجون إلى أن يدعوا بها، ولاينافي أن يكون بعض أواني الشُّرب بيد الغِلمان ﴿وَ﴾ فيها ﴿نَمَارِقُ﴾ ووسائد ﴿مَصْفُوفَةٌ﴾ بعضها إلى جنب بعض، كما تشاهد في بيوت الأكابر، يستندون إليها للاستراحة ﴿وَ﴾ فيها ﴿زَرَابِيُّ﴾ وبُسط فاخرة ﴿مَبْثُونَةٌ ﴾ ومبسوطة على السُّرر زينةً وتمتّعاً أو مفرّقة في المجالس.

عن أمير المؤمنين لمائيلًا «[لولا] أنّ الله قدّرها لالتمعت° أبصارهم بما يرون»".

# أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَىٰ ٱلْإِبِلِ كَنْفَ خُلِقَتْ \* وَإِلَى ٱلسَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ \* وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَنفَ سُطِحَتْ [١٧\_-٢٠]

ثمّ لمّا كان حسن حال المؤمنين موقوفاً على معرفة الله والايمان بالمعاد، أمر الناس بالتفكّر في صنائعه العجيبة، ليستدلّو بها على كمال قدرته وحكمته المستلزمين لتوحيده وإعادة الخلق للجزاء على الأعمال بقوله: ﴿أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَىٰ ٱلْإِبلِ ﴾ ولايتفكّرون أنّها ﴿كَيْفَ خُلِفَتْ ﴾ قيل: إنّ التقدير: أيّنا ذكر من البعث ويستبعدون وقوعه عن قدرة الله؟! أفلا ينظُرون نظر الاعتبار إلى الإبل التي تصب أعينهم، يستعملونها كلّ حين، أنّها كيف خُلِقت خلقاً بديعاً معدولاً به عن سُنن خلق سائر الحيوانات في عِظَم جنّتها، وشدّة قوّتها، وعجيب هيئتها اللائقة بتأتي ما يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة، كالنهوض من الأرض بالأوقار الثقيلة، وجرّ الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة، وفي صبرها على الجُوع والعطش، حتى أن ظمأها يبلُغ العشر فصاعداً، واكتعانها باليسير، ورعيها لكلّ ما يتيسر من شوك وشجر، وغير ذلك ممّا لايكاد يرعاه سائر البهائم، وفي انقيادها مع ذلك للانسان في الحركة من شوك وشجر، وغير ذلك ممّا لايكاد يرعاه سائر البهائم، وفي انقيادها مع ذلك للانسان في الحركة

۲. تفسير الرازي ۳۱: ۱۵۵.

٥. في النسخة: لتمتعت.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۱۵.

٣و٤. تفسير روح البيان ١٠: ٤١٥.

٦. مجمع البيان ١٠: ٧٢٧، تفسير الصافي ٥: ٣٢٢.

٤٨٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

والسكون والبروك والنهوض، حيث يستعملها في ذلك كيف يشاء ويَقتادها بقطارها كلّ صغيرٍ وكبيرٍ، كما قال أبو السعود \.

وتبول من خلفها، لأن قائدها أمامها، فلايترشش عليه بولها، وعُنقها سُلّم إليها، وتتأثر من المودّة والغرام وتسكر منهما إلى حيث تنقطع من الأكل والشرب زماناً ممتداً، وتتأثر من الأصوات الحسنة والجداء، وتصير من كمال التأثّر إلى حيث تهلك نفسها من سرعة الجري، ويجري الدمع من عينها عشقاً وغراماً، هذا مع مالها من المنافع من جهة وَبَرها ولحمها ولبنها وبولها وروثها، والجمال الذي يكون فيها، ولمّا كان العرب أعرف من سائر الناس بها، أمرهم بالتفكّر فيها، والاستدلال بعجيب خلقتها على صانعها وحكمته الموجبة للبعث.

قيل: لمّا كانت مسافرة الأعراب على الإبل منفردين أوكان مجال التفكّر في الخلوة التي لاشاغل فيها، وهي لهم على ظهر الإبل، وهم حينئذ لايرون إلّا الإبل والسماء والأرض والجبال، أمرهم أولاً بالتفكّر في خلق الإبل أ، ثمّ في السماء بقوله: ﴿وَإِلَى ٱلسَّماءِكَيْفَ رُفِعَتْ ﴾ مع عِظَمها رفعاً بعيداً بلا عمد ﴿وَإِلَى ٱلْجِبَالِ ﴾ العِظام ﴿كَيْفَ نُصِبَتْ ﴾ على الأرض نصباً ثابتاً لاتسيل ولاتزول أوتاداً لها ﴿وَإِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ البسيطة ﴿كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ وبسطت كالأديم للضرب فيها والتقلّب عليها، فمن تفكّر في هذه الأشياء عَلِم بكمال قدرة خالقها وحكمته وتوحيده، وتيقّن بوقوع ما وعده من البعث الذي هو موافق للحكمة البالغة.

## فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ \* لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ \* إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ \* فَيُمَذَّبُهُ آللهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ \* إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ [٢٦-٢١]

فلمًا شرحنا الدلائل القاطعة على التوحيد والبعث ﴿فَذَكُرُ ﴾ يـا مـحمد قومك، وأمرهم بـالنظر والتفكّر والايمان، وحذّرهم عن تركها، وليس عليك أن يتذكّروا أو لايتفكّروا ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُّذَكُرٌ ﴾ والتفكّر والايمان، وحذّرهم عن تركها، وليس عليك أن يتذكّروا أو لايتفكّروا ﴿يِمُصَيْطِرٍ ﴾ ومُسلّط حتى تقتلهم ومبعوتٌ إلى الناس للتبليغ والتذكير ﴿لَسْتَ عَلَيْهِم ﴾ من قبل ربّك ﴿يِمُصَيْطِرٍ ﴾ ومُسلّط حتى تقتلهم أو تُكرههم على النظر والايمان ﴿إِلّا مَن تَوَلَّىٰ ﴾ وأعرض عنك وعن تذكارك ﴿وَكَفَرَ ﴾ وأصرّ على عنادك.

قيل: إنَّ التقدير فذكَّر قومك إلَّا من تولَّى وكفر منهم فانَّه ليس عليك تذكيره لعدم الفائدة فيه 4.

١. تفسير أبي السعود ٩: ١٥٠، تفسير روح البيان ١٠: ٤١٦.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ٤١٧. ٤. تفسير روح البيان ١٠: ٤١٨.

وقيل: إنّ الاستثناء منقطع أ، والمعنى: ولكن من تولّى وكفر ﴿ فَيُعَذَّبُهُ آلله ﴾ يوم القيامة ﴿ ٱلْمَذَابَ اللَّ كُبْرَ ﴾ في نار جهنم التي حرّها شديد، وقعْرها بعيد، ومقامعها حديد، فانّه تعالى قاهرٌ ومسيطرٌ عليهم. واعلم أنّهم لايفوتوننا ولايخرُجون من ملكنا ومن تحت قدرتنا ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا ﴾ بعد الموت ﴿ إِيَابَهُمْ ﴾ ورجوعهم من الدنيا لاإلى غيرنا. ﴿ ثُمّ ﴾ بعد رجوعهم إلينا ﴿ إِنَّ صَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ في المحشر نُحاسبهم على النّقير والقِطْمير من عقائدهم وأعمالهم، وفيه تسلية النبي ﷺ.

عن الباقر على النه المؤمنين على الله على الله على الله الأولين والآخرين لفصل القضاء، دعا رسول الله على ودعا أمير المؤمنين على المشرق والمغرب، ويكسى علي مثلها، ويكسى رسول الله على حُلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب، ويكسى علي مثلها، ثم يصعدان عندها، ثم يُدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس، فنحن والله تُدخِل أهل الجنّة، وأهل النار النار».

وعن الكاظم عليه قال: «إلينا إياب الخلق، وعلينا حسابهم، فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله حتمنا على الله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم وأجابوا إلى ذلك وعوضهم الله عزّوجل، 4.

وعن الصادق عليه قال: «إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا، فما كان لله سألنا الله أن يهَبَه لنا فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم» °.

عن الصادق: «من أدمن قراءة ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ في فريضة أو نافلةٍ، غشّاه الله برحمته في الدنيا، آتاه الأمن من عذاب النار» <sup>7</sup>.

١. تفسير الرازي ٣١: ١٥٩، تفسير روح البيان ١٠: ٤١٨.

٤. الكافي ٨: ١٦٧/١٦٢، تفسير الصافي ٥: ٣٢٣. ٥. أمالي الطوسي: ٩١١/٤٠٦، تفسير الصافي ٥: ٣٢٣.

٦. ثواب الأعمال: ١٢٢، مجمع البيان ١٠: ٧٢٣، تفسير الصافي ٥: ٣٢٣.

7

and the second second

S. m.

• .

 $(1-\epsilon)^{-1} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2}$ 

gan been digita and a sure of the sure of

and the second of the second o

#### في تفسير سورة الفجر

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# وَ ٱلْفَجْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرٍ \* وَ ٱلشَّفْعِ وَ ٱلْوَثْرِ \* وَ ٱللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ \* هَلْ فِي ذَٰلِكَ فَسَمَّ لِذِي حِجْرِ[١-٥]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الغاشية المتضمّنة لبيان عظمة يوم القيامة وشدّة عداب الكفّار فيه، وأمر النبي ﷺ بتذكير الناس وعدم تذكّر المصرّين على الكفر، ووعيدهم بالعذاب الأكبر، وإيابهم في القيامة إليه نُظِمت سورة الفجر المتضمّنة لوعيد الكفّار بما نـزل على الأمم السابقة من العذاب الدنيوي، وتذكّرهم في يوم لاينفعهم التذكّر فيه، وإرعاب قلوبهم ببيان بعض أهوال القيامة، وبيان إياب النفوس المطمئنة إليه، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها بالقسم بما فيه كمال الشرف لدلالته على كمال قدرته جرياً على عادة العرب على ما قيل من إكثار القَسَم على مقاصدهم بقوله: ﴿وَٱلْفَجْرِ ﴾ وطلوع نور الشمس من أفق المشرق المُسمّى بالصبح الصادق، كما عن ابن عباس بقالاً للكاذب، وهو ظهور بياض مستطيل بالأفق كذّنب السُّرحان، فان بطلوع الصبح الصادق انقضاء الليل، وظهور الضوء، وانتشار الناس والحيوانات في طلب الرزق، كنشور الموتى في القيامة للحساب وجزاء الأعمال.

وقيل: إن المراد جميع النهار ". وقيل: إنّ المراد صلاة الفجر؛ لأنّها في أوّل النهار، وفي مشهد ملائكة الليل والنهار <sup>4</sup>. وقيل: فجر يوم النّحر <sup>6</sup> الذي هو يومّ عظيمٌ عندالله وعندالعرب. وقيل: إنّ المراد به فجر أول المحرّم الذي قيل إنّه أعظم الشهور عندالله، وعن ابن عباس، قال: فجر السّنة هو مُحرّم أ. وقيل: عنى به العيون التي ينفجر منها المياه، وفيها حياة الخلق ". وقيل: إنّه فجر ذي الحجّة لقوله تعالى بعده: ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ ^من ذي الحجّة، فإنّها ليالٍ مخصوصة بفضائل لاتكون في غيرها، كما دلّ

۲ ـ ٥. تفسير الرازي ٣١: ١٦١.

٤٨٦ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ عليه تنكيرها.

وفي الخبر: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر ١٠.

وفي الحديث: «ما من أيّامٍ أزكى عند الله ولاأعظم أجراً من خير عمل في عشر الأضحى» قيل: يا رسول الله، ولا المجاهد في سبيل الله؟ [قال: «لا ولاالمجاهد في سبيل الله] إلّا رجلٌ خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيءٍ» <sup>7</sup>.

وقيل: إنّها العشر الأول من المحرّم"، وقيل: إنّها العشر الأخر من شهر رمضان <sup>4</sup>. روي أن النبي ﷺ إذا دخل العشر الأخر من رمضان شدّ المئزر وأيقظ أهله <sup>0</sup>.

﴿وَٱلشَّفْعِ﴾ والزوج من الصلوات ﴿وَٱلْوَتْرِ﴾ والفرد منها. عن عمران بن الحُصين، عن النبي ﷺ قال: «هي الصلوات، منها شَفْع، ومنها وَتْر» قيل: لأنّ الصلاة تالية القرآن»".

وعن القمّي قال: الشفع رَكْعتان، والوَتْر رَكْعة لا. أقول: الظاهر أنّ المراد ثلاث ركعات بعد نوافل الليل.

وقيل: الشُّفع: سجدتان، والوَتْر: الركوع^.

وقيل: الشفع: يوم النحر، والوَثْر: يوم عرفة <sup>٩</sup>. وقيل: الشفع: يومان بعد يـوم النـحر، والوَثْـر: اليـوم الثالث ١٠. وعنهما عليَكِلا: «الشفع [يوم التروية، والوتر] يوم عرفة» ١١.

وقيل: الشُّفع: جميع الممكنات لأنَّها زوج تركيبي، والوَّثْر: الواجب الوجود ٢٠.

وقيل: الشُّفع: آدم وحوّاء، والوَتْر: هو الله تعالى ١٣.

وقيل: إن شيئاً من المخلوقات لاينفك عن كونه زوجاً أو فرداً، فأقسم سبحانه بجميع الموجودات ١٠٤.

وقيل: الشَّفْع: أبواب الجنّة أو درجاتها، وهي ثمانية، والوَثْر: أبواب النار ودَركاتها، وهي سبعة ١٠ وعن مقاتل الشَّفْع: هو الأيام التي لها ليالٍ، والوَثْر: اليوم الذي لاليل له، وهو يوم القيامة ١٦. وقيل وجوه أخر كلّها على الظاهر من التفسير بالرأي.

<sup>7,</sup> 

۲. تفسیر روح البیان ۱۰: ۶۲۰. ٤. تفسیر الرازی ۳۱: ۱۳۲، تفسیر روح البیان ۱۰: ۴۲۰.

٦. تفسير الرازى ٣١: ٣٦، وفيه: تالية للايمان.

٨ تفسير الرازي ٣١: ١٦٤.

١١. مجمع البيان ١٠: ٧٣٦، تفسير الصافي ٥: ٣٢٤.

١٥. تفسير الرازي ٣١: ١٦٤.

١. تفسير الرازي ٣١: ١٦٢.

٣. تفسير الرازى ٣١: ١٦٢.

٥. تفسير الرازي ٣١: ١٦٢، وفي النسخة: والقيظ.

٧. تفسير القمى ٢: ٤١٩، تفسير الصافى ٥: ٣٢٤.

۹ و ۱۰. تفسير الرازي ۳۱: ۱۹۲.

۱۲ ـ ۱٤. تفسير الرازي ۳۱: ۱۹۳.

١٦. تفسير الرازي ٣١: ١٦٣.

﴿وَٱللَّيْلِ إِذَا يَشْرِ﴾ ويمضي وينقضي. وقيل: يعني إذا جاء وأقبل \، وعن القمي: هو ليلة جَمع \. ثمّ أظهر سبحانه فَخامة هذه الأشياء التي أقسم بها بقوله: ﴿هَلْ فِي ذَٰلِكَ﴾ المذكور من الأشياء الجليلة الحقيقة بالإعظام ﴿قَسَمٌ﴾ مُعتدً به موجبٌ للاعتماد عليه ﴿لِذِي حِجْرٍ﴾ وصاحب عقلٍ مُنوّر وفكرٍ صائب وإدراكٍ قويّ، والمقسم عليه مقدّر معلوم وهو: ليعذّبن الكفّار.

# أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ الْمِمَادِ \* اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِكَادِ \* وَثِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ [٦-١٠] الْبِلاَدِ \* وَثِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ [٦-١٠]

ثمّ استشهد سبحانه بما فعل بالأمم المكذّبة بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ يا محمد حينما كنت في عالم الأشباح مطّلعاً على الوقائع في العالم، أو المعنى: ألم تعلم بالوحي ﴿ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴾ قوم هودٍ، وبأيّ عذابٍ شديدٍ عذّبهم؟ أعني من عاد؟ ﴿ إِرَمَ ﴾ قيل: إنّه اسم لعاد الأولى، سُمّوا باسم جدّهم، وهو إرم بن سام بن نوح ". والتقدير: سبط إرم، أو أهل إرم، على ما قيل أ، من أنّ إرم اسم بلدتهم أو أرضهم التى كانوا يَسْكُنونها، وهي على ما قيل بين عُمان وحَضْرَ موت °، وعلى أي تقدير كانوا قبيلة.

﴿ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ وقُدود طوال تشبيها لقاماتهم بالأعمدة والأساطين ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ ﴾ نظير تلك القبيلة و ﴿ مِثْلُهَا ﴾ في القرّة وعِظم الجسم وطول القامة ﴿ فِي ٱلْبِلاَدِ ﴾ التي على وجه الأرض.

وقيل: إنّ الوصفين لمدينتهم التي بناها شدّاد بن عاد آ، وقد وصفوها بأوصاف تقرع الأسماع. روي أنّ لعاد ابنين: شديد، وشدّاد، فملك وقهرا، ثمّ مات شديد، وخلص الأمر لشدّاد، فملك جميع الدنيا، ودانت له ملوكها، فسَمِع بذكر الجنّة فقال: أبني مثلها، فبنى إرم في بعض صحارى عدن في ثلاثمائة سنة، وكان عمره تسعمائة سنة، وهي مدينة عظيمة، قصورها من الذهب والفِضّة، وأساطينها من الزّبرجد والياقوت، وفيها أصناف الأشجار والأنهار، فلمّا تمّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته، فلمّا كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحةً من السماء فهلكوا لا، ثمّ غاب البلد عن أعين الناس جمعاً.

﴿ وَتَمُودَ ﴾ وهم قوم صالح ﴿ ٱلَّذِينَ جَابُوا ﴾ وقطعوا ﴿ ٱلصَّحْرَ ﴾ والحجر الشديد الصلابة بقوتهم

١. تفسير الرازي ٣١: ١٦٤.

٢. تفسير القمي ٢: ٤١٩، تفسير الصافي ٥: ٣٢٤، وجَمْع: هو المزدلفة، سمّي جمعاً لاجتماع الناس فيه.

٣. تفسير الرازي ٣١: ١٦٦، تفسير روح البيان ١٠: ٤٢٢ و٤٢٣.

﴿بِالْوَادِ﴾ والمنفرج بين الجبلين. قيل: هو وادي القُرى بالقرب من المدينة من جهة الشام . عن ابن عباس: أنهم كانوا يجعلون من الصخور بيوتاً وأحواضاً وما أرادوا من الأبنية .

قيل: أول من تحت الجبال والصخور والرُّخام ثمود، وبنوا ألفاً وسبعمائة مَدينة كلّها من الحجارة ؟. ﴿وَ﴾ أَلم تر كيف عذّب الله ﴿فِرْحَوْنَ﴾ ملك مصر، وكان ملقبًا بلقب ﴿ذِي ٱلْأَوْتَادِ﴾ وقيل: لكثرة جنوده وخِيامهم التي يضرِبونها في منازلهم ويربطونها بالأوتاد<sup>4</sup>.

وعن ابن عباس: أنّ فرعون إنّما سمّي ذي الأوتاد لأنّ امرأة خازنة كانت ماشطة بنت فرعون، إذ سقط الميشط من يدها فقالت: تُعِسَ من كفر بالله تعالى: فقالت ابنة فرعون: وهل لك إله غير أبي؟ فقالت: إلهي وإله أبيك واله السماوات والأرض واحد لاشريك له. فقامت ودخلت على أبيها وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: إنّ الماشطة امرأة خازنك تزعُم أنّ إلهها وإلهك وإله السماوات والأرض واحد لاشريك له، فأرسل إليها فسألها عن ذلك، فقالت: صدقت. فقال لها: ويحك اكفُري والأرض واحد لاشريك له، فأرسل إليها فسألها عن ذلك، فقالت: صدقت. فقال لها: ويحك اكفُري بإلهك. قالت: لاأفعل، فمدّها بين أربعة أوتاد، ثمّ أرسل إليها الحيات والعقارب، وقال: اكفُري بالله وإلا عذبتك بهذا العذاب شهرين. فقالت: لو عذبتني سبعين شهراً ما كفرت به. وكانت لها بنتان، فجاء بابنتها الكبرى فذبحها على فيها، وقال لها: اكفُري بإلهك وإلّا ذبحت الصغرى على فيك أيضاً، وكانت رضيعة، فقالت: لو ذبحت من في الأرض على فيّ ما كفرت بالله. فأتى بابنتها، فلمّا أضجعت على صدرها وأرادوا ذبحها جَزِعت المرأة، فأطلق الله لسان ابنتها فتكلّمت، وهي من الأربعة الذين تكلّموا أطفالاً، وقالت: يا أمّاه لاتجزعي، فانّ الله قد بنى لك بيناً في الجنة، اصبري فانّك تفيضين إلى رحمة أطفالاً، وقالت: يا أمّاه لاتجزعي، فانّ الله قد بنى لك بيناً في الجنة، اصبري فانّك تفيضين إلى رحمة الله تعالى وكرامته. فذُبحت فلم تَلْبَث أن ماتت وأسكنها الله في جوار رحمته ٥.

# ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلاَدِ \* فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ \* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَلَيْهِمْ وَبُكَ سَوْطَ عَذَابِ \* إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ[١١-١٤]

ثمّ بيّن سبحانه علّة استحقاقهم العذاب بقوله: اولئك الطوائف والأمم ﴿ آلَّذِينَ طَغُوا ﴾ على الله ﴿ فَي آلْيِلاَدِ ﴾ فانّ عاد طَغَوا في بلاد اليمن، وثمود في بلاد الشام، وفرعون في بلاد مِصر ﴿ فَأَكْثَرُوا فِي الله فِيها آلْفَسَادَ ﴾ بالكفر والعصيان والظلم على العباد ﴿ فَصَبَّ ﴾ الله وأراق ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ من فوقهم ﴿ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب ﴾ الله عذاب الآخرة كنسبة على أنّ نسبته إلى عذاب الآخرة كنسبة

٢. تفسير الرازي ٣١: ١٦٧.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ٤٢٥.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٢٥.

۳. تفسير الرازي ۳۱: ۱٦٧.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٤٢٥.

وقيل: لمَا كان الضرب بالسوط عند العرب أشدّ العذاب عَبّروا عن العذاب بالسوط، والتعبير عن إنزاله بالصبّ للإيذان بكثرته وتتابعه واستمراره \.

ثمّ بيّن سبحانه أنّه مراقب لأعمال عباده بقوله: ﴿إِنَّ رَبِّكَ﴾ يا محمد ﴿لَبِالْمِرْصَادِ﴾ وفي المكان الذي تترقّب فيه السائلة ليَظْفَر بالجائي ولأخذ المقصّر بحيث لايفوته أحد، فيعاقب قومك على طُغيانهم وعِصيانهم كما عاقب غيرهم من الأمم المكذّبة للرسل.

فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَنِ \* وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَنِ \* كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ \* وَلاَ ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَهَانَنِ \* كَلَّا بَلْ لاَ تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ \* وَلاَ تَخَاضُونَ عَلَىٰ طَعَام ٱلْمِسْكِينِ[٥١-١٨]

ثمّ إنّه تعالى بعد بيان كونه مراقباً لأعمال العباد ومجازاتهم، بين عدم اعتناء الانسان بذلك، لانهماكه بلذانذ الدنيا بقوله: ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ﴾ فهو غافلٌ عن ذلك ولذا ﴿إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ﴾ وامتحنه ﴿فَأَكْرَمَهُ﴾ بالجاه والثروة ﴿وَنَعَّمَهُ﴾ ووسّع عليه في رزقه، ليظهر أنه شاكرٌ أو كافرٌ ﴿فَيَقُولُ﴾ مفتخراً: ﴿وَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ وفضّلني على غيري بالمال والجاه، ويغترّ بذلك، ولا يخطِر بباله أنّه امتحالٌ وابتلاء ﴿وَأَمًّا إِذَا مَا ٱبْتَلاهُ﴾ بالفقر ﴿فَقَدَرَ﴾ وضيق ﴿عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ ليظهر أنه صابرٌ أو جزوعٌ ﴿فَيَقُولُ ﴾ تضجّراً: ﴿رَبِّي أَهَانَنَ ﴾ وأذلني بالفقر، ولا يخطِر بباله أنه امتحالٌ.

وعلى أيّ تقدير ليس له توجّه إلى الآخرة، ولايىلتفت إلى أنّ إقبال الدنيا ليس إكراماً من الله، وإدبارها ليس إهانة من الله، لذا رَدَع الانسان عن توهّماته بقوله: ﴿كَلّا﴾ ليس ما يقول في الحالين حقّاً وصواباً.

ثمّ التفت سبحانه إلى خطاب الكفّار تشديداً لتقريعهم ببيان سوء أفعالهم بعد بيان سوء أقوالهم بقوله: ﴿ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ ﴾ أيها الأشقياء ﴿ أَلْيَتِيمَ ﴾ الذي يجب إكرامه بالرعاية وإعطاء النفقة ﴿ وَلاَ تَحَاضُونَ ﴾ ولاتُحرّضون غيركم ﴿ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ لشدّة بُخلكم فضلاً عن أنْ تُطعموه من أموالكم.

قيل: كان قُدامة بن مظعون يتيماً في حِجر أمية بن خَلف، فكان يدفعه عن حقَّه، فنزلت الأيات ٌ.

١. تفسير روح البيان ١٠: ٢٦3. ٢. تفسير الرازي ٣١: ١٧١، تفسير روح البيان ١٠: ٢٦٩.

وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلاً لَمَا \* وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًا جَمَا \* كَلَّا إِذَا دُكِّتِ ٱلأَرْضُ دَكا دَكا \* وَجَاءَ رَبُكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً \* وَجِيءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ يَتَذَكُّرُ آلْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذَّكْرَىٰ \* يَقُولُ يَا لَئِتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي \* فَيَوْمَئِذِ لَا يُمَذُّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ \* وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ [٢٦-٢٦]

ثمّ بالغ سبحانه في تقريعهم بقوله: ﴿وَمَأْكُلُونَ ٱلنُّرَاتَ﴾ وتتصرّفون في الميراث، الذي لليتامى، أو في ميراث مُورِثكم ﴿أَكُلاً﴾ وتصرّفاً ﴿لَمّاً﴾ وجامعاً بين الحلال من إرثكم والحرام الذي هو حقّ اليتامى، أو بين الحلال والحرام ﴿وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ﴾ والأمتعة الدنيوية ﴿حُبًا جَمّاً﴾ وكثيراً، وتخلون عن الموت والآخرة.

﴿كَلَّا﴾ لاينبغي أن تكونوا بهذه الدرجة من الغَفلة عن الآخرة، واذكروا أهوال يـوم القيامة ﴿إِذَا وَكُتَّ الْأَرْضُ﴾ ودقت بالزلازل ﴿دَكَا ﴾ هائلاً و ﴿دَكَا ﴾ متنابعاً حتى تكون هباء منبعثاً، فلا يبقى عليها جبل ولا تل فضلاً عن الأبنية والعمارات ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ وظهر قهره، أو صدر أمره بالمحاسبة والمجازاة، أو ظهرت آثار قدرته ومهابة سلطانه. ﴿وَ﴾ جاء ﴿آلْمَلَك ﴾ في العرصات من كل سماء، ويقومون حول المحشر حال كونهم ﴿صَفّاً ﴾ طويلاً و ﴿صَفّاً ﴾ آخر بعد ذلك الصفّ. قيل: تكون صفوفهم سبعة على عدد السماوات آ ﴿وَجِيءَ ﴾ بتوسط الملائكة الغلاظ الشداد ﴿يَوْمَئِذٍ ﴾ وحين ظهور سلطان الله وقهره ﴿بَجَهَنّم ﴾ في مرأى الخلق.

عن ابن مسعود، قال: تُقاد جهتم بسبعين ألف زِمام، معه سبعون ألف مَلَك، يجرّونها حتى تُنصَب عن يسار العرش، لها تغيّظ وزفير، فتشرُد شردةً لو تُركت لأحرقت أهل الجمع، ويجثو كلّ نبي وولميّ من الهول والهيبة على رُكيبته، ويقول: فقسي، حتّى يعترض لها رسول الله ﷺ ويقول: «أُمتي أُمّتي» فتقول النار: مالى ولك يا محمد، لقد حرّم الله لحمك على ٣.

وعن الباقر للطِّلِا قال: «لمّا نزلت هذه الآية ﴿وَجِيءَ يَوْمَئِدْ بِعِجَهَنَّمَ﴾ شُمْل عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: أخبرني الرُّوح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجمع الأولين والآخرين، أتى بجهنّم تُقاد بألف زِمام، أخذ بكلّ زِمام مائة ألف تقودها من الغِلاظ الشَّداد، لها هدّة وغضب وزفير وشهيق،

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٣٠.

۱. تفسیر الرازی ۳۱: ۱۷۰. ۳. تفسیر روح البیان ۱۰: ٤٣٠.

٤. في النسخة: قال.

وإنّها لتزفِر زفرةً، فلولا أنّ الله أتحرهم للحساب لأهلكت الجمع، ثمّ يخرُج منها عُنتَى فتُحيط بالخلائق البرّ منهم والفاجر، ما خلق الله عبداً من عباد الله مَلكاً ولانبياً إلّا ينادي: نفسي نفسي، وأنت يا نبي الله تنادي: أمّتي أمّتي، ثمّ يُوضع عليها الصِّراط أدق من الشّعر، وأحدّ من حدّ السيف، عليه ثلاث قناطر، فأمّا واحدة فعليها الأمانة والرُّحِم، والثانية فعليها الصلاة، والثالثة فعليها ربّ العالمين لا إليه غيره، فيكلّفون الممرّ عليها، فيحبِسهم الرَّحم والأمانة فان نَجَوا منهما حَبَستهم الصلاة، فان نَجَوا منها كان المُنتهى إلى ربّ العالمين، وهو قوله: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ والناس على الصُّراط، فمتعلّق بيدٍ وتزِل المُنتهى إلى ربّ العالمين، وهو قوله: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ والناس على الصُّراط، فمتعلّق بيدٍ وتزِل قدم ويستمسك بقدم، والملائكة حولها ينادون: يا حليم اعف وصفح وعُد بفضلك وسلّم، والناس يتهافتون في النار كالفراش فيها، فاذا نجا ناج فبرحمة الله مرّ بها فقال: الحمد لله وبنعمته تيّم الصالحات وتزكو الحسنات، والحمد لله الذي أنجاني منك بعد إياس بمنّة وفضله، إنّ ربي لغفورٌ شكور» أ.

﴿ يَوْمَثِذِ يَتَذَكَّرُ ﴾ ويتّعظ ويندَم ﴿ آلْإِنسَانُ ﴾ على ما فرّط في جنب الله ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُ آلدُّكُرَىٰ ﴾ وأي نفع له في الاتّعاظ والنَّدم بعد فوات أوانه ؟ و ﴿ يَقُولُ ﴾ تندّماً وتحسّراً ﴿ يَا لَيْتَنِى قَدَّمْتُ ﴾ وأتـيت بطاعة الله ورسله، وعَمِلت بما كُلفت به من قبلهم ﴿ لِحَيَاتِي ﴾ هذه ويـوم بـعثي هـذا أو فـي وقت حياتى في الدنيا أعمالاً تُنجيني اليوم من العذاب.

﴿ فَيَوْمَنِذٍ ﴾ وحين انتقام الله من العُصاة ﴿ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴾ فان شدّة عذابه فوق ما يتصوّر ﴿ وَلاَ يُوثِقُ وَتَاقَهُ ﴾ ولايُشَدّ بالعمل والأغلال مثلشدة ﴿ أَحَدٌ ﴾ فان شدّه بسلسلةٍ ذرعها سبعونذراعاً.

## يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* آرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَآدْخُلِي جَنَّتِي [٢٧\_٣٠]

ثمّ لمّا ذكر سبحانه سوء حال النفوس الشقيّة الأثارة بالسوء، ذكر حال النفوس الطيّبة الزكيّة وسعادتها بقوله: ﴿ يَا أَيُّتُهَا اَلنَّفْسُ اَلْمُطْمَئِنَةٌ ﴾ بذكر الله الساكنة في جِوار رحمة الله ﴿ اَرْجِعِي إِلَىٰ ﴾ ما أعد لك من كرامة ﴿ رَبِّكِ ﴾ الكريم وثوابه العظيم حال كونك ﴿ رَاضِيّةٌ ﴾ بما أعد الله لك من الجنة والقصور العالية والنّعم الباقية ﴿ مَرْضِيّةٌ ﴾ عند الله ﴿ فَادْخُلِي فِي ﴾ زُمرة ﴿ عِبَادِي ﴾ الصالحين المخلصين ﴿ وَادْخُلِي ﴾ معهم في ﴿ جَنَّتِي ﴾ .

قيل: إذا أاراد الله قبضها اطمأنت إلى الله، ورضيت عن الله، ورضى الله عنها ٢.

١. تفسير القمى ٢: ٤٢١، تفسير الصافى ٥: ٣٢٦.

وعن ابن عمر قال: إذا تُوفّي العبد المؤمن أرسل الله مَلكين، وأرسل إليه تُحفةً من الجنة فيقال لها: اخرُجي أيتها النفس المطمئنة إلى رُوحٍ وريحانٍ وربّ عنك راضٍ، فتخرُج كأطيب ريح مسك وجده أحدّ في أنفه، والمَلك على أرجاء السماء يقولون: قد جاء من الأرض رُوحٌ طيبة ونسمةٌ طيبةٌ، فلا تَمُر ببابٍ إلاّ فُتِح لها، ولابمَلكٍ إلاّ صلّى عليها، حتّى يُؤتى بها إلى الرحمن، ثمّ يقال لميكائيل: اذهب بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين.

ثمّ يؤمر فيوسّع عليه قبره سبعون ذراعاً [عرضه، سبعون ذراعاً] طوله، ويُنبَذ له فيه الريحان، فان كان معه شيءٌ من القرآن كفاه نوره، وإن لم يكن جعل له نورٌ مثل نور الشمس في قبره، فيكون مثله مثل العروس ينام ولايّوقظه إلّا أحبّ أهله \.

وعن سعيد بن جُبير قال: مات ابن عباس بالطائف، فشَهِدت جِنازته، فجاء طائرٌ لم يُر مثله وعلى خلقته، فدخل نعشه، ثمّ لم يُر خارجاً منه فلمّا دُفِن تُلِيت هذه الآية على شفير قبره لايُرى من تلاها: ﴿ يَا أَيُّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَةُ ﴾ ٢.

عن الصادق للنظير أنه سُئل: هل يُكرَه المؤمن على قبض روحه؟ قال: «لاوالله، إنّه إذا أتماه مَلَك الموت لقبض رُوحه جزع لذلك، فيقول له مَلَك الموت: يا وليّ الله لاتّجْزَع، فوالذي بعث محمداً لأنا أبرّ بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينيك فانظُر، فيُمثّل [له] رسول الله عَلَيْ وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة للنظير من ذُريّتهم، فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة للنظير (فقاؤك، فيفتح عينيه فينظر، فينادي رُوحه منادٍ من قبل ربّ العزة فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته، ارجعي إلى ربّك راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي يعني محمداً وأهل بيته ـ وادخُلي جنّتي. فما من شيءٍ أحبّ إليه من استلال روحه واللَّحوق بالمنادي»؟

وعنه لمُشْلِلًا في هذه الآية: «يعني الحسين بن على علمَيْلِلله» ٤.

وعنه لطَّيِّلِا: «اقرءوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فانّها سورة الحسين بن على عَلِمَيِّلًا، مـن قرأها كان مع الحسين للثَّلِدِ يوم القيامة في درجته من الجنة» ٥.

ومنّ الله علينا بالتوفيق لتلاوتها، كما منّ لاتمام تفسيرها.

٣. الكافي ٣: ٢/١٢٧، تفسير الصافي ٥: ٣٢٨.

١و٢. تفسير روح البيان ١٠: ٤٣٢.

٤. تفسير القمى ٢: ٤٢٢، تفسير الصافى ٥: ٣٢٨.

٥. ثواب الأعمال: ١٢٣، مجمع البيان ١٠: ٧٣٠، تفسير الصافي ٥: ٣٢٨.

#### في تفسير سورة البلد

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## لاَ أُقْسِمُ بِهٰذَا ٱلْبَلَدِ \* وَأَنتَ حِلٌّ بِهٰذَا ٱلْبَلَدِ \* وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ[١-٥]

ثمّ لمّا تُحتِمت سورة الفجر المتضمّنة للّوم على الحرص على من جمع مال الدنيا وترك الاحسان إلى اليتيم والمسكين، أردفت سورة البلد المتضمّنة للّوم عليهما، فافتتحها بـذكر الأسـماء الحسـنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحِيمِ ﴾.

ثمّ ابتدأ بالحَلْف بمكّة المشرّفة بقوله: ﴿لاَ أَقْسِمُ بِهٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ الحرام. قيل: إنّ حرف لا زائدة جيء بها لتأكيد القسم، فان العرب تقول: لاوالله ما فعلت، أو لاوالله لأفعلن لا ويُحتَمل أن تكون ناهية، والمعنى: لاتتوهّموا أن يكون الواقع خلاف ما أقول، أقسم بهذا البلد المعظم ﴿وَأَنتَ ﴾ يا محمد ﴿حِلِّ ﴾ ومقيم ﴿بهذا ٱلْبَلَدِ ﴾ ونازل فيه، فزيد بهذا شرفه.

وقيل: يعني وأنت مع نهاية حرمتك حلال الدم والعِرض عند المشركين بهذا البلد ولايحِلّ عندهم · قتل شيءٍ من الطيور والوحوش والحشرات ٢.

عن الصادق للنظِلِا قال: «كانت قريش تعظّم البلد وتستحلّ محمداً فيه، فقال الله: ﴿لاَ أَقْسِمُ بِهٰذَا البَّلَدِ \* وَأَنتَ حِلِّ بِهٰذَا البَّلَدِ \* وَأَنتَ حِلِّ بِهٰذَا البَّلَدِ \* يُريد أَنهم استحلّوك فيه، فكذّبوك وشتموك، وكان لايأخُذ الرجل منهم قاتل أبيه، ويتقلّدون لِحاء شجرة الحرم فيأمنون بتقليدهم إيّاه، فاستحلوا من رسول الله عَلَيْهُمْ ما لم يستحلّوا من غيره، فعاب الله عليهم» ".

﴿ وَوَالِدِ ﴾ عظيم الشأن، قيل: إنّ المراد إبراهيم على ﴿ وَمَا وَلَمَ ﴾ من إسماعيل وإسحاق ويعقوب وذريّتهما. وقيل: محمد وذُريّته ٥، وإيثار كلمة ﴿ مَا ﴾ على ﴿ مَن ﴾ لمعنى التعجّب ممّا أعطاهم الله من الكمال، كذا قبل . .

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٣٣.

٢٠. تفسير الرازي ٣١: ١٧٩.
 ٤. تفسير أبى السعود ٩: ١٦٠.

٣. مجمع البيان ١٠: ٧٤٧، تفسير الصافي ٥: ٣٢٩.

٥. جوامع الجامع: ٥٤٢. ٦. تفسير روح البيان ١٠: ٣٤٤.

٤٩٤ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وعن الصادق للسلط: «يعني آدم وما ولد من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم»\. [وفي الكافي مرفوعاً قال]\! «أمير المؤمنين ومن ولد من الأثمة للهيكليم»".

#### لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ[٤]

ثم ذكر سبحانه المُقسَم عليه بقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا آلْإِنسَانَ ﴾ حال كونه من أوّل خلقه مستغرقاً ﴿فِي كَبُدٍ ﴾ وتَعبٍ ومشقّة. وقيل: يعني في الشدّة، وهي شدائد الدنيا من صعوبة ولادته، وقبطع سُرته، وحبسه في القِماط، وإيذاء المربّي والمعلّم، وزحمة التكسّب والتزوّج والأولاد والخدم وجمع الأموال، وتهاجم الأوجاع والهموم والغموم، كالابتلاء بالتكاليف الإلهية إلى غير ذلك من الشدائد ، وقيل: إنّ المراد في شدّة الخلق والقوة ، وقيل: يعنى في الاستواء والاستقامة .

عن الصادق طلط أنّه قيل له: إنّا نرى الدوابّ في بطون أيديها الرقعتين مثل الكيّ، فمن أيّ شيمٍ ذلك؟ فقال: «ذلك موضع مَنْخِريه في بطن أمّه، وأمّا ابن آدم فرأسه منتصبٌ في بطن أمّه، وذلك قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ﴾ وما سوى بن آدم فرأسه في دُبره، ويداه بين يديه.

وعن ابن عباس، قال: ﴿فِي كَبَدِ﴾ أي قائماً منتصباً، والحيوانات الأخر تمشي مُنكسة، فهذا امتنانًا عليه بهذه الخِلقة ٩.

ثمّ لايخفى أنّ في الآية بناءً على التفسير الأول تسلية النبي ﷺ في مكابدة الأعداء من كفّار قريش.

## أَيَحْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ \* يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً \* أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ[هـ٧]

ثمّ ذمّ سبحانه الانسان بقوله: ﴿أَيَحْسَبُ﴾ ويتوهّم من ضَعْفه وابتلائه بالشدائد على التفسير الأول، أو بأن أو بالنظر إلى شدّة خلقه وقوّته على الثاني ﴿أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ بأن يُجازيه على سيئاته، أو بأن يغيّر أحواله ويمنعه عن مراداته؟! بلى إنّ الله القادر على كلّ شيءٍ قادرٌ على تعذيبه والانتقام منه، أو على تعجيزه ومنعه عن مراداته.

ثمّ إنّ هذا الكافر المدّعي لكمال القدرة والقوة ﴿يَقُولُ﴾ مفتخراً: إني ﴿أَهْلَكُتُ﴾ وصرفت في

١. مجمع البيان ١٠: ٧٤٧، تفسير الصافي ٥: ٣٢٩.

٣. الكافي ١: ١١/٣٤٢، تفسير الصافي ٥: ٣٢٩.
 ٥ و٦. تفسير الرازى ٣١: ١٨١.

٨ علل الشرائع: ١/٤٩٥، تفسير الصافي ٥: ٣٣٠.

د في النسخة: وعن.
 تفسير روح البيان ١٠: ٣٣٤.
 د في النسخة: قبل.

به تفسير الرازي ۳۱: ۱۸۲.

عن الصادق على الله الله عمرو بن عبدود حين عرض عليه على بن أبي طالب على الإسلام يـوم الخندق: فأين ما أنفقت فيكم من مال لُبَد؟ وكان أنفق مالاً في الصدّ عن سبيل الله، فقتله على على الخه ثمّ وبّخه سبحانه على إنفاقه وهدّده بقوله: ﴿أَيَحْسَبُ ﴾ هذا الكافر المباهي بإنفاقه ﴿أَن لَمْ يَرَهُ ﴾ حين إنفاقه الشنيع ﴿أَحَدٌ ﴾ بلى إنّ الله رآه وساءله يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقيل: إنّه كان كاذباً لم يُنفق شيئاً، فقال الله تعالى: أيظُنّ هذا الكافر أنّ الله ما رأى ذلك منه، فعل أولم يفعل، أنفق أم لم يُنفق. بلى رآه وَعلِم منه خلاف ما قال أ.

أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ \* وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ \* وَهَدَيْنَاهُ آلنَّجْدَيْنِ \* فَـلاَ آفْـتَحَمَ آلْعَقَبَةَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا آلْعَقَبَةُ \* فَكُّ رَقَبَةٍ \* أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ \* يَتِيماً ذَا مَثْرَبَةٍ \* أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ [٨-١٦]

ثمّ لمّا حكى سبحانه إنكار الكافر قدرة الله عليه ورؤيته إياه، أقام الدليل عليها بقوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَل لَهُ بَقدرتنا ﴿ عَيْنَيْنِ ﴾ يَبِصِر بهما ويرى، فكيف يُمكن أن يكون مُعطي الرؤية فاقداً لها ولا يراه؟ ﴿وَ ﴾ ألم نجعل له ﴿لِسَاناً وَشَفَتَيْنِ ﴾ ينطق بها، فكيف ينبغي أن يتكلّم بها الكلمات الشنيعة غير المرضية لمعطيها؟ ﴿وَهَدَيْنَاهُ ﴾ بعد اتمام النعمة عليه بتكميل خلقه وقواه ﴿آلنَّجْدَيْنِ ﴾ والطريقين الواضحين إلى خيره وشرّه.

عن أمير المؤمنين عاليَّا : «سُبل الخير، وسُبل الشرّ»".

وعن الصادق لِمُنتِّلاً: «نَجْد الخير والشَّر» <sup>4</sup>.

﴿ فَلاَ آقْتَحَمَ ﴾ وما دخل شُكراً لتلك النَّعم الجليلة ﴿ آلْعَقَبَةَ ﴾ والأعمال الصالحة التي هي الطريق إلى كلّ خيرٍ، وإنّما أطلق عليها العقبة -التي هي الطريق الصعب السلوك في الجبل - لصعوبة سُلوكها. ثمّ عظم العقبة بقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ وأي شيء أعلمك يا محمد ﴿ مَا ﴾ تلك ﴿ آلْمَقَبَةُ ﴾ ؟ فان المراد بها ليس العقبة المعروفة، إنّما هي ﴿ فَتُ لَكُ وَقَبَةٍ ﴾ وإعتاق المملوك، والدخول فيها الاقدام عليه ﴿ أَوْ الْمَعَامُ ﴾ وإشباعٌ من المأكول ﴿ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ﴾ وفي زمان غلاء وقَحط، فان الصرف في هذا الزمان أثقل على النفس وأوجب للأجر ﴿ وَيَتِيماً ذَا مَقْوَبَةٍ ﴾ وصاحب رحم فاقد إطعامه أفضل

١. تفسير القمي ٢: ٤٢٢، عن أبي جعفر للطُّلِيِّةِ، تفسير الصافي ٥: ٣٣٠.

٣. مجمع البيان ١٠: ٧٤٨، تفسير الصافي ٥: ٣٣١. ٤. الكافي ١: ٤/١٢٤، تفسير الصافي ٥: ٣٣١.

لاشتماله على الصدقة وصلة الرَّحِم ﴿أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ وفاقة. عن النبي عَلَيْهُ في قوله: ﴿ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ والذي مأواه المزابل، وعن ابن عباس: يعني البعيد التربة، يعني الغريب . وفي الحديث: «الساعى على الأرملة والمساكين كالساعى في سبيل الله، وكالقائم لايفتُر، والصائم لايفطر، ...

عن الصادق عليه الله من أطعم مؤمناً حتى يُشبعه، لم يدرِ أحدٌ من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة لاملك مُقرّب ولانبيّ مرسل إلّا الله ربّ العالمين، ثمّ قال: «من موجبات المغفرة إطعام المسلم السّغبان، ثمّ تلا هذه الآية .

وعن الرضا على الله الله الله أكل أتى بصَحْفة فتُوضع قُرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام بما يُوتى به فيأخُذ من كلّ شيءٍ فيضع في تلك الصَّحْفة، ثمّ يأمّر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية، ثمّ يقول: «عَلِم الله أنّه ليس كلّ إنسانِ يقدِر على عتق رقبة، فجعل لهم السبيل إلى الجنّة» ٥.

وعن الصادق أنّه سئل عن هذه الآية فقال: «من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز العَقَبة، ونحن تلك العَقَبة التي من اقتحمها نجا» ثمّ قال: «الناس كلّهم عبيد النار غيرك وأصحابك فان الله فك رقابكم من النار بولايتنا أهل البيت» .

وعنه لِمُثَلِيِّةِ: «بنا تُفَكّ الرقاب وبمعرفتنا، ونحن المُطْعِمون في يوم الجُوع وهو المَسْغَبة» ٪.

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ \* أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ \* وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا مُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ \* عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةُ[١٧-٢٠]

ثمّ بيّن سبحانه شرط قَبول تلك الأعمال بقوله: ﴿ ثُمَّ كَانَ ﴾ ذلك الذي يفُك الرقبة ويُطعِم اليتيم والمسكين ﴿ مِنَ ﴾ زُمرة ﴿ اَلَّذِينَ اَمَنُوا ﴾ بالله ورُسله واليوم الآخر ﴿ وَتَوَاصَوْا ﴾ وأمروا أقرباءهم وأصدقاءهم ﴿ بِالصَّبْرِ ﴾ على طاعة الله ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ والعُطوفة بعباد الله، أو بموجبات رحمة الله من الخيرات والصالحات. وذكر كلمة ﴿ ثُمَّ ﴾ للدلالة على تراخي رُتبة الايمان على تلك الأعمال، ورفعة محلّه بالنسبة إليها.

﴿ أُولَٰئِكَ ﴾ المتّصفون بالصفات المذكورة هم يوم القيامة ﴿ أَصْحَابُ ٱلْـمَيْمَنَةِ ﴾ يُعطون كتبهم بأيمانهم، أو نَسْلُك بهم من الطريق الأيمن إلى الجنة، أو هم أهل اليّمن والخير والسعادة، أو القائمون

۱ـ۳. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٣٨.

٥. الكافي ٤: ١٢/٥٢، تفسير الصافي ٥: ٣٣١.
 ٧. تفسير القمى ٢: ٤٢٣، تفسير الصافى ٥: ٣٢٢.

الكافي ٢: ٦/١٦١، تفسير الصافي ٥: ٣٣١.
 الكافي ١: ٨٨/٣٥٧ تفسير الصافي ٥: ٣٣١.

عن يمين المحشر، أو يمين العرش.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ﴾ ودلائل توحيدنا ورسالة رسولنا ﴿ هُمْ أَصْحَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ ﴾ وأهل الشؤم والشرّ والشقاوة، أو هم الذين يُعطون كتابهم بشمائلهم، أو وراء ظهورهم ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ يـوم القيامة ﴿ فَارّ ﴾ أبوابها ﴿ مُؤْصَدَةً ﴾ ومُطْبَقة لايُفتح لهم باب، فلايخرج منها غمّ، ولايدخل فيها روح أبداً، أو المراد نارٌ محيطة بهم.

عن الصادق عليه (من كان قراءته في فريضة ﴿لاَ أَقْسِمُ بِهِٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ كان في الدنيا معروفاً [أنه من الصالحين، وكان في الآخرة معروفاً] أنّ له من الله مكاناً، وكان يوم القيامة من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين» (.

١. ثواب الأعمال: ١٢٣، مجمع البيان ١٠: ٧٤٣، تفسير الصافي ٥: ٣٣٢.

. 

#### في تفسير سورة الشمس

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا \* وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا \* وَ النَّهَارِ إِذَا جَـلاَّهَا \* وَ اللَّـيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا \* وَ السَّماءِ وَمَا بَنَاهَا \* وَ الْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا \* وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا [١-٨]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة البلد المتضمّنة لمنّته سبحانه على الانسان بخلقه في كَبَد واستقامة، وبهدايته إلى الخير والشرّ، وترغيبه إلى الايمان والأمر بالمعروف، وتهديد الكفّار المكذّبين بعذاب الآخرة، نُظِمت سورة الشمس المتضمّنة لمنته على الانسان بتعديل خلقه وإلهامه فُجوره وتقواه وترغيبه إلى تزكية نفسه المتوقفة على الايمان والعمل، وتهديد الكفار، فافتتحها بـقوله: ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمِ ﴾.

ثمّ ابتدأها بالقسم بقوله: ﴿وَٱلشَّمْسِ﴾ التي فيها فضل عظيم ومنافع عظيمة لموجودات عالم المُلك ﴿وَضُحَاهَا﴾ وارتفاع نورها واشتداد ضوؤها، وهو قريب من نصف النهار ﴿وَٱلْقَمَرِ﴾ الذي هو بَعد الشمس أنفع الكواكب ﴿إِذَا﴾ تبع الشمس وحين ﴿قَلاَهَا﴾ ويطلُع بعد غروبها.

عن ابن عباس: هو في النصف الأول من الشهر <sup>١</sup> بعدما سمّي قمراً. وقيل: يعني إذا تَـبِعها وصــار مثلها في الاستداره وكمال النور، وهي في الليالي البيض ٢.

﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا ﴾ ظهر الشمس وحين ﴿ جَلاَّهَا ﴾ قيل: إن الضمير راجع إلى الظَّلمة " وتجليتها إذهابها. وقيل: إلى الدنيا، أو إلى الأرض، وإن لم يسبِق لهما ذكر المعلوميتها، وتجليتهما إنارتهما ".

﴿وَٱللَّيْلِ إِذَا﴾ يُغطّي الشمس و ﴿يَغْشَاهَا﴾ ويذهب نورها، فكأنّ الليل بظلمته ۚ صار سبباً لغروب الشمس وزوال ضوثها، ولذا حسن القول بأنّ النهار يجلّيها ﴿وَٱلسَّمَاءِ﴾ المُظِلّ على الأرض ﴿وَمَا

٣و٤. تفسير الرازي ٣١: ١٩٠. ١. في النسخة: تظلمته.

٥٠٠ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

بَنَاهَا﴾ على غاية العظمة ونهاية الوقعة.

قيل: ذكر كلمة ﴿مَا﴾ للاشارة إلى الوصفية، والمعنى: والشيء العظيم الذي بناها ، ويُحتمل كون كلمة ﴿مَا﴾ مصدريه، فحلف أولاً بذاتها، وثانياً بكيفية بنائها.

﴿ وَآلَا رُضِ وَمَا طَحَاهَا ﴾ ومن بسطها على السماء من كلّ جانب ﴿ وَنَفْسٍ ﴾ ناطقة متميزة من نفوس الحيوانات ﴿ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ ومن عدلها بإعطائها القُوى الظاهرة والباطنة، ويُحتمل كون ﴿ مَا ﴾ مصدرية في كلتا الجملتين. وقيل: إنّ المراد بالنفس الشخص، وتسويتها تعديلها بتكميل أعضائها آ. ﴿ فَأَلْهَمْهَا ﴾ وعرّفها بتكميل عقلها وإرسال الرسل ﴿ فُجُورَهَا ﴾ وشرورها لتجتنبها ﴿ وَتَـقُواهَا ﴾ ومحاسن أعمالها لتعمل بها.

عن الصادق للطِّلِد قال: «بيّن لها ما تأتى وما تترُك» ٣.

#### قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَن دَسًّاهَا [٩ و ١٠]

ثمّ بيّن سبحانه المُقسَم عليه بقوله: ﴿قَدْ أَقَلَعَ﴾ وظَفِر بأعلى المقاصد والمطالب ﴿مَن زَكَّاهَا﴾ وطَهَرها من دَنَس الكفر والأخلاق الرذيلة ومن رجس الذنوب والقبائح، أو المراد أنماها بالخيرات والبركات.

عن النبي عَيَّلِيُّهُ: أنّه كان إذا قرأ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ وقف وقال: «اللهمّ آتِ نفس تقواها، أنت وليها وأنت مولاها، وزكّها أنت خير من زكّاها، 4.

﴿ وَقَدْ خَابَ ﴾ وحرم من جميع الخيرات أو خسر ﴿ مَن دَسًّاهَا ﴾ وأدخلها في المعاصي حتّى انغمس فيها، أو دسّ في نفسه الفجور بسبب مواظبته عليها.

عن الصادق للنُّلِل: «قد أفلح من أطاع، وقد خاب من عصى» ٥.

وعن أمير المؤمنين لِمُلْتِلْاِ: «مَن زكَّاه ربِّه» ٦.

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا \* إِذِ آنبَعَثَ أَشْقَاهَا \* فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ آللهِ نَاقَةَ آللهِ وَسُقْيَاهَا \* فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا \* وَلاَ

۲. تفسير الرازي ۳۱: ۱۹۱.

۱. تفسير الرازي ۳۱: ۱۹۱.

٣. الكافي ١: ٣/١٢٤، تفسير الصافي ٥: ٣٣٣.

٥. مجمع البيان ١٠: ٧٥٥، تفسير الصافي ٥: ٣٣٤، وفيهما: عنهما عَلِمُتِكُطُّ.

٦. تفسير القمي ٢: ٤٢٤، تفسير الصافي ٥: ٣٣٤.

#### يَخَافُ عُقْبَاهَا [١١\_١٥]

ثمّ هدّد سبحانه المكذبين للرسول ببيان تكذيب شمود رسولهم وابتلائهم بالعذاب بقوله: ﴿كَذَّبَتْ ﴾ قبيلة يقال لها ﴿نَمُودُ ﴾ رسولهم صالح ﴿بِطَغْوَاهَا ﴾ وبسبب عُتوّها على الله، أو المعنى كذّبت بما أوعدهم الرسول من عذاب ذي طُغيان كما قال الله تعالى: ﴿فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾.

﴿إِذِ آنبَعَثَ﴾ وحين أسرع في طاعة رؤسائها قدار الذي هو ﴿أَشْقَاهَا﴾ وأخبثها وأطغاها في عقر الناقة ﴿فَقَالَ لَهُمْ﴾ صالح ﴿رَسُولُ آللهِ﴾ التيالان الذي هو ﴿أَشْقَاهَا ﴾ وأَنْتَهُ اللهِ هي من آياته، واحذروا أن تمنعوها ﴿وَسُقْيَاهَا﴾ ومشربها، فإن مسستموها بسوء يأخذكم عذابٌ قريبٌ ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فيما أوعدهم به من العذاب ﴿فَعَقُرُوهَا﴾ وضربوا رجلها بالسيف وقتلوها.

روى بعض العامة عن النبي ﷺ أنه قال لعلي: «يا على أتـدري مـن أشـقى الأوليـن؟ قـال: «الله ورسوله أعـلم» قـال: «الله ورسوله أعـلم» قـال: «قالتك» أ.

﴿ فَدَمْدَمَ ﴾ واطبق ﴿ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم ﴾ العذاب، وأهلك جميعهم بالصيحة الهائلة، أو الزلزلة ﴿ فَسَوَّاهَا ﴾ قيل: إنّ الضمير راجع إلى الدمدمة، والمعنى: فعمّتهم الدمدمة ٢. وقيل: راجعٌ إلى الأرض، والمعنى: فسوّى عليهم الأرض بأن أهلكهم فجعلهم تحت التَّراب ٣ ﴿ وَلاَ يَخَافُ ﴾ الله بالدمدمة عليهم ﴿ عُقْبَاهَا ﴾ وتَبِعتها لأنّها كانت باستحقاقهم والعمل بالحكمة.

وقيل: هذا الكلام لبيان تحقير إهلاكهم، والمعنى أنَّه أهون من أن تُخشى فيه عاقبة الأمر ُ.

وقيل: إنّ المعنى لايخاف قدار الأشقى فيما أقدم من عقر الناقة عقبها وتَبِعة سوئها، بل كان آمناً من الهلاك ففعل مع الخوف الشديد فعل من لاخوف له، وفيه دلالة على غاية حُمقه، وعلى هذا التفسير تكون الآية في حكم المتقدّم، كأنّه قال: إذ انبعث أشقاها ولايخاف عقباها <sup>٥</sup>.

رُوي أنّ صالحاً لمّا وعدهم بالعذاب بعد ثلاثٍ، قال الذين عقروا الناقة: هلمّوا فلنقتُل صالحاً، فإن كان صادقاً عجّلناه قبلنا، وإن كان كاذباً ألحقناه بتاقته <sup>٦</sup> فأتوه ليقتلوه فدمغتهم الملائكة بالحجارة، فلمّا أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح، فوجدوهم قد رُضِحوا بالحجارة، فقالوا لصالح: أنت قتلتهم، ثمّ همّوا به، فقامت عشيرته دونه ٧ ولبسوا السلاح، وقالوا لهم: والله لاتقتلونه، قد وعدكم أنّ العذاب

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٤٦. ٢ و ٣. تفسير الرازي ٣١: ١٩٥ و١٩٦.

٤ و٥. تفسير الرازي ٣١: ١٩٦. ٦. في النسخة: بناقة. ٧. في النسخة: دونها.

نازلً بكم في ثلاث، فان كان صادقاً زدتم ربّكم عليكم غضباً، وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون، فانصرفوا عنه تلك الليلة، فأصبحوا ووجوههم مصفرة، فايقنوا بالعذاب، فطلبوا صالحاً ليقتلوه، فهرب صالح والتجأ إلى سيد بعض بطون ثمود، وكان مشركاً، فغيّبه عنهم فلم يقدِروا عليه، ثمّ شغلهم عنه نزول العذاب ( فهذا هو قوله: ﴿ وَلاَ يَخَافُ عُقْبًاها ﴾ .

عن الصادق للثيلا: (من أكثر قراءة والشمس والليل والضحى وألم نشرح، في يوم وليلة، لم يبق بحضرته إلاّ شهد له يوم القيامة حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلّت الأرض منه، ويقول الرب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي، وأجزتها له، انطلقوا به إلى جناتي حتى، يتخير منها حيث أحب، فأعطوه من غير مَنّ، ولكن رحمةً منّي وفضلاً [عليه فهنيئاً لعبدى]» ٢.

١. تنسير الرازي ٣١: ١٩٦.

٢. ثواب الأعمال: ١٢٣، مجمع البيان ١٠: ٧٥٢، تفسير الصافي ٥: ٣٣٥.

#### فى تفسير سورة الليل

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# وَ ٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ \* وَ ٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ \* وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ \* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ[١-٤]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة ﴿وَٱلشَّمْسِ﴾ المتضمّنة لذكر الصنفين من الناس: صنف زكّى نفسه من الشرك والعصيان والاخلاق الرذيلة، وصنف دسّ نفسه فيها، وذكر أنّ الله ألهم فجورها وتقواها، أردفها بسورة ﴿وَٱللَّيْلِ﴾ المتضمّنة لذكر صنفين من الناس: صنف من الناس بذل ماله في طاعة الله واتتى المعاصى وصدّق بتوحيد الله والدار الآخرة، وصنف بخل بماله واشتغل بالمعاصي والشهوات وكذّب بتوحيد الله واليوم الآخر، وما لكلّ منهما من الدرجات والدركات، وإنّ الله هو الهادي إلى كلّ خير وسعادة، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿يِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم﴾.

ثمّ ابتدأها بالحَلْف بعجائب خلقه وبدائع صفنعه بقوله: ﴿ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ ويُغطّي الشمس، أو يستُر النهار، أو سائر الموجودات غير المضيئة بظلمته ﴿ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾ وحين انكشف بطلوع الشمس وظهر بزوال ظُلمة الليل، ومن المعلوم أنّ في الإقسام بهما دلالة على شرفهما وكثرة نفعهما وقيام نظام العالم بهما وبتعاقبهما.

وعن الباقر المنظلِ في تأويل الآيتين قال: «الليل في هذا الموضع الثاني، غشي أمير المؤمنين المنظلِ في دولته التي جرت له عليه، وأمير المؤمنين المنظلِ يصبِر في دولتهم حتى تنقضي، ﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾ قال: «النهار هو القائم منّا أهل البيت، إذا قام غلب دولة الباطل، قال: «والقرآن ضرب به الأمثال للناس، وخاطب نبيّه به ونحن، فليس يعلمه غيرنا» \.

﴿ وَمَا خَلَقَ﴾ قيل: يعني والقادر العظيم الذي خلق بقدرته ﴿ **الذُّكَرَ وَ الْأَنفَىٰ ﴾ من ماءٍ واحدٍ <sup>٢</sup>. وقيل:** كلمة ﴿ مَا ﴾ مصدرية، والمعنى: وخلقه الذكر والأنثى من جميع أصناف الحيوانات. ٥٠٤ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وعن الباقر للنُّلِخ في تأويله «الذكر أمير المؤمنين للنُّلِخ، والأنثى فاطمة» .

ثَمَ ذكر سبحانه المُقسَم عليه بقوله: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ﴾ وأعمالكم أيّها النباس في الدنيا ﴿لَشَتَّىٰ﴾ ومنفرّقات في الحُسن والقُبح، والخير والشّر، والعقاب والثواب.

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَآتَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ \* فَسَنْيَسُّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَآسْتَغْنَىٰ \* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ \* فَسَنْيَسُّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ \* وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ [٥-١١]

ثمّ بين سبحانه ما هو المقصود من اختلاف الأعمال وفضله بقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ﴾ المال وأنفقه في سبيل الله ووجوه البرّ، أو أعطى حقوق الله من الأعمال الواجبة ﴿ وَآتُقَىٰ ﴾ الله بترك المحرمات واحتراز الشهوات ﴿ وَصَدَّقَ ﴾ عن صميم القلب ﴿ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ والكلمة المرضية عند الله من الإقرار بالتوحيد والرسالة والمعاد، أو بالملّة والشريعة الحسنة، وهو دين الاسلام.

وعن الصادق على قال: «بالولاية» ٢.

﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ ﴾ ونوفقه ﴿لِلْيُسْرَىٰ ﴾ والأعمال المؤدّية إلى الجنة والراحة الأبدية، ونسهلها عليه حتى يكون أيسر الأمور عليه وقيل: إن المراد باليسرى الجنة والراحة ٣، والمعنى: نهيئه لدخول الجنة بسهولة.

وقيل: إن كلمة ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا يُغْنِي﴾ للاستفهام الانكاري، والمعنى: أي شيء يُغني عنه ماله مع أنّه يبقى لوارثه، ولم يصحَب منه شيئاً في الآخرة <sup>4</sup>.

١. مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣٢٠، تفسير الصافي ٥: ٣٣٦.

٢. تفسير القمي ٢: ٤٢٦، تفسير الصافي ٥: ٣٣٧. ٣٠ تفسير روح البيان ١٠: ٤٤٨.

٤. تفسير الرازي ٣١: ٢٠١.

في (الكافي) في تفسير الآيات عن الباقر المُلِلِة: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ﴾ ممّا آتاه الله ﴿ وَآتَقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ أي بأنّ الله يُعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف فمازاد ﴿ فَسَنُيسَّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾ لايُريد شيئاً من الخير إلّا يسّره الله ﴿ وَلَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ بأنّ الله يعطي بالواحدة عشرة إلى مائة ألف ﴿ فَسَنُيسًّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ لايُريد شيئاً من الشرّ إلّا يسّره له ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّى في نار جهنّه ﴾ .

تَرَدّىٰ ﴾ قال: والله ما تردّى في نار جهنه ٩ .

وعنه لطَّنِهِ في تأويله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَآتَقَىٰ﴾ وآثر بقوته، وصام حتّى وفى بـنذره، وتـصدّق بخاتمه وهو راكع، وآثر المِقداد بالدينار على نفسه ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ وهي الجنّة والثواب من الله ﴿فَسَنَيَسَّرُهُ﴾ لذلك، بأن جعله إماماً في الخير وقُدوةً وأباً للاثمّة، يسّره الله ﴿لِلْيُسْرَىٰ﴾، ٢.

وعن (المجمع) عن ابن عباس: أنّ رجلاً كانت له نخلة، فَرْعها في دار رجلٍ فقيرٍ ذي عيال، وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار وسَعِد النخلة ليأخذ منها التمر، فريما سقطت التمرة فيأخذها صبيان النقير، فنزل الرجل من النخلة حتّى يأخّذ التمر من أيديهم، فإن وجدها في في أحدهم أدخل إصبعه حتى يُخرِج التمر من فيه، فشكا ذلك الرجل إلى النبي عَلَيْلاً " فقال عَلَيْلاً الصاحب النخلة: «بعني نخلتك هذه بنخلةٍ في الجنّة» فقال: لاأفعل، وانصرف، فمضى إليه أبو الدَّخداح واشتراها منه أ. وفي رواية: اشتراها منه بحائطه ٥. وفي رواية: بأربعين نخلة أ.

وأتى إلى النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله، خُذها وأجعل لي في الجنّة الحديقة التي قلت لهذا ولم يتبلها. فقال رسول الله ﷺ «لك في الجنة حدائق وحدائق» .

وفي رواية ابن عباس: فذهب إلى النبي ﷺ وقال: يا رسول الله، إنّ النخلة قد صارت لى، فهي لك فذهب رسول الله ﷺ إذًا لله ﴿وَٱللَّـيْلِ إِذَا فَانْدُلُ الله ﴿وَٱللَّـيْلِ إِذَا فَانْدُلُ الله ﴿وَٱللَّـيْلِ إِذَا لَا لَهُ عَلَيْكُ اللهُ ﴿وَٱللَّـيْلِ إِذَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ إِذَا لِللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

۱. الكافي ٤: ٥/٤٦، تفسير الصافي ٥: ٣٣٨.

٢. مناقب ابن شهر آشوب ٣: ٣٢٠، تفسير الصافي ٥: ٣٣٨.

٣. مجمع البيان ١٠: ٧٥٩، تفسير الصافي ٥: ٣٣٧. ٤. تفسير القمي ٢: ٢٥٥، تفسير الصافي ٥: ٣٣٧.

د قرب الاسناد: ١٢٧٣/٣٥٦، تفسير الصافي ٥: ٣٣٧.
 ٦. مجمع البيان ١٠: ٩٥٧، تفسير الصافي ٥: ٣٣٧.
 ٧. نفسير القمي ٢: ٤٢٦، تفسير الصافي ٥: ٣٣٧.

٩. قرب الاستاد: ١٢٧٣/٣٥٦، تفسير الصافي ٥: ٣٣٧، ولم نعثر عليها في تفسير القمي.

٥٠٦ ....... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ أقول: على الروايتين السورة مدنية، لأن أبا الدُّحداح كان من الأنصار ومن أهل المدينة.

# إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ \* وَإِنَّ لَنَا لَلآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ [١٣-١٣]

ثمّ لمّا بين سبحانه فائدة الإعطاء والتقوى والايمان وضرر البّخل والكفر، بين أنّ الهداية إلى ما فيه الخير والشرّ من شأن الربوبية بقوله: ﴿إِنَّ ﴾ الواجب ﴿عَلَيْنَا ﴾ بمقتضى الحكمة البالغة واللّطف ﴿لَلْهُدَىٰ ﴾ وبيان الطريق المؤدّي إلى كلّ خيرٍ وسعادة، وإلى الشرور والضلالة، وقد فعلنا بما لانزيد عليه، حيث بيّنا حال من سلك كلاً من الطريقين ترغيباً وترهيباً. عن القمي: أنّ علينا أن نبيّن لهم لا وعن ابن عباس: يُريد أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي وأحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي لا أمن المن المناه المنا

أقول: معنى حيلولته خذلانه، وإيكالهم إلى أنفسهم عقوبةً على كفرهم وطغيانهم.

ثمّ بيّن سبحانه غناه عن عبادة الناس، وإنّما تكون هدايتهم للنفع العائد إليهم بـقوله: ﴿وَإِنَّ لَـنَا لَلاَخِرَةَ وَٱلْأُولَى ﴾ وتلك العُقبى والأولى، لايزيد في ملكنا اهتداؤكم، ولايضُرّنا ضلالكم، فمن طلب سعادة الدارين فليطلبها منّي، وليعمل بطاعتي.

# فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ \* لاَ يَصْلاَهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ \* ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ \* وَسَيْجَنَّبَهَا ٱلأَتْقَىٰ \* ٱلَّذِى يُوْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ [ ١٤ ـ ١٨]

ثمّ هدّد سبحانه الذين لايهتدون بهداه بقوله: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ﴾ أيّها الناس فيما أنزلت إليكم من القرآن ﴿نَاراً تَلَظَّىٰ﴾ وتتلقب وتتوقّد بغضبي، وخوّفتكم بها لترتدعوا عن عصياني ومخالفتي، واعلموا أنّه ﴿لاَ يَصْلاَهَا﴾ ولاَيَدخُلها ﴿إِلاَّ﴾ الكافر ﴿آلَاَّشْقَىٰ﴾ من جميع العُصاة والأبعد من كلّ خيرٍ وسعادة، وهو ﴿آلَذِي كَذَّبَ﴾ بآيات ربّه ورسالة رسله ﴿وَتَوَلَّىٰ﴾ وأعرض عن قبول الحق، واستنكف عن طاعة ربّه.

وعن ابن عباس في رواية أخرى: أنّها نزلت في أمية بن خلف وامثاله الذين كذّبوا محمداً والأنبياء قبله ٣.

أقول: وهو جارٍ في حقّ كلّ كافر إلى يوم القيامة، إذ لايكون الكفر إلا بالتكذيب ولو بإنكار ضروري من ضروريات الدين، ومقتضى الحصر أن لايدخل النار من كان مؤمناً عاصياً ولايبعد ذلك، نـعم

۱. تفسير القمي ۲: ٤٢٦، تفسير الصافي ۲: ٣٣٨. ٢. تفسير الرازي ٣١: ٢٠٢.

۳. تفسير الرازي ۳۱: ۲۰۲.

بعض المعاصي يُوجب ذهاب الايمان عن قلب المؤمن، كترك الصلاة والزكاة والحجّ، فيحشر في صفّ الكفار.

وقيل: إنّ المراد بالأشقى هو الشقيّ، وبالصلي الدخول مع الخلود . وعن (المجمع): الأشقى هو صاحب النخلة ٢. وعن القمى: يعنى هذا الذي بُخِل على رسول الله ٣.

وعن الصادق عليه الله على الآية - قال: «في جهنم وادٍ فيه نار لايصلاها إلّا الأشقى، يعني فلان الذي كذّب رسول الله عَلَيْمَ في على علي علي الله وتولّى عن ولايته» ثمّ قال: «النيران بعضها دون بعض، فما كان من نار هذا الوادى فللنصّاب» ٤.

\*وَسَيُجَنَّبُهَا \* ويبعد عنها بحيث لايسمع حسيسها المؤمن ﴿اَلْأَتْفَىٰ \* وَالْأَحْرِزُ مَن الشّرِكُ والعصيان، وهو ﴿اَلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ \* ويُعطيه الفقراء ويصرِفه في سبيل الله حال كونه ﴿يَسَزَكَّمَىٰ \* ويقصِد ببذله الطهارة من رجس الذنوب ودنس البّخل، وهو أبو الدَّحْداح، كما عن (المجمع) والقمى <sup>7</sup>.

# وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ \* إِلَّا آبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ [١٩\_٢٠]

ثمّ بيّن سبحانه خُلوص نيّته في البَدْل لوجه الله بقوله: ﴿وَمَا لِأَحَدِ ﴾ ممّن يُعطيه المال ﴿عِندَهُ ﴾ شيءٌ ﴿مِن نِعْمَةٍ ﴾ ومنّة يكون من شأنها أن ﴿ تُجْزَىٰ ﴾ وتُكافأ فيقصِد باعطائه مجازاتها، فما يكون إعطاؤه وبذله لغرض من الأغراض ﴿ إِلاَّ ﴾ بغرض واحدٍ وهو ﴿ آبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ﴾ الذي هو ﴿ آبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ﴾ الذي هو ﴿ آبْتِغَاءَ وَجْهِ مَن كُلّ موجودٍ ذاتاً وصفاتاً.

في ردّ بعض العامة ثمّ لمّا كان طلب ذات الله تعالى مَحالاً، كان التقدير: ابتغاء رضا ذات الربّ أو ثوابـه، وإمكان حبّ ذات الربّ، لايوجب صحّة طلب الذات، كما ادّعاها بعض العامة <sup>٧</sup>.

نعم لا يحتاج في قوله: ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آللهِ ﴾ إلى تقدير شيءٍ في الآية، لأنّ الأطعام لوجه الله معناه الإطعام لأنّه مستحقّ للطاعة، كما عن أمير المؤمنين: «عبدتك لاخوفاً من نارك، ولاطمعاً في ثوابك، بل لأنّك مستحقّ للعبادة» ^.

فظهر الفرق بين قوله: أطعت الله ابتغاء لوجهه، وبين القول: بانّي أطعت الله لوجهه، وأنّ الخلوص

١. تفسير روح البيان ١٠: ٤٥٠.

تفسير القمي ۲: ٤٦٦، تفسير الصافي ٥: ٣٣٨.
 مجمع البيان ١٠: ٧٦٠، تفسير الصافي ٥: ٣٣٩.
 ب تفسير الرازى ٤: ٢٠٦، و ٣١.

مجمع البيان ١٠: ٦٧٧، تفسير الصافي ٥: ٣٣٨.
 تفسير القمي ٢: ٢٦٦، تفسير الصافي ٥: ٣٣٨.
 تفسير القمي ٢: ٢٦٦، تفسير الصافي ٥: ٣٣٩.
 بحار الأنوار ٤١: ١٤ و ٧٧: ٢٧٨ «نحوه».

في الثاني أكمل من الأول، ولاينافي هذه الدرجة من الخُلوص وجود الخوف من العقاب، أو الرجاء للثواب، فانهما في المرتبة المتأخّرة، كما كان لرسول الله ﷺ جميع المراتب من الخُلوص.

ومن المعلوم أنَّ من كان له جميع المراتب أفضل وأكمل ممّن كان له مرتبة الرجاء للثواب، فـما ذكرنا ظهر فساد ما حكاه الفخر الرازي عن أبي بكر الباقلاني في هذه الآية من قوله: إنَّ الآية الواردة في شأن على النِّلِا ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آللهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً \* إِنَّا نَخَافُ مِن رَبُّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً ﴾ ` وهذه الآية الواردة في حقّ أبي بكر ﴿إلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ \* وَلَسَوْفَ يَرْضَيٰ﴾ فدلّت الآيتان على أنّ كلّ واحدٍ منهما فعل ما فعل لوجه الله، إلّا أنّ آية عليّ يدلّ على أنّه فعل ما فعل لوجه الله وللخوف من يوم القيامة على ما قال: ﴿إِنَّا نَسْخَافُ مِن رَبِّمَنَا يَـوْماً عَـبُوساً قَمْطَريراً﴾ وأمّا آية أبي بكر فانّها دلّت على أنّه فعل ما فعل لمحض وجه الله من غير أن يشوبه طمعٌ فيما يرجع إلى رغبته في ثواب أو رهبته من عقاب، فكان مقام أبي بكر أعلى وأجلٌ ٢. مع أنّ نـزول الآية في حقّ أبي بكر غير ثابت، وإنّما حكاه الفخر الرازي عن القفّال الذي هو أحد مفسّري العامة، فانَّه قال: نزلت هذه السورة في أبيبكر وإنفاقه على المسلمين، وفي أميَّة بن خلف وبُـخله وكـفره بالله ٣.

ولايقاوم قول هذا الناصب قول ابن عباس الذي هو حَبر هذه الأمة وأستاذ المفسّرين من أنّها نزلت في حقّ أبي الدُّحْداح والبخيل الذي كان يُدخِل إصبعه في فم صغار الفقير ليُخرج ثمر نخلته من فيهم، كما مرّ عن (المجمع) أ.

وروى الفخر الرازي عنه أنّه نزلت في أمية بن خلف وأمثاله الذين كذّبوا محمّداً والأنبياء قـبله °، ولم يحك عنه القول بأنّ المراد بالأتقى أبوبكر.

نعم روى بعض العامة أنَّ النبي ﷺ مرَّ ببلال بن رَباح ٦ الحبشي وهو يقول: أحد فقال للسُّلا: «أحد يعنى الله الأحد ينجيك» ثمّ قال، أبي بكر: إنّ بلالاً يُعذّب في الله» فعرف مراده، فانصرف إلى منزله، فأخذ رَطلاً من ذهب، ومضى به إلى أميّة بن خلف، فقال له: أتبيعي بلالاً؟ فقال: نعم، فاشتراه وأعتقه، فقال المشركون: ما أعتقه ابوبكر إلّا ليدٍ كانت له عنده، فنزلت<sup>٧</sup>.

أقول: الظاهر من الآية مدح الأتقى الذي يُؤتى ماله في سبيل الله، وهو موافقٌ لإعطاء أبي الدُّحْداح،

۲. تفسير الرازي ۳۱: ۲۰۵. ١. الإنسان: ٩/٧٦ و ١٠.

۳. تفسير الرازى ۳۱: ۱۹۷.

٥. تفسير الرازي ٣١: ٢٠٢. ٤. مجمع البيان ١٠: ٧٥٩. ٧. تفسير أبي السعود ٩: ١٦٨، تفسير روح البيان ١٠: ٤٥١. ٦. في النسخة: رياح.

سورة الليل ٩٢ (٢١) لالاعتاق أبي بكر، فانّ الاعتاق ليس بدلاً وإعطاءً للغير، بل هو تحرير وفكَ مُلك.

#### وَلَسَوْفَ يَوْضَيٰ [٢١]

ثُمَّ وعد سبحانه الأتقى الباذل ماله في سبيل الله بالثواب المرضى مقروناً باليمين بقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَيْ ﴾ ذلك الاتقى بما يُؤتيه الله من الثواب في الآخرة.

قيل: إنَّ المعنى إلَّا ابتغاء رضا ربَّه، ووالله لسوف يرضي الربِّ عنه ١. وفيه: أنَّ رضا الله لاتأخير فيه، وإنّما التأخير في الثواب الأخروي، وهو وعدُّ بنيل جميع ما يبتغيه ويطلبه من الثواب عـلى أكـمل. الوجوه وأجملها.

قال بعض العامة: لم ينزل هذا الوعد إلّا لرسول الله عَيْمَا اللهُ عَلَيْهُ في قوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّك فَتَرْضَىٰ ﴾ ٢ ولأبي بكر هاهنا". وفيه: أنّ الآيات الدالة على وعد المؤمنين عموماً بثواب فيه رضاهم كثيرة، وليس في خصوصية التعبير دلالة على فضيلة مَن وعده الله بأن يرضيه بثوابه إذا أدخله الجنّة بهذا التعبير على غيره من المؤمنين الذين قال في حقّهم ﴿ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ ٤ بل في هذا التعبير وفي قوله: ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبُّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ ٥ احتمال فضيلة خاصة، لاحتمال كون المراد راضية ومسرورة بلقاء الله والوصول إلى مقام الرضوان، والآية المذكورة كالنصّ في إرادت رضاءه بالثواب ودخوله في الجنّة، مع أن ادّعاء كون نزول الآية في حقّ أبي بكر ممنوعٌ أشدّ المنع، حشرهم الله معه بتكلِّفهم في إثبات فضيلة له مع أنَّه خَرْط القَتاد، بل تمسَّكهم بأمثاله كتمسَّك الغريق المتشبّث بكل حشيش.

١. تفسير روح البيان ١٠: ٤٥٢.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ٤٥٢.

the state of the s

the 1995 given by the control of

and the state of the second of

•

#### في تفسير سورة الضحي

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# وَ ٱلضُّحَىٰ \* وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ [١-٢]

ثمّ لمّا تُحتِمت سورة والليل المتضمّنة لبيان كون الدنيا والآخرة لله، وفضيلة المؤمنين المنفقين في سبيل الله خالصاً لوجهه، وأنّ الله يرضيهم في الآخرة بثوابه، تُنظِمت سورة الأضحى المتصدّرة بالأيمان المناسبة لما صدر ما قبلها من الايمان المتضمّنة لبيان كون الآخرة خيراً من الدنيا، ولمئته على رسوله، وفيه على الانفاق على الفقير، ووعده بإعطائه ما يرضى به من الدرجات العالية التي يغيِطه بها الأولون والآخرون، والشفاعة التي هي المقام المحمود، وغيرها من النَّعم التي لأتُدركها العقول، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ يِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم﴾.

ثمّ ابتدأها بالأيمان البالغة بقوله: ﴿وَٱلضَّحَىٰ﴾ وبوَقت ارتفاع الشمسُ وتجلّي النهار ﴿وَٱلْمُثِلِ إِذَا سَجَىٰ﴾ وسكن ظلامه ولايزيد ولاينقُص إلى طلوع الفجر، وقيل: يعني إذا سكن أهله ، وقيل: إذا أظلم . وعن ابن عباس: إذا غطّى الدنيا بالظُّلمة ،

قال الفخر الرازي: سورة ﴿وَٱلَّيْلِ﴾ سورة أبي بكر، وسورة ﴿وَٱلضَّحَىٰ﴾ سورة محمد عَيُّهُ، وإنّما قدّم الله الليل على النهار في سورة أبي بكر، لأن أبابكر سبقه كفر، وفي هذه السورة قدّم الضحى لأنّ الرسول ما سبقه كفر، والإشارة إلى أنّه [إذا] ذكرت الليل أولاً وهو أبوبكر، وجدت بعده النهار وهو محمد عَيْهُ إن ذكرت أولاً الضحى وهو محمد، وجدت بعده الليل وهو أبوبكر.

أقول: على تقدير تسليم كون سورة ﴿وَٱلَيْل﴾ سورة أبيبكر، يحتمل كون النُّكتة في تقديم الليل فيها على النهار الإشعار بظهور الظُّلمة الظلماء بعد وفاة الرسول ﷺ وبعد الظلمة ينجلي نور ولاية أوصيائه في آخر الزمان، والنُّكتة في تقديم الضحى في هذه السورة على الليل الإشارة إلى ظهور نور

كذا، والظاهر: وحثه.
 تفسير الوازى ۳۱. تفسير أبي السعود ۹: ۱۶۹، تفسير الوازى ۳۱. ۲۰۷.

٥١٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

محمَّد ودينه أولاً وظهور الطَّحية العمياء بعد وفاة الرسول ﷺ.

وفي التكنية عن أبي بكر بالليل، وعن النبي ﷺ بالنهار والضحى، على اعترافه، إشارةً إلى أنّ أبابكر باطنه ضدّ باطن الرسول، فانّه ظلمة محضة، كما أنّ الرسول نورٌ محضّ، وكما أنّ الرسول أضاء الدنيا بنور علمه وهدايته، كذلك أظلم أبوبكر الدنيا بظلمة جهله وغوايته.

وقيل: إنّ نكتة تقديم الليل في سورة وتقديم الضحى في سورة الاشارة إلى أنّ لكلِّ منهما شرفٌ وفضيلةً، وأنّ بهما ينتظم أمر العالم '، فانّ المراد بالضّحى جميع النهار، وبالليل جميعه.

وروى بعض العامة عن الصادق للتَّلِيدُ: «أنَّ المراد بالضحى هو الضحى الذي كلَّم الله فيه موسى وبالليلُ ليلة المعراج» ".

وقيل: إنّ المراد بالضحى الضحى الذي ألقى فيه السَّحرة سُجّداً، حيث قال تعالى: ﴿وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحيً ﴾ ٤.

# مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ \* وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ \* وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ[٣ـ٥]

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه بقوله: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ وما بالغ في تركك بالحطّة عن درجة القُرب والكرامة والوحي ﴿وَمَا قَلَىٰ ﴾ وما أبغضك متركك وروى بعض العامّة، بل تُسِب إلى مفسريهم: أنّه أبطاء [الوحي] عليه أربعين ليلة، فشكا ذلك إلى خديجة، فقالت: لعلّ ربّك نسيك أو قلاك ٢.

وروى بعضهم: أنّ مشركي قريش أرسلوا إلى يهود المدينة وسألوهم عن أمر محمد ﷺ، فقالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف، وعن قصّة ذي القرنين، وعن الرُّوح، فان أخبركم عن قصّة أهل الكهف، وقصّة ذي القرنين، ولم يُخبركم عن أمر الروح، فاعلموا أنّه صادقٌ. فجاءه المشركون سألوه عنها، فقال: إرجعوا سأخبركم غداً ولم يقل: إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه، فقال المشركون: إنّ محمداً ودّعه ربّه وقلاه ،

وروى بعضهم، أنّ جُروا دخل البيت، فدخل تحت السرير ومات، فمكث نبي الله ﷺ أياماً لاينزل عليه الوحي، فقال لخادمته: «يا خولة، ما حدث في بيتي، إنّ جَبْرئيل لايأتيني» قالت خولة: فكشفت

٢. في النسخة: وبالليلة.

۱. تفسير الرازي ۳۱: ۲۰۷.

٣. تفسير أبي السعود ٩: ١٦٩.

تفسير روح البيان ۱۰: 8۵٪ والأية من سورة طه: ٥٩/٢٠.
 ناد في النسخة: كي.

٦. تفسير الرازي ٣١: ٢٠٩. ٧. تفسير روح البيان ١٠: ٤٥٤.

البيت، فأهويت بالمِكْنَسة تحت السرير، فاذا جُرو ميت، فأخذته والقيته خلف الجِدار، فجاء نبيّ الله ﷺ يرتعد، وكان إذا أنزل الله هذه السورة، فقال: «يا خولة، دَثَريني، فأنزل الله هذه السورة، فلمّا نزل جَبْرئيل سأله النبي عَلَيْكُ عن سبب تأخيره، فقال: أما علمت أنّا لاندخل بيتاً فيه كذب ولاصُورة \.

وعن القمي، عن الباقر المُثَلِّد: «أَنَّ جَبْرئيل أبطأ على رسول الله ﷺ وكانت أول سورة نزلت ﴿ آقْرَأْ إِسْمٍ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ <sup>7</sup> ثمّ أبطأ عليه فقالت خديجة: لعلّ ربّك قد تركك فلا يرسل إليك، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ ، ٣ فليس الأمر كما قالوه، بل الوحي يأتيك مدّة عـمرك، وتدوم محبّتي لك في الدنيا والآخرة.

﴿ وَلَلْآخِرَةُ ﴾ الباقية الصافية عن شوائب المضارّ والهموم والآلام، وما أعددته لك فيها من النّعم والشّرف والكرامات ﴿ خَيْرٌ لَكَ ﴾ وأفضل ﴿ مِنَ آلاُّولَيٰ ﴾ والدنيا الفانية الزائلة. وعن الصادق قال: (يعني الكرّة، ٤٠٠).

﴿وَ﴾ والله ﴿لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ﴾ وعن قريبٍ يُـتمّ نـعمه الجسمانية والروحـانية والظـاهرية والباطنية والدنيوية والأخروية عليك ﴿فَتَرْضَىٰ﴾ غاية الرضا بعطاء ربّك وإفضاله.

قيل: لمّا قال سبحانه ﴿لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ﴾ كأنّه قيل: ما جهة خيريّتها؟ قال سبحانه: إنّ الله يُعطيه في الآخرة كلّ ما يُريده ممّا لاتتّسع الدنيا له <sup>٥</sup>.

عن ابن عباس، أنّه قال: ألف قصر في الجنّة من لؤلؤ أبيض، تُرابه المِسك، وفيها ما يليق [بها]". عن الصادق للسلِّل: «يُعطيك من الجنّة ما ترضي» ٧.

وعنه عليه: «دخل رسول الله عَلَيْهُ على فاطمة عليه وعليها كساء من ثُلَة ^ الإبل وهي تطحن بيدها، وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله لمّا أبصرها، فقال: يا بنتاه تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، فقد أنزل الله على ﴿وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾» أ.

وفي رواية: قالت: «يا رسول الله، الحمد لله على نَعمائه، والشكر على آلائه، فأنزل الله ﴿وَلَسَوْفَ

٢. العلق: ١/٩٦.

تفسير القمي ۲: ٤٢٧، تفسير الصافي ٥: ٣٤٠.
 تفسير الرازي ٣١: ٢١٢.

٨ الثُّلُّة: الصوف.

۱. تفسير روح البيان ١٠: ٤٥٤.

٣. تفسير القمي ٢: ٤٢٨، تفسير الصافي ٥: ٣٤٠.

٥. تفسير الرازي ٣١: ٢١٢.

٧. تفسير القمي ٢: ٤٢٧، تفسير الصافي ٥: ٣٤٠.

٩. مجمع البيان ١٠: ٧٦٥، تفسير الصافي ٥: ٣٤٠.

وروى بعض العامة عن أمير المؤمنين للعَلِمْ: وأنّ هذا هو الشفاعة في الامة» ورُوي أيضاً عن ابن عباس <sup>٣</sup>.

ورُوي أنَّه مَيَّكِنا للهُ لمَّا نزلت هذه الآية قال: ﴿إذاً لاأرضى وواحد من أمَّتي في النارِ ۗ \*.

وروى بعض العامة عن الصادق للنُّلِيِّ أنَّه قال: «رضا جدي أن لا يدخُل في النار موحَّد» °.

ورووا عن الباقر لمُطْلِلاً: «أهل القرآن يقولون: أرجى آية في كتاب الله ﴿ يَمَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا هَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ﴾ <sup>7</sup> وإنا أهل البيت نقول: أرجى آيـة قـوله: ﴿ وَلَسَـوْفَ يُسعُطِيكَ رَبُّكَ فَـتَرْضَىٰ ﴾ والله إنّـها الشفاعة، ليُعطاها في أهل لا إله إلاّ الله حتّى يقول: رضيت » <sup>٧</sup>.

وعن محمد بن الحنفية أنّه قال: يا أهل العراق، تَزْعُمون أنّ أرجى آية في كتاب الله ﴿ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ وإنّا أهل البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيك ... ﴾ الآية، هي والله الشفاعة، ليُعطينُها في أهل لا إله إلّا الله حتى يقول: رضيت ٩٠.

# أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَاَوَىٰ \* وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَاثِلاً فَأَغْنَىٰ [٦-٨]

ثمّ قرّر سبحانه حبّه إياه بتعداد نعمه السابقة عليه بقوله: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ ﴾ ربّك يا محمد، ولم يعلمك في بدو ولادتك من أمّك ﴿ يَتِيماً ﴾ وصغيراً منقطعاً عن أبيك بموته ﴿ فَآوَىٰ ﴾ وكفلك عبد المطلب وأبطالب في الأثر، إنّ عبد الله بن عبدالمطلب تُوفّي بالمدينة وأمّ رسول الله حامل به، ثمّ ولد رسول الله عَلَى فكان مع جدّه عبد المطلب وأمّه آمنه ستّ سنين، ثمّ ماتت أمّه فكان عند جدّه سنتين، فلمّا قربت وفاة جدّه عبد المطلب أوصى به أبا طالب وهو ابن ثمان سنين، وإنّما أوصاه به لأنّ أباطالب وعبدالله كانا من أمّ واحدة، فكان أبوطالب يكفل رسول الله بعد جدّه إلى أن بعثه الله فقام بنصرته إلى حين وفاته، فلم يظهر على رسول الله يُتم، فكان هذا نعمة عظيمة من الله عليه ٩.

رُوي انه قال أبوطالب يوماً لأخيه العبا: ألا أخبرك بما رأيت من محمد؟ فقال: بلى. فقال: إنّي ضممته إليّ، فكنت لأأفارقه ساعةً من ليلٍ أو نهار، ولاائتمن عليه أحد حتى أنّي كنت أنوّمه في فراشي، فأمرته أن يخلع ثيابه وينام معي، فرأيت الكراهة في وجهه، لاكنّه كرّوه أن يُخالفني، فقال: «يا عمّاه، اصرِف وجهك عنّي حتّى أخلع ثيابي، إذ لاينبغي لأحدٍ أن ينظُر إلى جسدي» فتعجّبت من

١. مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣٤٢، تفسير الصافي ٥: ٣٤١.

٧. تفسير الرازي ٣١: ٢١٢.

۲ -٥. تفسير الرازي ٣١: ٢١٢.

قوله، وصرفت بصرى حتى دخل الفراش، فلمّا دخلت معه الفراش إذا بيني وبينه ثـوت، والله مـا أدخلته فراشي، فاذا هو في غاية اللين وطيب الرائحة، كأنَّه غُمِس في المِسك فـجهدت لأنــظر إلى جسده، فما كنت أرى شيئاً، وكثيراً ما كنت افتقده من فراشي، فاذا قمت لطلبه ناداني: «[ها] أنا يا عمّ» فأرجع، ولقد كنت كثيراً ما أسمع منه كلاماً يعجبني، وذلك عند مضيّ بعض الليل، وكنّا لأنسمّي على الطعام والشراب، ولانحمد بعده، وكان يقول في أوّل الطعام: بسم الله الأحد، فاذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله، فتعجّبت منه، ثمّ لم أر منه كذبة ولاضحكاً ولاجاهلية، ولاوقف مع صبيان يلعبون ً .

سئل الصادق للنِّلِةِ: لم أوتم النبي تَتَكِيلُهُ عن أبويه؟ فقال: «لأن لايكون لمخلوق عليه حقّ» ٢.

أقول: يعنى الحقّ العظيم الذي يكون تالى حقّ الله.

وقيل: إنَّ المراد باليتيم الفريد في الفضل والعزَّ عديم النظير في قريش، أو في البشر، فأواك وجعل لك من تأوى إليه وهو أبوطالب.

وفي (الكشاف): ومن بدائع التفسير أنه من قوله: درّة يتيمة، والمعنى ألم يجدك واحداً في قريش عديم النظير، أي في العزّ والشرف، فآواك في دار أعدائك، فكنت بين القوم معصوماً محروساً ٣. وعن العياشي عن الرضا لمُلئِلاِّ: ﴿ مُتِيماً ﴾ فرداً لامثل لك في المخلوقين ﴿ فَأَوَىٰ ﴾ الناس إليك» <sup>4</sup>. وفي (العيون) عنه ما يقرُب منه<sup>٥</sup>.

﴿ وَوَجَدَكَ ﴾ ورأك ﴿ ضَالاً ﴾ عن معالم النبوة وأحكام الشريعة، غافلاً عنها ﴿ فَهَدَىٰ ﴾ إليها، كما عن ابن عباس ٦.

وقيل: يعنى ضالاً عن النبوة، يعنى ما كنت تطمعها فهداك الله إليها<sup>٧</sup>.

وقيل: يعنى وجدك خاليًا عن العلم والمعارف في بدو خلقتك، فهداك بأن أعطاك العقل الكامل والمعرفة الكاملة^.

وقيل: يعنى وجدك راغباً إلى فعال الجاهلية فهداك وحال بينك وبينها<sup>٩</sup>.

رُوي عن على للنِّلْإِ أَنَّه قال النبيِّ ﷺ: «ما هممت بشيءِ ممَّا كان أهل الجاهلية يعملون بــه غــير

٢. مجمع البيان ١٠: ٧٦٥، تفسير الصافي ٥: ٣٤٢.

١. تفسير الرازي ٣١: ٢١٤.

٣. الكشاف ٤: ٧٦٧ (نحوه)، تفسير روح البيان ١٠: ٤٥٧.

٤. مجمع البيان ١٠: ٧٦٧، تفسير الصافي ٥: ٣٤١.

٥. عيونَ أخبار الرضاعُ التَّالِيرِ ١: ١/١٩٩، تَفْسِيرِ الصافي ٥: ٣٤١.

٦. تفسير الرازي ٣١: ٢١٥ و٢١٦.

٧ و ٨ تفسير الرازي ٣١: ٢١٥ و٢١٦. ٩. تفسير الرازى ٣١: ٢١٧.

٥١٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

مرتين، كلّ ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك، ثمّ ما هممت بعدهما بسوءٍ حتى أكرمني الله برسالته» أ.

أقول: المذهب الذي عليه أهل الحقّ أنّ النبي ﷺ معصومٌ من الهمّ بالمعصية من أوّل عمره إلّا أن يُحمَل السوء في الرواية على ترك الأولى.

وقيل: إنّ العرب تسمّي الشجرة الفريدة في الفّلاة ضالة، والمعني وجدك في تلك البلاد كشجرة في مفازة الجهل، لايحمل ثمرة الايمان إلا أنت، فهديت بك الخلق<sup>7</sup>.

وقيل: يعني وجدك ضالاً ومنفرداً عن الضالين مجانباً لدينهم، فهديك إلى معاشرتهم، ودعوتهم إلى الدين المبين<sup>٣</sup>.

وقيل: وجدك ضالاً عن مرضعتك حليمة حين أرادت أن تَرُدّك إلى جدَك، فـدخلت عـلى هـبل فشكت إليه فتساقطت الأصنام، وسمعت صوتاً يقول: إنّما هلاكنا بيد هذا الصبي<sup>٤</sup>.

ورُوي أنّه عليه الله قال: «ضللت عن جدّي عبد المطلب وأنا صبيّ ضائع، كاد الجوع يقتلني، فتعلّق باستار الكعبة وهو يقول:

يا رب، رُدّ ولدي مــحمداً [اردده ربى واصطنع عندي يدا]

فما زال يُردّد هذا عند البيت حتّى أتاه أبوجهل على ناقة ومحمّد بين يديه، وهو يقول: لاتـدري ماذاترى من ابنك؟ فقال عبد المطلب: ولم؟ قال: إنّي أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأبت الناقة أن تقوم، فلمّا أركبته أمامي قامت الناقة» ° .

وعن ابن عباس أنّه قال: ردّه الله إلى جدّه بيد عدوّه كما فعل بموسى حين حَفِظه على يد عدوه ٦٠. وقيل: إنّه ﷺ خرج مع غلام خديجة، فأخذ كافر بزِمام بعيره حتى ضلّ، فأنزل الله تعالى جَبْرَئيل فى صورة آدمى فهداه إلى القافلة ٧.

وقيل: إنّ أباطالب خرج به إلى الشام، فضلّ عن الطريق، فهداه الله إليه^.

وقيل: يعني وجدك ضالاً ومغموراً في الكفّار، فقواك الله حتّى أظهرت دينك^.

وعن الرضا لمُليِّلا: «ووجدك ضالاً في قوم لايعرفون فضل نبوتك فهداهم الله بك» · ١.

وفي رواية عنه لمَلِيِّهِ: «﴿وَوَجَدَكَ ضَالاً﴾ يعني عند قومك ﴿فَهَدَىٰ﴾ أي هداهم إلى معرفتك» ١١.

۲ و۳. تفسير الرازي ۳۱: ۲۱٦.

۱. تفسیر الرازي ۳۱: ۲۱۷.

٤ ـ ٩. تفسير الرازي ٣١: ٢١٦.

أن تفسير القمي ٢: ٤٢٧، تفسير الصافي ٥: ٣٤١، ولم ينسباه إلى الإمام الرضاع الميلياتي.

١١. عيون أحبار الرضاعليل ١: ١/١٠٠، تفسير الصافي ٥: ٣٤١.

سورة الضحى ٩٣ ( ٩ ـ ١١) . . . . . . .

﴿ وَوَجَدَكَ ﴾ ورآك ﴿ عَائِلاً ﴾ وفقيراً وعديماً لامال لك ﴿ فَأَغْنَىٰ ﴾ ك بتربية أبي طالب، ثم بمال خديجة، ثمّ باعانة الأنصار، ثمّ بالغنائم.

رُوي أنَّه عَيْرُولُهُ دخل على خديجة وهو مضموم، فقالت له: مالك؟ فقال: «الزمان زمان قَحط، فان أنا بذلت المال يَنْفَد مالك فأستحى منك، وإن لم أبذُل أخاف الله تعالى» فدعت خديجة قريشاً وفيهم أبوبكر، قال أبوبكر: فأخرجت خديجة دنانير وصبّتها حتّى بلغت مبلغاً لم يقع بصرى على من كان جالساً قُدّامي لكثرة المال، ثمّ قالت: اشهدوا أنّ هذا المال مال محمد، إن شاء فرّقه، وإن شاء أمسكه ١٠ وقيل: يعني أغنى قلبه بالقناعة، كما قال يَتَيَالِلهُ: «الغني غنى النفس» ٢. وعن الرضا لَلْئِلا: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ يقول بأن جعل دعاءك مستجاباً ".

> وعن القمى: يعنى فأغناك بالوحى، فلاتسأل عن شيءٍ أحداً ٤. وعن الرضا لطَّلِلَا: «ووجدك عائلاً تعول أقواماً بالعلم، فأغناهم الله بك» °.

## فَأَمَّا الْسِيَتِيمَ فَلَا تَفْهَرْ \* وَأَمَّا آلسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ \* وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبُّك فَحَدِّثْ [١١\_٩]

ثمّ لمّا مَنّ سبحانه على رسوله بإيوائه ورعاية حاله في اليّتم، أمره بشكر تلك النعمة بقوله: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ ولأتضجره بكلام تكسِر قلبه، وعامل معه كما عاملت معك.

﴿ وَأَمَّا ٱلسَّائِلَ ﴾ سواء سأل المال أو العلم أو غيرهما ﴿ فَلَا تَنْهُرُ ﴾ ولاتستقبله بكلام يُضجره. وعن القمى ﷺ قال: فلا تطرده ٦، قيل: المخاطبة للنبي ﷺ والمعنى للناس٧.

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ﴾ من الغني والنبوة والهداية أو الكتاب ﴿ فَحَدِّثُ ﴾ وأظهرها بين الناس. عن الصادق للطِّلاِ: «معناه فحدّث بما أعطاك الله وفضلك ورزقك وأحسن إليك وهداك»^.`

وعن الحسين بن على عَلِيَكِهِا: «أمره أن يُحدّث بما أنعم الله عليه من دينه» ٩.

وقيل: يعنى إذا وفَّقك الله لرعاية حقّ اليتيم والسائل، فحدّث بذلك التوفيق الذي هـو نـعمة الله عليك ليقتدى الناس بك٠٠٠.

۱. تفسير الرازي ۳۱: ۲۱۸.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۵۵۸.

٣. عيون أخبار الرضا عليج إن ١/٢٠٠، تفسير الصافي ٥: ٣٤٢.

٤. تفسير القمى ٢: ٤٢٧، تفسير الصافى ٥: ٣٤٢.

٦. في المصدر وتفسير الصافي: أي لاتظلم.

٨ مجمع البيان ١٠: ٧٦٨، تفسير الصافي ٥: ٣٤٢.

٥. مجمع البيان ١٠: ٧٦٧، تفسير الصافي ٥: ٣٤٢. ٧. تفسير القمى ٢: ٤٢٧، تفسير الصافى ٥: ٣٤٢.

٩. المحاسن: ١١٥/٢١٨، تفسير الصافى ٥: ٣٤٢.

۱۰. تفسير الرازي ۳۱: ۲۲۰.

٥١٨ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

روى بعض العامة عن الحسين بن علي عليَهِ أنّه قال: وإذا عَمِلت خيراً فحدَث إخوانك ليـقتدوا سك. ١٠

ورووا عن أمير المؤمنين للطِّلِهِ أنّه سُئل عن الصحابة، فأثنى عليهم وذكر خصاله، فقالوا له: فحدّثنا عن نفسك. فقال: «مهلاً، فقد نهى الله عن التزكية» فقيل له: أليس الله تعالى يقول: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ رَبُّكَ فَحَدَّثُ ﴾؟ فقال: «فإني أحدَث :كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكتّ ابتُدثت، وبين الجوانح علمٌ جمّ فاسألوني ٢.

وعن الصادق للنِّهِ: «إذا أنعم الله على عبده بنعمة وظهرت عليه سمّي حبيب الله محدثاً بنعمة الله، وإذا أنعم الله على عبده بنعمةٍ فلم تظهر عليه سمّى بغيض الله مكذباً بنعمة الله»<sup>٢</sup>.

قيل: إنّما قدّم الله حقّ اليتيم والفقير على حقّ نفسه للإشعار بأنّه غنيّ، واليتيم والفقير محتاجان، فإذا كان كذلك فتقديم المحتاج اولى، وإنّما قال: ﴿فَحَدُثُ ﴾ ولم يقل: فأخبِر، لدلالة الحديث على الإعادة مرّة بعد أخرى لئلا ينساه 4.

قد مرّ ثواب تلاوة السورة المباركة، والحمد لله على التوفيق لتفسيرها.

۱. تفسير الرازي ۳۱: ۲۲۰.

۲۲۰ تفسیر الرازی ۳۱: ۲۲۰.
 تفسیر الرازی ۳۱: ۲۲۰.

#### في تفسير سورة الشرح

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

#### أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ[١]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة ﴿وَالضَّحَىٰ﴾ المتضمّنة لبيان منّته تعالى على الرسول ﷺ، نُـظِمت سـورة الانشراح المتضمّنة أيضاً لبيان بعض منّته الأخرى، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم﴾.

ثمّ شرع سبحاًنه في تعديد بعض نِعمه على رسوله ﷺ بقوله: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ ولم نوسّع ﴿لَكَ﴾ يا محمد ﴿صَدْرَكَ﴾ ولم نفسح قلبك للعلم والحكمة وتلقّي الوحي؟ بلى وسّعناه بحيث صار خزانة علمى، ومحيطاً بعوالم المُلك والملكوت، ومطّلعاً على أسرار السماوات والأرض.

رُوي أن جَبْرئيل أتاه وشقّ صدره، وأخرج قلبه وغسله وأنقاه، ثمّ ملأه علماً وإيماناً ووضعه في صدره\.

أقول: لعل غسل قلبه وإنقاءه كناية عن تقويته لتحمّل ما فوق طاقة البشر من العلوم والأسرار والمعارف، وتطهيره عن الميل إلى غير الله، والتوجه إلى الراحة واللذائذ الدنيوية وقبول الأهواء الرائعة النفسانية. وقد أشار سبحانه إلى مرتبة منه بقوله: ﴿ فَمَن يُسرِدِ آللهُ أَن يَمْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمَ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَّقاً حَرَجاً ﴾ ٢.

وقد سبق في تفسير الآية وأنّه عن النبي ﷺ، أنّه قيل له: أينشرح الصدر؟ قـال: «نـعم» قـالوا: يــا رسول الله، وهـل لذلك علامة يُعرَف بها؟ قال: «نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والإعداد للموت قبل نزوله» ٣.

أقول: فمن كان قلبه متوجّهاً إلى الله مُعرِضاً عن غيره لعلمه بحقارة الممكنات وعظمة خالقها، صار منزّهاً عن كلّ دَنَسِ مُطهّراً عن كلّ رِجْسٍ، مُنوّراً بأنوار المعارف، ومملوءاً بالعلم والحكمة.

## وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ \* ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ \* وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ[٢\_٤]

ثُمَّ مَنَّ سبحانه عليه بتخفيف أعباء الرسالة بقوله: ﴿وَوَضَعْنَا﴾ وحَطَطنا ﴿عَـنكَ وَزُوكَ﴾ وثـقلك ﴿ ٱلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ قيل: إنَّ الحِمل إذا كان في غاية الثقل سُمِع للظهر صوت خفيّ يـقال له النقيض ١. فوصف التقل بكونه مُنقِضاً، كناية عن كونه في غاية الثّقل، وليس هو إلّا ثِقل أعباء الرسالة، وقد خفَّه الله عليه بتقوية قلبه، وإمداداً بعلى بن أبى طالب للسُّلِة والملائكة المسوّمين.

وقيل: إنَّ المراد بالوزر وذنوب أمَّته، والمراد بوضعها وعده بقبول شفاعته فيهم حتَّى يرضي ٢. قيل: إنَّ عطف ﴿وَوَضَعْنَا﴾ على معنى ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ والمعنى: إنَّا شرحنا لك صدرك، وإنَّا وضعنا عنك وزرك". ﴿وَ﴾ إنا ﴿رَفَعْنَا﴾ وعلونا ﴿لَكَ ذِكْرَكَ﴾ بحيث تُذكِّر إذا ذُكِرت، كما عن القمّي أ. وعن النبي ﷺ قال: «قال: لي جَبْرَثيل: قال الله عزَّ وجلَّ: إذا ذُكِرت ذُكِرت معي» ٥.

وقيل: إنّه تعالى رفع ذكره 7 بالنبوة، وشهر اسمه في السماوات والأرضين، وكتبه على العرش، وفي الكتب السماوية المتقدّمة، وقرن ذكره بذكره في القرآن حيث قال: ﴿أَطِيعُوا آللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ﴾ ٧ وقال: ﴿ وَآللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾ ^ إلى غير ذلك ٩.

# فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً [ ٥ و ٦]

ثمّ لمّا كان المشركون يُعيرُونه بالفقر حتّى وقع في قلبه أنّ فقره مانعٌ عن إسلام المتكبّرين، سلبه سبحانه بقوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ﴾ والضيق الذي أنت فيه ﴿يُسْرِأُ﴾ وسَعَة كاملة في الدنيا، فـلاتحزن بالفقر الذي يَطْعَنك به الكفره، كذا قيل ١٠.

ثمّ بالغ سبحانه في تسليته بتَكْرار القضية تأكيداً بقوله: ﴿إِنَّ مَعَ ٱلْقُسْرِ يُسْراً﴾ قال الفرّاء والزجاج: إنّ العسر المعرف بأل منصرت إلى الجنس لعدم العهد وهو حقيقة واحدة، وأمّا كلمة ﴿ يُسُواً﴾ لمّا كان منكراً قابلة لارادة نوعين منه، كما عن النبي ﷺ أنه قال: «لن يغلِب عُسرٌ يُسرين» ١٠.

وعن ابن عباس أنَّه قال: يقول الله، خلقت عُسراً واحداً بين يُسرين، فلن يغلِب عسرٌ يُسرين ١٢. قيل: إنَّ تنكير اليُسر دالٌّ على عظمته، كأنَّه قال: [إنّ] مع العُسر يُسراً عظيماً ١٣، والمراد بالمعية مع كونهما ضدّين التعاقب بغير فصل، أو مع الفصل بزمان قليل.

١و٢. تفسير الرازي ٣٢: ٤.

٤. تفسير القمى ٢: ٤٢٨، تفسير الصافى ٥: ٣٤٣. ٦. في النسخة: ذكرنا. ٧. النساء: ٥٩/٤.

۱۰ ـ ۱۳. تفسير الرازي ۳۲: ٦.

٣. تفسير أبي السعود ٩: ١٧٢. ٥. مجمع البيان ١٠: ٧٧١، تفسير الصافي ٥: ٣٤٣.

٨ التوبة: ٦٢/٩.

٩. تفسير الرازى ٣٢: ٥.

## فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب [٧و ٨]

ثمّ إنّه تعالى بعد تعديد نعمه الجليلة أمره بالشكر والاجتهاد في العبادة بقوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾ من تبليغ الرسالة، أو من تنظيم ما هو من ضروريات معاشك، أو من المهام الدنيوية، أو من الجهاد ﴿فَانصَبْ﴾ وأتعب نفسك في العبادة.

وقال جمعٌ من المفسرين: يعني إذا فرغت من الصلاة المكتوبة، فـانصَب نـفسك فـي الدعـاء ﴿وَالَىٰ﴾ مسألة ﴿رَبِّكَ﴾ وحده ﴿فَارْغَب﴾ وبقلبك إليه فتوجّه.

وعن الصادق لِلنِّلاِ: «هو الدعاء في دُبر الصلاة وأنت جالس»<sup>٣</sup>.

وقيل: يعني إذا فرغت من عبادة عقبها بأخرى وأوصل بعضها ببعض، ولاتُنخلُ وقتاً من أوقـاتك فارغاً لم تَشْغَله بعبادة <sup>4</sup>.

وعن الباقر طلطي قال: «فاذا فرغت من نبوّتك، فانصِب علياً طلط ، وإلى ربّك فارغب في ذلك» <sup>٥</sup>. وعنه طلط في حديث قال: «يقول الله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ عَلَمَك وأعلن وصيّك، وأعلمهم فضله علانيةً، فقال: من كنت مولاه ...» قال: «وذلك حين أعلم بموته نُعيت إليه نفسه» .

أقول: يُحتمل أن تكون هذه الأخبار بيان مصداق العبادة التي وجب إتعاب النفس فيها بعد الفراغ من العبادة، والمراد إذا فرغت من تبليغ الرسالة فأتعب نفسك فيما هو الأهم بعده، وهو تعيين الخليفة، فظهر أنّ صحّة مضمون الأخبار ليست موقوفة على قرابة، فانصب بكسر الصاد من النّضب بالسكون فنسبة الزمخشري المتعصّب قراءة (فانصِب) بالكسر وتفسيره بالأمر بنصب عليّ عليه للإمامة إلى بدع الشّبعة من الأغلاط.

ثمّ اعلم أنّ قوله \_: بأنّه لو صحّ هذا للرافضي لصحّ للناصبي أن يقرأ هكذا، ويجعله أمراً بالنصب الذي هو بُغض عليّ عليّاً للحلام الذي هو بُغض عليّ عليّاً للحلام الدي هو بُغض عليّ عليّاً الحلق لضرورة الاسلام والأخبار المتواترة الدالة على وجوب حبّه وولايته، نعوذ بالله من خُبث الطينة، وعمى القلب، وسُوء السريرة، والضلال عن الحقّ.

١. تفسير الرازي ٣٢: ٧، تفسير أبي السعود ٩: ١٧٣، تفسير البيضاوي ٢: ١٠٧.

٢و٣. مجمع البيان ١٠: ٧٧٢، تفسير الصافي ٥: ٣٤٤. ٤. تفسير الرازي ٣٣: ٧.

٥. تفسير القمي ٢: ٤٢٩، وتفسير الصافي ٥: ٣٤٤، عن الصادق لِالتِّلْةِ .

٦. الكافي ١: ٣/٢٣٣، وتفسير الصافي ٥: ٣٤٤، عن الصادق المُثَلِّةِ.

٥٢٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

عن الصادق للثِّلةِ: ﴿وَلاَيْجَمَع بِينَ سُورَتِينَ فِي رَكَعَة وَاحَدَةَ إِلَّا الضَّحَى وَأَلَم نَشْرَح، وأَلم تَر كيف ولإيلاف قريش، ١٠.

وقد سبق ثواب قراءتها في سورة (والشمس) وفي رواية: «من قرأها فكأنّما جـاءني وأنــا مُـغتمّ ففرّج عنّي» ً.

قد تمّ تفسير السورة المباركة.

١. مجمع البيان ١٠: ٨٢٧ تفسير الصافي ٥: ٣٤٥. ٢٠ تفسير أبي السعود ٩: ١٧٣.

## في تفسير سورة التين

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

### وَ ٱلتِّينِ وَ ٱلزَّيْتُونِ [١]

ثمّ لمّا خُتِمت السورتان المتضمّتان لمنن الله على أشرف الخلق وأفضل البشر، نُـظِمت سـورة التين، المتضمّنة لبيان مُتّه على عموم البشر بتحسين خلقهم، وعلى مؤمنيهم بالأجر العظيم، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم﴾.

ثمّ ابتدأها بالقسم بخير الفواكه وأحمدها بقوله: ﴿وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ المشهورين، كما عن ابن عباس أنه قال: هو تينكم وزيتونكم هذا أ، أمّا القسم بالتين فلفضله وخواصه، حيث إنّه غذاءً وفاكهةً ودواءً. قيل: إنّ الأطباء قائلون بأنّه طعامً لطيفٌ سريع الهضم، يلين الطبع، ويُسمن البدن، ويقلل البغم، ويطهّر الكليتين، ويُزيل الرمل المتكون في المثانة ويفتح مسامً الكَبد والطّحال .

وروي: أنّه أهدي لرسول الله ﷺ طبق من تين، [فاكل منه] ثمّ قال للصحابة: «كُلوا. فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه، لأنّ فاكهة الجنّة بلاعَجَم، فكُلوها فانّها تقطع البواسير، وتنفع من النُّقْرس»٣.

وعن الرضا لِمُثَلِّذٍ بطريق عامّي: «التين يزيد نَكْهة الفم، ويُطوّل الشعر، وهو أمان من الفالج» ؛.

وأمّا الزيتون فهي ثمرة الشجرة المباركة المذكورة في القرآن، هو أيضاً غذاءً ودواءً وفاكهةً، ودُهنه كثير المنافع مع حصوله في بقاع لادُهن فيها كالجبال، قيل: تُعمّر شجرته ثلاثة آلاف سنّة، وتصبِر عن الماء مدّةً طويلةً، ورماد ورقها ينفع العين كُحلاً ويقوم مقام التّوتيا<sup>0</sup>.

وفي الحديث العامي: «عليكم بالزيت، فانّه يكشف المِرّة، ويُذهِب البلغم، ويشُدّ العصب، ويمنع

۱. تفسیر الرازی ۳۲: ۸ ۲. تفسیر الرازی ۳۲: ۸

٤. تفسير الرازي ٣٢: ٨ ٪ ٥. تفسير روح البيان ١٠: ٤٦٦، والتُّوتياء: حجرٌ يُكتَحَل بمسحوقه.

الغشى، ويُحسن الخلق، ويطيّب النفس، ويُذهِب الهمّ» .

وعن ابن عباس: أنَّ التين والزيتون جبلان من الأرض المقدَّسه يقال لهما بالسريانية: طور تينا وطور زيتاً لأنّهما منبتاً للتين والزيتون، وشُرّفا لأنّ الأول محلّ عيسي بن مريم، والثاني هو الشام، وهو مبعث أكثر الأنبياء من بني إسرائيل ٢.

وقيل: إن التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس ٣.

وقيل: إنَّ الاول مسجد أصحاب الكهف، والثاني مسجد إيليا ً.

وعن ابن عباس: التين مسجد نوح النبي على الجُودي، والزيتون مسجد بـيت المـقدس°، وإنّـما سُمّيت تلك المساجد بهذين الاسمين لكثرة الشجرين في مكانها ٦.

وقيل: إنّ التين اسم دمشق  $^{\mathsf{V}}$ . وقيل: اسم الكوفة، والزيتون اسم بيت المقدس  $^{\mathsf{A}}$ . وقيل: اسم الشام  $^{\mathsf{A}}$ . قيل: إنَّما أقسم سبحانه بهذين البلدين لكثرة نِعم الدنيا فيهما ١٠.

## وَطُورٍ سِينِينَ \* وَهٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأُمِينِ [٢ و ٣]

ثُمَّ أقسم سبحانه بالطَّور، وهو جبل كلِّم الله موسى عليه بقوله: ﴿وَطُورِ سِينِينَ ﴾ قيل: إنَّ ﴿ سِينِينَ ﴾ و ﴿ سَيْنَاءَ ﴾ اسمان للوادي الذي فيه ذلك الجبل ١٠.

وعن ابن عباس: أنَّ ﴿سِينِينَ﴾ بمعنى الحسن بلغة الحبشة ١٦. وقيل: بمعنى المبارك ١٣. وقيل: بمعني ذي شجر، والمراد القسم بجبلِ واقع بأرضٍ حسنةٍ ومباركة <sup>11</sup>.

ثمّ إنّه تعالى بعد القسم بالأماكن التي يُعظّمها اليهود والنصاري أقسم بـالمكان الذي يُعظّمه المشركون والمسلمون بقوله: ﴿وَهٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ﴾ وتلك القرية الآمنة من الغوائل، وهي بالاتفاق مكَّة المعظَّمة، وإنَّما أقسم سبحانه بهذين المكانين لغاية شرفهما، بكون الأول مبعث موسى، والثاني مبعث خاتم الأنبياء، ولكثرة النِّعم الدينية فيهما.

عن الكاظم للنَّا إِلَيْ قال: «قال رسول الله تَهَا الله تَهَاللهُ: إنَّ الله تبارك وتعالى اختار من البلدان أربعة، فـقال: ﴿ وَٱلنَّيْنِ وَٱلزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَهٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينَ ﴾ فالتين المدينة، والزيتون بيت المقدس،

٢ و ٣. تفسير الرازي ٣٢. ٩.

٦. تفسير الرازي ٣٢: ٩.

٨ـ٩. تفسير الرازي ٣٢: ١٠.

۱۱. تفسير الرازي ۳۲: ۱۰، تفسير روح البيان ۱۰: ٤٦٧.

۱۲. تفسير الرازي ۳۲: ۱۰.

١. تفسير روح البيان ١٠: ٤٦٧.

٤ و٥. تفسير الرازي ٣٢: ٩، تفسير أبي السعود ٩: ١٧٤. ٧ تفسير الرازي ٣٦: ١٠، تفسير أبي السعود ٩: ١٧٤.

۱۳ و ۱۶. تفسير الرازي ۳۲: ۱۰.

وعنه على الله الكلمات قال: «التين والزيتون الحسن والحسين على الله وطور سينين أمير المؤمنين على الله الله الأمين محمد» ٢.

# لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ \* ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ [٤ و ٥]

ثم ذكر سبحانه المُقسم عليه بقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا﴾ وأوجدنا ﴿الْإِنسَانَ﴾ كائناً ﴿فِي أَحْسَنِ﴾ ما يكون من ﴿تَقُويمٍ ﴾ وتعديل صورةً ومعنى، حيث سواه مستوي القامة، متناسب الأعضاء، حَسَن الشكل، مدبّراً في الأمور، متصرّفاً في الموجودات، جامعاً لأنموذج ما في عالم الوجود، قابلاً للكمالات الظاهرية والباطنية ﴿قُمَّ ﴾ بعد استجماعه لجميع ما يتوقّف عليه صعوده إلى أعلى عِليين ﴿رَدَدْنَاهُ ﴾ بالخِذلان وسوء الأخلاق والأعمال من أحسن تقويم وجعلناه ﴿أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ وأقبح المخلوقين وأنزل الموجودين، وصيرناه إلى النار.

رُوي عن أمير المؤمنين لطَيُلِهِ أنّه قال: «وضع أبواب جهنّم بعضها أسفل من بعض، فيبدأ بالأسفل فيُملا وهو أسفل سافلين» ...

وعن ابن عباس: يُريد أرذل العمر ٧، والمعنى ثمّ جعلناه أضعف الضعفاء، وهم الزمنى الذيـن لايستطيعون حيلةً ولايجدون سبيلاً.

# إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ \* فَمَا يُكَدِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ [٦ و ٧]

ثمّ اعلم أنّه على التفسير الأول يصِعّ الاستثناء المتّصل بقوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ﴾ في الآخره ﴿أَجْرٌ﴾ وثواب ﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ومنقطع ولا منقوص، أو المراد ثواب لامِنّة فيه. وعلى التفسير الثانى يكون الاستثناء منقطعاً، والمعنى: ولكن الضَّعفاء الذين آمنوا وعملوا

الصالحات فلهم أجرّ دائمٌ على إيمانهم وأعمالهم وصبرهم على الابـتلاء بـالضَّعف والهَـرَم عـلى مقاساة المَشاقُ وتَحمُّل كُلفة العبادة.

وعن الكاظم لمائيًا في تأويل الآيات قال: «الانسان: الأوّل ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ ببغضه أمير

١. الخصال: ٥٨/٢٢٥، معاني الأخبار: ١/٣٦٤، تفسير الصافي ٥: ٣٤٦.

٢. مناقب ابن شهراًشوب ٣: ٣٩٤، تفسير الصافي ٥: ٣٤٦. ٣٤٠ تفي النسخة: صورتنا.

في النسخة: قائلاً.
 ه في النسخة: وافتح.
 وافتح.
 وافتح.

٥٢٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ المؤمنين عليه إلا آلَّذِينَ آمَنُوا ... لهي الى آخره، قال: على بن أبي طالب عليه الله الم

﴿ فَمَا يُكَذَّبُكَ ﴾ أيها الانسان، وأيّ شيء يُلجئك ويحمِلك ﴿ بَعْدُ ﴾ ووراء الآيات البينات والمعجزات الباهرات على التكذيب ﴿ بِالدِّينِ ﴾ ودار الجزاء؟ أو المراد: فما يجعلك أيها الانسان كاذباً بسبب الدين وإنكاره بعد هذا الدليل؟ وهو خلق الانسان من تُطفةٍ من ماءٍ مَهين في أحسن تقويم، فان القادر على ذلك قادرٌ على البعث والجزاء، أو المراد: فأيّ، يُكذّبك يا محمد بعد ظهور هذه الدلائل بالدين.

# أَلَيْسَ آللهُ بِأَحْكَم ٱلْحَاكِمِينَ [٨]

ثمّ إنّه تعالى بعد إثبات قدرته ببيان خلقة الانسان في احسن الصور وردّه إلى أقبحها، أو إلى أرذل العمر، أنكر على من أنكر حكمته بإنكار البعث للجزاء بقوله: ﴿أَلَيْسَ آللهُ الذي فعل ما فعل ﴿بِأَحْكَمِ ٱلْحَاكِمِينَ ﴾ وأتقن من جميع المتقنين للأمور صُنعاً وتدبيراً؟ فاذا قالوا: بلى، لعدم إمكان إنكاره، كان عليهم الاقرار بالإعادة والجزاء؛ لأنّ إنكارهما لايمكن إلّا لقولهم بعجزه عن الإعادة، أو لقولهم بكونه عابئاً، وكلاهما منافي للاقرار بكونه تامّ القدرة للمالدة والحكمة.

وقيل: إنّ المعنى: أليس الله بأقضى القاضين؟ فهو يحكم ويقضي بينك وبـين مـن يُكـذّبك فـي الرسالة والإخبار بالبعث، فهو وعيدٌ للمكذّبين ً.

رُوي عن أنَّ النبي ﷺ كان إذا قرأها يقول: «بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين» ٤.

رُوى أنّه عَيْنِ كَان يأمُر أصحابه أن يقولوا إذا قرأوها ذلك ٥.

ورُوي عن أمير المؤمنين وعن الرضا للهِ إِنَّهما لمَّا قرآها قلا: «بلي، وإنَّا على ذلك من الشاهدين» ٦.

رُوى عن بعض العامة: أنَّ من قرأ هذه السورة أعطاه الله خَصْلتين: العافية، واليقين، مادام في الدنيا [فاذا مات أعطاه الله] من الأجر ( بعدد من قرأها» ^.

٢. في النسخة: القدر.

وعن الصادق للثِّلِةِ: «من قرأ (والتين) في فرائضه ونوافله، أعطى من الجنّة حيث يرضى» ٩. الحمد لله على التوفيق لتفسيرها.

١. مناقب ابن شهرآشوب ٣: ٣٩٤، تفسير الصافي ٥: ٣٤٧.

۳. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٧٠.

مجمع البيان ۱۰: ۷۷۷، تفسير أبي السعود ۹: ۱۷٦، تفسير روح البيان ۱۰: ۷۶٠.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٤٧٠.

٦. الخصال: ٦٢٩، عيون أخبار الرضا طليك ٢: ٥/١٨٣، تفسير الصافي ٥: ٣٤٧.

في النسخة: ويعطى من الأجرة.
 ٨ تفسير البيضاوي ٢: ١٠٨، تفسير أبي السعود ٩: ١٧٦.

<sup>9.</sup> ثواب الأعمال: ١٢٣، مجمع البيان ١٠: ٧٧٤، تفسير الصافى ٥: ٣٤٧.

#### في تفسير سورة العلق

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# آفْرَأْ بِاسْم رَبُّكَ آلَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ آلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ[١و٢]

ثمّ لمّا خُتِمت السورة المباركة المتضمّنة لبيان نِعم الله على الانسان بخلقه في أحسن تقويم وأنّه مع ذلك يُرَدّ إلى أسفل سافلين، تُظِمت سورة العلق المتضمّنة لبيان خلقه من أخسّ الأشياء، وترقّيه إلى أعلى الدرجات من العلم بالكتاب وتعليمه العلوم، وطِغيانه مع ذلك على الله العظيم، فافتتحها بذكر الاسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسُم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ولمًا ذكر سبحانه في السورتين السابقتين منته على رسوله، ابتدأ السورة بذكر أعلى منته عليه، وهو رسالته وإنزال الوحى إليه بقوله: ﴿ آقْرَأُ ﴾ يا محمد، ما يُوحى إليك من كتاب ربك، رُوي أنّه عَيَلِيُهُ قال: «كيف اقرأ، وما أنا بقارئ؟» فكأنّه تعالى قال: اقرأ القرآن مفتتحاً أو مستعيناً ﴿ وِباسْمِ رَبِّكَ ﴾ وإنّما وصف سبحانه ذاته المقدّسة بالربوبية وأضافها إليه ليزول الفَزَع عنه؛ لأنّه أول ما أنـزل إليه. عن الباقر عليه قل الله قل الله المؤرّع عنه؛ لأنّه أول ما أنـزل إليه. عن

وليرغّبه في طاعته، فكأنّه تعالى قال: هو الذي ربّاك حين كنت علقاً، فكيف يُضيّعك بعد ما صرت أشرف الموجودات.

ثمّ قيل: لمّا كانت العرب يُطلقون الربّ على الصنم، ويُسمّون الأصنام أرباباً "، وصف ذاته المقدّسة بما يُخرِجه عن توهم الشركة، وبما لايمكنهم إنكاره وإثباته للأصنام بقوله: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ كلّ شيءٍ بقدرته، لاعترافهم بأنّ الخلق مختض بالله وحده. وعن الباقر علينا «الذي خلق نورك القديم قبل الأشياء» .

ثمّ خصّ سبحانه الانسان بالذكر لاستقلاله ببديع الصنع والتدبير، أو بيّن ما أبهم في قوله: ﴿ٱلَّذِي

٢. تفسير القمى ٢: ٤٢٨، تفسير الصافى ٥: ٣٤٨.

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۱۳.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ٤٧٢. ٤. تفسير القميّ ٢: ٤٣٠، تفسير الصافيّ ٥: ٣٤٨.

٥٢٨ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

خُلَقَ﴾ بقوله: ﴿خَلَقَ آلْإِنسَانَ﴾ الذي هو أعجب المخلوقات وأشرفها ﴿مِنْ صَلَقِ﴾ وقطعات دم متكوّنة من نُطَفِ قَذِرة، وإنّما قال: ﴿عَلَقٍ﴾ بصيغة الجمع باعتبار معنى الانسان وكثرته، أو لمراعاة الفواصل، فنبّه سبحانه على أنّ من خلق الانسان الحي القادر القابل للكمالات العلمية والعملية من مادة خسيسة بعيدة من الحياة، قادرٌ على أن يُعلّمك القراءة وأنت حيّ متكلّمٌ قابل للعلوم.

# آقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ \* ٱلَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ \* كَلاَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ \* أَن رَآهُ ٱسْتَغْنَىٰ [٣-٧]

ثمّ أكّد سبحانه وجوب القراءة بقوله ثانياً: ﴿آقُوٓاْ﴾ وقيل: إنّ الأول أمر بقراءته لنفسه، والثاني أمر بقراءته للتبليغ والتعليم <sup>١</sup>.

ثمّ استانف سبحانه ذكر أوصافه ومننه بقوله: ﴿وَرَبُّكَ﴾ هو ﴿آلَأَكُومُ﴾ المبالغ في الإحسان والجُود حيث إنّه يُحسِن بعبيده بعد العِصيان والتقصير كما يُحسِن قبله، وإنّ كلّ كريم يَنال بكرمه خيراً لنفسه، وربّك لايكون كرمه إلّا لمحض حُسنه. وقيل: يعني أنت كريمٌ، وربّك أكرمٌ منك ، ومن كرمه أنه ﴿آلَّذِي عَلَّمَ﴾ الانسان الكتابة ﴿بِالْقَلَمِ﴾ وفيه تنبية على فضيلة الكتابة والخطّ.

رُوي عن سليمان للطِّلِا أنّه سأل عفريتاً عن الكلام فقال: ربح لايبقى. قال: فما قيده؟ قال: الكتابة ". قيل: إنّ القلم لاينطِق، ومع ذلك يُسمِع الشرق والغرب<sup>٤</sup> ولولا الخطّ مـا استقامت أمور الدين الدنبا<sup>٥</sup>.

وقيل: إنَّ المراد علَم الانسان بسبب الكتابة وقراءة الكتب، فالقلم كنايةٌ عن الكتابة ٦٠.

ثمّ بيّنه بقوله: ﴿عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ﴾ بسبب مطالعة الكتب ﴿مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ وأمّا على التفسير الأول يكون تعليمه علوماً كثيرة نعمة فوق نعمة تعليم الخطّ، فذكر سبحانه في السورة مبدأ الانسان ومنتهاه، وامتن عليه بنقله من أدنى المراتب وهي المرتبة العلقية الخسيسة النّجِسة إلى أعلاها، وهي مرتبة العلم، وهو أشرف الكمالات الانسانية، ومن الواضح أنّ ذلك لايكون إلّا بقدرة قادر حكيم، فيدُلّ على ربوبيته وأكرميته واستحقاقه للطاعة والعبودية.

﴿كَلاَّ﴾ لايعلم الانسان أنَّ الله هو الذي خلقه من العَلَقة وعلَّمه بعد جهله، ثمَّ بيّن سبحانه علَّة غفلته بقوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ﴾ ويتكبّر ويصير مستغرق القلب في حبّ الدنيا لأجل ﴿أَن رَآهُ﴾ وعَلِم

۱و۲. تفسير الرازي ۳۲: ۱۹. ٥. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٧٣.

شخصه أنه ﴿آسْتَغْنَىٰ﴾ وصار ذا مالٍ وجاهٍ وقدرةٍ فلايتفكّر في أطوار خـلقته وتـرقّيه مـن أخسّ الأحوال إلى أعلاها، وأنّه من أول وجوده تحت قدرة قادرٍ قاهرٍ حكيم.

وقيل: إنَّ كلمه ﴿كَلاَّ﴾ ردعٌ لمن كفر بنعمة الله بطغيانه ١٠.

رُوي أنّ أباجهل قال لرسول الله ﷺ: أتزعُم أنّ من استغنى طغى، فاجعل لنا جبال مكّة فِضَةً وذهباً، لعلّنا ناخُذ منها فنطغى، فندع ديننا ونتبع دينك. فنزل جَبْرئيل فقال: إن شئت فعلنا ذلك، ثمّ إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة، فكفّ رسول الله ﷺ عن الدعاء إبقاءً عليهم ورحمةً لهم ً.

# إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ \* أَرَأَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ \* عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ [١٠-١]

ثمّ هدّد سبحانه الانسان الطاغي عليه بقوله: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبُّكَ﴾ ومالك أمرك وحده أيّها الانسان ﴿ٱلرُّجْعَىٰ﴾ والمصير بالموت، أو بالبعث، فترى سوء عاقبة طغيانك.

وقيل: إنّ المعنى أنّ مرجِع الانسان إلى الله، فكما أنّه ردّه من النقصان إلى الكمال، يَرُدّه ويُرجِعه إلى النقصان والفقر والموت<sup>٣</sup>.

ثمّ بيّن سبحانه غاية طغيان الانسان مُظهراً للتعجّب منه بقوله: ﴿أَرَأَيْتَ ﴾ وهل عاينت يا محمد، أو أَيها الرائي، الطاغي ﴿آلَذِي ﴾ بلغ بطغيانه إلى أنّه ﴿يَنْهَىٰ ﴾ ويمنع عن الصلاة والقيام بوظيفة العبودية لربّ الأرباب ﴿عَبْداً ﴾ مُمحضاً في العبودية له ﴿إِذَا صَلَّىٰ ﴾ وقام بخدمة مولاه؟

رُوي أنّ أباجهل قال في ملاً من طُغاة قريش: هل يُعفّر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نحلِف به لئن رأيته يُصلّي لأطِئنّ عنقه، ثمّ إنّه رأى رسول الله ﷺ في الصلاه ـ قيل: هي صلاه الظهر ـ فجاءه أ، وقيل: همّ أن يُلقى على رأسه حَجَراً فنكص على عقبيه، فقالوا: مالك؟ فقال: إنّ بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً شديداً أجنحة أ. وقال نبي الله ﷺ «والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» فنزلت آ.

قال الفخر الرازي في وجه إظهار الله تعالى العجب من طغيان أبي جهل ومنعه الرسول ﷺ عن

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٧٤.

٢. تفسير الرازي ٣٣: ٢٠، تفسير أبي السعود ٩: ١٧٨، تفسير روح البيان ١٠: ٤٧٤. ٣٠. تفسير الرازي ٣٣: ٢٠.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ٤٧٥.

في النسخة: واضحة، والمراد أجنحة الملائكة، تفسير روح البيان ۱۰: ٤٧٥.
 مجمع البيان ۱۰: ۲۸۲، تفسير الصافى ٥: ٣٤٩، تفسير الرازى ٣٣: ٢٠ تفسير روح البيان ۱۰: ٤٧٥.

الصلاة: إنّه يُروى أنّ يهودياً من فُصحاء اليهود جاء إلى عمر في أيّام خلافته، فقال: أخبرني عن أخلاق رسولكم. فقال عمر: اطلبه من بِلال، فهو أعلم به منّي. ثمّ إنّ بلالاً دلّه على فاطمة، ثمّ فاطمة دلّته على عليّ عليّه فلا علماً عنه قال: (صف لي متاع الدنيا حتى أصف لك أخلاقه، فقال الرجل: هذا لايتيسر لي. فقال على عليّه في «عَجَزت عن وصف متاع الدنيا، وقد شَهِد الله على قلّته حيث قال: ﴿مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ ﴿ فكيف أصف أخلاق النبي عَلَيْه الله تعالى بأنّه عظيم حيث قال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ ٣ . فكأنه قال: ينهى أشد الخلق عبودية عن العبودية، وذلك عين البجهل والحمق ".

وقيل: إنَّ أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة 4.

وعن القمي: كان الوليد بن المُغيرة ينهى الناس عن الصلاة وأن يُطاع الله ورسوله°.

أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ \* أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ \* أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ \* أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُ يَعْلَمْ بِأَنَّ آللَهُ يَرَىٰ \* كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ [١١-١٥]

ثمّ بيّن سبحانه غاية سَفاهة هذا الطاغي بقوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ يا محمد ﴿إِن كَانَ﴾ هذا الطاغي ثـابتاً ﴿عَلَى ٱلْهُدَىٰ﴾ ودين الحقّ، كما أنت عليه ﴿أَوْ أَمَرَ﴾ الناس ﴿بِالتَّقْوَىٰ﴾ والاحتراز عن الشرك كما تأمُر، أما كان خيراً له من الكفر بالله والنهى عن طاعته.

وقيل: إنّ الخِطاب مع الكافر، فانّه تعالى بعد خطاب النبي عَيَّلِيَّ بقوله: ﴿ أَرَأَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَى ﴾ التفت إلى الكافر، وقال: أرأيت يا كافر إن كان النبيّ في صلاته على الهدى، ودعاءه إلى الله أو أمر بالتقوى، أتنهاه مع ذلك؟ فجعل سبحانه نفسه كالحاكم الذي حضر عنده المُدّعي والمدّعي عليه، فخاطب هذا مرّة وهذا أخرى ٢.

ثمّ خاطب نبيه ﷺ بقوله: ﴿أَرَأَيْتَ﴾ يا محمد، وأخبرني ﴿إِنَ ﴾ كان الكافر ﴿كَذَّبَ ﴾ الدلائل التي ذكرنا مع كونها ظاهرة جلية عند كلّ عاقلٍ ﴿وَتَوَلَّىٰ ﴾ وأعرض عن الصلاة التي هي أهم خدمات مولاه ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ ﴾ بعقله ﴿بِأَنَّ آللهُ يَرَىٰ ﴾ منه هذه القبائح ويُبجازيه عليها في الآخرة فيَزْجُره علمه ذلك عن ارتكابها؟

وقيل: إنَّه خطاب مع الكافر، والمراد: أرأيت أيُّها الكافر إن كان محمدٌ كذب بآيات الله وتولَّى عن

۳. تفسير الرازي ۳۲: ۲۱.

۱. النساء: ۷۷/٤. ۲. القلم: ۲۸/۵.

٤. تفسير الرازي ٣٢: ٢٠، تفسير أبي السعود ٩: ١٨٠. . ٥. تفسير القمي ٢: ٤٣٠، تفسير الصافي ٥: ٣٤٩.

٦. تفسير الرازي ٣٢: ٢١.

خدمة مولاه، ألم يعلم بأنَّ الله يراه ويُعاقبه عليه حتَّى ينتهي بعلمه ذلك ً .

ثمّ ذمّ سبحانه الكافر بقوله: ﴿كَلَّا﴾ لا يعلم بأنّ الله يرى ووالله ﴿لَئِن لَّمْ يَنتَهِ﴾ ولم يرتدع عمّا هو فيه من الطغيان ﴿لَنَسْفَعاً﴾ ولنأخذنّ البتة يوم القيامة ﴿يِالنَّاصِيَةِ﴾ وشعر مقدّم رأس هـذ الكافر الطاغى بشدّة ونسحبنه بها إلى النار.

## نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ \* فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ \* سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ [١٨-١٨]

ثمّ بالغ سبحانه في ذمّه بالكذب في إنكار الآيات والرسالة والبعث، وخطئه في إيذاء الرسول ﷺ بتوصيف ناصيته بالكذب والخطأ، بقوله: ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِيَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾ فإنّ اللعين بإصراره على الكذب والخطأ صار بحيث يظهر الكذب والخطأ من ناصيته وشعر مقدّم رأسه، وفي الجرّ بالناصية غاية الإذلال والإهانة.

قيل: إنّ المراد من قبض ناصيته قبضها في الدنيا إن عاد إلى النهي عن الصلاة، فعاد إلى النهي <sup>٢</sup>. رُوي أنّه لعنه الله مرّ برسول الله ﷺ وهو يصلّي فقال: ألم أنهك، فأغلظ رسول الله ﷺ في جوابه، فقال: أنّهدّ دني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً؟! يُريد كثرة من يُعينه، فنزلت ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ وأهل مجلسه ليُعينو، فنزلت وسَنّع في مقابل أعوانه ﴿ الزَّهَانِيَةَ ﴾ وملائكة العذاب، فلمّا عاد إلى النهي مكن الله

المسلمين من ناصيته يوم بدر فجرّوه على وجهه.

رُوي أنّه لمّا نزلت سورة الرحمن قال ﷺ: «من يقرأها على رؤساء قريش؟» فتناقلوا، فقام ابن مسعود، مسعود على فقال: أنا يا رسول الله، فأجلسه، ثمّ قال ثانياً: «من يقرأها عليهم؟» فلم يقم إلّا ابن مسعود، ثمّ قال ثالثاً فقال ابن مسعود: أنا، فأذِن له، وكان ﷺ يتّقي عليه، لما كان يعلم من ضَعْفه وصِغر جثّته، ثمّ إنّه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة، فافتتح قراءة السورة، فقام أبوجهل فلطمه فشق أذنه وأدماها، فانصرف وعينه تدمع، فلمّا رآه ﷺ رقّ قلبه وأطرق رأسه مغموماً، فاذا جَبْر ثيل جاء ضاحكاً مستبشراً، فقال: «يا جَبْر ثيل تضحك ويبكي ابن مسعودا» فقال: سيعلم. فلمّا ظفر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ في الجهاد، فقال ﷺ له: «خُذ رُمحك والتمس في الجرحى من كان له رَمّ فاقتله، فأنك تَنال ثواب المجاهدين» فأخذ يُطالع القتلى، فاذا أبوجهل مصروعٌ يخور، فخاف أن يكون به قوة فيُؤذيه، فوضع الرمح في مُنْحَره من بعيد فطعنه. ولعلَ هذا

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۲۲.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٧٦.

٣. تفسير الرازي ٣٢: ٢٥، تفسير أبي السعود ٩: ١٨٠، تفسير الصافي ٥: ٣٥٠.

[معنى] قوله: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْمُحْرَطُومِ ﴾ اعلى رواية ابن عباس أنه نزل فيه، ثمّ لمّا عرف عجزه لم يقدر أن يصعد على صدره لضعفه، فارتقى عليه بحيلة، فلمّا رآه أبوجهل قال له: يا رُويعي الغنم، لقد ارتقيت مُرتقاً صعباً. فقال ابن مسعود: الاسلام يعلو ولايعلى عليه فقال له أبوجهل: أبلغ صاحبك أنه لم يكن أحد أبغض إلىّ منه في حال مماتى.

رُوي أنّه ﷺ لمّا سَمِع ذلك قال: فرعوني أشدّ من فرعون موسى، فانّه قال حين موته ﴿آمَنْتُ﴾ ٢ وهو قد زاد عتواً.

ثمّ قال اللعين يابن مسعود، اقطع رأسي بسيفي هذا، فانّه أحدّ وأقطع. فلمّا قطع رأسه لم يقدِر على حمله، فشقّ أذنه، وجعل الخيط فيها، وجعل يَجُرّه إلى رسول الله ﷺ وجبرئيل بين يديه يضحك، ويقول: يا محمد، أذن بأذن إلكن] الرأس هنا مع الأذن مقطوع ٣.

قيل: إن الناصية كنايةٌ عن الوجه <sup>٤</sup>، ﴿لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ﴾ أي لنلطمنّ وجهه ٩. وقيل: يعني لنسودنّ وجهه <sup>٢</sup>.

## كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَآسْجُدْ وَآقْتَرِبْ[١٩]

ثمّ لمّا قابل سبحانه دعوة الطاغي ناديه بدعوة الزبانية، ردع نبيّه ﷺ عن الخوف من الطاغي بقوله: ﴿كَلَّا﴾ لايجترئ على أن يدعو ناديه، ولئن دعاهم لن ينفعوه، فهو أذلّ وأحقر من أن يُقاومك، ولذا ﴿لاَ تُطِعْهُ﴾ ولاتعتنِ بنهيه إياك عن الصلاة والسُّجود لربّك ﴿وَآسْجُدْ﴾ وواضب على صلاتك وخُضوعك لله، ولاتكترث بالطاغي وأمثاله ﴿وَآفْتُوبْ﴾ إلى ربّك بالسجود والصلاة له، وتقرّب إليه بعبادته.

في الحديث العامي: «أقرب ما يكون العبد من ريّه إذا سجد» ﴿ فأكثروا من الدعاء في السجود. وعن الرضا لطَّيِّلاً: «أقرب ما يكون العبد من الله عزّ وجلّ وهو ساجد، وذلك قوله تعالى: ﴿وَٱسْجُدْ وَٱفْتَرَبْ﴾ ٨.

وقيل: إنّ خطاب ﴿آسُجُدُ﴾ مع النبي ﷺ، وخطاب ﴿وَٱقْتَرِبْ﴾ مع أبي جهل، والمعنى: اسجُد أيّها النبي، ولاتعتنِ بنهي من ينهاك، ليزداد غيظاً، واقترب أيّها الكافر وادنٌ منه حتّى تُبصر ما يَنالُك من

١. القلم: ١٦/٦٨. ٢. يونس: ٩٠/١٠. ٣. تفسير الرازي ٣٢: ٣٣، تفسير روح البيان ١٠: ٤٧٦.

٤. تفسير الرازي ٣٢: ٢٤، تفسير روح البيان ١٠: ٤٧٧. ٥ و٦. تفسير الرازي ٣٢: ٣٣.

٧. تفسير الرازي ٣٢: ٢٦، تفسير أبي السعود ٩: ١٨١.

٨ الكافى ٣: ٣/٢٦٤، عيون أخبار الرضا عَلْتِيْلًا ٢: ١٥/٧. تفسير الصافى ٥: ٣٥٠.

عن الصادق للطِّلا: «أنَّ العزائم أربع: ﴿ أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ والنجم، وتـنزيل السـجدة، و [حم] السجدة» ٢.

عن الصادق طلح : «من قرأ في يومه أو ليلته ﴿ أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ ﴾ ثمّ مات مات شيداً وبعثه الله شهيداً، وأحياه شهيداً، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله ﷺ.

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۲٦.

٢. الخصال: ١٧٤/٢٥٢، مجمع البيان ١٠: ٧٨٣، تفسير الصافي ٥: ٣٥٠.
 ٣. ثواب الأعمال: ١٢٤، مجمع البيان ١٠: ٧٧٨، تفسير الصافى ٥: ٣٥٠.

e de la companya de la co

the property of the second sec

The company of the second of the second

#### في تفسير سورة القدر

## بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ [١و٢]

ثمّ لمّا خُتِمت السورة العلق المبدوءه بالأمر بقراءة القرآن العظيم، تُـظِمت بـعدها سـورة القـدر المبدوءة بتعظيم القرآن الكريم، وبيان زمان نزوله، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿يِسْمِ اللهِ الرَّحِيم﴾.

ثمّ ابتدأها ببيان عَظَمة القرآن بقوله: ﴿إِنَّا ﴾ أثبتنا القرآن الحكيم في اللوح المحفوظ ثم ﴿أَنْزَلْنَاهُ ﴾ منه جملة ودفعة في البيت المعمور الذي هو أشرف بقاع السماوات، كما في بعض رواياتنا ، أو في بيت العزّة الذي يكون في السماء الدنيا، كما في بعض روايات العامة ، وبعض روايات الخاصة ﴿فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾. قيل: إنّ الله سبحانه بيّن أولا أنّه نزل في شهر رمضان بقوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ اللّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْانُ ﴾ ولم يبين أنه نزل في الليل أو النهار. ثمّ بين أنه نزل بالليل بقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي أَيْلَا مُنْ اللهِ مُنْ هذه السورة أنّها ليلة القدر .

فلا شُبهة أنّها تكون في شهر رمضان، وإنّما الختلاف في أنّها كانت في ليلة واحدة، لأنّ فضل نزول القرآن كانْ في ليلة واحدة، وجُلّ العلماء قائلون بانّها باقية في كلّ سنة، ثمّ اختلفوا في أنّها أيّة ليلة. قيل: إنّ الله تعالى أخفاها ولم يُعيّنها ليرغب المؤمنون في إحياء جميع ليالى رمضان طلباً لدرك ثواب إحيائها لا والمشهور قائلون بتعيينها، والأكثر على أنّها في أوتار العشر الأخر بقوله ﷺ: «التمسوها في العشر الأخر^ من شهر رمضان، فاطلبوها في كلّ وَتْر» أ.

وأكثر العامّة على أنّها الليلة السابعة والعشرون، ونسبوه إلى ابن عباس ١٠، وأسندوه إلى اعتبارات

١. الكافي ٢: ٦/٤٦٠. ٢. تفسير الرازي ٣٣: ٢٩، تفسير روح البيان ١٠: ٤٧٩. ٣. مجمع البيان ١٠: ٧٨٦.

٤. البقرة: ١٨٥/٢. ٥. الدخان: ٣/٤٤. ٦. تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٠.

٧. تفسير الرازي ٣٢: ٢٩، تفسير روح البيان ١٠: ٤٨١. ٨ في تفسير روح البيان: الاواخر.

٩. تفسير روح البيان ١٠: ٤٨١. ١٠ تفسير الرازي ٣٢: ٣٠، تفسير روح البيان ١٠: ٤٨١.

٥٣٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

لااعتبار بها.

وقال بعضهم: إنّها آخر ليلة من الشهر، لقوله ﷺ: وإنّ الله تعالى في كلّ ليلة من شهر رمضان عند الإفطار يعتق ألف ألف عتيق من النار كلّهم استوجبوا العذاب، فاذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في تلك الليلة بعدد من أعتق من أول الشهر إلى آخرهه .

وعن بعض الصحابة: أنّها الليلة التاسعة والعشرون  $^{Y}$ ، ورووا عن أبي ذرّ: أنّها الخامسة والعشرون  $^{Y}$ ، وعن ابن مسعود: أنّها الرابعة والعشرون  $^{3}$ ، وعن ابن عباس: أنّه الثالثة والعشرون  $^{0}$ ، وعن محمد بس إسحاق: أنّها الحادية والعشرون  $^{T}$ ، وعن أنس: أنّها التاسعة عشرة  $^{Y}$ ، وعن الحسن البصري: أنّها السابعة عشرة  $^{A}$ ، وعن ابن رَزين أنّها الليلة الأولى منه  $^{A}$ .

وعن (الكافي) عن الباقر للثَّلِدِ أنَّه سنل عن قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَوْلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ `` قال: «نعم، ليلة القدر، وهي في كلّ سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر» \``.

وعنه للتللخ أنّه سُئل عن ليلة القدر قال: «التمسها ليلة إحدى وعشرين، أو ليلة ثلاث وعشرين» ١٦. وفي رواية «ليلة تسع وعشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين» ١٣.

قيل: فان أخذت إنساناً الفترة أو علَّة، ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال: «ثلاث وعشرون» ١٤.

أقول: يُريد رواية الجُهني المعروفة ١٥ وإنّما سُمّيت تلك الليلة ليلة القدر، لتقدير أمور السنة فيها، كما قال سبحانه: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ ١٦.

وعن ابن عباس: أنّ الله قدّر فيها كلّما يكوّن في تلك السنة من مطرٍ ورزقٍ وإحياءٍ وإماتةٍ وغيرها إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية ١٧، فيُسلّمه إلى مدبّرات الأمور من الملائكة.

وفي (المعاني) عن أمير المؤمنين للبيّلا، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا علي، أتدري ما معنى ليلة القدر؟ قلت: لا، يارسول الله. قال: إنّ الله قدّر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكان فيما قدّر ولايتك وولاية الأثمّة من ولدك إلى يوم القيامة»^١٨

١٧. تفسير الرازي ٣٢: ٢٨.

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٨١. ٢ و ٤. تفسير الرازي ٣٢: ٣٩.

٤ ـ ١٠. تفسير الرازي ٣٢: ٢٩.

١١. الكافي ٤: ١٥ /٦، تفسير الصافي ٥: ٣٥٢.

١٢. الكافي ٤: ١/١٥٦، وتفسير الصافي ٥: ٣٥٢، عن الصادق التَّالِّد.

الكافى ٤: ٥٨/١٥٨ تفسير الصافى ٥: ٣٥٢.

١٤. من لايحضره الفقيه ٢: ٣٠/١٠٣، تفسير الصافى ٥: ٣٥٢.

١٥. الكافي ٤: ٥٦ ٢/١، من لايحضره الفقيه ٢: ٣٦١/١٠٣.

١٦. الدخان: ٤/٤٤.

<sup>1</sup>٨. معانى الأخبار: ١/٣١٥، تفسير الصافى ٥: ٣٥١.

أقول: ظاهر الرواية وقوع جميع التقديرات الكائنة في العالم إلى يوم القيامة في أول ليلة من ليالي القدر، وهذا غير المعنى المروى عن ابن عباس، ولامنافاة بينهما.

وقيل: إنّ القدر هنا بمعنى الشرف، ومعنى ليلة القدر أنّها ليلة يحصل لمن أحياها وقصد فيها الشرف والمنزلة عند الله <sup>١</sup>.

وقيل: لأنَّه نزل فيها كتاب ذو قدر، على لسان مَلَك ذي قدر، لأنَّه لها قدر ٢.

وعن الخليل: القدر هنا بمعنى الضيق، وإنّما سُمّيت الليلة ليلة القدر لأنّ الأرض تضيق فيها بالملائكة ٣.

وأمّا دلالة الآية على عظمة القرآن، فلاسناد إنزاله إلى ذاته المُعبَّر عنها بنون العظمة المستلزم لعظمة ما أنزله، ولارجاع الضمير إليه من غير سبق ذكره الدال على غاية اشتهاره وتميّزه من الكتب المنزلة، ولتعظيم وقت نزوله وهو ليلة القدر بقوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ وأيّ شيء أعلمك يا محمد ﴿مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ في علق القدر والشرف، فان العلم بها خارجٌ عن طرق البشر إلّا بالوحي من الله العالم بكنه الأشاء وحقائقها.

# لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ [٣]

ثمّ بيّن سبحانه فضيلة العبادة فيها بقوله: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ﴾ والعبادة فيها ﴿خَدْرُ﴾ وأفضل ﴿مِنْ﴾ العبادة في ﴿أَلْفِ شَهْرٍ﴾ ليس فيها ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» أ.

قيل: إنَّ لفظ ألف كناية عن الكثير، ولم يرد حقيقتها ٥.

وقيل: إنّ في الأمم السابقة لايقال لرجل: إنّه عابد، حتّى يعبّد الله ألف شهر، فأعطى الله هذه الأمّة ليلةً من أحياها من المؤمنين كان أعبد من أولئك العُبّاد ...

وقيل كان مُلك سليمان خمسمانة شهر، ومُلك ذي القَرنين خمسمانة شهر، فجعل الله العمل في هذه الليلة خيرٌ من مُلكهما ؟.

١. تفسير الرازي ٣٣: ٨٨، تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٨. ٢. تفسير الرازي ٣٣: ٨٨، تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٨.

٣. تفسير الرازي ٢: ٢٨، ولم ينسبه إلى أحد، تفسير الرازي ١٠: ٤٨٢.
 ٤. تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٠.

٤. تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٠. ٦. تفسير أبى السعود ٩: ١٨٧، تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٣.

٧. تفسير أبي السعود ٩: ١٨٣، تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٣.

وقيل: إنّ النبيّ ﷺ رأى أعمال الأمم كافة فاستقصر أعمار أمّته، فخاف أن لايبلُغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فاعطاه الله ليلة القدر، وجعلها خيراً من ألف شهر لسائر الأمم\.

ورُوي أنّ النبي ﷺ ذكر رجلاً من بني إسرائيل اسمه شمسون أو شمعون، لَبِس السلاح في سبيل الله ألف شهر، فتعجّب المؤمنون منه، وتقاصرت إليهم أعمالهم، فأعطوا ليلة هي خير من مدّة جهاد ذلك الرجل ً.

وعن ابن عباس: أنّه ذُكِر عند رسول الله ﷺ رجلٌ من بني إسرائيل أنّه حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر، فعَجِب من ذلك عجباً شديداً، وتمنّى أن يكون ذلك في أمّته، فقال: ويارب، جعلت أمنّي أقصر الأمم أعماراً، وأقلّها أعمالاً، فأعطاه الله ليلة القدر، وقال: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ الذي حمل الإسرائيلي السلاح في سبيل الله [لك] ولأمّتك من بعدك إلى يوم القيامة في كلّ رمضان؟.

وروي بعض العامّه أنّه لمّا عُوتب الحسن بن على عليه للله في تسليمه الأمر لمعاوية قال: ﴿إِنَّ الله أَرى نبيه في المنام بني أُميّة يَنزُون على مِنْبَره نَزْو القِردة، فاغتمّ لذلك، فأعطاه الله ليلة القدر، وهي خيرٌ له ولذُريّته وأهل بيته من ألف شهر، وهي مُدّة ملك بني أُميّة، وأعلمه أنهم يَمْلِكون أمر الناس هذا القدر من الزمان» <sup>1</sup>.

وعن القمي، قال: رأى رسول الله ﷺ في نومه: كأنّ قروداً ° تصعد مِنْبره، فغمّه ذلك، فأنزل الله سورة القدر ﴿إِنَّا آنزَلْنَاهُ﴾ إلى قوله: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ تملِكه بنو أمية ليس فيها ليلة القدر <sup>7</sup>.

وفي (الكافي) عن الصادق للنظِ قال: «اري رسول الله في منامه أنّ بني أمية يصعدون مِنْبُره من بعده، ويُضلُون الناس عن الصراط القهقرى، فأصبح كثيباً حزيناً، فهبط عليه جَبْرَثيل، فقال: يا رسول الله، مالي أراك كثيباً حزيناً. قال عَلَيْهُ: إني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون مِنْبَري من بعدي، يُضِلُون الناس عن الصراط القهقرى. فقال: والذي بعثك بالحقّ نبياً، إنّي ما اطلعت عليه، فعرج إلى السماء، فلم يَلْبَث أن نزل عليه بآي من القرآن يُؤنسه بها قال: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمَّ جَاءَهُم مَّا

١. تفسير الرازي ٣٢: ٣١، تفسير أبي السعود ٩: ١٨٣، تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٣.

٢. تفسير الرازي ٣٢: ٣٠، تفسير أبي السعود ٩: ١٨٢، تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٣.

٣. مجمع البيان ١٠: ٧٨٩، تفسير الصافي ٥: ٣٥٢. ٥. في النسخة: قال: قال رسول الله عَلَيْلُلُهُ كَان قرداً. ٢. تفسير القمي ٢: ٣١٦، تفسير الصافي ٥: ٣٥٢.

كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتِّعُونَ ﴾ ﴿ وأنزل عليه ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ آلْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ آلْقَدْرِ \* لَيْلَةُ آلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْفِ شَهْرٍ ﴾ جعل الله ليلة القدر لنبيه ﷺ خيراً من ألف شهر مُلك بني أمية» .

ذكر اشكال بعض العامة وردّه

بهض ثمّ اعلم أنّه طعن بعض العامة في تلك الروايات بأنّ أيام مُلك بني أمية كانت مندمومة، فكيف يبيّن الله تعالى فضل تلك الليلة بكونها خيراً من الشهور المذمومة ؟

وردّه بعضهم بأنّ أيام ملكهم كانت أياماً عظيمة بحسب السعادات الدنيوية، فيكون المراد أنّ ليلة القدر بحسب السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات الدنيوية، كقوله: ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ﴾ ٤. الكفار من الأموال والزخارف الدنيوية ٥.

والأولى في دفعه أن نقول: إنّ الله صلّى نبيه ﷺ ببشارة تزول غمّه، فانَه ﷺ اغتمّ بسلطنة بني أمية وإضلالهم الناس عن الصراط، فسرّ الله قلبه الشريف بالبشارة بأفضلية عبادة تلك الليلة لأمّته من عبادة تلك المدّة، كما يُسلّى من تلفت أمواله ببشارته برجوع ولده من سفرٍ خطيرٍ سالماً غانماً.

## تَنَزُّلُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ[٤]

ثم إنّه تعالى بعد بيان عُلق قدر تلك الليلة ذاتاً، بيّن ما استتبع ذلك الشرف وعلق القدر من الفضل بقوله: ﴿ تَنَوَّلُ﴾ وتهبِط ﴿ آلْمَلاَئِكَةُ ﴾ المقرّبون كلّهم فوجاً فوجاً إلى الأرض، أو إلى السماء الدنيا، ليروا عبادة أهل الأرض واجتهادهم فيها، ويُسلّموا عليهم ويَزوروهم ويُصافحوا معهم.

روي عن أمير المؤمنين للطِّلا: «آنهم ينزلون ليسلّموا علينا، وليشفعوا لنا، فمن أصابته التسليمه غُفِر له ذنبه» <sup>7</sup> أو ليزيد فضل عباده المؤمنين بحضورهم.

﴿ وَ ﴾ ينزل ﴿ ٱلرُّوحُ ﴾ القُلس، وهو جَبْرَئيل، وإفراده بالذكر مع كونه من الملائكة لتعظيمه.

عن كعب: أنّ في سورة المنتهى ملائكة لايعلم عددهم إلّا الله تعالى، يعبُدون الله، ومقام جَبْرَئيل في وسطها، ليس فيها مَلَك إلّا وقد أعطى الرّأفة والرحمة للمؤمنين، ينزلون مع جبرئيل ليلة القدر، فلا تبقى بُقعة من الأرض إلّا وعليها مَلكُ ساجدٌ أو قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، أحداً إلا صافحه، وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه، فانّ ذلك من مصافحة جَبْرَئيل.

۱. الشعراء: ۲۰۵/۲۱.

الكافي ٤: ١٠/١٥٩، تفسير الصافي ٥: ٣٥١.
 أل عمران: ١٥٧/٣.
 قسير الرازي ٣٢: ٣١.

۳. تفسير الرازي ۳۲: ۳۱.

٦. تفسير الرازي ٣٢: ٣٣.

إلى أن قال: وأول من يصعد جَبْرَئيل حتى يصير أمام الشمس، فيبسط جَناحين أخضرين، لاينشَرهما إلاّ تلك الساعة من يوم تلك الليلة، ثمّ يدعوه ملكاً ملكاً، فيصعد الكلّ، ويجتمع نور الملائكة ونور جَناح جَبْرَئيل، فيقيم جَبْرَئيل ومن معه من الملائكة بين الشمس والسماء الدنيا يومهم ذلك مشغولين بالدعاء والرحمة والاستغفار للمؤمنين ولمن صام شهر رمضان احتساباً ... الخبر \. وفي: إنّ الرُّوح مَلَك عظيم لو القم السماوات والأرضين كان ذلك له لقمة واحدة \.

وقيل: هو مَلَك رأسه تحت العرش ورجلاه في تُخوم الأرض السابعة، وله ألف رأس، كلّ رأسٍ أعظم من الدنيا، وفي كلّ رأس ألف وجه، وفي كلّ وجه ألف فم، وفي كلّ فم ألف لسان، يُسبّح الله بكلّ لسان ألف نوع من التسبيح والتحميد والتمجيد، لكلّ لسان ألغة لأتشبه الأخرى، فاذا فتح أفواهه بالتسبيح خرّ كلّ ملائكة السماوات سُجّداً مخافة أن يُحرِقهم نور أفواهه، وإنّما يُسبّح الله عُدوة وعشيةً، فينزل تلك الليلة فيستغفر للصائمين والصائمات من أمّة محمّد عَلَيْلًا بتلك الأفواه إلى طُلوع الفح. ؟

أقول: على تقدير صحّة النقل لابدّ من تأويل نزوله بغير المعنى المتبادر منه.

وعن الباقر على الله و أن الرُّوح أعظم مِن جَبْرَئيل، وأنَّ جَبْرَئيل من الملائكة، وأنَّ الروح خلقَّ أعظم من الملائكة، أليس يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ تَنَوَّلُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ ﴾» <sup>٤</sup>.

وعلى أي تقدير تتنزّل جميع الملائكة مع الرُّوح لشرف تىلك الليلة ﴿فِيهَا﴾ إلى الأرض بعد استئذانهم شوقاً إلى لقاء المؤمنين ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِم﴾ في النزول ﴿مِن﴾ أجل ﴿كُلُّ أَمْرٍ﴾ قُدّر في تلك السنة من خير أو شرّ.

عن الصادق للشِّلِة: «إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والرُّوح والكَتَبة إلى السماء الدنيا، فيكتُبون ما يكون من قضاء في تلك السنة»<sup>0</sup>.

وعن القمي ﷺ، قال: تنزّل الملائكة والرُّوح القُدس على إمام الزمان، ويدفعون إليه ما كتبوه [من هذه الأمور]<sup>1</sup>.

وعنه، عن الباقر لطُّيْلِا أَنَّه سُثل: أتعرفون ليلة القدر؟ فقال: «فكيف لانعرف والملائكة يَطُوفون بنا

۲. تفسير الرازي ۳۲: ۳۶، تفسير روح البيان ۱۰: ٤٨٤.

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۳۳.

۳. تفسیر اوروع ۱۰. ۱۰. ۳. تفسیر روح البیان ۱۰: ٤٨٤.

٤. الكافي ١: ١/٣١٧، وتفسير الصافي ٥: ٣٥٣، عن الصادق للتِيلِد.

## سَلاَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ[٥]

ثمّ بين سبحانه الفضيلة الأخرى لتلك الليلة بقوله: ﴿ سَلاَمٌ هِيَ ﴾ من الملائكة للمؤمنين من أولها ﴿ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ وظهور الصبح الصادق، فان كثرة سلام الملائكة فيها كأنما صير الليل كله سلاماً.

وفي الحديث العامي: «ينزل جَبْرَثيل ليلة القدر في كَبكَبة من الملائكة يُصلّون ويُسلّمون على كلّ عبدٍ قائم أو قاعدٍ يذكّر الله» ٪.

وعن السجاد للطُّلِه يقول: «يُسلّم عليك يا محمد ملائكتي وروحي سلامي " من أوّل ما يهبِطون إلى مَطلَع الفجر» <sup>٤</sup>.

وعن القمي ﷺ قال: تحية يُحيّى بها الإمام إلى أن يَطْلُع الفجر ٥.

وقيل: إنَّ السلام بمعنى السلامة من جميع الآفات والشُّرور ومكائد الشيطان ووساوسه ٦.

في الحديث العامّي: «من قرأ سورة القدر أعطى ثواب من صام رمضان وأحيا ليلة القدر»<sup>٧</sup>.

وعن الباقر على ﴿ وَمِن قرأ ﴿ إِنَّا أَنَرُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ فجَهر بها، كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قرأها عشر مرات محا الله عـنه ألف ومن قرأها عشر مرات محا الله عـنه ألف ذنب من ذنوبه ٩٠٠.

الحمد لله الموفّق لاتمام تفسيرها.

١. تفسير القمى ٢: ٤٣٢، تفسير الصافى ٥: ٣٥٣. ٢. تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٥.

٣. في الكافي: بسلامي. ٤. الكافي 1: ٤/١٩٣، تفسير الصافي ٥: ٣٥٣.

٥. تفسير القمي ۲: ۲۱۱، تفسير الصافي ۳۵۳.
 ۲. مجمع البيان ۱۰: ۷۹۰، تفسير روح البيان ۱۰: ۴۸۰.

٧. تفسير أبي السعود ٩: ١٨٣، تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٦.

٨ ثواب الأعمال: ١٢٤، مجمع البيان ١٠: ٧٨٤، تفسير الصافي ٥: ٣٥٣.

We see the second

And the second of the second o

And the second of the second o

and the second of the second o

The English Section 1990

•

·

#### في تفسير سورة البينة

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَنَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَنَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ عَنْدَةً [١-٣]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة القدر المتضمّنة لبيان عَظَمة القرآن، نُظِمت سورة البيّنة المتضمّنة لبيان عَظَمة الرسول ﷺ وكتابه بتوصيفه بأنّه جامع لجميع ما في الكتب السماوية، فـابتدأها بـذكر الأسـماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم﴾.

ثمّ افتتحها بذمّ أهلَ الكتاب والمشركين بقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالله ورسوله سواء كانوا ﴿مِسنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ﴾ كاليهود والنصارى ﴿وَ﴾ من ﴿ٱلْمَشْرِكِينَ﴾ وعَبَدة الأصنام والأوثان ﴿مُنفَكِّينَ﴾ ومفارقين عمّا هم عليه من الكفر والعقائد الفاسدة على حسب قولهم ووعدهم ﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ﴾ من قبل الله الحُجّة ﴿ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ والآية الواضحة على بطلان دينهم، وتلك البيّنة على ما أخبرت به الكتب السماوية هو ﴿رَسُولٌ ﴾ عظيم الشأن، مبعوث ﴿مِنَ ﴾ قبل ﴿آللهِ ﴾ في آخر الزمان، يتلوه القرآن، ولمّا كان جامعاً لمطالب الكتب السماوية ﴿يَتْلُوا ﴾ بتلاوته عن ظهر القلب ﴿صُحُفاً ﴾ وكتباً سماوية ﴿مُطَهَّرةَ ﴾ ومُنزّهة عن كل باطل الاقبيح وشين وذكر بسوء، أو مطهرة من أن يمسه غير المُطهر.

وفي رواية عامية عن الصادق للشُّلاِ: «أَنَّ النَّبِي عَلِمُلاً كان يقرأ من الكتاب وإن كان لايكتُب» ٢.

قيل: إنّ اليهود والنصارى والمشركين كانوا قبل بعثة النبي ﷺ يقولون: لاننفكَ عما نحن فيه من ديننا ولانَتْرُكه حتّى يُبْعَث النبي الموعود، والذي هو مكتوبٌ في التوراة والانجيل ، فحكى سبحانه ما كانوا يقولونه.

أ. في النسخة: عن كامل وباطل.
 ٣٢. تفسير الرازى ٣٢: ٣٨.

وقيل: إنّ المراد أنهم كانوا غير منفكين عمّا كانوا عليه من الوعد باتباع الحقّ، والايمان بالنبي عَلَيْهُ المبعوث في آخر الزمان، والعزم على إنجازه، وهذا الوعد من أهل الكتاب ممّا لاريب فيه حتى أنهم كانوا يستفتحون ويقولون: اللهم افتح علينا، وانصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان. ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، وأمّا من المشركين فلعلّه قد وقع من متأخريهم بعدما شاع ذلك من أهل الكتاب واعتقدوا صحّته بما شاهدوا من نصرتهم على أسلافهم، كما يشهد به أنه كانوا يسألونهم عن الرسول، هل هو المذكور في كتبهم لا وعليه يكون ﴿ تَأْتَيْهُمُ ﴾ بمعنى ﴿ أَتَتُهُمُ ﴾ والتعبير بالمضارع باعتبار حال المحكي لا الحكاية، وإنّما عبر عن الرسول بالبيّنة للتنبيه على غاية ظهور أمره بسبب المعجزات الكثيرة الباهرة، ومجموع وانّما عبر عن الرسول بالبيّنة للتنبيه على غاية ظهور أمره بسبب المعجزات الكثيرة الباهرة، ومجموع الأخلاق الكريمة البالغة حدّ كمال الإعجاز، فكأنّ صفاته على إلى المنات.

وقيل: إنّ المراد بالبينة مطلق الرسول، والمراد حتى تأتيهم رسلٌ من الملائكة تتلو عليهم صُحفاً مُطهّرة، كما قال سبحانه: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ ٱلسَّماءِ﴾ ٢ وفيه: أنّه لايناسب وصف الصحف بقوله: ﴿فِيهَا كُتُبٌ ﴾ ومكتوبات ﴿قَيِّمَةً ﴾ مستقيمة ناطقة بالصواب، أو مستقيمة والدلالة على الحقّ.

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ \* وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ[٤ و ه]

ثمّ إنه تعالى بعد حكايته وعد أهل الكتاب والمشركين بإيمانهم بالرسول الموعود واجتماع كلمتهم على الحقّ، بيّن ازدياد كفرهم بعد وضوح رسالته لهم وافتراق كلمتهم بقوله: ﴿وَمَا تَعَفَرُقَ اللَّهِ مِن الْحِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ ﴾ عن الحقّ، وما تباعدوا عن الايمان بالرسول الموعود مع كونهم من أهل العلم والاطلاع بالكتب وبأوصاف الرسول ﴿إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم ﴾ بسبب انطباق الصفات المذكورة في التوراة والانجيل للنبي الموعود عليه وكثرة معجزاته ﴿ٱلْبَيِّنَةُ ﴾ والدلالة الواضحة على أن محمداً عَيْنِ هو النبي الموعود بحيث لم يبق مجال للعاقل المنصف ردّها وجحودها.

وإنَّما أفرد سبحانه أهل الكتاب بالذكر بعد الجمع بينهم وبين المشركين في أول السورة للملالة

١. تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٦.

٢. تفسير الرازي ٣٢: ٤١ و ٤٢، والآية من سورة النساء: ١٥٣/٤.

على كمال شناعة حالهم، وأنّهم لمّا تفرّقوا مع كونهم من أهل العلم كان غيرهم أولى بذلك؛ لأنّ جحود العالم أقبح وأشنع من إنكار الجاهل، وفيه تسلية النبي عَلَيْلُهُ حيث بيّن أنّ تفرّقهم ليس لقصور الحجة وخفاء الحقّ، بل للعناد والعصبية. ﴿وَ﴾ الحال أنّهم ﴿مَا أُمِرُوا﴾ بشيءٍ في كتبهم ﴿إِلَّا لِيَمْبُدُوا الله ﴾ ولأجل أن يتذلّلوا له حال كونهم ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ ﴾ تعالى ﴿آلدّينَ ﴾ ومُمحضين أنفسهم له بالعبودية، وآتين أعمالهم لصرف الداعية الالهية بحيث لايكون في أعمالهم شائبة الشرك والرياء واليناد والعصبية والنفسانية.

وقيل: يعني موحدين له في العبادة، لا يُغبُدون معه غيره ، وحال كونهم ﴿ حُنَفَاءَ ﴾ ومعرضين عن كلّ باطل، أو متبعين ملة إبراهيم الذي تبرأ من نفسه حين سلّمها للنيران، أو مستقيمين في العقائد والأعمال والأخلاق، أو مؤمنين بجميع الرسل، أو حجاجاً كما عن ابن عباس .

وقيل: إنَّ اللام في قوله ﴿لِيَعْبُدُوا آللهَ ﴾ بمعنى ﴿أَن ﴾ والمعنى إلَّا أن يَعْبُدوا الله ٣.

وقيل: إنّ المراد وما أمروا على لسان محمد ﷺ إلّا أن يُوحَدوا الله ويَـعْبُدوه عبادةً خـالصةً من الشرك على أو الله ويَـعُبُدوه عبادةً خـالصةً من الشرك على أو أن ﴿يُقِيمُوا ٱلصَّلاَةَ﴾ التي هي أهم العبادات البدنية ﴿وَيَوْتُوا ٱلرَّكَاةَ﴾ التي هي أهم العبادات المالية.

﴿ وَذَٰلِكَ ﴾ المذكور من الخلوص في عبادته وأداء الصلاة والزكاة هو ﴿ دِينٌ ﴾ الملّة ﴿ ٱلْمَقَيّمَةِ ﴾ الباقية التي لاتُنْسَخ، أو المستقيمة التي لاعوج فيها. وقيل: إنّ القيّمة صفة للدين، والتاء للمبالغة ٥. وقيل: إنّ القيّمة اسم أو صفة للاُمة ٦ والمعنى دين الاُمّة القائمة بالقسط. والحاصل أنّ الآية دالّة على أنّ الدين القيم مركّب من الاعتقاد الحقّ والعمل الصالح، فعلى كلّ عاقل أن يقبله ولايستنكف منه ٧.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَـهَنَّمَ خَـالِدِينَ فِـيهَا أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الصَّالِحَاتِ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ السَّالِحَاتِ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ اللَّالِكَ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْمُلْمُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

ثمّ ذكر سبحانه سوء حال الكفّار الذين لايقبلون هذا الدين في الآخرة بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ﴾ من اليهود والنصارى ﴿وَٱلْمُشْرِكِينَ﴾ كعَبَدة الأصنام والأوثـان والكـواكب والنيران وغيمه، كلّهم يوم القيامة متمكّنون ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ حال كونهم ﴿خَالِدِينَ﴾ ومقيمين ﴿فِيهَا﴾ أبداً

٣. تفسير الرازي ٣٢: ٤٤.

تفسير الرازي ٣٢: ٤٧، وفيه: والهاء للمبالغة.

٧. في النسخة: يقبلوه ولايستنكفوا منه.

او ۲. تفسير الرازي ۳۲: ۲3.

تفسير الرازي ٣٢: ٣٣.
 تفسير روح البيان ١٠: ٤٨٨ و ٤٨٩.

لايرجون الخلاص منها، لأنّ ﴿أُولَٰشِكَ﴾ البّعداء من رحمة الله ومن كلّ خيرٍ وسعادة ﴿هُمْمُ﴾ بالخصوص ﴿شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ﴾ وأخبث الخليقة، فاستحقّوا الخلود في النار، وإن كان بعضهم أخبث من بعض وعذابهم أشدّ.

ثمّ مدح سبحانه المؤمنين الصالحين بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ورسوله واليوم الآخر ﴿وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ﴾ والمرضيات عند الله ﴿أُولٰئِكَ﴾ المؤمنون الصالحون ﴿هُمْ﴾ بالخصوص ﴿خَـيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ﴾ وأفضل الخليقه.

روى الصدوق عن جابر بن عبدالله، قال: كنّا عند النبي ﷺ فأقبل علي بن أبي طالب فقال النبي ﷺ: «قد أتاكم أخي» ثمّ التفت إلى الكعبة فضربها بيده، ثمّ قال: «والذي نفسي بيده، إنّ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة» ثمّ قال: «إنّه أولكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد الله، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند الله مَزيّة». قال: فنزلت ﴿إِنَّ ٱللَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَمُهُم أَوْلِيَكُ هُمْ خَيْرٌ ٱلْبَرِيّة ﴾.

قال: وكان أصحاب محمد عَلَيْكُ إذا أقبل على عَلَيْكِ قالوا: جاء خير البرية ١.

وعن النبي ﷺ في هذه الآية أنّه التفت إلى علي لططِّلا وقال: «هــم والله أنت وشيعتك يـا عـلـي، وميعادك وميعادهم الحوض غداً غرّاً مُحجّلين مُتوّجين» ٢.

وعن الباقر للثيلا قال: «هم شيعتنا أهل البيت» ٣.

## جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِىَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ[٨]

ثمّ بيّن حُسن حالهم في الآخرة بقوله: ﴿جَزَاؤُهُمْ﴾ المدّخر ﴿عِندَ رَبِّهمْ﴾ ومليكهم اللطيف بهم في الآخرة على إيمانهم وصالح أعمالهم ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ وبساتين دائمة ذات أشمجار وقصور ﴿تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾ الكثيرة أو الأربعة المعهودة في القرآن حال كونهم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ ومتنعّمين فيها بفنون النّعم دائماً لايخافون الخروج منها وزوال نعمها أو نقصها.

ثمّ بشّرهم سبحانه بما هو أفضل وأعظم من جميع النّعم الجسمانية بقوله: ﴿وَضِيَ آللهُ عَنْهُمْ﴾ فانّ الرضوان من الله أكبر واعظم من كلّ نعمة.

١. أمالي الطوسي: ٤٤٨/٢٥١، تفسير الصافي ٥: ٣٥٥، ولم نعثر عليه في أمالي الصدوق.

أمالى الطوسى: ٩٠٩/٤٠٥، تفسير الصافى ٥: ٣٥٥، مجمع البيان ١٠. ٧٩٥.

٣. المحاسن: ٦٩/١٦٩، تفسير الصافي ٥: ٣٥٥.

عن النبيّ ﷺ أنه قال: «الخلود في الجنة خيرٌ من الجنّة ورضى الله خيرٌ من الجنّة ومن الخُلود» . قيل: إنّ جنّة الجسد هي الجنة الموصوفة، وجنة الروح هي رضا الرّب، ومبتدأ الانسان عالم الجسد، ومنتها، عالم العقل والروح، فلا جَرم ابتدأ سبحانه بالجنّة، وجعل المنتهى رضا الله .

﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ تعالى بسبب تفضلُه عليهم بما لاعين رأت ولاأذن سَمِعت ولاخَطَر عـلى قـلب شر.

ثمّ بيّن سبحانه أنّ منشأ كمال الايمان والأعمال الصالحة هي الخشية من الله بقوله ﴿ فَلِكَ ﴾ الجزاء الجزيل من الجنة الموصوفة والرضوان، أو الايمان والعمل الصالح اللذين يترتّب عليهما الجزاء العظيم ﴿ لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ ﴾ وخاف منه أشدّ الخوف، وتلك الخشية خاصة بالعلماء بشؤون الله والعُرفاء به، وهي مبدأ جميع الكمالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادات الدينية والدنيوية.

عن الصادق للسلام الله قال لرجل من الشيعة: «أنتم أهل الرضا عن الله جل ذكره بـرضاه عـنكم، والملائكة إخوانكم في الخير، فاذا اجتهدتم ادعوا، وإذا غَفَلتم اجهدوا، وأنتم خير البرية، دياركم لكم جُنّة، وقبوركم لكم جُنّة، للجنّة خلقتم، وفي الجنة نعيمكم، وإلى الجنّة تصيرون» ".

وعن الباقر للثَّلِا: «من قرأ سورة ﴿لَمْ يَكُنِ﴾ كان بريثاً من الشرك، وأدخل في ديـن مـحمد عَيَّلِللهُ، وبعثه الله مؤمناً، وحاسبه حساباً يسيراً» <sup>٤</sup>.

١. تفسير الرازي ٣٢: ٥٥، واسقط كلمة: ومن الخلود. ٢. تفسير الرازي ٣٢: ٥٥.

٣. الكافي ٨: ٥٥٦/٣٦٦، تفسير الصافي ٥: ٣٥٥.

٤. ثواب الأعمال: ١٢٤، مجمع البيان ١٠: ٧٩١، تفسير الصافي ٥: ٣٥٦.

(A) The second of the second o

A second of the control of

en <del>en procesado en la compansada en la constante</del> en en entre en la compansada en la compansada en la compansada La constante en la compansada en la compan La compansada en la compa

and the contract of the contract of the second contract of the contract of the

Service Company

ti periodici di transportati di proprio di Pario di Pari Pario di Pa

#### في تفسير سورة الزلزال

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا \* وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا \* وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَخْرَارَهَا [١-٤]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة البيّنة بذكر القيامة وبيان أحوال الكفّار والمؤمنين فيها، تُظِمت بعدها سورة الزلزال المتضمّنة لبيان بعض أهوال القيامة وبعث الناس، فافتتحها سبحانه بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾.

ثمّ شرع سبحانه في بيان أهوال القيامة بقوله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ وحَرَكت ﴿زِلْزَالَهَا ﴾ وحركة شديدة متكرّرة لائقة بها في الحكمة الالهية، أو الحركة الممكنة المتصوّرة لها، أو الموعودة المكتوبة عليها ﴿وَ﴾ بتلك الحركة ﴿أَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ من بطنها ﴿أَثْقَالَهَا ﴾ وأحمالها من الكنوز والموتى. قيل: بزَلْزَلة النفخة الأولى تُخرج دفائنها، وبزَلْزَلة النفخة الثانية تُخرج الأموات \.

في الخبر العامي: تقيء الأرض أغلاذ كَبِدها أمثال الأسطوانة من الذهب، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قَتَلت، ويجيء القاطع رَحِمه فيقول: في هذا قطعت رَحِمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطِعَت يدى، ثمّ يدعونه فلا يأخُذون منه شيئاً ٢.

قيل: يمتلئ ظهر الأرض ذهباً، ولا أحد يلتفت إليه، كأنّ الذهب يصيح ويقول: أما كنت تُخرِبُ دينك ودنياك لأجلي ٣.

﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ بعد بعثه من القبر وغاية هشته وتعجّبه ممّا رأى من تزلزُل الأرض: ﴿ مَا لَـهَا ﴾ وأي حالة عرضها بزَلزَلتها هذه الزلزلة الشديدة التي تُخرِج ما في بطنها. قيل: هذا قول الكافر والمؤمن تعجّباً ممّا يرون من العجائب التي لم تَسْمَع بها الآذان .

ا. تفسير الرازي ۳۲: ۵۹، تفسير روح البيان ۱۰: ۹۹۲.
 ۳۲ تفسير الرازي ۳۲: ۵۸.

وقيل: هذا قول الكافر الذي يقول: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِن مُّرْقَدِنَا﴾ \ وأمّا المؤمن فانّه يـقول: ﴿هٰـذَا مَـا وَعَدَنَا آللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ﴾ \.

﴿ يَوْمَنِذٍ ﴾ وحيننذِ ﴿ تُتَحَدُّثُ ﴾ وتُنبئ الأرض للخلق ﴿ أَخْبَارَهَا ﴾ أو تَبُثَ إلى أولياء الله وملائكته شكواها من أعمال الخلق على ظهرها.

عن الباقر طلي «أنه قُرئت هذه السورة عند أمير المؤمنين للي فقال: أنا الانسان، وإياى تُحدّث» . وفي (العلل) عن تميم بن حاتم ، قال: كنّا مع علي طلي حيث توجّهنا إلى البصرة قال: فبينما [نحن] نزول، اذ اضطربت الأرض، فضربها على طلي بيده الشريفة، وقال لها: «مالك؟» ثمّ أقبل علينا بوجهه الكريم [ثمّ] قال لنا: «أنّها لوكانت الزّلزلة التي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه العزيز لأجابتني، ولكنّها لبست بتلك» .

وفي (العلل) عن فاطمة عليه قالت: «أصاب الناس زَلْزلة على عهد أبيبكر، وفزع الناس إلى أبيبكر وعمر، فوجدوهما قد خرجا فَزِعين إلى على المثيلة، فتَبِعهما الناس إلى أن انتهوا إلى باب على المثيلة، فضرج عليهم التهي إلى تُلْعَة فقعد على المثيلة، فخرج عليهم الحيالية غير مكترثٍ لما هم فيه، فمضى واتبعه الناس حتى انتهى إلى تُلْعَة فقعد عليها وقعدوا حوله وهم يَنْظُرون إلى حيطان ترتج جائية وذاهبة. فقال لهم على المثيلة: كأنكم قد هالكم ما ترون؟ قالوا: وكيف لايَهُولنا ولم نر مثلها قطّ. قال: فحرّك شفتيه، ثمّ ضرب الأرض بيده الشريفة ثمّ قال: مالك اسكني؟ فسكنت بإذن الله، فتعجّبوا من ذلك أكثر من تعجّبهم الأول حيث خرج إليهم فقال لهم: إنّكم قد عَجِبتم من صنيعتي ؟ قالوا: نعم. قال: أنا الرجل الذي قال الله: ﴿إِذَا لِنَا اللهِ فَانَا الانسان الذي يقول لها: مالك ﴿ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾ فانا الانسان الذي يقول لها: مالك ﴿ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴾ فانا الانسان الذي يقول لها: مالك ﴿ وَقَرَعَة تُحدِّدُ أَخْبَارَهَا ﴾ إياى تُحدّث» .

قيل: إنّ تحديث الأرض إنّما هو بلسان الحال، فان انتقاض الأرض بسبب الزّلزلة تُحدّث أنّ الدنيا قد انقضت، وأن الآخرة قد أقبلت^.

وقال جلَّ المفسرين: إنَّ الأرض تنطِق كما تنطِق الجوارح يوم القيامة، وتشهَد لمن أطاع وعلى من

١. يس: ٥٢/٣٦. ٢. تفسير الرازي ٣٢: ٥٩، والآية من سورة الأحزاب: ٢٢/٣٣.

٣. الخرائج والجرائح ١: ١٠/١٧٧، تفسير الصافي ٥: ٣٥٧.

في المصدر: جذيم، راجع قاموس الرجال ٢: ٤٢٣. ٥. علل الشرائع: ٥/٥٥٥، تفسير الصافي ٥: ٣٥٧.

٦. في المصدر: صنعتي، وفي تفسير الصافي: صنيعي. ٧٠ علل الشرائع: ٨/٥٥٦ تفسير الصافي ٥: ٣٥٧.

۸ تفسير الرازي ۳۲: ۵۹.

سورة الزلزال ۹۹ (۵\_۸) ........۱۱۵۰

عصى على ظهرها ١، ورووا عن النبي ﷺ: «أنّ الأرض لتُخبِر يوم القيامة بكلّ عملٍ عُمِل عليها»، ثمّ تلا هذه الآنة ٢.

ورووا عن علي للطُّلِهِ أنَّه كان إذا فرغ بيت المال صلَّى فيه رَكْعتين، ويقول: «لتشهدنَ أنَّي مـلأتك بحقّ، وفرّغتك بحقّ»<sup>٣</sup>.

ورووا أنَّ عبد الرحمن بن صَعْصَعة كان يتيماً في حِجر أبي سعيد الخُدري، فقال له أبو سعيد: يا بُني، إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان، فإنّي سمعت رسول الله يقول: «لايسمعه جنّ ولاإنس ولاحَجَر ولاشَجَر إلاّ شَهد له» <sup>4</sup>.

## بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا \* يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ آلنَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْـمَالَهُمْ \* فَـمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَاً يَرَهُ[٥-٨]

والحاصل أنّ الأرض تُبدّل غير الأرض، وتصير حَية عاقلة ناطقة، تشهد على الانسان وله بما عَبِل على ظهرها، كما يشهد اليوم والليل والجوارح، وذلك التحديث والشهادة ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ ﴾ وبسبب أنّ ملكك ﴿ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ وأمرها بها إرعاباً للعُصاة وتبشيراً للمؤمنين ﴿ يَوْمَئِذِ ﴾ وحين وقوع ما ذكر ﴿ يَصْدُرُ آلنّاسُ ﴾ ويُحْشَرون من قبورهم إلى موقف الحساب، ويرجِعون إلى ربّهم حال كونهم ﴿ أَشْتَاتاً ﴾ ومتفرّقين ومختلفين في الأحوال بعضهم بيض الوجوه، وبعضهم شود الوجوه، فزعين. عن القمي: يُحيون أشتاتاً مؤمنين وكافرين ومنافقين أل وقيل: أشتاتاً من أقطار الأرض من كل ناحية أ، ﴿ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴾ التي عَمِلوها في الدنيا من خيرٍ وشرًا، كما دلّت الأخبار على تجسّمها، أو المراد ليروا جزاء أعمالهم أو ليروها مكتوبةً في صُحفهم.

﴿ فَمَن يَعْمَلُ ﴾ من الناس في الدنيا ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ ومقدار نملة، أو وزن مايُرى في شُعاع الشمس عملاً ﴿ خَيْراً ﴾ وحسناً ﴿ يَرَهُ ﴾ في يوم القيامة ﴿ وَمَن يَعْمَلُ ﴾ في الدنيا ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ وأقلّ قليل عملاً ﴿ شَرّاً ﴾ وسؤاً ﴿ يَرَهُ ﴾ في ذلك اليوم.

عن ابن عباس، في تفسير الذرّة قال: إذا وضعت راحتك على الأرض ثمّ رفعتها، فكلّ واحدٍ ممّا لَزق بها من التراب ذرّة <sup>٧</sup>.

١. تفسير الرازي ٣٢: ٥٩، تفسير أبي السعود ٩: ١٨٨، تفسير روح البيان ١٠: ٤٩٣.

٢. تفسير الرازي ٣٢: ٥٩، تفسير أبي السعود ٩: ١٨٨. ٣. تفسير الرازي ٣٣: ٦٠.

نفسیر روح البیان ۱۰: ۱۹۳.
 تفسیر الرازی ۳۲: ۲۰.

٥. تفسير القمي ٢: ٤٣٣، تفسير الصافي ٥: ٣٥٨.
 ٧. تفسير الرازي ٢٣: ٦١، تفسير روح البيان ١٠: ٤٩٤.

وعنه على: ليس من مؤمنٍ ولا كافرٍ عَمل خيراً أو شرّاً إلّا أراه الله إياه، أمّا المؤمن فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته، وأمّا الكافر فيردّ حسناته تحسيراً له ويُعذّب بسيئاته .

وعن الباقر للطُّلِلا \_ في هذه الآية \_ قال: «يقول: إذا كان من أهل النار وقد عَمِل في الدنيا مثقال ذرّة خيراً يره يوم القيامة حسرةً، إنّه كان عمله لغير الله، ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَمِرًا يَرَهُ ﴾ يقول: إذا كان من أهل الجنّة وعَمِل شراً، رأى ذلك الشرّ يوم القيامة ثمّ يغفر له، ٢.

وقيل: من يعمل مثقال ذرّة من خيرٍ وهو كافر فانّه يرى ثواب ذلك في الدنيا حتّى يلقى الآخـرة، وليس فيها شيءً، وهو مرويّ عن ابن عباس ً.

قيل: نزلت هذه الآية في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل، فيستقل أن يُعطيه التمرة والكِسرة والكِسرة والجَوزة، ويقول: ما هذا بشيء، وإنّما نؤجر على ما نعطي أ، وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير، ويقول: لاشيء عليّ من هذا، إنّما الوعيد بالنار على الكبائر، فنزلت هذه الآية ترغيباً في القليل من الخير، فانّه يُوشك أن يكبر °.

قيل: إنّها أحكم آية، و سُمّيت الجامعة ٦.

روى أنَّ جدَّ الفرزدق بن صعصعة بن ناجية أتى رسول الله ﷺ يستقرئه، فقرأ هذه الآية، فـقال: حسبي حسبي، فألقى نفسه على الأرض وبكى<sup>٧</sup>.

ورُوي أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ عَلِيُهُ ، فقال: علّمني ممّا علّمك الله، فدفعه إلى رجلٍ يُعلّمه القرآن، فعلّمه ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ حتّى بلغ ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ إلى آخره، فقال: حسبي، فأخبر بذلك النبي عَيْلُهُ فقال: «دَعْه فقد فَقِه الرجل»^.

وفي الحديث العاتمي: «إذا زلزلت تعدِل رُبع القرآن» \* وفي بعض الأخبار أنَّها تعدِل نصف القرآن ``.

١. تفسير الرازي ٣٢: ٦١، تفسير أبي السعود ٩: ١٨٩، تفسير روح البيان ١٠: ٤٩٤.

٢. تفسير القمى ٢: ٤٣٣، تفسير الصافى ٥: ٣٥٨. ٣. تفسير الرازي ٣٢: ٦١.

في النسخة: يؤخر على ما يعطى.
 ه. تفسير الررازي ٣٣: ٢٦، وفي النسخة: أن يكثر.

٦. مجمع البيان ١٠: ٨٠٠ تفسير الصافي ٥: ٣٥٨، تفسير روح البيان ١٠: ٤٩٥.

۷ ـ ۱۰. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٩٥.

١١. ثواب الأعمال: ١٢٤، مجمع البيان ١٠: ٧٩٦، تفسير الصافى ٥: ٣٥٩.

#### فى تفسير سورة العاديات

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

### وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحاً \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً \* فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً \* فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً \* فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً [١-٥]

ثمّ لمّا تُحتِمت سورة الرَّلْزال المتضمّنة لبعض أهوال القيامة، وحشر الناس إلى الموقف، وشهادة الأرض بأعمالهم، تُظِمت سورة ﴿وَٱلْعَادِيَاتِ﴾ المتضمّنة لبيان بعث الناس من القبور، وشهادة الانسان على نفسه بالكفران، وبيان علم الله تعالى بأعمال الناس من خيرٍ أو شرّ، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿يِسْم اللهِ الرَّحْمِيْ الرَّحِيمِ﴾.

ثمُ ابتدأها بالقسم بخيل الغُزَاة والمجاهدين في سبيل الله حال عَدْوِها بقوله: ﴿وَٱلْعَادِيَاتِ﴾ من الخيل نحو الأعداء، وهي تَضْبَح وتتنفّس من شدّة العَدْو ﴿ضَبْحاً﴾ ونفساً له صوت، ليس بصهيلت وحَمْحَمةٍ، يُسمَع من أفواه الأفراس أ وأجوافها. وقيل: إن العَدْو لمّا كان ملازماً للضَّبْح أ، كأنّه أراد بالعاديات الضابحات، والمعنى، والضابحات ضبحاً شديداً ﴿فَالْمُورِيَاتِ﴾ والمُخرِجات للنار من الأحجار ﴿قَدْحاً﴾ وضرباً بحوافرهن وسنابكهن الحجارة، فان الإيراء من لوازم العَدْو الشديد في أرض ذات حجارة.

عن ابن عباس: يُريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل، فأورت منه النار، مثل الزُّند إذا قدح ٣.

وقيل الإيراء بالقدح وحَبْك حوافر الخيل كنايةً عن تهيّج الحرب بين أصحاب الخيل وبين عَدُوّهم .

وقيل: أريد من الموريات جماعة الغزاة <sup>6</sup> يُورون النار بالليل لحوائجهم وطعامهم. وقيل: الموريات أفكار الرجال تُوري نار المكر والخديعة، ونُسِب ذلك إلى ابن عباس <sup>7</sup>.

١. في النسخة: الفرس. ٢. تفسير روح البيان ١٠: ٤٩٦.

٥٥٤ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وقيل: أريد بالموريات قدحاً المُنجحات أمراً، والمراد الذين وجدوا مقصودهم وفازوا بمطلوبهم من الغزو \.

﴿فَالْمُفِيرَاتِ﴾ على عدوّ حال كون الوقت ﴿صُبْحاً﴾ كما هو المعتاد عند العرب على ما قيل في الغارات يَعْدُون ليلاً لئلا يشعُر بهم العدوّ، ويَهْجُمون عليهم صباحاً على حين الغفلة ليروا ما يأتون وما يَدُرُون ٢.

﴿فَأَثَرُنَ﴾ وهيجن ﴿بِهِ﴾ قيل: يعني بالعدوّ ". وقيل: يعني في ذلك الوقت، أو في ذلك المكان المناه وعُباراً أو صياحاً من النوائح. قيل: إنّه عطف على الفعل الذي دلّ عليه اسم الفاعل، والمعنى: واللائي عَدَوْن فأورين، وأغرن وأثرن " ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ ﴾ وفي ذلك الوقت، أو بسبب العَدْو ﴿جَمْعاً ﴾ من جموع الأعداء، ودخلن بينهم ".

روى أنّه بعث رسول الله ﷺ إلى الناس من بني كنانة سَريّة، واستعمل عليها المُـنذر بـن عـمرو الأنصاري، وكان أحد النّقباء، فأبطأ عليه خبرها شهراً، فقال المنافقون: إنهم قُـتِلوا، فـنزلت السـورة إخباراً للنبي ﷺ بسلامتها، والبشارة له بإغارتها على القوم^.

وفي (الأمالي عن الصادق للمُلِلِمُ أَنَه سُئل عن هذه السورة فقال: «وجّه رسول الله ﷺ عمر بن خطاب في سَرِيّة فرجع منهزماً يُجبّن أصحابه ويُجبنونه، فلمّا انتهى إلى النبي ﷺ قال لعلي للهِلِهُ أنت صاحب القوم، فسر أنت ومن تُريد من فُرسان المهاجرين والأنصار، فوجّهه رسول الله ﷺ وقال له: اكمّن النهار وسِر الليل ولاتفارقك العين، قال: «فانتهى عليّ، إلى ما أمره رسول الله ﷺ فسار إليهم، فلمّا كان عند الصبح أغار عليهم، فأنزل الله على نبيّه: ﴿وَٱلْمَاوِيَاتِ﴾ إلى آخرها» أ

والقمي عنه: «أنّها نزلت في أهل وادي اليابس ... اجتمعوا اثني عشر ألف فارس، وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا [على] أن لايتخلف رجلٌ عن رجلٍ، ولايخذُل أحدٌ أحداً، ولايفر رجلٌ عن صاحبه حتى يموتوا كلّهم على حلفٍ واحدٍ، ويقتلوا محمداً عَلَيْهُ وعلي بن أبيطالب النيّة، فنزل جَبْرَئيل فأخبره بقصتهم، وما تعاقدوا عليه وتواثقوا وامره أن يبعث أبابكر إليهم في أربعة آلاف من المهاجرين فصعد رسول الله عَلَيْهُ المِنْبَر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إنّ جَبْرئيل قد أخبرني أنّ أهل وادي اليابس اثناعشر ألفاً استعدّوا وتعاهدوا وتعاقدوا على

۱. تفسير الرازي ۳۲: ٦٥.

٣ و ٤. تفسير الرازي ٣٢: ٦٦.

٦. تفسير الرازي ٣٣: ٦٦، وفي النسخة: وأغرين وأثرن.
 ٨. تفسير روح البيان ١٠: ٤٩٧.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٩٦.

٥. في النسخة: صيحاً.

٧. في النسخة: بينهن.
 ٩. أمالى الطوسى: ٩.١٣/٤٠٧، تفسير الصافى ٥: ٣٦١.

أن لا يغدر رجل منهم بصاحبه، ولايفِر عنه، ولايَخذُله حتّى يقتلوني وأخي على بن أبي طالب، وأمرني أن أسيّر إليهم أبابكر في أربعة آلاف فارس، فجدّوا في أمركم، واستعدوا لعدوكم، وانهضوا إليهم على اسم الله وبركته يوم الاثنين إنشاء الله.

فأخذ المسلمون عُدّتهم وتهيّؤوا، وأمر رسول الله ﷺ أبابكر بأمره، وكان فيما أمره به أنّه إذا رآهم أن يعرِض عليهم الاسلام، فانّ تابعوا وإلّا واقعهم ـ أي حاربهم.

فقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، واستباح أموالهم، وخرّب ضياعهم وديارهم.

فمضى أبوبكر ومن معه من المهاجرين والأنصار في أحسن عُدّة وأحسن هيئة، يسير سيرا رفيقاً حتّى انتهوا إلى أهل وادي اليابس، فلمّا بلغ القوم نزولهم عليهم، ونزل أبوبكر وأصحابه قريباً منهم، خرج عليهم من أهل وادي اليابس مائتا رجل مدجّجين بالسلاح، فلمّا صادفوهم قالوا لهم: من أنتم، ومن أين أقبلتم، وأين تُريدون؟ ليَحْرُج إلينا صاحبكم حتّى تُكلّمه.

فخرج إليهم أبوبكر في نفرٍ من أصحابه المسلمين، فقال لهم: أنا أبوبكر صاحب رسول الله. قالوا: ما أقدمك علينا؟ قال: أمرني رسول الله أن أعرِض عليكم الاسلام، وأن تدخلوا فيما دخل فيه المسلمون، ولكم ما لهم، وعليكم ما عليهم، وإلّا فالحرب بيننا وبينكم. قالوا: أما واللّات والعُزّى، لولا رَحِم ماسّة وقرابة قريبة لقتلناك وجميع أصحابك قتلة تكون حديثاً لمن [يكون] بعدكم، فارجِع أنت ومن معك وارتجوا العافية، فأنا نُريد صاحبكم بعينة وأخاه على بن أبى طالب.

فقال أبوبكر لأصحابه: يا قوم، القوم أكثر منكم أضعافاً، وأعدّ منكم، وقد نأت داركم عن إخوانكم المسلمين، فارجعوا نُعلِم رسول الله عنها الله عَلَيْلَهُ وما أمرك به، فاتّقِ الله، وواقع القوم، ولاتخالف قول رسول الله. فقال: إنّي أعلم مالا تعلمون، والشاهد يرى ما لايرى الغالب.

فانصرف وانصرف الناس اجمعون، فأخبر النبي ﷺ بمقالة القوم، وما ردّه عليهم أبوبكر، فقال ﷺ: يا أبابكر، خالفت أمري، ولم تفعل ما أمرتك، فكنت لي والله عاصياً فيما أمرتك.

فقام النبي ﷺ وصَعِد المِنْبُر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: يا معشر المسلمين، إنّي أمرت أبابكر أن يسير إلى أهل وادي اليابس، وأن يعرض عليهم الإسلام، ويـدعوهم إلى الله، فـان أجـابوه وإلّا واقعهم، وإنّه سار إليهم وخرج منهم إليه مائنا رجل، فلمّا سَمِع كلامهم وما استقبلوه به انتفخ سَحْرُه ٢،

١. في المصدر: واربحوا.

٢. في المصدر والنسخة وتفسير الصافى: صدره، وانتفخ سَحْرُه: امتلا حوفاً وجَبن.

ودخله الرُّعب منهم، وترك قولي، ولم يُطِع أمري، وإن جَبْرَئيل أمرني عن الله أن أبعث إليهم عـمر مكانه في أربعة آلاف فارس، فسِر يا عمر على اسم الله، ولاتعمل كما عَمِل أبوبكر أخوك، فانّه قد عصى الله وعصانى، وأمره بما أمر به أبابكر.

فخرج عمر والمهاجرون والأنصار الذين كانوا مع أبي بكر، يقتصد بهم في مسيرهم حتّى شارفوا القوم، وكانوا قريباً بحيث يراهم ويرونه، وخرج إليهم مائتا رجل، وقالوا له ولأصحابه مثل مقالتهم لأبى بكر، فانصرف وانصرف الناس معه [وكاد أن يطير قلبه مما رأى من عدّة القوم وجمعهم، ورجع يهرب منهم.

فنزل جبرئيل عليه فأخبر محمداً على بما صنع هذا وأنه قد انصرف وانصرف المسلمون معه،] فضعِد النبي على المبنز، فحمد الله وأثنى عليه، وأخبر بما صنع عمر، وما كان منه، وأنه قد انصرف وانصرف المسلمون معه مخالفاً لأمري عاصياً لقولي، فقدِم عليه فأخبره بمثل ما أخبر به صاحبه، فقال رسول الله: يا عمر، عصيت الله في عرشه وعصيتني، وخالفت قولي، وعملت برأيك، فقبّح الله رأيك، وإنّ جَبْرَئيل أمرني أن أبعث علي بن أبي طالب في هؤلاء المسلمين، وأخبرني أنّ الله يفتح عليه وعلى أصحابه.

فدعا علياً، وأوصاه بما أوصا به أبابكر وعمر، وأصحابه أربعة آلاف، وأخبره أنّ الله سيفتح عليه وعلى أصحابه، فخرج على عليه ومعه المهاجرون والأنصار، وسار بهم غير سير أبي بكر وعمر، وذلك أنّه أعنف بهم [في] السير حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب وتخفى دواتهم، فقال لهم: لا تخافوا فإنّ رسول الله قد أمرني بأمرٍ وأخبرني أنّ الله سيفتح على وعليكم، وابشروا فانكم على خيرٍ، وإلى خيرٍ فطابت نفوسهم وقلوبهم، وصاروا على ذلك السير والتّعب حتى إذا كانوا قريباً منهم حيث يرونهم ويراهم، أمر أصحابه أن ينزلوا، وسَمِع أهل وادي اليابس بمقدم على بين أبي طالب وأصحابه، فاخرجوا إليهم منهم مائتي رجل شاكين بالسلاح.

فلمًا رآهم على علي عليه خرج إليهم في نفرٍ من أصحابه، فقالوا لهم: من أنتم، ومن أين أقبلتم، وأين تريدون؟ قال علي عليه أن أنا على بن أبي طالب، ابن عمّ رسول الله وأخوه، ورسوله إليكم، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلّا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، ولكم إن آمنتم ما للمسلمين، وعليكم ما على المسلمين من خير وشرّ. فقالوا له: إيّاك أردنا وأنت طُلِيتنا، قد سَمِعنا مقالتك، فخُذ حَذرك، واستعد

١ حفى من كثرة المشى: رقّت قدمه أو حافره.

للحرب العَوان \. واعلم أنا قاتلوك وقاتلوا أصحابك، والموعد فيما بيننا وبينك غداً [ضحوه]، وقد أعذرنا فيما بيننا وبينك.

فقال على التيلانية: ويلكم تُهدّدوني بكثّرتكم وجمعكم، فأنا استعين بـالله وبـملائكته والمسـلمين عليكم، ولاحول ولاقوة إلّا بالله العلي العظيم، فانصرفوا إلى مراكزهم، وانصرف عليّ إلى مركزه.

فلمًا جنّه الليل أمر أصحابه أن يحسنوا إلى دواتِهم ويقضموا "ويُسرِجوا، فلمًا انشقَ عمود الصبح صلّى بالناس بغَلَس، ثمّ غار عليهم بأصحابه، ولم يعلموا حتى وطنتهم الخيل، فما أدرك آخر أصحابه حتّى قتل مُقاتليهم، وسبى ذراريهم، واستباح أموالهم، وخرّب ديارهم، وأقبل بـالأسارى والأمـوال

فنزل جَبْرئيل واخبر رسول الله ﷺ بما فتح الله على علي التليخ وجماعة المسلمين، فصَعِد رسول الله العِنْبَر، فحمد الله وأثنى عليه، اخبر الناس بما فتح الله على المسلمين، وأعلمهم أنّه لم يُصب منهم إلاّ رجلين ونزل، فخرج يستقبل علياً عليه في جميع أهل المدينة من المسلمين حتّى لقيه على ثلاثة أميال من المدينة، فلمّا رآه على عليه مقبلاً نزل عن دابّته، ونزل النبي عَلَيْلُهُ حتّى التزمه وقبل ما بين عينيه، فنزل جماعة المسلمين إلى حيث نزل رسول الله ﷺ وأقبل بالغنيمة والأسارى وما رزقهم الله من أهل وادي اليابس».

ثمّ قال الصادق على النه المسلمون مثلها قطّ، إلا أن يكون من خيبر، فانّها مثل خيبر، وأنزل الله في ذلك اليوم هذه السورة ﴿وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ يعني بالعاديات، الخيل تعدو بالرجال، والضبح: ضبحها في أعنتها ولُجمها ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً \* فَالْمُفِيرَاتِ صُبْحاً ﴾ فقد أخبرك أنّها غارت عليهم صُبحاً ﴿فَا أَمْونَ بِهِ نَقْعاً ﴾ قال: يعني الخيل يأثرن بالوادي [نقعاً] ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ... ﴾ الخبر أ.

وروى بعض العامة عن علي للشِّلا وابن مسعود، أن المراد بالعاديات الإبل ٥.

ورووا عن ابن عباس أنّه قال: بينا أنا أجالس في الحجر إذ أتاني رجلٌ فسألني عن ﴿آلْـمَادِيَاتِ
ضَبْحاً﴾ ففسّرتها بالخيل، فذهب إلى على عليظة وهو تحت سقاية زمزم، فسأله وذكر له ما قلت، فقال:
«ادّعُهُ لي» فلمّا وقفت على رأسه قال: تُفتي الناس بما لاعلم لك به! والله إن كانت لأوّل غزوة في
الاسلام بدر، وما كان معنا إلّا فرسان: فرس للزبير، وفرس للمِقداد ﴿وَٱلْمَادِيَاتِ ضَبْحاً﴾ الإبل من

١. وهي الحرب التي قُوتل فيها مرّة بعد أخرى كأنهم جعلوا الأُولى بكراً، والحرب العوان، هي أشدُ الحروب.

٢. في النسخة: يجيئوا.

٣. أقضم القوم: امتاروا شيئاً قليلاً في القحط، وأقضم الدابة: علفها القضم، وهو نبت من الحمض.

٤. تفسير القمي ٢: ١٣٤، تفسير الصافي ٥: ٣٦١. ٥. تفسير الرازي ٣٣: ٦٣.

٥٥٨ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

عرفة إلى: مُزدلفة، ومن المُزدلفة إلى مِنى، يعني إبل الحاج. قال ابن عباس: فرجعت من قولي إلى قول على للنِّهِ \.

وعلى هذا ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً﴾ يعني أنّ الحوافر ترمي بالحجر من شدّة المَدْو، فتضرِب به حجراً أخر فتُوري النار ، أو المراد إبراء الحاجّ النيران لحوائجهم بالمُزدلفة ". والمراد بالمغيرات صبحاً المسرعات من المُزدلفة إلى مِنى في صُبح يوم النَّحر ، قالوا: الإغارة جاء بمعنى السرعة في السير، وأثرن بالعَدُو نقعاً وغُباراً. وقيل: النَّقع اسم للوادي الذي بين المُزدلفة ومِنى .

وقوله: ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً ﴾ يعني توسط بالعدو المزدلفة، فان المزدلفة تسمّى جَمْعاً لاجتماع الناس فيها، والغرض من القسم بإبل الحاج، أو بخيل الغزاة في سبيل الله، إظهار شرفها المُشعِر بغاية كرامة راكبهما وفضلهم، والترغيب في الجهاد والحجّ.

إِنَّ آلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ \* وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ \* وَإِنَّهُ لِحُبُّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ \* أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ \* وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ \* إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ[٦- ١١]

ثُمّ ذكر سبحانه المُقسَم عليه بقوله: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ﴾ بالطبع والجِبلّة الأصيلة ﴿لِرَبُّهِ﴾ المُنعِم عليه بالنَّعم العِظام ﴿لَكَنُودٌ﴾ وكفور، كما عن ابن عباس وجمعٌ من المفسرين ".

وعن أبي أمامة، عن النبي ﷺ «أنّ الكنود الكفور الذي يمنع رِفده، ويأكّل وحده، ويضرِب عبده» الوقيل: أصل الكنود مانع الحقّ والخير أ. وقيل: إنّه البخيل أ. وقيل: يعني لوّام لربّه يذكر المصيبات، وينسى النّعم أ. وعلى أيّ تقدير يكون ببُخله وعصيانه ومنعه حقوق ربّه ونسيانه نِعمه شديد الكفران. الأعراب في المذكور من كفرانه لربّه ﴿لَشَهِيدٌ ﴾ يَشهَد بذلك على نفسه، لظهور آثاره في أخلاقه وأفعاله بحيث لايمكنه إنكاره ﴿وَإِنّهُ لِحُبُّ ٱلْحَيْرِ ﴾ والاشتياق إلى الأموال الدنيوية ﴿لَشَدِيدٌ ﴾ وبالغ غايته، وإنّما سمّى المال خيراً جرياً على عادة الناس.

ثمّ ذمّه سبحانه على كفرانه لنعم ربّه مع علمه بكفرانه، وإكثاره في حبّ المال المستلزم للبخل الشديد، وغفلته عن سوء عاقبته بقوله: ﴿أَفَلاَ يَعْلَمُ ﴾ هذا الانسان الكفور الطالب لمال الدنيا أنّ الله مجازيه ومعاقبه على سيئاته ﴿إِذَا بُعْفِرُ ﴾ وأخرج ﴿مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ من الأموات وبُعث إلى المحشر

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۳۳. 💮 ۲ –۵. تفسير الرازي ۳۳: ۳۳.

<sup>.</sup> ٦. تفسير الرازي ٣٢: ٦٧، عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة.

۷ ـ ۱۰ . تفسير الرازي ۳۲: ۲۷.

للمجازاة على أعمالهم في الدنيا ﴿وَحُصِّلَ ﴾ وأخرج كما يُخرج الدُّهن من اللَّبن ﴿مَا فِي اَلصُّدُورِ ﴾ من ضمائر السوء والنيَّات الرديّة الفاسدة وكُشِف عنها، فضلاً عن أعمالهم القبيحة الجلية ﴿إِنَّ رَبَّهُم ﴾ وبأعمالهم وأحوالهم وأخلاقهم وخالق أرواحهم وأجسادهم وقلوبهم وشراشر وجودهم ﴿يِهِم ﴾ وبأعمالهم من النَّقير والقِطْمير. ﴿يَوْمَنِذٍ ﴾ وحين خروجهم من القبور ﴿لَخَبِير ﴾ بصيرً، فيجازيهم على أعمالهم من النَّقير والقِطْمير. وفي الرواية السابقة عن الصادق للنَّا في قوله: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ قال: «لكفور». ﴿وَإِنَّهُ لِكُنُودٌ ﴾ قال: «لكفور». ﴿وَإِنَّهُ لِكُنُودٌ ﴾ قال: «لكفور». ﴿وَإِنَّهُ لِحُبُ الْخَيْرِ لَشَوِيدٌ ﴾ قال: «يعنيهما، قد شَهِدا [جميعاً] وادي اليابس، وكانا لحُب الحياة حريصين»، ﴿أَفَلاَ يَعْلَمُ ﴾ إلى آخر السورة قال: «نزلت الآيتان فيهما خاصة، يُضمِران ضمير السوء، ويعملان به،

فأخبره الله خبرهما وفِعالهما» .

وعنه للطِّلِّةِ: «من قرأ سورة والعاديات، وأدمن قراءتها، بعثه الله عزّ وجلّ مع أمير المؤمنين للطِّلِّ يوم القيامة، وكان في رفقائه»<sup>7</sup>.

١. تفسير القمي ٢: ٤٣٩، تفسير الصافي ٥: ٣٦٥.

٢. ثواب الأعمال: ١٢٥، مجمع البيان ١٠: ٨٠١، تفسير الصافي ٥: ٣٦٥.

in the second particular second se Second second

Agent of the control of the control

Commence of the second

ing the state of t

and the state of t

#### في تفسير سورة القارعة

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## آلْقَارِعَةُ \* مَا آلْقَارِعَةُ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا آلْقَارِعَةُ \* يَوْمَ يَكُونُ آلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ آلْمَبْنُوثِ \* وَتَكُونُ آلْجِبَالُ كَالْمِهْنِ آلْمَنفُوشِ [١-٥]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة ﴿وَٱلْمَادِيَاتِ﴾ المتضمّنة لبيان خروج الناس من القبور، نُظِمت سورة القارعة المُنبِئة بكيفية البعث والمُخبِرة بحساب الأعمال وحُسن حال المؤمنين، فافتتحها بـذكر الاسـماء الحسنى بقوله: ﴿بِسْم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم﴾.

ثمّ شرع فيها ببيان بعض أهوال القيامة بقوله: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ والحادثة العظيمة التي تقرع القلوب والأسماع. ثمّ بالغ سبحانه في تهويلها بقوله: ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ وأيّ يومٍ عجيبٍ هـي فـي الفـَخامة والفـَظاعة والشدّة، وكرّر سبحانه ذكر القارعة لازدياد التهويل والتأكيد.

ثمّ لمّا استفهم عن شئونها تعجيباً له، بين أنّ شأنها وعِظم خَطَرها ممّا لاتناله البشر إلّا بالوحي السماوي بقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ يا محمد، وأي شيء أعجب ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ وما مقدار عظمتها؟ فانً عِظَم شأنها فوق إدراك البشر.
قيل: إنّما شمّيت القيامة بالقارعة لأنّ الفَزَع هو الضرر، وفي القيامة تصطك الأجرام العلوية والسفلية اصطكاكاً شديداً عند تخريب عالم الدنيا، أو لأنّ القيامه تُفزع الناس بالأهوال الاقراع حيث إنّ السماوات تنشق وتنفطر، والشمس والقمر تتكوران، والكواكب تنتثر، والجبال تندك، والأرض ترزل وتُبدّل، أو لأنها تُفزع أعداء الله بالعذاب والخزي والنّكال .

ثمّ بيّن سبحانه بعض أهوالها بقوله: ﴿ يَـوْمَ يَكُـونُ آلنَّـاسُ ﴾ بعد إحيائهم وبعثهم من القبور ﴿ كَالْفَرَاشِ ﴾ والحيوانات التي تطير وتتهافت على السُّراج فتحترق ﴿ آلْمَبْتُوثِ ﴾ والمُفرّق في الهواء والأرض، لاتتوجّه إلى جهة واحدة. قيل: وجه الشَّبه الكثرة والانتشار والضَّعف والذِلّة والاضطراب والتطاير إلى الداعى كتطاير الفَراش إلى النار<sup>٣</sup>.

١. في النسخة: اصطك. ٢٠. تفسير الرازي ٣٢: ٧٠.

۳. تفسير روح البيان ۱۰: ٤٩٩.

٥٦٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وقيل: وجه الشبه في الآية اختلافهم إلى جهاتِ مختلفةٍ، وتشبيههم في الآية الأخرى بالجَراد المنتشر في الكَثْرة \.

ثم إنّه تعالى بعد بيان تفرّق الناس في وجه الأرض، بيّن سبحانه سَعَة وجه الأرض بقوله: ﴿ وَتَكُونُ ﴾ في ذلك اليوم ﴿ أَلْجِبَالُ ﴾ التي على وجه الأرض ﴿ كَالْمِهْنِ ﴾ والصُّوف المتلوّن بالألوان المختلفة ﴿ أَلْمَنفُوشٍ ﴾ والمتفرّقة ٢ أجزاؤه بالنَّدف، والمنشور بالإصبع أو آلة أخرى، وفيه تنبية على أنّ حال الجبال الرواسي إذا كان كذلك عند القارعة، فكيف يكون حال الانسان الضعيف!

### فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ \* فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ \* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \* فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ \* وَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَهْ \* نَارٌ حَامِيَةٌ [٦-١١]

ثمّ بيّن سبحانه اختلاف الناس في مقدار الأعمال الحسنة حيث إنّها تُوزَن في ذلك اليوم بالميزان بقوله: ﴿فَأَمًّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِيتُهُ ﴾ وأعماله الموزونة، أو كَفّة ميزان أعماله الحسنة حين تُوضَع فيها بعد تَجَسّمها، أو تُوضَع صحيفتها فيها ﴿فَهُو﴾ سبب رُجحان أعماله الحسنة على أعماله السيئة مستقرّ ﴿فِي عِيشَةٍ ﴾ وحياة ﴿وَاضِيَةٍ ﴾ محبوبة. قيل: يعني ذات رضا، يرضى بها صاحبها ". ﴿وَأَمّّا مَنْ خَفّتُ ﴾ في ذلك اليوم ﴿مَوَازِينُهُ ﴾ لقلّة حسناته وكَثرة سيئاته ﴿فَأُمّهُ ﴾ التي يأوي إليها كالولد هي ﴿هَاوِيةٌ ﴾ وجهنّم يهوى فيها. وقيل: يعني أمّ رأسه هاوية في النار، فان أهل النار يهوون فيها على رؤوسهم أ. وقيل: إنّ أمه هاوية كناية عن الهلاكة، فان العرب إذا دعوا على رجلٍ بالهلاك قالوا: هوت رؤوسهم أ. وقيل: إنّ أمه هاوية كناية عن الهلاكة، فان العرب إذا دعوا على رجلٍ بالهلاك قالوا: هوت رؤوسهم أ. وقيل: إنّ أمه هاوية كناية عن الهلاكة، فانّ العرب إذا دعوا على رجلٍ بالهلاك قالوا: هوت

ثمّ عظّم سبحانه الهاوية أو الداهية التي دلّ عليها قوله: ﴿فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ بقوله: ﴿وَمَا أَذْرَاكَ ﴾ يا محمد ﴿مَاهِيَهْ ﴾ وما حقيقتها؟ ثمّ أعلمه بقوله: ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾ أشدّ الحرارة بحيث تكون سائر النيران بالنسبة إليها باردة، نعوذ الله منها.

عن الباقر طَلِيُّلاِ: «من قرأ وأكثر من قراءة القارعة، آمنه الله من فتنة الدَّجَال أن يُؤمن به ومن قبيح <sup>٦</sup> جهنّم يوم القيامة» <sup>٧</sup> قد تم تفسيرها بتوفيق الله تعالى ومنه.

١. تفسير روح البيان ١٠: ٤٩٩. ٢. في النسخة: والمتفرق.

تفسير الرازي ٣٢: ٣٧، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٠.
 ٤ و٥. تفسير الرازي ٣٢: ٣٧، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٠.
 ٢. فى ثواب الأعمال، وتفسير الصافى: فيح، والفيح: سطوع الحرّ وفورانه.

٧. ثواب الأعمال: ١٢٥، مجمع البيان ١٠: ٨٠٦ تفسير الصافي ٥: ٣٦٧.

#### في تفسير سورة التكاثر

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

#### أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ \* حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ[١ و ٢]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة القارعة المتضمّنة لتهويل يوم القيامة وبيان بعض أهـواله، وتـهديد العُـصاة بالهاوية، نُظِمت سورة التكاثر المتضمّنة لتوبيخ الناس على الغفلة عن التـفكّر فـي الآخـرة، وعـدم الاشتغال بما يُنجيهم من الأهوال والعذاب فيها من طاعة الله ورسوله، وتهديدهم بـرؤية الجـحيم، والسؤال عن النَّعم الدنيوية، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ شرع سبحانه بتوبيخ الناس على الغفلة عن الآخرة بالاستغال بالدَنيا بَقُولُه: ﴿ أَلَّهَا كُمُ ﴾ وَصَرَفكم أيها الناس عن ذكر الله وطاعته وعبوديته، والتفكّر في آيات توحيده، والتدبّر في أمر الآخرة، وتحصيل موجبات السعادة الأبدية ﴿ آلتَّكَا أَتُرُ ﴾ والتفاخر والتباهي بكَثْرة العدد والأقرباء ﴿ حَتَّىٰ زُرْتُمُ آلْمَقَابِرَ ﴾ وتَوجّهتم إلى الأموات، واستوعبتم عددهم، وتفاخرتم بكثرة أقربائكم منهم.

رُوي أنَّ بني سَهْم وبني عبد مَناف تفاخروا أيُهم أكثر، فكان بنو عبد مَناف أكثر، فقال بنو سَـهم: عُدوا مجموع أحيائنا وأمواتنا [مع] مجموع أحيائكم وأمواتكم، ففعلوا فزاد بنو سَهْم، فنزلت \.

وإنّما عبّر سبحانه عن انتقالهم إلى ذكر الأموات بزيارتهم للتهكّم بهم، فانّ زيارة القبور التي حقّها أن تكون مُذكّرة للموت مُرغّبة إلى الزُّهد في الدنيا والإعراض عنها وترك التباهي والتفاخر، جعلوها سبباً للقسوة وحُبّ الدنيا.

وقيل: إنّ المعنى الهاكم التكاثر بالأموال والأولاد، إلى أن مُتمّ وأقبرتم مضيّعين أعماركم في طلب الدنيا، مُعرضين عمّا يَهُمّكم من السعي لآخرتكم، فتكون زيارة القبور كنايةً عن الموت .

رُوي أنَّ النبي عَيَيْكُ سمع أنَّه يقرا هذه الآية ويقول بعدها: «يقول ابن آدم، مالي مالي، وهي لك إلَّا ما

١. تفسير الرازي ٣٢: ٧٦، تفسير أبي السعود ٩: ١٩٥، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٢.

۲. تفسير أبي السعود ٩: ١٩٥، تفسير الصافي ٥: ٣٦٨، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٢.

٥٦٤ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦ أكلت فأفنيت، أو ليست فأبلت، أو تصد قت فأمضيت؟٤١٠ .

وفي التعبير عن ورود القبر بالزيارة إشعارٌ بالخروج منه إلى الحشر وموقف الحساب، حيث إنّ الزائر منصرفٌ ومفارقٌ لامقيم، وإنّما لم يذكّر سبحانه المَلهى عنه ليذهب ذهن السامع كلّ مذهب، فيحتمل جميع ما فيه السعادة الأبدية والخيرات الأخروية وما فضّل به [من] المقامات العالية والدرجات الرفيعة.

# كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ \* لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ[٣-٦]

ثمّ ردّ سبحانه المتكاثرين عمّا هم فيه من التكاثر بقوله: ﴿كَلاّ ﴾ ليس الأمر كما تتوهّمون من أنّ السعادة بكَثْرة العدد أو المال والأولاد ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ خَطأكم، وعن قريب تَطلّعون على ضلالتكم، وذلك العلم والاطلاع حين خُروج روحكم من أبدانكم، حيث إنّكم حينئذٍ تَرون وحدتكم وعدم نفع الأقرباء والأموال لكم وشدائد الأهوال قُدّامكم، أو حين دخولكم في القبور، حيث إنّكم تُعذّبون فيها ولاناصر لكم.

في الحديث: يُسلّط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تِنْيناً تَنْهَشه وتَلْدَغه حتى تقوم الساعة، لو أن تِنْيناً منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء» .

وعن الصادق للتَّالِا: «لو دخلتم قبوركم» ٣.

ثمّ أكّد سبحانه التهديد بقوله؛ ﴿ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ وفي لفظ ﴿ ثُمَّ ﴾ دلالة عـلى أنّ الإنـذار الثاني أبلغ من الأول، لأنّ فيه تنزيلاً لبُعد المرتبة منزلة بُعد الزمان.

وقيل: إنّ التهديد الأول بعذاب القبر، والثاني بأهوال القيامه، كما روي عن ذرّ أنه قال: ما زلنا نَشُكَ في عذاب القبر حتّى سَمِعت علياً عليَّا لِإِيهِ يقول: «﴿كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أي سوف تعلمون في القبر، ثمّ في القيامة، عُمَّ

وقيل: إنّ الأول عند الموت حين يقال له: لاتبشرى، والثاني في سؤال القبر، من ربّك، ومن نبيك، وما دينك؟ ٥

١. مجمع البيان ١٠: ٨١٢ تفسير الصافي ٥: ٣٦٨، تفسير الرازي ٣٣: ٧٧، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٢.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۵۰۳.

٣. روضة الواعظين: ٤٩٣، عن النبي عَلَيْظِهُ، تفسير الصافي ٥: ٣٦٩، لم ينسبه إلى أحد.

٤. تفسير الرازي ٣٢: ٧٨، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٣. من . تفسير الرازي ٣٢: ٧٨، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٣.

عن الصادق المثللة: «لو خرجتم من قبوركم إلى محشركم».

وقوله: ﴿كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ﴾ \عند النشور حين ينادي المنادي: فلان شقيّ شقاوة لاسعادة بعدها أبداً أو حين يقال: ﴿وَٱمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُسجُّرمُونَ﴾ ٢.

وعن الصادق للطِّلاِّ قال: «ذلك حين يُؤتى بالصراط فيُنْصَب بين جسري جهنَّم» ٪.

وتوصيف العلم باليقين وإضافته إليه، للدلالة على قوّة العلم.

وعن الصادق للطِّلَا في الآية قال: «المعاينة» ٤.

وقيل: إنّ المراد باليقين الموت والبعث والقيامة، لأنّهما إذا وقعا جاء اليقين وزال الشكّ، فالمعنى: لو تعلمون علم الموت وما يلقى الانسان معه وبعده في القبر وفي الآخرة لم يُلهكم التكاثر والتفاخر عن ذكر الله وعن الاستعداد للآخرة <sup>0</sup>.

وقيل: إنّ المعنى لو تعلمون ما يجب عليكم لتمسّكتمبه، أو لوتعلمون لأيّ أمر خُلقتم لاشتغلتم به ٢. وقيل: يعني لو تعلمون ما بين أيديكم على الأمر اليقين، أي ما تستيقنونه، لفعلتم ما لايوصف ولايُكتّنه، ولكنّكم ضُلّال جَهَلة ٧.

ثمّ أوضح سبحانه ما أبهمه من الإنذار والوعيد بقوله: ﴿لَتَرَوُنَّ﴾ رؤية العين ﴿ٱلْجَحِيمَ﴾ يـوم القيامة، وهو جواب قسم مُقدّر، والمعنى: والله لترونّها.

وقيل: إنّه جواب ﴿لَوْ﴾ ^ والمعنى: لو تعلمون الجزاء علم اليقين الآن لَتَروُنُ رؤيةً بالقلب الجحيم، وتكون دائماً في نظركم، لاتغيب عنكم أصلاً.

# ثُمَّ لَتَرَوُّنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ \* ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَثِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيم [٧و ٨]

ثمّ أكّد سبحانه ذلك بقوله: ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا﴾ رُؤية تكون هي ﴿عَيْنَ ٱلْيَقِينِ﴾ ونفسه، وفي جعل الرؤية التي هي سبب اليقين من المبالغة ما لايخفي.

وقيل: إنّ الرؤية أولاً من البعيد، والثانية إذا صاروا إلى شفير جهنّم <sup>9</sup>. وقيل: تَكْرارها للدلالة عـلى دوامها <sup>۱</sup> .

١. روضة الواعظين: ٤٩٣، عن النبي عَلَيْكُ تفسير الصافي ٥: ٣٦٩، لم ينسبه إلى أحد.

٢. يس: ٥٩/٣٦. ٣. روضة الواعظين: ٤٩٣، عن النبي ﷺ، تفسير الصافي ٥: ٣٦٩، لم ينسبه إلى أحد.

٤. المحاسن: ٢٥٠/٢٤٧، تفسير الصافي ٥: ٣٦٩. ٥ و ٧. تفسير الرازي ٣٢: ٧٩.

۷. تفسير الرازي ۳۲: ۷۹. ۸ تفسير الرازي ۳۲: ۷۸.

٩. تفسير الرازي ٣٢: ٨٠ مسير الرازي ٣٣: ٨٠.

﴿ ثُمُّ﴾ والله أيّها المتكاثرون ﴿ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَنِذٍ ﴾ وفي وقت رؤية الجحيم ﴿ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ الذي ألهاكم الالتذاذ به عن الدين والعمل به، فتُعذّبون على كفرانه وترك شُكره.

قيل: إنّ النعمة المسؤول عنها الصحّة والفراغ ، لِما رُوي عن النبي ﷺ قال: «نعمتان معنون فيهما كثيرٌ من الناس الصِحّة والفراغ» . وقيل: هي الماء البارد، لقول النبي ﷺ: «أوّل ما يُسأل العبد [عنه] من النعيم فيقال له: ألم نصح جسمك، ونروك من الماء البارد، <sup>2</sup>.

وقيل: إنّها النّعم الخمس شِبَع البطن، وبرد الشراب، ولذّة النوم، وظلال المساكن، واعتزال الخلق °، كما عن الصادق للثَّلِيّا <sup>7</sup>.

وقيل: ما سوى كِنّ يؤويه، وثوب يَواريه، وكسرة تقوّيه يُسأل عنه ٧.

وقيل: هو نعمة وجود محمد عَيَّلِهُ وبعثه حيث قال تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ آللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ ^. وعنهما عليَك الله و الأمن والصّحة ، ٩

وعن أمير المؤمنين لطَيِّلاً، قال: «الرُّطب والماء البارد» ١٠.

وفي (الفقيه) قال: قال رسول الله ﷺ: «كلّ نعيم مسؤول عنه صاحبه إلّا ما كان في غزو أو حجّ» ١٠ وعن الصادق لطيّلاً قال: «تَسأل هذه الأمّة عمّا أنعم الله عليهم برسول الله ﷺ ثمّ بأهل بيته المبيّلاً» ١٠. وعن أمير المؤمنين لمايّلاً في حديث: «أنّ النعيم الذي يسأل عنه رسول الله ﷺ ومن حلّ محلّه من أصفياء الله، فانّ الله أنعم بهم على من أتبعهم من أوليائهم ، ١٣.

وعن الصادق طَيَا اللهِ أَنَه سأل أبا حنيفة عن هذه الآية فقال: «ما النعيم عندك، يا نعمان؟» قال: القُوت من الطعام والماء البارد. فقال: «لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كلّ أكلةٍ أكلتها أو شربةٍ شربتها ليطولنّ وقوفك بين يديه».

قال: فما النعيم، جُعِلت فداك؟ قال: «نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۵۰٤.

١. في النسخة: المسئولة.

٥. تفسير الرازي ٣٢: ٨١ و٨٢، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٤.

٣ و٥. تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٤. ٦. روضة الواعظين: ٤٩٣، عن النبي ﷺ تفسير الصافى ٥: ٣٦٩.

۷. تفسير روح البيان ۱۰: ۵۰۲.

٨ تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٤، والآية من سورة النحل: ٨٣/١٦

٩. مجمع البيان ١٠: ٨١٢ تفسير الصافي ٥: ٣٦٩.

١٠. عيون أخبار الرضا علي ٤ ٢: ١٠٠٨، تفسير الصافي ٥: ٣٦٩.

١١. من لايحضره الفقيه ٢: ٦٢١/١٤٢، تفسير الصافى ٥: ٣٦٩.

١٢. تفسير القميي ٢: ٤٤٠، تفسير الصافي ٥: ٣٦٩. ٢٥٠. الاحتجاج: ٢٥٢، تفسير الصافي ٥: ٣٧٠.

بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألّف الله بين قلوبهم، وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً، وبنا هداهم الله إلى الاسلام، وهو النعمة التي لاتنقطع، والله سائلهم عن حتّى النعيم الذي أنـعم بـه عـليهم، وهـو النبي عَمَالِيَّةٌ وعترته التَّكِيُّا» (

وفي رواية أخرى أنه للظِّلِا قال: «بلغني أنّك تُفسّر النعيم في هذه الآية بالطعام الطيب والماء البارد في اليوم الصائف؟» قال: نعم. قال: «لو دعاك رجل واطعمك طعاماً طيباً وسقاك ماءً بارداً ثم امتن عليك به إلى ما كنت تنصبه؟» قال: إلى البّخل. قال: «افتبخّل الله تعالى؟!» قال: فما هو؟ قال: «حُبّنا أهل الست» .

وعن الرضا عليه قال: «ليس في الدنيا نعيم حقيقي» فقال له بعض الفقهاء ممن حضر: يقول الله تعالى: ﴿ فُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ آلنَّعِيمِ ﴾ أما هذا النعيم في الدنيا هو الماء البارد؟ فقال له الرضا عليه وعلا صوته: «كذا فسرتموه أنتم، وجعلتموه على ضروب، فقالت طائفة: هـو الماء البارد، وقال غيرهم: هو الطعام الطيب، وقال آخرون: هو طيب النوم، ولقد حدَّثني أبي عن أبيه أبي عبدالله عليه أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله عز وجل ﴿ فُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ آلنَّعِيمِ ﴾ فغضِب وقال: إن الله عز وجل لايسأل عباده عمّا تفضّل عليهم به، ولايمن بذلك عليهم، والامتنان بالانعام مستقبح من المخلوقين، فكيف يُضاف إلى الخالق عزّوجل مالايرضي المخلوقون به؟! ولكن النعيم حبّنا أهل البيت ومولاتنا، يسال الله عنه بعد التوحيد والنبوة، لأنّ العبد إذا وفي بذلك أدّاه إلى نعيم الجنة الذي لايول.» ".

وعن الصادق للطُّلِد عني هذه الآية ـ قال: «إنَّ الله أكرم وأجلُّ أن يُطعمكم طعاماً فسـوّ غكموه ثـمّ يسالكم عنه، ولكن يسألكم عمّا أنعم عليكم بمحمد وبآل محمد» أ.

وعن الباقر للطِّلا «إنَّما يسألكم عمَّا أنتم عليه من الحقِّ» °.

وعن الصادق طَالِلَةِ: «ثلاثة لايحاسب العبد المؤمن عليهم: طعامٌ يأكُـله، وثـوبٌ يـلبسه، وزوجـةٌ صالحةٌ تُعاونه ويُحصن بها فَرْجه» .

وفي رواية قال: «إنَّ الله أكرم من أن يسال مؤمناً عن أكلهِ وشُربِه» ×.

١. مجمع البيان ١٠: ٨١٣ تفسير الصافي ٥: ٣٧٠. ٢. تفسير الصافي ٥: ٣٧٠، بحار الأنوار ١٠: ٢٢٠.

٣. عيون أخبار الرضا للطِّللِّ ٢: ٨/١٢٩ تفسير الصافى ٥: ٣٧٠.

٤. الكافي ٦: ٣/٢٨٠، تفسير الصافي ٥: ٣٧١. م. الكافي ٦: ٥/٢٨٠، تفسير الصافي ٥: ٣٧١.

٦. المحاسن ٨٠/٣٩٩ الكافي ٦: ٢/٢٨٠، تفسير الصافي ٥: ٣٧١.

٧. المحاسن: ٨١/٣٩٩ تفسير الصافى ٥: ٣٧١.

عن الصادق عليه: «من ذكر اسم الله على الطعام، لم يُسأل عن نعيم ذلك الطعام» .

أقول: الظاهر وجه الجمع بين الأخبار أنّ النعيم الذي يُسأل عنه جميع الناس، نعمة رسالة الرسول عَلَيْنَ أهل بيته المَنْكُ أنهم هل أدّوا شكرها بقبولها والعمل بلوازمها؟ فاذا تبيّن شكرهم لها لم يُسألوا عن صرف ما يحتاجون إليه من النّعم في حوائجهم، بل يُسألون عن صرف ما زاد عليه من الطيبات، وإذا لم يكونوا مؤمنين بالرسالة مُسلّمين للولاية يُسألون عن جميع النّعم التي صرفت في غير طاعة الله زائداً على الضروريات، والله أعلم.

عن الصادق على «من قرأ سورة ﴿أَلْهَاكُمُ النَّكَائُرُ﴾ في فريضة كُيب له أجر مائة شهيد، ومن قرأها في نافلة كُيب له أجر خمسين شهيد، وصلّى معه في فريضته أربعون صفّاً من الملائكة إنشاء الله تعالى، ٥.

١. المحاسن: ٢٦٩/٤٣٤، تفسير الصافي ٥: ٣٦٩.

#### في تفسير سورة العصر

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

#### وَ ٱلْعَصْرِ [١]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة التكاثر المُتضمّنة لذمّ الانسان على التكاثر بالعدد والمال، وتهديده برؤية الجحيم والسؤال عن النعيم، نُظِمت سورة ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾ المتضمّنة لبيان كون الانسان بسبب رغبته في النّعم الدنيوية في خُسران وضررٍ عظيمٍ، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿يِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ الرَّحِيم﴾.

ثمّ ابتدأها بالقسم بالعصر بقوله: ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾ قيل: إنّ الله أراد به الدهر ومُطْلَق الزمان، لما رُوي عن النبي ﷺ أنّه تعالى أقسم بالدهر أن الدهر أن مشتمل على السراء والضراء، والصِحّة والسقم، والغنى والفقر وغيرها من آثار قدرة الله تعالى، ولأنّه من أصول النّعم الذي لو ضيعه يُسأل عنه.

وقيل: إنّه تعالى أراد به وقت العصر، والعشي الذي هو بعد مضيّ قليلٍ من الزوال إلى الغبروب، وأقسم به كما أقسم بالضُّحى لظهور آثار قدرة الله فيهما، ولأنّ لوقت العصر بسبب خلق آدم فيه شرفاً زائداً على سائر الأوقات <sup>4</sup>، ولأنّ في القسم به تنبيهاً على أنّه وقت إذا لم يُحصّل الانسان فيه ربحاً كان من الخاسرين.

وقيل: أراد به سبحانه عصر النبوة ، فانّه أشرف الأزمنة فاقسم سبحانه بزمان النبي عَلَيْهُ كما أقسم بمكانه بقوله: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهِٰذَا ٱلْبَلَدِ \* وَأَنتَ حِلُّ بِهِٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ وأقسم بعمره بقوله: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى شَكْرَتِهِمْ يَعْمَلُونَ ﴾ . شكرَتِهمْ يَعْمَلُونَ ﴾ ؟

وقيل: إنَّ المراد به صلاة العصر، لظهور كثير من الأخبار في كمال فضيلتها^.

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۸٤

٢. في النسخة: ولاالدهر.

۳. تفسير الرازي ۳۲: ۸٤

٤. تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٦.

٥. تفسير أبي السعود ٩: ١٩٧، تفسير الصافي ٥: ١٣٧، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٦. ٦. البلد: ١٩٠١و٢.

٧. الحجر: ٧٢/١٥. ٨ تفسير أبي السعود ٩: ١٩٧، تفسير الرازي ٣٣: ٨٥

## إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقُّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[٢ و ٣]

ثم ذكر سبحانه المُقسم عليه بقوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ﴾ بجميع أفراده ﴿لَقِي خُسْرٍ﴾ عظيمٍ ونُقصانٍ وضرر لانِهاية له من حيث تضييع عمره وإتلاف ماله وإهلاك نفسه باتباع الشهوات والإنهماك واللذّات والاستغراق في حبّ الدنيا والاشتياق إليها، مع كونه قادراً في مُدّة عمره على تحصيل السعادة الأبدية والراحة السرمدية والنّعم الدائمة بطاعة ربّه واتباع رضوانه.

وعن الصادق التليُّا: « ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ إلى آخر الدهر» ٢.

وعن ابن عباس: أريد من الانسان هنا جماعة المشركين، كالوليد بن المُغيرة، والعاص بن وائـل، والأسود بن عبد المُطّلب<sup>٣</sup>. وقيل: أريد أبولهب<sup>4</sup>. ورُوي أنّه أريد به أبوجهل<sup>6</sup>. ورُوي أنّ هؤلاء كانوا يقولون: إنّ محمداً لفي خسر، فأقسم الله تعالى إنّ الأمر بالضدّ ممّا توهّموه <sup>7</sup>.

أقول: لامنافاة بين إرادة العموم من الآية، ونزولها في بعضهم، كإرادة العموم من قوله ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ ﴾ ونزوله في حقّ الوليد، ويشهد لإرادة العموم الاستثناء بقوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بالله ورسوله واليوم الآخر ﴿وَعَمِلُوا ﴾ الأعمال ﴿الصَّالِحَاتِ ﴾ واكتسبوا بأعمارهم وأموالهم الفضائل والخيرات لأنفسهم المستبعة للدرجات الرفيعة والمقامات العالية في الآخرة، فانهم في تجارة لن تبور، حيث باعوا الدنيا الدنية الخسيسة، واشتروا الآخرة الباقية النفيسة، فيالها منصفقة ما أربحها! وهم مضافاً إلى تكميل نفوسهم بالايمان والعمل، يسعون في تكميل نفوس غيرهم بأن ردعوهم على الايمان ﴿بِالْحَقِّ ﴾ وهو التوحيد، ورسالة الرسول، وتصديق كتابه والعمل به وباحكامه ﴿وَتَوَاصَوْا ﴾ وتعاهدوا على طاعة الله ﴿بِالصَّبْرِ ﴾ عليها وتحمّل مشاقها، وكفّ النفس عن المعاصى التي تشتاق إليها.

ثمّ إنّه بناءً على كون الحقّ أعمّ من الايمان والعمل أ [فانٌ تخصيص هـذا التواصى بـالذكر مع

٢. تفسير القمي ٢: ٤٤١، تفسير الصافى ٥: ٣٧٢.

١. إكمال الدين: ١/٦٥٦، تفسير الصافي ٥: ٣٧٢.

٣ و ٤. تفسير الرازي ٣٢: ٨٦

٦. تفسير الرازي ٣٢: ٨٧

٥. تفسير الرازي ٣٢: ٨٦و٨٨٧. الحجرات: ٩/٤٩.

٨ جواب هذه العبارة سقط من النسخة، وقد أكملناه من تفسير أبي السعود ٩: ١٩٧، وتفسير روح البيان ١٠: ٥٠٧، وكذا سقط أول الحديث الآتي عن الصادق لطيِّلًا وأثبتناه من إكمال الدين.

اندراجه تحت التواصي بالحقّ، لإبراز كمال الاعتناء به، أو لأنّ الأول عبارة عن رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضى به الله تعالى، والثاني عن رتبة العبودية التي هي الرضا بما فعل الله تعالى، فان المراد بالصبر ليس مجرد حبس النفس عما تتشوق إليه من فعل وترك، بل هو تـلقّي مـا ورد مـنه تـعالى بالجميل، والرضا به ظاهراً وباطناً.

وعن الصادق التليخ قال: «العصر عصر خروج] القائم المثيلةِ. ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ يعني أعداءنا ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يعني بآياتنا ﴿وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ يعني بمواساة الاخوان ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقُ ﴾ يعني الامامة ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ يعني بالعترة» \.

والقمي عنه ﷺ، قال: «استثنى أهل صفوته من خلقه حيث قال: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ \* إِلَّا آلَّذِينَ آمَنُوا﴾ بولاية أمير المؤمنين ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ ذُرّياتهم ومن خلقوا بالولاية تـواصـوا بـها وصبروا عليها» ً.

وعنه للطُّلاِ: «من قرأ ﴿**وَٱلْعَصْرِ﴾** في نوافله بعثه الله يوم القيامة مُشرقاً وجهه، ضاحكاً سنّه، قريرة عينه ٣ حتّى يدخُل الجنّة»<sup>٤</sup>.

٢. تفسير القمى ٢: ٤٤١، تفسير الصافى ٥: ٣٧٢.

الحمد لله على التوفيق لتفسيرها.

١. اكمال الدين: ١/٦٥٦، تفسير الصافي ٥: ٣٧٢.

٣. في النسخة: قريراً عينيه.

٤. ثواب الأعمال: ١٢٥، مجمع البيان ١٠: ٨١٤، تفسير الصافي ٥: ٣٧٣.

Control of the second of the s

المراجعة ال المراجعة ال

The way at the property of the property

#### في تفسير سورة الهمزة

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

#### وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ [١]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾ المتضمّنة لبيان أنّ جميع الناس غائرون في الخُسران لحبّهم الدنيا وتفخارهم بالأموال والأقارب، تُظِمت بعدها سورة الهمزة المتضمّنة لذمّ من جمع الأموال وافتخر بها ورأى لنفسه فضلاً وفخراً على غيره، وتهديده بالخلود في جهنّم في الآخرة، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿بِسُم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم﴾.

ثمّ شرع سبحانه في ذمّ من يبالي بنفسه ويتعرّض لأعراض الناس وتعييبهم بقوله: ﴿وَيْلٌ ﴾ وهلاك، أو شرّ وقباحة، أو جبل نار في جهنّم، على ما رُوي الإلكُلِّ هُمَرَةٍ ﴾ ومُغتاب للناس و ﴿لُمَزَةٍ ﴾ وعيّاب لهم، كما عن ابن عباس للله وفي رواية أخرى عنه: الهُمزة: هم المشّاؤون بالنميمة، المفرّقون بين الأحبّة. واللهزة: الناعتون للناس بالعيب ".

وقيل: الهُمزة: هو العيّاب باليد والرأس والعين بالاشارة، واللمزةِ هو العيّاب باللِّسان ؛.

وقيل: الهُمزة: العيّاب بالمواجهة أو بالجهرء واللَّمزة: العيّاب بظهر الغيب أو سرّاً °.

قيل: إنّ السورة نزلت في الأخنس بن شريق، كان يلمِز الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله ﷺ. وقيل: نزلت في الوليد بن المُغيرة، كان يغتاب النبي ﷺ من وراثه، ويطعن عليه في وجهه وقيل: نزلت في أمية بن خلف^، وعلى أي تقدير لايخصّص مورد النزول العام.

ٱلَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ \* يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ \* كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ[٢-٤]

تفسير الرازي ۳۲: ۹۲.
 تتفسير الرازي ۳۲: ۹۲.

او ۲. تفسير الرازي ۳۲: ۹۱. م

تفسير الرازي ٣٢: ٩١ و٩٢.

٦ ـ ٨ تفسير الرازي ٣٢: ٩١.

ثمّ وصف سبحانه المذموم بالويل بقوله: ﴿ اَلَّذِى جَمَعَ مَالاً ﴾ كثيراً لنفسه، أو حقيراً غير قابل لأن يُفتخر به ﴿ وَحَدُّدَهُ ﴾ وذَخَره لحوادث الدهر، أو أحصاه مرّةً بعد أخرى لالتذاذ نفسه بعدّه، أو كثرته وافتخر به. وقيل: يعني جمع مالاً وعدّد قومه الذين ينصُرونه \، وإنّما ذكر صفة جمعه المال لكونه سبب مَمْزه ولَمْزه، وهو من جهله وجمعه ﴿ يَحْسَبُ ﴾ ويَظُنّ ﴿ أَنَّ مَالَهُ ﴾ الذي جمعه ﴿ أَخْلَدُهُ ﴾ في الدنيا، وآمنه من الموت.

وقيل: إنّ المعنى: اعتقد أنّه إن انتقص ماله يموت، فيَحْفَظه من التلف والنَّقصان ليبقى حيّاً ". وقيل: فيه تعريض بالعمل الصالح، فانّه هو الذي يُخَلِّد صاحبه في الدنيا بالذكر الجميل، وفي الآخرة في النعيم المقيم ".

﴿كَلَّا﴾ ليس الآخرة كما يَظُنّ، ولاينبغي له هذا الحُسبان، أو المعنى: حقّاً والله ﴿لَيُنبَذَّنَّ﴾ ذلك الذي جمع المال، وليُطرحنّ ذلك الظانّ للخلود ﴿فِي ٱلْحُطَمَةِ﴾ كالحصا الذي يُطرح في البئر.

## وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ \* نَارُ آللهِ آلْمُوقَدَةُ \* ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْتِدَةِ \* إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةَ \* فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ[٥-٩]

ثمّ بالغ سبحانه في تهويل الحُطمة بقوله: ﴿وَمَا أَذْرَاكَ ﴾ يا محمد، وأيّ شيء أعلمك ﴿مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴾ وأيّ شيء هي؟ هي ﴿نَارُ ٱللهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴾ والمشتعلة بأمره وقدرته وغضبه، لا يُطفئها شيءٌ. ولايشبهها شيءٌ من نيران الدنيا.

في الحديث: «أوقد عليها ألف سنة حتى احمرّت، ثمّ ألف سنة حتّى ابيضّت، ثمّ ألف سنة حتى المودّت، فهي سوداء مُظلمة» أ.

وعن أمير المؤمنين للنِّلِخ: «عجباً ممّن يعصي الله على وجه الأرض والنار تَسْعَر من تحته!» ٥. ﴿ الَّتِي تَطَّلِعُ ﴾ وتعلو ﴿ عَلَى ٱلْأَفْئِدَةِ ﴾ وأوساط القلوب وتغشاها.

حاصل الآية والله أعلم أنّ نار جهنّم تحطِم وتكسِر العظام، وتأكل اللحوم، وتدخّل في أجواف العُصاة وأهل الشهوات، وتُقبل إلى صدورهم، وتستولى على أفئدتهم، وتخصيص الأفئدة بالذكر لما أن الفؤاد ألطف ما في الجسد، وأشد تألّماً بأدنى الأذى، أو لأنّه محلّ العقائد الفاسدة والضمائر الخبيثة ومنشأ الأعمال السيئة.

٣-١. تفسير الرازي ٣٢: ٩٣.

٤. تفسير الرازي ٣٢: ٩٤، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٩.

٥. تفسير الرازي ٣": ٩٤، تفسير روح البيان ١٠: ٥٠٩.

روي عن النبي ﷺ «أنّ النار تأكل أهلها حتّى إذا اطّلعت على افندتهم انتهت، ثمّ إنّ الله تعالى يُعيد لحومهم وعظامهم مرة أخرى» \.

ثمّ بيّن سبحانه يأس الظانّين الخلود في الدنيا من خروجهم من الجحيم، وتيقّنهم بالخلود في النار بقوله: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةَ﴾ وأعمدة ﴿مُمَدَّدَةٍ﴾ وأعمدة ﴿مُمَدَّدَةٍ﴾ ومُطوّلة التي هي أثبت من القصيرة، مثل المقاطِر والخشبات التي تُجعل فيها أرجل اللصوص كيلا يَهْرُبوا.

وقيل: يعني تُطبق عليهم أبواب النيران، ويُجعَل على الأبواب العَمَد الطويلة استيثاقاً في استيثاق، لئلا يخرُجوا منها، ولا يدخُل عليهم روح ، والمعنى أنّ النار عليهم طبقة الأبواب بأعمدة مُدّت عليها، وإنّما لم يقل (بعَمَد) للإشعار بكثرتها بحيث صارت كأنّ الأبواب فيها.

القمّى الله قال: إذا مُدّت العَمَد كان والله الخلود ".

وعن الصادق الطُّلِلا: «من قرأ ﴿وَيْلٌ لِكُلُّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ﴾ في فريضةٍ من فرائضه، أبعد الله عنه الفقر، وجلب عليه الرزق، ويدفع عنه مينة السوء» <sup>4</sup>.

قد تمّ تفسيرها.

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۹٤.

٢. تفسير روح البيان ١٠: ٥١٠، وزاد المؤلف هنا ثلاث كلمات غير مقروءة في النسخة، والذي في تفسير روح البيان:
 لايدخلها روح ولايخرج منها غمٌّ.

٣. تفسير القمى ٢: ٤٤٢، وفيه: العمد أكلت والله الجلود، تفسير الصافى ٥: ٣٧٤.

٤. ثواب الأعمال: ١٢٦، مجمع البيان ١٠: ٨١٦ تفسير الصافي ٥: ٣٧٥.

and the second of the second o

en en la companya de la co

The state of the s

and the second of the second o

•

and the second of the second o

the control of the co

#### فى تفسير سورة الفيل

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ[١]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الهُمزة المتضمّنة لذمّ العيّابين للنبي عَيِّلُهُ الطاعنين فيه لإطفاء نوره وإخمالاً بأمر رسالته، نُظِمت سورة الفيل المتضمّنة لبيان حفظ الله بيته من الخراب وتعذيب قاصديه، مبشراً له عَيِّهُ بإهلاك أعدائه كإهلاك أعداء بيته الحرام، وتسلية لقلبه الشريف المتألّم بمكايد أعدائه في الإخلال بأمر رسالته، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ شرع سبحانه في تسلية قلب حبيبه ببيان قصة إهلاك أعداء بيته بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ يا محمد، حين كنت في عالم الأشباح محيطاً بقضايا هذا العالم، أو المراد ألم تعلم بالتواتر علماً نازلاً منزلة الرؤية ﴿ كَيْفَ فَعَلَ ﴾ وعامل ﴿ وَبُلْكَ ﴾ اللطيف بك ﴿ باً صححابِ آلْفِيلِ ﴾ وجند أبرهة القاصدين تخريب الكعبة، إبقاءً لها، لتكن قبلة صلاتك، وإعظاماً لك، وتشريفاً لمقدمك الشريف. رُوي أنّ أبرهة بن الصباح الملقب بالأشرم لما ملك اليمن من قبل أصحمة بن بحر النجاشي، ورأى توجّه الناس في أيام الموسم إلى حجّ البيت الحرام، حسد اهل الحجاز على الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبه، فأراد صوف الناس عن الكعبة إلى بلده، فبنى كنيسة بصنعاء من رُخام مُلون، واجتهد في زخرفتها، ونقل إليها أحجاراً منقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سليمان النبي للسلاء وجعل فيها صلباناً من الذهب والفِضّة ومنابر من عاج والأبنوس، وسمّاها القليس، لارتفاع بناهائها وعلوها، ودعا الناس إليها، ووعد زائريها بالهدايا والتُّحف والجوائز، فتوجّه الناس إليها بطَمَع أخذ الدراهم والدنانير، فلم يُزرها أحد إلا وإنّه يرجع بالتُّحف والهدايا، وكان رئيس مكة في ذلك الوقت عبد المطلب، فجاء إليه رجلً من بني كنانة يقال له زهير بن بدر، فاستأذن عبد المطلب أن يذهب إلى تلك الكنيسة ويفعل رجلً من بني كنانة يقال له زهير بن بدر، فاستأذن عبد المطلب أن يذهب إلى تلك الكنيسة ويفعل فيها ما يصرف الناس عنها، فذهب إليها، واشتغل بالعبادة فيها أياماً، فاستأذن من خُدَامها أن يبيت فيها فيها ما يصرف الناس عنها، فذهب إليها، واشتغل بالعبادة فيها أياماً، فاستأذن من خُدَامها أن يبيت فيها

ليلة ليتعبّد فيها فأذنوا له أ في ذلك، فأقام فيها الليل وحده، فتغوّط فيها، وطلى به جدر آنهاوإيوانها ومحرابها، ثمّ خرج منها وهرب، فانتشر الخبر في الآفاق، فتنفّر الناس منها، فلمّا سَمِع ذلك أبرهة غضِب وحَلَف أن يُتحرب الكعبة. وقيل: بلغ الخبر إلى النجاشي، فاغتم لذلكن وأغراه أ أبرهة وقال: لاتحزن، إنّ لهم كعبة هي فخرهم فنُخرب بنيانها ونبيح دماءها، فخرج أبرهة بجندٍ كثيفٍ، ومعه فيل أبيض اللون لم يُرَ مثله في عِظم الجئة وشدّة القوّة، يقال له: محمود، فلمّا قرب من الحرم نزل، وبعث رجلاً حبشى يقال له الأسود، حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال تهامة ومواشيها أ.

قيل: لمّا بلغ أبرهة المُغمّس ـ وهو منزل في طريق الطائف ـ خرج إليه عبد المطّلب، وعرض إليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبي°.

وقيل: لمّا نزل المُغمّس بعث حناطة الحِمْيَري إلى مكّة، وقال له: سَل من سيّد هذا البلد وشريفهم، وقل له: إنّ المَلِك يقول: إنّي لم آت لحربكم، وإنّما جثت لهدم هذا البيت، فان لم تتعرّضوا دونه لحرب فلا حاجة لي في دماثكم، فإن لم يُرِد حربي فأتنى به، فجاء عبدالمطّلب ومعه جماعة من بني هاشم، فسبقهم الرسول إلى أبرهة، وقال له: جاءك رئيس مكة ".

وقيل: استأذن لعبد المطّلب بعض وزراء أبرهة، يقال له أنيس سائس الفيل، وقال: جاءك سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يُطعم الناس في السهل، والوحوش في روؤس الجبال، فأحسن أبرهه رأيه، وجلس على السرير، فأجاز لعبد المطلب في الدخول، فلمّا ورد قال أبرهة، ونزل عن السرير [كيلا تجلسه معه]، لأنّه كرّه أن تراه الحبشة على سرير ملكه، وجلس مع عبد المطلب على الأرض، وأكرمه وعظمه، وأعجبه حُسن كلامه، وقال في نفسه: لو شفع في انصرافه من البيت لأجابه، فقال له: فاسأل منّي كلّما تُريد. فقال له عبد المطلب: أريد منك أن تامُر بردّ إبلي التي كانت ترعى بذي المجاز، فساقها بعض جيشك. فقال أبرهة لتُرجَمانه: قل له: لِمَ لَمْ تشفع في البيت الذي يكون شرفاً وعزاً لك ولقومك من قديم الدهر، وأنا أريد أن أخربه، وما قدر الإبل التي تُريدها؟!

وقيل: إنّه قال: سقطت من عيني، جثت لأهدم البيت الذي هو دينك ودين آبائك، فالهاك عنه ذَوْد أخذلك $^{\mathsf{Y}}$ .

قال عبد المطّلب: أنا ربّ الابل، وللبيت ربّ يَحْفظه كما حَفِظه من تُبّع وسيف بن ذي يَزِن

١. في النسخة: فأذنوه. ٢. في النسخة: وغراه. ٣. في النسخة: حبشية.

ع. تفسير روح البيان ۱۰: ۵۱۱. ۵ و د. تفسير روح البيان ۱۰: ۵.۱۳.

٧. الذَّوْد: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر، راجع تفسير الرازي ٣٢: ٩٦.

سورة الفيل ١٠٥(٢\_٥) ......٧٠٠

وكسرى، فغَضِب أبرهه، وأمر بردّ إبله، وقال: ننظُر من يَحفَظ البيت منّي؟

فرجع عبد المطّلب، وأمر أهل مكة أن يجمعوا أموالهم وأمتعتهم ويصعدوا على الجبل، فلم يبق في مكة أحد تخوفاً من مَعرة الجيش، فجهّز أبرهة جيشه، وقدّم الفيل الأعظم . قيل: سقوه الخمر ليذهب تمييزه، فكانوا كلّما وجّهوه إلى جهة الحرم برك ولم يَبرَح، وإذا وجّهوه إلى اليمن أو إلى سائر الجهات هرول، وجاء عبد المطّلب وأخذ بحلقة البيت، وقال:

مي رحمله فـامنع حـلالك ومحالهم عـدواً محالك لاهُـــم إن المـــرء يــح لايـــــغلِبن صـــليبهم

فالتفتت وهو يدعوا، فاذا بطيرٍ فقال: والله إنّها لطيرٌ غريبة لانجدية ولاتهامية ولاحجازية، وإنّ لها لشأناً؛ وكان مع كلّ طاثر حَجرٌ في مِنقاره وحَجَران في رجليه أكبر من العَدسة وأصغر من الحِمّصة ٪.

# أَلَمْ يَجْمَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجِّيلٍ \* فَجَعَلَهُمْ كَمَصْفٍ مَأْكُولٍ[٢-٥]

ثمّ بيّن سبحانه كيفية فعله بهم بقوله: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ﴾ ربّك ﴿كَيْدَهُمْ﴾ وتدبيرهم وتحريب الكعبة وتعطيلها من الزوّار ﴿فِي تَضْلِيل﴾ وتضييع وإبطال بأن أهلكهم أشنع إهلاك.

ثمّ بيّن سبحانه كيفية إهلاكهم بقوله: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ﴾ لاهلاكهم ﴿ طَيْراً ﴾ لم يُرّ مثلها حال كونها ﴿ أَبَابِيلَ ﴾ وجماعات. قيل: كانت أفواجاً متتابعة بعضها على أثر بعض، أو من هاهنا وهاهنا، جمع إبالة، وهي الحُزمة الكبيرة، شُبّهت بها جماعة الطير في تضامّها".

قيل: كان عبد المطّلب وأبومسعود الثقفي يشاهدان من فوق الجبل عسكر أبرهة، فأرسل الله طيراً أسود صُفر المناقير خُضر الأعناق طوالها، وخضراء أو بيضاء أو بلقاء <sup>٤</sup>.

عن عانشة: أنَّها أشباه الخطاطيف والوطاويط، ولها خراطيم الطير، وأكفُّ الكلاب وأنيابها ٥.

وعن ابن جبير، لم يُر مثلها ما قبلها ولابعدها ٦. وقال [عكرمة]: هي عنقاء مغرب ٧ وفي الخبر: أنّها طيرٌ بين السماء والأرض تعيش وتُفرخ ٨.

وقيل: من طير السماء ﴿ تَرْمِيهِم ﴾ من فوقهم ﴿ بِحِجَارَةٍ ﴾، فيها مكتوب اسم من قُتِل بها مُخَطَّطة بالحُمرة كالجَزْع أَ الظَّفاري، كما عن ابن عباس ' أ كائنة ﴿ مِن سِجِّيلٍ ﴾ وطينٍ متحجّر، مُعرّب سنك

۱. تفسير روح البيان ۱۰: ۵۱۳.

۳. تفسیر روح البیان ۱۰: ۵۱۷.

٩. الجَزْع: ضرب من العقيق.

۲. تفسیر روح البیان ۱۰: ۰۱۵، و ۰۱۵. ٤ ـ ۸. تفسیر روح البیان ۱۰: ۰۱۵. ۱۰. تفسیر روح البیان ۱۰: ۰۱۵.

وكل، كما عن ابن عباس \. وقيل: هو علم للديوان الذي تُتِب فيه عذاب الكفّار، كأنّه قال: بحجارة من جملة العذاب المكتوب المُدوّن ك. وقيل: السِجّيل: اسم السماء الدنيا ". وقيل: إنّه اسم جهنّم، وكان سجّين فأبدلت نون آخره لاماً ك.

وقد مرّ أنّ كلّ طائر كان يحمل ثلاثة أحجار، حَجَر بمنقاره، وحَجَران برجليه، تقتل بكـلّ واحـد رجلاً، ماوقع منها في موضع إلّا خرج من الجانب الآخر، وإن وقع على رأسه خرج من دُبره °. وفي رواية عن ابن عباس: لم يقع حجر على أحدٍ إلّا نَفِط " جلده وثار به الجُدريّ '.

﴿فَجَعَلَهُمْ﴾ الله ﴿كَعَصْفِ﴾ ووَرَق زرعِ ﴿مَأْكُولٍ﴾ أكلته الديدان، وإنّما سمّى ورق الزرع عَصْفاً؛ لأنّه يعصِف به الرياح من مكانٍ إلى مكان، وتوصيفه بالمأكول لأنّه حدث بهم بسبب رميهم منافذ وشقوق كورق أكله الدود.

وقيل: يعني كزرع أكل حبّه وبقي صفراً منه، شبّههم به في ذَهاب أرواحهم وبقاء أجسادهم^. وعن ابن عباس: يعني كزرع وتبنٍ أكلته الدوابّ ثمّ ألقته روثاً، ثمّ يجِفّ وتتفرق أجزاؤه، شبّه تقطّع أوصالهم بتفرّق أجزاء الروثُ<sup>9</sup>.

وعلى أيّ تقدير هلك جيش أبرهة وفيلاته، وأخذ أبرهه داء أسقط أنامله وأعضاءه، ووصل إلى صنعاء كذلك، وهو مثل فرخ الطير، ومات فملك ابنه يكسوم بن أبرهة اليمن، وانفلت وزيره أبويكسوم وطائر يتحلّق فوق رأسه حتّى بلغ النجاشي فقصّى عليه القصّة، فلمّا أتمّها وقع عليه الحجر فخرّ ميتاً بين يديه ١٠.

وقيل: هلك كلّهم إلّا أبرهة، فخرج من مكّة، وجاء إلى الحبشة، وكان على رأسه طيرٌ ولم يعلم به حتّى وقف بين يدي النجاشي، فلمّا قصّ عليه القصة تعجّب النجاشي، وقال: كيف يهلِك الطير الجُند الكثير! فنظر أبرهه إلى الطير الذي كان على رأسه، فقال: هذا واحدٌ من تلك الطيور، فألقى ذلك الطير حَجَراً على رأسه، فهلك عند النجاشي ١١.

رُوي أنَّ عبد المطَّلب وأبو مسعود الثقفي كانا يشاهدان هلاك عسكر أبرهة من فوق الجبل حين

۲ - ٤. تفسير الرازي ٣٢: ١٠١.

٦. نَفِط جلده: أصابه الجُدري.

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۱۰۱.

٥. تفسير الرازى ٣٢: ١٠٠.

٧. تفسير الرازي ٣٢: ١٠٠.

۸ تفسیر روح البیان ۱۰: ۵۱۸.

٩. تفسير الرازي ٣٢: ١٠١، تفسير روح البيان ١٠: ٥١٨، ولم ينسبه إلى أحد.

۱۱. تفسير روح البيان ۱۰: ٥١٦.

١٠. تفسير روح البيان ١٠: ٥١٥ و٥١٦.

رماهم الطير بالحجارة، فقال عبد المطّلب لصاحبه: صار القوم بحيث لايُسمَع لهم ركزً ١، فانحطًا من الجبل ودخلا العسكر، فاذا هم موتى، فجمعا من الذهب والجواهر، وحفر كلِّ منهما لنفسه حفيرة وملأها من المال، وكان ذلك سبب غناهما، وصارت بقية أمتعتهم غنيمة لقريش وأهل مكّة، هذا كلُّه ما رواه العامة ٢.

وقال القمي ﷺ: نزلت في الحبشة حين جاءوا بالفيل ليهدِموا بـه الكعبة، فـلمّا أدنـوه مـن بـاب المسجد، قال له عبد المطّلب: تدرى أين يُوم بك؟ قال برأسه: لا. قال: أتوا بك لتهدم كعبة الله، أتفعل ذلك؟ قال برأسه: لا، فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فامتنع، فحملوا عليه بالسيوف وقطّعوه، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل، قال: بعضها على أثر بعض ترميهم بحجارة من سجيل، قال: كان مع كلِّ طير ثلاثة أحجار: حَجَر في مِنقاره، وحَجران في مخالبه، وكانت تُرفّرف على رؤوسهم، وترمى في دِماغهم، فيدخل في دماغهم ويخرُج من أدبارهم وينتقض ّ أبدانهم، فكانواكما قال الله: ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِمَأْكُولِ ﴾ قال: العصف: التبن، والمأكول: هو الذي يبقى من فضله ٤.

وعن الصادق للطِّلاِ: «بعث الله عليهم الطير كالخطاطيف في مناقيرها حَـجَر كـالعَدَسة أو نـحوها، فكانت تُحاذي رأس الرجل، ثمّ تُرسلها على رأسه، فتخرُج من دبره حتّى لم يبق منهم إلّا رجلٌ هرب فجعل يحدّث الناس بما رأي، فطلع عليه طائرٌ منها فرفع رأسه فقال: هذا الطير منها، وجاء الطير حتّى حاذى رأسه ثمّ ألقاها عليه، فخرجت من دُبره فمات» °.

وعن الباقر للشِّلْخ أنَّه سثل عن قول الله تعالى ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ قال: «كان طير سافّ جاءهم من قِبَل البحر، رؤوسها كأمثال رؤوس السُّباع، وأظفارها كأظفار السُّباع من الطير، مع كلِّ طائر ثلاثة أحجار: في رجليه حَجَران، وفي منقاره حَجَر، فجعلت ترميهم بها حتى جَدّرت أجسادهم، فقتلهم بها، وما كان قبل ذلك رُوّي شيء من الجُدَري، ولارأوا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم و لابعده».

قال: «ومن أفلت منهم يومئذِ انطلق حتى إذا بلغوا حَضْرَ موت ـ وهو وادٍ دون اليمن ـ أرسل الله عليهم سيلاً فغرّقهم أجمعين». قال: «وما رُؤي في ذلك الوادي ماءً قطّ قبل ذلك اليوم بخمس عشرة سنة» قال: «ولذك سمّى حَضْرَ موت حين ماتوا فيه» ٧.

۲. تفسير روح البيان ۱۰: ٥١٦. ١. الرُّكز: الصوت الخفي.

٤. الكافي تفسير القمي ٢: ٤٤٢، تفسير الصافي ٥: ٣٧٦. ٣. في النسخة: وتنقص. ٦. أسف الطائر: دنا من الأرض.

٥. الكافي ٤: ٢/٢١٦، تفسير الصافي ٥: ٣٧٦.

٧. الكافي ٨: ٤٤/٨٤، تفسير الصافي ٥: ٣٧٧.

وعن الكاظم على الله وأن أبرهة بن يكسوم قاد الفيل إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مَبْعث النبي على الله العدم النبي على الله المطلب: إنّ لهذا البيت رباً يمنعه، ثمّ جمع أهل مكة فدعا، وهذا بعد ما أخبره سيف بن ذي يزن، فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل، ودفعهم عن مكة وأهلهاه .

وعن العياشي: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ ﴾ و الْإِيلاَفِ ﴾ سورةٌ واحدةٌ ٣.

١. قرب الإسناد: ١٢٢٨/٣١٩، تفسير الصافي ٥: ٣٧٧.

٢. ثواب الأعمال: ١٢٦، مجمع البيان ١٠: ٩٠٠ تفسير الصافي ٥: ٣٧٧.

٣. مجمع البيان ١٠: ٨٢٧، تفسير الصافي ٥: ٣٧٨.

#### في تفسير سورة قريش

#### بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

## لإِيلاَفِ قُرَيشٍ \* إِيلاَفِهِمْ رِحْلَةَ آلشَّنَاءِ وَآلصَّيْفِ[١و٢]

ثمّ لمّا تحتِمت سورة الفيل المتضمّنة لبيان إنعام الله على قريش بدفع أصحاب الفيل عنهم، وحفظ الكعبة التي كان بها عزّهم وشرفهم، نُظِمت سورة قريش المتضمّنة لبيان منّته عليهم بإدامة تجارتهم إلى اليمن والشام وإطعامهم من الجوع، وتوسعة معاشهم، وأمنهم من الخوف من أصحاب الفيل وغيرهم، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها ببيان حكمة من حكم إهلاك أصحاب الفيل، وهي إنعامه على قريش بقوله: ﴿لإِيلاَفِ قُرَيشٍ﴾ قيل: إنّ التقدير جعل الله أصحاب الفيل كعصفٍ مأكول وأهلكهم أشنع إهلاك، لأجل إبقاء قريشٌ على ما التزموا به \

ثمّ كأنّه قيل: [ما] ذلك الايلاف والالتزام؟ فأجابه سبحانه بقوله: ﴿إِيلاَفِهِمْ ﴾ والتـزامـهم ﴿رِحْـلَةَ ٱلشَّتَاءِ ﴾ والسفر في الأزمنة الباردة للتجارة إلى اليمن ﴿وَ﴾ في ﴿ٱلصَّـيْفِ﴾ والأزمـنة الحـارة إلى الشام، ولأجل أن يألفوا هاتين الرحلتين، ويجمعوا بينهما، ويداوموا عليهما.

عن ابن عباس قال: كانت قريش إذا أصاب أحدهم فقر وجُوع أخذ بيد عياله وخرج إلى الصحراء، وضرب على نفسه وعياله خيمة، وبقى هناك حتى يموت هو وعياله، وكانوا على ذلك إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف، وكان سيد قومه، وكان له ابن يقال له أسد، وكان له تِربٌ ٢ من بني مخزوم يُحبّه ويلعب معه، فشكا إليه ضرر المجاعة، فدخل أسد على أمّه يبكى، فأرسلت إلى أولئك بدقيق وشحم، فعاشوا به أياماً، ثمّ أتى تِرب أسد إليه مرّة أخرى، وشكا إليه من الجوع، فقام هاشم خطيباً في قريش فقال: إنكم أجدبتم جدباً تقلّون فيه و تذِلّون، وأنتم أهل حرم الله، وأشراف ولد آدم، والناس لكم تبع.

نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

قالوا: نحن تبعّ لك، وليس عليك منّا خلافً، فجمع جميع أولاد النضر ١ بن كنانة على الرحلتين ٢ في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، ليتجروا فيما بدا لهم من التجارات، فما ربح الغني قسم بينه وبين فقرائهم حتّى كان فقيرهم كغنيهم، فجاء الاسلام وهم كانوا على ذلك، فلم يكن في العرب بنو أب واحد أكثر مالاً ولاأعزّ من قريش ٣.

# فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا ٱلْبَيْتِ \* ٱلَّذِى أَطْعَمَهُم مِن جُوعِ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفٍ [٣و ٤]

ثمّ اعلم أنّ بعض من فسّر السورة بهذا التفسير وقال بتعلق لام ﴿لِإِيلاَفِ﴾ بالسورة السابقة، قال بكونها سورة واحدة، ويؤيده جعل<sup>٤</sup> كعب بن أبى السورتين فى مصحفه سورة واحدة، ولم يفصل بينهما بالبسملة<sup>0</sup>.

وروى العياشي عن أحدهما أنّه قال: «﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ ﴾ و ﴿ لِإِيلاَفِ قُرَيش ﴾ سورةٌ واحدةٌ» . وقيل: إنَّ اللام متعلَّقة بقوله تعالى: ﴿فَلْيَعْتُدُوا رَبُّ هٰذَا ٱلْبَيْتِ﴾ لايلافهم، أي ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه النعمة واعترافاً بها، وإنَّما أدخل الفاء على ليعبدوا لما في الكـلام مـن مـعني الشـرط، والمعنى إن لم يَعْبُدُوه لسائر نعمه، فليعبدُوه لهذه النعمة الواحدة التي هي نعمة ظاهرة <sup>٧</sup>.

وقيل: ليست متعلقة بما قبلها ولابما بعدها، بل هي لام التعجّب، والمعنى اعجبوا لإيلاف قريش، فانَهم كلّ يوم يزدادون غياً وجهلاً وانغماساً في عبادة الأوثان، والله يُؤلّف شملهم، ويدفع الآفـات عنهم، وينظِم أسباب معايشهم^.

فليعبدوا رب هذا البيت، وليوحّدوه، أو فليخضعوا له؛ لأنّه حَفِظ البيت، وعظّمهم بحفظه في أنظار الناس، وهو ﴿ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم﴾ بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا ٬ منهما ﴿مِن جُوعٍ﴾ شديد. رُوي أَنَّهم أصابتهم شدَّة حتَّى أكلوا الجيف والعظام المُحرقة ١١.

وقيل: إنَّ تنكير الجُوع والخوف للتحقير، والمعنى أنَّه تعالى لم يرض لهم بالجوع والخوف القليل، فيكف يرضى لهم إن عبدوه أن يُهمل أمرهم ١٢ لكونهم جيرانه وسُكّان حرمه.

وقيل: إنَّه سبب دعوة إبراهيم لِمُثَلِلًا حيث قال: ﴿ يُحْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ ٣٠.

٢. في النسخة: المرحلتين.

١. في النسخة: نصر، راجع جمهرة أنساب العرب: ١١.

٤. في النسخة: وابده يجعل. ٣. تفسير الرازي ٣٢: ١٠٦، تفسير روح البيان ١٠: ٥١٩.

٥ و٦. مجمع البيان ١٠: ٨٢٧ تفسير الصافي ٥: ٣٧٨. ۷. تفسير الرازي ۳۲: ۱۰۵.

٨ تفسير الرازي ٣٢: ١٠٥.

۱۱ و ۱۲. تفسير الرازي ۳۲: ۱۱۰.

١٠. في النسخة: تمكثوا.

٩. في النسخة: بتيك.

١٣. تفسير روح البيان ١٠: ٥٢٠، والآية من سورة القصص: ٥٧/٢٨.

﴿ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْفِ ﴾ عظيم، كان لهم من أصحاب الفيل، أو من خوف التخطّف في بلدهم واسفارهم، فان إهلاك أصحاب الفيل صار سبباً لهيبتهم في قلوب الناس وفضل احترام لهم بحيث لم يكن يجترى عليهم أحد، فانتظم الأمر لهم في رحلتيهم، بل في جميع أسفارهم وأحوالهم.

عن القمي الشياء إلى الشيام، وكانوا يحمِلونه الأدم واللباس ، وما يقع من ناحية البحر من الفلفل ورحلة في الصيف إلى الشيام، وكانوا يحمِلونه الأدم واللباس ، وما يقع من ناحية البحر من الفلفل وغيره، فيشترون بالشيام الثياب والدَّرمك والحبوب، وكانوا يأتلفون في طريقهم، ويُشبتون في الخروج في كل خرجة رئيساً من رؤساء قريش، وكان معاشهم من ذلك، فلما بعث الله نبيه عَيَالِلهُ استغنوا من ذلك لأنّ الناس وفدوا على رسول الله عَلَيْلُهُ وحجّوا إلى البيت، فقال الله تعالى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا لَا سَعْنَا مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى الشام ﴿ وَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ يعنى خوف الطريق .

عن أمّ هانئ بنت أبي طالب قالت: إنّ رسول الله ﷺ فضّل قريشاً بسبع خصال لم يُعْطَها أحد قبلهم ولا يُعطاها أحد بعدهم: النبوة فيهم، والخلافة فيهم، والحِجابة للبيت فيهم، والسّقاية فيهم، وتُصِروا على أصحاب الفيل، وعبدوا الله سبع سنين لا وفي رواية: عشر سنين له لم يعبّده أحد غيرهم، ونزلت فيهم سورة في القرآن لم يذكر فيها أحداً غيرهم، ونزلت فيهم سورة في القرآن لم يذكر فيها أحداً غيرهم، ونزلت فيهم سورة في القرآن لم يذكر فيها أحداً غيرهم ولايلاف قُريش ﴾ ٥.

اقول: الظاهر أنّ المراد من قولها: عبدوا الله سبع سنين، عبادتهم في بـدو ظهور الرسالة، فـانّ المؤمنين بالرسول عَمِينًا في تلك المدّة كلّهم كانوا من قريش.

عن الصادق للنِّلِهِ: «من أكثر قراءة ﴿لِإِيلاَفِ قُرَيشٍ ﴾ بعثه الله يوم القيامة على مركبٍ من مراكب الجنّة حتى يقعُد على موائد النوريوم القيامة» ٦.

الحمد لله على إتمام تفسيرها.

الله في النسخة: واللّب.
 ١٠ الدّرمك: الدقيق الأبيض.

٣. تفسير القمي ٢: ٤٤٤، تفسير الصافي ٥: ٣٧٩. ٤ و٥. تفسير روح البيان ١٠: ٥٢١.

٦. ثواب الأعمال: ١٢٦، مجمع البيان ١٠: ٨٢٠ تفسير الصافي ٥: ٣٧٩.

\*\*\*

#### في تفسير سورة الماعون

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# أَرَأَيْتَ آلَّذِى يُكَذَّبُ بِالدِّينِ \* فَذَٰ الِكَ آلَّذِي يَدُعُّ آلْيَتِيمَ \* وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَام آلْمِسْكِينِ[١ و ٣]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة قريش المتضمّنة لبيان إنعامه ومنّنه على قريش بدفع أصحاب الفيل عن البيت الذي هو سبب عزّهم وسعة معاشهم وآمنهم من خوف الأعداء، نُظِمت سورة الماعون المتضمّنة لبيان كفرهم وكفرانهم بنعم الله، ويُخلهم على الفقراء، وظلمهم على اليتيم، طُغياناً على الله، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم﴾.

ثمّ ابتدأها بذمّ بعض قريش، وإظهار التعجّب من كفرهم وطُغيانهم بقوله: ﴿أَرَأَيْتَ ﴾ يا محمد، الكافر العنود ﴿آلَذِي يُكَذَّبُ ﴾ عِناداً ولَجاجاً ﴿بِالدِّينِ ﴾ وجزاء الأعمال وبدين الاسلام، وإن أردت أن تعرفه ﴿قَذَٰالِكَ ﴾ الكافر هو الظالم ﴿آلَذِي يَدُعُ ﴾ ويدفع الطفل ﴿آلْيَتِيمَ ﴾ عن حقّه ظلماً وجفوةً. رُوي أن أباجهل كان وصياً ليتيم فجاءه يوماً عُرياناً يسأله من مال نفسه، فدفعه دفعاً شنيعاً، فأيس الصبيّ، فقال له بعض أكابر قريش: قل لمحمد يشفع لك، وكان غرضهم الاستهزاء به، والنبي عَلَيْهُ ما كان يردد محتاجاً، فذهب معه إلى أبي جهل، فرحب به وبذل المال لليتيم، فعيّره قريش، وقالوا له: صبوت! فقال: لاوالله ما صبوت، ولكن رأيت عن يمينه وعن يساره حربة [خفت] إن لم أجبه يطعنها في الله الم

وعن القمي ﷺ قال: نزلت في أبيجهل وكفّار قريش ٌ.

وقيل: نزلت في أبي سفيان، كان ينحر جَزُورين في كلّ أسبوع، فأتاه يـتيم فسـاله لحـماً، فـقرعه بعصاه ٢.

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۱۱۱.

٢. تفسير القمى ٢: ٤٤٤، تفسير الصافى ٥: ٣٨٠.

وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة والإتيان بالأعمال القبيحة \.

وقيل: في الوليد بن المُغيرة<sup>٢</sup>.

ورُوي عن ابن عباس أنّها نزلت في منافقٍ جمع بين البّخل والمراءاة".

وقيل: أنَّه عام لكلِّ من كان مكذباً بيوم الدين 4.

﴿ وَلاَ يَحُضُّ ﴾ ولايحُثَ نفسه أو غير ﴿ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ لغاية بُخله، وخَساسَة طبعهِ، وقساوة قلبه، وعدم اعتقاده بأجرٍ وثوابٍ على إطعامه في الآخرة.

# فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ \* الَّذِينَ هُمْ يُرَاّءُونَ \* وَيُمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [٤-٧]

ثمّ ذمّ سبحانه بعض المنافقين منهم بقوله: ﴿فَوَيْلٌ ﴾ وعذابٌ شديدٌ ﴿لِلْمُصَلِّينَ ﴾ منهم نفاقاً ﴿آلَٰذِينَ هُمْ ﴾ يأتون بصورة الصلاة، وهم ﴿عَن صَلاَتِهِمْ ﴾ من أولها إلى آخرها ﴿سَاهُونَ ﴾ وغافلون، لعدم مبالاتهم بها، وإنّما غرضهم من إتيانها خُدعة المؤمنين.

عن الصادق عليه الله سئل عن هذه الآية، أهي وسوسة الشيطان؟ فقال: «لا، كلّ أحد يُصيبه هـذا، ولكن أن يُغْفَلها ويَدَع أن يصلّى في أول وقتها» °.

وعن القمّى ﷺ عنه لِمُثَلِّغ، قال: «هو الترك لها والتواني عنها» ٦.

وعن الكاظم عليَّالِ قال: «هو التضييع» ٧.

وقال جمعٌ من مفسّري العامة: معنى ساهون لايتعهّدون أوقات صلواتهم ولاشرائطها، ومعناه أنّه لايُبالي صلّى أم لم يُصلّ<sup>^</sup>. فيكون أول السورة في المكذّبين المتجاهرين، وهذه الآية في المكذّب المنافق، وفي تصديرها بالويل دلالةٌ على كون المنافق أسوأ حالاً من الكافر المتجاهر بالكفر.

ثمّ ذمّهم سبحانه بالرياء وغاية البّخل بـقوله: ﴿ٱلَّـذِينَ هُـمْ يُـرَآءُونَ﴾ النـاس، ويـرون أعـمالهم ويظهرون أن لهم من الخشوع والخضوع في الصلاة ماليس في قلوبهم ليّثنوا عليهم.

٢. مجمع البيان ١٠: ٨٣٤ تفسير الرازي ٣٢: ١١١.

۱. تفسیر الرازی ۳۲: ۱۱۱.

٣ و٤. تفسير الرازي ٣٢: ١١٢.

٥. مجمع البيان ١٠: ٣٤٨ تفسير الصافي ٥: ٣٨٠.

٦. مجمع البيان ١٠: ٣٨٤ تفسير الصافي ٥: ٣٨١.

٧. الكافي ٣: ٥/٢٦٨، مجمع البيان ١٠: ٣٨٤ تفسير الصافي ٥: ٣٨١.

٨ تفسير الرازي ٣٢: ١١٤، وهو قول: سعد بن أبي وقاص ومسروق والحسن ومقاتل.

وعن أمير المؤمنين عليه أنّه قال: «يُريد بهم المنافقين الذين لايرجون لها ثواباً إن صلّوا، ولايخافون عليها عقاباً إن تركوا، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها، فاذا كانوا مع المؤمنين صلّوها رِياءً، وإذا لم يكونوا معهم لم يُصلّوا، وهو قوله: ﴿اللَّذِينَ هُمْ يُرَاّمُونَ ﴾» \.

﴿وَيَمْنَعُونَ﴾ الناس ﴿ٱلْمَاعُونَ﴾ والأمتعة القليلة التي يحتاج إليها مثل القدر والقَصْعة والغِربال والقَدُوم والدلو وأمثالها، والنار والماء والملح ممّا يسأله الفقير والغني، ولايعتاد منعه، ويُنسَب مانعه إلى اللوم وخساسة الطبع. رُوي: ثلاثة لايجلّ منعها: الماء، والنار والملح ٢. وقيل: سمّيت الزكاة ماعوناً لأنها قليلٌ من كثير ٣.

وعن أمير المؤمنين والصادق على الله المفروضة» ٤.

وعن الصادق للنظِّ قال: «هو القرض تُقرضه، والمعروف تصنعه، ومتاع البيت تُعيره، ومنه الزكاة». قيل: إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جُناح أن نمنعهم؟ فقال: «لا، ليس عليكم جُناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك» <sup>0</sup>.

قيل: في وجه المناسبة بين الرياء ومنع الماعون، كأنّه تعالى يقول: الصلاة لي والماعون للخلق، فما كان لى يعرِضونه على الخلق، وما هو للخلق يستُرونه عنهم، فتكون معاملتهم مع الربّ والخلق على العكس<sup>7</sup>.

عن الباقر لطَّيِّلاِ: «من قرأ سورة ﴿أَرَأَيْتَ **الَّذِي يُكَذُّبُ بِالدَّينِ**﴾ في فرائضه ونوافله، قَبِل الله صلاته وصيامه، ولايُحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا»<sup>٧</sup>.

الحمد لله على إتمام تفسيرها.

۲. تفسير الرازي ۳۲: ۱۱۵.

۱. مجمع البيان ۱۰: ۵۳۴ تفسير الصافي ٥: ٣٨١.

٣. تفسير الرازي ٣٢: ١١٦، تفسير روح البيان ١٠: ٥٢٣.

٤. مجمع البيان ١٠: ٨٣٤ تفسير الصافي ٥: ٣٨١.

٦. تفسير الرازي ٣٢: ١١٦.

٥. الكافي ٣: ٩/٤٩٩، تفسير الصافي ٥: ٣٨١.

٧. ثواب الأعمال: ١٢٦، مجمع البيان ١٠: ٨٣٢، تفسير الصافي ٥: ٨٨١.

.

and the second of the second o the state of the s

 $(x,y) = (x,y) \cdot (x,y$ 

· Company of the second second

and the second of the second o er og grande fra er skriver og sk

and the second of the second of the second og skriving skrivet

 $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \cdot (x_1, \dots, x_n) \cdot (x_1, \dots, x_n) \cdot (x_1, \dots, x_n)$ 

 $(x,y) = (x,y) + \frac{1}{2} \left( \mathbf{x}_{1} \cdot \mathbf{x}_{2} \cdot \mathbf{x}_{3} \cdot \mathbf{x}$ 

والمرابع والمنافرة المغرارة والمرابعة والإنجاز والمتعربين والمنافرة والمعافرة ang managan kang ganggalan naggan kang dalah dalah dalah sa and the state of t

#### في تفسير سورة الكوثر

# بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم إنَّا أَعْطَيْنَاكَ آلْكُوْ ثَرَ[١]

ثمّ لمًا خُتِمت سورة الماعون المتضمّنة لذمّ المنافقين بترك الصلاة والرياء بها والبخل، نُـظِمت سورة الكوثر المتضمّنة لأمر النبي ﷺ بالصلاة الخالصة، ونحر البّدن، وإطعام الفقراء، فافتتحها بذكر الاسماء الحسني بقوله: ﴿ بِسُم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها بذكر غاية إنعامه على النبي ﷺ بقولهُ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾ يا محمد، من خرائس رحمتنا إنعاماً عليك لكرامتك علينا ونهاية محبوبيتك عندنا ﴿ٱلْكُوْ ثَرَ﴾ وهو النهر في الجنة فيه خيرً كثير على المشهور بين السلف والخلف من مفسّري العامة على ما قيل '، لما رُوي عن النبي ﷺ أنَّه قال: «رأيت نهراً في الجنّة، حافتاه قِباب اللؤلؤ المُجوّف، فضربتُ بيدي على مجرى الماء، فاذا أنا بمسك أذفر، فقلت: ماهذا؟ قيل: الكوثر الذي أعطاك الله» ٢.

ورُوي عنه ﷺ أنَّه قرأ السورة فقال: «أتدرون ما الكوثر؟ إنَّه نهرٌ في الجنَّة، وعدنيه ربي فيه خيراً كثيرًا، أحلى من العسل، وأشدّ بياضاً من اللبن، وأبرد من الثلج، وألين من الزُّبد، حيافتاه الزُّبرجد، و أوانيه منفضّة عـدد نجومالسماء، لايضمأ منشَرب منه أبداً، أول وارديه فقر اءالمهاجرينالدنسو الثيابالشُّعث الرؤوس» ٣.

وقيل: إنّه حوضه، وسمّى الكوثر لكثرة وارديه ². وفي الحديث: «حوضي ما بين صنعاء إلى أيلة»°. قيل فيالتوفيق بينالروايتين: إنّالنهر ينصبّ فيالحوض، أو يسيل منه، فيكون الحوض كالمَنْبَع له ٦٠. وقيل: إنَّ المراد بالكوثر الخير الكثير، كما عن ابن عباس ٢، رُوى أنَّه فسّر الكوثر بالخير الكثير، فقال له سعيد بن جبير: إنَّ ناساً يقولون هو نهرٌ في الجنة؟ فقال: هو من الخير الكثير^.

١. تفسير الرازي ٣٢: ١٢٤.

۲. تفسير الرازي ۳۲: ۱۲٤. ٣. تفسير أبي السعود ٩: ٢٠٥، تفسير روح البيان ١٠: ٥٢٤.

٤ و٥. تفسير روح البيان ١٠: ٥٢٤.

٦. تفسير الرازي ٣٢: ١٢٤. ٨ تفسير روح البيان ١٠: ٥٢٤.

أقول: عليه تكون جميع النُّعم التي أعطاه لله الظاهرة والباطنة داخلةً في الخير الكثير.

وقيل: إنّه النبوة ( وقيل: إنّه القرآن <sup>٢</sup>. وقيل: هو دين الاسلام <sup>٣</sup>. وقيل: هوالفضائل الكثيرة التي فيه <sup>4</sup>. وقيل: إنّه العلم الكثير <sup>0</sup>. وقيل: إنّه الخلق الحسن، لانتفاع عموم الناس به <sup>٣</sup>. وقيل: إنّه رفعة الذكـر <sup>٧</sup>. وقيل: إنّه المقام المحمود الذي هو الشفاعة <sup>٨</sup>.

وقيل: إنّه كَثرة أولاده، لأنّ هذه السوره نزلت ردّاً على من عابه بعدم الأولاد، فالمعنى أنّا نُعطيك نسلاً يبقون مرّ الزمان ٩.

قال الفخر الرازي: فانظركم قُتِل من أهل البيت، ثمّ العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحدٌ يُعبأ به، ثمّ انظُركم كان فيهم من أكابر العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليه الله والنفس الزكية وأمثالهم ١٠.

وقيل: هو كَثرة علماء أمّته، لأنّهم كانوا كأنبياء بني إسرائيل ``. وقيل: إنّه كَثرةِ أتباعه ``، وقيل: إنّه هذه السورة، لأنّها مع قِصَرها وافيةً بجميع منافع الدنيا والآخرة "`، حيث إنّ فيها مع قِصرها إعجاز البيان وإخبار بالمغيبات، فهي كافية لإثبات النبوة الجامعة للخيرات الدنيوية والأخروية.

وعن الصادق للتَّالِدِ قال: «هو الشفاعة» 14.

وعنه عليُّلاً قال: «هو نهرٌ في الجنَّة، أعطاه الله نبيَّه عَيَّلِللهُ [عوضاً من ابنه]» ٥٠.

وفي (الخصال) عن أمير المؤمنين للطُّلِخ قال: «أنا مع رسول الله تَلْكُلُكُمُ ومعي عترتي وسبطيّ <sup>١٨</sup> على الحوض، فمن أرادنا فليأخُذ بقولنا، وليعمل عملنا، فانّ لكلّ أهل نجيبًا، ولنا نجيبً ، ولنا الشفاعة،

١٨. في النسخة: ومع عترتي.

١. تفسير الرازي ٣٢: ١٢٤.

٤ ٨٠ تفسير الرازي ٣٢: ١٢٧.

۱۲. تفسير الرازي ۳۲: ۱۲٦.

۲ و ۳. تفسير الرازي ۳۲: ۱۲٦. ۹ ـ ۱۱. تفسير الرازي ۳۲: ۱۲٤.

۹ ـ ۱۱. تفسير الرازي ۱۱۲: ۱۱۲

۱۳. تفسير الرازي ۳۲: ۱۲۷.

١٤ و١٥. مجمع البيان ١٠: ٣٣٦، تفسير الصافي ٥: ٣٨٢.

ولأهل مودَّتنا الشفاعة، فتنافسو في لقائنا على الحوض، فإنَّا نذود عنه أعداءنا، ونسقى منه أحباءنا وأولياءنا، من شَرب منه شُربة لم يَظمأ بعدها أبداً، حوضنا فيه مَثْعَبان ' ينصبّان من الجنّة: أحدهما من تسنيم، والآخر من مَعين، على حافته الزعفران، وحصاه اللؤلؤ، وهو الكوثر» ٢.

## فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ \* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ [٢ و ٣]

ثمّ إنّه تعالى بعد ما فضّل نبيه عَيِّك على العالمين بإعطائه الكوثر، طالبه بشكره بأمره بالقيام بعبوديته وتعظيمه بقوله: ﴿فَصَلُّ ﴾ يا حبيبي الصلاة التي هي جامعة لجميع وظائف العبودية وشؤون التعظيم ﴿لِرَبِّكَ ﴾ المتفضّل عليك بالنِّعم التي لأتحصى أداءً لشكره عليها.

قيل: إنّه تعالى لمّا أمر نبيّه ﷺ بالصلاة قال ﷺ: «كيف أصلى، ولست على وضوء؟» فقال الله ﴿إنَّا أَ**عْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْتَرَ﴾** ثمّ ضرب جَبْرَثيل بجَناحه على الأرض، فنبع ماء الكوثر فتوضّاً".

ثمّ أمره بأفضل العبادات المالية بقوله: ﴿وَٱنْحَرْ﴾ البّدن التي هي أنفس الأموال عند العرب. وقيل: لمًا كانت صلاة المشركين ونحرهم للأصنام، قال سبحانه: لتكن صلاتك ونحرك لربّك أ.

وقيل: أريد بالصلاة صلاة العيد الأضحى، وبالنحر النحر للأضحية °.

وقيل: يعنى صلاة الفجر بالمزدلفة، والنحر بمِنيٰ ٦.

وقيل: يعني استقبل في الصلاة بنحرك إلى القبلة <sup>V</sup>.

وقيل: يعنى ارفع يديك إلى نحرك عند تكبيرات الصلاة^.

روي بعض العامة عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين لطيُّلاِّ قال: «لمّا نزلت هذه السورة قـال النبي عَيْرِ اللهِ الْمُبْرَثيل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربّي؟ قال: ليست بنحيرة، ولكنّه يأمُرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من السجود وإذا سجدت، فانّه صلاتنا وصلاة الملائكه الذين في السماوات السبع، وإنّ لكلّ شيءٍ زينة وزينة الصلاه رفع اليدين عندكلّ تكبير» ^.

ورووا عنه عَلَيْكِ أَنَّه فَسَر هذا بوضع اليدين على النحر في الصلاة، وقال: رفع اليدين قبل الصّلاة عادة المستجير العائذ، ووضعها على النحر عادة الخاضع الخاشع ١٠٠.

۲. الخصال: ۱۰/٦٢٤، تفسير الصافى ٥: ٣٨٣. ١. في النسخة: مشعبان، والمثعب : مسيل المياه. ٣. تفسير الرازى ٣٢: ١٢٩.

٤. تفسير الرازى ٣٢: ١٣٠.

٥. تفسير الرازي ٣٢: ١٣٠، تفسير روح البيان ١٠: ٥٢٥.

٦. تفسير الرازي ٣٢: ١٣٠، تفسير أبي السعود ٩: ٢٠٥.

٧. تفسير أبي السعود ٩: ٢٠٥.

٨ جوامع الجامع: ٥٥٤، تفسير أبي السعود ٩: ٢٠٥.

٩. مجمع البيان ١٠: ٨٣٧، تفسير الصافي ٥: ٣٨٣، تفسير الرازي ٣٢: ١٢٩.

۱۰. تفسير الرازي ۳۲: ۱۲۹.

٥٩٤ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

وقيل: يعني ارفع يديك عَقيب الدعاء إلى نحرك\. وقيل: يعني اقعُد بين السجدتين حتى يبدوا نحرك\، وهذه الأقوال كلها متَفقة على أنّ النحر بمعنى الصدر.

وعن الصادق للسلام الله وقع اليدين حذاء وجهك ٣٠. [وفي رواية] فقال بيده هكذا، يعني استقبل بيده حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة <sup>4</sup>.

وعن الباقر للنِّلِدُ أنَّه سُئل عنه فقال: «النحر الاعتدال في القامة بأن يقيم صُلبه ونَحْره» °.

ثمّ إنه تعالى بعد إظهار غاية لطفه بحبيبه، ردّ طعن المشركين عليه بأنّه أبتر بقوله: ﴿إِنَّ شَائِئَكَ ﴾ يا محمد ومُبغضك ﴿هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ ومنقطع النسل. رُوي أنّ العاص بن وائل كان يقول بعد موت عبدالله بن رسول الله من خديجة: إنّ محمداً أبتر لاابن له يقوم مقامه بعده، فاذا مات انقطع ذكره واسترحتم، كما عن ابن عباس وعامة المفسرين على ما قيل <sup>7</sup>.

وعن السُّدَي: لمَّا مات ابنه القاسم وعبد الله بمكّة، وإبراهيم بالمدينة، كانت قريش يـقولون: إنَّ محمداً ابتر ليس له من يقوم مقامه، فأخبر الله أنَّ عدوه أبتر، ومن معجزات النبيِّ ﷺ حيث نرى أنَّ نسل اولئك الكفّار قد انقطع، ونسله ﷺ يزداد وينمو كلّ يوم إلى يوم القيامة ٧.

وقيل: إنّها نزلت في أبيجهل، فانّه لمّا مات ابن رسول الله قال أبوجهل: إني أبغضه لأنّه أبتر^. وقيل: نزلت في عمّه أبي لهب، فانّه لمّا شافهه بقوله: تباً لك، كان يقول في غيبته: إنّه أبتر^. وقيل: نزلت في عُقبة بن أبي مُعيط، وإنّه هو الذي كان يقول ذلك ١٠.

وقيل: إنّ الأبتر هو المنقطع عن قومه <sup>۱۱</sup>، قيل: لمّا أوحى الله إلى رسوله ودعا قريشاً إلى الاسلام قالوا: أبتر محمد، أي خالفنا وانقطع عنّا ۱<sup>۱</sup>.

وعن ابن عباس: لمّا قَدِم كعب بن الأشرف مكّة أتاه جماعة من قريش، فقالوا: نحن أهل السُّقاية والسُّدانة، وأنت سيد أهل المدينة، أفنحن خيرٌ أم هذا الأبتر من قومه، يَزْعُم أنه خيرٌ منّا؟! فقال: بل أنتم خيرٌ منه، فنزل ﴿إِنَّ شَائِئَكَ هُو ٱلْأَبْتَرُ﴾ ١٣.

وقيل: إن المراد بالأبتر هنا المنقطع عن المقصود قبل بلوغه، فأجابهم الله تعالى أنّ خصمه هو الذي يكون كذلك، فانّهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين، وصارت رايات الاسلام عالية وأهل الشرق

١. تفسير الرازي ٣٢: ١٣٠، تفسير روح البيان ١٠: ٥٢٥. ٢٠ ٢٠. تفسير الرازي ٣٣: ١٢٩.

٣ و ٥. مجمع البيان ١٠: ٨٣٧، تفسير الصافي ٥: ٣٨٣. ٥. الكافي ٢: ٩/٣٢٦، تفسير الصافي ٥: ٣٨٣.

تفسير الرازي ٣٢: ١٣٢، وعن مقاتل والكلبي وعامة أهل التفسير.

۱۱ـ۷ تفسير الرازي ۳۲: ۱۳۳. ۱۳۳ ۱۳۳.

وقيل: إنّ المراد به من لانـاصر له ولامُـعين، فكـذّبهم الله؛ لأنّ الله هـو مـولاه وجَـبْرَثيل وصـالح المؤمنين، وأنّ الكفار لاناصر لهم ٢.

وقيل: إنّ المراد به الحقير الذليل، رووا أنّ أباجهل اتّخذ ضيافة لقومه، ثمّ قال: محمد ابتر، ثمّ قال: قوموا حتى نذهب إلى محمد وأسارعه واجعله ذليلاً حقيراً، فلمّا وصلوا إلى دار خديجة، وتوافقوا على ذلك، أخرجت خديجة بساطاً، فلمّا تصارعا جعل أبوجهل يجتهد في أن يصرعه، وبقي النبيّ واقفاً كالجبل، ثمّ بعد ذلك رماه النبي عَمَالِيُهُ على أقبح وجه، فلمّا رجع أخذه باليد اليسرى، فمصرعه على الأرض مرة أخرى، ووضع قدمه على صدره ".

وقيل: إنَّ المراد من قوله: ﴿إنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ هذه الواقعة ٤.

وقيل: إنّه لمّا نسب النبي ﷺ إلى القلّة والذلّة، ونفسه بالكثرة والدولة، قلب الله الأمر عليه، وبيّن أن العزيز من أعزّه الله، والذليل من أذلّه الله، والكثرة والكوثر لمحمد، والابترية والذّمامة ° والذلّة لعدوّه، فكان من أول السورة وآخرها نوع مطابقة.

وقيل: إن المراد به المنقطع عن المُلك والسلطنة، وقد مرّ أنّ رجلاً قام إلى الحسن بن علي وقال: سوّدت وجه المؤمنين بأن تركت الإمامة لمعاويه، فقال: «لاتؤذيني يرحمك الله، فانّ رسول الله ﷺ رأى بني أمية في المنام يصعدون مِنْبره رجلاً رجلاً، فساءه ذلك، فأنـزل الله تـعالى ﴿إِنَّا أَعْـطَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَاكُ اللهُ عَلَيْنَاكُ أَنُولُنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ فقال: مُلك بني أمية كذلك، ثمّ انقطعوا وصاروا مبتورين» ألم قبل الله المادح الذي ذكـناه فبك فائه الله قبل المادح الذي ذكـناه فبك فائه

وقيل: إنّ المراد أنّ كلامهم الفاسد في حقّك منقطع ومضمحلّ، وأمّا المدح الذي ذكرناه فيك فإنّه باقٍ على وجه الدهر<sup>٧</sup>.

عن القمي الله على المسول الله على المسجد، وفيه عمر بن العاص والحكم بن العاص، فقال عمرو: يا أبتر، وكان الرجل في الجاهلية إذا لم يكن له ولد سُمّي أبتر. ثمّ قال عمرو: إنّي لأشنأ محمداً أي أبغضه، فأنزل الله على رسوله السورة ﴿إِنَّ شَانِتَكَ ﴾ أي مُبغضك ﴿هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ أي لادين له ونسب ^. ومِمًا تضحك به الثكلى معارضة مسليمة لهذه السورة بقوله: إنا أعطيناك الجماهر، فصل لربك وهاجر، إن مبغضك رجل كافر. فأن تغيير ثلاث كلمات لايكون معارضة مع عدم المناسبة بين

٢ -٤. تفسير الرازي ٣٢: ١٣٣.

٦ و٧. تفسير الرازي ٣٢: ١٣٤.

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۱۳۳.

٥. في تفسير الرازي: والدناءة.

٨ تفسير القمى ٢: ٤٤٥، تفسير الصافى ٥: ٢٨٣.

٥٩٦ ...... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

الإعطاء والجماهر والصلاة والهجرة، وحكم الذوق السليم بركاكته.

عن الصادق للعَيْلا: «من كان قراءته ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ﴾ في فرائضه ونوافله، سقاه الله من الكوثر يوم القيامه وكان محلّه عند رسول الله ﷺ في أصل شجرة طُوبي، '.

١. ثواب الأعمال: ١٢٦، مجمع البيان ١٠: ٨٣٥. تفسير الصافي ٥: ٣٨٤.

#### في تفسير سورة الكافرون

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ \* لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ \* وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ[١\_٥]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة ثمّ لمّا خُتِمت سورة الكوثر المتضمّنة لغاية إنعام الله وتفضّله على رسوله وأمره بعبادته، نُظِمت سورة الجحد المتضمّنة لامتناع الرسول ﷺ عن عبادة غير الله، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم﴾.

ثمّ خاطب نبيّه بقوله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد تقريعاً للمشركين الذين طعنوا فيك بأنك أبـتر ﴿يَــاأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ﴾ قيل: في ندائهم بهذا الوصف الذي يسترذلونه في بلدهم ودار عزّهم وشوكتهم، إيــذانّ بذلّهم، وكونه ﷺ محروساً منهم ، وأنّه مؤيّد من الله.

رُوي أنّ رَهْطاً من عُتاة المشركين كالوليد بن المُغيرة وأبي جهل والعاص بن وائل وأمية بن خلف والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس وأضرابهم، قالوا لرسول الله عَلَيْهُ: هلم فاتبع ديننا ونتبع ديننا ونتبع دينك، تعبّد إلهنا سنة ونعبّد إلهك سنة، فيحصل الصَّلح بيننا وبينك، وتزول العداوة. فقال: «مَعاذ الله أن أشرِك بالله غيره» فقالوا: استلم بعض آلهتنا تُصدّقك ونعبّد إلهك، فنزلت السورة: ﴿يَاأَيُهَا أَن الشرِك بالله غيره ﴿ وَلاَ أَعْبَدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ من دون الله أبداً ﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ ﴾ بعد ﴿ مَا أَعْبُدُ ﴾ الله الواحد الذي لاإله غيره ﴿ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ ﴾ في حالٍ من الأحوال ﴿ مَا عَبَدتُمْ ﴾ من الأصنام والكواكب، فلاتطمعوا مني ذلك الأمر المَحال ﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ ﴾ في وقتٍ من الأوقات ﴿ مَا أَعْبُدُ ﴾ وهو الله فلاتطمعوا مني ذلك الأمر المَحال ﴿ وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ ﴾ في وقتٍ من الأوقات ﴿ مَا أَعْبُدُ ﴾ وهو الله الواحد الذي خلق جميع الأشياء بقدرته، لتصلّبكم في دينكم الباطل، ولَجاجكم وعِنادكم للحقّ. قيل: النّكرار للتأكيد "، فان الكفّار ـ على ما قيل ـ رجعوا إلى رسول الله عَيْلُهُ في ذلك مراراً، وسكت

الرسول ﷺ عن جوابهم، فوقع في قلوبهم أنه قد مال إلى دينهم بعض الميل، فنزلت الآية مُكرّراً \. وقيل: إنّ الكفّار قالوا: استلِم بعض آلهتنا حتى تُؤمن لك، فأنزل الله: ﴿لاَ أَهْبُدُ مَا تَمْبُدُونَ \* وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَهْبُدُ ﴾ ثمّ قالوا بعد مدّة: تعبُد آلهتنا شهراً أو سنه، ونعبُد إلهك شهراً أو سنه، فأنزل: ﴿وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ \* وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ \.

وذكر كلمة ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿مَا أَعْبُدُ﴾ مع أنها لغير ذوي العقول، لإرادة الصفة بها، والمعنى: لاأعبد الباطل الذي تعبّدونه، ولاأنتم عابدون الحقّ الذي أعبّد، كذا قيل ". وقيل: إنّها بمعنى (الذي) أو مصدرية، والمعنى، لاأعبّد عبادتكم ولاتعبّدون عبادتي في المستقبل، ثمّ قال ثانياً: لاأعبّد عبادتكم ولاتعبّدون عبادتي في الحال ٥.

وقيل: إنَّ ذكرها لاتساق الكلام، فانه تعالى لمّا قال أولاً ﴿وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُمْ ﴾ حمل الثاني عليه، كما قال: ﴿جَزاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةً مِثْلُهَا ﴾ <sup>7</sup>.

#### لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ[٦]

ثمّ كأنّه قال: إنّ أردتم الصَّلح، فانّ الصَّلح بيننا وبينكم أن ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ لاتترُكونه ﴿وَلِيَ دِينِ﴾ لاأترُكه ولاأرفضه.

عن ابن عباس قال: يُريد لكم كفركم بالله، ولى التوحيد الخالص<sup>٧</sup>.

وقيل: لكم دينكم فكونوا عليه إن كان الهلاك خيراً لكم^.

وقيل: إنّ الدين هو الحساب، والمعنى: لكم حسابكم، ولي حساب أعمالي، لايرجع عمل كلّ إلاّ على عامله <sup>٩</sup>. وقيل: يعنى لكم جزاء أعمالكم ودينكم وبالاً وعقاباً، ولي جزاء ديني ثواباً وتعظيماً ١٠.

وقيل: إنَّ الدين هو العقوبة ١٦، والمعني: لكم العقوبة من ربِّي، ولي العقوبة من أصنامكم، وفيه تهديد وتهكُّم ١٣.

عن الصدوق في (الامالي): شأن نزول السورة أنَّ نفراً من قريش اعترضوا لرسول الله ﷺ منهم: عُتبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن المُغيرة والعاص بن واثل أو سعد ٢٠، فقالوا: يا محمد، هلمّ فلنعبُد ما تعبُد، وتعبُد ما نعبُد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فان يكن الذي نحن عليه حقّاً فقد

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۱٤٦. ۲۵. تفسير الرازي ۳۲: ۱٤٦.

٦. تفسير الرازي ٣٢: ١٤٦، والآية من سورة الشورى: ٤٠/٤٢.

٧. تفسير الرازي ٣٢: ١٤٧، وفيه: التوحيد والإخلاص له.

۸ و ۹. تفسير الرازي ۳۲: ۱٤٧. ١٤٧ . ١٤٧. تفسير الرازي ۳۲: ١٤٧.

١٣. في أمالي الطوسي: العاص بن سعيد، وفي مجمع البيان ١٠: ٨٤٠ العاص بن أبي واثل.

أخذت بحظَك، وإن يكن الذي أنت عليه الحقّ فقد أخذنا بحظّنا منه، فأنزل الله السورة \.

وفي الرواية العامية السابقة: فغدا رسول الله إلى المسجد [الحرام] وفيه الملأ من قريش، فقام على رؤوسهم فقرأها عليهم [فأيسوا] منه عند ذلك، فآذوه وأصحابه ".

وعن القمّي: سال أبو شاكر الديصاني أبا جعفر الأحول عن تَكْرار الآية في السورة، وقـال: هـل يتكلّم الحكيم بمثل هذا القول ويُكرّره مرّة بعد أخرى؟! فلم يكن عند الأحـول فـي ذلك جـواب، فدخل المدينة فسأل الصادق لليُلاِ عن ذلك، فقال: «كان سبب نزولها وتَكْرارها أنَّ قريشاً قـالت لرسول الله عَيْلاً تعبُد اَلهتنا سنة، ونعبُد إلهك سنة، ونعبُد إلهك سنة، فأجابهم الله بمثل ما قالوا» <sup>4</sup>.

وعنه للسَّلِا: «من قرأ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ في فريضةٍ من الفرائض، غفر الله له ولوالديه، وإن كان شقياً مُحي من ديوان الأشقياء وأثبِت في ديوان السُّعداء، وأحياه الله سعيداً، وأماته سعيداً، وبعثه شهيداً» ٥.

وعنه للتَّلِيِّ: «كان أبي يقول: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ﴾ ربع القرآن، وكان إذا فرغ منها قال أعبُد الله وحده، أعبُد الله وحده»<sup>7</sup>.

وعنه لطيُّلِّا، «إذا فرغت منها فقل: ديني الاسلام، [ثلاثاً]» .

وروت العامة عن ابن عباس: ليس سورة في القرآن أشقَ على الشيطان من هذه السورة الكريمة، لأنّها توحيد مَحْض وبراءة من الشرك، فمن قرأها برئ من الشرك، وتباعد عنه مَرَدة الشياطين، وأمِن من الفزع الأكبر، وهي تعدِل رُبع القرآن»^.

وفي الحديث العامي: «مُروا صبيانكم فليقرؤها عند المنام، فلا يعرِض لهـم شـيءٌ، ومن خـرج مسافراً فقرأ هذه السور. الخمس: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ﴾ و ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبُ ٱلْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَصُوذُ بِـرَبُ ٱلنّـاسِ﴾ رَجع سـالماً، ولاتـصبه آفـة ومُصيبة» ٩.

أمالى الطوسى: ٢٢/١٩، تفسير الصافى ٥: ٣٨٥.

٣. تفسير روح البيان ١٠: ٥٢٦، مجمع البيان ١٠: ٨٤٠

ع. تفسير القمي ٢: ٤٤٥، تفسير الصافي ٥: ٣٨٥.

٥. ثواب الأعمال: ١٢٧، مجمع البيان ١٠: ٨٣٩، تفسير الصافي ٥: ٣٨٦.

۸ و ۹. تفسیر روح البیان ۱۰: ۵۲۸.

#### في تفسير سورة النصر

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## إِذَا جَاءَ نَصْرُ آللهِ وَٱلْفَتْحُ \* وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ آللهِ أَفْوَاجاً [١و٢]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة الجحد المتضمّنة لأمر النبي ﷺ بخطاب أهل مكّة بأشنع الخطاب، والإعلان بالتبري من عبادة أصنامهم المَوْذن جميع ذلك بعدم مبالاته إياهم، وكونه محروساً منهم ومنصوراً عليهم، نُظِمت سورة النصر المُبشَرة بنصرته على الكفّار، ودخول الناس في دينه، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ يِسْم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم ﴾.

ثمّ ابتدأها بتبشير نبيّه ﷺ بالنصر والغَلَبة على الكفّار، وفتح مكّة الذي كان من أهمّ مطالبه بقوله: 
﴿إِذَا جَاءَ﴾ ك يا محمد ﴿نَصْرُ آللهِ﴾ والغَلَبة التامة على أعداء الدين من قريش وسائر العرب 
﴿وَٱلْفَتْحُ﴾ الذي تأمّله وتنتظره بسبب نصر الله وإعانته إياك عليه، وهو فتح مكّة التي هي مولدك ومسكن آبائك.

قيل: لمّا قال: ﴿يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ﴾ خاف من قريش وسائر العرب بعض الخوف، فـقلّل فـي الخشونة وقال: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينٍ﴾ فآمنه تعالى وقال: لاتخف فإنّي لاأذهب بك إلى النصر، بل أجيء بالنصر إليك ١.

عن ابن عباس: الفتح هو فتح مكّة، وهو الفتح الذي يقال له فتح الفتوح ٢.

رُوي أنّه لمّا كان صُلح الحُديبية، وانصرف رسول الله عَيَلَهُ، أغار بعض من كان على عهد قريش على خُزاعة، وكانوا على عهد رسول الله عَلَهُ، فجاء سفير ذلك القوم وأخبر رسول الله عَلَهُ فعظم ذلك عليه، ثمّ قال: أما إنّ هذا العارض يُخبرني أنّ الظّفر يجيء من الله، ثمّ قال لأصحابه: انظُروا. فان أبا سفيان يجيء ويلتمس أن يُجدّد العهد، فلم تمض إلّا ساعة أن جاء الرجل ملتمساً لذلك، فلم يُجبه رسول الله عَلَهُ ولأكابر الصحابة، فالتجأ، إلى فاطمة، فلم ينفعه ذلك، فرجع إلى مكّة آيساً،

ثم رُوي أنّ سارة مولاة بني هاشم أتت المدينة، فقال لها النبي على جنت مسلمة؟ قالت: لا، لكن كنتم الموالي ولي حاجة. فحثّ عليها رسول الله على بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وزوّدوها، فأتاها حاطب بن أبي بَلْعتة بعشرة دنانير، واستحملها كتاباً إلى مكة نسخته: اعلموا أنّ رسول الله يُريدكم، فخذوا حذركم، فخرجت سارة، فنزل جَبْرَثيل بالخبر، فبعث رسول الله علياً لله وعماراً في بيريدكم، فذوا حذركم، فخرجت سارة، فنزل جَبْرَثيل بالخبر، فبعث رسول الله علياً لله وعماراً في جماعة أمرهم أن يأخذوا الكتاب، وإلا فاضربوا عُنقها. فلمّا أدركوها جحدت وحلفت، فسل علي سيفه، وقال: والله ما كُلِّبنا، فأخرجته من عقيصة شعرها، واستحضر النبي على حملك عليه؟ فقال: والله ما كفرتُ منذ أسلمت، ولا أجبتهم منذ فارقتهم، ولكن كنت غريباً في قريش، وكلّ من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم، فخشيت على أهلي، فأردت أن اتّخذ عندهم يداً.

فقال عمر: دعني ـ يا رسول الله ـ أضرِب عُنق هذا المنافق. فقال: «وما يدريك ـ يا عمر ـ لعلّ الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فغاضت عينا عمر.

أقول: لايخفي ما فيه من الطعن على عمر.

ثمّ خرج رسول الله ﷺ ثمّ نزل بمرّ الظّهران، وقَدِم العباس عمّ النبي مع أبي سفيان إليه فاستأذناه، فأذِن لعمّه خاصّة، فقال أبوسفيان: إمّا أن تأذن لي، وإلّا أذهب بولدي إلى المَفازة فيموت جُوعاً وعَطشاً؛ فرق قلبه الشريف، فأذِن له، وقال له: «ألم يأن أن تُسلِم وتوحّد؟» فقال: أظُنّ أنّه واحد، ولو كان هاهنا غير الله لنصرنا. فقال له: «ألم يأن أن تعرف أنّي رسول الله؟» فقال: إنّ لي شكاً في ذلك. فقال العباس: أسلِم قبل أن يقتلك عمر، فقال: وما أصنع بالعُزّ؟» فقال عمر: لولا أنّك بين يدي رسول الله لضربت عُنقك.

فقال: يا محمد، أليس الأولى أن تترُك هؤلاء الأوباش وتُصالح قومك وعشيرتك، فسُكّان مكة عشيرتك وأقاربك وتعرّضهم للشنّ والغارة؟

فقال رسول الله: «هؤلاء نصروني وأعانوني وذبّوا عن حريمي، وأهل مكة أخرجوني وظلموني، فان أسروا فبسوء صنيعهم».

وأمر العباس بأن يذهب به، ويُوقِفه على المِرصاد ليُطالع العسكر، فكانت الكتيبة تَمُرَ عليه فيقول: من هذا؟ فيقول العباس: هو فلان من أمراء الجند والعسكر، إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء التي لايُرى منها إلّا الحَدَق قال من هم؟ فقال العباس، هذا رسول الله عَيْرِاللهُ، فقال: لقد أوتي ابن أخيك ملكاً عظيماً! فقال العباس: هو النبوة. فقال: هيهات النبوة.

ثمّ تقدّم رجلً ودخل مكة وقال: إنّ محمداً جاء بعسكرٍ لا يُطيقه أحد، فصاحت هند وقالت: اقتُلوا هذا المبشّر، وأخذت بلحيته، فصاح الرجل فدفعها عن نفسه، فلمّا سَمِع أبوسفيان أذان القوم للفجر، وكانوا عشرة آلاف فَزع لذلك فَزعاً شديداً، وسأل العباس، فأخبره بأمر الصلاة، ودخل رسول الله عَلَيْ مُكة على راحلته، ولحيته على قَرَبُوس سرجه كالساجد تواضعاً وشُكراً، ثمّ التمس أبوسفيان الأمان، فقال رسول الله عَلَيْ «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقال أبوسفيان: ومن تسع داري؟ فقال عَلَيْ «من دخل المسجد فهو آمن» فقال أبوسفيان: ومن يسع المسجد. فقال النبي عَلَيْهُ «من فقال عَلَيْ من ومن أغلق بابه فهو آمن».

ثمّ وقف رسول الله على باب المسجد، وقال: لاإله إلّا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب جنده، أو وحده» ثمّ قال: «يا أهل مكّة، فما ترون أنّي فاعلّ بكم؟» فقالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: «اذهبوا فأنتم الطُّلقاء» \.

ثمَّ إن القوم بايعوا رسول الله ﷺ على الاسلام، فصاروا يدخُلون في دين الله أفواجاً.

ثمّ اعلم أنّ فتح مكة كان في سنة ثمان من الهجرة، وقال بعض مفسّري العامة: إنّ السورة نزلت قبل الفتح ، فيكون ما فيها إخباراً بالغيب، ودليلاً على صحّة النبوة، وقال بعض: إنّها نزلت في سنة عشرة ...

ورووا عن أمير المؤمنين لطي الله قال: «لمّا نزلت هذه السورة مَرِض رسولالله ﷺ، فخرج إلى الناس فخطبهم وودعهم، ثمّ دخل المنزل فتوفّى بعد أيام» أ.

ورُوي أنّه دعا فاطمة ﷺ فقال: يا بنتاه إنّي نعيت إليّ نفسي، فبكت فقال: «لاتبكي، فـانّك أول أهلى لُحوقاً بى» فضحكت<sup>٥</sup>.

وعن ابن مسعود: أنّ هذه السورة تستى سورة التوديع لما فيها من الدلالة على توديع الدنيا<sup>٦</sup>. وقيل: إنّ المراد بالفتح فتح خيبر <sup>٧</sup> وقيل: إنّه فتح الطائف <sup>٨</sup>. وقيل: إنّه فتح بلاد الشرك على الاطلاق <sup>٩</sup>، ويدُلّ على كون المراد فتح مكّة تعريفه بلام العهد، فانّ المعهود عندهم هو ذلك الفتح، وإنّ الناس قبل فتح مكة كانوا يدخُلون في الاسلام واحداً بعد واحدٍ واثنين اثنين، والله سبحانه قرن

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۱۵۳.

٢. تفسير الرازي ٣٢: ١٥٥، تفسير أبي السعود ٩: ٢٠٨، تفسير روح البيان ١٠: ٥٢٨.

٣. تفسير الرازي ٣٢: ١٥٥. م. ع.٦. تفسير روح البيان ١٠: ٥٣١.

٧ ٩٠٠ تفسير الرازي ٣٢: ١٥٥.

٦٠٤ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

بذكر الفتح قوله: ﴿وَرَأَيْتَ﴾ وأبصرت ﴿آلنَّاسَ﴾ وعامّة العرب ﴿يَدْخُلُونَ﴾ بالطوع والرغبة ﴿فِي دِينِ آشِهِ وملّة الإسلام حال كونهم ﴿أَفْوَاجاً﴾ وجماعات كثيرة كأهل مكّة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب.

رُوي أنّ النبي ﷺ لمّا فتح مكة أقبلت العرب بعضها على بعض، فقالوا: إذا ظَفِر بأهل مكّة وأهل الحرم، فلن يقاومه أحد، وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل ومن كلّ من أرادهم من الجبابرة، فكانوا يدخُلون في دين الاسلام أفواجاً من غير قتال \.

وقيل: لم يَمُت رسول الله ﷺ وفي العرب رجلٌ كافر، بل دخل الكلّ في الاسلام بعد حُنين، منهم من قدِم إلى رسول الله ﷺ ومنهم من قَدِم وافده ٢.

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري أنّه بكى ذات يومٍ فقيل له في ذلك، فقال: سَنِعتُ رسول الله عَيَّظُهُمْ يقول: «دخل الناس فى دين الله أفواجاً، وسيخرُجون منه أفواجاً»ً.

#### فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً [٣]

ثمّ لمّا بشّر سبحانه حبيبه بالنصر على الأعداء الدالّ على كمال قدرته، أمره بتسبيحه وتنزيهه عن الشرك والعجز بقوله: ﴿فَسَبِّحْ﴾ ونزّه إليك \_ يا محمد \_ عن العجز والنقائص الامكانية، ولمّا بشّره بنعمة الفتح أمره أن يُقرِن تسبيحه على نعمة التي منها الفتح، وكأنّه تعالى قال: فسبّح حال كونك متلبساً ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ المُنعم عليك.

ثمّ أوماً إلى كمال دينه وتمام أمر دعوته وقُرب أجله بقوله: ﴿وَٱسْتَغْفِرُهُ ﴾ لما فَرَط منك من ترك الأولى والأفضل، ولذنوب الداخلين في دينك، أو هضماً لنفسك، واستصغاراً لعملك، واستعظاماً لحقوقه ﴿إِنَّهُ ﴾ تعالى ﴿كَانَ ﴾ بذاته وبلطفه ﴿تَوَّابِاً ﴾ ومبالغاً في قبول التوبة بحيث يعامل مع التائب معاملة من لم يُذنِب.

قيل: إنّ علّة الأمر بالاستغفار كونه تعالى غفّاراً، وأمّا التعليل بكونه تواباً للدلالة على أنّ المقدّر، وتُب إنّه كان تواباً، والامر بالتوبة بعد الاستغفار للدلالة على أنّ طلب المغفرة لاينفع إلّا إذا قُرِن بالندم على المعاصى، والعزم على عدم العود°.

روت عائشة أنه كان رسول الله ﷺ بعد نـزول هـذه السـورة يُكثِر أن يـقول: «سـبحانك اللـهمّ

١. تفسير الرازي ٣٢: ١٥٧، تفسير روح البيان ١٠: ٥٢٩.

في النسخة: بتسبيحه.
 ٥. تفسير روح البيان ١٠: ٥٣٢.

وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك» .

وعنها أيضاً: كان نبي الله ﷺ في آخر أمره لايقوم ولايقعُد ولايذهب ولايجيء إلاّ قال: «سبحان الله وبحمده». فقلت يا رسول الله انك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، قال: إني أمرت بها وقرأ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ آللهِ ﴾ . وروى ذلك عن أمّ سَلَمة أيضاً ".

وقالت أيضاً: كان الرسول عَلَيْهُ يقول كثيراً في ركوعه: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي . وعن ابن مسعود: لمّا نزلت هذه السورة كان يُكثِر من أن يقول: «سحانك اللهم وبحمك، اللهم اغفر لي، إنّك أنت التواب الغفور.

عن الصادق للتِّلْا: «أنَّ أول ما نزل ﴿ أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ ﴾ وآخره ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ ﴾» .".

وعنه طلي الله على جميع أعدائه، وجاء من قطر الله على جميع أعدائه، وجاء يوم الله على جميع أعدائه، وجاء يوم القيامة ومعه كتابٌ ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره، فيه أمان من جسر جهنّم، ومن النار، ومن زفير جهنّم، فلايَمُرّ بشيءٍ يوم القيامة إلّا بشره وأخبره بكلّ خيرٍ حتّى يدخّل الجنة، ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّ ولم يخطِر على قلبه» .

۲. تفسیر الرازی ۳۲: ۱٦۰.

١. تفسير الرازي ٣٢: ١٦٠، تفسير روح البيان ١٠: ٥٣١.

٣. مجمع البيان ١٠: ٨٤٤ تفسير الصافي ٥: ٣٨٧. ٤. تفسير الرازي ٣٢: ١٦٠.

٥. تفسير الرازي ٣٢: ١٦٠.

٦. الكافي ٢: ٥/٤٦٠، عيون أخبار الرضا للتِّللِّ ٢: ١٢/٦، تفسير الصافي ٥: ٣٨٧.

٧. ثوابُ الأعمال: ١٢٧، مجمع البيان ١٠: ٨٤٣ وفيه إلى قوله: يدخلُ الجنة.

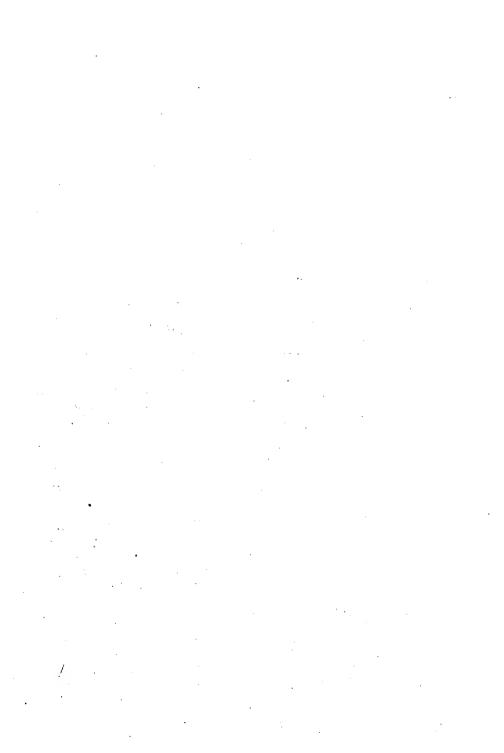

#### في تفسير سورة المسد

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ \* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالَّهُ وَمَا كَسَبَ [١و٢]

ثمّ لمّا خُتِمت سورة النصر المتضمّنة لبيان تمامية دعوة الرسول ﷺ، ونفوذ كلمته، ودخول الناس في دينه، ونُصرته على أعداثة، نُظِمت سورة أبي لهب المتضمّنة لبيان خبث أبي لهب وذمّ زوجته أمّ جميل الساعيين في الإخلال بأمر رسالته وإطفاء نوره، وغاية خُسرانها [في] معاندته، فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ يِسْم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾.

ثمّ افتتحها بذكر خُسران أبي لهب في معاندته للرسول عَلَيْهُ بقوله: ﴿ تَبُّتُ ﴾ وخسرت، أو خابت ﴿ يَدَا أَبِي لَهُبٍ ﴾ رُوي أن رسول الله عَلَيْهُ صَعِد على الصفاذات يوم، وقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: مالك؟ قال: «أرايتم إن أخبرتكم أنّ العدو مُصبّحكم أو مُمسيكم، أما كنتم تُصدّقوني؟» قالوا: بلى. قال: «فاتي نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شديدٍ، فقال أبو لهب: تباً لك، ألهذا دعو تنا! فنزلت السورة".

وروي أيضاً أنّه ﷺ جمع أعمامه، وقدّم إليهم طعاماً في صَحْفةٍ، فاستحقروه. وقـالوا: إنّ أحـدنا يأكُل كلّ الشاة، فقال: «كُلوا» فأكلوا حتى شَبِعوا ولم ينقُص من الطعام إلّا اليسير، ثمّ قالوا: فما عندك؟ فدعاهم إلى الاسلام. فقال أبولهب: تباً لك، ألهذا دعوتنا! <sup>4</sup>

وروي أنّه قال أبولهب: فما لي إن أسلمت؟ فقال: «ما للمسلمين» فقال: أفلا أفضّل عليهم؟ فقال النبي ﷺ: «بماذا تُفضّل؟» فقال: تباً لك ولهذا الدين، يستوى [فيه] أنا وغيري ٥. وفي رواية: كان إذا وفد على النبي ﷺ وفد سألوا عمّه عنه، وقالوا: أنت أعلم به. فيقول لهم: إنّه ساحرٌ، فيرجِعون عنه ولا يَلْقونه، فأتاه وفدٌ فقال لهم مثل ذلك، فقالوا: لاننصرف حتّى نراه. فقال: إنّا لم نـزل نُـعالجه مـن

١. في النسخة: خبيثة. ٢. في النسخة: جميلة.

٣. مجمع البيان ١٠: ٨٥١، تفسير الصافي ٥: ٣٨٩، تفسير الرازي ٣٢: ١٦٥.

٤ و٥. تفسير الرازي ٣٢: ١٦٥.

الجنون، فتبأ له وتَعسَّا، فأخبر النبي ﷺ بذلك فحزن، فنزلت السورة .

وفي رواية ابن عباس: اجتمعت عنده قريش فقال ﷺ وَإِنَّ الله أمرني أَن أَنْذَر عشيرتي الأقربين وأنتم الأقربون، اعلموا أنّي لاأملك لكم من الدنيا حظاً، ولا من الآخرة نصيباً، إلّا أن تقولوا: لاإله إلّا الله، فأشهد بها لكم عند ربّكم». فقال أبولهب ذلك: تباً لك، ألهذا دعوتنا! فنزلت السورة ً.

وعنه قال: ﴿ تَبَّتُ ﴾ أي خابت، لأنّه كان يدفع القوم عنه بقوله: إنه ساحرٌ، فينصرفون عنه قبل لقائه. لأنّه كان شيخ القبيلة، وكان له ﷺ كالأب، فكان لايتهم، فلمّا نزلت السورة غَضِب وأظهر العداوة الشديدة، فصار متهماً، فلم يُقبَل قوله في الرسول ﷺ بعد ذلك، فكانه خاب سعيه وبطل غرضه ".

قيل: إنّما ذكر سبحانه اليد، لأنّه كان يضرِب يديه على كَيْف الوافد عليه لدفعه، ويقول: انصرف راشداً فانّه مجنون أ. وقيل: يعني صَفِرت يداه عن كلّ خير ، وعليه يكون المراد باليد حقيقتها، فانّه كان يؤذي النبي ﷺ بيده.

رُوي عن طارق المحاربي أنّه قال: رأيت رسول الله ﷺ في السوق يقول: «أَيُها الناس، قولوا لاإله إلّا الله تُفلِحوا» ورجل خلقه يرميه بالحجارة. وقد أدمى عَقِبيه، وقال: لاتُطيعوه فانّه كذّاب، فقلت: من هذا؟ فقالوا: محمّد، وعمّه أبولهب ".

وقيل: إنّما اسند الخُسران أو الخيبة إلى يديه، لما رُوي أنّه كان يقول: يَعِدنيي محمد أشياء لاأرى أنّها كاثنة، يزعم أنّها بعد الموت، فلم يضع في يدي من ذلك شيئاً، ثمّ ينفّخ في يديه، ويقول: تباً لكما، ما أرى فيكما شيئاً، فنزلت السورة ٧.

أولما رُوي أنّ النبي عَلَيْهُ لمّا دعاه نهاراً فأبى، فلمّا جنّ الليل ذهب إلى داره مستنّاً بسنّه نوح للتَّلِهُ ليدعوه ليلاً كما دعاه نهاراً، فلمّا دخل عليه قال له: جنتني معتذراً، فجلس النبي عَلَيْهُ أمامه كالمحتاج، وجعل يدعوه إلى الاسلام، وقال: «إن كان يمنعك العار فأجبني في هذا الوقت وأسكت» فقال: لأأوْمن بك حتّى يُوْمن بك هذا الجَدي. فقال يَهَالَيُهُ للجَدي: من أنا؟ فقال: رسول الله، وأطلق لسانه فأثنى عليه، فاستولى الحسد على أبي لهب، فأخذ يدي الجَدي فمزّقه وقال: تباً لك أثر فيك السحرا فقال الجَدي: بل تباً لك، فنزلت السورة على وَفْق ذلك ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ لتمزيقه يدي الجَدي فقال الجَدي: بل تباً لك، فنزلت السورة على وَفْق ذلك ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ لتمزيقه يدي الجَدي فقال الجَدي: بل تباً لك أذب الأول هلاك

۲. تفسير الرازي ۳۲: ۱٦٥.

۷. تفسير الرازي ۳۲: ۱٦٧.

۱. تفسير الرازي ۳۲: ١٦٦.

٦ ـ ٦. تفسير الرازي ٣٢: ١٦٦.

۸ تفسير الرازي ۳۲: ۱٦٧.

عمله، وبالثاني هلاك نفسه، وقيل: إنَّ اليدكنايةُ عن ماله \، والمعنى: هلك ماله، وأهلكت نفسه، وقيل: إنَّها كناية عن نفسه ٢ والمعنى: هلك أو خسر أو خاب نفسه ﴿وَتَبُّ ﴾ ولده عتبة ، رُوي أنَّه خرج إلى الشام مع اناس مِن قريش، فلمّا همّوا أن يرجعوا قال عُتبة: أبلغوا محمداً عنّى أنّى كفرت بالنجم إذا هوي ٣. وفي رواية: أنَّ عَتبة لمَّا أراد الخروج إلى الشام قال: لآتين محمداً ولأؤذينُه، وكـانت تـحته بـنت رسول الله ﷺ فأتاه وقال: يا محمد، أنا كافرٌ بالنجم إذا هوى، وبالذى دنا فتدلَّى ، ثمَّ تفل فى وجه رسول الله تَلْمُنْكُنَّةُ وردّ عليه ابنته وطلّقها، فقال تَلَمُنْكَةَ : «اللهمّ سلّط عليه كلباً من كلابك» فرجع عُتبة إلى أبيه فأخبره، ثمّ خرجوا إلى الشام، فنزلوا منزلاً، فأشرف عليهم راهبٌ من الدِّير، فقال: إنّ هذه أرض مَسْبَعة ، فقال أبولهب: أعينوني يا معشر قريش هذه الليله ، فانّي أخاف على ابني دعوة محمد . فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم، وأحدقوا بعُتبة، فجاء الأسد يتخلُّلهم ويشتمُم وجوههم حتَّى ضرب عُتبة فقتله، وهلك أبولهب بالعَدَسة بعد وقعة بدر بسبع ليالٍ، والعَدَسة على ما قيل: بَثْرة تُشبه العَدَسة، وهي من جنس الطاعون°.

وقيل: إنَّ اليد هنا كنايةٌ عن الاحسان والمِنَّة ، رُوى أنَّه كان كثير الاحسان إلى رسول الله تَلْمُنْكُمَّا وكان يقول: إن كان الأمر لمحمد فيكون لي عنده يد، وإن كان لقريش فلي عندها يد، فافخبر أنّه خسرت يده التي كانت عند محمد بعناده له، ويده التي كانت عند قريش أيضاً لنُحسران قريش وهلاكهم في يد محمد". وقيل: إنَّ يداه كنايةً عن دينه ودنياه، وعُقباه وأولاه · .

وقيل: إنَّ الجملتين دعاءً عليه^. وقيل: إنَّ الأولى دعاء، والثانية إخبار ٩، أي كان ذلك وحصل. قيل: كان اسمه عبد العُزّى، أو عبد مَناف، وكُنّى بأبى لهب لتلهّب وجنتيه وإشراقهما ``. وإنّما ذكره سبحانه بالكنيه لكونه معروفاً بها، فصارت بمنزلة اسمه، ولأنّه وصف سبحانه نار جهنم بكونها ذات لَهَب، فذكر بهذه الكنية للاشعار بموافقة مال أمره كنيته، فمعنى كنيته أبو النار، كما يقال: أبو الشرّ للشرير، وأبوالخير للخيّر.

ثمّ إنّه كان يقول: إن كان ما يقوله ابن أخى حقًّا، فأنا افتدي منه نفسى بــما لى وأولادي، فــردُ الله تعالى عليه بقوله: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ﴾ ولم ينفعه حينما حلّ به النَّباب ﴿مَالُهُ﴾ الذي جمعه ﴿وَمَاكَسَبَ﴾

٤. أي كثيرة السباع.

٦. تفسير روح البيان ١٠: ٥٣٣.

٨ تفسير أبي السعود ٩: ٢١٠، تفسير روح البيان ١٠: ٥٣٣.

۱ -۳. نفسير الرازي ۳۲: ۱۹۷.

٥. تفسير روح البيان ١٠: ٥٣٤.

۷. تفسير الرازي ۳۲: ۱۹۷.

٩. تفسير أبي السعود ٩: ٢١٠.

١٠. مجمع البيان ١٠: ٨٥٢ تفسير الرازي ٣٢: ١٦٨، ولم يذكرا: عبد مناف.

٦١٠ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

من أولاده ، كما عن ابن عباس ١.

ورُوي أنَّ أطيب ما يأكُل الرجل من كسبه، وأنَّ ولده من كسبه ٢.

وقيل: إنَّ ﴿مَاكَسَبَ﴾ عمله الشنيع من كيده في عداوة الرسول تَلَاثِكُمُ وإقدامه في قتله".

وقيل: إنّ المراد بالمال هو الماشية، ومن كسبه نتاجها، فانّه كان صاحب ماشية ونَعم ونتاج <sup>لم</sup>، أو المراد ماله الذي وَرثه من أبيه، وممّا كسب ما كسبه بنفسه <sup>٥</sup>.

وقيل: إنّ كلمة ﴿مَا﴾ استفهامية للإنكار ، والمعنى: أي شيء أغنى عنه في دفع التّباب، أو في عداوة الرسول، أو في دفع النار.

#### سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ[٣]

ثمّ إنّه تعالى بعد إخباره بخيبته وخُسرانه في الدنيا، أخبر من سوء حاله في الآخرة وبعد الموت بقوله: ﴿سَيَصْلَىٰ﴾ وعن قريبٍ يدخُل بعنف ﴿نَاراً﴾ عظيمة ﴿ذَاتَ لَهَبٍ﴾ واشتعال وتَوقُد، هي نار جهنم. ثمّ اعلم أنّ الآيات متضمّنة لأخبار ثلاثة عن الغيب: الإخبار عنه بالتّباب والخسارة، والإخبار بعدم انتفاعه بماله وولده، والإخبار بأنّه يموت على الكفر ويدخُل النار، وقد وقع جميع ذلك.

روى أبو رافع مولى رسول الله عَلَيْظُ قال: كنت غُلاماً للعباس بن عبد المُطلّب، وكان الاسلام قد دخل [بيتنا] فأسلم العباس، وأسلمت أمّ الفضل، وأسلمت أنا، وكان العباس يَهاب القوم ويكتُم إسلامه، وكان أبولهب تخلّف عن بدر، فبعث مكانه العاص بن هِشام، ولم يتخلّف رجلٌ منهم إلا بعث مكانه رجلاً آخر، فلمّا جاء الخبر عن واقعة أهل بدر وجدنا في أنفسنا قوة، وكنت رجلاً ضعيفاً، وكنت أعمل القِداح ألحيها في حُجرة زمزم، فكنت جالساً هناك، وعندي أمّ الفضل جالسة، وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبولهب يَجُرّ رجليه، فجلس على طُنب الحُجرة، وكان ظهري إلى ظهره، فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطّلب، فقال له أبولهب: كيف الخبر يابن أخي؟ فقال: لقينا القوم ومنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف أرادوا، وايم [الله] مع ذلك تأملت الناس، لقينا رجالً بيضٌ على خيلٍ بُلقٍ بين السماء والأرض. قال أبو رافع فرفعت طُنب الحجرة، ثمّ قلت: أولئك والله الملائكة، فأخذني أبولهب وضربني على الأرض، ثمّ برك على الحجرة، ثمّ قلت: أولئك والله الملائكة، فأخذني أبولهب وضربني على الأرض، ثمّ برك على الحجرة، ثمّ قلت: أولئك والله الملائكة، فأخذني أبولهب وضربني على الأرض، ثمّ برك على الحجرة، ثمّ قلت: أولئك والله الملائكة، فأخذني أبولهب وضربني على الأرض، ثمّ برك على الحجرة، ثمّ قلت: أولئك والله الملائكة، فأخذني أبولهب وضربني على الأرض، ثمّ برك على

۲. تفسير الرازي ۳۲: ۱٦٩.

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۱٦٩، تفسير روح البيان ١٠: ٥٣٤.

٣. جوامع الجامع: ٥٥٥، تفسير الرازي ٣٢: ١٧٠، تفسير روح البيان ١٠: ٥٣٤.

٧. لحى القِدح: قشره.

٨ الطُّنب: حبل يُشدُ به الخِبار والسُّرادق ونحوهما، أو الطرف والناحية.

سورة المسد ١١١ (٤).

فضربني، وكنت رجلاً ضعيفاً، فقامت أمّ الفضل إلى عمودٍ فـضربته عـلى رأسـه وشـجّته، وقـالت: تستضعفه أن غاب سيده، والله نحن مؤمنون منذ أيام كثيرة، وقد صدق فيما قال. فـانصـرف ذليـلًا، فوالله ما عاش إلّا سبع ليال حتى رماه الله بالعَدَسة فقتلته، ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما دفناه حتى أنتن في بيته، وكانت قريش تتَّقي العَدَسه وعدواها كما يُتَّقي الطاعون، وقالوا: نخشي هذه القُرحة، ثمّ دفنوه وتركوه، فهذا معنى ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ \. وقيل: ثـمّ استأجروا بـعض السـودان واحتملوه ودفنوه ٢. وقيل: لم يَحفِروا له حفيرةً، ولكن أسندوه إلى حائطٍ وقذفوا عليه الحجارة من خلف الحائط حتّى واروه". وفي روايةٍ حضروا له ثمّ دفعوه بعودٍ في حفرته، وقذفوه بالحجارة من بعيد حتّى واروه ً.

### وَ آمْرَ أَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ[٤]

ثمّ هدد سبحانه زوجته الكافرة بقوله: ﴿وَآمْرَأَتُهُ﴾ وزوجته المُسمّاه أم جميل° ستصلى أيضاً مع زوجها نار جهنم. وقيل: إنَّ اسمها العوراء، وكنيتها أمَّ جميل، وهي أخت أبي سفيان بن حرب"، وكانت ﴿حَمَّالَةَ ٱلْحَطَّبِ﴾ قيل: كانت تحمِل الشوك والحَسَك والسَّعدان ٧ بالليل وتنشُرها في طريق رسول الله ﷺ حتَّى صار هو ﷺ وأصحابه في شدَّة وعناء^.

وقيل: كان النبي عَيَيْنِكُ يطأها كما يطأ الحرير ٩.

وقيل: إنَّها مع كثرة مالها تحمِل الحطب على ظهرها لشدَّة بُخلها، فذمَّها سبحانه بـالبُخل، ولقب حمَّالة على الذمّ، يعنى أذُمَّ حمالة الحطب ١٠.

وقيل: ذمَّها سبحانه بكونها نمَّامة، وحمل الحطب كناية عن مشيها بالنميمة، فانَّها كانت تـمشى بالنميمة وتُفسِد بين الناس، كأنّها تحمِل الحطب وتوقده، أي ١١ تُورى بينهم نائرة الشر٢٠٠. وقيل: كناية عن حمل الآثام ١٣ والمعاصى، تحمِل الحطب لإحراق نفسها ١٤.

#### فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَدِ[٥]

١. تفسير الرازي ٣٢: ١٧٠.

٧. السُّعدان: نبت ذوشوك. ٥. في النسخة: جميلة. ٦. تفسير روح البيان ١٠: ٥٣٤.

٨و ٩. تفسير روح البيان ١٠: ٥٣٤.

١١. في النسخة: وتوقدها وتوري.

۱۳. تفسير الرازي ۳۲: ۱۷۲.

۲ـ٤. تفسير روح البيان ١٠: ٥٣٤.

١٠. تفسير روح البيان ١٠: ٥٣٥.

۱۲. تفسير روح البيان ۱۰: ۵۳۵.

١٤. في النسخة: نفسه.

٦١٢ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

ثمّ بالغ سبحانه في ذمّها بقوله: ﴿فِي جِيدِهَا ﴾ وعُنقها، أو موضع قِلادتها، كالحطّابين ﴿حَبِّلٌ مِن مَسَدٍ ﴾ جيّد الفتل من أي شيءٍ كان من جِلد الإبل أو من اللَّيف أو الخُوص، وإنّما ذمّها بذلك لأنّها كانت تحبل الحُزمة من الشوك وتربّطها في جيدها كما يحبل الحطّابون لخساستها.

وقيل: إنّه بيان لسوء حالها في جهنّم، والمقصود أنّها كما كانت في الدنيا تحمِل الحطب والشوك لخساستها، أو لايذاء النبي عَيْمَ الله والمؤمنين، لاتزال تحمِل على ظهرها في جهنّم حُزمة من حطب النار من شجرة الزقوم والضّريع، وفي جيدها حبل من سلاسل النار، ولايبعُد بقاء الحبل من مَسَدٍ في النار أبداً، كما يبقى الجلد واللحم والمَظْم من الانسان أبداً في النار ٢.

منتمماً قبلينا ودينه أبينا

#### وحكمة عصينا

فقال أبوبكر: يارسول الله، قد أقبلت إليك وأنا أخاف أن تراك. فقال ﷺ: «إنّها لاتراني، وقرأ ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاّخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً ﴾ " فقالت لأبي بكر: قد ذُكِر لي أنّ صاحبك هجاني. فقال أبوبكر: لا وربّ هذا البيت، ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بت سيّدها ٤.

وعن الكاظم الله في حديث يذكر فيه معجزات النبي الله قال: «ومن ذلك أنّ أمّ جميل امرأة أبي لهب أتته حين نزلت سورة تبت، ومع النبي أبوبكر بن أبي قُحافة فقال: يا رسول الله، هذه أمّ جميل تريدك ومعها حَجَر تريد أن ترميك به؟ فقال: «إنّها لاتراني» فقالت لأبيبكر: أين صاحبك؟ قال: حيث شاء الله. قالت: لقد جئته، ولو رأيته لرميته، فأنّه هجاني، واللات والعُرّى إنّي لشاعرة. فقال أبوبكر: يا رسول الله، إنّها لم تَرك؟ قال: «لا، ضرب الله بيني وبينها حِجاباً» أ.

عن الصادق للسلام الله (إذا قرأتم ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَمِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ فادعوا أعلى أبي لهب، فانّه كان من المكذّبين بالنبيّ ﷺ وبما جاء به من عند الله ، لعن الله أبي لهب.

كذا، والظاهر: يعمل أو يفعل.
 ٢. تفسير الرازي ٣٢: ١٧٣.

٣. الإسراء: ٤٥/١٧. ٤. تفسير الرازي ٣٢: ١٧٢.

٥. قرب الإسناد: ١٢٢٨/٣٢٩، تفسير الصافي ٥: ٣٨٩. ٦٠. في النسخة: فالعنوا.

٧. ثواب الأعمال: ١٢٧، مجمع البيان ١٠: ٥٥٠ تفسير الصافي ٥: ٣٨٩.

#### في تفسير سورة الإخلاص

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

### قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ \* آللهُ آلصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَـهُ كُـفُواً أَحَدٌ[١و٤]

ثمّ إنّه تعالى بعد إذلال رأس الضلال ومُجسّمة الشرك، ذكر الأسماء الحسنى بـقوله: ﴿يِسْمِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ثمّ أمر رسوله بالاعلان بالتوحيد الخالص بقوله: ﴿قُلْ ﴾ يا محمد، لعموم الناس: إنّ ربكم وخالقكم ومعبودكم ﴿هُوَ آللهُ ﴾ المستجمع لجميع صفات الكمال المُبرَأ والمنزّه من جميع النقائص، فهو ﴿أَحَدٌ ﴾ لامثل له ولانظير، ولاجزء ولاتركيب.

قيل: إنّ الواحد والأحد بمعنى \. وقيل: إنّ الأحد من أسمائه الخاصة التي لاتطلق على غيره تعالى \. وقيل: إنّ الأحد من أسمائه الخاصة التي لاتطلق على غيره تعالى \. وقيل: ﴿ هُو ﴾ ضمير الشأن، والمعنى أنّ الشأن والحديث هو أنّ الله أحد \. وفيه تفخيم لمعنى الجملة. وقيل: إنّ المعنى ما أوحى إلى ممّا سألتموه هو أنّ الله أحد \.

رُوي أَنْهَا نزلت حين أرسل المشركون عامر بن الطفيل إلى النبي عَلَيْلَةً وقالوا: قل له شققت عصانا، وسببت آلهتنا، وخالفت دين آبائك، فان كنت فقيراً أغنيناك، وإن كنت مجنوناً داويناك، وإن هويت امرأة زوّجناكها. فقال: «لست بفقير ولامجنون ولا هويت امرأة، أنا رسول الله، أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادته، فأرسلوه ثانياً وقالوا: قل له بيّن لنا جنس معبودك، أمن ذهب أو فِضّة؟ [، فأنزل الله هذه السورة °.

عن ابن عباس قال: قدم وفد نجران، فقالوا: صف لنا ربك أمن زبرجـد أو يــاقوت، أو ذهب، أو فضة؟] فقال: «إنّ ربّي ليس من شيءٍ، لأنّه خالق الأشياء» فنزلت ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ﴾ قالوا: هو واحدٌ وأنت واحدٌ؟ قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ <sup>7</sup>. قالوا: زدنا من الصّفة فقال: ﴿آللهُ ٱلصَّــمَدُ﴾ فـقالوا: ومــا

۲ و ۳. تفسير الرازي ۳۲: ۱۷۸.

١. تفسير الرازي ٣٢: ١٧٨.

مجمع البيان ۱۰: ۵۰۹ جوامع الجامع: ۵۰۱.
 مجمع البيان ۱۰: ۵۰۹ جوامع الجامع: ۵۰۱.

٦. الشورى: ١١/٤٢.

الصمد؟ فقال: «الذي يُضمَد إليه في الحوائج» ١.

وعن القمي ﷺ قال: سبب نزولها أنّ اليهود جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: ما نسبة ربّك؟ فأنزل لله السورة ٢.

وعن الصادق للنظِرِ قال: «إنّ اليهود سألوا رسول الله ﷺ وقالوا: انسُب لنا ربّك، فسلبت ثـلاثاً لايُجبِبهم، ثمّ نزلت ﴿قُلْ هُو آللهُ أَحَدٌ ﴾ إلى آخرها، ٣.

وعن الباقر طلط عن تفسيرها - قال: ﴿ وَقُلْ ﴾ يعني أظهر ما أوحينا إليك ونبّأناك به بتأليف الحروف التي قرأناها لك، ليهتدي بها من ألقى السمع وهو شهيد، و ﴿ هُو ﴾ اسم مكنى مشار على غائب، فالماء تنبيه على مكنى ثابت، والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس: كما أنّ (هذا) اشارة إلى الحاضر، أو المشاهد عند الحواس، وذلك أنّ الكفّار نبّهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد المُدرَك فقالوا: هذه آلهتنا المحسوسة المُدرَكة بالأبصار، فاشِر أنت - يا محمد - إلى إلهك الذي تدعو إليه حتى نراه وندرِكه ولاناله فيه. فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ هُو ﴾ فالهاء تثبيت للثابت، والواو إشارة إلى الغائب عن ذرك الأبصار ولمُبرع الحواس، وإنه تعالى عن ذلك، بل هو مُدرِك الأبصار ومُبرع الحواس، ".

ثمّ قال: «﴿آلله ﴾ وهو المعبود الذي أله الخلق عن دَرْك ماهيته والإحاطة بكيفيته، يقول العرب: أله الرجل، إذا تحيّر في الشيء ولم يُحِط به علماً، ووَلَه إذا فرغ من شيءٍ يحذره ويخافه، والإله هـو المستور عن الخلق.

ثمّ قال: ﴿أَحَدٌ ﴾ وهو الفرد المتفرّد، والأحد والواحد بمعنى، وهو المتفرّد الذي لانظير له، والتوحيد الاقرار بالوحدة، وهو الانفراد، والواحد: المتبائن الذي لاينبعث من شيء ولايتحد بشيء، ومن ثَمّ قالوا: إنّ بناء العدد من واحد، وليس الواحد من العدد، لأنّ العدد لايقع على واحد، بل يقع على اثنين، فمعنى قوله: ﴿آللهُ أَحَدٌ ﴾ أي المعبود الذي يألهُ الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته، فرد بالهيته، متعالى عن صفات خلقه» .

قال للتَّالِدِ: «وحدثني أبي زين العابدين، عن أبيه الحسين بن علمي للتَّالِدِ قال: «الصمد الذي لاجوف له، والصمد الذي قد انتهى سؤدده، والصمد الذي لايأكُل ولايشرب، والصمد الذي لاينام، والصمد الدائم الذي لم يَزَل ولايزال».

۱. تفسير الرازي ۳۲: ۱۷۵.

٢. تفسير القمي ٢: ٤٤٨، تفسير الصافي ٥: ٣٩٠.

٣. الكافي ١: ١/٧١، التوحيد: ٨/٩٣ تفسير الصافي ٥: ٣٩٠.

٤. في النَّسخة: مكنّي بها يشار بها. معنّي ما يشار بها. معنّي بها يشار بها. ٩٥٠ . ٣٩٠.

٦. التوحيد: ٧/٨٩، تفسير الصافى ٥: ٣٩١.

قال عليه الله الله المحمد ابن الحنفية يقول: الصمد القائم بنفسه، الغنيّ عن غيره، الصمد المتعالي عن الكون والفساد، والصمد الذي لايوصَف بالتغيير والتغاير».

وقال للتَّلِلِ: «الصمد السيد المطاع الذي ليس فوقه أمر وناهٍ».

قال للطِّيلِةِ: وسئل علي بن الحسين طِلِيَكُنْهُ عن الصمد فقال: «الذي لاشريك له، ولايؤوده حفظ شيء، ولايعرُب عنه شيء» <sup>١</sup>.

قال الراوي: قال زيد بن على للشِّلاِ: الصمد الذي إذا أراد شيئاً قال: كن فيكون، والصمد الذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً وأشكالاً وأزواجاً، وتفرّد بالوحدة بلاضدٌّ ولاشكل ولامثل ولانِدٌ .

قال: وحدّثني الصادق عن أبيه: «أنّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي عليه يسألونه عن الصمد. فكتب إليهم «بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فلاتخوضوا في القرآن، ولاتجادلوا فيه، ولاتتكلّموا فيه بغير علم، وقد سَمِعت جدّي رسول الله ﷺ قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده من النار، وإنّ الله سبحانه قد فسّر الصمد فقال: ﴿آللهُ أَحَدٌ \* آللهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ ثمّ فسّره وقال: ﴿لَمْ يُولُدُ \* وَلَمْ يُكُن لُهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾.

﴿ لَمْ يَلِدُ ﴾ لم يخرُج منه شيء كثيف، كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرُج من المخلوقين، ولاشيء لطيف كالنفس، ولاتنشعب منه البَدَوات كالسُّنة والنوم، والخَطْر والهمّ، والحزن والبَهجة، والضَّحك والبكاء، والخوف والرجاء، والرغبة والسأمة، والجوع والشُّبَع، تعالى من أن يخرُج منه شيءٌ وأن يتولّد منه شيءٌ كثيفٌ أو لطيفٌ.

﴿وَلَمْ يُولَدُ ﴾ ولم يتولّد من شيءٍ، ولم يخرُج من شيءٍ كما تخرُج الأشياء الكثيفة من عناصرها، كالشيء من الشيء، والدابّة من الدابّة، والنبات من الأرض، والماء من الينابيع، والثمار من الأشجار [ولا] كما تخرُج الأشياء اللطيفة من مراكزها، كالبصر من العين، والسمع من الأذن، والشمّ من الأنف، والذوق من الفم، والكلام من اللسان، والمعرفة والتمييز من القلب، وكالنار من الحجر، لابل هو الله الصمد، الذي لامن شيء، ولا في شيء، عبدع الأشياء وخالقها، ومُنشئ الأشياء بقدرته، يتلاشى ما خلق للفناء بمشيئته، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه، فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ولم يكن له كُفواً أحد، ٣.

٢. التوحيد: ٤/٩٠، تفسير الصافي ٥: ٣٩١.

ثمّ اعلم أنّ مفسّري العامة قد ذكروا في معنى الصمد أقوالاً:

١. التوحيد: ٣/٩٠، تفسير الصافي ٥: ٣٩١.

٣ التوحيد: ٥/٩٠، تفسير الصافي ٥: ٣٩٢.

الأول: السيد الذي يُرجَع إليه في الحوائج.

الثاني: هو الذي لاجوف له.

الثالث: هو العالم بجميع المعلومات.

الرابع: هو السيد الحليم.

الخامس: هو السيد الذي انتهى سؤدده.

السادس: هو الخالق للأشياء.

السابع: هو المقصود في الرغائب، المستغاث به عند المصائب.

الثامن: هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يُريد، لامُعقّب لحكمه، ولارادُ لقضائه.

التاسع: هو السيد المُعظّم.

العاشر: هو الفَرْد الماجد لايقضى في أمر دونه.

الحادي عشر: هو الغني.

الثاني عشر: هو الذي ليس فوقه أحد.

الثالث عشر: هو الذي لا يأكل ولا يشرب، ويُطعِم ولا يُطعَم.

الرابع عشر: هو الباقي بعد فناء كلِّ شيء.

الخامس عشر: هو الذي لم يَزَل ولايزال.

السادس عشر: هو الذي لاينام ولايسهو.

السابع عشر: هو الذي لايوصَف بصفة أحد.

الثامن عشر: هو الذي لا عيب فيه.

التاسع عشر: هو الذي لاتعتريه الآفات.

العشرون: هو الكامل في جميع أفعاله.

الحادي والعشرون: نسبوا إلى الصادق للتَّلِيُّ أنه قال: «هو الذي يغلِّب ولايغلُّب».

الثانى والعشرون: هو المستغنى عن كلِّ أحد.

الثالث والعشرون: هو الذي ايس الخلائق من الاطَّلاع على كيفيته.

الرابع والعشرون: هو الذي لم يلد ولم يولد، لأنَّه لاشيء يلد إلاَّ سيُورث، ولاشيء يُولَد إلا سيموت.

السادس والعشرون: هو المنزَّه عن قَبول النقصانات والزيادات، وعن أن يكون مورد التغييرات

وقيل: إن معناه الواجب الوجود '، ولازمه تنزّهه من النقائص ووجدانه جميع الكمالات الإلهية. روي عن الصادق للنظير أنه قال: «قدمَ وفدٌ من فِلَسْطين على الباقر للنظير، فسألوه عن مسائل فأجابهم، ثمّ سألوه عن الصمد، فقال: في تفسيره: الصمد خمسة أحرف، فالألف دليل على إنّيته، وهو قوله: ﴿شَهِدَ آللهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ﴾ وذلك تنبية وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس.

واللام دليل على إلهيته، وأنّه هو الله، والألف واللام يُدغمان ولايَظْهران على اللسان ويَقَعان في السمع، ويظهران في الكتابه، وهما دليلان [على] أنّ إلهيته بلَّطفه خافية لاتُدْرَك بالحواسّ، ولاتقع في لسان واصف، ولافي أذن سامع، لأنّ تفسير الإله هو الذي أله الخلق عن درك ماهيّته وكيفيته بحسّ أو بوهم، لابل هو مبدع الأوهام وخالق الحواسّ، وانما يظهر ذلك عند الكتابة، وهو دليل على أنّ الله تعالى أظهر ربوبيته في إبداع الخلق وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة، فإذا نظر عبد إلى نفسه لم يَرَ روحه، كما أنّ لام الصمد لاتتبيّن، فلاتدخُل في حاسّة من الحواسّ الخمس، فاذا نظر في الكتابة ظهر له ما خفي ولَطُف، فمتى تفكّر العبد في ماهية الباري وكيفيته أله فيه وتحيّر، ولم تُتِط فكرته بشيء يُتَصوّر له، لأنّه عز وجل خالق التصوّر، فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنه عز وجل خالقهم ومركّب أرواحهم وأجسادهم.

وأمّا الصاد فدليلٌ على أنّه صادق، وقوله صدق، وكلامه صدق، ودعا عباده إلى اتّباع الصدق، ووعد بالصدق دار الصدق.

وأمّا الميم فدليّل على مُلكه، وأنّه المَلِك الحقّ، لم يزل ولايزال ولايزول ملكه.

وأمَّا الدالّ فدليلٌ على دوام مُلكه، وأنه عز وجل متعالق عن الكون والزوال، بل هـو عـز وجـل مكوّن الكائنات، الذي كان بتكوينه كلّ كائن.

ثمّ قال: لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله حَمَلة لنشرت التوحيد والاسلام والايـمان والديـن والشرائع من الصمد.

إلى أن قال الباقر: «الحمد لله الذي منّ علينا ووفّقنا لعباده، الأحد الصمد الذي لم يَلِد ولم يُولَد، ولم يكن له كُفواً أحد، وجنّبنا عن عبادة الأوثان، حمداً سَرْمداً، وشُكراً واصِباً».

ثمّ قال: «قوله عز وجل: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ يقول: لم يلد فيكون له ولدّ يَسرته مُلكه، ولم يُمولد

٣. آل عمران: ١٨/٣.

١. تفسير الرازي ٣٢: ١٨١ و١٨٢.

۲. تفسير الرازي ۳۲: ۱۸۱.

٦١٨ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

فيكون له والد يَشرَكه في ربوبيته ومُلكه، ولم يكن له كُفواً أحد فيُعارضه في سُلطانهه<sup>١</sup>.

أقول: ما ذكره عليه في تفسير الصمد، فهو من البطون التي للقرآن، وليس من التفسير المصطلح. عن أمير المؤمنين عليه أنه سأله رجل عن تفسير هذه السورة فقال: «هو الله أحد بلاتأويل عدد، الصمد تبعيض بدد، ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً، ولم يولد فيكون إلها مُشاركاً، ولم يكن من خلقه كُفواً أحد ...» الخبر .

ثم اعلم أنَّ تَكْرار اسم الجلالة قبل ﴿أَحَدٌ﴾ وقبل ﴿آلصَّمَدُ﴾ للدلالة على أنَّ كلَ واحد من الوصفين من لوازم الألوهية وخصائصها، ونُكتة تقديم جملة ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ على جملة ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ هي شيوع اعتقاد أنَّ له ولد في اليهود والنصارى في ذلك الزمان، وأن الملائكة بنات الله في العرب، فاقتضى ذلك تقديمها ردًا عليهم.

عن السجاد على أنه سئل عن التوحيد فقال: «إنّ الله عزوجل عَلِم أنّه يكون في آخر الزمان أقوامً متعمّقون، فأنزل الله ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ والآيات من أول سورة الحديد إلى قوله: ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُور﴾ " فمن رام وراء ذلك فقد هلك، ٤.

أقول: الظاهر أنّ المراد أنه يجيء أقوامٌ يتفكّرون في ذات الله، فردعهم الله عنه بذكر صفاته، فمن تفكّر في الذات فقد هلك.

وعن الرضا علي الله أنه سُثل عن التوحيد فقال: «كلّ من قرأ ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ وآمن بها، فقد عرف التوحيد». قيل: كيف يقرأها؟ قال: «كما يقرأ الناس، وزاد فيها: كذلك الله ربّي مرتين» ٥.

وعن الباقر علي الله قال: « ﴿ قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ ثلث القرآن» ٦.

وروى الصدوق عن أمير المؤمنين لطُّلِلا قال: «من قرأ ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ﴾ مرّة، فكأنّـما قـرأ ثُـلث القرآن [ومن قرأها مرتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنّما قرأ القرآن كله Y.

وعن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ فكأنّما قرأ ثلث القرآن]، وأعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أشرك بالله وآمن بالله»^.

أقول: لعلّ وجه كون هذه السورة بمنزلة قراءة ثلث القرآن أنّ عمدة مطالب القرآن كلّه التـوحيد والرساله والمعاد، وتمام السورة المباركة بيان التوحيد الكامل.

١. التوحيد: ١/٩٢، تفسير الصافي ٥: ٣٩٢. ٢. مجمع البيان ١٠: ٨٦٢، تفسير الصافي ٥: ٣٩٣.

٣. الحديد: ٦/٥٧. ٤. الكافي ١: ٣/٧٢، تفسير الصافي ٥: ٣٩٣.

<sup>0.</sup> الكافي ١: ٤/٧٢، تفسير الصافي ٥: ٣٩٣. ٦. الكافي ٢: ٥٠/٤٥٥، تفسير الصافي ٥: ٣٩٤.

٧. كمال الدين: ٦/٥٤٢، تفسير الصافى ٥: ٣٩٤. ٨ تفسير الرازي ٣٣: ١٧٤.

ورُوي بطريق عامي عن النبي ﷺ أنه قال «من قرأ ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ مرَّةً واحدةً أعطى من الأجر كمن آمن بلله وملائكته وكُتبه ورسله، وأعطى من الأجر مثل مائة شهيد، \

ورُوي أيضاً أنّه كان جَبْرَثيل مع الرسول ﷺ إذ أقبل أبوذرّ الغِفاري فقال جَبْرَثيل: هذا أبوذرّ قد أقبل. فقال ﷺ: «أو تعرفونه» قال: هذه الفضيلة. قال: لصغره في نفسه، وكثرة قراءته ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ ٢.

وعن أنس قال: كنّا في تَبوك فطلعت الشمس مالها شعاع ولاضياء، ومارأيناها على تلك الحالة قطّ قبل ذلك، فعَجِب كلّنا. فنزل جَبْرئيل وقال: إنّ الله أمر أن ينزِل من الملائكة سبعون ألف مَلك ويُصلّون على مُعاوية بن مُعاوية، فهل لك أن تُصلّي عليه؟ ثمّ ضرب بجَناحه الأرض فأزال الجبال، وصار الرسول عَيَّا الله عليه عليه فصلّى هو واصحابه عليه ثمّ قال عَيَّا الله المغ ما بلغ؟» فقال جَبْرئيل: كان يُحبّ سورة الإخلاص."

ورُوي أن النبي ﷺ دخل المسجد، فسَمِع رجلاً يدعو ويقول: أسألك يا أحد، يا صمد، يامن لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفواً أحد. فقال ﷺ: غفر لك. غفر لك» ثلاث مرات <sup>4</sup>.

وعن سهل بن سعد، قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ وشكا إليه الفقر فقال: ﴿إِذَا دَخَلَتَ بِيتُكَ فَسَلّم إِن كان فيه أحد، وإن لم يكن فيه أحد فسلّم على نفسك، واقرأ ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ مرّة واحدة، ففعل الرجل، فأدر الله عليه رزقاً ٥ حتى أفاض على جيرانه ٢٠.

وعن أنس: أنَّ رجلاً كان يقرأ في جميع صلواته ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ فسأله الرسول ﷺ عن ذلك، فقال: يا رسول الله، إنِّي أحبُها. فقال: وحبِّك إياها يُدخِلك الجنّة ، Y

وعن الصادق للسلام الله الله الله الله يوم واحدٌ فصلًى فيه خمس صلوات ولم يقرأ فيه: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ قيل له: يا عبدالله، لست من المصلّين، ٩٠.

وعنه المَثِيلِةِ: «من مضت جمعة ولم يقرآ فيها بـ ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ ثمّ مات، مات على دين أبي لهب» ١.

أقول: لعلُّه محمولٌ على تركه استخفافاً.

۱ و۲. تفسير الرازي ۳۲: ۱۷٤. ۳ و ٤. تفسير الرازي ۳۲: ۱۷٤.

٥. في النسخة: فقدّر الله عليه رزقه.

٦ و٧. تفسير الرازي ٣٢: ١٧٤.

٨ ثواب الأعمال: ١٢٧، مجمع البيان ١٠: ٥٥٥ تفسير الصافي ٥: ٣٩٤.

٩ ثواب الأعمال: ١٢٨، مجمع البيان ١٠: ٨٥٥ تفسير الصافي ٥: ٣٩٤.

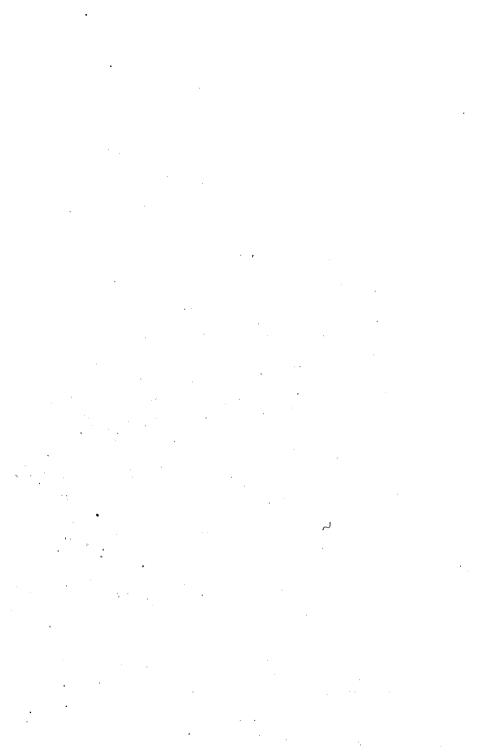

#### فى تفسير سورة الفلق

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ \* مِن شَرٍّ مَا خَلَقَ[١و٢]

ثمّ لمّا تُحتِمت سورة التوحيد المتضمّنة للأمر بالإعلان بالتوحيد الكامل الخالص عن شوب الشرك، وكان من لوازمه التوكّل على الله في جميع الأمور والاستعاذة به من جميع الآفات والشرور، وعدم الخوف من غير الله، تُظِمت سورة الفلق المتضمّنة للأمر بإظهار الاستعاذة به تعالى من الشور الجسمانية، فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾.

ثمّ ابتدأها بالأمر باظهار الاستعادة بالله من الشرور والمضارّ الجسمانية بقوله: ﴿قُلْ ﴾ يـا محمد، وأنت في هذا العالم الجسماني الذي يتوقّع فيه الضرر والشرّ من كلّ شيء ﴿أَعُودُ بِسرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ وألتجيء إلى من يدفع بقدرته ظُلمة الليل عن وجه الصبح الصادق ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ في العالم الجسماني وضرره، فأنه القادر على دفع كلّ ما يخاف العائذ ويحذره.

قيل: إنّ وجه النَّظم أنّ الله تعالى لمّا أمر بقراءة سورة الاخلاص تنزيهاً له عمّا لايليق به في ذاته وصفاته، وكان ذلك من أعظم الطاعات، فكأنّ العبد قال: إلهنا هذه الطاعة عظيمة بحيث لاأثق بنفسي القيام بها؟ فأجابه تعالى: بأن ﴿قُلْ أَحُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾ أي استعذ بالله والتجئ إليه حتى يوفّقك للقيام بهذه الطاعة على أكمل الوجوه (.

وقيل: إنّ الكفار لمّا سالوا الرسول ﷺ عن نسب الله وصفته، فكأنّ الرسول ﷺ قال: «كيف أنجو من هؤلاء الجُهّال الذين تجاسروا وقالوا فيك ما لايليق بك؟» قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبُّ ٱلْفَلَقِ﴾ أي استعذ بي حتّى أصونك من شرّهم ٢. وقيل: إنّ نُكتة تخصيص الفلق بالذكر عند التعوّذ أنّ الصبح كالبشر ٣ بالأمن والسلامة لمن هو خائف بالليل، فالمعنى: التجئ إلى من يُعطى الخائف بالليل الأمن بطُلوع الصبح حتّى يُعطيك الأمن من الشرور.

٣. تفسير الرازي ٣٢: ١٩١.

قيل: إنّ يوسف لمّا ألقي في الجُبّ وجعت ركبته وجعاً شديداً، فبات نيلته ساهراً، فلمّا قَرب طُلوع الصبح نزل جَبْرَثيل بإذن الله يُسلّيه ويأمّره بأن يدعو ربّه فقال: يا جَبْرَثيل ادع أنت وأؤمّن أنا، فدعا جَبْرَثيل، وأمّن يوسف، فكشف الله ما كان به من ضرّ، فلمّا طاب وقت يوسف قال: يا جَبْرَثيل، وأنا أدعو أيضاً وتُؤمّن أنت، فسال يوسف ربّه أن يكشف الضرّ عن جميع أهل البلاء في ذلك الوقت، فلاجرم ما من مريضٍ إلّا ويجد خفّة في ذلك الوقت\. وقيل: إنّ الفلق هو كلّ ما يفلِقه [الله] ويفرقه عن شيءٍ آخر، كالأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسّحاب عن الأمطار، والأرحام عن الأولاد، والبيض عن الفرخ، بل والعدم عن الوجود، وعليه يكون المعنى بربّ الفلق ظلمات العدم بنور الوجود\.

وقيل: إنَّ الفلق وادِّ أُوجُبُّ في جهنَّم، إذا فُتِح صاح جميع أهل النار من شدَّة حرَّه".

وعن الصدوق، عن الصادق للتَّلِمُ أنَّه سُئل عن الفلق فقال: «صَدَّع في النار، فيه سبعون ألف دار، في كلّ دارٍ سبعون ألف بيت، في كلّ بيت سبعون ألف أسود، في جوف كلّ أسود سبعون ألف جرّة سَمّ، لابُدّ لأهل النار أن يضمُرّوا عليها» <sup>4</sup>.

وعن القمي، قال: الفلق: جُبّ في جهنّم، يتعوّذ أهل النار من شـدّة حـرّه، سأل الله أن يأذن له أن يتنفّس، فأذِن له فتنفّس فأحرق جهنّم <sup>0</sup>.

وقيل: إنّ النّكتة في ذكره هنا الإشارة إلى أن من قدر على مثل هذا التعذيب الخارج عن حدّ الوهم، له رحمة أعظم وأكمل وأتمّ من عذابه، فكأنّه يقول: يا صاحب العذاب الشديد، أعوذ برحمتك التي هى أعظم من عذابك .

وقيل: أريد من الآيتين: أعوذ بربّ جهنّم من شرّ ما خلق فيها ٧ ومن عذابها. وقيل: أريد من قوله: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ أصناف الحيوانات الموذيات، ويدخل فيه شرّ الجنّ والإنس^.

وعن ابن عباس: يُريد إبليس خاصّة، لأنّ الله لم يخلُق خلقاً شرّاً منه، ولأنّ السورة نـزلت فـي الاستعانة من السحر، وذلك إنّما يتمّ بابليس وأعوانه وجنوده ٩.

وقيل: أريد به ما خلق من الأمراض والأسقام والقَحْط وأنواع المِحَن والآفات · \. والحقّ أنّ ما خلق عام لجميع ما ذُكِر.

١. تفسير الرازي ٣٢: ١٩١.

٢. تفسير الرازي ٣٣: ١٩٢. ٤. معاني الأخبار: ١/٢٢٧، تفسير الصافي ٥: ٣٩٥. ٦.٨ تفسير الرازي ٣٢: ١٩٣.

تفسير الرازي ٣٢: ١٩٣، وفي النسخة: شدّة حرها.
 تفسير القمى ٢: ٤٤٩، تفسير الصافى ٥: ٣٩٤.

۰. تفسیر انفخی ۲:۱ ۵۵۰ تفسیر انصاحی ۹ و ۱۰. تفسیر الرازی ۳۲: ۱۹۳.

#### وَمِن شَرُّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ [٣]

ثمّ لمّا كان الشرور بالليل أكثر، خصّ سبحانه الاستعادة من شرّه بالذكر بقوله: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ﴾ وليلٍ مُظلم ﴿إِذَا وَقَبَ﴾ ودخل، حيث إنّه إذا دخل تخرُج السَّباع من آجامها والهوامّ من أماكنها، ويهجم السّراق والأعداء، ويقع الحريق ويقل فيه المُعين والمُغيث.

وقيل: إنَّ بالليل تنتشر الأرواح المؤذية المُسمَّاة بالجنِّ والشياطين ١٠.

وقيل: إنّ الغاسق هو القمر، لأنّه حين الكسوف يذهب ضوؤه ويسودٌ ، ووقوبه دخوله في ذلك الاسوداد. ورُوي عن عائشة أنّها قالت: أخذ رسول الله ﷺ بيدها، وأشار إلى القمر، وقال: «استعيذي بالله من شرّ هذا، فانّه الغاسق إذا وقب» .

قيل: أريد بالاستعاذة من شرّه إذا وقب، إذا دخل في الكسوف ٤.

وقيل: أريد بالغاسق الثُّريا، وبوقويه سقوطه، قالوا: إذا سقط الثريا ودخل تحت الأرض وغاب عن الأعين، كثُرت الأمراض، وتُرفع عند طلوعها <sup>٥</sup>.

### وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَاثَاتِ فِي ٱلْمُقَدِ \* وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ [٤-٥]

ثمّ لعرافة السحر بالشرّ خصّه سبحانه بالذكر بقوله: ﴿وَمِن شَرَّ﴾ النفوس، أو النساء ﴿آلنَّفَاثَاتِ﴾ والنافخات للسحر ﴿فِي آلْمُقَدِ﴾ اللاتي يعقِدنها في الخُيوط.

قيل: إنّ الساحر إذا شرع في قراءة الرُّقية أخذ خيطاً ولايزال يعقِد عليه عُقَداً بعد عُقَد وينفُث في تلك المُقَد<sup>ّ.</sup>

قيل: إنَّ المراد بالنَّفَاتُك بنك لبيد بن أعصم اليهودي، فإنَّهن سَحَرن النَّيَّ عَلَيْظًا ٢٠

روى يحيى بن مَعْمَر ^ قال: حُبس رسول الله ﷺ عن عائشة، فبينما هو نائم إذ أتاه مَلكان، جلس أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه، فهذا يقول للذي عند رأسه: ما شكواه؟ قال: السحر، قال: من فعل به؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: فأين صُنع السحر؟ قال: في بثركذا. قال: فما دواؤه؟ قال: يبعث إلى تلك البئر فينزَح ماؤها، فأنّه يتهي إلى صخرة، فاذا راها فليقلعها، فأنّ تحتها كُوبة - قِل: هو كُوز سقط عُقها - وفي الكُوبة وَتَرّ فيه إحدى عشرة عُقدة مغروزة بالأبر، فيحرقها بالنار، فيبرا إن شاء الله.

تفسير الرازي ٣٣: ١٩٥.
 تفسير الرازي ٣٢: ١٩٦.

۱ ـ۳. تفسير الرازي ۳۲: ۱۹۵.

٥ و٦. تفسير الرازي ٣٢: ١٩٥.

۸ تفسیر روح البیان: یحیی بن یعمر.

فاستيقظ النبيلاً، فبعث علياً طليلاً والزبير وعماراً، فنزحوا ماء البثر، فكانّه نُـقاعة الحِـنَاء، ثـم دفعوا راعونة البئر ـ وهي الصخرة التي تُوضَع في اسفل. فأخرجوا من تحتها الأسنان . ومعها وَتَرَّ قد عُقِد فيه إحدى عشرة عُقدة مغرّزه بالأبر، فجاؤوا بها إلى النبي ﷺ فجعل يقرأ المعوذتين عليها، فكـان كلّما قرأ آية انحلّت عُقدة، ووجد لمثلاً خِفَة حتى انحلّت العُقده الأخيرة عند تمام السورتين .

وقيل: إنّ المراد بالنفّاثات الجماعات من السَّحرة: لأنّه كلّما كان اجتماع السَّحرة على العمل أكثر كان التأثير أشدّاً.

وقيل: إنّ المراد الاستعادة من شرّ النساء اللاتي يتصرّفن في عزائم الرجال وآرائهم، فاستُعير هنا [من] عقد الحِبال في فيها، والنفث هو تليين العُقدة من الحَبل بريق تقذِفه عليه لتسهيل حَلّه، فأمر النبي ﷺ بالتعوّذ من شرّ النساء اللاتي يتصرّفن في قلوب الرجال، ويُحوّلنّهم من رأي إلى رأي ومن عزيمة إلى عزيمة، كقوله: ﴿إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُواً لَّكُمْ فَاحْدَدُوهُمْ ﴾ أ.

ثمّ خصّ سبحانه شرّ حسد الحاسد بالذكر بقوله: ﴿ وَمِن شَرّ حَاسِدٍ ﴾ ومتمنّ زوال النعمة عن مستحقّها ﴿ إِذَا حَسَدَ ﴾ وأظهر ما في نفسه من ذلك التمنّي وعَمِل بمقتضاه.

عن الصادق لما عليه عنه قال: «قال رسول الله: كاد الحسد أن يغلِب القدر» ٥.

قيل: ذكر الله سبحانه الشرور في هذه السورة ثمّ ختمها بالحسد، ليُظهر أنّه أخبث الطبائع، كما قال ابن عباس ".

ا. المراد أسنان مشط النبي ﷺ كما ورد في أول الخبر الذي لم يذكره المصنف، وفيه: عن ابن عباس وعائشة: أنه كان غلام من اليهود يخدم النبي عليه وكان عنده اسنان من مشطه عليه فأعطاها اليهود فسحروه عليه فيها. تفسير روح البيان ١٠: ١٩٥.
 ٢٠ تفسير الرازي ٣٢: ١٩٦، والآية من سورة التغابن: ١٤٦٤.

٥. الكافي ٢: ٤/٢٣٢، تفسير الصافي ٥: ٣٩٦.

#### في تفسير سورة الناس

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ آلنَّاسِ \* مَلِكِ آلنَّاسِ \* إِلَٰهِ آلنَّاسِ \* مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ \* ٱلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ[١-٥]

ثمّ إنّه تعالى بعد أمره النبي عَلَيْهُ بالتعوّذ به من الشرور الجسمانية، نُظِمت سورة الناس الآمرة له بالتعوذ به من الشرور الروحانية، فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ﴿ يُسِم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾. ثمّ افتتحها بأمر نبيّه باظهار التعوّذ به تعالى من الشرور الروحانية تعليماً للعباد بقوله: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ أَعُودُ بِرَبِّ آلنَّاسِ ﴾ ومدبر أمورهم، ومُصلح مفاسدهم، ومكمّل وجودهم، والمُنعِم عليهم بجميع النّعم التي يحتاجون إليها، فظهر أنّ ربّ الناس هو ﴿ مَلِكِ آلنَّاسِ ﴾ والناس مملوكون له مفتقرون إليه في وجودهم وبقائهم وكمالهم، وهو غنيّ عنهم وعن كلّ شيء، فظهر أنّ مَلِك الناس بهذا المعني هو ﴿ إلٰهِ آلنَّاسِ ﴾ حيث ولهت العقول في إدراك عظمته وجلاله وكبريائه ﴿ مِن شَرّ ﴾ الشيطان الذي شُغله الوسوسة، وإلقاء الخُطورات السيئة في القلوب، وتنزيين القبائح في الأنظار بحيث في من يقال مبالغة: إنّه عين ﴿ أَلْوَسُواسٍ ﴾ .

ثمّ وصفه سبحانه بوصف ﴿ ٱلْحَنَّاسِ ﴾ لأنّ عادته التأخّر والتولّي إذا ذكر الانسان ربّه ـ كذا قيل المويحتَمل كون المراد منه كثير التخفّي من الأنظار. وعن القمي: أنّ الخنّاس اسم الشيطان المراد منه كثير التخفّي من الأنظار. وعن القمي: أنّ الخنّاس اسم الشيطان المراد منه كثير التخفي من المراد منه كثير المناتح ﴿ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ وقلوبهم إذا غَفَلوا عن ذكر ربّهم.

### مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ[٦]

ثمّ عمّم سبحانه الوسوس" الذي يُستعاذ من شرّه بقوله: ﴿مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾ كما قال سبحانه:

٢. تفسير القمى ٢: ٤٥٠، تفسير الصافى ٥: ٣٩٨.

٦٢٦ ..... نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦

﴿ شَيَاطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِنَّ ﴾ ` وكما أنّ شيطان الجنّ يُوسوس تارةً ويخيس أخرى، كذلك شيطان الإنس يُرغّب الناس إلى الشرور والقبائح، ويُري نفسه كالناصح المُشفِق، فان زجره السامع يخيس ويترُك الوسوسة، وإن قبِل قوله بالغ فيه ٢. وقيل: إنّ التقدير: من شرّ الجِنّة والناس، فاستعاذ أولاً من شرّ الوَسُواس، وهو الشيطان، ثمّ استعاذ من شرّ عموم الجنّ والإنس٣.

عن الصادق للطِّلِا قال: «ما من مؤمنٍ إلّا ولقلبه أذنان: في جوفه أذن ينفُث فيها الوَسُواس الخَنّاس، وأذن ينفُث فيها المَلَك، فيُؤيّد الله المؤمن بالمَلَك، فذلك قوله: ﴿وَأَيَّدَهُم بِروح مِنْهُ﴾»<sup>4</sup>.

وعن القمي ﴿ ثَنَّ : ما من قلب إلّا وله أذنان. على أحدهما مُرشِد، وعلى الآخر ُ شيطان مُفتّن، هـذا يأمُره، وذاكيَزْجُره، كذلك من الناس شيطان يحيل الناس على المعاصى، كما يحيل الشيطان من الجنّ.

إلى أن قال: ثمّ طلبت طلباً بلُطفٍ، فاستخرجت حُقاً، فأتيت النبي ﷺ، فقال: افتحه ففتحته، فإذا في الحقّ قطعة كَرَب النخل، في جوفه وَتَر، عليها إحدى عشرة عُقدة، وكان جَبْرَثيل أنـزل يـومثذِ المعوّذتين على النبي ﷺ فقال النبي ﷺ وألله الله على الوَتَر، وجعل أمير المؤمنين للسلام كلما قرأ آية انحلّت عُقدة حتّى فرغ منها، وكشف الله عن نبيّه ﷺ ما شحر [به] وعافاه».

وفي رواية: «أَنْ جَبْرئيل وميكائيل أتيا النبي ﷺ، فجلس أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، فقال جَبْرَئيل لميكائيل: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل:

هو مطبوب ٧، فقال جَبْرِثيل: مَن طَبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي» [ثمّ ذكر الحديث إلى آخره]^.

۱. الأنعام ۱۱۲/٦ . ۲. تفسير الرازي ۱۹۹:۳۷ تفسير روح البيان ۱:۰۰۰ . ۳. تفسير الرازي ۳۲:۹۹۱ .

٤. الكافي ٢: ٣/٢٠٦، مجمع البيان ١٠: ٧٧٠، تفسير الصافي ٥: ٣٩٨، والآية من سورة المجادلة: ٢٢/٥٨.

٥. تفسير القمي ٢: ٤٥٠، وتفسير الصافي ٥: ٣٩٨، عن الصادق للتَّالِّخ.

٦. في النسخة: ازوان، وفي تفسير الصافي: ازران. ٧. أي مسحور.

٨ طب الأئمة للهَيْكُمُ : ١١٣، تفسير الصافي ٥: ٣٩٦.

وعن الصادق عليه (أنه وَعَك رسول الله عَلَيه أنه فنزل جَبْرئيل بهاتين السورتين، وعوّذه بهما» \. ثمّ أنّه تعالى وصف ذاته بصفة واحدة، وأمر نبيه عَلَيه أنه بان يستعيذ به من جميع الشرور الجسمانية، وفي هذه السورة وصف ذاته بثلاث صفات، كلّ منها دالٌ على كمال عظمته، وأمر نبيّه عَلَيه الله الله الله الله الله على أن تضرر الروح والقلب بالاستعادة به من شرّ الوسواس الذي هو راجع إلى الروح والقلب، فدلً على أن تضرر الروح والقلب أعظم من جميع المضارّ.

وفي ختم كتابه المجيد بإضافة ربوبيته وسلطانه وألوهيته إلى الناس، وتكرير لفظ الناس مع كلّ وصفٍ، دلالة على شرف الانسان على جميع مخلوقاته، ويُحتَمل أن يكون المراد بالناس خصوص الأثمّة المعصومين عليه وعباده الصالحين، لما رواه الفخر الرازي أنّه سُتل الحسن بن علي عليه عن الناس فقال: «نحن الناس، وأشياه الناس، وأعداؤنا النَّسْناس» فقبل علي عليه بين عينيه، وقال: ﴿آللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَالَتَهُ﴾ ٣٠.

وعن الباقر للنِّلِا قال: «من أوتر بالمعوذتين و ﴿قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدٌ ﴾ قيل له: يا عبد الله، أبشِر فقد قَبِل الله وَتْرك» ٤.

قد وفّقت لاتمام تفسير القرآن المجيد في آخر السنة التاسعة والسنتين بـعد ثـلاثمائة وألف مـن الهجرة النبوية المطابق لما نظمه بعض الأجلاء:

مسيلاد مسهدي الأمسم الأحقر محمد النهاوندي
الأحقر محمد النهاوندي
كتبه العبد المذنب محمدالصانعي
ابن مرحوم فتح الله الخوانساري
الشهير بسيمين قلم في شهر محرّم الحرام ١٣٧٠
وفرغ قسم الدراسات الاسلامية مؤسسة البعثة من تحقيقه
بفضل الله ومنّه في سنة ١٤٢٧ه
و آخر دعوانا أن الحمد
العالمين.

١. تفسير القمي ٢: ٤٥٠، تفسير الصافي ٥: ٣٩٧. ٢. النَّسناس: نوع من القِردة.

۳. تفسير الرازي ۳۲: ۱۵٦.

٤. ثواب الأعمال: ١٢٩، مجمع البيان ١٠: ٨٦٤ تفسير الصافي ٥: ٣٩٧.

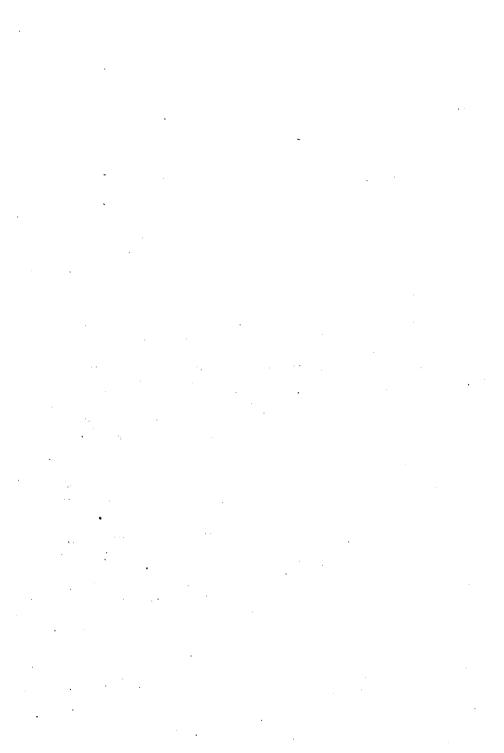

|    | 4 | וט |
|----|---|----|
| ℧. | ⇗ | _  |

| ٥     | في تفسير سورة الحجرات                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥     | [ ١ و ٢]بِسْمِ لَلْهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي لَلْهِ             |
| ٦     | [٢]وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ َبَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ                      |
| ۸     | [٣-٥]إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللهُ قُلُوبَهُمْ           |
| ٩     | [٦]يَا أَنِّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ             |
| 11    | [٧و٨]وَ آعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَبَتُّمْ وَلٰكِنَّ اللهَ        |
| ١٢    | [٩]وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى              |
| ١٤    | [١٠] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُوا لَلٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ             |
| ١٦    | [١١]وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِفْسَ آلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيَمانِ              |
| ١٧    | [١٢]يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آجَتَبَبُوا كَثِيراً مِنَ ٱلظُّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظُّنَّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا         |
| ۲۰    | [١٣] يَناأَيُّهَا النَّلُسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا      |
| ۲۳    | [18]قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلإِيمَانُ فِي             |
| ۲٤    | [ ١٥-١٨] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَ الِهِمْ    |
| ۲۷    | في تفسير سورة قفي                                                                                                            |
| ۲۷    | <ul> <li>[٣-١]بشم الله الرّحمٰنِ الرّحِيم ق وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدِ * بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ.</li> </ul>         |
| ۲۸    | [ ٤- 2]قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ * بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقُّ لَمَّا            |
| ۳۰    | [٧ـ٩]وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْتِثْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج *                   |
| ۳۰    | . [ ١٠ و ١١]وَ ٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ * رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْنَا كَذْلِكَ |
|       | [ ١٢- ١٤]كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَأَصْحَابُ اَلرُسُ وَنَمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ                  |
| ٣٢    | [١٥]أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ ٱلْأَوُّلِ بَلْ هُمَّ فِي لَئِسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ                                            |
| لِ ۳۳ | [١٦-١٨]وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْ           |

| ٦ | ٦١ نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | [١٩]وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقُّ ذٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ                                                                     |
|   | [ ٢٠-٢٠]وَتُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ * وَجَامَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ * ٣٥                                  |
|   | [ ٣٠-٣٠]يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ آمْنَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ * وَأَذْلِفَتِ الْجَنَّةُ ٣٨                                     |
|   | [٣٣ـ٣٥]مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ * أَذْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ ٣٩                                   |
|   | [٣٦و٣]وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقْبوا فِي ٱلْبِلاَدِ هَلْ مِن ٤٠                                 |
|   | [ ٣٨- ٤١]وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ٤١                       |
|   | [ ٤٥-٤٢]يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصُّيْحَةَ بِالْحَقُّ ذٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ * إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ٤٣                                 |
|   | ي تفسير سورة الذاريات                                                                                                                           |
|   | [ ١-٤]بِسْمِ للهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ وَالدَّارِيَاتِ ذَرُواً * فَالْحامِلاَتِ وِقْراً * فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً ٤٥                           |
|   | [٥-٩]إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ * وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ * وَٱلسَّماءِ ذَلتِ ٱلحُبُكِ * إِنَّكُمْ ٤٧                                     |
|   | [ ١٠ ـ ١٤] أَتِيلَ الْخَرَّاصُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ * يَشْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ * ٤٨                            |
|   | [ ١٥ ـ ١٨] إِلَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَأَنُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ ٤٩                    |
|   | [ ١٩ ـ ٢١]وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم * وَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوفِنِينَ * ٥٠                                      |
|   | [ ٣٤-٢٣]وَفِي ٱلسَّماءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبُ ٱلسَّماءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا ٥٢                              |
|   | [ ٤٦-٣٥]فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ                                          |
|   | [٧١-٤٧]وَ السَّماءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ * وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَيْجُمَ الْمَاهِدُونَ * ٧٥                          |
|   | [٥٢-٥٥]كَذْلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ *                                           |
|   | [٥٦] زَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ                                                                                    |
|   | [٧٠-٧]مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّنَ رَزْقِ َومَا أُرِيدُ أَن يُطْمِمُونِ * إِنَّ لَلهَ هُوَ ٱلرِّزَاقُ ذُو ٱلْقَرَّةِ ٦٠                            |
|   | ي تفسير سورة اَلطور                                                                                                                             |
|   | *<br>[٦-١]بِسْمَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِى رَقَّ مَنشُورٍ * وَٱلْبَيْتِ ٦٣                             |
|   | [٧-٣] إِنَّ عَذَابَ رَبُّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِن دَافِعٍ * يَوْمَ تَمُوَّرُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا * وَتَسِيرُ ٦٤                               |
|   | ِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّالُ أَلْتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ * أَفْسِحْرٌ هٰذَا أَمْ أَنتُمْ لاَ تَبْصِرُونَ *                             |
|   |                                                                                                                                                 |
|   | [٢١]وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ ٱلْبَعَثُهُمْ ذُرُايُتُهُم بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا ٱلنَّنَاهُمْ مِنْ ٧٠                    |
|   | <ul> <li>[ ٢٧- ٢٢]وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمًّا يَشْتَهُونَ * يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْقُ فِيهَا وَلا ٧٦</li> </ul> |
|   | [٣٢-٢٩]فَذَكُرْ فَمَا أَنتَ بِيغَمَتِ رَبُّكَ بِكَاهِنِ وَلاً مَجْنُونٍ * أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبُّصُ بِهِ ٧٠                           |
|   | [٣٨-٣٣]أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِدٍ إِن كَانُوا صَادِقِينَ * أَمْ ٧٠                       |
|   | [ ۱۱ـ۱۱] م يفونون نفونه بل د يو مِنون + فليانو، پِنجويب رسرد إن صور صدورين ١٠٠٠٠٠٠                                                              |

| برس المحتوى                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ٣٩_٣٤]أمْ لَهُ ٱلبَّنَاتُ وَلَكُمُ ٱلبِّنُونَ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِن مَغْرَم مُثْقَلُونَ * أَمْ ٧٧              |
| [ ٤٤-٤٤]وَإِن يَرَوْا كِشْفَا مِنَ ٱلسَّماءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ * فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ ٧٣                        |
| [ ٤٨ و ٤٩]وَ آصْبِرْ لِحُكْم رَبُّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْتِينَا وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبُّكَ حِينَ تَقُومٌ * وَمِنَ ٧٤                 |
| في تفسير سورة النجم                                                                                                              |
| ·<br>[ ١-٤]بِسْم آللهِ آلرَّحمٰنِ آلرَّحِيم وَٱلنَّجْم إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا W               |
| [ ١٥-١٥]عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقَوَىٰ * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ * وَهُوَ بِالأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٧٩       |
| [ ١٢ ـ ١٤] فَتُمارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنتَهَىٰ                       |
| [ ١٥ ـ ١٨]عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ * إِذْ يَغْشَى ٱلسُّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ * مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا ٨٥                    |
| [ ١٩ ـ ٣٣]َ أَفَرَأَ يَتُمُمُ ٱللاَّتَ وَٱلْعُزِّىٰ ﴿ وَمَنَاةَ ٱلثَّالِقَةَ ٱلأُخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلأُنتَىٰ ٨٧ |
| [ ٢٣-٢٣]إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا اَلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْهَدَىٰ * أَم              |
| [ ٢٧ ـ ٣٠] إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَوْ مِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَشْمِيَةَ الْأَنثَىٰ ﴿ وَمَا لَهُم بِهِ ٨٩ |
| [ ٣١ و ٣٣]وَلِيْهِ مَا فِي ٱلسُّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا                        |
| [٣٣]هُمَوَ أَعْلَمَ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِئَّةً فِي بُطُونِ أُمُّهاتِكُمْ فَلاَ ٩٢             |
| [٣٣و ٣٤]آفَرَأَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ * وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰ                                                           |
| [ ٣٥_٤٤]أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ * أَمْ لَمْ يُنَبُّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ * وَإِبْرَاهِيمَ٩٣               |
| [٤٣ـــ88]وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ * وَأَنَّهُ هُوَ أَمَكَ وَأَخْيَا * وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ٩٥                |
| [ ٥٥-٨٥]فَبِأَيُّ آلاءِ رَبُّكَ تَتَمارَىٰ * هٰذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلأُولَىٰ * أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ * ٩٧                   |
| [ ٥٩ _ ٦٢] أَفُونْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَ تَشْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ * وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ٩٨                       |
| في تفسير سورة القمرفي                                                                                                            |
| -<br>[١]بِشم للهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ                                               |
| [٢-٨]وَٰإِن يَرَوْا آيَةً يَعْرضُواً وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَعِرٌ * وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلِّ٢١٠           |

[۱۰۵] كَذَّبَتْ تَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَآزَدُجِرَ \* فَدَعَا رَبُهُ أَنَى .... ١٠٥ [١٠٦] فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُدُرِ \* وَلَقَدْ يَسُّرْنَا الْقُرْآنَ لِللَّذِيْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ \* كَذَّبَتْ ... ١٠٥ [٢١-٢٦] فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُدُرٍ \* وَلَقَدْ يَسُّرْنَا الْقُرَانَ لِللَّذُرِ \* فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ \* كَذَّبَتْ نُمُودُ بِالنَّذُرِ \* فَقَالُوا .... ١٠٧ [٢٠-٣٢] أَمُوتِي اللَّذُكِ \* فَقَالُوا .... ١٠٧ [٣٧-٣٦] أَمُوتِي اللَّذُرِ \* فَقَالُوا ... ١٠٧ [٣٧-٣٦] كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجْيْنَاهُم بِسَحَرٍ ... ١٠٩ [٣٧-٣٣] كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجْيْنَاهُم بِسَحَرٍ ... ١٠٩ [٣٧-٣٣] وَلَقَدْ صَبْحَهُم بُحْرَةً عَذَابُ مُسْتَقِرٌ \* فَذُوقُوا عَذَابِى وَنُذُرٍ \* وَلَقَدْ يَسُونَا ... ١٠٠ [٣٠-٤٤] وَلَقَدْ صَبْحَهُم بُحْرَةً عَذَابُ مُسْتَقِرٌ \* فَذُوقُوا عَذَابِى وَنُذُرٍ \* وَلَقَدْ يَسُونَا ... . ١١٠ [٣٠-٤٤]

| ١, | ٦٣ نفحات الرحمن في تفسير القرآن ح                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | [٤٩-٤٧]إِنَّ ٱلمُمْجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ١١٢                         |
|    | [ ٥٠-٥٥]وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ * وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مَدُّكِمٍ * ١١٤     |
|    | ني تفسير سورة الرحمن                                                                                                              |
|    | [ ١-٤]بِسْمِ للهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرَانَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ١١٧         |
|    | [٥و٦]اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ                                                     |
|    | [٩-٧]وَ السُّماءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيرَانَ * أَلَّا تَطْغُوا فِي ٱلْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ                        |
|    | [ ١٠ و ١١]وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْآتَامِ * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلنُّخُلُ ذَلتُ ٱلْأَكْمَامِ                                      |
|    | [ ١٢ و ١٣ ]وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ * فَبِأَيِّ ٱلاَمِ رَبُّكُمَا لَتَكَذَّبَانِ                                   |
|    | [ ١٦-١٤]خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ * وَخَلَقَ ٱلْجَانُ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ * ١٢٢                            |
|    | [١٧-٣٣]رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ * فَبِأَيِّ الامِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ١٢٣           |
|    | [ ٢٤-٢٨]وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلاَمِ * فَبِأَيُّ ٱلاءِ رَبُّكُمًا تُكَذَّبَانِ * كُلُّ ١٢٦          |
|    | [ ٢٩ و ٣٠]يَسْأَلُهُ مَن فِي ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ * فَبِأَيُّ ٱلاَمِ رَبُّكُمَا ١٢٧              |
|    | [ ٣١ و ٣٣]سَنَفْرَغُ لَكُمْ آلِيْهَ ٱلثَّقَلاَنِ * فَبِأَيِّ ٱلآءِ رَبُّكُمًا تُكَذِّبَانِ                                        |
|    | [٣٣و٣٤]يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِن أَفْطَارِ ٱلسَّماوَاتِ                              |
|    | [ ٣٥ و ٣٧]أيْرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِن نَارٍ وَتُحَلِّسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ * فَبِأَيُّ ٱلاَءِ رَبُّكُمَا ١٢٩                |
|    | [ ٣٨_٤٥]فَبِأَيِّ ٱلآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فَيَوْمَنِذِ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌ * فَبِأَيِّ ١٣٠         |
|    | [٤٩ـ٤٦]وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّو جَنَّتَانِ * فَبِأَيُّ آلَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانِ * ذَوَاتَا أَفْنَانٍ * ١٣٢             |
|    | [٥٠-٥٥]فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ * فَبِأَيُّ آلَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ * فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ                   |
|    | [٥٦-٦١]فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبَلَهُمْ وَلاَ جَانٌ * فَبِأَيُّ ٱلاءِ رَبُّكُمَا ١٣٣             |
|    | [ ٦٣ و ٦٣]وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ * فَبِأَيُّ آلاَءِ رَبُّكُمَا لَتَكَذَّبَانِ١٣٤                                             |
|    | [ ٦٤-٦٦] مُدْهَامَّتَانِ * فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ *فِيهِمَا عَيْنَانِ نَصَّاخَتَانِ *فَبِأَيِّ آلاءِ ١٣٥        |
|    | [ ٧٠-٧٣]فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ * فَبِأَيِّ ٱلآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ * حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي ١٣٧                         |
|    | [ ٧٤-٧٧]لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌ * فَبِأَيِّ ٱلاءِ رَبُّكُمَا لَتَكَذَّبَانِ * مُشْكِئِينَ عَلَىٰ ١٣٨      |
|    | ني تفسير سورة الواقعة                                                                                                             |
|    | [ ٣-١]بِسْمِ لَلْهِ ٱلرَّحِمْنِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً * خَافِضَةً رَافِعَةً ١٤١ |
|    | [١٤٤] إِذَا رُجُّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا * وَبُسَّتِ ٱلجِبَالُ بَسًا * فَكَانَتْ هَبَاءٌ مُنبَثًا * وَكُنتُمْ ١٤٢                     |
|    | [١٩-١٢]فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ * ثُلَّةً مِنَ ٱلأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلآخِرِينَ * عَلَىٰ شُرُرٍ ١٤٤                        |
|    | [ ٢٠-٢٤]وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ * وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْثَالِ ١٤٦                  |
|    | •                                                                                                                                 |

| فهرس المحتوى |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

| [ ٢٥ ـ ٢٥]لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلاَ تَأْثِيماً * إِلَّا قِيلاً سَلاَماً * وَأَصْحَابُ ٱليمينِ ١٤٦                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                 |
| [ ٤٥ــ٥٥]إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيم * وَكَانُوا ١٥١                    |
| [٥٩-٥٦]هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ * نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلاً تُصَدُّقُونَ * أَفَرَأَيْتُم مَا تُمْنُونَ * ١٥٢                |
| [ ٦٢-٦٠]نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ أَمْفَالَكُمْ                          |
| [٦٣_٦٣]أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُنُونَ * ءَأَنتُمْ تَزرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ                                                 |
| [ ٦٥-٧]لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ * إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ١٥٤                 |
| [ ٧١-٧٣]أَفَرَأَيْتُمُ ٱلنَّارَ أَلْتِي تُورُونَ * أَأَنتُم أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ ٱلمُنشِئُونَ * ١٥٥                       |
| [ ٧٤-٧١]فَسَبَّحْ بِاسْمِ رَبُّكَ الْعَظِيمِ * فَلَا أُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَو                            |
| [٧٧-٨٨]إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَشُّهُ إِلَّا ٱلْمَطَهُّرُونَ * تَنزِيلٌ مِن رَبِّ ١٥٧                 |
| [ ٨٣-٨]فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلحُلْقُومَ * وَأَنتُمْ حِينَئِذِ تَنظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرِبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ١٥٩                    |
| [ ٨٩ـ٨]فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ * وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ ١٦٠                    |
| في تفسير سورة الحديد                                                                                                                     |
| [ ١ و ٢]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم سَبِّحَ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٦٣                |
| [٣]هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلُّ شَيءٍ عَلِيمٌ                                                      |
| [٦-٤]هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّماوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ١٦٥                               |
| [٧و ٨]آمِنُوا بِللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِيِّنَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ                       |
| [٩-١٠]هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ١٦٧                        |
| [ ١١ و ١٢] مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ * يَوْمَ تَرى ١٧٠                     |
| [١٣]]يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا آنظُرُونَا تَقْتَسِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ١٧١                   |
| [ ١٤ و ١٥] إِيْنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلٰكِتْكُمْ فَتَنْتُمْ أَنَفُسَكُمْ وَتَرَبُّضَنُمْ وَآرَ تَبْتُمْ ١٧٢ |
| [١٦] أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقُّ وَلاَ يَكُونُوا ١٧٢             |
| [١٧ و ١٨] أَعْلَمُوا أَنْ آللة يُحْيِي ٱلأَرْضَ بَغْدَ مَوْيَهَا قَدْ بَيُّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَلتِ لَعَلَّكُمْ تَغْقِلُونَ * ١٧٣           |
| [١٩]وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِللهِ وَرُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ ٱلصَّدُّ يقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ                          |
| [٢٠]أغَلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ الدُّلْيَا لَعِبَّ وَلَهْرٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي                           |
| [٢١]سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّماهِ وَٱلْأَرْضِ ٱُعِنَّتْ ١٧٦                           |
| <ul> <li>[ ٢٢ و ٢٣] مَا أَصَابَ مِن تُعِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُيكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَن ١٧٧</li> </ul>        |
| [ ٢٤ و ٢٥] اللَّذِينَ يَيْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَيْمُ الْحَمِيدُ ١٧٨         |

| ٦٣٤ نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ٢٦ و ٢٧]وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَّتْيَهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلكِتَابَ فَمِنْهُم ١٨٠       |
| [ ٢٨ و ٢٩]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُقُوا لَلهَ وَاَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل ١٨٢ |
| في تفسير سورة المجادلة                                                                                                           |
| [١]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ لَلهُ قَوْلَ أَلْتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى للهِ ١٨٥     |
| [ ٢-٤]ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمُّهَاتِهِمْ إِنْ أُمُّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱللَّذِي                  |
| [٥و٦]إِنْ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا١٨٦            |
| [٧و ٨]أَلَمْ تَرَ أَنَّ آللهَ يَعْلَمُ مَا فِي آلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ١٨٩                      |
| [٩٠ و١]يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ              |
| [١١]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي ٱلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللهُ                    |
| [ ١٢ و ١٣ ]يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ ١٩٣ |
| [ ١٤-١٧] آلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ آللهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ ١٩٨                  |
| [١٨]يَوْمَ يَبْعَثْهُمُ ٱللهُ جَمِيعاً قَيَحْلِلْمُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِلْمُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ ٢٠٠        |
| [١٩] ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللهِ أُولِيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ                      |
| [ ٢٠ و ٢١] إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولِئِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ۞ كَتَبَ اللَّهَ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا ٢٠٠  |
| [٢٧]لاَ تَجِدُ قَوْماً يُوْمِنُونَ بِللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاَخِرِ يَتَوَادُّونَ مَنْ حَادًّ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ٢٠٢    |
| في تفسير سورة الحشر                                                                                                              |
| [ ١ و ٢]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سَبِّحَ للهِ مَا فِي ٱلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٢٠٥           |
| [٧-٥]مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظُنُوا أَنْهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ لَلهِ فَأَتَاهُمُ لَلهُ مِنْ                    |
| [٦]وَمَا أَفَاءَ لَلهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلٰكِئُ لَلهَ ٢٠٨        |
| [٧]مَا أَفَاءَ لَلهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ٢٠٩        |
| [٨]للْفَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمَوَ الِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ٢١٠                |
| [٩]وَالَّذِينَ تَبَوَّمُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ٢١١           |
| [ ١٠ و ١١]وَٱلَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَالِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا ٢١٣          |
| [١٧]لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ٢١٤                       |
| [١٣ـ١٣]لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ لللهِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ۞ لاَ ٢١٥                  |
| [ ١٨ و ١٩]يَاأَيُهَا ٱلَّذِينَ ٱمَنُوا ٱتُّقُوا ٱللهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّقُوا آللهَ إِنَّ آللهَ ٢١٦   |
| [ ٢٠ و ٢١]لاَ يَسْتَوِى آصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَائِزُونَ ﴿ ٢١٧                   |
| [ ٢٢-٢٢]هُمَوَ لَلهُ ٱلَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ * هُوَ ٢١٨      |

| رس المحتوى                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ني تفسير سورة الممتحنة                                                                                                               |
| [1]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوًى وَعَدُوً كُمْ أَوْلِيَاءَ ٢٢١           |
| [٢و٣]إَن يُثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَٱلسِنَتَهُم بِالسُّوءِ                      |
| [ ٤ و ٥]قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ ٢٢٤       |
| [٦و٧]لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُو لَلهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلّ                      |
| [٨]لَا يَنْهَاكُمْ لَللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ٢٢٦                   |
| [ ٩ و ١٠] إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ لَللهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ ٢٢٦                    |
| [١١]وَإِن فَاتَكُمْ شَيءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلكُفَّارِ فَعَاقَتِتُمْ فَآتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ٢٢٩                            |
| [١٢]يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيِّ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَكُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَ يُشْرِكْنَ بِللهِ شَيْئاً وَلاَ ٢٣٠             |
| [١٣]يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلُّوا قَوْماً غَضِبَ آللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَيْسوا مِنَ الآخِرَةِ كَما ٢٣٢              |
| ني تفسير سورة الصف                                                                                                                   |
| [ ٣-١]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سَبِّحَ لِهِ مَا فِي ٱلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٢٣٥                 |
| [ ٤ و ٥ إِلَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ * وَإِذْ قَالَ ٢٣٦          |
| [٦]وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَاتِنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدُّقاً لِمَا بَيْنَ ٢٣٧               |
| [٩-٧]وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّٰنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى لَلْدِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلاَمِ وَلَلْهُ لاَ                        |
| [ ١٠-١٣]يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُّلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةِ تُنجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ *                            |
| [١٤]يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَادِيِّينَ مَنْ٢٤٠                |
| ني تفسير سورة الجمعة                                                                                                                 |
| [ ٣-١]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ. ٢٤٣         |
| [٣-٥]وَاَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * ذٰلِكَ فَضْلُ للهِ يُؤْتِيهِ ٢٤٤                   |
| [٦ـ٨]قُل يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنُّكُمْ أَوْلِيَّاءُ للهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنُّوا ٢٤٥                |
| [٩٠٠]يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ لللهِ ٢٤٦              |
| [١١]وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ للدِ خَيْرٌ مِنَ ٢٤٨             |
| في تفسير سورة المنافقين                                                                                                              |
| [ ١-٣]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُتَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ وَٱللهُ يَعْلَمُ ٢٥١ |
| [٤ و ٥]وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ ٢٥١                    |
| [٦ و ٧]سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَن يَنْفِرَ لَلهُ لَهُمْ إِلَّ لَلهَ لَا يَهْدِى ٢٥٣   |
| [٨]يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلهِ الْعِزَّةُ ٢٥٤                  |

| ٦٣٦ نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ٩ ــ ١١]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَ الْكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ للهِ وَمَن يَفْمَلْ ٢٥٧    |
| في تفسير سورة التغابن                                                                                                             |
| [١و ٢]بِسْم للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ للهِ مَا فِي ٱلسَّماوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ لَهُ ٱلمُلْك وَلَهُ ٢٥٩            |
| [٣و ٤]خَلَقَ السُّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ ٢٦٠                    |
| [٥ و ٦]أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَيَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَلَبٌ أَلِيمٌ ۞ ٢٦١        |
| [٧-٩]زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى كَتْبَعْشُ ثُمَّ كَتَنَبُّونً بِمَا عَمِلْتُمْ ٢٦١         |
| [ ١٠-١٧]وَمَن يُؤْمِن بِللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفُّرْ عَنْهُ سَيُّنَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن ٢٦٣              |
| [١٣]و ١٤]آللهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى آللهِ فَالْيَتَوَكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ * يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنوا إِنَّ مِنْ ٢٦٤  |
| [١٥ و ١٦]إِنَّمَا أَمْوَ الْكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِئْنَةً وَلَلهُ عِندَهُ أَجْرً عَظِيمٌ * فَاتَّقُوا لَلهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ٢٦٤ |
| [١٧ و ١٨]إِن تُقْرِضُوا لَلهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَلَلهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۞ ٢٦٦                  |
| في تفسير سورة الطلاق                                                                                                              |
| [1]يِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا ٱلنِّيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنَّسَاءَ فَطَلْقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ٢٦٩         |
| [٢و٣]فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهَنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ ٢٧١             |
| [٤ و ٥]وَاللَّاثِي يَيْشُنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ٱرْتَئِتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَئَةً أَشْهَرِ                    |
| [٦]أَ سُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَتتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُوهُنَّ لِلتَصْيَقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن ٢٧٥                    |
| [٧]لِيَنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنفِقْ مِمَّا آنَاهُ لَلهُ لاَ يُكَلُّفُ لَلهُ ٢٧٦       |
| [٨و ٩]وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْوِ رَبُّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدٱ                             |
| [ ١٠ و ١١]أَعَدُّ آللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا للهُ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَكِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ ٢٧٧        |
| [ ١١ و ١٢]وَمَن يُؤْمِن بِللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ٢٧٨                     |
| في تفسير سورة التحريم                                                                                                             |
| [١و٢]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ لَلهُ لَكَ كَثبَتغِي مَرْضَلتَ ٢٨١      |
| [٣]وَإِذْ أَسَرٌ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمًّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَطْهَرَهُ لللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ ٢٨٣    |
| [٤ و ٥]إِن تَتُوبَا إِلَى لَلْمِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ لَلْهَ هُوَ مَوْلاًهُ ٢٨٣           |
| [٦]يَنا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا قُوا أَنْفَسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا اَلنَّالُسُ وَالْحِجَارَةُ                  |
| [٧]يَنا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْنَيْوَمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ٢٨٦                   |
| [٨]يَنا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا تُوبُوا إِلَىٰ اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ                 |
| [ ٩ و ١٠]يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِفْسَ ٢٨٨   |
| [ ١١ و ١٢] وَضَرِبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا آمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبُّ آبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً ٢٨٩      |

| 147 |  | فهرس المحتوي |
|-----|--|--------------|
|-----|--|--------------|

| في تفسير سورة المُلك                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ١ و ٢]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ ٢٩١                                                                                                                                                                                         |
| [٣ـ٥]ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرِىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمٰنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ ٢٩٣                                                                                                                                                                                                   |
| [١١-٦]وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِشْسَ ٱلْمَصِيرُ * إِذَا ٱلَّقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا ٢٩٤                                                                                                                                                                                      |
| [١٢ و ١٣] إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُم بِالْغَنْبِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ * وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ ٢٩٦                                                                                                                                                                                 |
| [ ١٤ و ١٥ ]أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلخَبِيرُ * هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذُلُولاً ٢٩٦                                                                                                                                                                                          |
| [١٦ و ١٧]مَأَ مِشَم مَن فِي ٱلسَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُم ٢٩٧                                                                                                                                                                                                  |
| [ ١٨ و ١٩]وَلَقَدْ كَنُّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ * أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطُّيْرِ فَوْقَهُمْ ٢٩٨                                                                                                                                                                                  |
| [٢٠و ٢٦]أمَّنْ هٰذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمٰنِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي ٢٩٨                                                                                                                                                                                             |
| [۲۲]أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَىٰ صِرَاطٍ                                                                                                                                                                                                                  |
| [٣٠ ـ ٢٥]قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةَ قَلِيلاً مَا                                                                                                                                                                                                   |
| [٢٦ و ٢٧]قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ لَلدِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيْفَتْ وُجُوهُ ٣٠١                                                                                                                                                                               |
| [ ٢٨ و ٢٩]قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَ هَلَكَنِيَ لَللهُ وَمَن مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ ٣٠٢                                                                                                                                                                                        |
| [٣٠]قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينِ                                                                                                                                                                                                                        |
| وما المام                                                                                                                                                                                               |
| في تفسير سورة القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| في تفسير سورة القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| في تفسير سورة القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| في تفسير سورة القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| في تفسير سورة القلم.<br>[۱]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ن وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ  [۲]مَا أَنتَ بِيغْمَةَ رَبُّكَ بِمَجْنُونٍ  [۳]مَا أَنتَ بِيغْمَةَ رَبُّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنِّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.  [۳وع]وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَعْنُونٍ * وَإِنِّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. |
| في تفسير سورة القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   | ٦٣ نفحات الرحمن في تفسير القرآن ج٦                                                                                                        | ۸ |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | [ ١-٤]بِسْم للهِ الرُّحْمٰنِ الرُّحِيم ٱلْحَاقَّةُ * مَا ٱلْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاقَّة                                     |   |
|   | [ ٥-٧]فَأَمَّا كَنُمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاعِيَةِ * وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيع صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ *                            |   |
|   | [١٨-١٨]فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِن بَالِيَةٍ * وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُكُ بِالْخَاطِئَةِ * ٣٢٢                       |   |
|   | [ ١٣ ـ ٢٤]فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً * وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَلَـ كُمَّا دَكَّةً ٣٢٣                      |   |
|   | [ ٢٥-٢٩]وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يَا كَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا ٣٢٦                 |   |
|   | [ ٣٠-٣٧]ُخُذُوهُ فَغُلُوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً ٣٢٦                             |   |
|   | [ ٣٨٨-٤٢] أَفَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تَبْصِرُونَ * وَمَا لاَ تَبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَوِيمٍ * وَمَا هُوَ ٣٢٨                  |   |
|   | [ ٤٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                   |   |
|   | في تفسير سورة المعارج                                                                                                                     |   |
|   | [ ٣-١]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ                            |   |
|   | [ ٤- ١ ]تَعْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ * فَاصْبِرْ صَبْراً ٢٣٢                    |   |
|   | [ ١٨-١١]يَبَصُّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُـجْرِمُ لَوْ يَفْتَلِى مِنْ عَذَاكِ يَوْمِثْذِ بِبَنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ ٣٣٣                        |   |
|   | [ ١٩ ـ ٣٤]إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعاً * ٣٣٤                  |   |
|   | [ ٣٥-٣٧]أُ ولٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ * فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ * عَنِ                                      |   |
|   | [ ٣٨- ٤٤]أَيَطْمَتُمُ كُلُّ ٱمْرِيْ مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنُّةً نَعِيمٍ * كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ * ٣٣٧           |   |
|   | في تفسير سورة نوح                                                                                                                         | , |
|   | [ ١-٩]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ . ٣٣٩ |   |
|   | [ ١٤-١٠]فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ ٱلسَّماءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا * ٣٤١                          |   |
|   | [ ٢٤- ٢٤]ٱلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقاً* وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ ٣٤١                     |   |
|   | [ ٢٤-٢٨]وَلاَ تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلاَلاً * مِمَّا خَطِيثاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا ٣٤٣              |   |
|   | في تفسير سووة الجنفي تفسير سووة الجن                                                                                                      |   |
|   | [ ٦-١]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا ٣٤٥       |   |
|   | [٩-٧]وَأَنُّهُمْ ظُنُّوا كَمَا ظَننتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ لَللهُ أَحَداً * وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّماءَ٧                                   |   |
| • | [ ١٠-١٢]وَأَنَّا لاَ نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمِن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً * وَأَنَّا مِنَّا ٣٤٩               |   |
|   | [١٣-١٧]وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ آمَنًا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلاَ رَهَقاً * ٣٥٠                  |   |
|   | [١٨ و ١٩]وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ للهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ ٱللهِ أَحَداً * وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا ٣٥١          |   |
|   | [ ٢٠-٢٣]قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ أَحَداً * قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَداً ٣٥٢               |   |
|   | [ ٢٨-٢٤] حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُ عَدَداً ۞ قُل إِنْ ٣٥٣                      |   |
|   | 0                                                                                                                                         |   |

| 189 | هرس المحتوى |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

| 700                                           | ني تفسير سورة المزمّلني تفسير سورة المزمّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٥                                           | [ ١ ـ ٥]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمَرِّمُلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً * يَضْفَهُ أَوِ انتَّصْ مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 800                                           | [٩-٦]إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً * إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً *                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲٥٨                                           | [ ١٠-١٤]وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱلْهَجُرْهُمْ هَجْراً جُمِيلاً * وَذَرْنِى وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِى                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳٥٩                                           | [ ١٥-١٩]إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳.                                            | [٢٠]إِنَّا رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَذَنَىٰ مِن ثُلُثَيِ آللَّيْلِ وَيَضْفَهُ وَثُلُثَةً وَطائِفَةٌ مِنَ أَلَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777                                           | ي تفسير سورة المدُّثِّريي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣,٣                                           | [ ١-٧]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّثَّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبُّكَ فَكَبُرْ * وَثِيتَابَكَ فَطَهُرْ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777                                           | [ ٨-١٧]فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ * فُذٰلِكَ يَوْمَنِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَىٰ ٱلْكَافِرِينَ غَيْرٌ يَسِيرٍ *                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ~~                                            | [ ١٨ ـ ٢٥]إِلَّهُ فَكُرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 779                                           | [٢٦-٣٧]سَأُصْلِيهِ سَقَرَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ * لاَ تُثَقِى وَلاَ تَذَرُ * لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777                                           | [ ٣٨-٤٧] كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً * إِلَّا أَصْحَابَ ٱليهِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ *                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٧٣                                           | [ ٤٨ ـ ٥١] فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ * فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ * كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 377                                           | [ ٥٦-٥٢]بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِيْ مُنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحْفاً مُنَشَّرَةً * كَلَّا بَل لاَّ يَخَافُونَ ٱلآخِرَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TVV                                           | ي تفسير سورة القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TVV                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | ي تفسير سورة القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۷۸                                           | · [ ٣-١]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرِّحِيمِ لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ * وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77A<br>779                                    | <ul> <li>[ ١-٣]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ</li> <li>[ ١٠-٤]بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوًى بَنَانَةُ * بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ * يَسْأَلُ</li> </ul>                                                                                                                                     |
| 777<br>779<br>77.                             | <ul> <li>[ ١-٣]يشم لله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ</li> <li>[ ١٠-٤]بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّىَ بَنَانَهُ * بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ * يَسْأَلُ</li> <li>[ ١١-١٥]كَلَّا لاَ وَزَرَ * إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُ * يُنَبُّوُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْرَ</li> </ul> |
| 77A<br>779<br>7A•<br>7A1                      | [ ١-٣]يِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TVA<br>TV9<br>TA•<br>TA1<br>TAT               | [ ١-٣]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TVA<br>TV9<br>TA•<br>TA1<br>TAT               | [ ١-٣]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TVA<br>TV9<br>TA•<br>TA1<br>TAT               | [ ١-٣]يِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TVA<br>TV9<br>TA•<br>TA1<br>TAT<br>TAT        | [ ١-٣]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TVA<br>TV4<br>TA.<br>TAI<br>TAT<br>TAC<br>TAO | [ ١-٣]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TVA<br>TVA<br>TA1<br>TAT<br>TAC<br>TA0<br>TA0 | [ ١-٣]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| محتوی۱٤١                                                                                                                                                                                                                                   | . سال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٣- ٤١]فَإِذَا جَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلكَّبْرِيٰ * يَوْمَ يَتَذَكِّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ * وَبُرُّزَتِ ٤٢٢                                                                                                                                |       |
| . ٤٦٠٤]يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيُّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا * إِلَىٰ رَبُّكَ ٤٢٣                                                                                                                                 |       |
| ىير سورة عبس                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ــر • رو<br>ــ ١٠]يِسْم للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم عَبَسَ وَتَوَلِّىٰ * أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ ٤٢٥                                                                                                            | _     |
| ]<br>١٦ــ١]كَلاً إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهْرَةٍ * ٤٢٧                                                                                                                        |       |
| ١-٣٣]قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيُّ شَيءٍ خَلَقَهُ * مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ ٤٢٨                                                                                                                         |       |
| - " الله على الله الله الله الله على الله على ا<br>٢- ٣١] فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبّاً * ثُمَّ شَقَفْنَا ٱلْأَرْضَ شَقاً ٤٢٩ |       |
| يَ يَوْ بِ<br>٣-٣٧]مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ * فَإِذَا جَاءَتِ آلصًّاخَةُ * يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * ٤٣٠                                                                                                             |       |
| ٣-٤٤]وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةً * ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً * ٤٣١                                                                                                                              |       |
| يير سورة التكوير                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                      |       |
| ١-٢١ۗ إِلَّهُ ۚ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ * ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثُمَّ ٤٣٦                                                                                                                                      |       |
| ٢٩ـ٢]وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ * وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفَقِ ٱلمُبِينِ * وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ ٢٧                                                                                                                                   | ۲]    |
| بير سورة الانفطار                                                                                                                                                                                                                          |       |
| -^]بِسْم للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم إِذَا آلسَّماءُ آنفَطَرَتْ * وَإِذَا ٱلْكَوَ اكِبُ آنتَتَرَتْ* وَإِذَا ٤٣٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                         | _     |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                     |       |
| ١٩ـ١١ إِلَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ * وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ * يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدُّينِ * وَمَا ٤٤١                                                                                                                     |       |
| بير سورة المطففين                                                                                                                                                                                                                          |       |
| - "]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِلْمُطَّقِفِينَ * أَلَّذِينَ إِذَا آكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّلسِ يَسْتَوْفُونَ £23                                                                                                              |       |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                     |       |
| ا ] كَلًا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمَ مًا كَانُوا يَكْسِبُونَ                                                                                                                                                                            |       |
| ١٧-١]كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَنِلِ لَمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيم * ثُمَّ ٤٤٧                                                                                                                            |       |
| ١-٢١]كَلاً إِنَّ كِتَابَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلْيُسِنَ * وَمَا أَدْرَاكُ مَا عِلْيُونَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * ٤٤٧                                                                                                                            |       |
| ٢٦-٢ إِلِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٌ * عَلَى ٱلْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٤٤٩                                                                                                                            |       |
| ٢-٣٣]َوَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۚ عَيْناً يَشْرِبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ * إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَاتُوا ٤٤٩                                                                                                                          |       |
| ٣٦-٣]فَالْيُومَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مُنِ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى ٱلأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * هَلْ                                                                                                                                       |       |
| يير سورة الانشقاق                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ـــ.]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُقَّتْ * وَإِذَا ٤٥٣                                                                                                                         | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                            |       |

| ٦٤                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٧-٨]فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَعِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَتَطِبُ إِلَىٰ ٤٥٤                  |
| [١٩] اَتَرَ كَبَنُّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ                                                                                           |
| [ ٢٠-٢٥]فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْآلُ لاَ يَسْجُدُونَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٤٥٦        |
| في تفسير سورة البروج                                                                                                             |
| [ ١-٤]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَالسَّماءِ ذَاتِ ٱلبَّرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ ٤٥٩                 |
| [٥-٩]اَلنَّارِ ذَلَتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ ٤٦٤              |
| [١٠]إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ                     |
| [ ١٦-١١] إِلَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّكٌ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ذٰلِكَ ٤٦٥           |
| [ ٢٧- ٢٢]هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ * فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ * بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ ٤٦٦                       |
| في تفسير سورة الطارق                                                                                                             |
| · [ ٣-١]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَٱلسَّماءِ وَٱلطَّارِقِ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ * ٱلنَّجْم                  |
| [ ٤- ١ ]إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَمًّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَٱينظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقِ ٤٧٠          |
| [ ١١-١٧]وَ اَلسَّماهِ ذَاتِ اَلرَّجْعِ * وَالْأَرْضِ ذَاتِ اَلصَّدْعِ * إِنَّهُ لَقُولٌ فَصْلٌ * وَمَا هُمَو ٤٧١                 |
| <i>في تفسير سورة الأعلىَ</i>                                                                                                     |
| ·<br>[1]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ آسْمَ رَبُّكَ ٱلأَعْلَىٰ                                                      |
| [ ٢- ٥ ]ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوِّيٰ * وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ * وَٱلَّذِي ٱخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ * فَجَعَلَهُ ٤٧٤                   |
| [٦-٨]سَنَقْرِتُكَ فَلاَ تَنسَىٰ * إِلَّا مَا شَاءَ لَلهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْضَىٰ * وَكُيَسُوكَ ٤٧٤             |
| [ ١٣-٩]َفَذَكُرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذُّكْرِيٰ * سَيَذًكَّرُ مَن يَخْشَىٰ * وَيَتَجْنُبُهَا ٱلْأَشْفَىٰ * ٱلَّذِى ٤٧٥                |
| [ ١٩-١٤]قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ آسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ * بَلْ تُؤثِرُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا * ٤٧٦             |
| في تفسير سورة الغاشية                                                                                                            |
| ·<br>[ ١-٧]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ * وُجُوهٌ يَوْمَثِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةً . ٤٧٩ |
| [ ١٦ـ٨] وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاعِمَةٌ * لِسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لأغِيَةٌ ٤٨٠          |
| [١٧- ٢٠] أَلْكَا يَنظُرُونَ إِلَىٰ ٱلْإِبْلِ كَتْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى ٱلسَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى ٤٨١                   |
| [ ٢٦ـ٢٦]فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ * إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ * ٤٨٢                  |
| في تفسير سورة الفجر                                                                                                              |
| ي                                                                                                                                |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                            |
| [ ١١-١٤] ٱلَّذِينَ طَغُوا فِي ٱلْبِلاَدِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ * فَصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ ٤٨                  |

| یی                                                                                                                     | هرس المحتو         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ﴾ لَأَمَّا ٱلإنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَلاهَ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَنِ                   | ۱۸-۱۵]             |
| ْ إِوَتَاْ كُلُونَ ٱلنَّرَاكَ أَكُلاَ لَمَا * وَتُعِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا * كَلَّا إِذَا دُكُّتِ ٱلأَرْضُ ٤٩٠  |                    |
| اَيَنا أَيْنَتُهَا اَلنَّفْسُ اْلنَّمْطُمَنِنَّةً * آرْجِعِي إِلَىٰ رَبُّكِ رَاضِيَّةً مَرْضِيَّةً * فَادْ تُحِلِي ٤٩١ |                    |
| ورة البلد                                                                                                              | في تفسير س         |
| سُمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لاَ أُقْسِمُ بِهٰذَا ٱلبَلَدِ * وَأَنتَ حِلٍّ بِهٰذَا ٱلْبَلَدِ * وَوَالِدِ ٤٩٣       | [۱-۵]بِــٰ         |
| عَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ                                                                                       | [٤]لَقَدْ -َ       |
| حْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ * يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لَبَداً * أَيَحْسَبُ أَن ٤٩٤                       | [٥-٧]أَيَ          |
| أَلَمْ نَجْعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ * فَلاَ ٱقْتَحَمَ ٤٩٥          |                    |
| ]تُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصُّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَٰئِكَ ٤٩٦             |                    |
| ورة الشمس                                                                                                              |                    |
| سْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَٱلشَّمْسِ وَصُحَاهَا * وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا * وَٱلنَّهَارِ إِذَا ٤٩٩          | [۱_۸]بِــٰ         |
| إَقَدُّ ٱَفْلَحَ مَن زَكًاهَا * وَقَدْ خَلَبَ مَن دَسُّاهَا                                                            |                    |
| ]كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا * إِذِ آنبَعَتَ أَشْقَاهَا * فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ لللهِ                |                    |
|                                                                                                                        | ف <i>ي</i> تفسير س |
| سْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ * وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ * وَمَا خَلَقَ ٥٠٣          | [۱_3]بِسْ          |
| فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۚ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنْيَسُوهُ لِلْيَسْرِىٰ * وَأَمَّا مَنْ ٥٠٤         |                    |
| َ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ * وَإِنَّ لَنَا لَلاَخِرَةَ وَالْأُولَىٰ                                                  |                    |
| ]فَأَنذَرُتُكُمْ نَاراً تَلَظَّىٰ * لاَ يَصْلاَهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ * ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ *                  |                    |
| ْ]وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ * إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبُّهِ ٱلأَعْلَىٰ                           |                    |
| ئۇف يَرْضَىٰ                                                                                                           |                    |
| ورة الضحى                                                                                                              | في تفسير س         |
| شم للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَٱلشُّحَىٰ * وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ                                                   | -                  |
| ا وَدُّعَكَ رَبُّكَ ۚ وَمَا قَلَىٰ * وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ * وَلَسَوْفَ                              |                    |
| مْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ * وَوَجَدَكَ عَائِلاً                                        |                    |
| فَأَمَّا ۚ الْتِيمِ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا                                     |                    |
|                                                                                                                        | في تفسير س         |
| للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ                                                              | •                  |
| AY.                                                                                                                    |                    |

| ٦ | ٦٤                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | [٥و ٦]فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً ﴿ إِنَّ مَمَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً                                                             |
|   | [٧و ٨]فَاإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿ وَإِلَىٰ رَبُّكَ فَارْغَبَ                                                                   |
|   | في تفسير سورة التين                                                                                                             |
|   | [١]بِشْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَٱلنَّينِ وَٱلزَّيْتُونِ٢٥                                                               |
|   | [٢و٣]ُوَطُورِ سِينِينَ * وَهٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَمِينِ                                                                            |
|   | [ ٤ و ٥] لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ثُمُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ                            |
|   | [٦ر٧]إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونٍ ۞ فَمَا يُكَذَّبُكَ                     |
|   | [٨]أَلَيْسَ اللهُ بِأَخْكَمِ الْحَاكِمِينَ٢٥                                                                                    |
|   | في تفسير سورة العلق٧٢٠                                                                                                          |
|   | [١و٢]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ٱقْرَأْ بِاسْمِ رَبُّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ * خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٧٧٥             |
|   | [٣_٧]آقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلأَكْرَمُ * ٱلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ * كَلاَّ إِنَّ          |
|   | [٨-١٠]إِنَّ إِلَىٰ رَبُّكَ ٱلرُّجْعَىٰ * أَرَأَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ * عَبْداً إِذَا صَلَّىٰ                                    |
|   | [ ١١ ـ ١٥] آلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ لَلَهُ يَرَىٰ * كَلَّا لَيْن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ                         |
|   | [١٨-١٦]نَاصِيَةِ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ * فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَائِيَةَ١٦]                                        |
|   | [١٩]كَلًا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱفْتَرِبْ                                                                                    |
|   | في تفسير سورة القدر                                                                                                             |
|   | [١و٢]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٥٣٥ |
|   | [٣]لَئِلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ٧٣٥                                                                              |
|   | [٤]تَنَزَّلُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ                                                |
|   | [٥]سَلاَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ                                                                                      |
|   | في تفسير سورة البينة                                                                                                            |
|   | [١-٣]بِشْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ                  |
|   | [ ٤ و ٥]وَمَا تَقَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ٱلبَّيِّنَةُ * وَمَا أُمِرُوا إِلَّا 80    |
|   | [٦و ٧]إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا                    |
|   | [٨]جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبُّهمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا                               |
|   | في تفسير سورة الزلزال                                                                                                           |
|   | -<br>[ ١- ٤]بِسْمِ للهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٥٤٩  |
|   | [٥٨] أَنَّ رَبُّكَ أَوْ حَرِيلُهَا * يَوْ مَنذ يَصْدُرُ ٱلنَّالِينَ أَشْتَاتًا لَيَّوْا أَعْمَالُهُمْ * فَمَن ٥٥١               |

| ٦ |
|---|
|   |
| • |
|   |
|   |
| j |
|   |
| l |
| i |
|   |
|   |
|   |
|   |
| • |
|   |
| i |
|   |
|   |
|   |
| • |
|   |
|   |
|   |